







مركز بحوث دار الحديث: ١٨١

کلینی رازی، محمد بن یعقوب، ح ۲۵۹ ـ ۳۲۹ق.

الكافي / ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي؛ باهتمام: محمّد حسين الدرايتي. ــ قم: دار الحديث، ١٤٢٩ ق = ١٣٨٧ ش.

ج. \_ (مركز بحوث دار الحديث؛ ١٨١).

ISBN(set): 978 - 964 - 493 - 340 - 0

ISBN: 978 - 964 - 493 - 415 - 5

فهرستنویسی پیش از انتشار بر اساس اطلاعات فیها.

کتابنامه: به صورت زیرنویس.

 ۱. احادیث شیعه، قرن ٤ق. الف. کلینی، محمد بن یعقوب، ٣٢٩ق. الکافی. ب. درایتی، محمد حسین، ١٣٤٢، محقق. ج. عنوان.

BP 179 \2\5\1.\1\1.\1\1.\1

**797/717** 

# الخي الحيال

ثِفَةُ الْإِسْلاَوِ اَبِهُ بَجَغِفَمُ حَكَدُّنُ بَعَقْوُبَ بِنِ الشِّحَاقَ لَكُلِّينِ اِلرَّانِ جَيَّ (م ٢١٩ ق) المُحَلَّذُ لَتَاسِيْعُ

الفرؤع

الجِجَ وَأَلِجِهَا دُوَلِلْعَيْشَة

( الكاريِّف ٧٧٠٧ - ٢٧٢٨)



#### الكافي / ج ٩

ثقة الإسلام أبو جعفر محتد بن يعقوب الكليني الرازي باحتمام: محتد حسين الدرايتي

تقويم نصّ المتن: نعمة الله الجليلي ، على الحميداوي

تقويم نصّ الأسناد وتحقيقها: السيّد عليّ رضا الحسيني ، بمراجعة : محمّد رضا جديدينؤاد

الإعراب ووضع العلامات : نعمة الله الجليلي

إيضاح المفردات وشرح الأحاديث: جواد فاضل بخشايشي

التخريج وذكر المتشابهات: السيّد محمود الطباطبائي ، مسلم مهديزاده ، السيّد محمّد الموسوي ، حميد الكنعاني ،

أحمد رضاشاه جعفري

مقابلة النسخ الخطية : السيّد محمّد الموسوي ، السيّد هاشم الشهرستاني ، مسلم مهديزاده ، حميد الكنعاني ، علي عباسيور ، حميد الأحمدي الجلفائي ، أحمد عالبشاهي

تنظيم الهوامش: حميد الأحمدي الجلفائي

المقابلة المطبعية : أحمد رضا شاه جعفري ، محمو د طرازكوهي ، السيّد محمّد الموسوي ، مسلم مهدي زاده

نضد الحروف: مجيد بابكي رسكتي ، على أكبري

الإخراج الفنّي: السيّد على موسويكيا

الناشر : دارالحديث للطباعة والنشر الطبعة : الثالث ، ١٣٣٢ ق / ١٣٩٢ ش المطبعة : دارالحديث

الكبية: ٥٠٠

ايران: قم المقدسة، شارع معلّم، الرقم، ١٢٥ هاتف: ٢٥٠٠٥٢٥ ـ ٣٧٧٤٠٥٢٣ - ٠٢٥

http://darolhadith.ir ISBN( set): 978 - 964 - 493 - 340 - 0

\* جميع الحقوق محفوظة للناشر \*

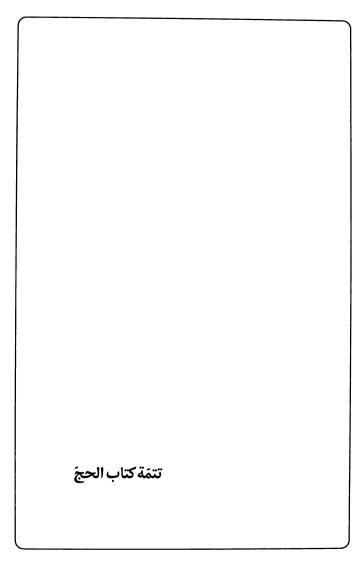

#### [ تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحَجُ ]

#### ١٥٧ \_بَابُ الْإِحْرَام يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ١

202/2

٧٧٠٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ؟

وَ"مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ وَصَفُوَانَ"، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ وَالْمَاكَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَاغْتَسِلْ ﴿ وَ الْبَسْ ۚ ثَوْبَيْكَ ، وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً ، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ، ثُمَّ صَلِّ رَكُعْتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ أَوْ فِي الْحِجْرِ ، ثُمَّ افْعُدْ حَتَىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴿ ، وَأَحْرِمْ ﴿ بِالْحَجِّ ، ثُمَّ امْضِ ^ ، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ ^ دُونَ الرَّدْمِ ، فَلَبٌ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاء 
السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاء 
وَ الْوَقَارَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاء 
وَ الْوَقَارَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّوْضَاء 
وَ الْوَقَارَ ، فَإِذَا الْنَتَهَيْتَ إِلَى الرَّوْلَ الْمُولِدُ الْتَوْلِيقِ الْوَقَارَ ، فَإِذَا الْنَتَهَيْتَ إِلَى الرَّوْمَ الْوَقَارَ ، فَإِذَا الْمُعْدِيقَ الْعَلْمُ الْمُنْكُ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ، فَإِذَا الْمُنْعَاتِيْنِ عَلْدَ الْمَالِيقِيقِ الْعِيْمُ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْمَادِ الْمُحْرَدِيقَ الْمُلْسَالِيقَ الْمُسْلِكُ الْمُثْوِيقَ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِقِيقَ الْمُعْرَادِيقَالَ الْمُنْعَالِهُ الْمُنْ السَّكِينَةُ وَالْمُؤْمِ الْمُعْرِقِيقَ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْلَىٰكَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارَ ، فَإِذَا الْمُنْهُمْ الْمُعْلَوْلُولُولُولَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيقَ الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلِيقَا الْمُنْعِلَالِهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتِلَالَ الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلِقَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَالَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالِهُ الْمُعْرِعِيْلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلَالِهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

١. يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجّة، سمّي به لأنّهم كانوا يرتوون ذيه من الماء لما بعده، أي يسقون ويستقون. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٦٤؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٨٠ (روى).

٢. ني السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان) على «عليً بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير».

٣. في الاستبصار: - «ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان».

ذي «بف»: «اغتسل».
 ذي «بف»: «اغتسل».

٦. ذي الوسائل، ح ١٤٩٦٣: - «اقعد حتّى تزول الشمس» إلى هنا.

٧. في الوسائل، ح ١٦٦٤ والتهذيب: وفأحرم». ٨. في الوسائل: - وثمّ امض».

٩. في ابخ، بف، وحاشية ابث، بح، والوافي والاستبصار: الروحاءه. وني اي، جد، جن، والوسائل، مه

# الرَّدْمِ'، وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ'، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّىٰ تَأْتِيَ مِنْى، . '' ٧٧٠٨ / ٢. وَ فِي رِوَايَةٍ أَبِي بَصِير:

حه ح ١٦٦٤٠: «فضاء». وفي «بس»: «قضاء». وفي حاسية «بث» والتهذيب: «الرقطاء».

وقال في الوافي: «في بعض النسخ: الفضاء، مكان الروحاء، وفي نسخ التهذيب والفقيه: الرقطاء، قـال فـي الفقيه: وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح، وكأنّه صحّف في الكافي. والردم: السدّ، ويقال لذلك الموضع بمكّة.

وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٠٦: «قوله على: الرفضاء؛ وفي بعض النسخ: الروحاء. وفي نسخ التهذيب والمقيه: الرقطاء. قال في القاموس: الرقطة -بالضمّ -: سواد يشوبه نقط بياض، أو عكسه، وقد ارقط وارقاطً وارقاطً فهو أرقط، وهي رقطاء. وقال الفاضل الأستر آبادي: قد فتَشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكّة، وأمّا الردم فالمراد منه القدّعى، بفتح العيم وسكون الدال المهملة و العين المهملة بعدها ألف وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرّم - والعلّة في التعبير عن المدعى بالردم أنّ الجاني من الأبطح إلى المسجد الحرام كان يشوف الكعبة من موضع مخصوص، وكان يدعو هناك، وكانت هناك عمارة، ثمّ طاحت وصار موضعها تلاً، والظاهر عندي أنّ الصواب: الرمضاء بالراء المفتوحة والعيم الساكنة والضاد المعجمة بعدها أنف، والظاهر أنّ ما هنا أظهر.

وفي الفقيه هكذا: فإذا بلغت الرقطاء دون الردم، وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطع فارفع صوتك. وفي التهذيب كما هنا. وقال الشيخ في التهذيب عند إيراد رواية أبي بصير: وأمّا ما تضمّن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمّار وأنّه ينبغي أن يلتي إذا انتهى إلى الرقطاء؛ لأنّ الماشي يلتي من الموضع الذي يصلّي، والراكب يلتي عند الرقطاء، أو عند شعب الدُّبُ ولا يجهران بالتلبية إلّا عند الإشراف على الأبطح، انتهى.

ولا يخفى أنَّ ظاهر خبر معاوية تأخير التلبية عن الإحرام إلى الرقطاء، وعدم الفرق بسين المساشي والراكب، ويمكن القول بالتخيير جمعاً بين الأخبار، والمشهور بين المتأخّرين أنَّه لابدُ من مقارنة التلبية سرّاً، ويسرفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح».

- 1. في الاستبصار: «ظب، فإذا انتهيت إلى الردم».
- ٢. والأبطح»: مسيل وادي مكة، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى،
   و آخره متصل بالمقبرة التي تستى بالمعلى عند أهل مكة راجع: النهاية، ج ١، ص ١٣٤؛ مجمع البحرين، ج ٢،
   ص ٣٤٣؛ بطح).
- ٣. التهذيب، ج ٥، ص ١٦٧، ح ٥٥٥؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥١، ح ٨٨٨، معلَقاً عن الكليني، وفي الأخير من قوله: وفياذا انتهيت إلى الرفضاء، وراجع: الفقيه، ج ٢، ص ٥٣٧، الوافي، ج ١٣، ص ١٠٠٨ ح ١٣٦٢٥؛ الوسائل، ج ١٢، ص ٤٠٨، ح ١٦٦٤٠؛ و ج ٣٦، ص ١٥٩، ح ١٨٣٤، ح ١٤٩٦٣، إلى قوله: وأحرم بالحجيمة.

٣ / ٧٧٠٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١٠ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ:

١. في الوافي: «خذ» بدون الواو.

ني التهذيب و الاستبصار: – «اطل».

٣. في دبخ ، بف: د إبطك.

٤. في (ى): + (الكريم).

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع: «الآخر».

٦. في «بخ»: «ولقدرك». ٧. في الوافي: «تلبّي».

٨. في وبخ، بف: وتقول، بدون الواو. ٩. في وبخ، بف، جد، والوافي: وفإن،

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + د [في].

١١. في دى، بف، والوافي: - دما، . ١٢. في دبث، : - دمن،

۱۳. التهذيب، ج ٥، ص ٢١، م ٥٥٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥١، ح ٨٨١، بسندهما عن أبي بصير، مع اختلاف يسير، وفي الأخير إلى قوله: «وتسأله العون وتقول» الواني، ج ١٣، ص ١٠٠٨، ح ١٣٢٦، الوسائل، ج ١٢، ص ١٠٠٨، خل ١٦٢٤، الوسائل، ج ١٢، ص ٤٠٨، ذيل ح ١٦٤٤.

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ' أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ ": يَطُوفُ أَ بِالْبَيْتِ ؟ قَالَ: ونَعَمْ، مَا لَمْ يُحْرِمْ "، "

٠ ٧٧١ / كل. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخيىٰ ، عَنْ أَبِى أَحْمَدَ عَمْرِو بْن حُرَيْثِ الصَّيْرَفِيِّ ، فَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ أَيْنَ أُهِلَّ بِالْحَجِّ ؟

٧٧١١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
 يَعْقُوبَ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ ١١ أُحْرِمُ ١٣ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟

ا. في «بخ، جد، والوافي والتهذيب: «الرجل».

٢. في «بخ، بف، والوافي والتهذيب: «يأتي،

٣. الإزماع: العزم. وقال ابن منظور: أزمع الأمرّ وبه وعليه: مضى فيه فهو مُزْمِعٌ وثبت عليه عزمه. لسان العرب، ح ٨، ص ١٤٤ (زمع).

٥. في المرآة: «يدلُّ على عدم جواز الطواف مطلقاً بعد الإحرام».

 ٦. التهذيب، ج٥، ص ١٦٩، ح٩، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣، ص ١٠١١، ح ١٣٦٣؛ الوسائل، ج ١٣، ص ١٤٤٧ - ١٨١٨٣.

٨. في (بخ، بف، جد): (قال).

- 9. في المرآة: «يدل على أنّ ميقات حجّ التمتّع أيّ موضع كان من مكّة، ولا خلاف فيه بين الأصحاب، بل بين
   العلماء كافّة، وقالوا: أفضل ذلك المسجد، وأفضل المسجد مقام إبراهيم ها أو الحجر».
- التهذيب، ج ٥، ص ١٦٦، ح ٥٥٥؛ معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٤٧٧، ح ١٦٨٤، بسنده عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث الصيرفي «الوافي، ج ١٦، ص ١٠٠٧، ح ١٣٦٢٣؛ الوسائل، ج ١١، ص ١٣٦٩، ح ١٤٩٦٤.
- ١١. قرأ العكامة الفيض في الواني: «المسجد الحرام»، ثم فسر قوله ( العالمة : همن أي المسجد ششت ، بقوله: «يعني من أي موضع من المسجد الحرام».
   أي موضع من المسجد الحرام».

قَالَ ١: رمِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ ٢٠٠٦

٧٧١٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرير، عَنْ زُرَارَةً، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ إِن مَتىٰ أَلَبِّي بِالْحَجْ؟

فَقَالَ ٤: وإِذَا خَرَجْتَ وَإِلَىٰ مِنْى مُمَّ قَالَ: وإِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ دَرْبٍ كَعَلَىٰ مَعِينِك، وَ الْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ ١٠ فَلَبِّ بِالْحَجِ ١٠. ١١

# ١٥٨ \_ بَابُ الْحَجِّ مَاشِياً وَ انْقِطَاعِ مَشْيِ الْمَاشِي

٧١٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ٢٠، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ،

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والتهذيب: وفقال،.

ل في وبس، وردت هذه الرواية متأخرة عن الرواية الآتية.

٣. التهذيب، ج ٥، ص ١٦٦، ح ٥٥٦، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣، ص ١٠٠٧، ح ١٣٦٤؛ الوسائل، ج ١١،
 ع. في وبخ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: وقال».

<sup>0.</sup> في (بث): (أحرمت». وفي «بس): (أخرجت.

٦. في (بخ، بف): دمن).

٧. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي «بس» والوافي: «الدرب». وفي المطبوع: «دب». وفي الوسسائل والتهذيب والاستبصار: «الدب».
 ٨. في وبخ» والوافي: «عن».

٩. في الوافي عن نسخة و الوسائل والتهذيب: «على يسارك» بدل «عن يسارك».

١٠ في الوافي: «حمله في التهذيبين على الراكب؛ لأنّ الماشي يلتي حيث يصلّي، كما مرّ». وفي المرآة: «ظاهره تأخير التلبية عن الإحرام، كما مرّ، وحمل في المشهور على الإجهار بها».

<sup>11.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ١٦٧، ح ٥٥٨، بسنده عن محمّد بن الحسين؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٢، ح ٨٨٤، بسنده عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن جرير، عن حريز الوافي، ج ١٣، ص ١٠٠٩، ح ١٣٦٢٧؛ الوسائل، ج ٢١، ص ١٣٦٧، ح ١٣٦٢٧! الوسائل، ج ٢١، ص ٢٩٨، ح ١٦٦١٤.

١٢. هكذا في وبغ، جرء. وهكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري \_دام ظلّه \_من نسخة رمز عنها به وش. وفي وبس، : والحسن بن عليّ بن فضّال، وفي وي، بث، بح، بس، بف، جد، والمطبوع والوسائل : «عليّ بن

قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ الْخُرُجَ إِلَىٰ مَكَّةَ مُشَاةً ۗ.

فَقَالَ لَنَا": ﴿لَا تَمْشُوا ، وَاخْرُجُوا رُكْبَاناً».

\$ 807/٤ قُلْتُ ؛ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ ° مَاشِياً.

فَقَالَ ": «كَانَ " الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ " يَحُجُّ مَاشِياً ، وَ تُسَاقُ ' مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَالرِّحَالُ ١١. ١٢

به فضّال».

والعراد من ابن فضّال الراوي عن ابن بكير ـ وهو عبد الله ـ هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، وقد تكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد (بن عيسى) عن [الحسن بن عليّ] بن فضّال عن [عبد الله] بن بكير ، وأحمد بن محمّد في سندنا هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه.

راجع: معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٣٠٨\_ ٣٠٩؛ ج ٢٣، ص ٢١٣\_ ٢١٦، و ص ٢٢٤.

١. في «بخ، بف، والوافي: «الحجّ، بدل وأن، ٢٠. في التهذيب والاستبصار: - دمشاة».

ً . ٣. في «بث» والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد: – «لنا».

٤. في (بخ، بس، بف، وحاشية (بح، : (فقلت).

٥. في التهذيب والاستبصار والعلل: (حج عشرين حجّة) بدل (أنه كان يحجّ).

٦. في دى، بث، بح، بس» وحاشية «جد» و قرب الإسناد: «قال».

٧. في دبخ، بف، جد، والوافي والتهذيب والاستبصار والعلل وقرب الإسناد: وإنَّه.

٨. في «بخ، بف، جد» والوافي: - «بن عليّ». ٩. في «بخ، بف، جد» والوافي والعلل: + «كان».

۱۰. في «ي، بث، بح، بس، جد» والوافي: «ويساق».

11. في الوافي: «ظاهر قول السائل: نخرج إلى مكة، مع قوله: بلغنا، يدلَ على أنَ مشي الحسن - صلوات الله عليه - كان إلى مكة، وخبر رفاعة الآتي - وهو الخامس هنا - نصّ في أنّ مشيه كان من مكة؛ يعني إلى المواقف وفي المناسك، فينبغي حمل هذا على ذاك ونسبة الوهم إلى السائل، وفي قوله ١٤٤ : كان يحبج ماشياً ، دلالة على ذلك، ولعلّ سياق الرحال من أجل أنّه لو تعب ركب، وتعدّدها من أجل أنّه لو تعب غيره أركبه ولئلا يظنّ به البخل، وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٨٠ : «اختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في أنّ المشي أفضل أو الركوب؟ والمشهور بين الأصحاب القول بالنفصيل بالضعف وعدمه جمعاً بين الأخبار، ومنهم من جمع بينهما بأنّ

٢ / ٧٧١٤ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ
 سَيْفِ النَّمَّارِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ؛ إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً، فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْءً، فَمَا تَرىٰ؟

قَالَ ١: ﴿إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّونَ مُشَاةً وَيَرْكَبُونَ».

قُلْتُ": لَيْسَ عَنْ ذٰلِكَ" أَسْأَلُكَ.

قَالَ أَ: دفَعَنْ أَى شَيْءٍ سَأَلْتَ؟،

قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ؟

قَالَ: «تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ؛ فَإِنَّ ذٰلِكَ أَقُوىٰ لَكُمْ عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ ٣٠. ٢

٧١١٥ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ

حه الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه، والمشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس ومشقة العبادة. ويمكن أن يحمل أخبار المشي من مكة لأفعال الحج لصحيحة رفاعة».

۱۲. التهذيب، ج ٥، ص ١٢، ح ٣٣: والاستيصار، ج ٢، ص ١٤٢، ح ٤٥: وقرب الإسناد، ص ١٧٠، ح ٢٦٠، بسند آخر عن عبدالله بن بكير. علل الشرائع، ص ١٤٤، ح ٢، بسند آخر. الفقيه، ج ٢، ص ١٦٩، ح ٢١٩، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٠، و تمام الرواية فيه: ووكان الحسين بن علي ١٤٠ يعشي وتساق معه المحامل والرحال». الوافي، ج ١٢، ص ٤٠٠، ص ١٦٩، و ١٢١، الوسائل، ج ١١، ص ٨٣، ذيل ح ١٤٣٠؛ البحار، ج ٣٤، ص ٣٥١، ح ٢٧، من قوله: «كان الحسن بن علي ١٤٥».

٢. في (بخ، بف، جد، والوافي والتهذيب، ح ٣٢ والاستبصار: «فقلت».

٣. في الوافي: «هذا».

٤. في دى، بخ، بف، جد، وحاشية دبح، والوافي والتهذيب، ح ٣٢ والاستبصار والعلل: «فقال».

٥. في حاشية «بح» والتهذيب، ح ٣٢ والاستبصار والعلل: «عن».

قي الوافعي: «ظاهر هذا الحديث أنّ المراد بالمشي المشي من مكة وفي المناسك دون طريق مكة، وكذا أكثر الأخبار الآتية».

٧. علل الشرائع، ص ٤٤٧، ح ٤، بسنده عن صفوان بن يحيى؛ التهذيب، ج ٥، ص ٤٧٨، ح ١٦٩٠، معلّقاً عن صفوان، عن سيف التمار. وفي التهذيب، ج ٥، ص ١٢، ح ٣٢؛ والاستيصار، ج ٢، س ١٤٢٠ - ٤٣٤، بسندهما عن سيف التمار الوافي، ج ١٢، ص ٤٠٨، ح ١٢٩٩؛ الوسائل، ج ١١، ص ٨٣٠، ذيل ح ١٤٢٩٩.

أبِي حَمْزَةً، عَنْ أبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ ٢٠

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً ، فَمَشَىٰ لِيَكُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ ، فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُه . ٢

٧٧١٦ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَن الْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ، أَوْ رَاكِباً؟

قَالَ ": «بَلْ رَاكِباً؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ رَاكِباً». \*

٧٧١٧ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةً بْنِ أَيُّوبَ ٥، عَنْ رِفَاعَةً، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ مَشْيِ الْحَسَنِ ﴿ عَنْ مَكَّةً ، أَوْ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ ' : «مِنْ مَكَّةً».

وَ سَالَّتُهُ: إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ، أَرْكَبُ أَوْ أَمْشِي<sup>٧</sup>؟ فَقَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ؛ يَزُورُ رَاكِباً».

١. في دبح، جده: دأم الركوب.

علل الشرائع، ج ٢، ص ٤٤٧، ح ٥، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة . الفقيه، ج ٢، ص ٢١٩، ح ٢٢١٨، معلقاً عن أبي بـصير •الوافي، ج ١٢، ص ٢١١، ح ٢٢٠٠؛ الوسائل، ج ١١، ص ٨٥، ذيل ح ١٤٣٠٤.

٣. في دبخ ، بف، والوافي والتهذيب: دفقال، . وفي دبح ، بس، وحاشية دجد، : + دقال،

علل النعرائع، ص ٤٤٦، ح ١، بسنده عن عليً بن إبراحيم . التهذيب، ج ٥، ص ٤٧٨، ح ١٦٩١ ، بسنده عن ابسن أبي عمير . الاستيصار ، ج ٢، ص ١٤٢ ، ح ٤٦٣ ، بسنده عن رفاعة . الفقيه، ج ٢، ص ٢١٨ ، ح ٢٢١٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم ٤٤٠ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير -الوافي ، ج ١٢، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٨٧ ، ذيل ح ١٤٢٩٨ .

٥. في (بف، جر»: - (بن أيّوب».

٦. في دبخ، بف، جده: دفقال،

ل. في الوافع: «معنى السؤال الأوّل أنّ مشي الحسن لله للحجّ هل كان من مكة إلى منى وعرفات، أو من المدينة إلى مكة؟ ومعنى السؤال الثاني أنّه بعد ما فرغ من مناسك منى وأراد طواف الزيارة، فهل الأفضل أن يركب من منى إلى مكة، أو يعشى إليها؟».

وَ سَأَلَتُهُ عَنِ ١ الرَّكُوبُ أَفْضَلَ، أَوِ الْمَشْيُ ؟ فَقَالَ: «الرَّكُوبُ».

قُلْتُ: الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ؟! فَقَالَ ۖ: «نَعَمْ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَه. ٦

٦/٧٧١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيً بْنِ أَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : سَأَلْتُهُ : مَتَىٰ يَنْفَطِعُ مَشْيَ الْمَاشِي ؟

قَالَ: ﴿إِذَا رَمِيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَ حَلَقَ رَأْسَهُ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُهُ، فْلْيَزُرْ رَاكِباك، ٥٧/٤

٧ / ٧٧١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّام:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ ، قَالَ: ،قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي الْحَجُ: إِذَا رَمَى الْجِمَارُ ۚ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً ۖ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً ، ^

١. في (بخ) والوافي: - (عن).

۲. في «بخ ، بس»: «قال».

٣. الوافي، ج ١٢، ص ٤٠٨، ح ١٢٢٠٠؛ الوسائل، ج ١١، ص ٨١، ذيل ح ١٤٢٩٥.

في المرأة: ايدل على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق، ويجوز له العود إلى مكة لطواف الزيارة راكباً، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب، والظاهر أنه مختار المصنف، ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضاً اختياره».

٥. قرب الإسناد، ص ١٦١، ح ٥٨٨، بسند آخر و تعام الرواية: دمتى ينقطع مشي المساشي قبال: إذا أفسضت من عرفات، الوافي، ج١٢، ص٤٤، ح ١٢٢١؛ الوسائل، ج ١١، ص ٩٠، ح ١٤٣١١.

أي «بخ» والوسائل والفقيه: «الجمرة».

٧. في المرآة: وقوله ٤٤: زار البيت راكباً، هذا يحتمل أمرين: أحدهما: إرادة زبارة البيت لطراف الحجّ؛ لأنّه المعروف بطواف الزيارة، وهذا يخالف القولين معاً، فيلزم إطراحهما. والثاني: أن يحمل رمي الجمار على الجميع، ويحمل زيارة البيت على معناه اللغوي، أو على طواف الوداع ونحوها، وهذا هو الأظهر. كذا ذكره الجميع، الثاني إلى في حواشي شرح اللمعة، وقال: في الأصل القولان: أحدهما: أنَّ أخره منتهى أفعاله الواجبة، وهي رمي الجمار. والأخر، وهو المشهور: أنَّ آخره طواف النساء. وراجع: الروضة البهية، ج ٢، ص ١٨١.

٨. الفقيه، ج ٢، ص ٢٩١، ح ٢٧٩٠، بسنده عن إسماعيل بن همّام المكّي، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه هذا .
 الوافي، ج ١٢، ص ٢٤٦٢، ح ٢٢٢١؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٩٠. ح ٢٤٣٢٠.

### ١٥٩ ـ بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَىٰ مِنَّى

١٠ / ١٧٧١ . أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبُّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخيىٰ، عَنْ
 إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنِ الْمُتَمَنِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً، أَوِ امْرَأَةُ تَخَافُ الْحَيْضَ: تُعَجِّلُ ا طَوَافَ الْحَجُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ ا مِنِّي ؟

فَقَالَ: انْعَمْ، مَنْ كَانَ هٰكَذَا يُعَجِّلُ ،

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ۚ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةً ، ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً ، فَيَطُوفُ بِهِ ۗ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ: عَلَيْهِ شَيْءً ؟

فَقَالَ ٦: ﴿لَا».

قُلْتُ: الْمَفْرِدُ بِالْحَجِّ ۗ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا ۗ وَ الْمَرْوَةِ: يُعَجِّلُ ۗ طَوَافَ النِّسَاءِ ۗ ' ؟ فَقَالَ ' ': «لَا ، إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي ' لَ مِنِّي، " '

في الوافي والفقيه والاستبصار ، ح ٧٩٦: «يعجل».

٧. في وي، بخ، بف، والوافي والاستبصار، ح ٧٩٦ والفقيه: وأن يأتي،

٣. في التهذيب، ح ٤٣٢: «يعجّله». ٤. في «بف» والوافي والفقيه: «رجل».

٥. في الوافي: -وبه».
 ٦. في البح، بخ، بف، والوافي: وقال».
 ٧. في الوسائل، ح ١٤٨١١: وللحجّ».
 ٨. في التهذيب، ح ٣٥٥ والاستبصار، ح ٧٩٧: ووالصفا».

<sup>9.</sup> في الوافي والوسائل، ح ١٤٨١١ والتهذيب، ح ٤٣٥ والاستبصار، - ٧٩٧ وأيعجَل».

١٠. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ١١٦: «ثمّ اعلم أنّ الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في جواز التقديم بين طواف الزيارة وطواف النساء، ويظهر من هذا الخبر الفرق، والأحوط عدم تقديم طواف النساء مطلقاً إلّا مع العذر».

١١. في وبخ، جد، والوافي والوسائل، ح ١٤٨١١ والتهذيب، ح ٤٣٥ والاستبصار، ح ٧٩٧: وقال،

۱۲. في الوسائل، ح ۱٤٨١١: + دمن.

١٣. التهذيب، ج٥، ص ١٣١، ح ٤٣٢؛ والاستبصار، ج٢، ص ٢٣٠، ح ٧٩٦، معلَّقاً عن الكليني، إلى قوله: ومن

٧٧٧١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ أَلْحَكَمِ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ أَلْحَكَمِ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ

سَأَلُتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةً وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَـَنَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَخَشِيَ عَلىٰ بَعْضِهِنَّ الْحَيْضَ ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتَعَتِهِنَّ ۚ ، وَ أَخْلَلْنَ ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا الْحَيْضَ ، ٤٥٨/٤ فَيَأْمُرُهَا تَغْتَسِلُ ۚ ، وَ تُهِلُّ بِالْحَجُّ مِنْ ۗ مَكَانِهَا ، ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمُرْوَةِ ، فَإِنْ

حَدَثَ بِهَا شَيْءٌ، قَضَتْ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ وَ هِيَ طَامِتٌ،.

فَقُلْتُ: أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ طَوَافُ النِّسَاءِ ؟ قَالَ: «بَلَيْ».

قُلْتُ: فَهِيَ مُرْتَهَنَةٌ حَتَّىٰ تَفْرُغَ مِنْهُ ؟ قَالَ: ونَعَمْ».

قُلْتُ: فَلِمَ لَا تَتْرُكُهَا ۚ حَتَّىٰ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا ؟

قَالَ: «يَبْقَىٰ عَلَيْهَا مَنْسَكُ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ يَبْقَىٰ ۗ عَلَيْهَا الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ».

قُلْتُ: أَبِّي الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ.

حد كان هكذا يعجَل؛ وفي التهذيب، ج ٥، ص ١٣٢، ح ٤٣٥؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٣٠، ح ٧٩٧، معلَقاً عن الكليني، من قوله: والمفرد بالحجّ إذا طاف، الفقيه، ج ٢، ص ٢٨٧، ح ٢٧٨، معلَقاً عن صفوان بن يحيى، إلى قوله: وقبل أن يتخرج عليه شيء فقال: لاه. راجع: التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٤، ح ٢٨٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٣٢، ح ٢٥٠، الوافي، ج ١٤، ص ١٢٤٠، إلى قوله: وقبل أن يخرج عليه شيء فقال: لاه؛ وفيه، ص ٢٨٣، ح ١٤٨١، الم قوله: وقبل أن يخرج عليه شيء فقال: لاه؛ وفيه، ص ٢٨٣، ح ١٤٨١، من قوله: والمفرد بالحجّ إذا طاف».

۱. في (بث): (سعيهنّ).

٣. في وبح، بخ، بف، جد، والوسائل، ح ١٨١٠ والتهذيب: وفتغتسل، وفي وي: وفتغسل.

٣. في ابح، جد، والتهذيب: - امن).

٤. في الوافي: ولا تترك، وفي الوسائل، ح ١٨١٠ والتهذيب: ولا يتركها،.

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ١٨١٠٠. وفي المطبوع و التهذيب: وأن تبقي»،
 والمذكور في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب كما أثبتناه.

قَالَ ' : رَلَيْسَ لَهُمْ ذٰلِكَ ' ، تَسْتَغْدِي ' عَلَيْهِمْ ۚ حَتَّىٰ يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ و تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا°». ٦

٧٧٢٢ / ٣٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُ وَمُعَاوِيَةً بْنِ عَمَّارِ ؟ وَ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالْمَ وَالَّ عَلْمَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَزْأَةِ^ تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَىٰ مِنِّى ١٠.٨٠

٧٧٢٣ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ ، عَنْ يُونْسَ ، عَنْ عَلِيُّ بْن أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ أَبِي بَصِير ١١، قَالَ:

ا. في «بخ، بف، جد» والوافي: «فقال». وفي الوسائل، ح ١٥١٤٨: + وفقال».

۳. فی (بث، بف): (یستعدی). ۲. في «بخ، بف»: «ذاك».

٤. وتستعدى عليهم، أي تستعين بأحد وتستنصره عليهم، من الاستعداء، وهو طلب النصرة والتقوية. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٢١؛ المصباح المنير، ص ٣٩٧ (عدا).

٥. في التهذيب: «المناسك». وفي المرأة: «يدلُّ على جواز تقديم طواف النساء مطلقاً، وهو خـلاف المشـهور، قال في الدروس: روى عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم الله أنّ الحائض لا تقدّم طواف النساء، فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم، والأصحّ جوازه لها ولكلّ مضطرّ ، رواه الحسن بن عليّ عن أبيه عليه . وفي الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعيَّة استنابة الحائض في الطواف،كما يقوله متأخِّر والأصحاب في المذاكرة». راجع: الدروس الشرعية، ج ١، ص ٤٨٥، الدرس ١٣١.

٦. التهذيب، ج ٥، ص ١٣٢، ح ٤٣٦، معلَّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤، ص ١٢٤٣، ح ١٤١٨؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٤١٦، ح ١٨١٠٠؛ و فيه، ج ١١، ص ٤١٨، ح ١٥١٤، من قوله: وقلت: أبي الجمّال.

٧. في السند تحويل بعطف وحمّاد، عن الحلبي، على وحفص بن البختري ومعاوية بن عمّار». هذا، والمراد من حمّاد الراوي عن الحلبي هو حمّاد بن عثمان، وقد وردت في كثير من الأسناد رواية ابن أبي عمير عن حمّاد [بن عثمان] عن الحبي. فعليه ما ورد في هامش المطبوع من «عن حمّاد» بدل اوحمّاد، سهو. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٣٩٠-٣٩٩؛ و ص ٤١٩-٤٢١.

٩. لم ترد هذه الرواية في (بح ، بس). ٨. في (ى): + (التي).

١٠. الوافي، ج ١٤، ص ١٢٤٢، ح ١٤١٨؛ الوسائل، ج ١١، ص ٢٨١، ح ١٤٨٠٤.

١١. هكذا في الى، بث، بح، بخ، بس، بف، جد، جر، والوسائل والاستبصار. وفي المطبوع: + [عن أبى عبد الله 🗱 🗗 .

209/2

قُلْتُ ١: رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتَّعاً ، وَأَهَلَّ بِالْحَجْ.

قَالَ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، فَإِذَا ۖ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنْى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، فَلَا يَعْتَدَّ بِذٰلِكَ الطَّوَافِ. ۖ

٧٧٢٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْـنِ مَـرُّالٍ، عَـنْ يُـونُسَ، عَـنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: وَلَا بَأْسَ أَنْ ۖ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَزْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ۗ إلىٰ مِنِّى» . ``

## ١٦٠ \_ بَابُ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ

١ / ٧٧٢٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَالَّتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ: يُقَدِّمُ^ طَوَافَهُ، أَوْ يُؤخِّرُهُ؟ فَقَالَ: سَوَاءٌ^، ''

١. في الوافي والتهذيب: + وقال: قلت لأبي عبد الله #، لكنّه لم ترد هذه العبارة في بعض نسخ التهذيب.

٢. في دى، بخ، بف، جد، وحاشية دبح، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: دفإن، .

٣. التهذيب، ج ٥، ص ١٣٠، ح ٤٢٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٢٩، ح ٧٣٩، معلّقاً عن الكـليني الوافـي، ج ١٤، ص ١٢٤٧، ح ١٤٤٨؛ الوسائل، ج ١١، ص ٢٨١، ح ١٤٨٠٥.

٤. في وجده: وبأن، . ٥ . في الوافي والتهذيب والاستبصار: وأن يخرجواه.

٦. التهذيب، ج ٥، ص ١٣١، ح ١٣١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٣٠، ح ٧٩٥، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤،
 ص ١٢٤١، ح ١١٤٤٨؛ الوسائل، ج ١١، ص ٢٨١، ح ١٤٨٠٦.

٧. في «بخ، بف، جد، والوافي: «عن أبي جعفر ﷺ، قال: سألته، بدل «قال: سألت أبا جعفر ﷺ.

٩. في موأة العقول، ج ١٨، ص ١١٤: ويدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختياراً، كـما هـو المشـهور.
 وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى وجوب تجديد التلبية؛ لئلا ينقلب حجّه عمرة.

١٠. التهذيب، ج ٥، ص ٤٥، ح ١٣٤؛ و ص ١٣١، ح ٤٣٣، معلَّقاً عن الكليني. راجع: الفقيه، ج ٢، ص ٣٨٧، حه

٧٧٢٦ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْن يَحْيىٰ ١، عَنْ حَمَّادِ بْن عُثْمَانَ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ مَفْرِدِ الْحَجِّ ۚ : يُقَدِّمُ ۗ طَوَافَهُ ، أَوْ يُؤخِّرُهُ ۖ ؟

فَقَالَ: «هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ، أَوْ أُخَّرَهُ،.°

٣/٧٧٢٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ، عَنِ ابْنِ بُكَتْرٍ، عَنْ زُرَارَةً، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ: يُقَدِّمُ طَوَافَهُ ، أَوْ يُؤْخِّرُهُ ۚ ؟ قَالَ: (يُقَدِّمُهُ.

فَقَالَ رَجُلَّ إِلَىٰ جَنْبِهِ<sup>٧</sup>: لَكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ، كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخَ<sup>\*</sup>^، حَتَّىٰ إِذَا رَجَعَ ۖ النَّاسُ إِلَىٰ مِنْى ۖ ` (رَاحَ مَعَهُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ شَيْخُكَ ؟ قَالَ: عَلِيُّ بْنُ

حه ح ۲۷۷۷؛ و التـــهذیب، ج ٥، ص ٤٧٧، ح ١٦٨٥ الواقسي، ج ١٤، ص ١٢٤٦، ح ١٤١٩٦؛ الوســائل، ج ١١، ص ٢٨٣، ح ١٤٨٩.

١. في (جر) و التهذيب: - (بن يحيي).

٠. في التهذيب، ص ٤٥: «للحج».

٣. في وبخ، بف، والتهذيب، ص ٤٥: وأيعجَل، وفي الوسائل والتهذيب، ص ١٣٢ وص ٤٧٧: وأيقدّم.

٤. في التهذيب، ص ١٣٢: وأم يؤخّره،

التهذیب، ج ۵، ص ۶۵، ح ۱۳۵؛ و ص ۱۳۲، ح ۶۳۵، معلقاً عن الکلیني. وفیه، ص ۶۷۷، ح ۱۲۷، معلقاً
 عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي عمیر، عن أبي عبدالش器 الوافي، ج ۱۶، ص ۱۲٤٦،
 ح ۱۶۱۹ ؛ الوسائل، ج ۱۱، ص ۲۸۲، ح ۱٤۸۸.

٦. في (بف): (ويؤخّره).

٧. في (بح): (جنبي).

٨. قال ابن الأثير: (فَنَحُ : موضع عند مكة. وقيل: واد دفن به عبد الله بن عمر، وهو أيضاً أقطعه النبي الله عظيم بن الحارث المحاربيّ، وقال الطريحي: (هو بفتح أوّله وتشديد ثانيه: بثر قريبة من مكة على نحو فرسخ». وقال العكرمة المجلسي نحوه. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٤١٨، مجمع المحرين، ج ٢، ص ٤٢٨ (فخخ).

٩. في الوافي والتهذيب: ﴿راح،

١٠. في دبس، : - «إلى مني، وفي الوافي: «بمني،

27./2

الْحُسَيْنِ ﴿ مَا اللَّهُ عَنِ الرَّجُلِ ، فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيْ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ لِأُمُّهِ ٢٠

# ١٦١ ـ بَابُ الْخُرُوجِ إِلَىٰ مِنًى

١٧٧٧٨ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ مَرِيضاً يَخَافَ ضِغَاطَ ۚ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ: يُحْرِمُ بِالْحَجِّ ، وَيَحْرُجُ إِلَىٰ مِنْى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ: ونَعَمْ ».

قُلْتُ: يَخْرُجُ \* الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً ۚ ، وَ يَتَرَوَّحُ ۚ بِذَٰلِكَ الْمَكَانِ ^ ؟ قَالَ: «لَا». قُـلْتُ: يُـعَجُّلُ \* بِـيَوْمٍ ؟ قَـالَ: «نَـعَمْ» قُـلْتُ ` `: بِـيَوْمَيْنِ ؟ قَـالَ: «نَعَمْ» قُـلْتُ:

١. في الوافي: وقد ثبت أنّ أمّ عليّ بن الحسين -صلوات الله عليها -كمانت بكراً حين تـزوجها الحسين الله ولم
تنكح بعده، بل ماتت نفساء بعليّ الحسين الله إلّا أنه كانت للحسين الله أمّ ولد قد ربّت عـليّ بـن الحسـين الله
واشتهرت بأنّها أمّه؛ إذ لم يعرف أمّاً غيرها، فتزوّجت بغد الحسين الله وولدت هذا الرجل، فاشتهر بأنّه أخوه
لائمه.

٢. التهذيب، ج ٥، ص ٤٥، ح ١٣٦، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٤٧٧، ح ١٦٨٨، بسنده عن الحسن بن عليّ بن
 فضّال، عن ابن بكير «الوافي، ج ١٤، ص ١٢٤٧» (١٤٢٥؛ الوسائل، ج ١١، ص ٢٨٣، ح ١٤٨١٠).

٣. في (بخ، بف، جر) والاستبصار: - (بن يحيي).

الضغاط: المزاحمة؛ من الضّغُط والضّغُطة، وهو عصر شيء إلى شيء، يقال: ضغطه يضغطه ضغطاً، أي زحمه ودفعه إلى حائط ونحوه وعصره، وضيّق عليه وقهره. راجع: الثهاية، ج ٣، ص ٩٠؛ لسان العوب، ج ٧، ص ٣٤٢ (ضغط).

٥. في «بخ، بفء والوافي والتهذيب، ح ٥٨٩ والاستبصار، ح ٨٨٩: «فيخرج».

٦. في (بخ): - (يلتمس مكاناً).

٧. في التهذيب، ح ٥٨٩: «أو يتروّح». وفي الاستبصار، ح ٨٨٨: «أو يتراوح».

أفي الوافي والتهذيب، ح ٥٨٩ والاستبصار، ح ٨٨٩: - «المكان».

٩. في وبف، والوافي والتهذيب، ح ٥٨٩ والاستبصار، ح ٨٨٩: ويتعجّل،

١٠. في التهذيب، ح ٥٨٩ والاستبصار، ح ٨٨٩: + ديتعجّل،.

ثَلَاثَةٍ ۚ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، قُلْتُ: أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ: «لَا ٢٠. "

٧٧٧٩ / ٢ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: مَعَلَى الْإِمَامِ ۚ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ۚ بِمِنَّى ۖ ، ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا وَ يُضبِحُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ ٧.٨

٧٧٣٠ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رِفَاعَةَ:

وفي المرآة: «قوله # : أن يصلّي الظهر بعنى، العشهور بين العتأخرين أنّه يستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهر بعنى، العشهور بين العتأخرين أنّه يستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهرين إلّا المضطرّ، كالشيخ الهمّ أو المريض ومن يخشى الزحام. وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وإيقاعهما بعنى. وقال الشيخ في التهذيب: إنّ المنى، الخروج بعد الصلاة مختصّ بعن عدا الإمام، فأمّا الإمام فلا يجوز له أن يصلّي الظهرين يوم التروية إلّا بعنى، وأوّل بشدّة الاستحباب، وما اختاره بعض المحققين من العتأخرين من التخيير لغير الإمام واستحباب التقدّم للا يخلو من قرّة». وراجع: المقتعة، ص ٢٤؛ ص ١٠٥؛ التهذيب، ج ٥، ص ١٧٥، ذيل ح ٥٨٠؛ متهى المطلب، ص ١٧٥ من العبد الحجريّة؛ ومدارك الأحكام، ج ٧، ص ٢٨٧.

١. في التهذيب، ح ٥٨٩ والاستبصار، ح ٨٨٩: وبثلاثة،.

٢. في موآة العقول، ج ١٨، ص ١١٥: ويدل على جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيّام، ولعله محمول على
 ما إذا لم يكن العذر شديداً بحيث يضطره إلى ذلك.

٣. التهذيب، ج ٥، ص ١٧٦، ح ٥٥٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٥، ح ٨٨٨، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٢٦٤، ح ٨٩٨، معلقاً عن إسحاق بن عمّار. وفي التهذيب، ج ٥، ص ١٧٦، ح ٥٩٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٦، ح ٢٩٠، بسند آخر، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله: وقبل يوم التروية قبال: نعم، ١١٧ أوافي، ج ١٣٠ ص ٢٥٠، ح ١٠٦٣، ١ ١٨٥٥، ح ١٨٣٥٢.

٤. في التهذيب، ص ١٧٧: وينبغي للإمام، بدل وعلى الإمام، .

٥. في التهذيب، ص ١٧٦ والاستبصار، ص ٢٥٣: + ديوم التروية».

٦. في التهذيب، ص ١٧٧ والاستبصار، ص ٢٥٤: + ديوم التروية.

٧. في التهذيب، ص ١٧٧ والاستبصار، ص ٢٥٤: - وإلى عرفات.

٨. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٧٧، ح ١٩٥٧؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٤، ح ١٩٨٢، بسندهما عن صغوان وفيضالة بن أيوب وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج. الفقيه، ج ٢، ص ٢٤٦٦، ح ٢٩٧٦، معلّقاً عن جميل بن درّاج. وفي التهذيب، ج ٥، ص ١٧٦٦، ح ١٩٥١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٣، ح ١٨٨، بسند آخر عن أحدهما هذا ٥، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٨٣٦، ص ١٠١٤، و١٣٦٠؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٢٥، ذيل ح ١٨٣٦١.

271/2

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: سَأَلْتُهُ: هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَىٰ مِنَّى غُدْوَةً ﴿ ؟

قَالَ: ﴿نَعَمْ، إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ». ٢

٧٧٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: وإِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَىٰ مِنْى، فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو، وَإِيَّاكَ أَدْعُو، فَبَلَغْنِي أَمَلِي، وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي، "

#### ١٦٢ \_ بَابُ نُزُولِ مِنِّي وَ حُدُودِهَا

٧٧٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ ۚ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخْيَىٰ ۗ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَا انْتَهَيْتَ إِلَىٰ مِنًى ، فَقُلِ: اللّٰهُمَّ هٰذِهِ مِنًى ، وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهَا ۚ عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ ، فَأَسْأَلِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا ۖ بِمَا ^ مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ ، ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ

١. في الوافي: (يعني غداة يوم التروية).

التهذيب، ج ٥، ص ١٧٦، ح ٨٨٥؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٣، ح ٨٨٨، معلَقاً عن الكليني الوافعي، ج ١٣، ص ١٠١٤، ح ١٣٦٦، الوسائل، ج ١٦، ص ١٥٢، ح ١٨٥٥.

٣. الشهذيب، ج ٥، ص ١٧٧، ح ٥٩٥، مسعلَقاً عسن الكسليني. الفسقيه، ج ٢، ص ٥٣٧، مسن دون الإسسناد إلى المعصوم ﷺ الوافي، ج ١٣، ص ١٩، مس ١٠١٦؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٢٦، ح ١٨٣٦٤.

٤. في السند تحويل بعطف (محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه».

٥. في (بف، جد، جر، والتهذيب: - (بن يحيي).

٦. في (بح، بخ، بف، والوافي والتهذيب: (به).

٧. في وبخ، بف، وحاشية وي، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: وعلي،

۸. في دېف: دماه.

الْفَجْرَ، وَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ، لَا يَسَعْهُ إِلَّا ذَٰلِكَ، وَ مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ ا أَنْ تُصَلِّي بِغَيْرِهَا ۗ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ، ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ بِعَرَفَاتٍ».

قَالَ: ووَ حَدُّ مِنْى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَىٰ وَادِي مُحَسِّرٍ، "

#### ١٦٣ \_ بَابُ الْغُدُونَ ۚ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ وَحُدُودِهَا

٧٧٣٣ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يَخْرَجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنِّي إِلَىٰ عَرَفَةَ ۚ حَتَّىٰ

١. في وبع ، بخ ، بف ، جد، والوافي : «لك، .

٢. في مراة العقول، ج ١٨، ص ١١٦: وقوله الله : أن تصلّي بغيرها، أي الصلوات كلّها، وأمّا ما ذكره فيه من حدّي منى فلا خلاف فيه بين الأصحاب.

٣. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٧٧، ح ٥٩٩، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٢٦٤، ح ٢٩٧٨، معلقاً عن معاوية بن عمار وأبي بصير، عن أبي عبدالله، من قوله: «وحد منى من العقبة» مع زيادة في آخره. الفقيه، ج ٢، ص ٤٣٦، ص ٥٣٧، ص ٥٣٧، الله قوله: «والعشاء الآخرة والفجر»، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤، مع احتلاف الوافي، ج ١٣، ص ١٠٩٨، ح ١٨٣٨، من ١٠٩٨، ح ١٨٣٨، الله من ١٣٥٠، ح ١٨٣٨، الله من ١٨٣٨، ح ١٠٩٨، من ١٠٩٨، من ١٠٩٨، من ١٨٣٨، من ١٩٣٨، من ١٩

الغُدُوُّ»: سير أول النهار، نقيض الرواح. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٤٦ (غدا).

٥. ورد الخبر في التهذيب، ج ٥، ص ١٧٨، ح ٥٩ بسند، عن فضالة عن أبان عن أبي إسحاق، لكنّ الظاهر أنّه سهو ؛ فإنّ المراد من أبي إسحاق في هذه الطبقة هو ثعلبة بن ميمون، ولم نجد رواية أبان ـ وهو ابن عثمان ـ عنه في موضع. وما ورد في الوسائل، ج ٢٠، ص ٢٥، ح ٢٦٣٥، ح ٢٦٣٥، من رواية أبان بن عثمان عن ثعلبة بن ميمون نقلاً من أخر السرائر، فهو سهو آخر ؛ فقد أورد ابن إدريس ذاك الخبر في السرائر، ج ٣، ص ٥٦٥ في ذيل ما أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادق هنه ، لكنّه سهو ثالث ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من أبان في ما أورده ابن إدريس في إدريس في ذيل ذاك العنوان هو أبان بن محمّد البجلي المعروف بسندي ، وقد اشتبه الأمر على ابن إدريس في تطبيق عنوان أبان، على أبان بن تغلب . وهذا واضح لمن راجع السرائر وقارن أسناد تلك الأخبار مع أسناد السندي بن محمّد وأبان بن تغلب ، فلاحظ .

هذا، وقد تكرّرت رواية أبان [بن عثمان] عن إسحاق بن عمّار في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٢٧٨، و ص ٤١٤.

تَطْلُعَ الشَّمْسُ». ١

٢ / ٧٧٣٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ
 بْنِ سُويْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَيِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّا مُشَاةً ، فَكَيْفَ ' نَصْنَعُ ؟

قَالَ: «أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنِّى، وَ أَمَّا أَنْتُمْ، فَامْضُوا حَتَّىٰ ّ تُصَلُّوا ۖ فِي الطَّرِيقِ، °

٧٧٣٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ ۚ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْـنِ شَـاذَانَ، عَـنِ ابْـنِ أَبِـي عُـمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ: ﴿إِذَا غَدَوْتَ ۗ إِلَى عَرَفَةَ، فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا: اللّٰهُمَّ إِلَــٰيْكَ صَـمَدْتُ، وَ إِيَّـٰاكَ اعْـتَمَدْتُ، وَ وَجْـهَكَ أَرَدْتُ ۚ ، فَأَسْأَلُكَ ١ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِخْلَتِي ١١، وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي، وَ أَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ ١٣ مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ ١٣ مَـنْ هُـوَ ٤٦٣/٤

التهذیب، ج ٥، ص ۱۷۸، ح ۵۹۸، بسنده عن أبان الوافي، ج ۱۳، ص ۱۰۲۰، ح ۱۳۲۶؛ الوسائل، ج ۱۳، ص ۵۷۷، ح ۱۸۳۸.

٣. في (بخ، بف، والوافي: (حيث). ٤. في الوافي: (تصلُّون).

التهذيب، ج ٥، ص ١٧٩، ح ٥٩٩، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣، ص ١٠١٩، ح ١٣٦٤٧؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٢٧، ح ١٨٣٦٧.

٦. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه».

في «جر» و الوسائل والتهذيب: - «بن يحيي».

٨. في الفقيه: وثمّ امض، بدل وإذا غدوت، ٩ . في الفقيه: + وقولك صدّقت، وأمرك اتّبعت، .

١٠. في (بخ، بف، والوافي والتهذيب والفقيه: ﴿أَسَأَلُكُ ۗ. ١٠

١١. في الفقيه: وأجلي، ١٢. في وبف، والوسائل والتهذيب والفقيه: - «اليوم».

١٣. في «بف» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: + «اليوم».

أَفْضَلُ مِنِّي '، ثُمَّ تُلَبِّ' وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ"، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ، فَاضْرِبُ خِبَاءَكَ \* بِنَعِرَةَ ° ـ وَ نَمِرَهُ ا هِيَ بَطْنُ عُرَنَةً ' دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةً ـ فَإِذَا رَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةً ^ فَاغْتَسِلْ، وَصَلِّ الظَّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ، وَ إِنَّمَا تُعَجُّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ».

قَالَ: ﴿ وَحَدُّ عَرَفَةً مِنْ بَطْنِ ۚ عُرَنَةً وَ ثَوِيَّةً ۚ ﴿ وَ نَمِرَةَ إِلَىٰ ذِي الْمَجَازِ ١١، وَ خَلْفَ

في الوافي: «لعله أريد بعن هو أفضل منّي الملائكة». وفي هامشه، عن السلطان: «قوله: من هو أفضل منّي، لعل العراد بالأفضل الملائكة، على ما ورد في بعض الروايات أنّ الله يقول: يـا مـلائكتي انـظروا إلى عـبدي وعبادته، بطريق المباهاة». وفي العرآة: «قوله على نم أفضل منّي، إذا قال المعصوم ذلك، فلعله على سبيل التواضع والتذلّل».
 ٢. في الوافي والوسائل، ح ١٨٣٧١ والفقيه: «تلتي».

في الفقيه: + دولا تخرج من منى قبل طلوع الفجر بوجه».

النجباء: واحد الأخبية، وهو أحد بيوت العرب من وبر أوصوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٢٥؛ النهاية، ج ٢، ص ٩ (خبا).

وبنمرة»، قال ابن الأثير: وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات». وقال الفيّومي: ونمرة: موضع، قيل:
 من عرفات. وقيل: بقربها خارج عنها». وقال الفيروزآبادي: ونمرة، كفرحة: موضع بعرفات، أو الجبل الذي
 عليه أنصاب الحرم، على يمينك خارجاً من المأزمين تريد الموقف». راجع: النهاية، ج ٥، ص ١١٨؛ المصباح المنير، ص ٢٦٦؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٧٦ (نمر).

قي «ى» والتهذيب: – «ونمرة». وفي الوافي: – «نمرة».

٧. وعرنة، وزان رطبة، وفي لغة بضمّتين. قال ابن الأثير: وموضع عند الموقف بـعرفات، وقـال الفيّومي:
 وموضع بين منى وعرفات، وقال ابن منظور: وبطن عرنة: واد بحذاء عرفات، راجع: النهاية، ج ٣، ص ٢٢٣؛
 لسان العرب، ج ١٣، ص ٢٨٤؛ المصباح المنير، ص ٤٠٦ (عرن).

في الفقيه: + افاقطع التلبية».
 في الفقيه: + افاقطع التلبية».

١٠. (تويّة)، على وزن قويّة، وهو أثبت، وقد يقرأ بصيغة التصغير، و هو موضع قريب من الكوفة، أو بالكوفة، أو حريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها. هكذا في اللغة و التراجم، وهو لايناسب المعني العراد منها هنا، نعم قال الشيخ الطريحي: «الثويّة: حدّ من حدود عرفة». راجع: الشهاية، ج ١، ص ٢٣٠؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ٥٧(ثوا)؛ معجم البلدان، ج ٢، ص ٨٧.

١١. قال ابن الأثير: وهو موضع عند عرفات، كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهليّة، والمجاز: موضع الجواز، والميم زائدة. قبل: سمّى به لأنّ إجازة الحاجّ كانت فيه، وقال الفيروز أبادي: وذو المجاز: سوق كانت

#### الْجَبَل مَوْقِفٌ ٢. «٢

٧٧٣٦ ك. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ "، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

قَالَ ۚ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ : «الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَ تَجْمَعُ ۗ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَان ۚ وَ إِقَامَتَيْنِ، ٧

٧٧٣٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ وَ هِشَام بْنِ الْحَكَم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَيُّمًا ^ أَفْضَلُ: الْحَرَمُ، أَوْ عَرَفَةً ؟ فَقَالَ: الْحَرَمُه.

حه لهم على فرسخ من عرفة بناحية كَبُكَبٍ. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣١٦؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٦٩٩ (جوز).

١. في المرآة: «قوله على : وخلف الجبل موقف، لعل المراد خلفه بالنسبة إلى القادم من وراء عرفة إلى جهة مكة.
 ويحتمل أن يكون المراد جبال مشعر، لكنّه مخالف للمشهور بعيد عن السياق، ولعله يؤيده الخبر الآتي».

۲. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٩، ص ٢٠٠، معلَقاً عن الكليني. تفسير القتي، ج ٢، ص ٢٢٤، ضعن الحديث، بسنده عن معاوية بن عمّار، من قوله: وفإذا انتهيت إلى عرفات» إلى قوله: وبأذان واحد وإقامتين، الفقيه، ج ٢، ص ٢٤٦، ح ٢٩٧٩، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم الله ، من قوله: ووحدٌ عرفة من بطن عرفة». الفقيه، ج ٢، ص ٤٥٠، من دون الإسناد إلى المعصوم الله ، إلى قوله: وفإنّه يوم دعاء ومسألة ، الوافي، ج ١٣، ص ٢٥٠، ح ١٨٣٧، إلى قوله: وأنّت غادٍ إلى عرفات»؛ وفيه، ص ٢٠٠، ح ١٨٣٧، الى قوله: وأنّت غادٍ إلى عرفات»؛ وفيه، ص ٢٥٠، ح ١٨٣٧، من قوله: وحدّ عرفة من بطن عرفة».

٣. في التهذيب: - دعن ابن أبي عمير». و هو سهو واضح؛ فإنّ المراد من حمّاد هذا هو حمّاد بن عثمان كما تقدّم في ذيل ح ٧٧٢٢، ولم يشت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ عنه مباشرة. والمتكزر في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد [بن عثمان] عن الحلبي عن أبي عبدالله ٢٤٠.

٦. في دجن، + دواحد،

۷. التهذیب، ج ۵، ص ۱۸۱، ح ۲۰۰، معلقاً عن الکلیني . الفقیه، ج ۲، ص ۳۱۵، ذیل ح ۲۵۵۲، من قوله: «تجمع
بین الظهر والعصر» مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه، ج ۲، ص ۵۶۰، من دون الإسناد إلی المحصوم ۴۵، مح
اختلاف یسیر و زیادة الوافی، ج ۱۳، ص ۱۰۲۱، ح ۱۳۳۵۳؛ الوسائل، ج ۱۳، ص ۵۳۰، ح ۱۸۳۷۳.

٨. في الوافي: «أنَّهما سألا أبا عبد الله على: أيَّهما، بدل دعن أبي عبد الله على ، أنَّه قبل له: أيَّما، .

فَقِيلَ: وَكَيْفَ \ لَمْ تَكُنْ \ عَرَفَاتٌ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ: «هٰكَذَا جَعَلَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ». "

٧٧٣٨ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلْ عَنْ عَلْ النَّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: رحَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَيْنَ ۗ إِلَىٰ أَقْصَى الْمَوْقِفِ، . ٥

# ١٦٤ \_ بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْحَاجُ

١/٧٧٣٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَذِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَـنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ لَهِ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ لَبِيَةً يَـوْمَ عَـرَفَةً زَوَالَ

١. في دبف، (فكيف، وفي (جد): - (وكيف، وفي الوافي: (كيف، بدون الواو.

ني وبث ، بح ، بخ ، جن والوافي : «لم يكن».

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٤٧٨، ح ١٦٩٤، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه، ج ٢، ص ٤٦٤، ذيل ح ٢٩٧٩، وتسمام
 الرواية فيه: «وليست عرفات من الحرم، والحرم أفضل منها» الوافي، ج ١٢، ص ٤٢، ح ١١٤٧٠؛ الوسائل،
 ج ١٣، ص ٨٢٨، ذيل ح ٢٧٧٦٤، إلى قوله: وفقال: الحرم».

<sup>3.</sup> المَأْزِم، وزان مسجد: كلّ طريق ضيّق بين جبلين، ومنه قيل لموضع الحرب: مأزم؛ لفسيق المحال وعسر الخلاص منه، ومنه ستي الموضع الذي بين عرفة والمشعر «المأزمين». وقال العلاَمة المجلسي: «قوله عليه: الخلاص منه، ومنه ستي الموضع الذي بين عرفة والمشعر «المأزمين». وقال العلاَمة المحمديد المذكور من المأزمين، أي الطريق بين جبلي المشعر الذي في جانب عرفة، وهو مخالف للمشهور وللتحديد المذكور في الخبر السابق إلا أن يقال: المراد أنه إذا خرج من المأزمين فله ثواب الواقف بعرفة، أو المراد أنه من توابع عرفة. وقرأ بعض الأفاضل: المأرمين بالراء المهملة وفسّر، بالميلين المنصوبين لحد الحرم؛ قال في النهاية [ج ١، ص ٤٠ (أرم)]: الأرام: الأعلام، وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، واحدها: إرم، كعنبه. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٦١؛ المصباح المنير، ص ١٣ (أزم)؛ مرأة العقول، ج ١٨، ص ١٩٠.

٥. الغقيه، ج ٢، ص ٤٦٣، ح ٢٩٧٨، معلَقاً عن معاويةً بن عمّار وأبي بصير ، عنُ أبي عبدالله ﷺ ، مع زيـادة فـي أوله. التهذيب، ج ٥، ص ١٧٩، ح ٢٠١، بــنده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ﷺ •الوافـي، ج ١٣، ص ١٠٢٥. ح ١٣٦٦؛ الوصائل، ج ١٣، ص ٣٥، ح ١٨٢٧.

٦. في (بث، بس، جد) والوافي: - وأنَّه،

277/2

الشَّمْس ٢. ٤

٧٧٤٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؟ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿، قَالَ: وقَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّلْبِيَةَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ \* يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَكَانَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ آ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: •فَإِذَا قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ ، فَعَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّمْجِيدِ ٢ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». ^

#### ١٦٥ \_ بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَ حَدِّ الْمَوْقِفِ

٧٧٤١ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِثَابٍ ١٠، عَنْ مِسْمَع:

١. في دي: «زوال الزوال». وفي حاشيتها: «عند الزوال» كلاهما بدل «زوال الشمس».

<sup>7.</sup> الجعفريات، ص 18، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه اللله . وفي الكافي، كتاب الحجّ ، باب ما على المتمتّع من الطواف والسعي ، ذيل ح ٢٠١٣ والتهذيب، ج ٥، ص ٣٥ ، ذيل ح ١٠٥ و ص ١٨٢ ، ذيل ح ٢٠٩ و تفسير القمّي ، ج ١، ص ٤٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبدالله الله قرب الإسناد، ص ٢٣٤ ، ضمن ح ١٩٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر الله . الله قيه ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ذيل ح ٢٥٥٤ ، وفي كل المصادر مع اختلاف يسير ، الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٠٦١ ، و ١٣٥٠ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٦١ ، ح ١٦٥٩ .

٣. في ديف، جر؟: - دين عمّار). ٤. في الفقيه: - درسول الدﷺ.

٥- وحين زاغت الشمس، أي مالت؛ من الزيغ بمعنى الميل، راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٢٠ (زيغ).
 ٦- في وبث، والوافي: - ووكان عليّ، إلى هنا.
 ٧- في (بخ والوافي: و التمجيد والتحميد».

٨. الفقيه، ج ٢، ص ٣٣٩، ذيل ح ٣٢٩، معلقاً عن معاوية بن عمّار، وتمام الرواية فيه: وقطع [النبي 業] التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة»؛ الاستبصار، ج ٢، ص ١٧٦، ح ٥٨٣، بسنده عن معاوية بن عمّار، إلى قوله: ويرم عرفة، التهذيب، ج ٥، ص ١٨٦، ح ١٦، بسند آخر، مع زيادة في آخره، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى النبي ﷺ و عليّ بن الحسين ٤٠ ، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٣، ص ١٠٢١، ح ١٣٦٥٥؛ الوسائل، ج ١٢، ص ٢٣١، ح ١٠٥١، إلى قوله: ويوم عرفة».
 ٩. في ويف: وعلى بن رئاب.
 ٩. في ويف: وعلى بن رئاب.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَ أَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ الْجَبَلِ ۗ . "

٧٧٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مَالَ: ﴿ إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ ، فَاذْنُ مِنَ ۗ الْهِضَابِ ۗ - وَ الْهِضَابُ ۗ هِيَ الْجِبَالُ - فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ ۗ لَا حَجَّ لَهُمْ ، يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ ^ الْأَرَاكِ \* لَا حَجَّ لَهُمْ ، يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ ^ الْأَرَاكِ » . ^

٧٧٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ:

۱. فی دی: (صفح).

سفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء، أي ينصب، وهو مضطجعه، أو عُرْضه المضطجع، والعُرْض:
 الجانب من كلّ شيء، أو أصله، أو الحضيض الأسفل. والحضيض: القرار من الأرض عند أسفل الجبل. وقال الفيّومي: وسفح الجبل مثل وجهه وزناً ومعنىً ٢٠ راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٧٥؛ لمسان العرب، ج ٢، ص ٤٨٥؛ المصباح المنير، ص ٢٧٨ (سفح).

٣. الوافي، ج ١٣، ص ١٠٢٦، ح ١٣٦٦٢؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٣٤، ح ١٨٢٨٨.

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٩٧٥ والاستبصار والعلل. وفي المطبوع:
 هاعنه.

٥. في التهذيب، ح ٩٧٥ والعلل: «الهضبات». والهضاب: جمع الهَضْبَة، وهو الجبل المنبسط على وجه الأرض،
 أو كلّ جبل خلق من صخرة واحدة، أو كلّ صخرة راسية صُلْبة صَنْخمة، أو هو الجبل الطويل المعتنع المنفرد،
 ولا تكون إلّا في حُمْر الجبال. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٣٨؛ لمان العرب، ج ١، ص ٧٨٤ هضب).

أي التهذيب، ح ٩٧٥: «والهضبات».

٧. قال الفيّومي: «الأراك: موضع بعرفة من ناحية الشام». وقبال الفيروزآبادي: «الأراك، كسحاب: ... موضع
بعرفة قرب نمرة». وقال العلاّمة المجلسي: «ولا خلاف في أنّ الأراك من حدود عرفة، وليس بداخل فيها».
 راجع: المصباح المنير، ص ٢١؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٣٤ (أرك).

في «بخ» وحاشية «بح» والوافي والفقيه والتهذيب، ح ٦٠٦: (تحت».

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٢٨٧، ح ٧٧٥؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٠٦، ح ١٠٧٨، معلقاً عن الكليني. التهذيب، ج ٥، ص ١٩١٥، ح ١٠٧، ص ١٩٥، ص ١٨١، ح ١٠٦، بسند أخر. الفغيه، ج ٢، ص ٤٦٥، ص ١٨١، ح ١٨١، ح ١٠٦٦، بسنده عن أبي بصير. علل الشرائع، ص ٤٥٥، ح ١، بسند أخر. الفغيه، ج ٢، ص ١٣٦٠ على المرائع، من قوله: وإنّ أصحاب الأراك، الواخي، ج ١٣، ص ١٠٢٦، ص ١٠٢٦، الوسائل، ج ١٣، ص ٥٥١، ح ١٨٤١، المرائع، المرائع، على ١٨٤١،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: اقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ في الْمَوْقِفِ: ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةً ١ ، وَ قَالَ ٢ : أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ ٣٠٠

٧٧٤٤ / عَ فَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ ° مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ الْبِنِ أَبِي عُـمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ٢، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ ۗ ۖ ۚ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ ﴿ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ ۚ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ، فَلَمَّا وَقَفَ، جَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ ، فَيَقِفُونَ إِلَىٰ جَانِيهِ ، فَنَحَّاهَا، فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي الْمَوْقِفُ ^ ، وَ لَمُثَلَ مِثْلَ يَعْدِهِ إِلَى الْمَوْقِفُ ^ ، وَ فَعَلَ مِثْلَ فَلْكَ فِي الْمَوْقِفَ \* اللَّهُ لَـ عَزَّ وَ جَلَّ لَـ ٤٦٤/٤ ذَٰلِكَ فِي الْمُؤْذِلِفَةِ ، فَإِذَا رَأَيْتَ خَلَلًا \* ا ، وَ شُسَدَّة بِيَنْهِكَ وَ رَاحِلَتِكَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَـ عَزَّ وَ جَلَّ لَـ ٤٦٤/٤

١ . «عرنة»، وزان رطبة، وفي لغة بضمتين، قال ابن الأثير: «موضع عند المدوقف بعرفات». وقبال الفيّومي:
 «موضع بين منى وعرفات». وقال ابن منظور: «بطن عرنة: واد بحذاء عرفات». راجع: النهاية، ج ٣، ص ٢٢٣؟ لسان العرب، ج ٣، ص ٢٤٤؛ المصباح العنير، ص ٤٠٦ (عرن).

٢. في التهذيب: + «إنَّ».

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٢٨٧، ح ٩٧٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٠٢، ح ١٠٧٩، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣. ص ١٠٢١، ح ١٣٦٦؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٥١، ح ١٨٤١١.

في «بخ، جر» والوسائل: - «بن إبراهيم».

٥. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على اعليّ بن إبراهيم، عن أبيه».

٦. في (بف، جر): - (بن يحيي).

٧. في موأة العقول، ج ١٨، ص ١٣١: ويدل على استحباب الوقوف في ميسرة الجبل، والمراد به ميسرته بالإضافة إلى القادم من مكة، كما ذكره الأصحاب.

٨. في «بف، والفقيه: «بالموقف». ٩. في «بث، جن»: «هنا».

١٠. في دي: «الموقف».

١١. في دبث، بح، بس، بف، جدء: - دوأشار بيده إلى الموقف، وفي دى، والوسائل، ح ١٨٣٨٧: + دوقال: هذا
 كلّه الموقف، وفي دجن، : + دوقال: هناكله موقف،

١٢. في وبح، بف: + وفتقدُّم).

يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْجَلَالُ، وَ انْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ'، وَاتَّقِ الْأَرَاكَ، فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ، فَاحْمَدِ اللّهَ، وَ هَلَلْهُ، وَ مَجْدَهُ، وَ أَثْنِ عَلَيْهِ، وَ كَبُرْهُ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ'، وَ افْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُهُ مَائَةً مَرَةٍ، وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ، وَاجْتَهِدُ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ، وَ مِنْ أَنْ تَعَوَّذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عُنِي الشَّيْطَانِ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْضِع أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْضِع أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْضِع أَخْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع أَ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظْرِ إِلَى النَّاسِ، وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ، وَ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ الْمُوْضِع أَنْ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظْرِ إِلَى النَّاسِ، وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ، وَ لَيْكُنْ فِيمَا تَقُولُ: اللّهُمَّ لا تَمْكُرْ بِي "أَ، وَلا لَيْكُنْ فِيمَا تَقُولُ: اللّهُمَّ لا تَمْكُرْ بِي "أَ، وَلا لَيْسُ اللّهُمَّ لا تَمْكُرْ بِي "أَ، وَلا اللّهُمَّ لا تَمْكُرْ بِي "أَ، وَلا تَسْتَذْرِ جُنِي "أَ، وَلا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ، وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ، وَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ، وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ، وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ "لا مُحَمَّدٍ، وَ أَلِ "لا مُحَمَّدٍ، وَ أَلِ "لا مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ "لا مُحَمَّدٍ، وَ أَلْ

١. في المرآة: وقوله ﷺ: وانتقل عن الهضاب، أي لا ترفع الجبال، والمشهور الكراهة، ونقل عن ابن البرّاج وابن
 إدريس أنهما حرّما الوقوف على الجبل إلّا لضرورة، ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفي الكراهة والتحريم
 اجماعاًه.

٢. في «بخ، بف» والتهذيب، ص ١٨٢: «مرّة». وفي التهذيب، ص ١٨٧: + «وأحمده مرّة، وسبّحه مائة مرّة».

في (بث، جن): «وتختر».
 في الوافي: + «الرجيم».

٥. في الوافي: «موطن قطَّ». ٦. في «بخ، بف» والوافي: «الموطن».

٧. في التهذيب، ص ١٨٢: + «إنّي عبدك، فلا تجعلني من أخيب وفدك، وارحم مسيري البك من الفج العميق،
 وليكن فيما تقول اللّهج».

٩. في اجن: - الحلال، ١٠. في اجده: الا تمكرني،

<sup>11.</sup> في التهذيب، ص ١٨٢: + ووتـقول: اللّهم إنّي أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنّك وفضلك». والاستدراج: الأخذ قليلاً قليلاً ودرجةً درجةً، واستدراج الله تعالى العبد: أخذه من حيث لا يحتسب، وذلك أنّ الله تعالى يفتح عليه من النعيم ما يغتبط به، فيركن إليه ويأنس به، فلا يذكر الموت، فيأخذه على غِرّته أغفل ماكان. أو أخذه قليلاً قليلاً من غير المباغتة والمفاجعة، أو أنّه كلما جدد خطيئة جدد له نعمة وأنساه الاستغفار. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٢٩٤؛ المصباح المنير، ص ١٩٤؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٩٤ (درج).

۱۲. في دجد، جن، : دوعلي آل،

وَ لَيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ: اللَّهُمَّ حَاجَتِي ۖ الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي، أَسْأَلُكَ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي، أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ مِلْكَ يَدِكَ ، وَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، وَ أَجَلِي بِعِلْمِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُوفَقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، وَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي الَّتِي أَرَيْتَهَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ ، وَ ذَلَلْتَ عَلَيْهَا حَبِيبَك لا مُحَمَّداً ﷺ.

وَ لَيْكُنْ فِيمَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ، وَأَطَلْتَ عُمُرَهُ، وَ أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً».^

٧٧٤٥ . عِدَةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
 حَمَّادِ بْن عِيسىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَيْمُونِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا هَمَّتِ

١. في التهذيب، ص ١٨٢: ﴿ رأسك،

٢. في الوافي: + اإليك، وفي المرأة: وقوله على اللهم حاجتي، أي أسألك حاجتي. ويمحتمل أن يكون والنبي،
 خبراً، وعلى التقديرين جملة وأسألك، بيان لتلك الجملة . ويحتمل على بعد أن يكون وحاجتي، معمول وأسألك، وقوله: وخلاص، خبر مبتدأ محذوف.

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: وأعطيتها،.

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «متّعتني».

في الوافي: - (وملك ناصيتي بيدك).

٦. في (بخ ، بف ، جد) والوافى : (خليلك إبراهيم).

٧. في (بف) والوافي: (نبيّك).

٨. الكافي، كتاب الحجّ، باب حجّ النيّ ﷺ: ضمن ح ٢٨٥٦، إلى قوله: «وفعل مثل ذلك في المزدلفة» مع اختلاف يسير. التهذيب، ج ٥، ص ١٨٢، ح ٢١٦، بسنده عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله ﷺ، من قوله: «فإذا وقفت بعرفات فاحمدالله». وفيه، ص ١٨٠، ح ٢٠٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله و آخره. اللفقيه، ج ٢، ص ٢٤٤، ح ٢٩٨٠، من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ، وفيهما إلى قوله: «انتقل عن الهضاب وأثن الأراك» والوفي، ج ١٣، ص ٢٩٨، ح ١٣٣٧؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٣٨، ذييل ح ١٨٣٩٤؛ و فيه، ص ٢٥٥، ح ١٨٣٨، إلى قوله: «فعل مثل ذلك في المزدلفة».

الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَفِعَ '، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ' مِنَ الْفَقْرِ، وَ مِنْ ' تَشَتَّتِ
الْأَمْرِ '، وَ مِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، أَمْسَىٰ ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفُوكَ، وَ أَمْسَىٰ 810/2 خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ، وَ أَمْسَىٰ وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ، وَ أَمْسَىٰ وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ، وَ أَمْسَىٰ وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَ يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَىٰ '، جَلَّلْنِي بِرَحْمَتِكَ '، وَ الْبِسْنِي عَافِيتَكَ، وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ ' خَلْقِكَ».

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ: وَ سَمِعْتُ أَبِي ١٠ يَقُولُ: يَا خَيْرَ مَنْ سَئِلَ، وَ يَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطَىٰ، وَ يَا أَرْحَمَ مَن اسْتُرْحِمَ، ثُمَّ سَلْ ١١ حَاجَتَكَ ١٢٠

٧٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْـنِ عَـلِيًّ، عَـنْ
 صَالِح بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ:

في «ى، بث، بح، بخ، بس، جن» والوسائل: «أن يندفع، وقوله: «أن تندفع»، أي تسرع، من قولهم: اندفع الفرش، أي أسرع في سيره. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٢٥٨؛ لسان العرب، ج ٤، ص ٣٣٦ (دفع).

٢. في (بخ»: ﴿أَسَأَلُكُ اللَّهُ لِدُلَّ ﴿أَعُوذُ لِكُ ۗ.

٣. في (بف): - (من).

في دبخ، بف: «الأمور».

في الوافي: + «وأمسى ذنوبي مستجيرة بمغفرتك».

أو أصبح».
 أو أصبح».

٨. في وبغ، بف»: ورحمتك، وقوله: وجلّلني برحمتك، أي غطني بها وألبسني إيّاه، كما يتجلّل الرجل
 بالثوب. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ١١٩ المصباح العنير، ص ١٠٦ (جلل).

٩. في (بف): - ((جميع).

١٠. ورد صدر الخبر في قرب الإسناد، ص ٢١، ح ٧٧، عن محمّد بن عيسى \_ وقد عبر عنه بالضمير - عن عبد الله
 بن ميمون عن جعفر عن أبيه عن النبي 編. والظاهر أنّ أصل الخبر ورد من أبي جعفر 報 عن رسول الش母.
 وقد حذف من سندنا هذا قبل «وسمعت أبي» وقال»، أو وقال أبو عبد الش母، أو ما شابهما، فيرتفع الإبهام
 الموجود في السند.
 ١١. في ويخ، بف»: «تسأل».

۱۲. قرب الاستاد، ص ۲۱، ح ۷۲، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه هي الى قوله: هواصرف عني شرّ جميع خلقك مع اختلاف يسير «الوافي» ج ۱۳، ص ۱۰۳۱، ح ۱۳۷۷؛ الوسائل، ج ۱۳، ص ۲۵۵، ح ۱۸۶٤٠.

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: الَّيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَشِيَّةً عَرَفَةَ شَيْءً مُوَقَّتَ ١٣٠٠

٧٧٤٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ"، فَلَمْ أَرْ مَوْقِفاً كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ، مَا زَالَ مَادَأُ يَدَيْهِ ۖ إِلَى السَّمَاءِ وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَىٰ خَتَّيْهِ ۚ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْأَرْضَ.

فَلَمَّا انْصَرَفَ ۚ النَّاسُ ، قُلْتُ لَهُ : يَا أَبًا مُحَمَّدٍ ، مَا رَأَيْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ .

قَالَ: وَ اللّٰهِ مَا دَعَوْتُ ا إِلَّا لِإِخْوَانِي، وَ ذَلِكَ أَنَّ ^ أَبَّا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرِ عِنْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ ' مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ ' ': وَ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ أَفْ مَضْمُونَةُ لِوَاحِدٍ " لَا أَدْرِي الْ يُسْتَجَابُ ' ' مِثْلِهِ ' ' عَضْمُونَةُ لِوَاحِدٍ " لَا أَدْرِي الْ يُسْتَجَابُ ' ' مَثْمُونَةُ لِوَاحِدٍ " لَا أَدْرِي الْ يُسْتَجَابُ ' ' مَثْمُونَةً لِوَاحِدٍ " لَا أَدْرِي الْ يُسْتَجَابُ ' اللّٰهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمِلْمِلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

١. في موأة العقول، ج ١٨، ص ١٢٢: وقوله ١٤٤: شيء موقّت، أي مفروض، أو معيّن لا تتأتّى السنة بدونه، فلا ينافي كون الفضل في الأدعية المأثورة».

٢. الوافي، ج ١٣، ص ١٠٣٤، ح ١٣٦٧٩؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٤٢، ح ١٨٣٩٩.

٤. في الوسائل والتهذيب: (يده).

٣. في الكافي، ح ٣٢٣٧: (في الموقف).
 ٥. في (بث) والبحار: (خدّه).

٦. في وبخ والتهذيب: وصرف». وفي الكافي، ح ٣٢٢٧ والأمالي للصدوق: وصدره.

٧. في دجد، وحاشية دجن، : + «الله». ٨. في دجد، والوسائل: ولأنَّه.

٩. في الكافي، ح ٣٢٣٧: وأنَّه. ١٠ في البحار: + وهاه.

١١. في الكافي، ح ٣٢٣٧ والأمالي للصدوق: - «مثله».

۱۲. في الكافي ، ح ۳۲۳۷: – (ضعف). - . .

١٣. في «بخ، بس، يف، والوسائل والكافي، ح ٣٢٣٧ والتهذيب والأمالي للصدوق: «لواحدة».

١٤. في حاشية (بف): (لا أعلم).

١٥٠ في «بس، والوافي والوسائل والكافي ح ٣٢٣٧ والتهذيب والأمالي للصدوق: وتستجاب،

١٦. الكافي، كتاب الدعاء، باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب، ح ٣٣٣٧. وفي الشهذيب، ج ٥، ص ١٨٤، ح ٦١٥،
 معلقاً عن الكليني. الأمالي للصدوق، ص ٤٥٥، المجلس ٧٠، ح ٢، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ٢،

٨ / ٧٧٤٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، قَالَ:

كَانَ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ إِذَا حَجَّ ، فَصَارَ \ إِلَى الْمَوْقِفِ ، أَقْبَلَ عَلَى الدَّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتَّىٰ يُفِيضَ النَّاسُ .

قَالَ ": فَقَلْتُ " لَهُ: تَنْفِقُ مَالَكَ، وَ تُتْعِبُ بَدَنَكَ حَتَىٰ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تُبَثُّ فِيهِ الْحَوَائِجُ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَقْبَلْتَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَائِكَ، وَ تَرَكْتَ ۖ نَفْسَكَ ؟ قَالَ ": إِنِّي عَلَىٰ ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ الْمَلَكِ لِي، وَ فِي شَكِّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِي. "

٧٧٤٩ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيُّ ٢، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِكَادِ أَوْ ^عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ:

چه ص ۲۱، ح ۴۱۸۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم على ، من قوله : «ما دعا لأخيه بنظهر الغيب، مع اخــتلاف يسير «الوافعي، ج ٩، ص ١٥٢٧، ح ٢٦٩٩؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٤٤، ح ١٨٤٠٢؛ البحار، ج ٤٨، ص ١٧١، ح ١٠.

د في «بف» والوافي: – دقال».

٣. في (بخ، بف، وحاشية (جن، والوافي والتهذيب والاختصاص: (فقيل).

في «بخ، بف» والوافي: «وتترك».

٥. في دى، بخ، بف، جد، والوافي والوسائل والتهذيب والاختصاص: «فقال».

٦. التهذيب، ج ٥، ص ١٨٥، ح ٦١٦، معلقاً عن الكليني. الاختصاص، ص ٦٨، بسنده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عسم ١٨٥٠، حميد، عن بعض أصحابه الوافي، ج ٩، ص ١٥٢٨، ح ١٨٧٠٠ الوسائل، ج ١٣، ص ١٥٤٥، ح ١٨٤٠٠.

٧. هكذا في دجد، جر، وحاشية دبث، بح، والوسائل والتهذيب. وفي دى، بف، : دعليّ بن الحسن السلمي،
 وفي دبس، وحاشية دجن، : دعليّ بن الحسين التيملي، وفي دبث، بح، بخ، جن، والمطبوع والبحار: دعليّ بن الحسين السلمي».

والصواب ما أثبتناه وعليّ بن الحسن التيملي هو عليّ بـن الحسـن بـن فـضّال . روى عـنه أحـمد بـن مـحمّد العاصمي في عدّة من الأسناد . لاحظ ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٢٣٣٣.

٨. في التهذيب: وأنَّ بدل وأو».

كُنْتُ فِي الْمَوْقِفِ، فَلَمَّا أَفَضْتُ لَقِيتُ ۚ إِبْرَاهِيمَ بْنَ شُعَيْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ـ وَ كَانَ مُصَاباً بِإِحْدَىٰ عَيْنَيْهِ ـ وَ إِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَنَّهَا عَلَقَةً دَمٍ ۖ ، فَقُلْتُ لَـهُ: قَدْ أُصِبْتَ بِإِحْدَىٰ عَيْنَيْكَ وَ أَنَا وَ اللّٰهِ مُشْفِقٌ عَلَى ۗ الأُخْرَىٰ، فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ الْبُكَاءِ قَلِيلًا. ٤٦٦/٤

فَقَالَ ۖ ؛ وَلَا ۚ اللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِيَ الْيَوْمَ بِدَعْوَةٍ .

فَقُلْتُ: فَلِمَنْ ۚ دَعَوْتَ ؟

قَالَ: دَعَوْتُ لِإِخْوَانِي؛ لِأَتِي لا سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ بِهِ مَلَكاً يَقُولُ: وَ لَكَ مِثْلَاهُ، فَأَرْدْتُ أَنْ أَكُونَ لَإِنْمَا لَا أَدْعُو لِإِخْوَانِي، وَ لَلْغَنْبِ، وَكَلَ اللهُ بِهِ مَلَكاً يَقُولُ: وَ لَكَ مِثْلَاهُ، فَأَرْدْتُ أَنْ أَكُونَ لَلْمَتُ فِي شَكً مِنْ دُعَاءِ يَكُونَ الْمَلَكِ لِي الْمَتْ فِي شَكّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِي النَّفْسِي وَ لَسْتُ فِي شَكِّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِي النَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

١٠٠ / ٧٧٥٠ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ١٠، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَام، قَالَ:

۲. في الوسائل: -«دم».

ا. فى التهذيب: «أتيت».

٤. في الوسائل والتهذيب: «قال».

٣. في (بس): + (عينك).

هكذا في جميع النمخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاختصاص. وفي المطبوع:
 - ولاه.

٠. في «بخ»: - «أن أكون». ٨. في «بخ»: - «أن أكون».

٧. في الوسائل: ﴿فَإِنِّي ۗ.

٩. في حاشية «جن، والوسائل والتهذيب والاختصاص: «أنا».

١٠. في (بخ، بف) والوافي: (لأنَّني).

١١. في البحار: - «لي».

١٢. التهذيب، ج ٥، ص ١٨٥، ح ١٦٧، معلّقاً عن الكليني. الاختصاص، ص ٨٤، بسنده عن عليّ بن أسباط.
 وراجع: الكافي، كتاب الدعاء، باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب، ح ٣٣٣٥ و مصادره «الوافي، ج ٩، ص ١٥٢٨»
 ح ١٠٨٠؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٤٥، ح ١٨٤٠؛ البحار، ج ٨٤، ص ١٧٢، ح ١١.

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٣٥١٥، فلاحظ.

رَأَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ وَ هُوَ يُنَادِي بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ
رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ الْإِمَامَ، ثُمَّ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ الْحَسَنُ، ثُمَّ الْحُسَيْنُ، ثُمَّ عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَيْنِ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثُمَّ هَهْ فَيْنَادِي ﴿ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِمَنْ ۖ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ
عَنْ يَمِينِهِ، وَ عَنْ يَسَارِهِ، وَ مِنْ خَلْفِهِ اثْنَىٰ عَشَرَ صَوْتاً.

وَ قَالَ " عَمْرُو: فَلَمَّا أَتَيْتُ مِنَّى ، سَأَلَتُ أَصْحَابَ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ تَفْسِيرِ «هَهْ، فَقَالُوا: هَهْ لَغَةً بَنِي فُلَانٍ ، أَنَا فَاسْأَلُونِي ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَتُ ۚ غَيْرَهُمْ أَيْضاً ۗ مِنْ أَصْحَابٍ " الْعَرَبِيَّةِ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ . ٢

١١ / ٧٧٥١ عِدَّةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَمَاعَةَ ،
 قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةً كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟ قَالَ: «يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ».^

#### ١٦٦ \_بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

٧٧٥٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ:

الوافى: «فنادى».

ني «بخ، جد» والوافي: «من». وفي «بث»: - «لمن».

٣. في دبح ، بف، : دقال، بدون الواو . ٤ . في دبث ، بح، : دسأل، .

٥. في دي، جده: - وأيضاً». ٦. في (بحه: وأهل).

٧. الوافي، ج٢، ص٣٠٣، ح ٧٥٩؛ البحار، ج٧٤، ص ٥٨، ح١٠٧.

٨. التهذيب، ج ٥، ص ١٨٠، ضمن ح ٢٠٤، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة
 الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله ١٤٤، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٠٢٠ ص ١٠٢٧ ح ١٣٦٦٩؛
 الوسائل، ج ١٣، ص ٥٥٥، ح ١٨٣٨٩.

21413

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ؟

قَالَ: ﴿إِذَا ذَهَبَتْ ۚ الْحُمْرَةُ، يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ ۗ . ۗ .

٧٧٥٣ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ٥، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِﷺ: «إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ ۖ قَبْلِ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِﷺ، فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ».

قَالَ: وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَرْبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، وَ أَفِضْ بِالإِسْتِغْفَارِ؛ فَإِنَّ اللَّه - عَزَّ وَ جَلَّ - يَقُولُ: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُ وَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ ` فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ ` اللَّحْمَرِ عَنْ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُ وَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ ` فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ ' اللَّحْمَرِ عَنْ يَعِينِ ، وَ تَقَبَّلُ يَعِينِ ، وَ تَقَبَّلُ

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: وذهب،

٢. في موآة العقول، ج ١٨، ص ١٢٤: ويدل على أنّ منتهى الوقوف ذهاب الحسرة، كسما هـ و ظاهر جساعة من الأصحاب، وظاهر أكثر الأخبار الاكتفاء بغيبوبة القرص. والأوّل أحوط».

۳. التهذيب، ج ٥، ص ١٨٦، ح ٦١٨، بسنده عن يونس بن يعقوب. راجع : الفقيه، ج ٢، ص ٤٦٧، ذيل ح ٢٩٨٦. الوافي، ج ١٢، ص ١٠٣٧، ح ١٣٣٨؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٥٧، ح ١٨٣٤.

٤. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،.

٥. في (بف، جره: - دبن يحيي). ٦. في (بخ، بف) والتهذيب، ص ١٨٦: - دمن).

٧. في التهذيب، ص ١٨٧: - «إنَّ المشركين، إلى هنا.

ه. في «بف» والوافي: «فإذا».

٩. في التهذيب، ص ١٨٧: - «وبالاستغفار، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ثُمُّ أَفِيضُوا﴾».

١٠. البقره (٢): ١٩٩.

ال الجوهري: وانكثب الرمل، أي اجتمع، وكلّ ما انصب في شيء فقد انكثب فيه، ومنه سمّي الكشب من الرمل؛ لأنّه انصب في مكان فاجتمع فيه. والجمع: الكُنْبان، وهي تلال الرمل، الصحاح، ج ١، ص ٢٠٩ (كثب).

مَنَاسِكِي.

وَ إِيَّاكَ وَ الْوَجِيفَ النَّاسُ، وَالنَّاسُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الْحِيَّةُ فَالَنَالُهُ، وَ سِيرُوا سَيْراً جَمِيلًا، الْحَجَّ لَيْسَ بِوَجِيفِ الْخَيْلِ، وَ لَا إِيضَاعِ الْإِبِلِ، وَ لَكِنِ اتَّقُوا اللَّهَ، وَ سِيرُوا سَيْراً جَمِيلًا، لَا تُوطِّنُوا صَعْيِفاً، وَ لَا تُوطِّنُوا مَسْلِماً، وَ تَوَأَدُوا اللهِ وَاقْتَصِدُوا فِي السَّيْرِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ الرَّحْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ النَّاسُ، عَلَيْكُمْ الرَّحْلِ اللهِ وَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ المُؤْلِقِيلُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ مُعَاوِيَةً: وَ سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ» وَكَرَّرَهَا `

١. في دى: «الوجيف؛ بدون الواو. وفي وبث: «والوصيف». وفي التهذيب، ص ١٨٧: «والوضيف». قال الجوهري: «الوجيف: ضرب من سير الإبل والخيل». وقال ابن الأثير: «هو ضرب من السير سريع». وقال ابن منظور: «الوجيف: صرعة السير، وَجَفَ البعير والفرس يَجِفُ و وَجِيفاً: أسرع، والوجيف: دون التقريب من السير». راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٣٧ (وجف).

۲. في (بح ، بخ ، بف): (تصنعه). وفي (ي): (صنعه).

٣. في التهذيب، ص ١٨٧: «فإنَّه بلغنا» بدل «فإنَّ رسول الله على قال: أيَّها الناس».

٤. في دبث: «بوصيف». وفي التهذيب، ص ١٨٧: «بوضف».

٥. في «ى»: «بإيضاع». وإيضاع الإبل: إسراعها في سيرها، أو حملها على سرعة السير؛ يـقال: وضع البـعير وغيره وأوضع، أي أسرع في سيره، وأوضعه راكبه، إذا حـمله عـلى سـرعة السير. راجع: الصـحاح، ج٣، ص ١٣٠٠؛ النهاية، ج ٥، ص ١٩٦ (وضع).

٦. الوّطَء والنوطنة: الدوس بالقدم؛ يقال: وَطِئ الشيء ووطأه وتوطأه، أي داسه برجـله. راجع: النهاية، ج٥،
 ص ٢٠٠؛ لسان العرب، ج١، ص ١٩٦ (وطأ).

٧. في الوافي والعرآة عن بعض النسخ: ولا تؤذواه من الإيذاء. وفي التهذيب، ص ١٨٧: - ووتوأدواه.
 و وتوأدوا»، أي تمهّلوا وتثبّتوا، أمر من توأد: إذا تأنّى وتشبّت وتـمهّل، من الشُؤدة بـمعنى التأنّي والتـمهّل والرزانة، يقال: مشى على تؤدة، أي على سكينة، وأصله وأدة. راجع: لسان العوب، ج ٣، ص ٤٤٣؛ المصباح المينر، ص ٧٤٤ (وأد).

٨. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي «بخ» والمطبوع: «الرجل».

٩. الدعة: النخفض والسّعة في العيش، والراحة. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٢٢٣؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٢٩ (ودع).

في (بخ، بف) والوافي: (يكرّرها) بدون الواو.

حَتَّىٰ أَفَاضَ ١.

فَقُلْتُ: أَ لَا تُفِيضُ فَقَدْ أَفَاضَ النَّاسُ؟

فَقَالَ<sup>٣</sup>: «إِنِّي أَخَافُ الرِّحَامَ، وَ أَخَافُ أَنْ أَشْرَكَ فِي عَنَتِ<sup>٣</sup> إِنْسَانٍ». <sup>4</sup>

٣/٧٧٥٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُنْمَانَ بن عِيسىٰ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ عُقُولُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ حِينَ أَفَاضَ: «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَطْلِمَ، أَوْ أَطْلَمَ، أَوْ أَقْطَعَ رَحِماً، أَوْ أُوذِيَ جَاراً». `

٧٧٥٥ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ ٢ بْنِ مَحْبُوب، عَنْ عَلِيً ٢ بْنِ رِنَاب، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكَنَاسِيّ ٢:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ١٠ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؟

١. في الوافي والتهذيب، ص ١٨٧: + «الناس». ٢. في الوافي: «قال».

<sup>&</sup>quot;. العَنَتُ: إدخال المشقّة على إنسان. لسان العرب، ج ٢، ص ٦١ (عنت).

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ١٨٦، ح ٢، بسنده عن فضالة وصفوان وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، إلى قوله: وفأضاض بعد غروب الشمس، و فيه، ص ١٨٧، ح ١٣٣، بسنده عن معاوية بن عمّار. الفقيه، ج ٢، ص ١٥٤، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٩٤، من قوله: وإذا غربت الشمس فأفض، إلى قوله: ﴿إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾. راجع: الفقيه، ج ٢، ص ١٥٥، والتهذيب، ج ٥، ص ٥٦٦، ح ١٥٨، و ١٠ مس ٢٦٦، ح ٢٦٦ و ٢٦٦ و ٢٦٨ الوافسي، ج ١، ص ١٦٠، ح ١٣٦٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٠ ح ١٨٤٤؛ وفيه، ج ١١، ص ٢٥٠، ذيل ح ١٨٤٤؛ وفيه، ج ١٣، ص ٢٥٠، ح ١٤، إلى قوله: وفأفاض بعد غروب الشمس؛ البحار، ج ٢١، ص ٢٧٩، ح ١٤، إلى قوله: وويقول: أيّها الناس عليكم بالدعة، ملخصاً.
0. في ويخ، بف والوافي: + دوهو».

٦. الوافي، ج١٦، ص ١٠٤٠، ح ١٣٦٩٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٦، ح ١٨٤٥٠.

٧. في دبخ، جر، والتهذيب: - (الحسن).

۸. ف (جر): - (علیّ).

٩. في دجر، و التهذيب: - دالكناسي،.

١٠. في التهذيب، ص ١٨٦: + دمن،

قَالَ: ىعَلَيْهِ بَدَنَةً ' يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةً ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ فِي أَهْلِهِ». ٢

٧٧٥٦ . أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «يُـوَكِّلُ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مَلَكَيْنِ بِـمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ ، فَيَقُولَانِ: سَلِّمْ سَلِّمْ ﴾ . '

٧٧٥٧ / ٦. وَعَنْهُ ٧، عَنْ عَلِيَّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَج:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : مَلَكَانِ يُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةً ^ عِنْدَ الْمَأْزِمَيْنِ الضَّيِّقَيْنِ ^ . ١٠

١ . قال ابن الأثير : «البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بـدنة لعـظمها و سـمنها». النهاية، ج ١، ص ١٠٨ (بدن).

٢٠ التهذيب، ج ٥، ص ١٨٦، ح ١٦٠، معلقاً، عن الكليني. راجع: التهذيب، ج ٥، ص ١٨٧، ح ١٢١ والوافي،
 ج ١٠، ص ١٠٣٩، ح ١٣٦٩؛ الوسائل، ج ١٣، ص ١٥٥٨ ح ١٨٤٣.

٣. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٤. المأزم، وزان مسجد: كلّ طريق ضيّق بين جبلين، ومنه قيل لموضع الحرب: مأزم؛ لضيق المسجال وعسر الخلاص منه، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. قال العلاّمة الفيض: «مأزما عرفة: مضيق بين عرفة والمدردة العلاّمة الفيض، ومأزم عرفة: مضيق بين عبن عرفة مقارة، والتثنية باعتبار طرفيه، كما يظهر من الحديث الآتي». وقال العلاّمة المجلسي: «قوله 25: بمأزمي عرفة، قال في القلموس: المأزم ويقال له: المأزمان: مضيق بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومنى. انتهى. ولا يبعد إرادتهما معاً هنا؛ فإنهما معاً في طريق عرفة». راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٤١٨؛ المصباح المنير، ص ١٤١٣ القلموس المحيط، ج ٢، ص ١٤١٩ (أزم).

ه. في الوافي: «والملكان إنّما يدعوان للناس بالسلامة؛ لأنّه محلّ أفة لضيق الطريق وزحام الناس، والتقدير: ربّ سلّم من سلّمه فسلّم».
 ٦- الوافي، ج١٣، ص٤٠٠ م٠ ١٣٩٥؛ الوافي، ١٣٩٥م، م٠ ١٨٤٥٠٤ الوسائل، ج١٤٥٠ الص٠٤٠٨.

٧. في وبف: (عنه) بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن محمد المذكور في السند السابق، فيكون هذا السند أيضاً معلقاً.
 ٨. في وي، بح، جده والوافي: «المزدلفة».

٩. في الوافي: «المضيّقين».

١٠. الوافي، ج١٦، ص ١٠٤٠، ح ١٣٦٩٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٧، ح ١٨٤٥٣.

## ١٦٧ ـ بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْوُقُونِ بِالْمَشْعَرِ وَ الْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَ حُدُودِهِ

٧٧٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ؛ وَ احَمَّادٍ، عَنِ عَلَبِيٍّ:

عَـنْ أَبِي عَـنِدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ: الآ تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَىٰ تَأْتِيَ جَمْعاً ، فَــتُصَلِّي ۗ بِـهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الآخِرةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِفَامَتَيْنِ، وَ الْـزِلْ و بِبَطْنِ الْـوَادِي عَـنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ، وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ٢، وَ يَطَأَهُ بِرِجْلِهِ ؛ وَ لا يُجَاوِز ١ الْجِيَاضَ ١ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ،

وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٦٧: اعلم أنّه قد يطلق المشعر ـ بفتح الديم وقد يكسر ـ على جميع المرزدلفة، وقد يطلق على الجبل المسمّى بقرح، وهو العراد هاهنا في العوضعين، كما ذكره الشيخ، وفسّرها ابن الجنيد بعا قرب من العنارة. وقال في المدروس: الظاهر أنّه المسجد العوجود الآن، وما ذكره بعض العتأخرين أنّ العراد العزدلفة فلا يخفى بعده ونحوه عن ابن الفيض في هامش الوافي. وراجع: المبسوط، ج ١، ص ٣٦٨ وفيه: «فراخ» الدروس الشرعية، ج ١، ص ٤٢٦، الدرس ١٠٩؛ مدارك الأحكام، ج ٧، ص ٤٣.

١. في السند تحويل بعطف «حمّاد، عن الحلبي، على «معاوية».

٢. وجَمْنَعُ: علم للمزدلفة، سمّيت به لاجتماع الناس فيها، أو لأنّ آدم و ورّاء لمّا أهبطا اجتمعا بها. وقال العلامة المجلسي: وقوله العلامة المجلسي: وقوله العالمة على المسمّع المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وأمّا استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الأصحاب، والأظهر جواز إيقاعهما بعرفة وفي الطريق من غير عذر، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع، وأمّا مع العذر فلا ربب في جوازه، وأمّا الاكتفاء بالأذان والإقامتين فالأشهر تعيينه والأحوط ذلك، راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٩٧٨ النهاية، ج ١، ص ٢٩٦ (جمع)؛ مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٢٧.

٣. في ابخ، بف، وحاشية (بث، بح، والوافي والتهذيب: «فصل».

٥. في دبخ ، بف، وحاشية دبح، دفانزل،.

٤. في وبث، بح): «فيها».

٦. الصرورة: الذي لم يحجّ قطّ . النهاية، ج ٣، ص ٢٢ (صرر).

٧. في (بف، جد) والوافي والتهذيب: - (الحرام).

٨. في وجن، ولا يجاوز، بدون الواو . وفي الوسائل، ح ١٨٤٨٨ : ولا تجاوز، .

٩. في العرأة: (قوله # : ولا يجاوز الحياض، أي حياض وادي معسّر؛ فإنّها حدّ عرفة من جمهة مني، وظاهره

وَ يَقُولُ \: اللَّهُمَّ هٰذِهِ جَمْعٌ \، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا ۗ جَوَامِعَ ۖ الْخَيْرِ، ٤٦٩/٤ اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلَتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ ۚ لِي فِي قَلْبِي، وَ أَطْلُبُ ۚ إِلَيْكَ أَنْ تَعْمَعُهُ ۚ لِي فِي قَلْبِي، وَ أَطْلُبُ ۚ إِلَيْكَ أَنْ تَعْمَعُهُ ۚ لِي فِي مَا عَرَّفْتِ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزلِي هٰذَا، وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِ ۗ .

وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَافْعَلْ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَا تُغْلَقُ
تِلْكَ اللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ^، لَهُمْ دُوِيُّ كَدُوِيِّ النَّحْلِ، يَقُولُ اللَّهُ ـ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ـ: أَنَا
رَبَّكُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِي، أَذَيْتُمْ حَقِّي، وَ حَقِّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ، فَيَحُطُّ ' تِلْكَ اللَّيْلَةَ
عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَخُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ، وَ يَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهَ '١٠.١'

حه وجوب الوقوف بالليل، كما اختاره بعض الأصحاب، والمشهور استحبابه وأنَّ الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر».

١. في دبح، والوسائل، ح ١٨٤٨٨: دو تقول،.

بي الفقيه، ح ١٩٦٧: وثم صل نوافل المغرب بعد العشاء، ولا تصل الصغرب ليلة النحر إلا بالمزدلفة، وإن ذهب ربع الليل إلى ثلثه، وبت بمزدلفة، وليكن من دعائك فيها، بدل ووأنزل ببطن الوادي \_إلى قوله \_هذه جمع».

٤. في دبث، بف: - دجوامع». ٥. في دبخ، دأن تجمع.

أو الرافي والتهذيب: «ثمّ أطلب».

٧. في الفقيه، ح ٣١٣٧: «هب لي الخير واليسركلُّه» بدل «أن تقيني جوامع الشرَّ».

ه. في دبخ، بف، والوافى: «الآدميّين».

٩. الدَّوِيُّ: الصوت، أو صوت ليس بالعالي، كصوت النحل ونحوه. راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٤٣؛ لسان العرب،
 ج ١٤، ص ٢٨١ (دوا).

١٠ هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ١٨٤٨ والفقيه والشهذيب. وفي وبح، وحاشية وجن و المحنية والمطبوع: + والله، وفي المرأة: وقوله الله : فيحط ، ظاهره عدم غفران جميع ذنوب الحائج، فيحمل الأخبار الأخر على الأغلب والأكثر، ويمكن حمل الحط في هذا الخبر على غير المؤمنين، أو يكون في الترديد مصلحة ؛ لئلا يجتر ثوا على المعاصى».

١١. في حاشية (بح): + (ذنوبه).

١٢. التهذيب، ج ٥، ص ١٨٨، ح ٦٢٦، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٣، ذيل ح ٣١٣٧، بسند آخر.
 الفقيه، ج ٢، ص ٢١٢، ح ٢١٨، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٠٠٤، من قوله: «إنَّ أبواب السماء لاتغلق تلك

٧٧٥٩ / ٢. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْن مُصْعَب، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمَزْدَلِفَةِ ؟

فَقَالَ: «صَلَّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الزَّبْعَ رَكَعَاتٍ». "

٣/٧٧٦٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَجُلِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأُ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، وَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ». "

٧٧٦١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؟؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْـنِ يَــخيىٰ ° وَ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ ' ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ ، قَالَ: «أَصْبِحْ عَلَىٰ طَهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّي الْفَجْرَ، فَقِفْ اإِنْ شِفْتَ

حه الليلة ٤. راجع: الغقيه، ج ٢، ص ٣١٥، ح ٢٥٥٤؛ و التهذيب، ج ٥، ص ١٨٥، ح ٢٢٤ و ٢٦٥؛ و الاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٤، ح ٩٨٤ و ٩٨٩؛ وفقه الرضائيّة، ص ٢٢٣ الوافي، ج ١٣، ص ١٠٤٣، ح ١٣٩١، الوسائل، ج ١٤، ص ٢١، ح ١٨٤٧، من قوله: ووانزل ببطن الوادي، إلى قوله: وويطأه برجله، ؛ وفيه، ص ١٩، ح ١٨٤٨، من قوله: وولايجاوز الحياض،

١. في (بس) والوسائل: + (الآخرة).

٢. الوافي، ج١٣، ص ١٠٤٤، ح ١٣٧٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٤، ح ١٨٤٦٩.

٣. التهذيب، ج ٥، ص ١٩١، ح ٦٣٦، معلَّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٤٦٦، ذيل ح ٢٩٨٣، مع اختلاف يسير ؛ المعقنعة، ص ٤٤٥، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ﷺ ، مع اختلاف يسير والواضي ، ج ١٣، ص ١٠٤٦، ح ١٣٧٨؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٧٣، ح ١٧٧٣؛ و ج ١٤، ص ١٦، ح ١٨٤٧١.

٤. في (بخ): + (عن معاوية بن عمّار). وفي (بف، جر): + (عن معاوية).

٥. في وبف، جد، والتهذيب: - وبن يحيى). ٦. في وبخ): - دوابن أبي عمير،

٧. في (جد): (وقف).

قَرِيباً مِنَ الْجَبَلِ، وَ إِنْ شِفْتَ حَيْثُ شِفْتَ '، فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ، وَ أَثْنِ عَلَيْهِ، وَ اذْكُرْ مِنْ اللّٰهِمَ وَ اللّٰهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ اللّٰهَ وَ بَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ، وَ صَلّ عَلَى النَّبِي ﷺ، وَ لَيَكُنْ مِنْ قَوْلِكَ: 'اللّٰهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ"، فَكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ، وَ اذَرَأُ عَنِي مَنْ النَّارِ، وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ، وَ اذَرَأُ عَنِي مَنْ النَّارِ، وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ، وَ اذَرَأُ عَنْ مَسْؤُولٍ، وَ لِكُلُّ وَافِد جَائِزَةً، وَ الْإِنْسِ "؛ اللّٰهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبِ إِلَيْهِ، وَ خَيْرُ مَدْعُو، وَ خَيْرُ مَسْؤُولٍ، وَ لِكُلُّ وَافِد جَائِزَةً، وَالْإِنْسِ "؛ اللّٰهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبِ إِلَيْهِ، وَ خَيْرُ مَدْعُو، وَ خَيْرُ مَسْؤُولٍ، وَ لِكُلُّ وَافِد حَائِزَةً، فَا خُعْرُ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هٰذَا أَنْ تُقِيلَنِي لا عَثْرَتِي، وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي، وَ أَنْ تَجَاوَرُ ^ عَنْ خَطِيقَتِي، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقُونَ مِنَ الدُّنْيَا زَادِي ". ثُمَّ أَفِضْ حِينَ \ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرَ ١٠، وَ تَرْى الْأَبْلُ مَوْضِعَ ١٠ أَخْفَافِهَا الْمَاهِ الْمَالُوبِ اللّٰهِمَ اللّٰهُ مَنْ الدُّنْيَا زَادِي ". ثُمَّ أَفِضْ حِينَ \ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرُ ١٠، وَ تَرْى الْالْبُلُ مَوْضِعَ ١٠ أَخْفَافِهَا الْمُعْفِي مِنَ الدُّنْيَا زَادِي ". ثُمَّ أَفِضْ حِينَ \ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرُ ١٠، وَ تَرْى

١. في دبف، وحاشية دبث، بح، والوافي والتهذيب، ح ٦٣٥: دتبيت،

٢. في (بف، والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٦٣٥: (ثمّ ليكن،

٣. في الفقيه: + دوربّ الركن والمقام، وربّ الحجر الأسود وزمزم، وربّ الأيّام المعلومات.

في «بخ، بف»: «الرزق».
 في الفقيه: + «وشرّ فسقة العرب والعجم».

٦. الوافد: القادم، وهو واحد الؤفّد، قال الراغب: «الؤفّد: هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحواتج».
 راجم: المفردات للراغب، ص ٢٨٧٠ النهاية، ج ٥، ص ٢٠٩ (وفد).

٧. في حاشية دبث ، بح): دأن تقيل). ٨. في دبح): دوأن تتجاوز).

٩. في وجن، وحاشية وبث، بح، والوسائل والتهذيب، ح ٦٣٥: وحيث،

١٠. قال ابن الأثير: «ثير: هو الجبل المعروف بمكّة، وقال الفيّومي: «ثبير: جبل بين مكّة ومنى ويرى من منى، وهو على يمين الداخل منها إلى مكّة، و قال غيرهما: إنّه عدّة جبال بظاهر مكّة، أي خارجاً عنها ومن قال: بمكّة إنّما هو تجوّز، أي بقربها، يقال لكلّ واحد منها: ثبير، منها ثبير الخضراء، وهو العراد هنا، وأصل الثبرة الأرض السهلة. راجع: النهاية، ج ١، ص ٤٠٠؛ العموس ١٠٠؛ المصبح المبدان، ج ١، ص ١٠٠؛ المصبح المبدان، ج ١، ص ١٠٠؛ المحيط، ج ١، ص ١٠٠؛ المحيط، ١٠٥٠.

١١. في (بخ) والوسائل: «مواضع).

١٢. عن المحقق الشعرائي في هامش الوافي: وقوله: وترى الإبل موضع أخفافها، يظهر منه أنّ المراد من إشراق ثبير ليس طلوع الشمس وظهور ضوئها عليه، فلا يحب الوقوف بالمشعر إلى الشمس مستوعباً وإن كان أحوط؛ لأنّ بعض علمائنا كالصدوقين والسيّد رحمهم الله أوجبوه).

وفي المرأة: وأمّا ما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور بين الأصحاب استحبابها، وإنّما الواجب عندهم النيّة والكون بها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والأحوط العمل بما تضمّته الرواية،

١٣. التهذيب، ج ٥، ص ١٩١، ح ٦٣٥، معلَّقاً عن الكليني. وفيه، ص ١٩٢، صدر ح ٦٣٧، بسنده عن معاوية بن حه

٧٧٠/٦ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ١، عَنْ ٤٧٠/٤ إسْحَاقَ بْن عَمَّار، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ اللهِ: أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ ۖ مِنْ جَمْعٍ ؟

فَقَالَ<sup>٣</sup>: «قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ، فَهِيَ<sup>٤</sup> أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ٤.

قَالَ ۚ: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ<sup>٧</sup>» .^

٧٧٦٣ / ٦. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ فَكُه:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: ﴿ لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ۗ ٩٠

هه عمّار ، وتمام الرواية : «ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل موضع أخفافها» . وفي الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٥. من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ ، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٣، ص ١٠٥١، ح ١٣٧١٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٠، ح ١٨٤٨٩.

١. في (بف، جر، والتهذيب: - (بن يحيي).

٢. في التهذيب، ح ٦٣٨ والاستبصار: «أن نفيض».

٣. في (بح، بخ، بف، جد، والوسائل والتهذيب، ح ٦٣٩: وقال،

٤. في (بخ) والوافي والتهذيب والاستبصار: «هي».

٥. في التهذيب: (مكثت).

٦. في دى، بث، بح، بس، جن، والوافي والتهذيب، ح ٦٣٩ والاستبصار: «فقال».

٧. في وبخ: ولا بأس به، وفي الوسائل: ولا بأس، وفي العرآة: وبدل على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس، وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسّر قبله؛ للخبر الأني.

٨. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٢، ح ٢٦٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٧، ح ٩٠٨، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب،
 ج ٥، ص ١٩٢، ح ٦٣٨؛ والاسستبصار، ج ٢، ص ٢٥٧، ح ٩٠٧، بسـند آخـر الوافـي، ج ١٣، ص ١٠٥٣، ح ١٣٧١ على ١٣٧١، ص ١٣٧٩.

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ١٩٣، ح ١٦٠، معلَّقاً عن الكليني. وفيه، ص ١٧٨، ح ٥٩٨، بسند، عن ابن أبي عـمير ٠ الوافي، ج ١٢، ص ١٩١٩، ح ١٣٦٤، و ص ١٠٥٣، ح ١٣٧٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٥، ح ١٨٤٩.

# ١٦٨ ـ بَابُ السَّغيِ فِي وَادِي مُحَسُّرٍ

١٠ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمني، عن حفص بن المتختري
 و غنره:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ لِبَعْضِ ﴿ وُلْدِهِ: ‹هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ ؟، فَقَالَ: لا، قَالَ: فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّىٰ يَسْعَىٰ.

قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: لَا أَعْرِفُهُ ۖ ، فَقَالَ لَهُ: «سَلِ النَّاسَ ۗ ۗ ، ۖ ۖ

٢/٧٧٦٥ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا،
 قَالَ:

مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ، فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ بَعْدَ الاِتْصِرَافِ إِلَىٰ مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيَسْعَىٰ ٩٠٠

٣/٧٧٦٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

١. في «بخ، بف»: «سأل بعض» بدل «قال لبعض».

٢. في دبخ، بف، والوافي: + دقال،

٣. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٣٠: ويدل على تأكيد استحباب السعي في وادي محسر، وأنه إذا فاته يقضيه،
 وأنه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بإخبار الناس، ويمكن حمله على ما إذا تحققت الاستفاضةه.

الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٧، من دون الإسناد إلى المعصوم 母، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٣، ص ١٠٥٥،
 المعصوم ١٣٧٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٤، ح ١٨٤٩٦.

٥. في وبخ، بف، والوافي: وويسعى، وفي شوائع الإسلام، ج ١، ص ١٩٢: وويستحب لمن عدا الإمام ... السعي
بوادي محسر ... ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً، وفي مدارك الأحكام، ج ٧، ص ٤٤٥: ووالمسراد
بالسعي هنا الهرولة، وهو الإسراع في المشي للماشي و تحريك الدابة للراكب، وقد أجمع العلماء كافة على
استحباب ذلك،

<sup>7 .</sup> التهذيب، ج ٥، ص ١٩٥، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال. الفقيه، ج ٢، ص ٤٦٩، ذيل ح ٢٩٨٩، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٣، ص ١٠٥٥، ح ١٣٧٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٤، ح ١٨٤٩٧

وَ ' مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَـنِ البّنِ أَبِـي عُـمَيْرٍ وَ £871 صَفْوَانَ بْن يَحْييٰ ''، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن عَمَّارِ:

٧٧٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ وَالَّ : «الْحَرَكَةُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطُوةٍ ٥٠.٧

٥/٧٧٨ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ^، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ:

١. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه،

۲. في (بف، جر): - (بن يحيى).

٣. وجَمْعُ»: علم للعزدلفة، سمّيت به لاجتماع الناس فيها، أو لأنّ آدم ﷺ وحوّاء لمّا أهبطا اجتمعا فيه. وقال العكامة المجلسي: «إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه، أو لأنّه يسجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٩٥٨؛ النهاية، ج ١، ص ٢٩٦ (جمع).

٤. في المرآة: ديدل على أنّ الراكب يركض دابته قليلاً».

الفقيه، ج ٢، ص ٤٦٨، ح ٢٩٨٧، معلقاً عن معاوية بن عمار؛ التهذيب، ج ٥، ص ١٩٢، ذيل ح ٦٢٧، بسنده
 عن معاوية بن عمار. الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٦، من دون الإسناد إلى المعصوم ٥٤٠ الوافعي، ج ١٣، ص ١٠٥٣ م
 ح ١٢٧٢١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٢، ذيل ح ١٨٤٩٢.

٦. في العرآة: «ظاهره يدل على أن طول وادي محسر مائة خطوة».

٧. الفقيه، ج ٢، ص ٤٦٨، ح ٢٩٨٨، معلقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٧، من دون الإسناد إلى
 المسعصوم器. فسقه الوضا器، ص ٤٢٤، و في الأخيرين مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٣، ص ١٠٥٥، ح ١٣٧٠ و ١٣٧٨.

٨. في (بف، جر): - (بن يحيي).

عَنْ أَبِي الْحَسَنِﷺ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ' عَنْ حَدٌ جَمْعٍ ؟ قَالَ ' : «مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ ۖ إِلَىٰ وَادِي مُحَسِّرٍ ۖ ﴾. °

٦ / ٧٧٦٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ وَ غَيْرُهُ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ،
 عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: وحَدُّ الْمَزْدَلِفَةِ \* مِنْ ^ مُحَسِّر إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ \* ، ``

١. في «بف، جد، جر» والوافي: «قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه» بدل «عن أبي الحسن ﷺ قال: سألته».
 ٢. في «بح، بس، بف، جد» والوافي والوسائل: «فقال».

٣. المأزم، وزان مسجد: كل طريق ضيق بين جبلين، ومنه قيل لموضع الحرب: مأزم؛ لضيق المجال وعسر المغازم، وزان مسجد: كل طريق ضيق المجال وعسر الخلاص منه، ومنه ستي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. قال العلامة الفيض: ومأزما عرفة: مضيق بين عرفة والمزدلفة بين جبلين، ويقال: المأزم، كما مرّ، والتثنية باعتبار طرفيه، راجع: الصحاح، ج٥، ص ١٨٦١؛ المصاح، ج٥، ص ١٨٤١ (أزم)؛ الوافي، ج١٠، ص ١٨٤١.

- 3. في المرآة: «التحديد المذكور فيه إجماعي». وعن المحقّق الشعراني في هامش الواقي: «قوله: إلى وادي محسّر، هذا الوادي من جهة الإفاضة في حكم المزدلفة بمعنى أنه يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس اختياراً بشرط أن لا يتجاوز عن وادي محسّر إلا بعد الطلوع إن فرضناكون الوقوف إلى طلوع الشمس واجباً، ولكن الصحيح عدم وجوب ذلك، بل يجوز الإفاضة من المشعر بعد الفجر بلحظة فيأتي منى ويصلي الصبح بعنى».
  ٥٠ الوافي، ج١٣، ص٤٩٠ ع ١٢٧٠ العالم ١٤٤٠ العمل ١٤٤٠ المحمد ١٤٤٠ العمل ١٤٤٠ العمل ١٤٤٠ العمل ١٤٤٠ المحمد ١٤٤٠ العمل ١٤٤٠
- ٦. هكذا في وجره والوافي. وفي وى، بث، بع، بغ، بس، بف، جد، جن، والعطبوع والوسائل: ووه بدل وعن». وما أثبتناه هو الظاهر؛ فإن المراد من محمّد بن إسماعيل الراوي عن عليّ بن النعمان هو ابن بزيع، و رواية محمّد بن يحيى عنه \_كما هو مقتضي ما ورد في المطبوع و أكثر النسخ \_غير معهودة. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد إبن عيسى]، عن محمّد بن إسماعيل إبن بزيع]، واجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٥٥٧ \_ ٥٠١٠ و ص ١٩٠٠.
  - ٧. في وبخ، بف، : همز دلفة، ٨٠. في الوسائل: + هو ادي،
- ٩. في هامش الوافي عن ابن المصنف: «المستفاد من هذا الخبر أنّ المشعر الحرام هو المزدلفة بعينها، وقد مضى في الباب السابق ما يدلّ على أنّه أخصّ منها، والشيخ صرّح باتّحادهما، حيث قبال في المبسوط: المردلفة تسمّى المشعر الحرام، وتسمّى أيضاً جمعاً، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، قبال: ولا ينغي أن يقف إلّا في ما بين ذلك، فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل». وراجع: المبسوط، ج ١٠ ص ١٣٦٧.
- ١٠. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٠، ذيل ح ٦٣٤، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، وتمام الرواية فيه: ٥- دَّها ما بين ٥٠

٧٧٧٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ؟

وَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَـنْ سَمَاعَةً '، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ : إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ ، وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟ قَالَ: ويَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ ۗ . " قَالَ: ويَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ ۗ . "

٧٧٧١ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَذْدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِر ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

حه المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّرة الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٣٧١؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨ ، ح ١٨٤٨ .

١. في وبخ، بف: ومحمّد بن الحسن بن سماعة، و في الوافي: ومحمّد بن سماعة،

والنجر رواه الشيخ الطوسي - في ضمن خبر طويل - في التهذيب، ج ٥، ص ١٨٠، ح ٢٠٤، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة الصير في عن سماعة بن مهران. و رواية محمّد بن سماعة عن سماعة بن مهران منحصر بهذا الخبر وخبر آخر ورد في التهذيب، ج ٥، ص ٣٣٨، ح ١٨٢٨، والراوي عن محمّد بن سماعة في ذاك الخبر أيضاً هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والله هو العالم.

هذا، وقد تقدّمت في ح ٧٥٧ رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد والمراد به البزنطي -عن سماعة، قال: قلت لأبي عبد الله الله : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل . كما تقدّمت رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن سماعة في ح ٧٠٦٦ و ٧٣٨٨.

 <sup>.</sup> في المرآة: ويدلّ على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة، وقال في المدارك: جواز الارتفاع إلى الجبل مع
 الاضطرار مقطوع به في كلام الأصحاب، وجوز الشهيدان وجماعة ذلك اختياراً، وهـو مشكل. وقال في
 الدوس: والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبرة. وراجع: الدروس الشرعيّة، ج ١، ص ٤٢٣. الدرس ١٠٩٠ مدارك الأحكام، ج ٧، ص ٤٢٣.

 <sup>&</sup>quot;التهذيب، ج ٥، ص ١٨٠، ضمن ح ٢٠٤، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد
 بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة الصير في، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله على الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٦،
 من دون الإسناد إلى المعصوم هي الوافي، ج ١٣، ص ١٠٥٠، ص ١٠٥٠؛ الرسائل، ج ١٤، ص ١٩. ح ١٨٤٨٦.

في البح، بخ، جد، جن، و هامش المطبوع: (علي بن الحسين السلمي). والصواب ما في المتن كما تقدّم في ذيل ح ٧٧٤٩.

### الرَّمَلُ الْ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ . '

## ١٦٩ \_ بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ

**EVY / E** 

١ / ٧٧٧٢ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ
 حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله الله الرَّجُلُ الأَعْجَمِيُّ ۗ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الأَعْرَابِيِّ، فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، مَرَّ بِهِمْ كَمَا مَرَّ بِهِمْ ۖ إِلَىٰ مِنْى، وَ لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً °؟

> فَقَالَ: ﴿ أَلَيْسَ قَدْ صَلَوْا بِهَا ، فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ». قُلْتُ: وَ إِنْ لَمْ يُصَلُّوا بِهَا ؟

١. قال الجوهري: «الرمل - بالتحريك -: الهرولة». والهرولة: ضرب من العدو، وهو بين المشي والعدو. وقال ابن الأثير: «يقال: رَمَلَ يَرْمَلُ رَمَالًا ورَمَالاناً، إذا أسرع في المشي وهز منكبيه». راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٧١٣؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٥٥ (رمل).

۲. الواني، ج ۱۲، ص ۱۰۵۵، ح ۱۳۷۲۷؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۲۳، ح ۱۸٤۹۰.

في الوافي عن بعض النسخ والفقيه: «الأعمى».

٤. في «بخ» وحاشية «بح» والفقيه والتهذيب والاستبصار: «هم» بدل «مرّ بهم». وفي الوافي: «هو» بدلها.

٥. وجَمْعَ»: علم للمزدلفة، سمّيت به لاجتماع الناس فيها، أو لأنّ آدم وحوّاه ولله لمّـا أهبطا اجتمعا فيه. وقال
العلاّمة المجلسي: وإنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه، أو لأنّه ينجمع فيه بين المخرب
والعشاء بأذان وإقامتين». راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١١٩٨؛ النهاية، ج ١، ص ١٩٦ (جمع).

وعن المحقق الشعراني في هامش الوافي : وقوله : ولم ينزل بهم جمعاً ، السكون ليس شرط الوقوف ، والركن منه الكون الكلّي به ، ولكنّ الإشكال في النيّة ؛ لأنّ الماز لا ينوي العبادة ، ومورد الكلام الجاهل الذي لا يعلم كون الوقوف من المناسك فينوي ، وأنّ الجواب مبنيّ على أنّ الجاهل بخصوص وقوف المشعر يسمكن أن ينوي إجمالاً ما يجب أن يأتي به الحاج في المسير ، وربعا يزعم أنّ العبور في هذا الوادي نسك فيكفيه . وأمّا من لم ينو لا إجمالاً ولا تفصيلاً فيجب عليه العود ، كما هو مفاد رواية عليّ بن رئاب ويونس بن يعقوب ،

أي دبخ، بف، والوافى والفقيه والتهذيب والاستبصار: دفإن،

قَالَ: ‹ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا، فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا، فَقَدْ ' أَجْزَأُهُمْ". ``

٧٧٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِير، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ": جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ صَاحِبَيَّ هٰذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ. فَقَالَ: «يَرْجِعَان مَكَانَهُمَا ، فَيَقِفَان ۖ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً».

قُلْتُ: فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدّ حَتَّىٰ كَانَ الْيَوْمُ ° وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ.

قَالَ: فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ؟، قُلْتُ: بَلَىٰ، فَقَالَ \*: «أَ لَيْسَا \* قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا ؟، قُلْتُ: بَلَىٰ ^، فَقَالَ \*: «تَمَّ حَجُّهُمَا».

تُسمَّ قَسالَ ١٠: «السمَشْعَرُ ١١ مِسنَ السمُزْدَلِفَةِ، وَ الْسُرُدَلِفَةُ مِنَ الْـمَشْعَرِ ١٣،

۱. في دجن): - دفقد،.

التهذيب، ج ٥، ص ٢٩٣، ح ٩٩٥؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٠٦، ح ١٠٩٣، بسندهما عن أحمد بن محمد، عن حمد التهذيب، ج ١٠٦، ص ٢٠٦، ح ٣٠١، ص ١٠٦١،
 حمد بن حمان. الفقيه، ج ٢، ص ٤٥٠، ح ١٠٩٣، معلقاً عن محمد بن حكيم الوافي، ج ١٣، ص ١٠٦١، ص ١٠٦٢، المحدد عن ١٣٧٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤٥، ذيل ح ١٨٥٥٢.

٣. في وبخ، بف، جر، والوافي: دعن أبي عبد الله على قال: قلت له، بدل دقال: قلت لأبي عبد الله عليه.

٤. في (جن): (يقفان).

في الوافي: (مكانهما، أي من حيث كانا؛ يعني فوراً. حتى كان اليوم، يعني هذا اليوم وكان يوم النفر بدليل ما بعده.

٦. في «بخ، بف، جد، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «قال».

٧. في «بح، بخ، جد، جن، والوافي والوسائل والاستبصار: ١٥ ليس،

٨. في وبث، جده: - وفقال: أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلي».

٩. في «بخ» والوسائل والاستبصار: «قال». وفي التهذيب: «قال قد».

١٠. في وبخ، بف، والوافي: + وإنَّه. ١١. في الوسائل: ووالمشعر،.

١٢. في الوافي: وإنّ المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر؛ يعني يكفي مرورهما بما ينطلق عليه أحد الاسمين، وفي المرآة: وقوله على من المزدلفة، لفظة ومن إلما للإبتداء، أي لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمى بالمزدلفة، وكذا العكس؛ أو للتبعيض، أي لفظ المشعر من أسماء المزدلفة، أي المكان المسمى بها

وَ إِنَّمَا ۚ يَكُفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ». `

٧٧٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ
 مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿: مَا تَقُولُ فِي رَجُلِ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَأَتَىٰ مِنْى ؟ قَالَ: وَفَلْيَرْجِعْ، فَيَأْتِي ۗ جَمْعاً، فَيَقِفُ بِهَا وَ إِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعِ، ٤

٥٧٧٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ ۗ، فَلَمْ يَقِفْ حَـتّىٰ انْتَهِىٰ إِلَىٰ مِنْى، وَ رَمَى ۚ الْجَمْرَةَ ٧، وَ لَمْ يَعْلَمْ حَتّىٰ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ؟

قَالَ: ويَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ، فَيَقِفُ بِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَرْمِي^ الْجَمْرَةَه. ^

٧٧٧٧ ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخيى ١٠:

٤٧٣/٤

جه وبالعكس. وعلى التقديرين المراد أنَّ المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة، لا خصوص المسجد وإن كان قد يطلق عليه».

١. في الوافي: ﴿وَإِنَّهُۥ

٢٠ التُهذيب، ج ٥، ص ٢٩٣، ح ٩٩٤؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٠٦، ح ٢٠٩٢، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣، ص ١٠٦٢، ح ١٠٦٧٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤٧، ح ١٨٥٥١.

٣. في (بح): (فليأت).

التهذيب، ج ٥، ص ٢٨٨، ح ٩٧٨، بسنده عن صفوان بن يحيى، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٠، ص ١٠٦٣، ح ١٣٧٤، الوسائل، ج ١٤، ص ٣٥، ح ١٨٥٢٢.

٥. في دبث: - وفمرّ بالمشعر، ٦٠ في دبخ، بف، والوافي والفقيه والتهذيب: وفرمي،

٩٠. التعذيب، ج ٥، ص ٢٨٨، ح ٩٧٩، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٤٦٩، ح ٢٩٩١، معلقاً عن يونس بن يعقوب. الوافي، ج ١٣، ص ١٠٦٣، ح ١٣٧٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٥، ح ١٨٥٣.

١٠. هكذا في «ى، بث، بح، بخ، بس، بف، جد، جر، جن، والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ ۚ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَىٰ أَتَىٰ منّى، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ يَرَ النَّاسَ، لَمْ يُنْكِز ۖ مِنْي حِينَ ۗ دَخَلَهَا ؟».

قُلْتُ: فَإِنَّهُ } جَهِلَ ذَلِكَ ٥ ؟ قَالَ: (يَرْجِعُ).

قُلْتُ: إِنَّ ذٰلِكَ قَدْ فَاتَهُ، قَالَ ۚ: ﴿لَا بَأْسَ ۖ ٩٠٠^.

مه والاستبصار: + «الخثعمي».

. والظاهر أنّ الخثعمي جيء به في بعض النسخ تفسيراً لمحمّد بن يحيى، ثمّ أدرج في المتن بتوهّم سقوطه منه. .

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي العطبوع: «[و]لم ينكر». وفي الوافي والاستبصار، ح ١٠٩١: دلم يكونوا». وفي الوسائل: «ألم يذكر». وفي التهذيب: ح ٩٩٣ «لم تبكر». وقال الشهيد في الدروس: «الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمّد تركه بطل حجّه، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير، ضعيف، ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمّد تركه أو المستخفّ به متروكة محمولة على من وقف به ليلاً ثمّ مضى. ولو تركه نسياناً فلا شيء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختياراً، ولو نسيهما بالكليّة بطل حجّه، وكذا الجاهل. ولو ترك الوقوف بالمشعر جهارة، بطل حجّه عند الشيخ في التهذيب، ورواية محمّد بن يحيى بخلافه، وتأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهارة، وقد أتى بالبسير منه». الدروس الشرعية، ج ١، بحلاف، وم ٤٤٠)، الدرس ١٠٩٥. الدرس ٢٠٩. الدرس ٢٠٥.

وفي المرأة: وقوله # : ألم يرى الناس، أي بالمزدلفة حيث ينزلون. وقوله: لم ينكر، معطوف عـلى مـدخول الاستفهام، أي ألم ينكر منى حين دخلها ولم ير فيها أحداً؟ وظاهره أن الجاهل معذور في ترك الوقوف. وهو خلاف المشهور، كما عرفت.

- ٣. في الوافي: «بمني حين». وفي الاستبصار، ح ١٠٩١: «بمني حتّى».
- هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٩٩٣ والاستبصار، ح ١٠٩١. وفي المطبوع: وفإنه.
- ٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٩٩٣ والاستبصار، ح ١٠٩٠ و ح ١٠٩١.
   وفي المطبوع: وفقال.
- ٧. في الوافي: «حملهما أي هذا الحديث والذي روي في التهذيب، ج ٥، ص ٢٩٢، ح ٩٩٣ في التهذيبين بعد الطعن في الراوي بأنه عامي وبانة رواه تارة بواسطة وأخرى بدونها، على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً دون الطعن في الراوي بأنه عامي وبانة رواه تارة بواسطة وأخرى الدابقان هما الثاني هنا وما روى في الفقيه، الوقوف التائم، كما ورد في الخبرين السابقين عليهماه. والخبران السابقان هما الثاني هنا وما روى في الفقيه، ج ٢، ص ٤٧٠ ديل ح ٢٩٩٢.
- ٨. الشهذيب، ج٥، ص ٢٩٣، ح ٩٩٣؛ والاستبصار، ج٢، ص ٣٠٥، ح ١٠٩١، معلَقاً عن الكليني. وفي حه

٦/٧٧٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ الْحَسَنِ 'بْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ عَلِيًّ ' بْنِ رِئَابٍ، عَنْ حَرِيزٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ، وَ لَمْ يَلْبَثُ ۗ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ، وَ مَضَىٰ إِلَىٰ مِنَّى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً ۖ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةً ، ٥٠

### ١٧٠ ـ بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ

١ / ٧٧٧٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ ' بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيُّ ' بْنِ رِئَابٍ، عَنْ مِسْمَع:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ^، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ ^ النَّاسُ، قَالَ: وإِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ` \، وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ،

حه التهذيب، ج ٥، ص ٢٩٢، ح ٢٩٢؛ و الاستبصار، ج ٢، ص ٢٠٥٥، ح ١٠٩١، بسندهما عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله الم ١٠٩٠، و ١٣٤٦؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٧٤، ح ١٨٥٥٥. الوسائل، ج ١٤، ص ٧٤، ح ١٨٥٥٥.

ا. في «بخ، بف، جر» والتهذيب: - «الحسن».

٢. في (بث، بخ، بف، جر، والتهذيب: - (علي).

٣. في (بح» وحاشية (جن»: «ولم يبت».

عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: أو مستخفّاً، أي مساهلاً مسامحاً، قبال المراد رحمه الله: لا يبعد أن يراد بالمستخفّ الجاهل بالوجوب؛ فإنّه يعدّ ذلك خفيفاً».

٥. التهذيب، ج ٥، ص ٢٩٤، ح ٩٩٦، معلَقاً عن الكليني . الفقيه، ج ٢، ص ٤٦٩، ح ٢٩٩٠، معلَقاً عن حليّ بـن رئاب، عن الصادق ﷺ الوافي، ج ١٣، ص ١٠٦٤، ح ١٣٧٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤٨، ذيل ح ١٨٥٥٧.

٦. في وبخ، بف، جر، والتهذيب والاستبصار: - والحسن،

٧. في دبخ، بف، جر، والتهذيب والاستبصار: - دعليّ.

٨. قد مضى معنى ﴿جَمْع اذيل الحديث الأوّل من الباب الماضى.

٩. في وبخ»: وأن تفيض، وفي وي، بث، بح، بس، جن، - وأن يفيض،

١٠. في حاشية (بح): «فلا بأس، بدل (فلا شيء عليه).

فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ٢٠٠١

٧ / ٧٧٧٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ السَّمَّانِ "، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ۗ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَىٰ مِنِّى، وَ أَمْرَ ۚ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا ۚ هَدْيُ أَنْ ۖ تَرْمِيَ ۖ ، وَلَا تَبْرَحَ ^ حَتَّىٰ تَذْبَحَ ۖ ، وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ ۖ ١ هَدْيُ أَنْ تَمْضِيَ إِلَىٰ مَكَّةً حَتَّىٰ تَزُورَ ١١، ١٢

٧٧٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ
 بَغْضِ أَصْحَابِنَا:

١. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٣٥: «اختلف الأصحاب في أنّ الوقوف بالمشعر ليلاً واجب أو مستحب؟ وعلى التقديرين يتحقّق به الركن، فلو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً، لم يبطل حجّه، وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس: من أفاض قبل الفجر عامداً مختاراً يبطل حجّه، ولا خلاف في عدم بطلان حجّ الناسي بذلك وعدم وجوب شيء عليه، ولا في جواز إفاضة أولي الأعذار قبل الفجر، واختلف في الجاهل، وهذا الخبريذل على أنه كالناسي».

٢. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٣، ص ١٤٢؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٦، ح ٩٠٢، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ١٠٥٧، ص ٤٧١، ح ١٠٥٧، معلقاً عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم الوافي، ج ١٣، ص ١٠٥٧، ح ١٣٧٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٧٠٧، ذيل ح ١٨٥٠٣.

٣. في البحار: «الأعرج» بدل «السمّان». وسعيد هذا، هو سعيد الأعرج السمّان، اختلف في اسم أبيه. راجع: رجال الطوسي، ص ٢١٣، الرقع ٢٧٨٤.

٤. في (بح، بف) والوافي: (فأمر).

٥. في (بف): «عليها منهنَّ). وفي الوافي: «عليه منهنَّ كلاهما بدل دمنهنَّ عليها».

٦. في ابح): (وأن). ٧. في ابف): اأن يرمى».

٨. في دبف: دولا يبرح.

٩. في دبف: ديذبح». ٩. في دجد، جن: - دمنهنَّ».

١١. في حاشية «بح»: + «البيت». وفي المرأة: «يدلُّ على جواز التعجيل للنساء؛ لأنَّهنَّ معذورات في ذلك».

۱۲. راجع: التهذيب، ج ٥، ص ١٩٣، ح ١٤٣؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٦، ح ٩٠٣ والوافعي، ج ١٠٥، ص ١٠٥٨،
 ح ١٣٧٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٩، ح ١٨٠٨؛ البحار، ج ٢١، ص ١٩٤، ح ١٤.

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ بَأْسَ بِأَنْ اللَّهِ الرَّجُلُّ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَايْفاًه. ٢

٧٧٨١ / ٤ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمُّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ:

٧٧٨٢ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي

ا. في «بخ، بف» والوافي والوسائل والاستبصار: «أن».

ىل». ٥. فى الوسائل، ح ١٨٥٦٥: «بليل».

في الاستبصار: «ورجل».
 في «بث»: -«فلا بأس».

٧. في دبث، : «فليلزم، . وفي «بخ» : «ويلزم» .

۸. فی دجد»: «لیفیض».

٩. في الوسائل، ح ١٨٥٠٧: ديرجع.

. ۱۰. فی «بث»: - دعنه».

۱۱. في (بح): (إن).

۱۲. في «جد»: «فان».

۱۳. في «بث»: «مثل».

١٤. في المرأة: ويدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح، وأنه لو بان عدمه لا يبطل طوافه وسعيه، وعلى أنه لو حلق بغير منى يستحبّ أن يحمل شعره إليها، وعلى أنه لابد للصرورة من الحلق إمّا وجوباً، أو استحباباً على الخلاف.

١٥. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٤، ح ١٩٤، والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٦، ح ٢٠٤، معلقاً عن الكليني، وفي الأخير إلى قوله: وفلا بأس فليرم الجعرة، راجع: الكافي، كتاب الحبخ، باب الحلق والتقصير، ح ٢٩٠، الوافي، ج ١٦، ص ٢٥٠، ح ١٨٥٥، وفيه، ص ٥٣، ح ١٨٥٥، إلى قوله: ووتقصر العرأة ويحلق الرجل»؛ وفيه أيضاً، ح ١٩٠٥، من قوله: ووتقصر العرأة ويحلق الرجل»؛ ولبه البحار، ج ٨٣، من 1٨٥٥، ح ١٨٥٠، الى قوله: ووتقصر العرأة ويحلق الرجل»؛ البحار، ج ٨٣، ص ١٢١، من قوله: ووتقصر العرأة ويحلق الرجل»؛ البحار، ج ٨٣.

۲. التهذيب، ج ٥، ص ٦٤٥؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٧، ح ٩٠٥، معلّقاً عن الكليني الواني، ج ١٣، ص ١٠٥٧، ح ١٣٧٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٨، ح ١٨٥٠٤؛ البحار، ج ٨٣، ص ١٢١، ذيل ح ٥٥.

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: وأيّماه.

الْمَغْرَاءِ ١، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِلنَّسَاءِ وَ الصَّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ ۚ ، وَيَرْمُوا ۚ الْجِمَارَ بِلَيْلٍ ۚ ، وَ أَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ ، فَإِنْ ۚ خِفْنَ الْحَيْضَ ، مَضَيْنَ إِلَىٰ مَكَّةً ، وَ وَكُلْنَ مَنْ يُضَحَّى عَنْهُنَّ ﴾ . [

٣٧٨٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ " بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَجْمِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ ` النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ، فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ ' الْحَرَامِ ' سَاعَةً، ثُمَّ يُنْطَلَقُ ' بِهِنَّ إِلَىٰ مِنْى، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً، ثُمَّ يُقَصِّرْنَ \* أَ وَ يَنْطَلِقْنَ إِلَىٰ مَكَّةً فَيَطَفْنَ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّهُ. 

عَنْهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ يُوكُلُنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّهُ . 

\* وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّهُ . 

\* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّهُ . 

\* اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولَ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْعُلِيْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّالِمُ

١. في (بث، جن) والتهذيب والاستبصار: وأبي المعزا). والصواب وأبي المغراء كما في بعض نسخ التهذيب
 والاستبصار. راجع: رجال النجاشي، ص ١٦٣، الرقم ٣٤٠؛ رجال الطوسي؛ ص ١٩٢، الرقم ٢٣٨٨؛ الفهرست للطوسي، ص ١٩٤، الرقم ٢٣٨٠.

٣. في الوافي والوسائل والبحار والتهذيب: ﴿وأَن يرموا ﴾.

٥. في الاستبصار : «وإن».

فى التهذيب: «بالليل».

٦. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٤، ح ١٦٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٧، ح ٢٠٦، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣، ص ١٠٥٧، ح ١٣٧٣٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٨، ح ١٨٥٠٦؛ البحار، ج ٨٣، ص ١٢١، ذيل ح ٥٥، إلى قوله:
 «الغداة فى منازلهم».

٧. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٨. في وبخ، بف، جد، جر،: - (عبد الله).

٩. في (بخ، بف، جد، جر، والوافي: دعن أبي عبد الله 報، قال: سمعته، بدل دقال: سمعت أبا عبد الله 銀.

١٠. في دبث، بس، جد، جن، دبأن يقدّم، ١٠. في دبخ، دبالمشعر،

١٢. في وبخ، بف: - والحرام. ١٣. في الوافي: وتنطلق.

١٤. في الوافى: وثم ليقصرن،

١٥. الفقيه، ج ٢، ص ٤٧٠، ح ١٩٩٣، معلَّقاً عن ابن مسكان الوافي، ج ١٣، ص ١٠٥٨، ح ١٣٧٤؛ الوسائل، حه

£40/£

٧٧ / ٧٨. وَ عَنْهُ ١، عَنْ عَلِيُّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَج، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ جُعِلْتُ فِدَاكَ ۗ ، مَعَنَا نِسَاءً ، فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ ؟

قَالَ: ‹نَعَمْ، تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟٥.

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ ۗ.

فَقَالَ: أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ، وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَىٰ تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ، ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَىٰ تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ، ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَىٰ تَأْتِيَ بِهِنَّ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَىٰ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحَ، فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ، وَ يَعْضِينَ إلىٰ مَكَّةً فِي وُجُوهِهِنَّ ، وَ يَطُفْنَ أَللهُ وَيَطُفْنَ أَللهُ وَ يَطُفْنَ أَللهُ وَعَلَمْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلى الْبَيْتِ، وَ يَطُفْنَ أَللهُ وَعَلْمُ الْمُهُوعَا ١٠، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلى الْبَيْتِ، وَ يَطُفْنَ أَللهُ وَعَلَمْ فَنْ أَللهُ وَقَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجُهِنَّه.

وَ قَالَ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةً ١٦. ١٢

٧٧٨٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ

جه ج ۱۶، ص ۳۰، ذیل ح ۱۸۵۱۰.

الضمير راجع إلى أحمد بن محمد المذكور في السند السابق.

٢. في الوسائل، ح ١٨٥٦٤: - «جعلت فداك».

٣. في الوسائل، ح ١٨٥٦٤: - وفأفيض بهنّ - إلى - قلت: نعمه.

في الوسائل والتهذيب: - «بهن».

<sup>0.</sup> في الوافي: «جمرة».

قى «بخ، بف» والوافي والوسائل، ح ١٨٥٦٤ والتهذيب: «ثمّ يمضين».

٧. في «بف» : «وجههنّ». ٨. في «بث» : «يطفن» بدون الواو .

في «بخ، بف» والوافي والتهذيب: «أسامة معهن». وفي البحار: + «بن زيد».

التهذيب، ج ٥، ص ١٩٥، ح ١٦٤، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣، ص ١٠٥٩، ح ١٣٤١؛ الوسائل، ج ١٤، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٨٥، ص ١٠٥٩، و فيه أيضاً، ص ١٥٥، ح ١٨٥٥٥، ولم ١٨٥٥، ح ١٨٥٥، ح ١٨٥٥٥، من قوله: ويقف بهن بجمع الى قوله: ويقضرن من أظفار هن؟ البحار، ج ٢١، ص ٣٩٤، ح ١٥، من قوله: وإنّ رسول الشً 就 أرسل معهن أسامة ٤؛ وفيه، ج ٨٣، ص ١٢٢، ذيل ح ٥٥، إلى قوله: وفقال: أفض بهن بليل».

وَ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ رَخَّصَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ ۚ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، وَ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ، فَإِنْ ۖ أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ ، وَكَلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهَنَّ ۗ ﴾ . '

#### ١٧١ \_بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

٧٧٨٦ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ \* بْنِ مَحْبُوب، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﷺ بِمِنَّى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ .

فَـقَالَ: «نَسْأُلُ اللَّـهَ الْـعَافِيَةَ، وَ أَرَىٰ ۚ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ ۗ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ،

وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٣٧: وأجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحجّ تسقط عنه بقيّة أفعاله ويتحلّل بعمرة مفردة. وصرّح في المستهى وغيره بأنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينتقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة، ثمّ يأتي بافعالها. ويحتمل قويًا انقلاب الإحرام إليها بمجرّد الفوات، كما هو ظاهر القواعد والدروس، ولا ريب أنّ العدول أولى وأحوط. وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام، وهل يجب الهدي على فائت الحجّ؟ قيل: لا، وهو المشهور، وحكى الشيخ قولاً بالوجوب؛ للأمر به في رواية الرقّي، ولم يعمل به أكثر المتأخرين؛ لضعف الخبر عندهمة. وراجع: مستهى المطلب، ص ٨٥٤ من الطبعة الحجريّة؛ قواعد

٢. في دبف، : دوإن، وفي الوسائل : دفإذا، .

١. في (بف): (والصغار).

٣. في (بح، بس) والوافي: (عنهم).

٤. الوافي، ج ١٣، ص ١٠٥٨، ح ١٣٧٣٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٠، ح ١٨٥٠٩.

٥. في (بخ، بف، جره: - (الحسن).

٦. في وبخ، بف، والوافي والتهذيب، ص ٤٨٠: وأرى، بدون الواو. وفي التهذيب، ص ٢٩٥ والاستبصار:
 + (عليهم).

٧. في (بخ، بف) والفقيه: (رجل).

٤٧٦/٤ وَيَحِلُّونَ '، وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ، وَإِنْ أَقَامُوا حَتَىٰ تَمْضِيَ ' أَهْلِ مَكَّةً، وَأَخْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا، فَلَيْسَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُوا ۖ إِلَىٰ وَقْتِ ۖ أَهْلِ مَكَّةً، وَأَخْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا، فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِل ْ ٣٠٠ ' عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِل ْ ٣٠٠ '

٧٧٨٧ / ٢ . عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ^ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخِين ٩

حه الأحكمام، ج ١، ص ٤٣٧ و ٤٥٤؛ الدروس الشمرعيّة، ج ١، ص ٣٤٠، الدرس ٨٩؛ مـــدارك الأحكمام، ج ٧، ص ٤٣٥.

١. في التهذيب، ص ٢٩٥ والاستبصار: ﴿ويحلن،

۲. في (ى،بث،بخ): (يمضي).

٣. في الوافي: (خرجوا).

٤. في الوافي والتهذيب، ص ٢٩٥ والاستبصار: (بعض مواقيت) بدل (وقت).

٥. في «بخ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب، ص ٢٩٥ والاستبصار: «فأحرموا». وفي «بف»: «فليحرموا».

٦. في الوافي: «حمله في التهذيبين على حجّ التطوّع وحمل الحجّ من قابل على الاستحباب، واحتمل في الاستحبار حمله على من اشترط في إحرامه؛ فإنه لم يلزمه الحجّ من قابل، كما في الحديث الآتي وهو حديث ضريس المرويّ في التهذيب، ج ٥، ص ٢٩٥، ح ٢٠٠١ - أقول: وذلك لأنّه لابد لمن أتى مكة من إتيانه بإحدى العبادتين، ولهذا يقول في شرطه حين يحرم: وإن لم تكن حجّة فعمرة». وعن ابن المصنّف في هامشه: وينبغي أن يحمل الحجّ من قابل على تأكّد الاستحباب في كلتي الصورتين؛ لأنّ الواجب المستقرّ في الذمّة لا يسقط بالشرط، وغيره غير واجب التدارك وإن لم يشترط، أمّا فائدة الاشتراط فالتحليل عند الاحتباس من دون هدي إلّا لمن ساقه، كما يستفاد من بعض الأخبار، أو تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محلّه عند عروض الاحصار».

وفي المرآة: هواعترض عليه - أي على الشيخ -العلامة بأنّ الحج الفاتت إن كان واجباً لم يسقط بمجرّد الاشتراط، وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط، والمسألة محلّ إشكال، وما ذكره الشيخ لا يخلو من قرّة، والله يعلم، وراجع: متهى المطلب، ص ٨٥٣من الطبعة الحجريّة.

٧. الفقيه، ج ٢، ص ٤٧٢، ح ٢٩٩٦؛ والتهذيب، ج ٥، ص ٢٩٥، ح ١٠٠٠؛ و ص ٤٨٠، ح ١٧٠٥؛ والاستبصار،
 ح ٢، ص ٢٠٠١، ح ١٩٠٧، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافعي، ج ١٣، ص ١٠٧١، ح ١٣٧٧؛ الوسائل،
 ج ١٤، ص ٥٠، ذيل ح ١٨٥٦٢.

٨. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،

٩. في (بف، جر): - (بن يحيي).

وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: ‹مَنْ أَذْرَكَ جَمْعاً ' ، فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ ، وَقَالَ: ‹أَيُّمَا قَارِنٍ ' ، أَوْ مُقْرِدٍ ، وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَالِهِ . وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ . وَ قَالَهِ الْحَجُّ مِنْ . وَ قَالَهِ الْحَجُّ مِنْ . وَ قَالَهُ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ . وَ قَالَهُ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ اللّهِ . وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَجُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهِ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ: وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَذْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ بِجَمْعٍ، فَقَالَ: وإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ، فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلًا، ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَاتُهَا، وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَىٰ يُفِيضُوا ۚ، فَلَا يَأْتِهَا، وَلْيُقِمْ بِجَمْعٍ ٧، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُه. ^

٩. حَجَمْعَ: علم للعزدلفة، سمّيت به لاجتماع الناس فيها، أو لأنّ آدم وحوّاء الله للما أهبطا اجتمعا فيه. وقال العلامة المجلسي: وإنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً؛ لاجتماع الناس فيه، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١١٩٨؛ النهاية، ج ١، ص ٢٩٦ (جمع)؛ مرأة المقول، ج ١٨، ص ٢٩٠، ص ١٧٧.

٢. في التهذيب، ص ٢٩٤ والاستبصار، ص ٣٠٧: دحاج سائق للهدى، بدل دقارن.

٣. في التهذيب، ص ٢٩٤ والاستبصار، ص ٣٠٧: + وللحجّ.

٤. في التهذيب، ص ٢٩٤ والاستبصار، ص ٣٠٧: + قبالعمرة إلى الحجّ.

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والاستبصار ، ص ٣٠٣. وفي المطبوع: ولا يأتهاه.

٦. في التهذيب، ص ٢٩٠ والاستبصار، ص ٣٠٣: ويفيض الناس من جسع، بدل ويفيضوا، وعن المراد في ها التهذيب، ص ٢٩٠ وعن المراد في هامش الوافي: وقوله: فليأتها، لعل وجه ذلك أنه حينتذ يفوت الوقوفان الاختياريّان. قوله: حتى يفيضوا، أي يفيض الناس من المشعر إلى منى بعد طلوع الفجر، وعن المحقق الشعراني فيه: ووهذا الحديث يدل على الاكتفاء باختياريّ المشعر، وأنّ إدراكه وحده مقدم على إدراك الاضطراريّين،.

٧. في الفقيه والتهذيب، ص ٢٩٠ والاستبصار، ص ٣٠٧: - دوليقم بجمع،

٨. الفقيه، ج ٢، ص ٤٧١، ح ٢٩٥٠، سعلَفاً عن معاوية بن عمار؛ وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٩٠، ح ٩٨٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٠٧، ح ١٩٥٠، بسند آخر عن معاوية بن عمار. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٩٤، ح ٩٨٠، ح ٩٨٠؛ ح ١٩٨٠، بسند آخر عن معاوية بن عمار. إلى قوله: «وعليه الحجّ من قابل» وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٠٨، ح ٩٨٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٠١، ح ١٠٨٧، بسند آخر، من قوله: «في رجل أدرك الإمام» مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٣، ص ١٠٦٥، ح ١٠٨٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٥، ذيل ح ١٨٥٨؛ وص ٤٥، ذيل ح ١٨٥٨.

٣ / ٧٧٨٨ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَاجٍ ': عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ أَذْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ ' قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْس"، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، "

٧٧٨٩ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ: ‹مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَيْهِ خَمْسَةً ۚ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ^، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّه. ^

٧٧٩٠ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١٠، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْحَكَمِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ۞ ، قَالَ : رَمَنْ أَدْرَكَ ١١ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَيْهِ خَمْسَةً مِنَ النَّاسِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ١٣. عُـ٣

١. في دبث، وحاشية دبح، والوسائل والاستبصار: - دبن درّاج،

٣. في «بخ»: «قبل الزوال» بدل «قبل زوال الشمس».

۲. فی «بث»: - «من».

في المرآة: «يدل على الاجتزاء باضطراري المشعر».

التهذيب، ج ٥، ص ٢٩١، ح ٨٩٨؛ والاستصار، ج ٢، ص ٢٠٥، ح ١٠٨٠، معلّفاً عن الكليني. علل الشرائع،
 ص ٤٥١، ذيل ح ١، بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، مع زيادة في آخره. رجال الكشيء
 ص ٢٨٦، ضمن ح ٢٧١، عن ابن أبي عمير، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٠٤٠، مع اختلاف يسير. راجع:
 الأمالي للصدوق، ص ٢٥٠، المعجلس ٩٣٠ الوافي، ج ١٣، ص ١٠٦٨ ح ١٣٧١٢؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤٠٠ ح ١٨٥٣٨.

٦. في المرأة: وقوله ١١٤: وعليه خمسة، يحتمل أن يكون ذكر الخمسة لعدم الخوف، أو للقرب من الزواله.

٧. في الفقيه: - اوعليه خمسة من الناس، ٨. في ابس: - اقبل أن تزول الشمس،

<sup>9.</sup> النَّسفيه، ج ۲، ص ٣٨٦، ح ٢٧٧٥، مسعلَقاً عن عبدالله بسن السغيرة «الوافعي، ج ١٣، ص ١٠٦٨، ح ١٣٧٦٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤١، ح ١٨٥٣.

١٠. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

في «جن»: + همن». ١٦. لم ترد هذه الرواية في «بس».

١٣. اللَّفَيه، ج٢، ص ٣٨٦، ح ٣٧٧٣، معلَّقاً عن ابن أبي عمير «الوافي، ج ١٣، ص ١٠٦٩، ح ١٣٧١٤؛ الوساتل، ج ١٤، ص ٤٠، ح ١٨٥٣.

**EVV / E** 

٧٧٩١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي عَمْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْتَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْتَ اللهِ عَلْتَ اللهِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي عَنْهِ اللهِ عَلَيْكِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَ

قَالَ: وفَمَنْ أَذْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا، فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجُّ ٩٠٠٠

١٧٢ \_ بَابُ حَصَى ١ الْجِمَارِ ^ مِنْ أَيْنَ تُؤخَذُ وَ مِقْدَارِهَا

٧٧٩٢ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ ٢ :

١. في دبخ، بف، جد، والوافي: «قال: قال أبو عبد الله، بدل دعن أبي عبد الله علا، قال: قال،

٧. في وبخ، والعلل: وجعلت، وفي التهذيب: + والمقام، وفي العلل: + وأيَّام مني،.

٣. في التهذيب: «ثلاثاً بمني». وفي العلل: «ثلاثاً» بدون «هنا».

٤. في «بخ» والوافي والتهذيب والعلل: «من».

٥. نقل في الوافي حديثاً يقرب من هذا الحديث عن التهذيب، ج ٥، ص ٤٧١، ح ٢٠٠١، ثم قال: «الظاهر وحدة الحديثين ووقوع تصحيف في أحدهما، وما في الكافي إن صحّ فيحتمل أن يكون المراد به أنه جعل في المشعر ثلاث وقفات من الاختياريّة والاضطراريّة: الأولى من أوّل الليل إلى طلوع الفجر، والثانية من الفجر إلى طلوع الشمس، والثالثة من طلوع الشمس إلى الزوال». وقال المحقّق الشعراني في هامشه: «قوله: ثلاث وقفات، هذا تأويل بعيد، والمشعر غير منى». وراجع: مرأة العقول، ج ١٨، ص ١٤٠.

٦. التهذيب، ج ٥، ص ٤٨١، ح ٢٧٦، معلقاً عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير ؛ علل الشواتع، ص ٤٥٠،
 ح ١٠ بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير «الوافي، ج ١٣، ص ١٠٦٩، ح ١٣٧٦٩؛ الوسائل،
 ج ١٤، ص ٤١، ح ١٨٥٣٩.

 الحصى: صغار الحجارة، والواحدة: حصاة. وعن ابن شميل: «الحصى: ما حَذَفْتَ به حَذْفاً ـ أي رميت ـ وهو ماكان مثل بعر الغنم». راجع: ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ٩٩٣؛ لسان العوب، ج ١٤، ص ١٨٣ (حصى).

٨. «الجِمارة: جمع الجَمْرة، وهي الحصاة التي يرمى بها في مكة، وهي أيضاً مجتمع الحصى بمنى، فكل كومة من الحصى جمرة، أو موضع الجمار بمنى فستي جمرة؛ لأنّها ترمى بالجمار، أو لأنّها مجمع الحصى التي يرمى بها؛ من الجمرة، وهي اجتماع القبيلة على من ناوأها. أو سمّيت به من قولهم: أجمر، إذا أسرع. والمراد بها هاهنا غير الأوّل، قال الشهيد الأوّل: «الجمرة: اسم لموضع الرمي، وهو البناء، أو موضعه مما يجتمع من الحصى. وقيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرّح عليّ بن بابويه بأنّه الأرض. راجع: النهاية، ج ١، ص ٢٩٢؛ لسان العرب، ج ٤، ص ١٤٤؛ المصباح المنير، ص ١٠٥ (جمر)؛ الدووس الشرعية، ج ١، ص ٢٤٨٠ الدرس ١١٠.

خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ، وَ إِنْ الْخَذْتَةُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنَّى أَجْزَأُكَ". "

٧٧٩٣ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُثَنَّى الْحَنَّاطِ، عَنْ زُرَارَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَىٰ بِهَا ۗ الْجِمَارُ ؟ فَقَالَ \* و تُؤخَذُ ٢ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ مِنْي ٨ . ^

٧٧٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١٠ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: دَخُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَ إِنْ ` أَخَذْتَهُ مِنْ رَخْلِكَ بِمِنَّى أَجْزَأَكَ ، ' ' '

٧٧٩٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

فى الوسائل، ح ١٨٥٨١: «ناإن».

٢. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٤٠: ولا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد».

٣. الشهذيب، ج ٥، ص ١٩٥، ح ٢٥٠، مسعلةً عن الكليني. الفيقيه، ج ٢، ص ٥٤٥، من دون الإسناد إلى المسعوم عليه، مع اختلاف يسير •الوافي، ج ١٣، ص ١٧٠، ح ١٣٧٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣١، ح ١٨٥١٢ المعاد، ع ١٨٥٨١.
 و ص ٥٥، ح ١٨٥٨١.

٦. في (بخ، بف): (يۇخذ).

٥. في الوافي: «قال».
 ٧. في «بخ، بف»: «يؤخذ».

م. ويحتمل أن يكون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار».

<sup>9.</sup> الوافي، ج ١٦، ص ١٠٧٥، ح ١٣٧٧٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣١، ح ١٨٥١٣.

١٠. في التهذيب: - دبن إبراهيم،

التهذيب: «فإن».

<sup>۔ .</sup> ۱۲. التهذیب، ج ۵، ص ۱۹٦، ح ۲۵۱، معلَقاً عن الکلیني الوافي ، ج ۱۲، ص ۱۰۷۵، ح ۱۳۷۷۷؛ الوسائل ، ج ۱۶، ص ۳۱، ذیل ح ۱۸۵۱.

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: النَّقِطِ الْحَصَىٰ، وَ لَا تَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً '، ٢

٧٧٩٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ زُرَازةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ٣ ﴿ ، قَالَ: دحَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأُكَ، وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ».

قَالَ: وَقَالَ: وَلَا تَرْمِي الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَىٰ ٣٠٠

٧٧٩٧ / ٦. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ٧، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْحَكَمِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي حَصَى الْجِمَارِ، قَالَ: ﴿ كُرِهَ الصَّمُّ ۗ مِنْهَا ۗ وَ قَالَ: ﴿ خُذِ النَّهِ الْمُرْشَ ﴾ . ` الْبُرْشَ ﴿ مِنْهَا الْمُرْشَ الْمُرْسُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْسُ اللَّهُ الْمُرْسُ اللَّهُ اللَّ

١. في المرأة: ديدلُ على كراهة الرمي بالمكسورة، والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة،.

٢٠ التهذيب، ج ٥، ص ١٩٧٠ - ٢٥٥، مسعلقاً عسن الكسليني . الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٥، مسن دون الإسسناد إلى المعصوم علا ، وتمام الرواية فيه : وولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ، ولا تكسر الأحجار كما يفعل عوام الناس الله الموافق ، ج ١٨٥٢ ، ص ١٣٤٠ ؛ الوافق ، ج ١٨٥٢ .

٣. في الوسائل، ح ١٨٥٨٠: «أبي جعفر».

٤. في وى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، ولا يرمى ، وفي الوافي والوسائل والتهذيب: ولا ترم ، .

٥. في المرآة: وقوله على: إلا بالحصى، يدل على تعين الرمي بما يسمّى حصاة، كما هو المشهور فلا يجزئ الرمي
 بالحجر الكبير ولا الصغيرة جداً بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة».

٦٥ التهذيب، ج ٥، ص ١٩٦، ح ١٦٥، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣، ص ١٠٧٥، ح ١٣٧٨؛ الوسائل، ج ١٤،
 ص ٣٣، ح ١٨٥٨٤؛ و ص ٥٩٥، ح ١٨٥٨٠.

٧. السندمعلَّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير، عليَّ بن إبراهيم عن أبيه.

٨. الصُمُّ: جمع الأصمَ، وهو من الحجر: الصُلْبُ المُصْمَتُ، أي الذي لا جوف له ؛ من الصَمَم في الحجر بمعنى
الشُدّة والصلابة. وكأنَّ المستحبّ منها الرخو والمنقطة، كما ذكره الأصحاب. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢،
ص ١٠١١؛ الصحاح، ج ٥، ص ١٩٦٧؛ لسان العرب، ج ١٢، ص ٣٤٦ (صلب) ؛ الوافي، ج ١٣، ص ١٠٧٧.

٩٠ • البُرْش؛ جمع الأبرش، وهو من الحجر ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه؛ من البُرْش في شعر الفرس،
 وهي نكت صغار تخالف سائر لونه . والبُرْشة، وهو لون مختلط حمرة وبياضاً، أو غيرهما من الألوان . راجع:
 الصحاح، ج٣، ص ٩٩٥؛ النهاية، ج١، ص ١١٨ (برش).

١٠. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٧، ح ٦٥٥، معلَّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣، ص ١٠٧٧، ح ١٣٧٨؛ الوسائل، ٥٠

£44/£

٧ / ٧٧٩٨ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ:
عَـنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ مَالَ: وحَصَى الْجِمَارِ تَكُونُ الْمِنْ الْأَنْ مُلَةٍ ؟ ، وَ لا تَلُونُ أَنِي اللَّهُ مُنْقَطَةً تَـخْذِفُهُنَّ ؟
تَـا خُذْهَا سَـوْدَاءَ ، وَ لا بَـيْضَاءَ ، وَ لا حَـمْرَاءَ ، خُـذْهَا كُخلِيَّةً مُـنَقَّطَةً تَـخْذِفُهُنَّ ؟
خَـذْفاً ، وَ تَـضَعُهَا عَلَى الْإِنْهَامِ ، وَ تَـذَفَعُهَا بِخَفْرِ السَّبَّابَةِ ، وَ ارْمِهَا مِنْ \* بَطْنِ الْسَبَّابَةِ ، وَ ارْمِهَا مِنْ \* بَطْنِ الْسَبَّابَةِ ، وَ ارْمِهَا مِنْ \* بَطْنِ الْسَابَانِةِ ، وَ ارْمِهَا مِنْ \* وَلَا تَرْم عَلَى الْجَمْرَةِ \* ، وَ تَـقِفُ الْسَابُونِ فَيْ الْجَمْرَةِ \* ، وَ لَا تَرْم عَلَى الْجَمْرَةِ \* ، وَ تَـقِفُ

مه ج ۱۶، ص ۳۳، ذیل ح ۱۸۵۱۸.

۱. في دبث، بخ، بف، جد، جن، ديكون،

٢. قال الخليل: «الأنملة: المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع، وقال الجوهري: «الأنملة بالفتح: واحدة الأنامل، وهي رؤوس الأصابع، وقال الفيّومي: «الأنملة: من الأصابع المُقلّدةً، ثمّ نقل فيه تسع لغات: تثليث الميم والهمزة. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٣، ص ١٨٤٤؛ الصحاح، ج ٥، ص ١٨٣٦؛ المصباح المنير، ص ١٨٢٤ (نمل).

٣. قال الجوهري: «الخذف بالحصى: الرمي به بالأصابع». وقال ابن الأثير: «هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبّابتيك وترمي بها، أو تتّخذ مِخْذَفة من خشب، ثمّ ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبّابة». وقال الفيّومي: «خذفت الحصاة ونحوها خذفاً من باب ضرب: رميتها بطر في الإبهام والسبّابة». هذا في اللغة، وأمّا عند العلماء فقال العلاّمة المجلسي: «اختلفوا في كيفيّته، فقال الشيخان وأبو الصلاح: إنّه وضع الحصاة على ظهر إبهام اليمنى ودفعها بظفر السبّابة، وابن البرّاج يضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبّحة، والمرتضى يضعها على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر الرسطى، وهذه الرواية محتملة لما ذكره الشيخان وابن البرّاج، يضعها على إبهام يده اليمنى وبدفعها بظفر الوسطى، وهذه الرواية محتملة لما ذكره الشيخان وابن البرّاج، ومقتضى اللغة الرمي بالأصابع». راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٤٧؛ النهاية، ج ٢، ص ١٦؛ المصباح المنير، ص ١٦٥؛ المصباح المنير، ص ١٦٥؛ المصباح المنير، من ١٦٥ (خذف)؛ مرأة العقول، ج ١٨، ص ١٤٢.

٤. في دبخ، بف، والوافي والوسائل، ح ١٨٥٨٦ والتهذيب: + دقال،.

٥. في (بح): (في).

٦. في دبث، بح، بس، جد، والوسائل، ح ١٨٥٨٦ والتهذيب: (على).

٧. في الوافي: «واجعلهنّ عن يمينك، يعني الجمار، وفي بعض النسخ: على يسمينك. كلّهنّ، يعني الشلات
جميعاًه. وفي المرأة؛ «قوله على : واجعلهنّ، أي لا يقف مقابل الجمرة، بل ينحدر إلى بطن الوادي ويجعلها عن
يمينه، فيرميها عن يمينها».

٨. في وبخ، بس، بف، والوافي: + وقال، وفي الوافي: وولا ترم على الجمرة؛ يعني لا تلق عليه، بل إليه، وفي
 المرأة: وقوله \$\$: ولا ترم على الجمرة، أي لا تصعد فوق الجبل فترمى الحصاة عليها، بل قف على الأرض

عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِه. "

٧٧٩٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِين ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
 نان:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: وَيَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، ° . °

٧٨٠٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يَاسِينَ
 الضَّرير، عَنْ حَرِيز، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلَتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي ۖ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ<sup>٧</sup>؟

حه وارم إليها، وأمّا استحباب الوقوف عند الجمرتين وتركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب، وهو عين ما قاله صاحب المدارك. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٤٧؛ النهاية، ج ٢، ص ١٦؛ المصباح المنير، ص ١٦٥ (خذف)؛ مدارك الأحكام، ج ٨، ص ١٢.

۱. في (جن): (علي).

٢. في الى، بث، بخ، بف، جد، جن، والوافي والتهذيب وقرب الإسناد: االأوّ لتين،

٣. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٧، ح ٢٥٦، معلقاً عن الكليني. قوب الإسناد، ص ٣٥٩، ح ١٢٨٤، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضائة، مع اختلاف يسير . الكافي، كتاب الحج، باب رمي الجمار في أيام التشريق، ح ٢٨٨٧، بسند أخر عن أبي الحسن الرضائة، وفيه هذه الفقرة: ووارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلّهن، مع اختلاف يسير و زيادة في أوّله و آخره. راجع: الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٥؛ وفقه الرضائة، ص ٢٥٠٠ الوفاقي، ج ٣٠، ص ١٠٧٥، ح ١٠٧٥، الرصائة، عن منقطة، وفيه، ص ٢٦، ح ١٨٥٨، إلى قوله: وخذها كحلية منقطة، وفيه، ص ٢٦، ح ١٨٥٨، إلى قوله: وعن يعينك كلّهن،

في مداوك الأحكام، ج ٧، ص ٤٤٠: «ربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم، لا لانحصار الحكم فيهما».

التهذيب، ج ٥، ص ١٩٦، ح ٢٥٦، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٤٧٣، ح ٢٩٩٧، معلقاً عن حنان بن سليم، عن أبي عبدالله على الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٥، من دون الإسناد إلى المعصوم على ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٣، ص ١٠٧٦، ح ١٠٧١، الوسائل، ج ١٤، ص ٢٣، ص ١٠٧١، ح ١٨٥١٥.

٦. في (بخ ، بف) : (لا ينبغي).

٧. في الوسائل، ح ١٨٥٨٢: وفي حصى الجمار، بدل وقال: سألته: من أين ينبغي أخذ حصى الجمار».

قَالَ: وَلَا تَأْخُذُهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ: مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ، وَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ '؛ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ ' مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ». '

# ١٧٣ ـ بَابُ يَوْمِ النَّحْرِ وَ مُبْتَدَإِ الرَّمْيِ وَ فَضْلِهِ

١ / ٧٨٠١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: •خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ۚ ، ثُمَّ افْتِ الْجَمْرَةَ ۗ الْقُصْوَى الَّتِي ٤/ ٤٧٩ عِنْدَ الْعَقَبَةِ ، فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا، وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَ تَقُولُ وَ الْحَصَىٰ فِي

يَدِكَ<sup>٦</sup>: اللّٰهُمَّ<sup>٧</sup> هٰؤُلَاءِ حَصَيَاتِي، فَأَحْصِهِنَّ لِي، وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي.

ثُمَّ تَرْمِي، وَ تَقُولُ^ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ ادْحَرْ ۚ عَنِّي الشَّيْطَانَ ۖ `، اللَّهُمَّ ا تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَىٰ سُنَّةِ نَبِيِّكَﷺ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُوراً، وَ عَمَلًا مَقْبُولاً، وَ سَعْياً مَشْكُوراً، وَ ذَنْباً مَغْفُوراً.

وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ، أَوْ خَمْسَةً عَشَرَ ذِرَاعاً، فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ، وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْي، فَقُلِ: اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ، وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، فَيَعْمَ الرَّبُّ،

١. في المرآة: «قولهﷺ: ومن حصى الجمار، يدل على لزوم كونها أبكاراً، أي لم يرم بها قبل ذلك رمياً صحيحاً، وعليه الأصحاب. وهذا الخبر والخبر السابق كل منهما مخصص الآخر بوجه».

٢. في (جن): (أن بأخذه).

٣. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٦، ح ٦٥٢، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣، ص ١٠٧٦، ح ١٣٧٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٢، ح ١٨٥١، وفيه، ص ٦٠، ح ١٨٥٨٢، إلى قوله: دومن حصى الجمار».

قد مضى معنى الجمار والجمرة والحصى ذيل عنوان الباب السابق.

٥. في «بث، جن»: «جمرة». ٦. في التهذيب: «يديك».

<sup>9.</sup> في «بث»: «ازجر». والدّخرُ والدُخور: الطرد والإبعاد، أو الدفع بعُنف على سبيل الإهمانة والإذلال. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٢٥٥؛ النهاية، ج ٢، ص ١٠٣ (دحر).

١٠. في التهذيب: + دوجنوده.

وَ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ، وَ نِعْمَ النَّصِيرُه.

قَالَ: ﴿ وَ يُسْتَحَبُّ ا أَنْ يُرْمَى ۗ الْجِمَارُ ۗ عَلَىٰ طُهْرٍ ۗ ٥٠٠ قَالَ: ﴿ وَ يُسْتَحَبُّ ا

٧٧٨٠٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرًاج، عَنْ زُرَارَةً :

عَنْ أُحَدِهِمَاهِ ۗ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ: مَا لَهَا تُرْمَىٰ وَحْدَهَا، وَ لَا تُرْمَىٰ ۚ مِنَ الْجِمَارِ ۚ غَيْرُهَا يَوْمَ ۖ النَّحْرِ ؟

فَقَالَ: ﴿ فَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ ، وَ لَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَٰلِكَ ٩٠٠ .

فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأَرْمِيهِنَّ؟

١. في (بف): + دله).

۲. في دي، بس، جد، جن، والوسائل، ح ١٨٥٧٥: دأن ترمي،

٣. في (بس، جن): + (وأنت).

- في مرأة العقول، ج ١٨، ص ١٤٤ : دما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمي واستحباب كون البعد بينه
  وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً، مقطوع به في كلام الأصحاب، وأمّا كونه في حال الرمي على
  طهارة فالمشهور استحبابه، وذهب المفيد والمرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب، وهو أحوط، وإن كان الأوّل
  أقوى».
- ٥. التهذيب، ج ٥، ص ١٩٨، ح ٢٦٦، معلَّقاً عن الكليني. الكافي، كتاب الحجّ، باب رمي الجماد في أيّام التشريق، ح ٧٨١٧، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، وتمام الرواية فيه: ولا ترم الجماد إلا وأنت على طهر». فقه التشريق، ح ٧٨١٧، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، إلى قوله: وأو الرضائة، ص ٢٧٥، من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ، إلى قوله: وأو خصة عشر ذراعاً، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٣، ص ١٠٧٨، ح ١٠٧٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٥٨، ح ١٨٥٧؛ وفيه، من ٥٠، ح ١٨٥٧، من قوله: ووبستحبُ أن يرمي الجمار، وفيه أيضاً، ص ٧٦، ح ١٨٦٠٤، إلى قوله: وم كل حصاة الله أكبره.
  - ٦. في (بث، بح، بخ، جن، والوسائل والتهذيب: «ولا يرمي».
  - ٧. في اى، بث، جن، وحاشية (بح، جد، : دفي الجمرة». وفي ابف، : «الجمرة» بدل (من الجمار».
    - ٨. في (بث، بف): (ليوم).
- ٩. في المرآة: «روى في الدروس بعض تلك الروايات ولم ينسب القول بها إلى أحد، وبالجملة الظاهر عدم
   تكليفنا بذلك حتى بظهر الحقّ.

قَالَ: ولاَ تَرْمِهِنَّ ، أَ مَا تَرْضَىٰ أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا ا نَصْنَعُ ٢٠٠٠."

٣/٧٨٠٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ رُرَارَةً، عَنْ حُمْرَانَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ عِلَى عَنْ رَمْي الْجِمَارِ؟

فَقَالَ: «كُنَّ ° يُرْمَيْنَ ٦ جَمِيعاً يَوْمَ النَّحْرِ ».

فَرَمَيْتُهَا جَمِيعاً ٣ بَعْدَ ذٰلِكَ، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ، فَقَالَ لِي ٠٠: أَ مَا تَرْضَىٰ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا كَانَ عَلِيٍّ ﷺ يَصْنَعُ؟، فَتَرَكْتُهُ . ٩

٧٨٠٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَحَدِهِمَا اللهِ ؟ وَ \* اعْنِ ابْنِ أُذَيْنَةً، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ:

۱. في دجن، دكما، بدل دمثل ما».

<sup>. .</sup> في «بخ، بف» وحاشية «بث، بح، والوافي والتهذيب: «أصنع».

٣. التَهذيب، ج ٥، ص ٤٨١، ح ٧٠١٧، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جعيل بن درّاج، عن أحدهما ﷺ الوافي، ج ١٣، ص ١٠٧٩، ح ١٣٧٩! الوسائل، ج ١٤، ص ٧٤، ح ١٨٥٢٥.

٤. في وبخ، وأبا عبد الله، ٥. في وي، بث، بح، ونحن، وفي وبس، : - وكنَّ،

٦. في (بح): (ترميهنُ). وفي حاشية (بح): (ترمين).

٧. في الوسائل: - وجميعاً». ٨. في وبخ» والوافي: - ولي،

٩. الوافي، ج ١٣، ص ١٠٨٠، ح ١٣٧٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٧٤، ح ١٨٥٢٦.

١٠ في السند تحويل ظاهر بعطف اعن ابن أذينة ، عن ابن بكيرا على اعن جميل ، عن زرارة ، لكسن لم يشبت
رواية ابن أذينة وهو عمر ، عن ابن بكير وهو عبد الله . وما ورد في بعض الأسناد القليلة لا يأمن من التحريف ؛
فقد ورد في الكافي ، ح ٩٩٩٧ رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير والمذكور في بعض النسخ هـو
«بكير» بدل «ابن بكير» وهو الصواب .

وورد في الكافي ، ح ١٠٦٨ / رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر ﷺ . لكنّ الظاهر أنّ هذا الخبر وما ورد في الكافي ، ح ١٠٦٨ . بنفس الإسناد عن عمر بن أذينة عن بكير [بن أعين] وغيره عن أبي جعفر ، قطعتان من خبرٍ واحدٍ ، فلا يخلو السند الأوّل من خللٍ .

ويؤيّد ذلك أنّ ابن بكير ليس من أصحاب أبي جعفر #.

كَانَتِ الْجِمَارُ تُرْمَىٰ جَمِيعاً، قُلْتُ: فَأَرْمِيهَا ؟ فَقَالَ ': «لَا، أَ مَا تَرْضَىٰ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا أَصْنَعُ ؟، '

٧٨٠٥ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سَعِيدِ الرُّومِيِّ، قَالَ:

رَمِيْ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْجَمْرَةَ الْعُظْمِيْ، فَرَأَى النَّاسَ وُقُوفاً"، فَقَامَ ۖ وَسُطَهُمْ، ثُمَّ ٤٨٠/٤ نَادَىٰ ۚ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ ۚ : «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِمَوْقِفٍ ۖ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَفَعَلْتُ .^

حه وورد في التهذيب، ج ١، ص٧، ح ٩ رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله علا، لكنّ الخبر مذكور في تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٩٧، ح ٤٨ وفيه: البكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله علاه. و وورد في التهذيب، ج ٨، ص ٤٤، ح ١٣٣ رواية ابن أبي عمير عمن ابن أذينة عن ابن بكير قال: سمعت أبا جعفر علاه، والخبر ورد في الكافي، ح ١٠٧١ عن ابن أذينة عن بكير قال: سمعت أبا جعفر علاه، قال: باختلاف يسير في الألفاظ في الفقيه، ج ٣، ص ٤٩٨، ح ٤٧٥٥ عن بكير بن أعين عن أبي جعفر علاه، قال: سمعته يقول.

وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات، ص ٤٦، ح ٩ من رواية أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن أذينة عن عبد الله بن بكير عن ميسّر، فالظاهر أنّ ابن أذينة فيه محرّف من فأبيه ؛ فقد ورد في رجال الكشّي، ص ٢٤٢، الرقم ٤٤٣ رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه : محمّد وأحمد عن أبيهم عن ابن بكير عن ميسّر بن عبد العزيز.

فعليه، لا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه أيضاً «بكير» بدل «ابن بكير». والله هو العالم.

١. في (بخ، بف، جد، والوافي: وقال، .

٢. الوافي، ج١٣، ص ١٠٨٠، ح ١٣٧٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٧٣، ح ١٨٦٢٤.

٣. في (بخ، بف): + (قال).

٤. في (بف): (فوقف). وفي (ي، بخ، جدة: + (في). وفي الوافي: (فقال: قف في).

٥. في «بخ، بف»: «ناداهم». وفي الوافي: «نادهم».

آ-. في الوافي : «صوتك» . ثمّ قال: «في بعض النسخ : فقام فو قف في وسطهم ، ثمّ ناداهم بأعلى صوته . و لا يلائمه
قوله : ففعلت» . وفي المرأة: «قوله : ففعلت ، أي فعلت أنا أيضاً مثل فعله على ، وفي بعض النسخ : قال : قف في
وسطهم ، ثمّ نادهم بأعلى صوتك ، وهو أظهر ، لكنّ أكثر النسخ ، كما في الأصل» .

٧. في دبخ، والوافي: دموقفاً،.

٨. الموافي، ج١٣، ص ١٠٨٠، ح ١٣٧٩٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٦٦، ح ١٨٥٩٩.

### وَ الْوَقَارَ ، فَارْمِ <sup>١</sup> ، وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا» . <sup>٢</sup>

٧٨٠٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ٣، عَنْ
 يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ ۚ الْجِمَارِ ؟

فَقَالَ: وقُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ، وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ».

قُلْتُ: هٰذَا مِنَ السُّنَّةِ ؟ قَالَ: ﴿نَعَمْۥ .

قُلْتُ: مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ؟ فَقَالَ: «كَبْرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ». "

٠ ٧٨١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَخُذْ حَصَى الْجِمَارِ بِيَدِكَ الْيُسْرِيٰ ، وَ ارْمِ ۚ بِالْيُمْنَىٰ ٢٠٠٠

٧٨١١ كَ. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ٢٠ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛ وَ ١٠ صَفْوَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم جَمِيعاً:

التهذيب: - «فارم».

التهذيب، ج ٥، ص ٢٦١، ح ٨٨٨، معلقاً عن الكليني. الفيقيه، ج ٢، ص ٥٥٣، من دون الإسناد إلى المعصوم الله ، مع اختلاف الوافي، ج ١٣، ص ١٠٨٣، ح ١٣٨٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٦٥، ح ١٨٥٩٧، من قوله: «فابداً بالجمرة الأولى»؛ وفيه، ص ٨٦، ح ١٨٠٥٥، إلى قوله: «رميت جمرة العقبة».

٣. في التهذيب: - دبن يحيى، ٤. في دى، بس، جده: + درمي،

٥. التهذيب، ج٥، ص ٢٦١، ح ٨٨٩، معلّقاً عن الكليني. وراجع: فقه الوضائل ، ص ٢٢٠ الوافي، ج ١٣، ص ١٠٨٤ وليه، ج ١٣، ص ١٠٨٤، وليه : «هذا من السنّة قال: نعم ؛ وفيه، ص ١٠٨٤ ح ١٨٩٨، إلى قوله: «هذا من السنّة قال: نعم ؛ وفيه، ص ١٦، ح ١٨٦٩٣، من قوله: «قلت: ما أقول».

٦. في وبث ، بف»: وثمّ ارم».
 ٧. في العرآة: ويدلّ على استحباب الرمي باليمني».

۸. راجع: الفقيه، ج۲، ص ۱۵۶۷ وفقه الرضائيَّة، ص ۲۲۵ الوافي، ج ۱۳، ص ۱۰۸۶، ح ۲۸۰۲؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۲۸، ح ۱۸۲۰.

١٠. في السند تحويل بعطف وصفوان، عن منصور بن حازم، على وصفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، مه

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ قَالَ: ورَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طَلُوعِ الشَّمْسِ إلى غُرُوبِهَا ١٠٠٠

٧٨١٢ / ٥ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ "بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهُ ۚ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً ۚ : «مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ ؟».

فَقَالَ الْحَكَمُ: عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ : ﴿ أَ رَأَيْتَ ۚ لَـ وَ أَنَّـهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ ۗ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ:

به عن أبي بصير ٤.

. في المرآة: «ما دلَ عليه من أنَّ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الأصحاب وأقـوى
سنداً. وقال الشيخ في المخلاف: لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلّا بعد الزوال، واختاره ابن زهرة. وقال في الفقيه:
وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل، وقد رويت رخصة
من أوّل النهار. قال ابن حمزة: وقته طلوع النهار، والفضل في الرمي عند الزوال، وبه قال ابن إدريس، راجع:
الخلاف، ج ٢، ص ٣٥٠، المسألة ١٢٦؛ مدارك الأحكام، ج ٨، ص ٢٣١.

التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٢، ح ٩٨١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٦، ح ١٥٥٥، بسندهما عن منصور بن حازم.
 وفي الشهذيب، ج ٥، ص ٢٦٢، ح ٩٨٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٦، ح ١٠٥٤، بسند آخر. الفقيه، ج ٢، ص ٥٥٦، م سند آخر. الفقيه، ج ٢، ص ٥٥٥، من دون الإسناد إلى المعصوم ١١٠٠٠ والحسلاف، الوافقي، ج ١٣، ص ١٠٨٤، ص ١٣٨٠، ح ١٣٨٠١؛ الواسائل،
 ج ١٤، ص ٧٠، ح ١٨٦١٢.

٣. في (بخ): - (عمر).

ورد الخبر في التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٢، ح ٨٩٢، والاستبصار ج ٢، ص ٢٩٦، ح ١٠٥٦ بسنده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر ﷺ، والمعهود رواية حمّاد إبن عيسى عن [عسم] عن [عمر] بن أذينة عن زرارة. فلا يخلو سند التهذيبين من خلل. والظاهر أنَّ الصواب فيهما: «حمّاد بن عيسى عن حريز وابن أذينة عن زرارة، فلا يتهذيب، ج ١، ص ٢، ح ٢؛ و ج ٥، ص ١٩٠، ح ٣٣٢ رواية حمّاد [بن عيسى] عن حريز وابن أذينة عن زرارة، راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٣٦٨ - ٣٦٣؛ و ج ٢٣ ص ح٨٥ .

٥. في دى، بث، بخ، بفء: وعيينة. والحكم هذا، هو الحكم بن عتبة أبو محمد الكندي. راجع: تهذيب الكمال،
 ح٧، ص ١١٤، الرقم ١٤٣٨؛ رجال الطوسي، ص ١١٢، الرقم ١٠٩٩؛ ص ١٣٦، الرقم ١٣٣٨.

٦. في الوافي: + ديا حكم». ٧. في دبح»: درأيت، بدون الهمزة للاستفهام.

٨. في الوافي: داثنين.

احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّىٰ أَرْجِعَ، أَكَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ ؟ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلىٰ غُرُوبِهَاهِ. \

٦/٧٨١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

دُ ٤٨٢/٤ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: ﴿ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاؤُوا بِاللَّيْلِ ۗ أَن يَرْمُواه . ۗ .

٧ / ٧٨١٤ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ \*، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ يَقُولُ: ﴿لَا تَرْمِي ۗ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَ قَالَ: ‹تَرْمِي ۗ الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَ تَجْعَلُ ۗ كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَنْفَتِلُ ^ فِي الشِّقِ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ». \*

۱. التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٢، ح ٩٨٢؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٦، ح ١٠٥٦، بسندهما عن زرارة وابن أذينة، عن
 أبى جعفر ﷺ الوافى، ج ١٣، ص ١٠٨٤، ح ١٣٨٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٦٩، ذيل ح ١٨٦١١.

 <sup>.</sup> قي المرآة: وقوله # : إذا جاؤوا بالليل ، لعـل فيه إشـعاراً بجواز الرمـي فـي الليلة المـتأخرة ، وظـاهر أكثر
الأصحاب الليلة المتقدّمة ، وقال السيّد في المـدارك: الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلاً رمي جـمرات كـل يـوم فـي
ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، وربماكان في إطلاق بعض الروايات
دلالة عليه ، وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨، ص ٣٣٣.

الوافى، ج ١٣، ص ١٠٨٥، ح ١٣٨٠٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٧٧، ح ١٨٦١٩.

٤. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

٥. في الوسائل والبحار: ﴿لا ترم». ٦. في ﴿بخ، بف، ﴿ ويرمى،

٧. في (بح): (ريجعل).

٨. في (بخ): (تنتقل). وفي (بث): (تتنفّل).

و للمرأة: وقوله على : ثم تنفتل ، أي تنفتل إلى الجانب الآخر ، ولعلَ ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع . ويحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة . والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة ، كما مرّ » .

٩. الكافى، كتاب الحجّ، باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها، ضمن ح ٧٧٩٨؛ والتهذيب، ج ٥، حه

٨/٧٨١٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ الْحَلَيِيّ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ ۗ ؟ فَقَالَ: «رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ، فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ، فَلَا ُه. °

٧٨١٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ؟

فَقَالَ: رَبَّمَا فَعَلْتُ، وَ أُمَّا ۚ السُّنَّةِ ۗ فَلَا، وَ لَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ».^

١٠/٧٨١٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيُ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَنِينٍ \*، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

حه ص ۱۹۷، ح ٢٥٦؛ وقرب الإسناد، ص ٢٥٩، صدر ح ١٣٨٤، بسند آخر عن الرضائة، وفي كلّها هذه الفقرة: وترمي الجعار من بطن الوادي و تجعل كلّ جعرة عن يعينك، مع اختلاف يسير. وفي الكاني، كتاب الحجّ، باب حجّ النبيّ ﷺ، ضمن ح ٢٥٨٦؛ والتهذيب، ج ٥، ص ٢٥٦، ح ٢٥٨٨، بسند آخر عن أبي عبدالله عن رسول الله ﷺ، وفيهما هذه الفقرة: ولاترمي الجعرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٣، ص ١٠٨٥، ح ١٣٨٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٧٠، ح ١٨٦١٣؛ البحار، ج ٨٣، ص ١١٦، ح ٣٥، وفي الأخيرين إلى قوله: وحتّى تطلع الشمس».

١. السند معلّق، كسابقه.

۲. في (بف): - (بن أيُوب).

٣. في (بف): + (الجمار).

٤. في الموآة: فيدلُّ على أنَّ الغسل للرمي من التطوُّ عات دون السنن،

٥. الوافي، ج ١٣، ص ١٠٧٨، ح ١٣٧٨٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٥٦، ح ١٨٥٧٦.

٦. في (بخ، بف، والوافي والوسائل والتهذيب: (فأمّاه.

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: ([من] السنة،
 وفي الوافي عن بعض النسخ: ولسنة.

۸. التهذیب، ج ۵، ص ۱۹۷، ح ۲۵۸؛ والاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۹۱۰، معلّقاً عـن الکـلیني الوافـي، ج ۱۳، ص ۱۰۷۸، ح ۱۲۷۸۷؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۵۱، ح ۱۸۵۷.

٩. في (بف) والتهذيب والاستبصار: - (بن رزين).

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ الْجِمَارِ ؟ فَقَالَ: «لَا تَوْمِ الْجِمَارَ ۚ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَىٰ طُهْرٍ ۗ ۗ . ۗ .

## ١٧٥ \_بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ

£ 17/ £

١٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ ثَبْنِ
 مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ °، عَنْ مِسْمَعِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ ۚ الْجِمَارِ يَوْمَ الثَّانِي ۚ ، فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطَىٰ ، ثُمَّ الْأُولَىٰ ۗ : «يُؤَخِّرُ مَا رَمَىٰ بِمَا رَمَىٰ ۚ ، وَيَرْمِي ۚ ' جَمْرَةَ ' الْـوُسْطَىٰ ، ثُـمَّ

١. في ديف: - دالجمار».

٢. في الوافي: ويعني استحباباً وإذا أمكنك وتيسر لك، كما يدل عليه الخبر الآتي، وهو المروي في التهذيب، ح ٥٠ ص ١٩٨، ص ١٤٩: ويدل ظاهراً على مذهب المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد أيضاً وحمل في المشهور على الاستحباب، وللمزيد راجع: المقنعة، ص ٦٥؛ جمل العلم والعمل، وص ١١٠؛ مدارك الأحكام، ج ٨، ص ١٠.

"التهذيب، ج ٥، ص ١٩٧، ح ٢٥٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٥٨، ح ١١٥، معلّقاً عن الكليني. الكافي، كتاب الحجّ، باب يوم النحر ومبتدأ الرمي وفضله، ذيل ح ٢٠٨١، بسند آخر عن أبي عبدالله على و فيه: وويستحبّ أن يرمي الجمار على طهر، وراجع: الفقيه، ج ٢، ص ٤٤٥، الوافعي، ج ١٣، ص ١٠٧٨، ح ١٣٧٨٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٥٦، ح ١٨٥٧.
 غ. في وبغ، والتهذيب: - والحسن،

٥. في (بف) وحاشية (بح): (عن عليّ بن رئاب).

٦. في اي: - ارمي.

٧. في الوافي: «يوم الثاني، أي يوم الرمي الثاني. وفي بعض النسخ: في الثاني».

٨. في (بخ»: + «ثمّ». وفي التهذيب: + (قال».

٩. في «ى، بخ، بف» والتهذيب: – «بما رمى».

وفي الوافي: (يؤخّر ما رمى بما يرمي، أي يؤخّر ما قدّم رميه نسياناً بما يرمي إعادة له). وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٥٠: وقوله ﷺ: يؤخّر ما رمى، أي يؤخّر و أوّلاً، أي يعيد مرّة أخرى بمثل ما رمى

أوّ لاً؟. ١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : «الجمرة». وفي الوسائل :- وجمرة».

جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ». ١

٧٨١٩ / ٢. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ؛ وَ ٢ حَمَّادٍ "، عَن الْحَلَبِيّ جَمِيعاً ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلٍ يَرْمِي ۗ الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً ۚ ، قَالَ: «يُعِيدُ عَلَى الْوُسْطىٰ، وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ۗ ٨. ^

٧٨٢٠ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى: عَبْدِ الْأَعْلى:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ، وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةً فِي الْحَصِيٰ.

قَالَ: رَبُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ، وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ، وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ،

قَالَ: وَ سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتْ ۚ حَصَيَاتٍ، وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةً

۱ . التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٥، ح ٢٠٦، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ١٣، ص ١٠٩١، ح ١٣٨٢؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٦٥، ح ١٩١٥.

٢. في السند تحويل بعطف وحمّاد، عن الحلبي، على دمعاوية بن عمّار».

٣. في التهذيب: + (من عيسى). وهو سهو، وحمّاد المتوسّط بين ابن أبي عمير والحلبي \_ وهو عبيد الله بن عليّ \_
 هو حمّاد بن عثمان. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٤١٢ ـ ٤١٤؛ و ص ٤١٦ ـ ٤١٩.

٤. في (بف) والتهذيب: - (جميعاً).

٥. في دبف، جد، وحاشية دجن، والوافي والوسائل والتهذيب: درمي،

٦. في (بث، بح): دمنكوساً».

٧. في المرآة: وبدل كالسابق على وجوب رعاية الترتيب بين الجمرات، وعلى أنه إذا خالف الترتيب ـ سواء كان عمداً أو سهواً أو جهلاً ـ يعيد على ما يحصل معه الترتيب. وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

٨. التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٥، ح ٩٠٣، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٤٧٤، ذيل ح ٣٠٠٠، معلقاً عن معاوية
 بن عمار، عن أبي عبدالله # .الوافي، ج ١٣، ص ١٠٩١، ح ١٣٨٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٦٦، ح ١٩١٦٠.

٩. في (جن): (ستّ).

### فِي الْمَحْمِلِ ٢؟

قَالَ: ﴿يُعِيدُهَا». ٢

٧٨٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ٣ : ذَهَبْتُ أَرْمِي ۚ ، فَإِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ.

فَقَالَ: وخُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلِكَ°، ٦٠

٧٨٢٢ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ الْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

#### عَمَّار :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَىٰ وَ عِشْرِينَ حَصَاةً، فَرَمَىٰ بِهَا ^، فَزَادَ وَاحِدَةً، فَلَمْ ۚ يَدْر مِنْ أَيَّتِهِنَّ ' نَقَصَتْ ' ' ؟

١. في (بخ) والتهذيب: (محمل).

التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٦، ح ٩٠٦، معلقاً عن الكليني «الوافي، ج ١٣، ص ١٠٩٢، ح ١٣٨٢٤؛ الوسائل، ج ١٤، التهذيب، ج ١٥، ص ٢٦١، ح ١٩١٦٧، إلى قبوله:
 و لا إناخذ من حصى الجمارة.

٣. في وبخ، بف، جد، والوافي: وعن أبي عبد الله ، قال: قلت له، بدل وقال: قلت لأبي عبد الله 4.

٤. في (بخ): + (جمرة).

٥. في المرآة: وقوله 學: من تحت رجلك، محمول على ما إذا لم يعلم أنَّها من الحصيات المرميَّة،

<sup>7.</sup> الفـقيه، ج ٢، ص ٤٧٤، ح ٢٩٩٨، معلّفاً عن عـليّ بـن أبـي حـمزة الوافـي، ج ١٣، ص ١٠٩٢، ح ١٣٨٢٥؟ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٦٩، ذيل ح ١٩١٦٦.

٧. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،

۸. في (جن): - (فرمي بها).

٩. في دجن، والفقيه: دولم،.

١٠. في دبث، بح، بخ، بس، بف، جد، والتهذيب: «أيّهنَّه.

١١. في التهذيب: «نقص».

قَالَ ١: وفَلْيَرْجِعْ ٢، فَلْيَرْمِ ٣ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ».

فَإِنْ \* سَقَطَتْ مِنْ ° رَجُلٍ حَصَاةً، فَلَمْ يَدْرِ أَيْتُهُنَ ۚ هِيَ ؟ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً ٧، فَيَرْمِي بِهَا».

قَالَ: وَوَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ، فَوَقَمَتْ فِي مَحْمِلٍ، فَأَعِدْ مَكَانَهَا، فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إنْسَاناً، أَوْ جَمَلًا^، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ، أَجْزَأَكَ،

وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ، فَرَمَى ' الأُولَىٰ بِأَرْبَعِ، وَ الأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعِ سَبْعِ، قَالَ:

• يَعُودُ، فَيَرْمِي الأُولَىٰ بِثَلَاثٍ، وَ قَدْ فَرَغَ، وَ إِنْ كَانَ رَمَى الأُولَىٰ بِثَلَاثٍ، وَ رَمَى الأَخِيرَتَيْنِ ' بِسَبْعِ سَبْعِ، فَلْيَعْدْ، وَلْيَرْمِهِنَّ ' جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ، وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْأَفِسْطَىٰ بِسَبْعٍ، وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَىٰ الْوُسْطَىٰ بِسَبْعٍ، وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَىٰ بِلَائِم، رَجَعَ فَرَمَى بِقَلَاثٍ،

قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَنْكُسُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، فَيَبْدَأُ بِجَمْرَةِ ١٢ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ الْوُسْطَى، ثُمَّ الْعُظْمِيْ.

قَالَ: «يَعُودُ، فَيَرْمِي الْوُسْطَىٰ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ، ٢٠

۲. في (جن): (فيرجع).

١. في دبح): دفقال).

في «بخ، بف» والوافي والفقيه: «وإن».

٣. في (بخ): (وليرم).

٦. في (بث: ﴿ أَيُهِنَّ ﴾ . وفي التهذيب: ﴿ مَنْ أَيُهِنَّ ﴾ .

0. في (بث): (عن). .

٧. في (بخ): - (فلم يدر أيتهنّ هي ؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة».

٨. في (بث، جن): (حملاً).

٩. في وبح، بخ، بف، جن، والوافي: - والجمار فرمي، وفي وي: وفيرمي،

١٠. في (بح، بف): (الأخيرين). وفي (جد): (الأخريين).

١١. في اجد، والوافي: افليرمهنَّه. . . . ١٢. في اى، البالجمرة، وفي حاشية ابث، الجمرة،.

١٣. التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٦، ح ٩٠٧، معلَقاً عن الكليني، إلى قوله: «ثمّ وقعت على الجمار أجزأك». الفقيه، ج ٢، ص ٤٧٤، ح ٣٠٠٠، معلَقاً عن معاوية بن عمّار، مع اختلاف يسير. فقه الرضائية، ص ٢٢٥، وتعام الرواية فيه:

### ١٧٦ \_بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْجَهِلَ

٧٨٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلَّ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ ' الْجِمَارَ حَتَىٰ أَتَىٰ مَكَّةً؟ قَالَ: دَيْرْجِعُ، فَيَرْمِيهَا، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْن بِسَاعَةٍ».

قُلْتُ": فَاتَهُ ذَٰلِكَ، وَخَرَجَ"؟

قَالَ: النِّسَ عَلَيْهِ شَيْءً».

قَالَ: قُلْتُ ۚ: فَرَجُلٌ ۗ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؟

فَقَالَ ٦: «يُعِيدُ السَّعْيَ».

قُلْتُ: فَاتَهُ ۚ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ ۗ خَرَجَ ؟

قَالَ: مَيْرْجِعُ، فَيُعِيدُ السَّعْيَ؛ إِنَّ هٰذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ، إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةً ١٠

حه دفإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم، الوافي، ج ١٣، ص ١٠٩٢، ح ١٠٩٢٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٦٨، ذيـل ح ١٩١٦٥؛ و فيه، ص ٢٦٦، ح ١٩١٦١، من قوله: وقلت: الرجل ينكس، ؛ وفيه، ص ٣٦٧، ح ١٩١٦٢، من قوله: ووقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى، إلى قوله: ورمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث.

١. في الوسائل، ح ١٩١٤٨ والتهذيب، ص ٢٨٦: - وأن يرمي.

٢. في (بح، بف) والوافي: +﴿فَإِنُّهُ}.

٣. في (بخ، بف): (حتَّى خرج).

٤. في دي، والوافي والتهذيب، ص ١٥٠ والاستبصار، ص ٢٣٨: + وله،

في الوافي: «رجل».

٦. في وبخ، بف، جد، والوافي والتهذيب: (قال).

٧. في (بخ، والتهذيب، ص ١٥٠ والاستبصار، ص ٢٣٨: (فانَّه).

<sup>.</sup> في التهذيب، ص ١٥٠ والاستبصار، ص ٢٣٨: - وذلك حتى».

٩. في مرأة العقول، ج ١٨، ص ١٥٣: وقوله ١٤٤: إنّ الرمي سنة، أي ظهر وجوبه من السنة، قال في الدروس: ذهب الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد، إلى استحباب الرمي. وقال ابن إدريس: لا خلاف عندنا في وجوبه، وكلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنة، راجع: الدروس الشرعية، ج ١، ص ٤٣٣، الدرس ١١٠.

وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةً، . '

٧٨٧٤ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّفُرِ بْنِ سَوَيْدٍ وَ غَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ ۚ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ مِنْى، فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ ۗ، فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: «يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا ۗ عَارِضٌ ۗ، فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسِ وَ هِيَ لِيَوْمِهِ». 

\*كُرْةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ، وَ الْأُخْرِىٰ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هِيَ لِيَوْمِهِ». 

\*

٧٨٢٥ / ٣. وَعَنْهُ ٦، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادِ، قَالَ:

١. التهذيب، ج ٥، ص ٢٨٦، ح ٧٧٩، معلَقاً عن الكليني، وفيه، ص ٢٦٤، ح ٩٨٩، و الاستبصار، ج ٢، ص ٢٧٧، ح ٢٠٥٠، إلى قوله: فقال: ليس عليه شيءة. وفي التهذيب، ج ٥، ص ١٥٠، ح ٤٨٤؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٣٨، ح ٢٨٠، من قوله: فقال: قلت: فرجل نسي السعي، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن ابن أبي عمير، مع اختلاف يسير. وراجع: الكافي، كتاب الحجّ، باب السعي بين الصفا والمروة ...، ح ٢٣٨٧، الوافي، ح ٣١٠، ص ٨٠٨، ح ١٣٨٨، إلى قوله: فليس عليه شيءة؛ وفيه، ص ٩٤٣، ح ١٣٤٦، من قوله: فقال: قلت: فرجل نسي السعي، الوسائل، ج ١٤، ص ٢٦٨، ح ١٩٤٨، إلى قوله: فقل: فرجل نسى السعي».

٢. وجَمْعَه: علم للعزدلفة، سمّيت به لاجتماع الناس فيها، أو لأنّ آدم وحوّاء وهذا المبطا اجتمعا فيه. وقال العكرمة المجلسي: وإنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١١٩٨؛ النهاية، ج ١، ص ٢٩٦؛ مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٢٧.

٣. في (بف): (عارض له).

٤. في وبث، والوسائل: (أحدهما).

الفقیه، ج ۲، ص ٤٧٦، ح ٣٠٠٣، معلقاً عن عبدالله بن سنان؛ الشهذیب، ج ٥، ص ٢٦٢، ح ٩٩٣، بسنده عن
 عبدالله بن سنان، مع زیادة -الوافي، ج ١٣، ص ١٠٨٧، ح ١٣٨١٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٧٣، ح ١٨٦٢٢.

٦. الضعير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السنذ السابق. فيكون أصل السند هكذا: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب إلخ، لكنّ الخبر ورد في التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٣، ح ٨٩٨، و الاستيصار، ج ٢، ص ٢٩٦، ح ١٠٥٨؛ والوسائل، ج ١٤، ص ٢٦١، ح ١٩١٤ عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب، إلخ.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِﷺ: مَا تَقُولُ ۚ فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّىٰ نَفَرَتْ ۗ إِلَىٰ مَكَةً ؟

٤/ ٤٨٥ قَالَ: وَفُلْتَرْجِعْ، وَلْتَرْمِ ۗ الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي، وَ الرَّجُلُ كَذٰلِكَ ﴾. "

٧٨٢٦ / ٤. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَائِفِ: ﴿لَا بَأْسَ بِأَنْ ۚ يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ، وَ يُضَحِّى بِاللَّيْلِ، وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ ٧٠. ^

٧٨٢٧ / ٥ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَن، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ: اَنَّهُ كَرِهَ ۗ رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ، وَ رَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَ الرَّاعِي فِي رَمْي الْجِمَارِ لَيْلًا. ` ١

١. في الاستبصار: وسمعت أبا عبدالله 数 يقول، بدل وسألت أبا عبدالله 数 ما تقول،

نى «بث»: «تقرب». وفي التهذيب والاستبصار: «تعود».

في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: «فلترم».

٤. في الوافي: (ينبغي حمله على بقاء أيّام التشريق ؛ لما يأتي).

التهذیب، ج ٥، ص ٢٦٦، ح ٨٩٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٦، ح ١٠٥٨، معلقاً عن الکلیني، عن محمد بن یحید، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أبوب. الفقیه، ج ٢، ص ٤٧٥، ح ٢٠٠٢، معلقاً عن معلقاً عن معلقاً عن معلقاً ع ٢٦١، ح ١٩١٤٠.

٦. في «بث»: «أن».

ل في المرآة: ايدل على أنّه يجوز لذوي الأعذار إيقاع تلك الأفعال في الليل، وظاهره الليلة المتقدّمة، كما ذكره
 الأصحاب.

٨. الفقيه، ج ٢، ص ٤٧٥، ح ٢٠٠١، معلقاً عن محمّد بن مسلم. التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٣، ح ٨٩٥، بسند آخر،
 مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٣، ص ١٠٨٦، ح ١١٨٦١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢١، ص ١٧، ح ١٨٦١٧.

٩. في المرآة: «لعل الكراهة محمولة على الحرمة».

١٠. الوافي، ج ١٣، ص ١٠٨٥، ح ١٣٨٠٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٧١، ح ١٨٦١٨.

## ١٧٧ ـبَابُ الرَّمْيِ عَنِ الْعَلِيلِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الرَّمْيِ رَاكِباً

١٨ / ٧٨٢٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَوَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «الْكَسِيرُ ۗ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَىٰ عَنْهُمَا ، قَالَ: «وَ الصَّبْيَانُ يُرْمَىٰ عَنْهُمْ ، "

٧ / ٧٨٢٩ . أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ
 إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ عَنِ الْمَرِيضِ: يُرْمَىٰ ° عَنْهُ الْجِمَارُ؟ قَالَ: انْعَمْ، يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ ' ، وَ يُرْمَىٰ عَنْهُ ، '

١. في دجر، و التهذيب: – دبن عمّار، ٢. في دبح،: «الكبير».

٣. الكافي، كتاب الحجّ، باب طواف العريض ومن يطاف به محمولاً من غير علّة، ح ٧٥٧٧، و تمام الرواية فيه: «المبطون والكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمارة. الكافي، نفس الباب، صدر ح ٧٥٧٩، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله على «كذا: «الصبيان يطاف بهم و يرمى عنهمة. وفي التهذيب، ج ٥، ص ١٦٤، ح ٤٠٤؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٦٦، ح ٧٠٠، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير، عن عبداللرحمن بن الحجّاج، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله على «كذا: «المبطون والكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما». الفقيه، ج ٢، ص ٢٧٤، ح ٢٠٠٥، معلقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله على الفقيه، ج ٢، ص ٤٠٤، ح ٢٨٨٠، إلى قوله: «يرمى عنهما» مع اختلاف يسير ؛ الفقيه، ج ٢، ص ٤٠٤، ح ٢٨٨٠، إلى قوله: «يرمى عنهما» مع عنهم» ويرمى عنهما» مع عنهم» وفي الأخيرين معلقاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله على ؛ التهذيب، ج ٥، ص ١٢٥، ح ٤٠٨، بسند أخير، مع معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله على المرافية فيه: « ٥، ص ٢٨٨، ح ٤١٨، بسند آخير، مع اختلاف يسير وفي الأخيرين إلى قوله: «يرمى عنهما» «الوافي» ج ٣، ص ٢٥٠، ص ٢٦٨، ح ٤١٨، بسند آخير، مع اختلاف يسير وفي الأخيرين إلى قوله: «يرمى عنهما» «الوافي» ج ٣، ص ٢٠٥، ص ٢٦٨، ح ٤١٨، بسند آخير، مع ص ٢٠٥، ح ١٨٠٠، إلى يحيى».

في الوسائل: «ترمئ».

٦. في المرأة: والمشهور وجوب الاستنابة مع العذر، وحملوا الحمل على الجمرة على الاستحباب جمعاًه.

٧. الشهذيب، ج٥، ص ٢٦٨، ح ٩١٥، معلَّقاً عن الكليني. الفقيه، ج٢، ص ٤٧٦، ح ٣٠٠٦، معلَّقاً عن حه

٧٨٣٠ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَب، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بِمِنَى يَمْشِي وَ يَرْكَبُ، فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلُهُ حِينَ أَذْخُلُ عَلَيْهِ،
فَابْتَدَأَنِي ﴿ هُوَ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ كُانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا
٤٨٦/٤ رَمَى الْجِمَارَ، وَ مَنْزِلِيَ الْيَوْمَ أَنْفَسُ ۚ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَأَرْكَبُ حَتَىٰ آتِي ۗ مَنْزِلَهُ، فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلَىٰ
مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَىٰ أَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ﴾. ٥

٧٨٣١ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْوَشَّاءِ، عَنْ مُثَنِّى، عَنْ رَجُلٍ:

٢. في الاستبصار: «أبعد». وفي الوافي: «أنفس، كأنه من النفس، بالتسكين بمعنى الغيب، أو من النفس، بالتسكين بمعنى الغيب، أو من النفس، بالتحريك بمعنى الفسحة، وعلى التقديرين كناية عن أبعديّته، قال في النهاية [ج ٥، ص ٩٤ (نفس)]: في الحديث: من نفس عن مؤمن كربة، أي فزج، ومنه الحديث: ثم يمشي أنفس منه، أي أفسح وأبعد قليلاً، والحديث الآخر: من نفس عن غريمه، أي أخر مطالبته، ومنه حديث عمّار: لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، أي أطلت، وأصله أنّ المتكلم إذا تنفس استأنف القول وسهلت عليه الإطالة».

٣. في «بف» والوافي: «انتهى إلى» بدل «آتى».

<sup>3.</sup> في «بح، بغ، بف» وحاشية «بث» والوافي والتهذيب والاستبصار: «الجسمار». وفي الدروس الشرعية، ج ١، ص ٤٣١، الدرس المناعية المناعي بيرم النحر وباقي الأيام على الأظهر، وفي المبسوط: الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأشياً بالنبي على المادق الله يركب، ثم يمشي، فقيل له في ذلك، فقال: أركب إلى منزل عليّ بن الحسين، ثمّ أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة». وراجع: المبسوط، ج ١، ص ٣٦٩.

٥. التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٧، ح ٩١٣؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٨، ح ١٠٦٧، معلَقاً عن الحسين بن سعيد.
 الوافي، ج ١٣، ص ١٠٩٥، ح ١٣٨٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٦٣، ذيل ح ١٨٥٩٢.

٦. السند معلِّق على سابقه. ويروى عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْدُكَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً 'ه . ٢

٧٨٣٧ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﷺ يَمْشِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّىٰ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ رَاكِباً، وَكُنْتُ أَرَاهُ مَاشِياً بَعْدَ مَا يُحَاذِي الْمَسْجِدَ بِمِنَّى.

٧٨٣٣ / ٦. قَالَ : وَ حَدَّنْنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ "بْنِ صَالِح، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ "، قَالَ:

نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِمِنْى قَلِيلًا عَنْ دَائِتِهِ حَتَىٰ ٧ تَوَجَّهَ لِيَرْمِيَ ^ الْجَمْرَةَ ٩ عِنْدَ مَضْرِبِ عَلِيْ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ نَزَلْتَ هَاهُنَا ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا ' ا مَضْرِبُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ ، وَ مَضْرِبُ بَنِي هَاشِمٍ، وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ

١. في الجعفريّات: + دوذاهباً وراجعاً».

٢. الجعفريّات، ص ١٤، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ فليّظ. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٠٢٠،
 ح ٢٩١٢؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٨، ح ٢٠٦٦، بسند آخر عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه فليملاً .
 الوافى، ج ١٣، ص ١٩٥٥، ح ١٣٨٠٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٠ م ١٨٥٩٣.

٣. في (بخ، جر): - (بن محمّد).

ثم إنّ السند معلّق، كسابقه.

ظاهر السياق رجوع الضمير المستترفي «قال» إلى أحمد بن محمد، وبه أخذ الشيخ الحرّ في الوسائل، ج ١٤، ص ٦٤، ح ١٨٥٩٥. ويؤيّده ما ورد في رجال البرقي، ص ٢٠؛ ورجال الطوسي، ص ٣٨٨، الرقم ٥٧١٧ من عدّ عليّ بن محمّد النوفلي من أصحاب أبي الحسن الثالث، كما يؤيّده أيضاً ما ورد في الأمالي للطوسي، ص ٤٦٣، المجلس ١٦، ح ١٠٣١ من أنّه روى أحمد بن عبيد الله بن عمّار الثقفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة، قال: حدّ ثنا عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي سنة خمسين ومائتين؛ فإنّ أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى بقرينة روايته عن الحسين بن سعيد في سند الحديث الثالث ـ كان حيّاً عندما مات أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، وهي سنة ٢٧٤، أو سنة ٢٨٠.

٦. في (بخ، بف) والوافي: وأصحابنا).

٧. في ابح، بخ، بس، بف، وحاشية (بث، والوافي: (حين).

٨. في (بخ) وحاشية (بث): (لرمي). ٩. في (بخ، بف) وحاشية (بث) والوافي: (الجمار».

١٠. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ١٨٥٩٥. و في المطبوع: وهاهنا».

أَمْشِيَ فِي مَنَازِلِ بَنِي هَاشِمٍۥ ۗ ا

# ١٧٨ \_بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ

١ / ٧٨٣٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ كُلَيْبِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ النَّحْرِ ؟

فَقَالَ: ﴿أَمَّا بِمِنِّى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ أَمَّا فِي الْبَلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ، ``

٧٨٣٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم :

عَـنْ أَبِـي جَعْفَرٍ ۖ ۗ قَالَ: «الْأَضْحَىٰ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ۗ ، وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ ٣. ٢

١٠ الوافي، ج ١٣، ص ١٩٦٦، ح ١٣٨٣٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٤، ح ١٨٥٩٤، إلى قوله: فبعد ما يحاذي المسجد بمنى، ؛ وفيه، ح ١٨٥٩٥، من قوله: فوحد ثني عليّ بن محمّد بن سليمان».

۲. التهذيب، ج ٥، ص ٢٠٢، ح ٢٧٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٢٤، ح ٩٣٣، معلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٤٨٦، ح ٣٠٨، معلَقاً عن كليب الأسدي. وفي الفقيه، ج ٢، ص ٤٨٧، ح ٣٠٣٩؛ و التهذيب، ج ٥، ص ٢٠٨٠، ح ٢٠٨٥، ح ٣٠٨، ح ٣٠٨، ح ١٠٤٠، والاستبصار، ج ٢، ص ٢٢٥، ح ٩٣٥، بسند آخر، مع اختلاف يسير و زيادة الوافي، ج ١٤، ص ١١٤١، ح ١٨٥٨.

٣. في التهذيب والاستبصار: - «بن إبراهيم».
 ٤. في حاشية (جد»: (أبي عبدالله».

٥. في التهذيب: + (بمني).

 <sup>.</sup> في الوافي: وحملهما في التهذيبين على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم، كما يدلّ عليه الخبر الآتي - وهو المرويّ في التهذيب، ج ٥، ص ٢٠٣، ح ٢٨٥، والفقيه، ج ٢، ص ٤٨٧، ح ٣٠٣٩. قال في الفقيه: إنّ خبر عمّار هو للضحيّة وحدها، وخبر كليب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني: وقوله: هو للضحيّة، خبر عمّار يدلّ على أنّ أيّام الأضحيّة بعنى أربعة وبالأمصار ثلاثة، كما ذكره الفقهاء، وليس معناه أنّه يجوز تأخير ذبح الأضحيّة اختياراً إلى هذه المدّة، بل هذه

**EAY / E** 

# ١٧٩ \_بَابُ أَدْنيٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ

٧٨٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوب، عَنِ ابْنِ دِئَاب، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ ۚ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجُّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ ۚ قَالَ : ﴿ شَاةً ۗ ۗ ﴾ . \*

٧٨٣٧ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ \*؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ۗ وَ ابْنِ

حه مدّة لو لم يجد الأضحيّة فيها، أو لم يمكن ذبحها فيها، فات الوقت وتصدّق بثمنها، وحكمها غير حكم هدي التمتّع؛ فإنّه يجوز طول ذي الحجّة وإن كان يوم النحر أفضل، وأمّا الصوم فحرام يوم النحر بالبلدان وثلاثة أيّام في عادة الناس بمنى؛ لأنَّ الغالب أنّهم يقيمون بعنى يوم النحر ويومين بعده وإن اتّفق نادراً أن يكون هناك يوم الثالث فيكون الصوم عليه محرّماً أيضاً، ولكنّه نادر لم يعبأ به».

وفي موأة العقول، ج ١٨، ص ١٥٧: وهذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام، وفي الأمصار ثلاثة أيّام، وحملهما في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب، ويظهر من الكليني القول به.

۷. التهذیب، ج ۵، ص ۲۰۳، ح ۱۷۷؛ والاستیصار، ج ۲، ص ۲۱۵، ح ۹۳۶، معلّقاً عن الکلیني. راجع: الفقیه، ج ۲، ص ۶۵۷، ح ۴۵۰۰؛ والتهذیب، ج ۵، ص ۲۰۳، ح ۷۷۰؛ والاستیصار، ج ۲، ص ۲۲۵، ح ۹۳۲، الوافي، ج ۱۵، ص ۱۱۶۱، ح ۱۳۹۵؛ الوسائل، ج ۱۵، ص ۹۳، ح ۱۸۶۸.

١. في (بح): (قوله) بدل (قول الله).

٢. البقرة (٢): ١٩٦.

٣. في المرأة: العلِّ ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزئ من الهدي، لا تعيينه،

3. علل الشرائع، ج ١، ص ٢٧٣، ضمن الحديث الطويل ٩؛ عيون الأخبار، ج ٢، ص ١١٩، ضمن الحديث الطويل ١، وفيهما بسند آخر عن الرضائلة، مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ١، ص ٨٩، ح ٢٢٧، عن الحليي، عن أبي عبدالله بين فرقد، عن أبي الحليي، عن أبي عبدالله بين فرقد، عن أبي جعفر علي ١٩٦٨، واجع: تفسير القني، ج ١، ص ٢٦، وفقه الرضائلة، ص ٢٧. الوافي، ج ١٣، ص ١١١١، ح ١٣٨٦٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٠١٠. ح ١٨٦٩٥.

٦. في (بف، جر،: - (بن يحيى).

أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : ﴿ يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةً ، ` ا

## ٠ ١٨ \_ بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ

٧٨٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَـنِ ابْـنِ مُسْكَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَج، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّىٰ يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ۖ ، فَعَلَيْهِ ۚ شَاةً ؛ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجُّ ، ثُمَّ جَاوَرَ ۚ حَتَّىٰ يَحْضُرَ الْحَجُّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمِّ ، إِنَّمَا هِيَ حَجَّةً مُفْرَدَةً ، وَ إِنَّمَا الْأَضْحَىٰ ۚ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَمْصَارِ . '

٢ /٧٨٣٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ الله أَبْنِ سِنَانٍ :

۱. راجع: تسفسير العيناشي، ج ۱، ص ٩١، ح ٢٣٥. الوافعي، ج ١٣، ص ١١١١، ح ١٣٨٦؛ الوسائل، ج ١٤. ص ١٠١٠ ح ١٨٦٩٦.

٣. في الاستبصار: + «دم».

في مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٥٨: «قوله ١٤٪: ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ؛ يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحجّ؛ لأنّ عمرة التمتّع لا يكون في غيرها».

٥. في دى، بث، بخ، بس»: دجاوز». وفي الوافي والوسائل، ح ١٨٦٤٩: + دبـمكّة». وفي التهذيب، ص ١٩٩: + دمكّة».

٦. في الوافي: «الأضحى: جمع أضحاة، وهي الأضحية. حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه الهدي، وغير
 المتمتّع لا يجب عليه الهدي، والأضحية ليست إلّا على أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر».
 وراجع: النهاية، ج ٣، ص ٧٦ (ضحا).

وفي الموأة: «قوله عليه : وإنّما الأضحى، لعلّ الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتّع، وربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له؛ لقول من قال: إنّ الهدي لا يجب على من تمتّع من أهل مكّة؛ ولا يخفي بعده.

۷. التسهذیب، ج ۵، ص ۳۱، ح ۱۰۸؛ وص ۱۹۹، ح ۲۱۲؛ و ص ۲۸۸، ح ۹۸۹؛ والاستبصار، ج ۲، ص ۲۵۹، ح ۹۱۳، معلقاً عن الکلیني، الوافعي، ج ۱۳، ص ۱۱۰۳، ح ۱۳۸۶؛ الوسائل، ج ۱۱، ص ۲۷۰، ح ۱۷۷۱؛ و ج ۱۶، ص ۸۲، ح ۱۸۲۹.

**EAA/ E** 

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَضْحَىٰ : أَ وَاجِبٌ ' عَلَىٰ ' مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ ؟

فَقَالَ: الْمُمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ، وَ أَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ اللَّهِ عَلَ

٣ / ٧٨٤٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ " بْن مَحْبُوب، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةً فِي الْعَشْرِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ هَـدْياً وَاجِباً، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنِّى ۚ ، وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ ۗ ﴾ وَقَلَّدَهُ^، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحِيٰهِ. ۚ •

٧٨٤١ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادِ:

عَـنْ أَبِي عَـنِدِ اللَّهِ، قَـالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَجْزَحُ ' مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئاً

١. في الوسائل: + (هو). ٢. في (بف): (عن).

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: «ترك». وفي المرآة: ويدل ظاهراً على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية، وحمل في المشهور على الاستحباب».

٤. الوافي، ج١٣، ص ١١٠٨، ح ١٣٨٥٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٠٤، ح ١٨٩٨٨.

٥. في وبف، جر، والتهذيب والاستبصار: - «الحسن».

قي العرآة: وقوله 4 : فلا ينحره إلا بعنى، حعل على ما إذا كان في الحجّ؛ فإنّ الأصحاب أجمعوا على أنّه يجب نحر الهدي بعنى إن كان قرنه بالحجّ، وبعكّة إن كان قرنه بالععرة».

٧. الإشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة، أو طعن في سنامها الأيمن حتى يسيل دمها، ويسجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ١٩٩٦؛ النهاية، ج ٢، ص ٤٧٩ (شعر).

٨. في التهذيب: «أو قلدة». وتقليد الهدي: أن يعلق في عنقه شيء، أو قطعة من جلد؛ ليعلم أنه هدي، فيكف الناس عنه. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٢٥٧؛ المصباح المنير، ص ٥١٢ (قلد).

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٢٠١، ح ٢٧٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ٩٢٨، معلَّقاً عن الكـليني.الوافـي، ج ١٤، ص ١١٢٧، ح ٢٩٣٦؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٨٨، ح ١٨٦٦٦.

١٠. هكذا في دت، بظ، جن، و حاشية دغ، بث، بح، والوافي. وفي دبس، بق، جـد، وحـاشية دبظ، جش، هـ

يَلْزَمُهُ اللَّهِ مِنْهُ لا دُمْ يُجْزِئُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

فَقَالَ: (نَعَمْ، وَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ: (يَتَصَدَّقُ بِهِ».

قَالَ إِسْحَاقَ: وَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجْرَحُ \* مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ

الدُّمُ، وَ لَا يُهَرِيقُهُ \* حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ؟

فَقَالَ: «يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ ، وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْءَ ٣٠. «

٧٨٤٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن ابْنِ فَضَّالٍ ٨، عَنْ يُونُسَ بْن

حه ويخترج». وفي سائر النسخ والمطبوع: ويخرجه. وقال في الوافي: ويجرح، بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين، وقد مضى نظيره في باب من يحج عن غيره، وقد صحّفه بعض النسّاخ، واستظهره في مرأة العقول، ج ۱۸، ص ۱۵۹، وراجع: لسان العرب، ج ۲، ص ٤٢٣ (جرح).

١. في التهذيب: (يخرج من حجّه وعليه شيء و يلزمه).

ني دبخ، بف، والوافي والتهذيب: دفيه، ٣. في دبث، بس، دمجزئه.

هكذا في دت، بظ، جن، و حاشية دغ، بث، بح، والوافي. وفي دبس، بق، جد، وحاشية دبظ، جش،
 ديخترج، وفي سائر النسخ والمطبوع: ديخرج.

في «جد» والوافى: «فلا يهريقه».

٦. في المرآة: وهذا الخبر يخالف المشهور من وجهين: الذبح بغير منى، والأكل. والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة، وقال في المدارك عند قول المحقق: كلّ ما يلزم المحرم من فداه يذبحه، أو ينحره بمكة إن كان معتمراً، وبعنى إن كان حاجاً: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً، والروايات مختصة بغداء الصيد، وأمّا غيره فلم أقف على نص يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين، فلو قبل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً، وراجع: مدارك الأحكام، ج ٨، ص ٤٠٥.

٧. التهذيب، ج٥، ص ٤٨١، ح ١٧١٢، معلقاً عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، إلى قوله: «فيما أعلم يتصدّق به الوافي، ج ١٣، ص ٧٧٣، ح ١٣٦٢؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٩٠ ح ١٨٦٧٣.

٨. ورد الخبر في التهذيب، ج ٥، ص ٤٨٣، ح ١٧١٧ عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن
يونس بن يعقوب. ولم يثبت رواية محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال، بل توسّط بينهما أحمد بن
محمّد إبن عيسى] في كثيرٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٤٧٦-٤٧٦، ص ٤٩٦-٤٩٧ و ص ١٥٥- ٦٥٧.

والمظنون أنَّ الصواب في سند التهذيب هو محمَّد بن الحسين بدل محمَّد بن يحيى ؛ فقد روى محمَّد بن

يَعْقُوبَ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيُّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ: سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً: فَأَيْنَ ۚ أَنْحَرُهَا ؟ قَالَ: سِمَكَّةَه. قُلْتُ: أَيَّ ۖ شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا ؟ قَالَ: «كُلْ ثُلْثاً، وَ أَهْدِ ثُلْثاً، وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ ۖ ». \*

فَقَالَ: ﴿إِنَّ مَكَّةً كُلُّهَا مَنْحَرٌ ۗ."

£ 19 / £

## ١٨١ \_بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

٧٨٤٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ حَدَّنْهُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

حه الحسين عن [الحسن بن عليّ] بن فضّال في عـددٍ مـن الأسـناد، مـنها مـا ورد فـي التهذيب، ج ٥، ص ٤٦٩، ح ١٦٤٣؛ و ص ٤٧٤، ح ١٦٦٧، و قد ابتدى السند في الموضعين بمحمّد بن الحسين. راجع: معجم رجـال الحديث، ج ١٥، ص ٤٠٠-٤٠١؛ و ص ٤٠٥-٤٠١.

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «أين».

٢. في الوسائل، ح ١٨٦٦٨ والتهذيب، ص ٢٠٢: «فأيّ.

٣. في المرآة: «المشهور استحباب القسمة كذلك».

التهذيب، ج ٥، ص ٢٠٢، ح ٢٧٢، معلقاً عن الكليني . وفيه، ص ٤٨٦، ح ١٧١٧، معلقاً عن محمّد بن يسحيه،
 عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وراجع: الغقيه، ج ٢، ص ٥٤٩ • الوافي، ج ١٤، ص ١١٣٧، ح ١٣٩٣٧؛ الوسائل،
 ج ١٤، ص ٨٨، ح ١٨٦٨؛ و ص ١٦٥، ح ١٨٨٨.

٥. في العرآة: ويمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة، أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلد، أو على المستحب، أو
 على الضرورة. ويستفاد من الجمع بين الأخبار أنّ هدي الحجّ الواجب لا ينحر إلّا بمنى، وكذا ما أشعر أو قلًا
 وإن كان مستحبًا، والمستحبّ يجوز نحره بمكة رخصة، وهدي العمرة ينحر بمكة واجباً كان أو مستحبًا،
 ومكة كلّها منحر، وأفضلها الجزورة».

٦٠ التهذيب، ج ٥، ص ٢٠٢، ح ١٧١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٦٣، ح ٩٢٩، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤،
 ص ١١٢٨، ح ١٩٣٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٨٨، ح ١٨٦١٧.

#### عُثْمَانَ، قَالَ:

سَالَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ أَدْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ ؟ فَقَالَ: «الْجَذَعُ \ مِنَ الضَّأْن آء.

قُلْتُ: فَالْمَعْزُ ٣٠ وَالَ: ﴿ لَا يُجْزِئُ ۚ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ».

قُـلْتُ: وَ لِـمَ°؟ قَـالَ: ولأِنَّ الْـجَذَعَ مِـنَ الضَّـأَنِ يَلْقَحُ<sup>٢</sup>، وَ الْجَذَعُ مِـنَ الْـمَعْزِ لاَ يَلْقَحُه. ٢

١. قال الجوهري: «الجَدَّع: قبل الثني ... تقول منه لولد الشاة في السنة الشانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أُجْذَعَ ، وقال ابن الأثير : «أصل الجَدَّع من أسنان الدواب، وهو ماكان شابًا فتيًا ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة ، وقيل أقل منها . ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ، راجع : الصحاح ، ج ٣، ص ١٩٤٤ النهاية ، ج ١، ص ٢٥٠ (جذع) .

وفي الوافي: والجذع من الضأن والمعز: ما دخل في الثانية ، وفي هرأة العقول، ج ۱۸، ص ۱٦٦: وأما الجذع من الضأن، فقال العكرمة في التذكرة والمعتهى: إنّه ماكمل له ستة أشهر ... وقيل: إنّه ماكمل له سبعة أشهر ودخل في النشاني، وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنّه قال: ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين، ولا كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر، والاحتياط في كلّ ذلك أولى ، وراجع: تذكرة الفقهام، ج ٥، ص ١٠٥، المسألة ٥٩٧، المسألة ٤٥٧؛ متهى المطلب، ص ٢٤٠من الطبعة الحجرية.

 ٢. والضأن): جمع الضائن، وهو ذات الصوف من الغنم، خلاف الماعز. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢١٥٢؛ لسان العرب، ج ١٣، ص ٢٥١ (ضأن).

٣. في دجن»: دفي المعز». والمعز: هي ذوات الشعر من الغنم، خلاف الضأن، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه، وهي مؤنّثة وتفتح العين وتسكّن، والذكر: ما عِز، والأنثى: ما عزة. راجع: لمسان العرب، ج ٥، ص ٤٤٠؛ المصباح المئير، ص ٥٧٥ (معز). ٤. في التهذيب، ح ٢٩٠: دلا يجوز».

٥. في (بح): (فلم).

٦. ويلقح، أي يحمل، يقال: لَقِحَت الناقة تلقَحُ إذا حملت، وناقة الاقِحُ إذا كمانت حاملاً. راجع: النهاية، ج ٤،
 ص ٢٦٧؛ لسان العرب، ج ٢، ص ٥٧٩ (لقح).

٧. التهذيب، ج ٥، ص ٢٠٦، ح ١٩٠؛ والمحاسن، ص ٣٤٠، كتاب العلل، ح ١٢٧؛ و علل الشرائع، ص ٤٤١،
 ح ١، بسند آخر عن حمّاد بن عثمان، مع اختلاف يسير. التهذيب، ج ٥، ص ٢٠٦، ح ١٨٩، بسند آخر، وتمام

٢/٧٨٤٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ: أَيَّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحِّىٰ بِهَا ٢؟ قَالَ: دَذَوَاتُ الْأَرْحَامِ».

فَسَأَلْتُهُ مَنْ أَسْنَانِهَا ؟

ه الرواية فيه: «يجزئ من الضأن الجذع ولايجزئ من المعز إلاّ الثنيّ». الفقيه، ج ٢، ص ٢٠٠، ذيـل ح ٢٦٣٦. راجــع: التــهذيب، ج ٥، ص ٢٠٦، ح ١٨٨؛ والأمــالي للــصدوق، ص ٢٥١، المـجلس ٩٣،الوافي، ج ١٤. ص ١١١١، ح ١٣٨٦؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٠٣، ذيل ح ١٨٧٩.

١. في وبخ، بف، جده والوافي: وعن أبي عبد الله علا، قال: سألته، بدل وقال: سألت أبا عبد الله علا،.

٢. في الوسائل، ح ١٨٦٩٤ والتهذيب، ح ٦٨١: (بهما).

٣. في الوافي عن بعض النسخ والوسائل، ح ١٨٧١٠ والتهذيب، ح ٦٨١: ووسألته.

في العرآة: «قوله على فلا يضرّك، هذا مخالف لمذهب الأصحاب، إلّا أن يحمل على أنّ المراد بالأسنان ماكمل لها سنّ، وربعا يدّعى أنّه الظاهر منها، ويؤيّده الخبر الآتي».

قال الجوهري: «النئي: الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالة، وفي الخف في
السنه السادسة. والجمع: تُثيان ويُناه. والأنثى: ثنية. والجمع: ثنيّات، وقال ابن الأثير: «النئية من الغنم: ما
دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثنيّ. وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما
دخل من المعز في الثانية، ومن البقر في الثالثة،

وقال العكامة الفيض في الوافي: «النئيّ من الإبل: ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز: ما دخل في الشائنة على الأشهر، وقبل غير ذلك». وقال ابنه في هامش الوافي: «ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثنيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية، ففي المعتعة للمفيد: واعلم أنّه لا يجوز في الأضاهي من البدن إلّا الثنيّ، وهو الذي تمت له سنة الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا يجوز من البقر والمعز إلّا الثنيّ، وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته. وجرى على أثره كلام الشيخ في النهاية، ومعهما الشهيد ودخل في الثانية أو في لكلام اللغويين،

وقال العكامة المجلسي: المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ماكمل له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، وذكر العكامة في موضع من التذكرة والمستهي أنّ الثنيّ من المعز

#### فَوْقُ، ١

٣ / ٧٨٤٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ "، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِيعُهَا ۗ وَمُسِنَّهَا ۖ فِي الذَّبْحِ سَوَاءً ، "

٧٨٤٧ / ٤. عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُ، قَالَ:

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبًا عَبْدِ اللهِ اللهِ

حه ما دخل في الثالثة ، وهو مطابق لكلام أهل اللغة . راجع : الصحاح ، ج ٦، ص ٢٢٦ النهاية ، ج ١، ص ٢٢٦ (ثنا) ؛ المقنعة ، ص ٤١٨؛ النهاية ، ص ٢٥٧؛ متهى المطلب، ج ٢، ص ٤٤ من الطبعة الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء، ج ٨، ص ٢٥٦، المسألة ٤٥٧، مدارك الأحكام ، ج ٥، ص ٤٤؛ مرآة العقول، ج ٨١، ص ١٦٠.

ألتهذيب، ج ٥، ص ٢٠٤، ح ٨٨، معلَقاً عن الكليني. وفيه، ح ٨٨ و ٧٨٢، بسند آخر، إلى قوله: وذوات الأرحام، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصوم 48 الوافي، ج ١٣، ص ١١١٣ ح ١٣٨٧٢ الوسائل، ج ١٤، ص ١٠٤، ح ١٨٧١٤ وفيه، ص ٩٩، ح ١٨٦٩٤ اإلى قوله: وذوات الأرحام».

٣. التبيع: ولد البقر في أوّل سنة . راجع: الصحاح، ج٣، ص١١٠؛ النهاية، ج١، ص١٧٩ (تبع).

 عن الأزهري: «البقرة والشاة يقع عليهما اسم المُسِنّ إذا أثنيا، وتثنيان في السنة الشالثة، وليس معنى إسسنانها كبرها كالرجل المسنّ، ولكن معناه طلوع سنّها في السنة الشالثة». راجع: الشهاية، ج ٢، ص ٤١٢؛ المصباح المنير، ص ٢٩٢ (سنن).

وفي الوافي : «التبيع : ما دخل في الثانية ، والمسنّ : ما دخل في الثالثة». وفي العرآة: «يدلّ على ما هو المشهور من الاكتفاء بالدخول في السنة الثانية ؛ فإنّ التبيع ما دخل في الثانية ، والمسنّ ما دخل في الثالثة».

٥. الوافي، ج ١٣، ص ١١١٤، ح ١٣٨٧٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٠٥، ح ١٨٧١٢.

أي (بخ، جر»: - دبن إبراهيم».

٧. هكذا في (ى، بخ، بف، جد، جر) وحاشية وبح، جن) والوافي والوسنائل. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 وحدّثني من سمعه،

٨. الكَتِبُّنَ: فحل الضأن في أيّ سنّ كان، أو الحَمَلُ إذا أثنى، أو إذ أخرجت رَباعِيَتُه. راجع: لسان العرب، ج١٠ ص ٢٣٨؛ القلوس المحيط، ج١٠ ص ٨٣١ (كبش).

٩. في اللغة:كبش أقرن، أي كبير القرنين، أو المجتمع القرنين. وقال العكامة: «الأقرن: معروف، وهـو مـا له

لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ، فَأَقْرَنُ فَحْلٌ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَ يَشْرَبُ فِي سَوَادٍ، وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ١٠٠٠٤

٧٨٤٨ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ۗ ﴿ عَنِ النَّعْجَةِ ۚ أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَمِ الْمَاعِزُ ؟

قَالَ: ﴿ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ ذَكَراً، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ أُنْثَىٰ، فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ

قَالَ: قُلْتُ: فَالْخَصِيُّ \* يُضَحَّىٰ بِهِ ؟

قَالَ: ولا ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ، وَ قَالَ: ويَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا لَحُهَا. وَلَا ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ، وَ قَالَ: ويَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا

## قُلْتُ: الْخَصِيُّ ۗ أَحَبُ إِلَيْكَ، أَمِ النَّعْجَةُ؟

حه قرنان». راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٢٣١؛ تباج العروس، ج ١٨، ص ٤٥٠ (قـرن)؛ تـذكرة الفقهاء، ج ٨، ص ٢٠٤، المسألة ٦٣٤؛ منتهى المطلب، ص ٧٥٥من الطبعة الحجريّة.

١. قال ابن الأثير: ووفيه أنه ضحى بكبش يطؤ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، أي أسود القوائم والمرابض والمحاجز، وقال الفيّومي: «الشأة تمشي في سواد، وتأكل في سواد، وتنظر في سواد، يراد بذلك سواد قوائمها وفمها وما حول عينيها، والعرب تسمّي الأخضر أسود؛ لأنّه يرى كذلك على بعده. وقال العكلامة الفيض: «وقيل: السواد كناية عن المرعى والنبت، فالمعنى حينئذ: كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة. وقيل: كان من عظمه ينظر في شحمه ويمشي في فينه ويبرك في ظلّ شحمه. ويروى المعاني الثلاثة عن أهل البيت المثلاثة، راجع: النهاية، ح ٢، ص ١٤٨.

۲. الوافى، ج ۱۳، ص ۱۱۱۵، ح ۱۳۸۷۲؛ الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۱۰، ح ۱۸۷۳۳.

٣. في (بث، بخ، بف، جر، جن، والوافي: (أبا جعفر).

قال ابن منظور: «النعجة: الأنثى من الضأن والظباء والبقر الوحشيّ والشاء الجبلي ... قال أبو عبيدة: ولا يقال لغير البقر من الوحش: يعاج، وقال الفيّومي: «الشعجة: الأنثى من الضأن». لمسان العرب، ج ٢، ص ٣٨٠» المصباح المنير، ص ٢٦٠(نعج).

٥. والخَصيَّه: مسلول الخصيتين، أي منزوعهما؛ يقال: خصيتُ الفحل خِصاة، إذا سللت ونـزعت خـصييه. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٣٣٦٨؛ المصباح المنير، ص ١٧١ (خصي).

٦. في (بخ، بف) والوافي والوسائل: (فالخصيّ).

قَالَ: «الْمَرْضُوضُ الْحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ، وَ إِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَةُ». ٢

٦ / ٧٨٤٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبُدَنَةَ مَهْزُولَةً، فَوَجَدَهَا سَمِينَةً، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَ إِن اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً، فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً، فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهُ، "

٧ / ٧٨٥٠ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَن سَلَمَةَ أَبِى حَفْصٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: ﴿ كَانَ عَلِيٌّ ﴾ يَكْرَهُ ۗ التَّشْرِيمَ ۚ فِي الْآذَانِ، وَ الْخَرْمَ ۗ ، وَ لَا يَرِىٰ بِهِ بَأْساً إِنْ كَانَ ثَقْبٌ ۗ فِي مَوْضِعِ ۗ الْوَسْمِ ۚ ' ، وَ كَانَ يَقُولُ: يُجْزِئُ مِنَ الْبَدْنِ الثَّذِيُّ ، وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ ، وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ » . ' '

والمرضوض: المدقوق والمكسور، من الرضّ، وهو الدقّ والكسر. قال العلّامة المجلسي: ووالمراد مرضوض الخصيتين، وهو قريب من الموجوء». راجع: المصباح المنير، ص ٢٣٩؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ١٨٥ (رضض).

۲. الوافي، ج ۱۳، ص ۱۱۱۵، ح ۱۳۸۷۹؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۱۱۲، ح ۱۸۷٤٠.

٣. الوافي، ج١١، ص ١١٢٠، ح ١٣٨٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١١٤، ح ١٨٧٤٦.

٤. في حاشية (بف): + (بن الحسين). ٥. في (بخ): (يكثر).

٦. «التشريم»: التشقيق. راجع: الصحاح، ج٥، ص ١٩٥٩؛ النهاية، ج٢، ص ٤٦٨ (شرم).

٧. والخَوْمَ، الثقب والشقّ. والأخرم: هو المثقوب الأذن، والذي قطعت وَتَرَهُ أَنفه شيئاً لا يسلغ الجَدْع، يـقال:
 انخرم ثقبه، أي انشق، فبإذا لم يـنشقّ فـهو أخـزم. راجع: الصـحاح، ج ٥، ص ١٩١٠؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٧ (خرم).

٨. في دبف، والوافي: «ثقباً». وقال في الوافي: ووفي بعض النسخ: إن كان ثقب، على استثناف، ولا يرى٠٠.

٩. في (جن): (مواضع).

١٠. في وبث، بف، والموسم، وفي وبح، جن، والوسائل: والمواسم،

<sup>11.</sup> الغقيه، ج ۲، ص ٤٩٢، ذيل ح ٣٠٥٢؛ الأمالي للصدوق، ص ٢٥٠، المسجلس ٩٣، في ضمن وصف دين الاماميّة على الإيجاز والاختصار، و فيهما من قوله: ويجزئ من البدن الشنيّ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٣، ص ١١٢٧، ح ١٢٩٥، الوسائل، ج ١٤، ص ١٠٥، ح ١٨٧١٤؛ وفيه، ص ١٢٩، ح ١٨٧٩٠، إلى قوله: وإن كان ثقب في موضع الوسم».

٧٨٥١ / ٨. أَبَانَ ١، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ٢:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ اللّٰهِ اللّٰهُ ۗ قَالَ: «الْكَبْشُ فِي أَرْضِكُمْ أَفْضَلُ ۚ مِنَ الْجَزُورِ °، ٦

٧٨٥٢ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي ۗ رَجُلٍ يَشْتَرِي ۗ هَذَياً ، وَكَانَ ۚ بِهِ عَيْبٌ : عَوَرَ ۗ ۚ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ ۚ ا نَقَدَ ثَمَنَهُ ۚ ا فَقَدْ أَجْزَأً عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ، وَاشْتَرَىٰ غَيْرُهُه.

قَالَ: وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: وَاشْتَرِ فَخُلًّا سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءً ١٣،

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ».

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أبان، حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد.

٢. في (بف، جر): + (بن أبي عبد الله).

٣. في ديخ، بف، جده: - دأنَّه).

في المرأة: «قوله ﷺ: في أرضكم، لعل ذلك لعدم اعتيادهم بأكل لحم الجزور».

٥ . اللجزور،: البعير والإبل ذكراً كان أو أنثى إلا أنّ اللفظة مؤنّئة، تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكراً، والجمع:
 جُرُر وجزائر. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ١٦٤؛ النهاية، ج ١، ص ٢٦٦ (جزر).

٦. الوافي، ج ١٣، ص ١١١، ح ١٣٨٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١١٠، ح ١٨٧٣٥.

٧. في الاستبصار: - دفي،

في (بخ، بف) والوافي والتهذيب، ص ٢١٤ والاستبصار: «اشترى».

٩. في دى، بخ، والوافي والوسائل، ح ١٨٧٩١ والاستبصار: «فكان».

١٠. قال ابن منظور: «العَوْر: ذهاب حس إحدى العينين». وقال الغيّومي: «عَوِرَتِ العين عَوْراً، من بـاب تـعب: نقصت، أو غارت. لـمان العرب، ج ٤، ص ٢٦٢؛ المصباح المنير، ص ٤٣٧ (عور).

١١. في التهذيب، ص ٢١٤: + وقده.

١٢. في العرآة: «قوله ﷺ: إن كان نقد ثمنه، بهذا التفصيل قال الشيخ في التهذيب، والمشهور عدم الإجزاء مطلقاً. ثمّ الخبر يدلّ على عدم إجزاء العوراء، ولا خلاف فيهه.

١٣. في الوسائل، ح ١٨٧٢٤: «فموجاً». والوِجاء: رضّ عروق البيضتين رضاً شـديداً حـتّى تـنفضخا مـن غـير إخراج، فيكون شبيهاً بالخِضاء، ويتنزّل في قطعه منزلة الخصيّ؛ لأنّه يكسر الشهوة ويُذهب شهوة الجـماع. واجع: الصحاح، ج ١، ص ٨٠؛ النهاية، ج ٥، ص ١٥٢؛ المصباح المنير، ص ٦٥٠ (وجأ).

٤٩١/٤ 💎 قَالَ: ووَ ا يُجْزِئُ فِي الْمُتَعْةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَ لَا يُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ،.

قَالَ: وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي رَجُلِ اشْتَرِىٰ شَاةً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا، قَالَ: مِيَشْتَرِيهَا، فَإِذَا اشْتَرَاهَا ۖ بَاعَ الْأُولَىٰ، قَالَ ۖ : وَلَا أَدْرِي شَاةً قَالَ، أَوْ بَقْرَةً ٠٠

٧٨٥٣ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْ فَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِ ﷺ ، قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : صَدَقَةً رَغِيفٍ ﴿ خَيْرٌ . مِنْ نَسُكٍ مَهْزُولَةٍ ٩٠. ٩

١٨ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١٠، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

نى الوافى والتهذيب، ص ٢١٢: «اشترى».

١. في (بخ، بف، والوافي: + (قال،

٣. في التهذيب، ص ٢١٢: - وقال،

٤. التهذيب، ج ٥، ص ٢١٢، ح ٢٧١، معلقاً عن الكليني، من قوله: «وقال أبوعبدالله علا في رجل اشترى شاة»؛ وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢١٤، ح ٢٧١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٦٩، ح ٩٥٤، معلقاً عن الكليني، إلى قوله: «ردة واشترى غيره» -الوافعي، ج ١٣، ص ١١٦٦، ح ١٣٨١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٠٤، ح ١٨٧١، وتسما الرواية فيه: «ويجزى في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزى جذع من المعز»؛ وفيه، ص ١٠٧، ح ١٨٧٢، من قوله: «قال أبو عبدالله على: اشتر فحلاً سميناً» إلى قوله: «فمااستيسر من الهدي»؛ وفيه أيضاً، ص ١٧٤، ح ١٨٧٧، م ١٨٧٤، من ح ١٨٧٧، من قوله: «في رجل اشترى شاة»؛ وفيه أيضاً، ص ١٨٧، ح ١٨٧٩، إلى قوله: «دد والشترى غيره».

٥. في وبخ، بف، جر، = وبن إبراهيم، ٦٠. في الوسائل والتهذيب، ص ٢١١: - وعن أبيه،

٧. الرغيف: الخُبْزة؛ من الرغْف، وهو جمعك العجين أو الطين بيدك مستديراً. راجع: لسان العرب، ج ٩،
 ص ١٢٤ المصباح المنير، ص ٢٣١ (رغف).

- ٨. في «بخ» والوافي والتهذيب والجعفريّات: «مهزول». وقال ابن الأثير: «النسيكة: الذبيحة، وجمعها: نُسُك».
   وقال الفير وزآبادي: «النسك \_بالضمّ وبضمّتين وكسفينة \_: الذبيحة، أو النَسك \_بالفتح فالسكون \_: الدم».
   و في الوافي: «نسك مهزول، إمّا بالفتح بمعنى الذبح على الإضافة، وإمّا بالضمّ أو الضمّتين بمعنى الذبيحة على الوصف». راجم: النهاية، ج ٥، ص ٤٤٠ القاموس المحيط، ج ٧، ص ١٣٦٥ (نسك).
- ٩. التهذيب، ج٥، ص ٢١١، ح ٢١١؛ و ص ٤٨٢، ح ١٧١٦، معلقاً عن الكليني. الجعفريّات، ص ٧٧، بسند آخر الوافي، ج ١٣، ص ١١١٦، ح ١٣٨١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١١٤، ح ١٨٧٤.

١٠. في وبخ، بف، جر، : - وبن إبراهيم،

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّحِيَّةِ ۚ تَكُونُ ۖ الْأَذُنُ مَشْقُوفَةً ؟

فَقَالَ: وإِنْ كَانَ شَقَّهَا وَسُماً فَلَا بَأْسَ<sup>٣</sup>، وَ إِنْ كَانَ شَقّاً فَلَا يَصْلُحُ ُّه. °

٧٨٥٥ / ١٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَـنْ جَـغَفَرٍ، عَـنْ أَبِـيهِ ٢، عَـنْ آبَـائِهِ ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : لَا تُضَحَىٰ ^ بِـالْعَرْجَاءِ ٢ بَسَيْنِ عَـرَجُهَا ١٠، وَلَا بِـالْعَجْفَاءِ ١١، وَ لَا بِـالْجَزْبَاءِ ١٣، وَ لَا بِـالْجَزْفَاءِ ١٣،

١. في دي: دالأضحيّة». ٢. في دبخ، بف: ديكون».

٣. في المرأة: وبدلّ على كراهة الشقّ الذي لم يكن من جهة الوسم».

 ٤. في دى، بخ، بف، جده والوافي: دفلا تصلح، و في الوافي: «إن كان شقّها فـلايصلح، بـدل «إن كان شقّها وسماً» إلى هنا.

التهذیب، ج ٥، ص ۲۱۳، ح ۷۱۸، بسند آخر عن أحدهما الله مع اختلاف بسیر و الوافي، ج ۱۳، ص ۱۱۲۲،
 ح ۱۲۸۹ ؛ الوسائل، ج ۱٤، ص ۱۲۹، ح ۱۸۷۹.

٦. في (بخ، بف، جرء: - دبن إبراهيم). ٧. في دجد، وحاشية دبح: - دعن أبيه،.

٨. في دبح، بخ، بف، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمعانى: دلا يضحى».

٩. العرجاه: مؤنّث الأعرج، وهو الذي في مشيه عَرَجٌ، أي ميل فيغمز في مشيه، ويعشي مشية غير متساوية؛ من عرج في مشيه عَرَجاً، من باب تعب إن كان من علة لازمة، أي كان ذلك خلقة، فهو أعرج. والأنثى: عرجاء، ومن باب قتل إن كان من علة غير لازمة، بل من شيء أصابه حتّى غمز في مشيه، فهو عارج. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٦٨؛ المصباح العنير، ص ٤٠١ (عرج).

 ١٠ في الوافي: - وبيّن عرجها، وفي الفقيه والتهذيب والمعاني: + وولا بالعوراء بيّن عورها، وفي المرآة:
 وقوله 32: بيّن عرجها، لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء العرجاء البيّن عرجها، وفسروا البيّن بالمتفاحش الذي منعها السير مع الغنم ومشاركتهنّ في العلف والعرعى فيهزل».

١١. العجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها؛ من العَجَف، بالتحريك بمعنى الهنزال. قال العكامة المجلسي:
 «المشهور عدم إجزائها وفسّرت بالتي لم يكن على كليتيها لحم؛ لما سيأتي، وبعضهم أحال على العرف».
 راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٣٩٩؛ النهاية، ج ٣، ص ١٨٦ (عجف)؛ مرأة العقول، ج ١٨، ص ١٦٦.

١٢. في دى، بث، بخ، بف، جدة والوافي: - وولا بالجرباءة. وفي التهذيب: وولا بالخرماءة. والجرباء: المصابة بالتجرب، وهو داء معروف، بَثَر يعلو أبدان الناس والإبل. وقال الفيّومي: وفي كتب الطبّ أنّ الجرب خِلْط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم، يكون معه بُثور، وربّما حصل معه هُزال؛ لكثر تهة. راجع: لمسان العوب، ج ١، ص ٢٥٩؛ المصباح المنير، ص ٩٥ (جرب).

١٣. في الفقيه والمعاني: - دولا بالخرقاء. والخرقاء: المخروقة الأذن، وهي التي في أذنها خَوْق، وهو تُقْب مه

وَ لَا بِالْحَذَّاءِ '، وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ '"، "

١٣ / ٧٨٥٦ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ :
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي الْأَضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا ، قَالَ : وإذَا "كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً ، فَهَوْ يُجْزِئُ ٢٠٠٠

٧٨٥٧ / ١٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ^، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ ^ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ

مستدیر . راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٦٨؛ النهایة، ج ٢، ص ٢٦ (خرق).

١. في «بح» والمرآة: «بالجذّاء». وفي «جد»: «بالحذّاء». وفي الوافي: «ولا الجذّاء» بدل «ولا بالحذّاء». وفي
الوسائل والفقيه والمعاني: «وبالجدعاء» بدلها. والحذّاء: خفيفة شعر الذّنّب، أو قصيرة الذّنب مع خفّتها؛ من
الحَذّذ، وهو خفّة الذّنّب. أو هي المقطوعة الذّنّب، من الحَذّ، وهو القطع المستأصل. راجع: الصحاح، ج ٢،
ص ٥٦٦؛ لمان العرب، ج ٣، ص ٤٨٢ و ٤٨٣؛ المصباح المنير، ص ١٦٦ (حذذ).

٢. في الوافي: «ولا العضباء». وفي التهذيب: + «مكسورة القرن، والجذّاء: مقطوعة الأذّن». وفي المعاني:
 + «وهي المكسورة القرن، والجدعاء: المقطوعة الأذّن». والعضباء: الشاة المكسورة القرن الداخل، وهـ المُشاش، أو هي التي انكسر أحد قرنيها، أو هي الناقة المشقوقة الأذن، وكذلك الشاة. واجع: الصحاح، ج ١، ص ١٨٣؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٠٢ (عضب).

وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف: «القرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج، أمّا الخارج فلا عبرة به على ما صرّح به في حديث جميل الآني».

٣. معاني الأخبار، ص ٢١١، ح ١؛ و التهذيب، ج ٥، ص ٢١٣، ح ٢١٠، بسندهما عن السكوي. الفقيه، ج ٢، ص ٢١٣ مس ١٣٨٩، سدول الفقية، ج ٢، ص ١١٢٢، ح ١٣٨٩، الوسائل، ج ١٤، ص ١٢٧، ح ١٨٧٨،
 ح ١٨٧٨٠.

٥. في الوسائل: «إن». ٢. في الوافي: «فهي تجزي».

التهذيب، ج ٥، ص ٢٦١، ح ٧١٧، بسنده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله ٤٤، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه، ج ٢، ص ٤٩٦، ح ٣٠٦٢، معلقاً عن جميل، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٣، ص ١١٢٣، ح ٢٩٠٠، الوسائل، ج ١٤، ص ١٢٨٥، ح ١٨٧٨٥.

٨. في (بخ، بف، جر، : - (بن إبراهيم).

٩. في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى»
 على دعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير».

وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

١٥/٧٨٥٨ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِم :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الْهَرِمِ الَّذِي قَدْ ١٣ وَقَعَتْ ثَنَايَاهُ: «أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْأَضَاحِيِّ، وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ عَمْزُولاً، فَوَجَدْتَهُ سَمِيناً، أَجْزَأُكَ ١٣؛ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ١٤ مَهْزُولاً،

١. في الوسائل: - «من». ٢. في الفقيه: + «أو من الغنم».

٣. في الوسائل والفقيه والتهذيب، ص ٢٠٤: «فاجعله».

٤. في الوسائل والتهذيب، ص ٢٠٤: (فموجاً». ٥. في (بف»: (وإن».

آ. قال الفيّومي: «التيس: الذكر من المعز إذا أتى عليه حول، وقبل الحول هو جَدْي، والجمع: تُيوس». وقال
الفيروزابادي: «التيس: الذكر من الظباء والمعز والرّعول، أو إذا أتى عليه سنة». وقيل غير ذلك. راجع:
المصباح المنير، ص ٧٩؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٣٥؛ تاج العروس، ج ٨، ص ٢١٩ (تيس).

٧. في التهذيب: - (فحلا).

في «بث، بح، بخ، بس، بف» والوافي والوسائل والفقيه: «تيسر».

٩. في حاشية (جن) والفقيه: «لك».

١٠. في التهذيب، ص ٢٢٧: + «هو ستّاً وستّين».

۱۱. التهذیب، ج ٥، ص ۲۰۶، ح ۲۷۹، بسنده عن معاویة، عن أبي عبدالله هدا الى قوله: «وعظم شدمائر الله عز وجلّ». وفيه، ج ٥، ص ۲۲۷، ح ۲۷۰؛ والاستبصار، ج ٢، ص ۲۷۵، ح ۹۷۹، بسندهما عن معاوية بن عدمار، من قوله: «فإنّ رسول الله هده ذبه». الفقيه، ج ٢، ص ۵۵۹، من دون الإسناد إلى المعصوم هده، إلى قوله: «وعظم شعائر الله عز وجلً» الوافي، ج ١٣، ص ١٦٨٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٩٦، ص ٩٦، ح ١٨٦٨٠.

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: – «قد».

١٣. في الوافي: وأجزأه.

١٤. هكذا في وي، بح، بخ، بس، بف، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: «إن اشتريت».

فَوَجَدْتَهُ ١ مَهْزُولاً ، فَلَا يُجْزِئُ ». ٢

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: ﴿إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا ۚ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ كُلْيَتَنِهِ شَيْءً مِنَ
 شَخم، .²

١٧/٧٨٦٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ، قَالَ:

سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ۗ ۗ ۚ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ

١. في (بف) والوافي: (فخرج).

۲۱ التهذیب، ج ۵، ص ۲۱۱، ح ۷۱۲، بسند آخر، مع اختلاف یسیر ه الوافي، ج ۱۳، ص ۱۱۲۱، ح ۱۳۸۹٤؛
 الوسائل، ج ۱۶، ص ۱۱۶، ح ۱۸۷٤،

٤. الوافي، ج ١٣، ص ١١٢١، ذيل ح ١٣٨٩٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١١٤، ح ١٨٧٤٨.

٥. في حاشية «بح»: «فقلت». وقال الجوهري: «عَرُّ الشيءُ يَعِزُ عِزَاً وعِزَة وعَزازة، إذا قل لا يكاد بوجد، فهو عزيز». الصحاح، ج٣، ص ٨٨٥ (عزز).

٦. الإهاب: الجلد، أو الجلد ما لم يدبغ. راجع: الصحاح، ج١، ص ٨٩؛ النهاية، ج١، ص ٨٣ (أهب).

٧. في دبح، بخ، بف، والوافي: دبذلك، وفي دي، بس، جد،: دذاك، وفي دجن، دبذاك.

٨. في دبخ، بف، والوافي: + دلي، ٩٠ . في دبخ، دشحم، بدل دشيء من الشحم،

١٠. في (بف): (أجزأت).

۱۱. التهذيب، ج ٥، ص ٢١٢، ح ٧١٤، معلّقاً عن محمّد بن عيسى الوافي، ج ١٦، ص ١١٢١، ح ١٣٨٩٠؛
 الوسائل، ج ١٤، ص ١١٣، ذيل ح ١٨٧٤٤.

١٢. في الوافي: ولعل الخارجي كان قد سمع بتحريم الأضحيّة ببعض هذه الأزواج الثمانية ، مع كونها كلّها حلالاً ، فأراد أن يمتحن بمعرفته داوده .

آلذُكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْتَيَيْنِ [...] وَمِنَ الْإِبِلِ النَّنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ الْنَيْنِ﴾ ': مَا الَّذِي أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ وَمَا الَّذِي حَرَّمَ؟ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهِ ۖ شَيْءً، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ وَأَنَا خَالَةً، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ.

فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَحَلَّ فِي الْأَضْحِيَّةِ بِمِنِّى الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ، وَ حَرَّمَ أَنْ يُضَحَىٰ بِالْجَبَلِيَّةِ. وَ أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ الْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ الْنَيْنِ ﴾ فَإِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ ـ أَحَلَّ فِي الْأَضْحِيَّةِ الْإِبِلَ الْعِرَابَ"، وَ حَرَّمَ فِيهَا ۖ الْبَخَاتِيَّ ، وَ أَحَلَّ

حه وفي مرأة العقول، ج ١٨، ص ١٦٧: «قوله تعالى: ﴿ مِنَ الصَّمَانِ الثَّنْيَنِ﴾ قبال الطبرسي رحمه الله: ثــــة فــــر سبحانه الحمولة أو الفرش فقال: ﴿ تَمُعانِيّةَ أَزُواجُ ﴾ أي أنشأ ثمانية أزواج، من الضأن اشنين، و كــلّ واحــد من الأنثى والذكر سمّي زوجاً، فالذكر زوج الأنثى و الأنثى زوج الذكر ومعناه: ثــمانية أصناف. وقــيل: المــراد بالاثنتين الوحشيّ والأهليّ، وهو المـرويّ عن أبي عبدالله ٤٤. انتهى.

أقول: على الأوّل المراد بالذكرين والاثنتين ذكر الضان والمعز و أنثاهما، وعلى الرواية ذكر الأهليّ والوحشيّ من كلّ من الضان والمعز، فأمّا ما ذكره على من تحريم الأضحيّة بالوحشيّ إمّا كلام استطراديّ وبكون المقصود في تفسير الآية تفسير الذكرين فقط، أو يكون داخلاً في التفسير، فالغرض بيان عجزهم عن معرفة أحكام الله تعالي و مواقع التحريم والتحليل، فالمعنى: بيّنوا أيّ شيء يحرم من هذين الصنفين في الأضحيّة؟ أيحرم الذكران، أم الأنثيان، أم تفصيل آخر لا تعرفونه؟ و أما تحريم البخاتيّ فلم أر قائلاً به، ولعلّه محمول على الكراف، أم راجع: مجمع الميان، ج ٤، ص ١٨١، ذيل الآية المذكورة.

١. الأنعام (٦): ١٤٣ و ١٤٤.

٢. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والفقيه وتفسير العيّاشي. وفي وبس،
 والمطبوع: - وفيه.

٣. قال الجوهري: «الإبل العِراب والخيل العِراب: خلاف البّخاتيّ والبرازين». وقال ابن الأثير: «وفـي حـديث سطيح: يقود خيلاً عِراباً، أي عربيّة منسوبة إلى العرب؛ فرّقوا بين الخيل والناس، فقالوا فـي النـاس: عـرب وأعراب، وفي الخيل: عِراب». راجح:الصحاح، ج ١، ص ١٧٩؛ النهاية، ج ٣، ص ٢٠٣ (عرب).

٤. في (بث): (فيه). وفي (جن): (منها).

٥. قال الجوهري: «البخت من الإبل معرّب أيضاً، وبعضهم يقول: هو عربيّ ... الواحد: بُختيّ، والأنثى: بُختيّة،
 وجمعه: بَخاتِيّ غير مصروف؛ لأنّه بزنة جمع الجمع، ولك أن تخفّف الياء فتقول: بُخاتِي».

وقال ابن الأثير : «البختيّة: الأنثى من الجِمال البُحْتِ، والذكر : بُخْتِيّ، وهي جمال طوال الأعناق، وتجمع على

الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّىٰ بِهَا، وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ».

فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِهٰذَا الْجَوَابِ، فَقَالَ: هٰذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الْإِيلُ مِنَ الْحِجَازِ ' . '

# ١٨٢ \_ بَابُ الْهَدْيِ يُنْتَجُ أَوْ يُحْلَبُ أَوْ يُرْكَبُ

٧٨٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِئِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى﴾ ۖ قَالَ: ﴿إِنِ احْتَاجَ إِلَىٰ ظَهْرِهَا، رَكِبَهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَعْنُفَ ۚ عَلَيْهَا ۗ، وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنّ، حَلَبَهَا حِلَاباً لَا يَنْهَكُهَا ۗ، . ٧

ه بُخْت وبَخاتيّ، واللفظة معرّبة، وقال ابن منظور: «البُخْتُ والبُخْتَيّة: دخيل في العربيّة، أعجميّ معرّب، وهي الإبل الخراسانيّة، تنتج من بين عربيّة وفالج، وبعضهم يقول: إنَّ البخت عربيّ ... ويجمع على بُخْتِ وبَخاتٍ. وقيل: الجمع: بَخاتيّ، غير مصروف». راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٤٣؛ النهاية، ج ١، ص ١٠١؛ لسان العرب، ج ٢، ص ٩ (بخت).

١. في تفسير العيّاشي: + «عن رجل من البصريّين من الشارية».

الاختصاص ، ص ٥٥، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن السلمي . الفقيه ، ج ٢، ص ١٩٥٠ ح ٢١٦ عن داود الرقّي ، تفسير العيّاشي ، ج ١، ص ١٩٦٠ ح ٢١٦ عن داود الرقّي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . راجع : تفسير العيّاشي ، ج ١، ص ١٤٧ ، ح ٢٦ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١، ص ٢١٩ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٧ ، و ٢١٨ مس ٢١٩ مس ٢٢١ مس ٢١٨ على ١٢٢ مس ٢٢٠ مس ٢٢١ مس ٢٢١ مس ٢٢٠ م ٨.

٣. الحجّ (٢٢): ٣٣.

وأن يعنف»، من العُنْف، وهو ضد الرفق. الصحاح، ج ٤، ص ١٤٠٧ (عنف).

٥. في (بخ، بف) والوافي: «بها».

٦. النَّهْك: المبالغة في الشيء. والمراد هنا المبالغة في الحلب، يقال: نهكتُ الناقةَ حَلَباً أنهكها، إذا لم تُبقِ في ضرعها لبناً. راجع: النهاية، ج ٥، ص ١٦٧؛ المصباح المنير، ص ٦٢٨ (نهك).

وفي المرآة: «والخبر يدلُّ على جواز ركوب الهدي ما لم يضرُّ به، وشرب لبنه ما لم يضرُّ بولده.

٧. التهذيب، ج٥، ص ٢٢٠، ح ٢٤٢، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج٢، ص ٥٠٤، ح ٣٠٨٨، بسند آخر، من حه

٢ / ٧٨٦٧ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سَوَيْدٍ، عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ نُتِجَتْ بَدَنتُكَ، فَاخْلُبْهَا مَا لَا يُضِرُ الْ بِوَلَدِهَا، ثُمَّ الْحَرْهُمَا جَمِيعاً.

قُلْتُ: أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا، وَ أَسْقِي ؟

قَالَ: «نَعَمْ، وَ قَالَ: ﴿إِنَّ عَلِيّاً ۖ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ ﴿ كَانَ ۖ إِذَا رَأَىٰ أَنَاساً ۗ يَمْشُونَ قَدْ جَهَدَهُمُ الْمَشْيُ، حَمَلَهُمْ عَلَىٰ بُدْنِهِ ۚ ، وَ قَالَ: ﴿إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةٌ ۗ الرَّجُلِ، أَوْ هَلَكَتْ وَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَرْكُبُ ۗ عَلَىٰ هَدْيِهِ ، أَ

٣ / ٧٨٦٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

حه دون التصريح باسم المعصوم على ؛ وفيه، ح ٣٠٨٦، بسند آخر ، من قوله : «إن احتاج» إلى قوله : «يعنف عليها» ؛ تفسير القميّ، ج ٢، ص ٨٤، من دون الإسناد إلى المعصوم على ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ١٤، ص ١١٥١، ح ١٣٩٨؛ الوسائل ، ج ١٤، ص ١٤٧، ذيل ح ١٨٨٣.

١. في (بح): (لم تضرً). وفي (بث): (لا تضرً). وفي التهذيب: (لم يضرً).

٢. في (بث) والوافي: - (عليّاً). ٣ . في الوسائل: - وأمير المؤمنين).

٤. في (بخ) والوافي: -(كان).

٥. في دى، بث، بح، بخ، بف، جد، والوافي والوسائل: دناساً».

٦. في دجن، والوافي: (بدنة).

ل. قال الجوهري: «الراحلة: المركب من الإبل، ذكراً كان أو أنشى». وقال ابن الأثير: «الراحلة من الإبل: البعير
القويّ على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيها للمبالغة، وهي التي يختارها الرجل
لمركبه ورحله على النجابة وتعام الخلق وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل غرفت». الصحاح، ج ٤،
ص ١٧٠٧؛ الشهلية، ج ٢، ص ٢٥ (رحل).

٩. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٠، ح ٧٤١، معلّقاً عن الكليني، إلى قوله: وقال: نعمه. الفقيه، ج ٢، ص ٢٠٥٠ - ٣٠٨٥،
 بسند آخر، من قوله: وإنّ عليّاً أمير المؤمنين ١٤٥٠ مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ١٤، ص ١١٥٢، ح ١٣٩٨٠؛
 الوسائل، ج ١٤، ص ١٤٧، ح ١٨٨٣٠.

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ: أَ نَحْلَبُهَا ` ؟ قَالَ: «اخْلَبْهَا حَلْباً ۖ غَيْرَ مُضِرُّ بِالْوَلَدِ، ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً».

قُلْتُ: يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا ؟

قَالَ: «نَعَمْ، وَ يَسْقِي إِنْ شَاءَ». أُ

## ١٨٣ \_بَابُ الْهَدْي يَعْطَبُ ۚ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ الْأَكْلِ مِنْهُ

٧٨٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «كُلُّ مَنْ سَاقَ هَذَياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَذَيُهُ ۗ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ ، وَ يَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ ^ ، فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ ، وَ يَضْرِبُ ۚ بِهِ ` صَفْحَةً سَنَامِهِ ` ، وَ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ ، وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ ، فَعَلَ \* ا مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ ،

۲. في «بف» والوافي: - «حلباً».

١. في دبث، والوسائل: وأيحلبها،.

۳. فی دبث: دنشرب،

٤. الوافي، ج ١٤، ص ١١٥٢، ح ١٣٩٨١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٤٧، ح ١٨٣٦.

٥. العَطَب: الهلاك، وعَطَبُ الهدي: هلاكه، أو انكساره، وقال ابن الأثير: «وقد يعبّر به عن آفة تعتريه وتسنعه
 عن السير فينحر»، والمراد هنا، أي في العنوان غير الهلاك بقرينة «أو يهلك». راجع: الصحاح، ج ١، ص ١٨٤؛
 النهاية، ج ٣، ص ٢٥٦ (عطب).

٧. في الاستبصار: - «هديه».

٨. تقليد الهدي: أن يعلق في عنقه شيء، أو قطعة من جلد؛ ليعلم أنه هدي فيكف الناس عنه. راجع: الصحاح،
 ح ٢، ص ٥٢٧؛ المصباح العنير، ص ٥١٧ (قلد).

٩. في «بخ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «فيضرب».

١٠. في دبخ، بس، بف، جد، وحاشية دبث، بح، والوافي: دبها».

<sup>11.</sup> قال ابن منظور: دسنام البعير والناقة: أعلى ظهرها، والجمع: أسنمة ... وسنام كل شيء: أعلاه. وقال الفيومي: دالسنام للبعير كالإلية للغنم، والجمع: أسنمة على العرب، ج ١٢، ص ٣٠٦؛ المصباح المنير، ص ٢٩١ (سنم).

١٢. في دي، بث، بح، بف، جد، جن، والوافي: دفعلي، وفي دبس، : دفعليه،

وَكُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِب، فَلا بَدَلَ عَلىٰ صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً '، أَوْ غَيْرَه '، "

٧٨٦٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْـنِ يَـخيى ؟ جَمِيعاً °، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ أُضْحِيَّةً ، فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا ؟ ٤٩٤/٤ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، وَ إِنْ أَ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلَ، وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً». ٧

٧٨٦٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ ٩، عَنْ رَجُل، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْبَدَنَةِ يُهْدِيهَا الرَّجُلُ، فَتَكْسَرُ، أَوْ تَهْلِكُ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ هَدْياً مَضْمُوناً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مَكَانَهُ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ

شيءٌ).

قُلْتُ: أَ وَ يَأْكُلُ ۚ مِنْهُ ١٠؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ ۗ ١١٠

۲. في (جد): اوغيره).

١. في الاستبصار: + دكان،

۳. التهذیب، ج ٥، ص ٢١٦، ح ٢٧٧؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٧٠، ح ٩٥٨، معلقاً عن الكلیني االوافي، ج ١٤،
 ص ١١٤٤، ح ١٣٩٥٤ ؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٣، ح ١٨٧٩٤ و ص ١١٤٢، ح ١٨٨٢٤.

٤. في (جر): - (بن يحيي).

<sup>0.</sup> في (بخ، جر) والوسائل والتهذيب، ح ٧٢٣: - (جميعاً).

٦. في (بخ، بف، والوافي: (فإن،

التهذيب، ج ٥، ص ٢١٧، ص ٢٧٣، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٢١٧، ح ٢٧٣ و ٧٣٤، بسند آخر، إلى قوله:
 وفقال: لابأس، مع اختلاف. الفقيه، ج ٢، ص ٤٩٤، ذيل ح ٢٥٥٨؛ المقنعة، ص ٤٥٦، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ٢٤٤، وفي الأخيرين مع اختلاف بسير «الوافي، ج ١٤، ص ١١٤٤، ح ١٣٩٥٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١١٤٠ م ١٨٨١٠.
 ٨. في وبث: - وبن محمّده.

٩. في (بخ، بف) والوافي: ﴿أَيْأَكُلُ﴾.

١٠. في العرآة: وقوله ﷺ: أو يأكل منه ، لعلَّ الضمير راجع إلى غير المضمون، .

۱۱. المقنعة، ص ٤٤٦، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم، الله ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲، ص ۱۱٤٣، ح ۱۳۹۷؛ الوسائل ، ج ۱۲، ص ۱۳۳، ح ۱۸۰۰.

٧٨٦٧ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ '، قَالَ: سَأَلْتُهُ ' عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرُ أَوْ عَطَبَ ': أَ يَبِيعُهُ صَاحِبَهُ '، وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلَىٰ ' هَدْي آخَرَ ؟

قَالَ: «يَبِيعُهُ، وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ، وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ، ٦٠

٧٦٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ٢، عَنِ الْعُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ٢، عَنِ الْعَكَاءِ بْنِ رَدِينٍ ٨، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ عَلَى: الإِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَذِياً ضَالًا، فَلْيُعَرُّفُهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةً يَوْمِ الثَّالِثِ».

وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ ۗ الْوَاجِبِ، فَيَهْلِكُ ۚ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، وَ لَيْسَ لَهُ سَعَةً أَنْ يُهْدِيَ، فَقَالَ: «اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلَىٰ بِالْعُذْرِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأْلَ أُعْطِيَ "١٠.١"

١٢. التهذيب، ج ٥، ص ٢١٧، ذيل ح ٧٣١، بسنده عن صفوان بن يحيى و فضالة، عن العلاء، عن محمَّد بـن حه

١. في الوسائل والتهذيب، ح ٧٣٠: - (عن أبي عبد الله ١٤٠٠).

٣. في اجن، اوعطب،

۲. في (بف): ﴿سألت،

٥. في دبخ، والتهذيب: دفي،

٤. في دي: - «صاحبه».

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٧، ح ٣٧٠، معلّقاً عن الكليني. وفيه، ص ٢٦٧، صدر ح ٧٣١؛ والفقيه، ج ٢، ص ٥٠٠. ح ٢٠٧٧، بسند آخر عن أحدهما هذه، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٤، ص ١١٤٦، ح ١٣٩٦٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٦، ح ١٨٨٠.

ج ۱۳۵۰۰ جر»: − دبن رزین». ۸. فی دبف، جر»: − دبن رزین».

٩. في (بث: «الهدي».

۱۰. في الوسائل، ح ۱۸۸۰: «فهلك».

١١. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٧٢: «قوله ١٩٤ : إذا سأل أعطي، أي إذا سأل الناس يعطونه، ويدل على تقدّم السؤال على المراد أنه السؤال على الصوم، وهو أحوط، واحتمال كون العراد أنه إذا بعث رجل هدياً مع وكيل فعطب الهدي ولم يكن للوكيل سعة، فليس على الوكيل شيء إلا إذا علم أنّه إذا اقترض يعطيه الموكل، فيحتمل حينئذ وجهين: الأوّل: أن يكون العراد بالسؤال السؤال عن العوكل. والثاني: أن يكون العراد بالسؤال السؤال عن العوكل. والثاني:

£90/E

٦/٧٨٦٩ . أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ اللهِ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ هَدْياً لِمُتْعَتِهِ، فَأَتَىٰ بِهِ أَهْلَهُ ۗ وَ رَبَطَهُ ۗ، ثُمَّ انْحَلُ وَ فَهَلَك وَ وَ وَرَبَطَهُ ۗ، ثُمَّ انْحَلَ وَ فَهَلَك وَ وَ وَلَهُ وَ وَرَبَطَهُ وَ وَرَبَطَهُ وَ وَرَبَطَهُ وَ وَرَبَطَهُ وَالْحَلَ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَا إِلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا مُلَّالًا وَاللَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ مَا لَهُ عَلَّهُ وَلَهُ وَلِهُ إِلَّهُ لَا أَنّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا إِنْ إِلَا إِلْمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَّا لَا فَا لَا إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَّهُ إِلّٰ إِلْمُ إِل

قَالَ: ولَا يُجْزِئُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ' لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ، ^

٧٨٧٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْـنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلَتُهُ \* عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ كَبْشاً \* ' ، فَهَلَكَ ١ مِنْهُ ؟

حه مسلم النوادر للأشعري، ص ١٦٧، ضمن ح ٣٥٧، بسند آخر عن أبي عبدالله على، وفيهما إلى قوله: وعشيّة يوم الثالث، الوافي، ج ١٤، ص ١١٤٨، ح ١٣٩٦٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٤، ح ١٨٨٠١، من قوله: وقال: في الرجل يبعث بالهدي، وفيه، ص ١٣٧، ذيل ح ١٨٨٠، إلى قوله: وعشيّة يوم الثالث،

١. في وبف، جر، والوسائل والتهذيب والاستبصار: - وبن يحيى».

في «بخ، بف، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار: «منزله».

٣. في الوافي والوسائل والفقيه: «فربطه». ٤. في التهذيب والاستبصار: «فانحلَّ».

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع والاستبصار:
 وهلك.

لا. في العرآة: «قوله الله : إلا أن يكون، ظاهره الإجزاء مع تعذّر البدل، وهو مخالف للمشهور، ويمكن حمله على
 الانتقال إلى الصوم.

٨. التهذيب ، ج ٥، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٠ ، معلقاً عن الكليني . الفقيه ، ج ٢، ص ٥٠١ ، ح ١١٤٣ ، ح ١٣٩٥٣ ؛ الوسائل ، ص ٥٠١ ، ح ١١٤٣ ، ح ١٣٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٤٣ ، ح ١٨٧٩ .

9. في وبخ): وقال: قال: سألت أبا عبد الشلاء. وفي وبف): وقال: سألت أبا عبد الشلاء كلاهما بدل وعن أبي عبد الشلاء قال: سألته).

١٠ الكَبْشُ: فحل الضأن في أيّ سنّ كان، أو الحَمَل إذا أثنى، أو إذا أخرجت رباعيته. راجع: لسان العرب، ج ٦،
 ص ٣٣٣/القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٣١(كبش).

١١. في الاستبصار: وفضل،

قَالَ: دِيَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَه. قُلْتُ: فَإِنِ اشْتَرَىٰ مَكَانَهُ آخَرَ، ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ ' ؟ قَالَ: دَإِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ، وَلْيَبِعِ الْآخَرَ، وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْآخَرَ، فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ مَعَهُ ' ه. '

٨/٧٨٧١ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَاذِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيَهُ ، فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَنْحَرُهُ ، فَقَالَ ': ﴿إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنِّى ، فَقَدْ أَجْزَأُ عَنْ صَاحِبِهِ ۗ الَّذِي ضَلَّ مِنْهُ ۚ ، وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرٍ ۗ مِنْى ، لَمْ يُجْزِ^ عَنْ صَاحِبِهِ » . أ

٧٨٧٧ / ٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

ا. فى دبث، بس، دالآخر».

 <sup>.</sup> في الوافي: وقال في التهذيبين: إنّما يذبح الأوّل مع الأخير إذا أشعره، وإلّا لم يلزمه ذبحه، واستدل عليه بالخبر الأتي. والخبر الأتي هو المروي في التهذيب، ج ٥، ص ٢١٩، ح ٧٣٨.

وفي المرآة: «قوله على: فليذبح الأوّل، حمل على الاستحباب إلّا أن يكون الأوّل منذوراً».

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٢١٨، ح ٢٧٧، بسنده عن محمّد بن سنان. الفقيه، ج ٢، ص ٥٠١، ح ٣٠٥، معلّقاً عن ابن مسكان؛ الاستبصاد، ج ٢، ص ٢٧١، ح ٩٦١، بسنده عن ابن مسكان الوافعي، ج ١٤، ص ١١٤٧، ح ١٣٩٦٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٤٤، ذيل ح ١٨٨٢٠.

في الوافي: «قال».

٥. في المرآة: وقوله 48: أجزأ عن صاحبه، حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه، فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما، كما صرّح به الشيخ وجمع من الأصحاب، ودلت عليه مرسلة جميل». ومرسلة جميل هي الرواية التاسعة هنا.

٧. في الوافي: «بغير». ٨. في الوافي: «لم يجزء».

٩. التهذيب، ج ٥، ص ٢١٩، ح ٢٧٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٧٢، ح ٩٦٣، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير،
 عن حفص بن البختري. الفقيه، ج ٢، ص ٤٩٩، ح ٢٠٧٠، معلّقاً عن منصور بن حازم الوافي، ج ١٤،
 ص ١١٥٠، ح ١٢٩٧٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٧، ذيل ح ١٨٨١.

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ فَعَرَفَهُ مَ اشْتَرَىٰ هَدْياً، فَنَحَرَهُ، فَمَرَّ بِهِ ١ رَجُلٌ، فَعَرَفَهُ ١، فَقَالَ: هٰذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ، وَشَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَٰلِكَ.

فَقَالَ: اللهُ لَحْمُهَا، وَ لَا يُجْزِئُ ۗ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَاه ثُمَّ قَالَ: اوَلِذْلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِاشْعَارِهَا ۖ وَتَقْلِيدِهَا إِذاً عُرِّفَتْ ۗ ٩٠. ۚ

## ١٨٤ ـ بَابُ الْبَدَنَةِ ٧ وَ الْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ

ا. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: «بها».
 ٢. في «بخ» والتهذيب والاستبصار: «فعرفها».

٣. في دبس، والتهذيب والاستبصار: دولا تجزي،

٤. الإشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة، أو طعن في سنامها الأيمن حتى يسيل دمها، ويسجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٦٩٩؛ النهاية، ج ٢، ص ٤٧٩ (شعر). وأمّا التقليد فقد مضى معناه ذيل ح ٧٨٦٤.

٥. في الوافي: ﴿إِذَا عَرَفْت، أي حينتُذٍ صارت معروفة ؛ يعني بأحد الأمرين ، .

٦٠. التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٠، ح ٤٧٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٧٢، ح ٩٦٤، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤،
 ص ١١٥٠، ح ١٣٩٦؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٤٥، ح ١٨٨٦.

٧. قال الجوهري: «البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة، سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها». وقال ابن الأثير:
 «البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر، وهي بالإبل أشبه، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها». الصحاح، ج٥،
 ص ٧٠٠٧؛ النهاية، ج١، ص ١٠٨ (بدن).

٨. مضى معنى الكبش ذيل الحديث السابع من الباب الماضى.

٩. في الوسائل: + دهدياً،.

١٠. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٧٤: ويدلُّ على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيًّا لا سبِّما النبيّ والأنسمّة

٤٩٦/٤ ٢/٧٨٧٤ . أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ يَحْيىٰ ١، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ﴿ عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ، وَ هُمْ مُتَمَتَّعُونَ، وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ، وَ لَيْسُوا مُتَرَافِقُونَ، وَ لَيْسُوا مُتَرَافِقُونَ، وَ لَيْسُوا مِنْ بَهُمْ وَ مَضْرَبُهُمْ وَ مَضْرَبُهُمْ وَ مَضْرَبُهُمْ وَاحِدَ: أَلَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً ؟

فَقَالَ: ولا أُحِبُّ ذٰلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ °، "

٧٨٧٥ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ رَجُلٍ يُسَمِّىٰ سَوَادَةً ٧. قَالَ:

حه صلوات الله عليهم. ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا الباب، ويمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهدي الذي ضحّى رسول اللهﷺ عن اُمّته.

۱۱. الفقیه، ج ۲، ص ۱۸۹۵، ح ۳۶، من دون الإسناد إلى المعصوم على مع اختلاف و زيادة والوافعي، ج ۱۶، ص ۱۱۳، ولم ۱۲، ح ۱۲، مل ۱۲۳، ح ۱۲، مل ۱۲۳، ح ۱۲، مل ۱۲۳، ولمه:
 ه عمّن لم يجد من أمّنه ؛ وفيه، ج ۲۱، ص ۳۳، ح ۱۶، من قوله: «وكان أميرالمؤمنين على .

١. في دبف، جر،: - (بن يحيى).

خي التهذيب والاستبصار: «ليسوا» بدون الواو.

٣. في الاستبصار: «رفقة» بدل «وقد». ٤. في «بح»: «لهم» من دون همزة الاستفهام.

٥. في المرآة: وقرله 4%: لا أحبّ ذلك، ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة، وعدم الكراهة في حال الضرورة. واختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدي الواجب لا يجزئ إلا عن واحد، وعليه الأكثر. وقال الشيخ في النهاية والعبسوط والجمل وموضع من الخلاف: يبجزئ الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. وقال المفيد: تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، ونحوه قال ابن بابويه. وقال سكار: تجزئ البقرة عن خمسة وأطلق. والمسألة محل إشكال وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد، كما قواه بعض المحققين. ويمكن حمل هذا الخبر على المستحبّ بعد ذبح الهدي الواجب وإن كان بعيداً ه. وللمزيد راجع: مدارك الأحكام، ح ٨، ص ٢٠ ـ ٣٢.

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٢١٠، ح ٢٠٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٦٨، ح ٥٩١، معلَّفاً عـن الكـليني.الوافـي، ج ١٤، ص ١١٢١، ح ١٣٩١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١١٩، ح ١٨٧٣.

٧. في الوافي: ﴿بسوادة،

كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنَّى، فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ، فَنَظَرْنَا، فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَاقِفَ عَلَىٰ قَطِيمٍ ۗ يُسَاوِمٌ ۗ بِغَنَمٍ، وَ يُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً \* شَدِيداً، فَوَقَفْنَا \* نَنتَظِرُ ١، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ ٧: وأَظُنَّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي ٨ فَقُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ ١: وإِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ، وَ لَا مَأْجُورٌ أَلكُمْ حَاجَةً ؟ ٧.

فَقُلْنَا ' ': نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، إِنَّ الْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا .

قَالَ: ﴿ فَاجْتَمِعُوا ، فَاشْتَرُوا جَزُوراً ١١ فَانْحَرُوهَا ١٣ فِيمَا بَيْنَكُمْ».

قُلْنَا: وَ لَا تَبْلُغُ ١٣ نَفَقَتُنَا ١٤.

١. في ابح، بخ، بف، والوافي: + (علينا». وقال الجوهري: (عزّ الشيء يعزّ عزّاً وعزّة وعزازة، إذا قـل لايكاد يوجد، فهو عزيز». وقال الفيّومي: (عزّ الشيء يعزّ، من باب ضرب: لم يُقدّر عليه، الصحاح، ج ٣، ص ١٨٥٨)
 المصباح المنير، ص ٤٠٧ (عزز).

٢. في الاستبصار: «القطيع». و القطيع: الطائفة من البقر والغنم. الصحاح، ج ٣، ص ١٢٦٨ (قطع).

٣. قال ابن الأثير: «المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل شعنها». وقال الفيّومي:
 «التساؤم بين اثنين: أن يعرض البائع السلعة بشمن ويطلبها صاحبه بشمن دون الأوّل، وساومته سواماً
 وتساومنا». النهاية، ج ٢، ص ٢٥٤؛ المصباح المنير، ص ٢٩٧ (سوم).

قال ابن الأثير: «المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين». النهاية، ج ٤، ص ٩٣٤(مكس).
 في الاستبصار: «ونحن» بدل «فوقفنا».

٦. في (بف) وحاشية (بث) والوافي والوسائل والتهذيب: (ننظر).

٧. في الوسائل والتهذيب: ﴿وقالُ ۗ.

 <sup>4.</sup> في المرآة: ويمكن أن يكون مكاسم لله لبيان جوازه، أو لكونه غير الهدي، أو لكونهم مخالفين، فلا ينافي ما ورد من عدم المكاس في ثمن الهدي.

٩. في (بخ، بف، والوافي: «قال».

١٠. في دبخ، بف، والتهذيب والاستبصار: «قلنا».

١١. الجزور: البعير والإبل ذكراً كان أو أنشى إلا أن اللفظة مؤنثة، تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكراً، والجمع:
 جُزُر وجزائر . راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٢١٦؛ النهاية، ج ١، ص ٢٦٦ (جزر).

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: - وفانحروهاه.

١٣. في (بخ، بف: (لا تبلغ) بدون الواو. وفي الاستبصار: (فلا تبلغ).

افي الوافي والتهذيب والاستبصار: + «ذلك».

قَالَ: ﴿ فَاجْتَمِعُوا ، وَ اشْتَرُوا ا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ ٢ م.

قُلْنَا: وَ لَا تَبْلُغُ " نَفَقَتُنَا ".

قَالَ: ‹فَاجْتَمِعُوا ، فَاشْتَرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ "شَاةً ، فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ».

قُلْنَا: تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ ؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ، وَ عَنْ سَبْعِينَ ٢٠٠٠

٧٨٧٧ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ^ بْنِ أَذَيْنَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، قَالَ:

عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنِّى حَتَّىٰ بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةً دِينَارٍ، فَسَيْلَ أَبُو جَعْفَرٍ 學 عَنْ ٤٩٧/٤ ذٰلِكَ، فَقَالَ: «اشْتَرَكُوا فِيهَا».

١. في دى، بث، بخ، بس، جد، جن، والوافي والتهذيب والاستبصار: وفاشتروا،.

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع: + وفاذبحوها.

٣. في دي، والتهذيب: دفلا تبلغ،

٤. في التهذيب: + (ذلك). وفي الاستبصار: + (أيضاً ذلك).

٥. في دبخ ، بف، والوافي والتهذيب والاستبصار: - دفيما بينكم،

٦. في المرآة: ونقل العكرمة في المستهى الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في النطوع عن سبعة نفر، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، وتدل عليه رواية الحلبي. وقال في التذكرة: أمّا النطوع فيجزئ الواحد في النطوع عن سبعة وسبعين حال الاختيار، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً». راجع: مشهى المطلب، ص ٧٤٨من الطبعة الحجريّة؛ تذكرة الفقهاه، ج ٨، ص ٨٤٤م، المسألة ٦١٩.

٧. التهذيب، ج ٥، ص ٢٠٩، ح ٢٠٧؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٦٧، ح ٤٧٤، معلَقاً عن الكليني. فقه الرضائة، معلَقاً عن الكليني. فقه الرضائة، ص ٤٢٤، وتمام الرواية فيه: «وروي أنَّ شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شيء». وفي الفقيه، ج ٢، ص ٤٥٩؛ والأثمالي للصدوق، ص ٥٦٥، ضمن المعجلس ٩٣، من دون الإسناد إلى المعصوم علا، وتمام الرواية: «وإذا عزّ ت الأضاحيّ أجزأت شاة عن سبعين». راجع: الفقيه، ج ٢، ص ٤٩١، ح ٢٠٥١ و ٣٠٥١ والجعفويات، ص ٤٧؛ والخصال، ص ٢٩٦، باب الخمسة، ح ٥٥؛ و ص ٣٥٦، باب الستّة، ح ٣٧؛ وعلل الشرائع، ص ٤٤١، ذيل ح ١٠٤١ والوافعي، ج ١٤، ص ١١٢٩، ح ١١٢٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٢٣، ح ١٨٧٧، إلى قوله: «لامحمود ولامأجور».

٨. في دبف، جر، والتهذيب والاستبصار: - دعمر،

٩. في حاشية (بث، : ﴿ أَبُو عَبِدُ اللَّهُ ،

قَالَ: قُلْتُ: كَمْ ٢ عَالَ: «مَا خَفَّ ٢ هُوٓ ۗ أَفْضَلُ ٢٠.

قُلْتُ: عَنْ "كَمْ تُجْزِئُ"؟ قَالَ ": «عَنْ سَبْعِينَ».^

٧٨٧٧ / ٥. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٢ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ قَرْعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْن جَهْم ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْياً ؟

فَقَالَ: ﴿ مَا كَانَ مَعَهُ دِرْهَمٌ يَأْتِي بِهِ قَوْمَهُ ، فَيَقُولَ: أَشْرِكُونِي بِهٰذَا الدِّرْهَمِ ؟». ``

# ١٨٥ \_بَابُ الذُّبْح ١٠

١/٧٨٧٨ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ١٠، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتٌ ﴾ `` قَالَ: «ذَلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ، تَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَةِ، وَ وُجُوبٌ جُنُوبِهَا ۖ إِذَا

١. في التهذيب: «وكم». ٢. في الوافي: «أربد بالتخفيف قلة عدد الشركاء».

٣. في «بح، بس» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «فهو».

٤. في الوسائل: + «قال». وفي التهذيب والاستبصار: + «فقال».

٦. في (بخ) والتهذيب: (يجزئ).

٥. في دى: - دعن».
 ٧. فى الوسائل والتهذيب: «فقال».

۸. المتهذیب، ج ۵، ص ۲۰۹، ح ۲۰۳؛ والاستبصار، ج ۲، ص ۲۲۷، ح ۹۶۸، معلّقاً عن الکسلینی الوافی، ج ۱۶، ص ۱۱۳۰، ح۱۱۳۷؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۱۱۹، ح ۱۸۷۲٤.

٩. في دبخ، بف، جر، والوسائل: - دبن إبراهيم،.

١٠. الوافي، ج ١٤، ص ١١٣١، ح ١٣٩١٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٢٠، ح ١٨٧٦٦.

١١. في العرأة: «أراد به ما يعمّ الذبح أو النحر». ١٢. في وبف»: - وبن يحيي».

١٣. الحجّ (٢٢): ٣٦.

١٤. ووجوب جنوبهاه: سقوطها إلى الأرض، وأصل الوجوب: السقوط والوقـوع. قـال العـكامة المـجلسي: مه

#### وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ». ٩

٧٨٧٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبًاحِ الْكِتَانِيِّ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : كَيْفَ تُنْحَرُ ۚ الْبَدَنَةُ ؟

فَقَالَ<sup>٣</sup>: «تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ ٤٠٠°

٧٨٨٠ ٣. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إللهِ: «النَّحْرُ فِي اللَّبَةِ "،......

حه دفسّروا وجوب الجنوب بعا في الخبر، لكن صرّحوا بأنّه كناية عن تعام خروج الروح، وهو العشسهور بين الأصحاب والأحوط في العسل: راجع:النهاية، ج ٥، ص ١٥٤؛العصباح العنير، ص ٦٤٨ (وجب)؛ مرأة العقول، ج ١٨، ص ١٧٧.

التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٠، ح ٤٤٣، معلقاً عن الكليني. الغقيه، ج ٢، ص ٥٠٣، ح ٣٠٨، معلقاً عن عبدالله بن سنان. وفي الكافي، كتاب الحجّ، باب الأكل من الهدي الواجب ...، صدر ح ٧٨٨٧؛ و معاني الأخبار، ص ٢٠٨٠ صدر ح ١، بسند آخر، من قوله: «وجوب جنوبها» مع اختلاف يسير. تفسيرالقمي، ج ٢، ص ٨٤٠، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤، مع اختلاف الوافي، ج ١٤، ص ١١٥٥، ح ١٣٩٨٥؛ البحار، ج ٢٥، ص ١٠٤٠، ع ١٠٥٠ . في وبث والتهذيب: وينحره.

٣. في «بث، بح، بخ، بف، بس، جد» والفقيه، ح ٣٠٨٢: «قال».

٤. في المرآة: «قوله ١٤٪ : من قبل اليمين، أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر.

٥. التهذيب، ج ٥، ص ٢٢١، ح ٤٧٤، معلقاً عن الكليني . الفقيه، ج ٢، ص ٥٠٣، ح ٣٠٨، معلقاً عن محمد بن الفقيه، ج ٢، ص ٣٠٨، ح ٣٠٤، معلقاً عن محمد بن الفضيل . الفقيه، ج ٢، ص ٣٢٤، ح ٢٥٧٤، معلقاً عن أبي الصبّاح الكناني، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي الكافي، كتاب الحجّ، باب صفة الإشعار والتقليد، ضمن ح ٢٠٤؛ والنوادر للأشعري، ص ١٣٧، ضمن ح ٣٠٠، ببنند آخر، هكذا: وتنحر وهي قائمة، فقه الرضائلة، ص ٢٢٢، هذه الفقرة: وتنحر وهي قائمة، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٤، ص ١١٥٥، ح ١٢٩٨؛ البحار، ج ١٥٠ ص ٢٠١، ص ١٤٥، ح ١٨٨٩؛ البحار، ج ١٥٠ ص ٢٠٠.

٦. قال الجوهري: واللَّبّةُ: المَنْحَر، والجمع: اللبّات، وكذلك اللّبَبُ، وهو موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء.
 والجمع: الألباب، وقال ابن الأثير: وقيل: هو -أي الألباب - جمع لَبّب، وهو المنحر من كلّ شيء، وبه سمّي لَبّبُ السرج، وأمّا اللبّات فهي جمع لَبّة، وهي الهُزْمَة -أي النّقرة - التي فوق الصدر، وفيها تنحر الإبل، وعن

### وَ الذَّبْحُ<sup>١</sup> فِي الْحَلْقِ<sup>٢</sup>، ٣٠

٧٨٨١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،

لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا ٥، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَ تَقُولُ: ﴿ رَجِّهُتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ﴾ ۗ اللَّهُمَّ منْكَ وَ لَكَ. ٧

 $^{0}$  ، وَعَنْهُ  $^{0}$ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ عَمَّادٍ :

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ يَجْعَلُ \* السِّكِّينَ ٤٩٨/٤ فِي يَدِ الصَّبِيِّ \* أَنَّ مَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلَىٰ يَدِ الصَّبِيِّ \* ، ....................

حه ابن قتيبة : «من قال : إنّها ـ أي اللبّة ـ النقرة التي في الحلق فقد غلط». راجع : الصحاح، ج ١، ص ٢١٧؛ النهاية، ج ٤، ص ٣٢٣؛ المصباح المنير، ص ٥٤٧ (لبب).

في التهذيب: «الحلقوم».

١. في دبث: - دوالذبح؛.

٣. الكافي، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، ح ١١٣٧٧. وفي التهذيب، ج ٩، ص ٥٣، ح ٢١٧، معلّقاً عـن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٥٠٢، ح ٢٠٧٩، معلّقاً عن معاوية بن عمّار دالوافي، ج ١٤، ص ١١٥٧، ح ١٣٩٩٠؛

الوسائل، ج ١٤، ص ١٤٩، ح ١٨٨٤؛ و ج ٢٤، ص ١٠، ح ٢٩٨٥٥؛ و ص ١٢، ح ٢٩٨٥٩.

٤. في وبخ، بف، جر٢: - وبن إبراهيم، ٥٠ في وي: وعن نفسها».

٦. الأنعام (٦): ٧٩. وفي الوافي والفقيه: + ﴿مُشْلِئُما﴾. وفي الموآة: «قوله ﷺ: حنيفاً، يحتمل أن يكون هـذا عـلى
 سبيل الاختصار، والمراد إلى آخر الآيات، كما ورد في غيره من الأخبار».

٧. الفقيه، ج ٢، ص ٥٠٠٠ - ٢٠٨١، معلقاً عن الحلبي، من دون التصريح باسم المعصوم على وفي التهذيب،
 ج ٩، ص ١٤، ح ٢٧٢؛ والاستبصار، ج ٤، ص ٨٢، ح ٢٠٦، بسند آخر، إلى قوله: وفلتذبح لنفسهاه مع اختلاف يسير. وراجع: فقه الوضائل، ج ١٤، ص ١٢٠٥، ص ١١٥٠، ذيل يسير. وراجع: فقه الوضائل، ج ١٤، ص ١٥٠، ذيل ح ٢٨٠٠٠، إلى قوله: وأضحيتك».

٨. الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.

٩. في الوسائل والكافى ، ح ٧٠٦١ والفقيه: «يضع».

١٠. في دى): ديدي، بدل ديد الصبي، وفي حاشية دبث، : ديده، بدلها.

١١. في الوسائل والكافي، ح ٧٠٦١: «على يديه الرجل». وفي الفقيه: «على يده الرجل» كلاهما بدل «الرجل حه

#### فَيَذْبَحُ ٢٠،١

٧٨٨٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ مَحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي

عُمَيْرٍ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ هَذَيَكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ ۗ ، وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ ، وَ قُلْ : ﴿ وَجُهْتُ وَجُهُمَ لِلّٰهِ عَلَى السُّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ' ﴿ وَإِنَّ صَلَاتِي وَ شُنْكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلّٰهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَـهُ وَ بِذَلِكَ أَمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ ^ الْمُسْلِمِينَ ﴾ \* اللّٰهُمَّ مِنْكَ \* ﴿ وَ لَكَ ١ ، بِسْمِ اللّٰهِ ١ ، وَ اللّٰهُ أَكْثِرُ ، اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْي ١ ؛ فُمَّ أُمِرً

**حه** على يد الصبيّ).

١. في المرأة: «هو في المشهور محمول على الاستحباب».

٢. الكافي، كتاب الحبّخ، باب حبّخ الصبيان والمماليك، ح ٧٠٦١. وفي الفقيه، ج ٢، ص ٤٣٤، ذيل ح ٢٨٩٦،
 معلّقاً عن معاوية بن عمّار «الوافي، ج ١٤، ص ١١٥٨، ح ١٣٩٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٥١، ح ١٨٨٤.

٣. في السند تحويل بعطف ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،

وى الشيخ الصدوق الخبر في الفقيه، ج ٢، ص ٥٠٣، ح ٣٠٨٤، قال: «وروى معاوية بن عمّار عنه 4 - .
 والضمير راجع إلى أبى عبد الله - ٤.

والظاهر في ما نحن فيه ، سقوط وعن معاوية [بن عمّار]» من السند . ويؤيّد ذلك الإنبان , وقال، مفرداً بعد العنوانين المعطوفين : صفوان وابن أبي عمير .

٥. في المرآة: وقوله ١٤٤ : فاستقبل به القبلة ، ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة ، وربما يفهم صنه استقبال الذابح أيضاً ، وفيه نظر ٤ .

٦. في دى، بح، بخ، بف، والوافي والفقيه وفقه الرضا ومسائل على بن جعفر: + دمسلماً.

٧. الأنعام (٦): ٧٩. ٨. في وبخ»: «فأنا أوّل» بدل «وأنا من». وفي الوافي: «وأنا أوّل» بدلها.

١١. في فقه الرضا: + دوإليك،

١٢. في التهذيب: + «وبالله». وفي فقه الرضا: + «الرحمن الرحيم». وفي مسائل عليّ بن جعفر: + «الذي لا إله إلا هـ.».

١٣. في فقه الرضا: + وكما تقبّلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمّد حبيبك 🎎،

السُّكِّينَ '، وَ لَا تَنْخَعْهَا ۚ حَتَّىٰ تَمُوتَ ۗ"، أَ

٧ / ٧٨٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيِّ،
 عَنْ جَمِيل:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَيْدَا أُه بِمِنَّى بِالذَّبْحِ ۚ قَبْلَ الْحَلْقِ، وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالدَّبْحِ ، ٢ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ ، ٢

٨ / ٧٨٨٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي هَاشِمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَهُو يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ \* مَعْقُولَةً يَدُهَا الْـيُسْرِيٰ، ثُـمَّ

١. في «بخ»: «بالسكين». وفي «بس»: - «السكين».

٢. قال الجوهري: ويقال: ذبحه فنخعه نخعاً، أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع، وقال ابن الأثير: والنّخع: أشد القتل ، حتى يبلغ الذّبع الذّبع النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر، ويقال له: خيط الرقبة ... ومنه الحديث: ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب، أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتهاه. الصحاح، ج ٣، ص ١٢٨٨؛ النهاية، ج ٥، ص ٣٣ (نخم).

 <sup>&</sup>quot;. في مسائل عليّ بن جعفر: (وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته، ثمّ كل وأطعم) بدل (اللّهمّ تقبّل منّي \_إلى \_
 حتّى نموت،

التهذيب، ج ٥، ص ٢٢١، ح ٢٤٦، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٥٠٣، ح ٢٠٠٨، بسند آخر من دون التهذيب، ج ٥، ص ١٠٠١، بسند آخر من دون التمديح باسم المعصوم ١٤٤؛ بعد من ١٤١، بسند آخر عن موسى بن جعفر ١٤٤. وفي الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٩؛ من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤؛ فقه الرضائة، ص ٢٢٤. راجع: الكافي، كتاب الذبائح، باب صفة الذبع والنحر، ح ١١٣٨، و باب ما ذبع لغير القبلة ....، ح ١١٤٠٠؛ والتهذيب، ج ٩، ص ٥٣، ح ٢٢٠؛ وص ٢٥٠، ح ١٨٤٠، و ١٨٨٤.

٥. في التهذيب: ديبدأ،

آ. في العرأة: «المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر: الرمي، ثمة الذبع، ثمة الحلق. وذهب جماعة إلى الاستحباب، وربما يؤيّد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه.

۷. التهذيب، ج ٥، ص ٢٣٢، ح ٧٤٩، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤، ص ١١٣٩، ح ١٤١٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٥٥٥ ح ١٨٨٥٦.

يَقُومُ ' مِنْ ' جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَىٰ، وَ يَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ اللهِ أَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْكَ وَ لَكَ، اللّٰهُمَّ تَقَبَّلُهُ ۚ مِنِّي؛ ثُمَّ يَطْعُنُ ۚ فِي لَبَّيْهَا، ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ، فَإِذَا وَجَبَتْ ۚ. قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ لِ بِيَدِهِهِ . ^

٤ / ٤٩٦ . ٢٨٦ ـ بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْهَا ٩ وَ إِخْرَاجِهِ مِنْ مِنْى

٧٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ؟

وَ '' مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْسِ شَاذَانَ، عَنِ ابْسِ أَبِي عُسَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْن يَحْيىٰ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ نَحَرَ ' أَنْ يُؤْخَذَ ' ا مِنْ

ا. في الوسائل: + «به».

٢. في الوافي والتهذيب: «على».

٣. في «بح، بف»: + «وبالله».

٤. في «بس»: «تقبل».

٥. في المرأة: وقوله علم : ثمّ يطعن ، ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفيّة بين التسمية والذبح، فتفطّن.

٦. في التهذيب: + «جنوبها».

٧. في «بث، يح، بخ، بس، بف، جد»: «المذبح».

٨. التهذيب، ج ٥، ص ٢٢١، ح ٧٤٥، معلقاً عن الكليني والوافي، ج ١٤، ص ١١٥٦، ح ١٣٩٨٧؛ الوسائل، ج ١٤،
 ص ١٤٤، ح ١٨٨٤؛ البحار، ج ٦٥، ص ٢٠٠١.

٩. في (بخ، بس، جد» وحاشية (ي»: (منه).

١٠. في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى»
 على «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير».

١١. في «بسء: دينحر». وفي الكافي، ح ٦٨٥٢ والتهذيب: - دحين نحر».

 هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب، ويحتمل من نسخة «بث». وفي المطبوع والوافي: «أن تؤخذ». كُلِّ بَدَنَةٍ حَذْوَةً ' مِنْ لَحْمِهَا '، ثُمَّ تُطْرَحَ " فِي بُرْمَةٍ أَ، ثُمَّ تُطْبَخَ "، وَأَكَلَ ' رَسُولُ اللهِ ﷺ ' وَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٨٨٧ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

١. في دبث، بح، بخ، بس، بف، جد، جد، والوسائل والبحار والتهذيب، ص ٤٥٧: دجذوة، والأنسب ما في
المتن وسائر النسخ؛ فإنّ الجذوة هي القبسة من النار، وأمّا الحذوة -بكسر الحاء وضمّها - فهي من اللحم:
القطعة، أو ما قطع طولاً، أو هي القطعة الصغيرة، راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٥٧؛ لمسان العوب، ج ١٤، ص ١٧١
(حذا)؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٧١ (حذا).

٢. في «بخ، بف، والوافي والكافي، ح ١٨٥٢ والتهذيب، ص ٤٥٧: «لحم».

٣. في «بث، بخ، بس، جن»: «ثمّ يطرح».

٤. والبُرْمة : القِدْر مطلقاً. قال ابن الأثير : ﴿وهي في الأصل : المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز والسمن ٤.
 راجع : الصحاح ، ج ٥، ص ١٨٧ ؛ النهاية ، ج ١، ص ١٢١ (برم).

٥. في (بث، بخ، بس، جد، جن، والوسائل: (يطبخ).

٦. في (بخ، بف، والوافي والوسائل والكافي، ح ١٨٥٢ والتهذيب، ص ٤٥٧: «فأكل،.

۷. في «بف»: + «منها». ٨. في الكافي، ح ١٨٥٢: - ومنها».

٩. هكذا في النسخ والكافي، ح ٦٥٥٢ والتهذيب، ح ٧٥٢، وفي المطبوع والوافي: «وحسيا». وفي الرسائل
 والبحار والتهذيب، ص ٤٥٧: «وحسياً». و «حَسُوا» أي شربا منه شيئاً بعد، يقال: حسازيد المرق و تحسّاه، أي شرب منه شيئاً بعد شيء . راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٢٦٧٢؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ٩٩ (حسو).

١٠ المرق - بالتحريك -: ماء اللحم إذا طبخ . وفي الوافي: «إنّما فعل ﷺ ذلك ليكونا آكلين من كلّ بدنة ، كما وقع التصريح به في متن الحديث ، على ما مضى في باب حجّ نبيّناﷺ ، وقال العلامة المجلسي: ويدلّ على تحقّق الأكل من الذبيحة بشرب العرق الذي يحصل من لحمها » . راجع : مجمع البحرين ، ج ٥، ص ٢٣٦ (مرق) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٠ .

<sup>11.</sup> الكافي، كتاب الحج، باب حج النبي ﷺ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٣. ح ٢٥٠، بسنده عن صفوان و ابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى و جماعة ممن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ﷺ؛ التهذيب، ج ٥، ص ٤٥٧، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨، بسنده عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار وبسند آخر عن صفوان، عن معاوية بن عمار. علل الشوائع، ص ٤١٧، ضمن ح ١، بسند آخر، مع اختلاف يسير ١٠ الوافي، ج ١٤، ص ١١٥٩، ح ١٣٩٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٦٢، ح ١٨٨٧؛ البحار، ج ٢١، ص ٣٤٩.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ قَالَ: وإذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ».

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَمْلِمِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرُ﴾ ۗ قَالَ: «الْقَانِعُ: الَّذِي يَرْضَىٰ بِمَا أَعْطَيْتَهُ، وَ لَا يَسْخَطُ، وَلَا يَكْلَحُ ۗ، وَ لَا يَلْوِي ۚ شِدْقَهُ ۚ غَضَباً ؛ وَ الْمُعْتَرُ ۚ ! الْمَارُ بِكَ لِتُطْعِمَهُ ۗ .^

٧٨٨ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفَضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِتَانِيِّ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيُّ ؟

فَقَالَ: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ يَتَصَدَّقَانِ بِـثُلُثٍ عَلَىٰ جِـيرَانِـهِمْ ﴿، وَ ثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ، وَ ثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ ۖ ﴿ لِأَهْلِ الْبَيْتِ». ( ا

١. في وبث، بف: وإلى». ٢. الحجّ (٢٢): ٣٦.

 <sup>&</sup>quot; ويكلح" أي يعبس؛ من الكُلُوح بمعنى العبوس، أو بمعنى بُدُو الأسنان عند العبوس. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٣، ص ١٥٩٠؛ النهاية، ج ٤، ص ١٩٦ (كلح).

٤. في المعاني: «ولا يزيد». وقوله: «لا يلوي»، أي لا يميل؛ يقال: ألوى برأسه ولواه، أي أماله من جانب إلى جانب، وأعرضه. راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٨٩؛ النهاية، ج ٤، ص ٢٧٩ (لوا).

٥. «الشدق»: جانب الفم. قال الفيّومي «الشدق: جانب الفم، بالفتح والكسر». راجع: الصحاح، ج٤،
 ص ١٥٠٠؛ المصباح المنير، ص ٣٠٧ (شدق).

٦. قال الجوهري: «المعترّ: الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٤٤ (عرر).

۷. فی دیف: دنطعمه).

٨. معاني الأخبار، ص ٢٠٨، ح ١، بسنده عن أبان بن عثمان. وفي الكافي، كتاب الزكاة، باب الحصاد والجداد، ضمن ح ٢٩٨، والتهذيب، ج ٤، ص ٢٠٦، ضمن ح ٢٠٤، بسند آخر، من قوله: والقانع: الذي يعرضي، مح اختلاف يسير. التهذيب، ج ٥، ص ٣٢٣، ح ٣٥٧، بسند آخر، من قوله: وفكلوا منها وأطعموا، مع احتلاف. وفي الكافي، كتاب الحبح، باب الذبح، ذيل ح ٢٧٨٧؛ والفقيه، ج ٢، ص ٥٠٣، ذيل ح ٢٣٨٨؛ والتهذيب، ج ٥٠ ص ٢٢٠، ح ٣٤٠، ص ١٣٨٠، يسند آخر، إلى قوله: ووقعت على الأرض، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٤، ص ١٩٥٨، ح ١٨٨٨؛

٩. في «بخ، بف» وحاشية «بح»: «جيرانهما».
 ١٠. في الوافي والوسائل والبحار والعلل: «يمسكانه».

<sup>11.</sup> عسلل الشسرائسع، ص ٤٣٨، ح٣، بسند أخر. الفقيه، ج٢، ص٤٩٣، ح ٢٠٥٤، من دون الإسناد إلى 🐟

٧٨٨ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً، عَنْ أَبَـانِ بْـنِ ٥٠٠/٤ عُثْمَانَ ١، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ الْهَدْيِ: مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَ غَيْرِ ذَٰلِكَ ؟ فَقَالَ: وكَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَنْ هَدْيهِ مَا . \* فَقَالَ: وكَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَدْيهِ مَا . \*

٧٨٩٠ / ٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ: يَأْكُلُ صَاحِبُهُ ۚ مِنْ لَحْمِهِ ؟

فَقَالَ: «يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ، . ٧

٧٨٩١ / ٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ٩ ؛

ص ١٦٣، ح ١٨٨٧٧؛ البحار، ج ٤٦، ص ٣٠٠، ح ٤٠.

١. في دجر، و الوسائل والتهذيب: - دبن عثمان».

٢. في التهذيب، ح ٧٥٤: دفي.

قي التهذيب، ح ٧٥٨: وقال: كل هدي من نقصان الحجّ، فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحجّ فكل عبدل
 وفقال: كما يأكل من هديه ع.

وفي الوافي: «من هديه، أي من أضحيّته، وقد مضت رواية بأنَّ كلَّ هدي من نقصان الحجَّ فلا تأكل منه، وكلَّ هدي من تمام الحجَّ فكل مع أخبار أخر تناسب هذا الباب في باب مصرف الكفّارة فلا نعيده. وفي المرآة: «قولهﷺ: من هديه، أي من هدي السياق».

التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٤، ح ٧٥٤، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٢٢٤، ح ٧٥٨، بسنده عن العباس بن عامر،
 عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله ١٩٤٠، مع اختلاف بسير «الوافي، ج ١٤، ص ١١٦٢»
 ح ١٤٠٠٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٦٥، ح ١٨٨٨.

٥. في التهذيب والاستبصار: - «بن إبراهيم».

٦. في الوسائل: - وصاحبه. وفي التهذيب والاستبصار: ومنه.

۷. المتهذیب، ج ۵، ص ۲۲۶، ح ۷۰۷؛ والاستبصار، ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۹۶۱، معلَقاً عن الکیلیني. الفقیه، ج ۲، ص ۶۹٤، ح ۳۹۵، مرسلاً «الوافي، ج ۱۳، ص ۷۷۶، ح ۳۳۱۳؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۱۶۶، ح ۱۸۸۷.

٨. في دى، بح، بخ، جد، جره: + دعن ابن أبي عمير».

وَ ا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَّةً

بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُوا مِنْهَا وَأَمْفِمُوا الْقَائِعَ وَ الْمُعْتَرُّ﴾ ۗ قَالَ: «الْقَائِعُ: الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ ۗ ؛ وَ الْمُعْتَرُّ ۚ: الَّذِي يَعْتَرِيكَ ۗ ؛ وَ السَّائِلُ: الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ ؛ وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ ، . ۚ

٧ / ٧٨٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ ٧، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ لِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ^مِنِّى؟ فَقَالَ: دكْنَّا نَقُولُ: لَا يُخْرَجْ مِنْهَا^ شَيْءٌ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَأَمَّا الْـيَوْمَ، فَقَدْ ` أ

أ. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان على وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
 وأمّا بناءٌ على ما نقلناه من بعض النسخ من زيادة (عن ابن أبي عمير» ، فيقع التحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان على وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير» .
 ٢٠. الحجّ (٢٢) : ٣٦.

الحجّ (٢٢): ٣٦.
 في تفسير القمّي: «يسأل، فيعطيه المعترّ» بدل «والمعتر».

٥. في تفسير القمي: + وفلا يسأل، وفي الجعفريّات: ويعتر من المسألة، والمعتري: القاصد لطلب الصلة،
 يقال: عراه واعتراه، إذا قصده لطلب رِفده وصلته. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٢٢٦؛ المصباح المنير، ص ٤٠٦
 (عرا).

آ. التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٣، ح ٢٥١، بسنده عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، من قوله: وفكلوا منها و أطعموا ٤. معاني الأخبار، ص ٢٠٨، ذيل ح ٢، بسند آخر، من قوله: والقانع الذي يقنع إلى قوله: ويعتريك ٤ مع اختلاف يسير. الجعفريات، ص ١٩٧، ذيل ح ٢، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه على عن رسول الشكل، من قوله: ووأطعموا القاني ٤ مع اختلاف الفقيه، ج ٢، ص ٢٩٢، مر ٣٥٠، مرسلاً؛ تفسير القمي، ج ٢، ص ٤٨، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤، وفي الأخيرين إلى قوله: ويعتريك ٤ فقه الرضائية، ص ٢٢٢؛ معاني الأخبار، ص ٢٠٨، ضمن بيانه في ذيل ح ٣، وفي الأخيرين من قوله: وفكلوا منها وأطعموا ١ إلى قوله: ويعتريك ٤ مع اختلاف يسير والوافي، ج ٤١، ص ١٦٤، م ١٦٤٠.

٧. في التهذيب والاستبصار: + ابن درّاج، ٨. في الى ١٥٤٠ عن ١٠٠

في التهذيب والاستبصار: - دمنها».
 في المرآة: دوقك.

### كَثُرَ النَّاسُ ١، فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ ٢٠٠٠

٧٨٩٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَهِيدِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ أَهْدىٰ هَدْياً، فَانْكَسَرَ؟

فَقَالَ °: ﴿إِنْ كَانَ مَضْمُوناً ـ وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي ..............

في الوافي: ٩عبر بكثرة الناس عن كثرة اللحم؛ لأن كثرتهم توجب كثرة الهدي.

وفي المرأة: «قوله # : وقد كثر الناس، أي الذين يأتون بالهدي ويضخون، ويدلّ على جواز إخراج لحم الأضحيّة مع عدم حاجة الناس إليها في منى، والمشهور بين الأصحاب أنّه لا بأس باذخار لحم الأضحيّة، ويكره إخراج لحمها، ولا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره».

۲. التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٧، ح ٢٧٠ و الاستيصار، ج ٢، ص ٢٧٥، ح ٧٧٧، معلقاً عن الكليني . المحاسن، ص ٢٣٠، كتاب العلل ، ح ٥٦، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ﷺ . وفيه ، ح ٥٧، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ﷺ ، وفيهما مع اختلاف . علل الشرائع ، ص ٣٦٩، ذيل ح ٢، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ﷺ ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص ٣٦٨، ح ١، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ﷺ ، مع اختلاف . الفقيه ، ج ٢، ص ٣٤٩، ح ٢٠٥٦، مرسلاً عن الصادق ﷺ ، مع اختلاف يسير ، الوافي ، ج ١٤، ص ٢٠٥٦ ، ح ١٨٩٠٨ .

٣. في دجر، و الاستبصار : - دبن إبراهيم،

٤. هكذا في وبف، جر، والتهذيب والاستبصار. وفي وى، بث، بح، بخ، بس، جن، والمطبوع: + وعن ابن أبي عمير، وفي وحي، وأما الرسائل، ففي ح ١٨٨٠٥ كما أثبتناه.
 وفي ح ١٨٨٠ كما في وجن،

والصواب ما أثبتناه، وكلا النقلين الآخرين سهو.

أمّا ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ فلازمه توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وشيخه إسسماعيل بن مرّار؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار في أسناد كثيرة، وقال الشيخ الطوسي في رجاله، ص ٢١٤، الرقم ٩٧٢٠: وإسماعيل بن مرّار، روى عن يونس بن عبد الرحمن، روى عنه إبراهيم بن هاشم». أضف إلى ذلك عدم معهوديّة رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن مرّار في الأسناد والطرق. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٥٠٠ـ٥٠٥.

وأتما ما ورد في دجن، وموضع من الوسائل من عطف إسماعيل بن مرّار ، فهو وإن لم يواجه الإشكال الســابق ، لكن يلزم دواية ابن أبي عمير عن يونس -وهو ابن عبد الرحمن -وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٠٦ أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس بن عبد الرحمن في موضع ، فلاحظ .

٥. في وي، بث، بخ، بغ، فيه والوافي والوسائل، ح ٥ ١٨٨٠ والتهذيب، ص ٢٧٤ والاستبصار، ص ٢٧٢: وقال».

يَمِينِ ' يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً' - فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُه.

قُلْتُ: أَيَأْكُلُ مِنْهُ ؟؟

فَقَالَ<sup>°</sup>: ولا، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ، فَإِنْ ۚ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً».

قُلْتُ: أَيَأْكُلُ مِنْهُ؟

قَالَ: دِيَأْكُلُ مِنْهُ،

• وَ رُوِيَ أَيْضاً ١ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونِ ٩٠٠٠

٥٠١/٤ عَدْةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مَوْلَى لِأَبِي عَب عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ:

۱. في (بث): (عين).

۲. في (بف): (وجزاء).

٣. في وبث: وأنأكل،

 في مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٨٣: وقوله على: أيأكل منه، أي من المضمون، أو ممّا انكسر، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضاً».

٥. في «بخ، بف، والوافي والتهذيب، ص ٢٢٤ والاستبصار، ص ٢٧٢: «قال».

7. في الوسائل، ح ١٨٨٠٥ والتهذيب، ص ٢٢٤ والاستبصار، ص ٢٧٢: ووإنه.

٧. في «بث، والتهذيب، ص ٢٢٤: «يأكل، بدون همزة الاستفهام.

٨. في المرآة: وقوله: وروي أيضاً، حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء، وقبال السيد في الممدارك: لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيداً ؛ لأنّها لاتعارض الإجماع والأخبار الكثيرة. انتهى. وربما يجمع [يحمل] المنع على الكراهة، أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور، بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليده. وراجع: مدارك الأحكام، ج ٨، ص ٧٨.

9. التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٤، ح ٢٥٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٧٢، ح ٥٦٥، معلقاً عن الكليني. وفي الفقيه، ج ٢، ص ٢١٥، ص ٥٠٠، ح ٣٠٠، وعلل الشرائع، ص ٥٠٥، ح ٣، مع اختلاف و زيادة. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢١٥، ح ٢٥٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢١٥، ح ٥٦٠، ح ١٤٠، مع اختلاف يسير، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبدالله على الفقيه، ج ٢، ص ٢٠٥، ح ٣٠٠، بسند آخر، من دون الإسناد إلى المعصوم ١١٠٠، وتمام الرواية فيه: وإنَّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم، الوافي، ج ١٣، ص ٧٧٥، ح ١٣١٤١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٦٥، ح ١٨٠٥، و ١٦٥٠، ح ١٨٠٨.

رَأَيْتُ ١ أَبَّا الْحَسَنِ الْأُوَّلَ ۗ ﷺ دَعَا بِبَدَنَةٍ ، فَنَحَرَهَا ، فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ ۗ عَرَاقِيبَهَا ۗ ، فَوَقَعَتْ إِلَى ۗ الْأَرْضِ ، وَ كَشَفُوا شَيْعًا عَنْ ۚ سَنَامِهَا ٧ ، قَالَ ٨ : «اقْطَعُوا ، وَ كُلُوا مِـنْهَا ، وَ أُطْعِمُوا ٩ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا ﴾ ١٠ . ١٠

١٠ / ٧٨٩٥ / ١٠ . مُحَمَّدُ بْسَنُ يَسخيى، عَسَنْ أَخْسَمَدَ بْسِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْسِنِ الْمُستَاعِيلَ، عَسَنْ أَبِي جَسغَفَرٍ اللهِ؟!، عَسَنْ أَبِي جَسغَفَرٍ اللهِ؟!

۱. في «جن»: «أرأيت». ٢. في «جن»: - «الأوّل».

٣. في «بس»: «الجزّازون». وفي الوسائل: «الجزّارون». والجزّار: الناحر؛ تقول: جزرتُ الجزورَ وغيرها مـن باب قتل، إذا نحرتها وجلّدتها. راجع: الصحاح، ج٢، ص ٦١٣؛ المصباح المنير، ص ٩٩ (جزر).

٤. في التهذيب: (عراقبها». والعراقيب: جمع المُؤوَّوب، وهو على ما قاله الجوهري العصب الغليظ المُؤثِّر فو التهذيب: (عراقبها». والعراقب : جمع المُؤوَّوب، وهو على ما قاله ابن الأثير هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فُويق العقب. راجع: الصحاح، ج ١، ص ١٨٠؛ النهاية، ج ٣، ص ٢٢١ (عرقب).

٦. في «بث، بخ، بف، والوافي والوسائل: (من).

٥. في دى، بخ): (على).

لا. في التهذيب: «منها» بدل «عن سنامها». وقال ابن منظور: سنام البعير والناقة: أعلى ظهرها، والجمع:
 أسنمة ... وسنام كلّ شيء: أعلاه، وقال الفيّومي: «السنام للبعير كالإلية للغنم، والجمع: أسنمة». لسان العرب،
 ح. ١٢، ص ٢٠٠٦؛ المصباح العنير، ص ٢٩١ (سنم).

٨. في دجد، والوسائل: دفقال،

٩. في دي، بث، بح، بس، جن، والوافي: - دوأطعموا،. وفي التهذيب: - دمنها وأطعموا،.

١٠. الحجّ (٣٦): ٣٦. وقال في العرآة: وظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة، كما هـ و ظاهر الآية، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب. ويمكن حمله على ذهاب الروح بأن يكون المراد عـدم وجوب الصبر إلا أن يسلخ جلده وإن كان بعيداًه.

١١. التهذيب، ج٥، ص ٢٢٤، ح ٢٥٥، معلقاً عن الكليني والوافي، ج ١٤، ص ١١٦٠، ح ١٣٩٩٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٦٦١، ح ١٨٨٨٤.

١٢. هكذا في التهذيب والاستبصار . وفي وى، بث، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والمطبوع والوسائل : - وعن أبيه.

والمعهود رواية حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ﷺ. وقد عدّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي حسنان بسن سدير من رواة أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ، الجع : معجم رجال الحديث، ج٨،

وَ ' عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصِّبَّاحِ"، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَالَا": ونَهَانَا ۚ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ٥، ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا ، وَ قَالَ ': كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ٧، وَ اذَّخِرُوا ٨. ١٠

## ١٨٧ \_بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ

١ / ٧٨٩٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «نَهِىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يَعْطَى الْجَزَّارُ ١٠ مِنْ جُلُودِ الْهَذي وَ أَجْلَالِهَا ١١ شَيْعَاهُ. ٢٢

حه ص ٣٨٢\_٣٨٣؛ رجال النجاشي، ص ١٤٦، الرقم ٣٧٨؛ رجـال البـرقي، ص ٤٦، و ص ٤٨؛ رجـال الطـوسي. ص ١٩٣، الرقم ٤٤٠٤؛ و ص ٣٣٤، الرقم ٤٩٧٤.

١. في السند تحويل بعطف (عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح، عن أبي عبد ا的母) على (حنان بن سدير، عن أبي جعفر 場).
 ٢. في (بيه، عن أبي جعفر 場).

٣. في الوسائل والاستبصار ، ح ٩٧٢: «قال».

٤. في وبح، بخ، بف، وحاشية «بث، والوافي والوسائل والتهذيب، ح ٧٦٣ والاستبصار، ح ٩٧٢: ونهي،

٥. في «بف»: «ثلاثة».
 ٦. في «بخ، بف» والوافي: «فقال».

٧. في الوسائل والتهذيب، ح ٧٦٣: وذلك، ٨. في وبث، بخه: وواذ خرواه.

٩. التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٦، ح ٢٧٦؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٧٤، ح ٢٧٩، معلقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ح ٥، ص ٢٢٦، ح ٢٧٤، والاستيصار، ج ٢، ص ٢٧٤، ح ٢٧٢، بسند آخر عن أبي جعفر ب ١٩٤٠، مع اختلاف يسير.
 علل الشرائع، ص ٢٣٤، ضمن ح ٣، بسند آخر عن عليّ بن الحسين، عن آبائه ه عن رسول الشكل ، مع اختلاف يسير. الاستيصار، ج ٢، ص ٢٧٤، ح ١٩٠١، بسند آخر عن رسول الشكل ، مع اختلاف يسير. راجع: التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٦، ح ٢٥٥؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٧٤، ح ٢٧٣، الوافي، ج ١٤، ص ١١٦٥، ح ٢٤٠٠٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١١٦٥، ح ١٨٩٨.

١١. في الوافي: وولإجلالها، وفي الوسائل: ووجلالها، وقال ابن منظور: وجُلل الداتة وجَلها: الذي تُلتِسه؛ لتصان به. الفتح عن ابن دريد، قال: وهي لغة تميمية معروفة. والجمع: چلال وأجلال، وقال الفيّومي: وجُل الداتة كتوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. والجمع: چلال وأجلال، راجع: لمسان العرب، ج ١١، ص ١١٩؛ المصباح المنير، ص ١٥٠ (جلل).

١٢. فقه الرضائلة، ص ٢٢٢، وتمام الرواية فيه: «ولا تعطى الجزّار منها شيئًا، الوافي، ج ١٤، ص ١١٦٩، حه

0.4/2

٧٨٩٧ / ٢ . وَ فِي الرِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ويَنْتَفَعُ بِجِلْدِ ۗ الْأَضْحِيَّةِ ، وَ يُشْتَرَىٰ بِهِ ۗ الْمَتَاعُ ، وَ إِنْ تُصُدِّقَ \* بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ ، . تُصُدِّقَ \* بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ ، .

وَ قَـالَ \*: «نَـحَرَ رَسُـولُ اللّٰهِﷺ، بَدَنَةً ، وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ ۚ جُلُودَهَا ، وَ لَا قَلَائِدَهَا ۚ ، وَ لَا جِلَالَهَا ، وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَ لَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً ، وَ لَكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذٰلِكَ » . ^

### ١٨٨ \_ بَابُ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ

٧٨٩٨ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ٢، عَنْ

حه ح ١٤٠١٦؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٧٣، ح ١٨٩٠٥.

١. أورد الشيخ الحرّ الخبر في الوسائل، ج ١٤، ص ١٧٣، ح ١٨٩٠٦ مرسادً؛ حيث قال: وقال الكليني وفي رواية معاوية بن عمّار ..... لكن احتمال وقوع التعليق في السند -بأن يكون دوفي رواية معاوية بن عمّار ومن كلام ابن أبي عمير -غير منفيّ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار روايات عديدة في أبواب الحجّ المختلفة .
٢. في دبث : دبجلود .

ع. في «بخ، بف»: (يتصدَّق». وفي «بث»: (يصّدَّق».

۳. فی دی: دبها،

٥. في (بف): ﴿وقالوا».

٦. في (بف) والوافي: «الجزّار). وفي (بس): «الجزازين). وفي (بخ، بف، جن) والوافي: + (من).

٧. القلائد: جمع الفلادة، وهي التي تجعل في العنق. وقلائد الهدي: ما يقلُذُ به ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه.
 راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٢٥٤؛ المصباح المنير، ص ٥١٢ (قلد).

٨. الكافي، كتاب الحجّ، باب حجّ النبيّ ﷺ، ضمن الحديث الطويل ٢٥٥٦؛ والتهذيب، ج ٥، ص ٢٢٧، ذيل ح ٢٧٠، و ص ٢٥٦، ذيل ح ٢٧٠، و ص ٤٥٦، ضمن الحديث الطويل ٢٥٥٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٧٥، ذيل ح ٢٧٠، و ص ٢٥٦، ضمن الحديث الطويل ٢٥٥٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٧٥، ذيل ح ٢٥٠، وفي كلّ المصادر بسند أخر عن معاوية بن عمّار. الفقيه، ج ٢، ص ٢٣٦، ح ٢٢٨، من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ، وفي كلّ المصادر من قوله: ولد: ولكن تصدّق به مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٥، من دون الإسناد إلى المعصوم ۞، من قوله: وولكن تصدّق به عمع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٢، ص ٥٤٥، من دون الإسناد إلى المعصوم ۞، من قوله: وولا عط السلاخ منها، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٤، ص ١٦٥٩. ح ١٤٠٩٠.

٩. في وبخ، بف، وحاشية وبث، بح، جن، والحسين،

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنْى، ثُمَّ دَفَنَهُ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانَ طَلْقً ۖ تُلَبِّى ۖ باسْم صَاحِبِهَا ۖ ۖ. \*

٧/٧٨٩٩ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ إِن لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ \* قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ ؟ قَالَ: ويَقَصِّرُ، وَ يَغْسِلُهُ ، . ؟

٧٩٠٠ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَ يُقَلَّمُ أَظْفَارَهُ، وَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ، ^

١. في دجن، - دان،

ولسان طلق، أي ماضي القول سريع النطق، أو فصيح عذب المنطق، أو ذو حِدَّة، وهو كفلس وحبر وعنق وصرد وكتف وأمير. راجع: النهاية، ج ٣، ص ١٣٤؛ المصباح المنير، ص ٣٧٦؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٠٠ (طلق).

٣. في الوافي: (يلبّي).

٤. في الوافي: «يعني يقول: لتيك من فلان، كأنَّه كناية عن مطاوعتها له ودخولها تحت أمره وتسخيره.

ه. الفقيه، ج ۲، ص ۲۱۶، ح ۲۱۹۸، مرسلاً «الوافعي، ج ۱۶، ص ۱۱۹۹، ح ۱٤٠٧٧؛ الوسسائل، ج ۱۶، ص ۲۲۰. ح ۱۹۰۳۱.

٦. الخطميّ ـ بكسر الخاء وفتحها وسكون الطاء ـ: الذي يغسل به الرأس، أو ضرب من النبات يغسل به . راجع:
 الصحاح ، ج ٥، ص ١٩٦٥؛ لسان العرب، ج ١٢، ص ١٨٨ (خطم).

۷. قرب الإسناد، ص ۲۳۸، ح ۹۳۳، بسند آخر عن موسى بن جعفر 磐، مع اختلاف الوافي، ج ۱۶، ص ۱۲۰۸، ح د ۱٤۱۷ الوسائل، ج ۱۶، ص ۲۳۹، ح ۱۹۰۸.

٨. الفقيه، ج ٢، ص ٥٠٧، ح ٣٠٩٥، من دون الإسناد إلى المعصوم 學، من قوله: •كان رسول الله 編 • الوافي، حه

٧٩٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ ، وَ وَزَنْتَ ثَمَنَهَا ١ ، وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ١ ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَخلِقَ ، فَاخلِقْ ، ٢ .

٧٩٠٧ / ٥. وَ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ ۚ أَوْ يَخْلِقَ حَتَّىٰ ارْتَحَلَ مِنْ مِنْي ؟

قَالَ: افْلْيَرْجِعْ إِلَىٰ مِنِّى حَتَّىٰ يَخْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ ۚ ، أَوْ يُقَصِّرَ ، وَ عَلَى الصَّرُورَةِ ۗ أَنْ

يَخْلِقَ^، .^

۱۹۶۱، ص ۱۱۹۹، ح ۱٤٠٧٦؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢١٤، ح ١٩٠١٦ و ص ٢٤٦، ح ١٩١١٠.

١. في التهذيب والاستبصار: وقمطتها، بدل ووزنت ثمنها،.

 <sup>.</sup> في مرأة العقول، ج ١٨، ص ١٨٦: وقوله علا: فقد بلغ الهدي محلّه، يدل على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله، كما هو الظاهر من الآية، حيث قال تعالى: ﴿ وَلا تَعْلِقُوا رُونَسَكُمْ حَتّى يَبْلُغُ الْهَدْيُ مَجِلَّهُ ﴾ [البقرة (٢): ١٩٦] وبه قال الشيخ لل في العبسوط والنهاية والتهذيب، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر، وهو أحوط. وراجع: النهاية، ص ٢٦٣؛ المبسوط، ج ١، ص ٢٧٤؛ التهذيب، ج ٥، ص ٣٥٥، ذيل ح ٧٩٣.

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٢١٨، ح ٧٣٥، بسند أخر عن عبدصالح ١٠٠٤، إلى قوله: البلغ الهدي محلّه. وفي التهذيب،
 ج ٥، ص ٢٣٥، ح ٧٩٤؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٤، ح ١٠٠٧، بسند أخر عن أبي عبدالله ١٤٠٤، الوافي، ج ١٤، ص ١٢٠٠، ح ١٨٨٠.

٤. الظاهر أنَّ المراد من بإسناده، هو السند المتقدِّم إلى عليَّ بن أبي حمزة.

٥. في «جن»: «شعر رأسه». وفي الوافي: «شعره» كلاهما بدل «رأسه».

٦. في وبخ، بف، والوسائل والتهذيب، ح ٨١٣ والاستبصار، ح ١٠١٢: دشعره بهاه. وفي الوافي: درأسه بهاه.

٧. ﴿الصرورة﴾: الذي لم يحجّ قطّ . الصحاح، ج ٢، ص ٧١٠ (صرر).

 <sup>4.</sup> في العرأة: وبدل على أنه لابد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعله محمول على الإمكان ، ويدل على تعين الحلق على الصرورة ، وحمل في العشهور على تأكد الاستحباب ، وقال الشيخ بتعينه على الصرورة وعلى المباده .

٩. التهذيب، ج ٥، ص ٧٤١، ح ٨١٣؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٥، ح ١٠١٢، معلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢،

؟ ٧٩٠٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: ٥٠٣/٤ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَخْلِقَ ؛ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ، وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ».

قَالَ ': وَوَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ ، وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ ، `

٧/٧٩٠٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَ لَا يُقَصِّرَ، وَ إِنَّ مَا ۗ التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِهِ . '

٧٩٠٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِتَانِيِّ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَقَضَرَ مِنْ شَعْرِهِ وَ هُوَ حَاجٌّ \* حَتَّىٰ ارْتَحَلَ

حه ص ٥٠٦، ح ٣٠٩٣، معلقاً عن عليّ بن أبي حمزة، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٤١، ح ١٨٠؛ و الاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٥، ح ٢٠١١، يسند آخر عن أبي عبدالله ﷺ، إلى قوله: ديحلق بها شعره أو يقصّر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٤، ص ٢٠١١، ح ١٤٠٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢١٨، ح ١٩٠٣.

۱. في دى، بف، والتهذيب، ح ١٧٢٦ و ١٧٢٧: - دقال،

التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٣، ح ٢٧٨، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه، ص ٤٨٤، ح ٢٧٢١، بسنده عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله على وفيه أيضاً، ح ١٧٢٧، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً، ح ١٧٢٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً، ص ٤٨٥، ح ١٧٢٩، بسند آخر، مع اختلاف، وفي الأخيرين من قوله: «إذا لبند شعره ١٤ الوافي، ج ١٤، ص ٢٠٦١، ح ١٤٠٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٢١، ذيل ح ١٩٠٣.

٣. في التهذيب ح ٨١٩ و ١٧٢٥ : ﴿إِنَّمَا ﴾ من دون الواو .

التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٣، ح ١٨، معلقاً عن الكليني . وفيه، ص ١٨٤٥ ح ١٧٢٥ ، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن عليّ ، عن أبي بصير . وفيه أيضاً ، ص ٢٤٣، ح ٢٨٠ ، بسند آخر ، إلى قوله: وولا يقصر ٥ مع اختلاف يسير . واجع : الفقيه، ج ٢، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٠٢ ، وعلل الشرائع ، ص ١٤٤٥ - ١٠ الوافي ، ج ١٤، ص ٢٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٦ . الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٠٢ ، خيل ح ١٩٠٤ .

٥. في التهذيب، ص ٢٤٢ والاستبصار: وأن يحلق رأسه بدل وأن يقصر من شعره وهو حاج،

مِنْ مِنْي ؟

قَالَ ١: ‹مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنِّي ٥٠.

وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ثُمُّ لِيَقْضُوا تَفَقَهُمْ﴾ ۖ قَالَ: «هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِي جِلْدِ الْإِنْسَان». '

٧٩٠٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي الرَجُلِ ۗ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةً ، قَالَ : «يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَىٰ مِنًى». ٦

١٠/٧٩٠٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

۱. في (بخ، بف، جد): «فقال».

٢. في التهذيب، ص ٢٤٢ والاستبصار: + (ولم يجعل عليه شيئاً».

٣. الحجّ (٢٢) ٢٩. وقال الراغب: «أصل التّفَت: وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شاء به أن يزال عن البدن»، ثمّ قال:
 ﴿ليَقْضُوا تَغَفّهُم ﴾، أي يزيلوا وسخهم». وقال ابن الأثير: «التّفَتُ: هو ما يفعله المُحْرم بالحجّ إذا حلّ كـقصّ الشارب والأظفار». العفردات للراغب، ص ١٦٥؛ النهاية، ج ١، ص ١٩١ (نفث).

الفقيه، ج ٢، ص ٤٨٥، ح ٣٠٣٣؛ والتهذيب، ج ٥، ص ٢٤٣، ذيل ح ٢٨٣؛ ومعاني الأخبار، ص ٣٣٨، ح ٢؛ و
 ص ٢٣٩، ح ٧، بسند آخر، من قوله: «وقال في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ ثُمُّمُ لْيَغْضُوا ٤٩، وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٢، ح ٨١٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٦، ح ١٠١، بسند آخر، إلى قوله: «يلقى شعره إلاّ بعنى» وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع: الكافي، كتاب الحجّ، باب المتمتّع ينسي أن يقصر حتّى يهلّ بالحجّ .... ح ٢٦١٧ الوسائل، ج ١٤، ص ٢١٨، ح ٢٩٠٥.

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «رجل».

آ. التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٢، ح ٢١٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٦، ح ١٠١٥، معلقاً عن الكليني. وفي التهذيب،
 ج ٥، ص ٢٤٢، ح ٢٨١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٦، ح ٢٠١٦، بسند آخر، مع اختلاف. الكافي، كتاب الحجّ،
 باب من تعجّل من العزدلفة قبل الفجر، ح ٢٧٨١؛ والتهذيب، ج ٥، ص ١٩٤، ضمن ح ١٤٤، بسند آخر عن أحدهما هيء، مع اختلاف الوافي، ج ١٤، ص ١٢٧٠؛ والداما؟ الوسائل، ج ١٤، ص ٢١٩، ح ٢٩٠٩.

عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ آبَاثِهِ، عَنْ عَلِيٌّ ﴿ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَيْنِ "، "

٧٩٠٨ / ١١ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ مَ اللَّهِ ١ وتُقَصِّرُ الْمَزْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ ٢٠٠٠

٧٩٠٩ / ١٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ^ اللهِ: إِنَّا ۚ حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنْى، أَفَمْنَا أَيَّاماً، ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ ' التَّلَذُّذِ، فَدَخَلَنِي مِنْ ذٰلِكَ شَيْءً.

فَقَالَ: «كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ' ' ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةً ، فَأَتِيَ بِثِيَابِهِ ، حَلَقَ رَأْسَهُ».

١. في الوسائل: ﴿أَنْ تَبِلُّغُ».

 <sup>.</sup> في المرآة: «قال في الدررس: يستحبّ استقبال القبلة، والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته، وتسمية المحلوق،
 والدعاء، والاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الأذنين». راجع: الدروس الشرعية،
 ج ١، ص ٤٥٣.

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٤، ح ٨٢٧، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤، ص ١٢٠٨، ح ١٤١٠١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٢٩، ح ٨٥٠١.

٤. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى شيخ المصنَّف.

و. قال الخليل: «الأنعلة: المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع». وقال الجوهري: «الأنعلة بالفتح: واحدة
الأنامل، وهي رؤوس الأصابع». وقال الفيّومي: «الأنعلة: من الأصابع المُقْلَدَة» ثمّ تقل فيه تسع لغات: تثليث
الميم والهمزة. راجع: توتيب كتاب العين، ج ٣، ص ١٨٤٤؛ الصحاح، ج ٥، ص ١٨٣٦؛ المصباح المنير،
ص ٦٢٦ (نعل).

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٤، ح ٨٣٤، معلَقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عـن ابـن أبـي عـمير، مـع اخـتلاف يسير الوافي، ج ١٣، ص ٩٥٩، ح ١٣٥٣؛ الوساتل، ج ١٣، ص ٥٠٨، ذيل ح ١٨٣٤.

٧. السند معلّق، كسابقه.

٨. هكذا في دى، بح، بخ، بف، جد، جر، جن، وفي دبث، بس، والمطبوع والوسائل: + دالرضاه.

٩. في «بث، بس، بف، جد، جن»: ﴿إِنِّيَّ .

۱۰. في (بس): (طلبت).

۱۱. في «بث» وحاشية دي»: «أبو عبد الله». وفي (جن): + «موسى».

قَالَ: وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ ۚ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ثُمُّ لَيَقْضُوا تَـفَتَهُمْ وَلَـيُوفُوا نُـذُورَهُمْ﴾ ۗ قَـالَ: ٤٠٤/٠ • «التَّفَتُ: تَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ ، وَ طَرْحُ الْوَسَخِ ، وَ طَرْحُ الْإِحْزَامِ ۗ . \*

۱۳/۷۹۱۰. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ °، عَنْ يَاسِينَ الضَّرير ٢، عَنْ حَرِيزِ، عَنْ زُرَارَةَ:

أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجًا، وَ كَانَ أَقْرَعَ ' الرَّأْسِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ، فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَأَمَرَ أَنْ يُلَبَىٰ عَنْهُ ^، وَ يُمَرَّ ' الْمُوسَىٰ عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ. ' '

١. في دى»: دقوله». ٢. الحجّ (٢٢): ٢٩.

٣. في المرآة: ويدلّ على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب،

<sup>3.</sup> قوب الإستاد، ص ٣٥٨، ح ٢٦٨، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، من قوله: ووقال في قوله الله عزّ وجلّ ﴿ فَمُ لَيَعْضُوا ﴾ مع زيادة في أخره. وفيه، ص ٣٨٧، ح ١٣٥٩، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، إلى قوله: وفأتي بثيابه حلق رأسه، وفي عيون الأخبار، ج ١، ص ٣٦٧، ح ٨٢، ومعاني الأخبار، ص ٣٦٠ ح ٨٢، ومعاني الأخبار، ص ٣٦٠ ح ٤، بسندهما عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي نصر، من قوله: ووقال في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَمُ لَيَعْضُوا ﴾ ٤٠ الفقيه، ج ٢، ص ٤٨٥، ح ٣٠٥، معلقاً عن البرنطي، عن الرضائية، من قوله: ووله: والته غث تقليم الأظفار، الوافي، ج ١٤، ص ١٢٠٥، ح ١٢٠٥، و ١٤٠١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢١٣، ذيل ح ٢١٠ و ص ٢٠٠، و ١٩٠٤؛ وص ٢٢٠، وص ٢٥٠، ديل ح ٢١٠ و ١٩٠٠؛

٥. في الوسائل: (محمد بن أحمد بن عيسى) بدل (محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى). وهو سهو واضح.
 ٦. في (ى،بث، بخ، بف، جر، جن): - (الضرير).

٧. الأَقْرَعُ: الذي لاشَعْرُ له على رأسه . لسان العرب، ج ٨، ص ٢٦٢ (قرع).

٨. في المرآة: وهذا موافق لعذهب ابن الجنيد، والمشهور أنّه يعقد قلبه ويشير بإصبعه. قال في الدروس: والأخرس يعقد بالتلبية قلبه، ويحرّك لسانه، ويشير بإصبعه. وقال ابن الجنيد: يلتي غيره عنه، ولو تعذّر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر، وروى حسن أنّ غيره يلتي عنه، راجع: الدروس الشرعيّة، ج ١، ص ٣٤٧ مختلف الشيعة، ج ١، ص ٢٦٦؛ مدارك الأحكام، ج ٨، ص ٩٨.

٩. في الوسائل: ﴿ أَن يَمرُ ٤.

١٠ التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٤، ح ٨٢٨، معلقاً عن الكليني. الجعفريات، ص ٧٠، بسند آخر عن جعفر بن محمد،
 عن آبائه، عن عمليّ هيملًا، مع اختلاف الوافي، ج ١٤، ص ١٢٠٩، ح ١٤١٠٧ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٣٠،
 ح ١٩٠٦١.

### ١٨٩ \_ بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْناً أَوْ أَخَّرَهُ المِنْ مَنَاسِكِهِ

٧٩١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، قَالَ:
 سَأْلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَخْلِقَ ؟

قَالَ: «لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ أَنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ۖ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ، فَقَالَ: لَا قَبْلُ أَنْ يُؤخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ ﴾. "

٧٩١٢ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ،
 قَالَ:

١. في دجد»: «أخّر».

۲. في (ى، بث، بح، بخ، بف، جن) والوافي والفقيه والتهذيب، ص ۲۲۲ و ص ۲۳۳: - (إِنِّي). وفي (جــد، : + (قد،

٣. في الوسائل: - «لهم».

<sup>3.</sup> في هامش الوافي عن سلطان العلماء \$ : ولا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد والنسيان والجهل، والحكم في صورة العمد والجهل مشكل، وكذا يشمل مناسك منى وغيره من الطواف والسعي، وهو أيضاً مشكل، ويمكن أن يقال في مناسك منى: إنّ العراد بنفي الحجّ عدم فساد الحجّ، وإن أثم مع العمد، كما صرّح به الشهيد في اللمعة، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمداً، والمشهور إعادة الطواف في صورة العمد والنسيان، وفي الجهل خلاف في نفي الكفارة، و للمزيد راجع: النهاية، ج ١، ص ٥٣٣؛ المدوس ص٣٥٠؛ السرائس، ج ٢، ص ٢٧٦؛ المدوس الشيعة، ص ٣٠٨؛ مسئلك الأفهام، ج ٢، ص ٣٢١؛ الدوس الشرعيّة، ج ١، ص ٣٢٠؛ مدارك الأحكام، ج ٨، ص ٣٩٠؛ مدارك الأحكام، ج ٨، ص ٣٩٠؛ مدارك الأحكام، ج ٨، ص ٣٠٠؛ مرأة العقول، ج ٨١، ص ١٩٠٥؛ و ١٩٠٠.

التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٢، ح ٢٥٠، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٢٣٦، ح ٢٧٧؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٥،
 ح ٢٠٩، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ٢، ص ٥٠٥، ح ٢٩٩، معلقاً عن ابن أبي عمير. التهذيب، ج ٥،
 ص ٢٤٠، ح ٢١، بسند آخر، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٤، ص ١٢٢٧، ح ١٤١٧٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٥٥، ح ١٨٥٧.

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ﴿: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ.

فَقَالَ: ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ۚ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَزْمِيَ ۖ ، وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ، وَ لَمْ ۗ يَبْقَ شَيْءً مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ ۗ أَنْ يُوَخُّرُوهُ إِلَّا مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ ۗ أَنْ يُوَخُّرُوهُ إِلَّا فَخَرَجَهُ ، لا حَرَجَ ، . لا فَلَا شَائِعَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣/٧٩١٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلٍ^بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ ٤٠٥/٤ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ ۚ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

. في التهذيب: - المّاء. ٢. في (ي): + (و حلقنا من قبل أن نر مي).

ا. في التهذيب: - «لمّا».
 ق. وبخ» والوسائل والتهذيب والاستبصار: «فلم».

٤. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: - «لهم».

٥. في ابخه: - اولا شيء ممّا ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه.

7. قال المحقّق العاملي المعنى مدارك الأحكام، ج ٨، ص ١٠١: ولا ربب في حصول الإنم بالإخلال بالترتيب بناء على القول بوجوبه، وإنّما الكلام في الحكم الثاني، أعني عدم الإعادة؛ فإنّ عدم تحقّق الامتثال مع الإخلال بالترتيب الواجب، وأسنده في المعتهى إلى علمائنا بالترتيب الواجب، وأسنده في المعتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، واستدلَ عليه بصحيحة جميل بن درّاج المتقدّمة، وما في معناها، وهو مشكل جداً؛ لأنّ تلك الأخبار محمولة على الناسي أو الجاهل عند القائلين بالوجوب، فلا تبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه، ولو قبل بتناولها للعامد لدلّت على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتيب، والمسألة محلّ تردّد، وإنكان المصير إلى ما ذهب إليه الأصحاب غير بعيد من الصواب، و للمزيد راجع: الخلاف، ج ٢، ص ٣٤٥؛ السوال، ص ١٩٥٤؛ الكافي في الفقه، ص ٢٠٠؛ متهى المطلب، ص ١٩٥٧؛ ذخيرة المعاد، ص ١٦٤؛

 ٧. التهذيب، ج ٥، ص ٢٣٦، ح ٤٧٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٤، ح ٢٠٠٨، معلقاً عن الكليني الوافعي، ج ١٤، ص ١٢٢٨، ح ١٤١٧، الوسائل، ج ١٤، ص ١٥٦، ح ١٨٨٥؛ البحار، ج ٢١، ص ٢٨٠، ح ٥، من قوله: وفقال:
 إنّ رسول الفظ لماكان يوم النحر».

٨. في التهذيب: ٥حميد، بدل ٥سهل، وهو سهو؛ فإنّ حميد بن زياد من مشايخ المصنّف، و روايته عن ابن
 محبوب مباشرة لم تثبت في شيء من الطرق والأسناد.

في «بث، بس، جن» والتهذيب: - «الخزّ از».

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اللهِ فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، فَقَالَ: وإِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ۚ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَٰلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍه. "

٧٩١٤ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار °:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي ۚ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ بِمِنًى حَتَّىٰ زَارَ الْبَيْتَ، فَاشْتَرِىٰ بِمَكَّةَ، ثُمَّ ذَبَحَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ، قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ. ٧

# • ١٩ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الطِّيبِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ

١٠ / ٧٩١٥ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ
 سَعِيدِ بْن يَسَارٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ ^ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ﴿ يَطْلِيهِ ` ﴿

وقد تقدّم في الكافي، ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا، هو الخرّاز.

١. في (بخ): (أبي عبد الله).

ني «ى، جن»: - «فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق».

۳. التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٠، ح ٢٠٩، معلّقاً عن الكليني والوافي ، ج ١٤، ص ١٢٤٠ ، ح ١٤٤١٠ الوسائل ، ج ١٤، ص ٢١٥، ح ٢٠٠١ و ص ٢٣٨ ، ح ١٩٠٨.

٤. في دبث، جن، وحاشية دبح،: - دبن يحيى، ٥٠. في دبث،: - دبن عمّاره.

٦. في ديف: دعن).

۷. الفقیه، ج ۲، ص ۵۰٦، ح ۳۰۹۲، معلقاً عن معاویة بن عشار. وفیه، ص ۴۹۵، ذیل ح ۳۰۵۸، مع اختلاف یسیر «الوافی، ج ۱۶، ص ۱۷۳۹، ح ۱٤۱۷۲؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۱۵۱، ح ۱۸۸۸.

في الوسائل: + «قلت». وفي الاستبصار، ح ١٠٢١: + «فقال».

٩. في وى، بث، بع، بغ، بف، جده: - «البيت». وفي الوسائل والتهذيب، ح ٨٣٢ والاستبصار، ح ١٠٢١: - وقبل أن يزور البيت».

١٠. في وبخ، بف، والوافي: وفيطليه، وطلكي الشيء بالحنّاء وغيره، أي لَطخَه. لسان العرب، ج ١٥، ص ١٠ (لطخ).

#### بِالْحِنَّاءِ ٢ ؟

قَالَ: مَعَمْ، الْجِنَّاءُ ۗ وَ الثِّيَابُ ۗ وَ الطِّيبُ ۗ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً °.

قَالَ ": وَ سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ عِنْهَا "، فَقَالَ: سَعَمْ، الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ \*، . \*

٧٩١٦ / ٢ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ:

۱. في دبث، : + دوالثياب،

٢. في الاستبصار ، ح ٢٠٢١: - «قال: نعم الحنّاء».

٣. في التهذيب، ح ٨٣٢ والاستبصار، ح ١٠٢١: «وحلَّ له الثياب».

٤. في (بث): - «قال: نعم الحنّاء والثياب والطيب».

٥. في (بف، والوافي والتهذيب، ح ٨٣٢: «ثلاثاً».

٦. في (بث، بح، : (وقال، وظاهر السياق رجوع الضمير المستتر في (قبال) إلى سعيد بن يسار، فقد صرّح
النجاشي في رجاله، ص ١٨١، الرقم ٤٧٨ أنَّ سعيد بن يسار روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ١٤٠٠ وورد في
بعض الأسناد رواية صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي الحسن ١٤٠٤ منها ما يأتي في الكافي،
ح ١٠٠٩٩.

٨. في وي: -وردّدها عليّ إلى هنا.

وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٩١: «ويدلَ على التحلّل عقيب الحلق من كلّ شيء سوى النساء، والمشهور بين الأصحاب أنّه يبقى عليه الطبب والنساء والصيد، ويحلّ ما سواها، واستثنى في التهذيب الطبب والنساء خاصّة، فيحلّ الصيد الإحرامي أيضاً وهو قوى .

وقال في المدارك: قد ورد في بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضاً، ولو قيل يحلّ الطيب للمتمتّع وغيره بالحلق لم يكن بعيداً من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه، راجم: مدارك الأحكام، ج ٨، ص ١٠٣.

٩. التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٥، ح ٢٩٥، والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٧، ح ١٠٢١، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب،
 ج ٥، ص ٢٤٥، ح ٢٨١، والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٧، ح ١٠٢٠، بسنذ آخر، وتمام الرواية هكذا: «اعلم آنك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلا النساء والطبيب، الوافي، ج ١٤، ص ١٢١٣، ح ١٤١١٥؛ الوسائل،
 ج ١٤، ص ٢٣٤، ح ٢٠٩٥.

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، فَقَلْتُ: الْمُتَمَتِّعُ يُغَطِّي رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ ؟ فَقَالَ: «يَا بُنَيِّ ، حَلْقُ رَأْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ إِيَّاهُ». أ

٣/٧٩١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُ بْنِ يَقْطِينٍ، عَنْ يُونَسَ مَوْلِيٰ عَلِيُّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْحَرَّازِ ٢، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ﴿ بَعْدَ مَا ذَبَحَ حَلَقَ، ثُمَّ ضَمَّدَ رَأْسَهُ ۚ بِمِسْكٍ ۚ، وَ زَارَ الْبَيْتَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ۗ وَكَانَ مُتَمَتَّعاً.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
 خُوهُ. ٧

٥٠٦/٤ أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ^، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ:

وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ ﴿ مَوْلُودٌ بِمِنِّى، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ ۚ فِيهِ زَعْفَرَانٌ، وَكُنَّا قَدْ حَلَقْنَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: فَأَكَلْتُ أَنَا، وَ أَبَى ` الْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا''،

۱. الفقيه، ج ۲، ص ۵۰۸، ذيل ح ۳۰۹٦، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ۱۶، ص ۱۲۱۵، ح ۱٤۱۸؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۲۲۶، ح ۱۹۰۷.

٢. هكذا في وجد، والوافي. وفي وى، بس، بف، جن، والمطبوع والوسائل: والخزاز، وما أثبتناه هو الصواب،
 كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

٣. ضَمَّدَ فلان رأسه بالشيء ، أي طلاه ولَطَخَه . راجع : لسان العرب، ج ٣، ص ٢٦٥ (ضمد) .

٤. في هامش المطبوع عن بعض النسخ و الوافي: «بسُكَّه. ونقله في المرآة عن بعض النسخ، وهو طيب خاصّ.

في «بث، بخ، بف» والوافي: «ثم زار».

٦. في (بح): (القميص).

٧. الوافي، ج ١٤، ص ١٢١٤، ح ١٤١١٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٣٥، ح ١٩٠٧٨.

في التهذيب والاستبصار: - «بن يحيى».

٩. الخبيص: حلواء يُعمل من التمر والسمن. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ٢٠ (خبص).

١٠. في التهذيب: «وامتنع». ١١. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: + «منه».

وَ قَالًا : لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ.

فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ كَلَامَنَا ، فَقَالَ لِمُصَادِفٍ \_ وَكَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَنَا ۗ بِهِ ـ: وفي أَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَتَكَلِّمُونَ ؟».

قَالَ ": أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ ، وَ قَالَا أَ: لَمْ نَزُرْ " بَعْدُ ".

فَقَالَ: أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، ثُمَّ قَالَ: أَ مَا يَذْكُرُ ۚ حِينَ أُوتِينَا ۗ بِهِ فِي مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ، فَأَكُلُ مِنْهُ، فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ ۗ عَلَيَّ، الْيَوْمِ، فَأَكْلُ مِنْهُ، فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ ۗ عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا أَبُهُ ١٠، إِنَّ مُوسىٰ أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ، وَلَمْ يَزُرْ بَعْدُ، فَقَالَ أَبِي: هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ، أَلَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُؤُوسَكُمْ ١٠، ١٠.

٧٩١٩ / ٥ . صَفْوَانُ ٢٠، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ﴿ عَنِ الْمُتَمَنِّعِ: إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مَا يَحِلُّ ١٠ لَهُ ؟

١. في دجده: دفقالاه.

۲. فی دبث، بخ، بف»: دجاء».

٣. في الوسائل والتهذيب: وفقال،

٥. في التهذيب: + «البيت». ٦. في الوسائل: + «البيت».

٧. في دى، بخ، بس، جد، والوافي والوسائل والتهذيب: «تذكر».

في «بس» والوافي والوسائل والتهذيب: «أتينا».

٩. التحريش: الإغراء والتهييج. راجع: الصحاح، ج٣، ص ١٠٠١؛ لسان العرب، ج٦، ص ٢٧٩ (حرش).

١٠. في (بح) والاستبصار : (يا أبت).

١١. في المرأة: «وهذا الخبر أيضاً يدل على حلّ الطيب بالحلق. وحمل الشيخ في التهذيب تلك الأخبار على غير الممتمتع، وقال: إنّما لا يحلّ استعمال الطيب مع ذلك للمتمتّع دون غيره، واستشهد له بخبر محمّد بن حمران الدال على هذا التفصيل، واستحسنه بعض المتأخرين). راجع: التهذيب، ج٥، ص ٢٤٧.

في الوسائل والتهذيب: «فقالا».

۱۲. التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٦، ح ٣٣٣؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٨، ح ١٠٢٢، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤، ص ١٢١٣، ح ١٤١١٦؛ الوسائل ، ج ١٤، ص ٢٣٧، ح ١٩٠٨٤.

١٣. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن صفوان، أبو عليُّ الأشعري عن محمَّد بن عبد الجبَّار.

١٤. في دبخ، بف: دفما يحلَّ.

0.4/2

فَقَالَ: وكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَهِ. '

# ١٩١ - بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

١ / ٧٩٢٠ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً، عَنْ رِفَاعَةً
 بن مُوسىٰ ٢، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ ؟

قَالَ: ‹يَصُومُ ۗ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ۗ ، وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَ يَوْمَ عَرَفَةَه.

قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ۗ .

قَالَ: ديَصُومُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ بَعْدَ ٦ التَّشْرِيقِ٧٠.

قُلْتُ: لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ.

١. الوافي، ج ١٤، ص ١٢١٤، ح ١٤١١٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٣٤، ح ١٩٠٧٦.

٢. المعهود والمتكرر في الأسناد رواية سهل بن زياد عن رفاعة بن موسى بالتوسط، والواسطة بينهما في
 الأغلب هو أحمد بن محمد إبن أبي نصر }. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ١٩٥٨، و ص ٢٠٩، و ج ٢٧، ص ٣٤٦.
 ص ٣٤٥.

والظاهر \_بملاحظة سند الخبر الآتي بلا فصل أيضاً - أنّ الساقط من سندنا هذا، هو (عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرة ؛ فقد ابتدى السند الآتي بأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والظاهر أنّ السند معلّق على سابقه - أعني ما نحن فيه - وقد اكتفى المصنّف الله بذكر أحمد بن محمّد بن أبي نصر في صدر السند بناءً عليه .

٣. في التهذيب، ص ٣٨: وفليصم).

في الوسائل والتهذيب، ص ٣٨ و ص ٢٣٢ والاستبصار، ص ٢٨٠ - «بيوم». وفي المرآة: «أجمع الأصحاب على استحباب هذه الأيّام، والأحوط عدم التقديم عليها». و للمزيد راجع: السوائر، ج ١، ص ٥٩٣؛ الدروس الشرعية، ج ١، ص ٤٤٠.

٥. في التهذيب، ص ٢٣٢ والاستبصار، ص ٢٨٠: + وفخرج إلى عرفات.

٦. في (جن): – (بعد).

٧. في التهذيب، ص ٢٣٢: النفر». وفي الاستبصار ، ص ٢٨٠: «يوم النفر يوماً بـعد التروية ويـوم النـفر» بـدل «التشريق».

قَالَ: «يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ ١ ، وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِه.

قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا الْحَصْبَةُ ؟

قَالَ: ديَوْمُ نَفْرِهِه.

قُلْتُ: يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ ؟

قَالَ: ‹نَعَمْ، أَ لَيْسَ ۗ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةً مُسَافِراً ۚ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذٰلِكَ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فَصِينَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ﴾ ۖ يَقُولُ ۖ؛ فِي ذِي الْحِجَّةِ». ٩

٧٩٢١ / ٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ٦، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ ٢ الثَّلَاثَةَ الأَيَّامِ فِي

١. في الوافي: «الحَصْبة ـبالفتح ـ: الأبطح، وإنّما أضاف يوم النفر إليه لأنّ من السنّة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه. ويستفاد من هذا الحديث وما في معناه ممّا يأتي جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة، ولا بأس به، فيخصّ المنع من صيام أيّام التشريق بغيرها كتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيّام، إلّا أنّه يأتي ما ينافيه. ويظهر من كلام بعض أهل اللغة أنّ يوم الحصبة اليوم الرابع عشر، ولا يلائمه هذه الأخبار». و للمزيد راجع: النهاية، ص ٢٥٥؛ المهذب، ج ١، ص ٢٠١؛ السوائر، ج ١، ص ٢٥٣؛ من ٢٥٤؛ من ٢٥٩٤ مخبع على محدادك الشيعة، ج ٤، ص ١٩٤. ممذارك الأحكام، ج ٨، ص ١٥؛ من ع١٩٤.

نى التهذيب، ص ٣٨: «فليس».

٣. البقرة (٢): ١٩٦. وفي (بخ): + (وسبعة إذا رجعتم).

٤. في (بح) والتهذيب، ص ٣٨: (نقول). وفي (بخ، جن): (تقول).

٥. التهذيب، ج ٥، ص ٣٨، ح ١١٤، معلقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٣٣، ح ٢٨٠؛ و الاستبصار، ح ٢٠٠ ح ٢٥٠ و ١٩٤، عن أبي ج ٢، ص ٢٨٠ ح ٩٣، بسندهما عن رفاعة بن موسى. تفسير العياشي، ج ١، ص ٩٣، ح ٣٤٠ و ٢٤٦، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي ﷺ، مع اختلاف؛ وفيه، عبد الله، عن أبيه، عن علي ﷺ، مع اختلاف؛ وفيه أيضاً، ص ٩١، ح ٢٣٠، عن أبي الحسن ﷺ، مع اختلاف؛ وفيه أيضاً، ح ٣٣٠، عن أبي الحسن ﷺ، مع اختلاف. راجع: الفقيه، ج ٢، ص ٢٥١، ح ١٠١؛ والتهذيب، ج ٥، ص ٢٣١، ح ١٨٧ و ٣٨٧؛ والاستبصار، ح ٢٠ مس ٢٧٠، ح ٢٩٩؛ وص ٢٨١، ح ٩٧٩، الوافي، ج ١٤، ص ١١٨١، ح ١٤٠٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٨١٨.

٦. تقدّم آنفاً أنَّ السند معلَق على سابقه، فيروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد.
 ٧. في التهذيب والاستبصار: «أن يصوم».

أُوِّلِ الْعَشْرِ ، فَلَا بَأْسَ ٢.٠١

٧٩٢٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مَحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيِئْ

0.4/ ٤

وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعِ لَمْ يَجِدْ هَدْياً ؟

قَالَ : «يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ : يَوْماً ۗ قَبْلَ ۖ التَّرْوِيَةِ ، وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَ يَوْمَ عَرَفَةًه .

قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ فَاتَهُ ذَٰلِكَ ٢٩

قَالَ: «يَتَسَحَّرُ^ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، وَ يَصُومُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ، وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ».

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ ﴿ جَمَّالُهُ ، أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ ٢٠؟

قَالَ: وإِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ، وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ١٢. ٢٠

١. في المرأة: ويدل على جواز تقديم الثلاثة من أوّل ذي الحجّة، وحمل على ما إذا تلبّس بالحجّ أو بالعمرة على
 القولين كما عرفت».

٢. التسهذيب، ج ٥، ص ٢٣٥، ح ٢٧٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٨٦، ح ١٠٠٥، بسندهما عن زرارة، عن أبي عسبدالله على الماله عن أبي عسبدالله على الوافسي، ج ١٤، ص ١١٨٦، ح ١١٨٩٠؛ و ص ١٩٩، الوسسائل، ج ١٤، ص ١٧٩، ح ١٨٩٢، و ص ١٩٩٠ ع ح ١٨٩٧٠.

٣. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،

٤. في الوسائل والتهذيب: - دبن يحيى. ٥. في دبف، : - ديوماً.

٦. في «بف» والوافي: + «يوم».
 ٧. في التهذيب، ص ٣٩: + «اليوم».

٨. في التهذيب، ص ٣٩: وفليتسخر). وفي العوآة: وأي يأكل السُحور، أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم».

۱۰. في (بف): (طريق).

١١. في الوافي: وحمله في الاستبصار، [ج ٢، ص ٢٧٩] على ما إذا رجع قبل انقضاء ذي الحجّة، فإذا انقضت فلا يجوز له إلا الله كما يأتي في الباب الآتي، وفي المرأة: ونقل السيّد في المدادك: إجماع علمائنا على أنّه إذا لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجّة تعين الهدي، ولم يجز الصوم، وظاهر الخبر جواز الصوم وإن خرج ذو

٧٩٧٣ ٤. أَبُو عَلِيُّ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ ا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ؟

قَالَ: «فَلَا يَصُومُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ، وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةً، وَ يَـتَسَحَّرُ لَـنِلَةَ الْحَصْبَةِ، فَيُصْبِحُ ۖ صَائِماً وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْر، وَ يَصُومُ يَوْمَيْن بَعْدَهُ ۖ ۖ. '

٧٩٢٤ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ":

حه الحجّة، وحمله على عدم الخروج بعيد، وتدلَّ عليه أخبار أخر، وظاهر الشيخ في التهذيب العـمل بـها، والله يعلم، وراجع: مدارك الأحكام، ج ٨، ص ٥٥.

<sup>11.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٢٩، ص ٢٩، معلقاً عن الكليني. الاستيصار، ج ٢، ص ٢٨٢، ح ٢٠٠١، بسنده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عن رسول الله على ، مع اختلاف يسير. الاستيصار، ج ٢، ص ٢٨٢، ح ١٠٠١، بسند آخر، مع اختلاف يصير. التهذيب، ج ٥، ص ٢٣٢، ح ٢٨٧؛ بسند آخر، مع اختلاف. وفيه، ص ٢٣٢، ح ٢٨٧؛ و ٢٨٨؛ و الاستيصار، ج ٢، ص ٢٨٠، ح ٢٩٨، بسند آخر عم اختلاف يومين بعده مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٣٣٤، ح ٢٩٠، بسند آخر عن أبي عبدالله عن يومين بعده مع اختلاف يابي عبدالله عن رسول الله على مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٣٣٤، ح ٢٠٠، بسنده عن معاوية بن عمّار، عن عبدالله عن رسول الله على مع اختلاف التهذيب، ج ٥، ص ٣٣٤، ح ٨٧٨، بسنده عن معاوية بن عمّار، عن عبدالله على الاستيصار، ج ٢، ص ٢٧٧، ح ٥٨٩، بسند آخر عن أبي الحسن على الخوي يسير. قوله: وقال: قلت: فإن فاته ذلك مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٩٠، ح ٣٢٧، عن أبي عبدالله على مع اختلاف يسير. راجع: التهذيب، ج ٥، الفقيه، ج ٢، ص ٢٠٥، صدر ح ٢٠٩، ص ٢٧٩، ح ٣٩٩؛ وقرب الإسناد، ص ١٣٤، ح ١٣٨١، الوافي، ج ١٤. ص ٢٣٨، والاستيصار، ج ٢، ص ٢٠٩، ح ٢٩٢، و١٨. م ١٨٢٠.

۱. في دي، بح، جد): + (في).

٢. في الوافي: (ويصبح).

٣. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٩٦ : «العشهور بين الأصحاب جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد أيّام التشريق، بل ادّعى عليه الإجماع، وظاهر الخبر وأخبار أخر عدم الجواز، ويسمكن حسلها عـلى الكراهة، وحمل هذا الخبر على ما إذاكان دخوله بعد الزوال، والله يعلمه.

٤. الوافي، ج ١٤، ص ١١٨٤، ح ١٤٠٤٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٧٩، ح ١٨٩٢١ و ص ١٩٧، ح ١٨٩٧١.

٥. في (بث، بخ): وحاشية (جن): (أصحابنا).

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي عَيْبَتِهِ ١ ثِيَابٌ لَهُ : يَبِيعُ ١ مِنْ ثِيَابِهِ وَ يَشْتَرى هَدْيَهُ ٣ ؟

قَالَ: ولَا، هٰذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ، يَصُومُ وَ لَا يَأْخُذُ شَيْعًا مِنْ ثِيَابِهِ ۖ. °

٧٩٢٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَرِيزٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي مُتَمَتِّمٍ يَجِدُ الثَّمَنَ، وَ لَا يَجِدُ الْفَنَمَ ۚ ، قَالَ: ويُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةً ، وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ ، وَ يَذْبَحُ لَا عَنْهُ ، وَ هُوَ يُحْزِئُ عَنْهُ ؛ فَإِنْ مَضَىٰ ۗ ذُو الْحِجَّةِ ، أُخَرَ ذٰلِكَ إِلَىٰ قَابِلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، أُ

٧/٧٩٢٦. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ١٠، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ، قَالَ:

٥٠٩ سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَ هُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذٰلِكَ الَّذِي
 مَعَهُ هَدْياً، فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانى ١١ وَ يُؤخِّرُ ذٰلِكَ حَتّىٰ إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ ١٣ غَلَتِ الْغَنَمُ، فَلَمْ

١. العَيْبَةُ: ما يُجعل فيه الثياب.الصحاح، ج ١، ص ١٩٠ (عيب).

٢. في التهذيب: (أيبيع).

۳. في دبس»: «هدياً».

في المرآة: «يدلُ على عدم وجوب بيع ثياب التجمّل لثمن الهدي، وعليه فتوى الأصحاب».

٥. التسهذيب، ج ٥، ص ٢٣٨، ح ٢٠٨، بسسند آخر والواضي، ج ١٤، ص ١١٧٥، ح ١٤٠٢؛ الوسائل، ج ١٤،
 ص ٢٠٢، ذيل ح ١٨٩٨٢.

۸. فی دبس): (یمضی).

۷. في (بس): (فيذبح).

٩. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧، ح ١٠٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٦٠، ح ٢١، م مللة أعن الكليني. فقه الرضائع، م حس ٢٢٤، م المعلق المعلم على ١٢٥، نقلاً عن رسالة أبيه، من دون الإسناد إلى المعصوم ع ١٠٥، نقلاً عن اختلاف يسير الوافي، ج ١٤، ص ١٧٦، ح ١١٠٦، ١١٧٠.

۱۰. في (جن): - (بن يحيي).

١١. يقال: تواني في الأمر توانياً، أي قصر فيه وفتر ولم يبادر إلى ضبطه ولم يهتم به . راجع: لسان العرب، ج ١٥،
 ص ٤٤١؛ المصباح المنير، ص ٦٧٣ (وني).

أيام التشريق و بدل «النهار».

يَقْدِرْ أَنْ يَشْتَرِيَ ۚ بِالَّذِي مَعَهُ هَدْياً ؟

قَالَ: «يَصُومُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامٍ ۖ التَّشْرِيقِ». "

٨/٧٩٧٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً ، فَصَامَ الثَّلَاثَةَ ۚ الْأَيَّامِ ، فَلَمَّا قَضىٰ نُسُكَهُ ، بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ ۚ بِمَكَّةً ۚ ؟

قَالَ: «يَنْظُرُ الْمَقْدَمَ أُهْلِ بِلَادِهِ، فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ فَدْ دَخَلُوا أَ، فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّام ١٠.١٠

٧٩٢٨ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ١٣، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

١. في دى، بث، بح، بخ، بس، جد، جن، والوسائل: «بأن يشتري».

۲. في «بخ» والوافي: – دأيّام».

٣. الغقيه، ج ٢، ص ٥١٢، ح ٣١٠١، معلّقاً عن يحيى الأزرق، عن أبسي إبراهيم ﷺ •الوافعي، ج ١٤، ص ١١٧٥، ح ٢٤٠٤/؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٩٤، ح ١٨٩٦.

٤. في (بث): (ثلاثة).

٥. في دبث: دأن يصوم».

أي الفقيه والتهذيب، ج ٤: دسنة».

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: وينتظر،.

٨. في الفقيه والتهذيب، ج ٤: (منهل).

٩. في الوافي عن نسخة الفقيه والتهذيب، ج ٤: + البلدهم،

١٠ في العرآة: «المشهور بين الأصحاب أنّ المقيم بمكة ينتظر أقلَ الأمرين من مضيّ الشهر ومن مدّة وصوله إلى
 أهله على تقدير الرجوع».

الفقيه، ج ٢، ص ٥١١، ح ٣٠٩، والتهذيب، ج ٤، ص ٣١٤، ح ٩٥٤، معلقاً عن ابن مسكان، عن أبي بصير.
 التهذيب، ج ٥، ص ٤١، ح ١٢١، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٠ مع احتلاف يسير. المسقنعة،
 ص ٢٥٦، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ١٤٠ مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٤، ص ١١٩٥، ح ٢٠ م ٢٩٥٠

١٢. السندمعلَّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر ، عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد .

عَنْ أَحَدِهِمَاهِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ ﴿ يَجِدْ مَا يُهْدِي ۗ بِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ ۗ النَّفْرِ ، وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ ، أَ يَذْبَحُ ۗ ، أَوْ يَصُومُ ؟

قَالَ: «بَلْ يَصُومُ؛ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ ٢٠.٧

١٠/٧٩٢٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَفْصِ دِمْ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَفْصُودٍ ^ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ: مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّىٰ يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرِّمِ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ، وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ ، وَ يَذْبَحُهُ ۚ بِمِنِّى . ` '

٧٩٣٠ / ١١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

١. في وبخ، والتهذيب، ص ٤٨٣: «ولم». ٢. في وجن»: «يهديه».

٣. في وبخ ، جد ، جن، والوافي : - وبه، وفي التهذيب، ص ٤٨٣ : دولم يصم الثلاثة الأيّام، بدل وبه،

٤. في التهذيب، ص ٤٨٣: (بعد). ٥. في (جن): (ليذبح).

٦. في حاشية (بف): + (عنه).

قال المكرمة الفيض في الوافي: وحمله في الاستبصار على من لم يجد الهدي ولائمنه، وصام الثلاثة الأيام، ثمّ وجد ثمن الهدي، فعليه أن يصوم السبعة. وينافيه ما في التهذيب فيما أورده بالإسناد الثاني بعد قوله: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيّام. وقال في الفقيه: وإذا لم يصم الثلاثة الأيّام فوجد بعد النفر ثمن الهدي، فإنّه يصوم الثلاثة؛ لأنّ أيّام الذبح قد مضت. فالصواب إبقاؤه على إطلاقه، ولا دلالة في الخبر الآتي على تقييده كما ظنّه.

- ٧. التهذيب، ج ٥، ص ٣٧، ح ١١١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٦٠ ح ١٩١٨، معلَقاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر التهذيب، ج ٥، ص ٤٨٣، ح ١٧٢١، بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ١٤٠ مع اختلاف يسير الفقيه، ج ٢، ص ١١٧١، خ ١٤٠٥؛ الوسائل، ج ١٤٠ ص ١١٧٦، ح ١٤٠٣٠ الوسائل، ج ١٤٠ ص ١١٧٦، خ ١٤٠٣٠ مع اختلاف يسير ٥ الوافي، ج ١٤٤ ص ١١٧٦، ح ١٩٠٠، مع اختلاف يسير ٥ الوسائل والاستبصار: + وبن حازم، مع احتلاف يسير ٥ الوسائل والاستبصار: + وبن حازم، والمسائل، ج ١٤٠
  - ٩. في التهذيب والاستبصار : ﴿ويذبح﴾.
- ١٠. التهذيب، ج ٥، ص ٣٩، ح ١١١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٧٨، ح ٩٨٩، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٤، ص ٢٣١، ح ١٨٠، بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٩٦، ح ٢٤٠، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ١٨٤، إلى قوله: «فعليه دم شاة» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ١٤٤، ص ١١٩٧، ح ١٤٧٠؛ الوسائل، ج ١٤٤، ص ١٨٥، ح ١٨٩٣.

عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرِ '، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنْي ؟

قَالَ: ﴿أَجْزَأُهُ صِيَامُهُ». ٢

١٣/٧٩٣١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْن أَيُّوبَ "، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن عَمَّار، قَالَ:

مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ، فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ. ۚ

١٣ / ٧٩٣٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ ° عَنْ رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ ۚ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ٧ ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيِّ ، فَصَامَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الْحَجُ ٨ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ ١٠/٤٥ الْأَيَّام ، أَ عَلَىٰ وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِىَ عَنْهُ ؟

قَالَ: «مَا أَرِيْ عَلَيْهِ قَضَاءً<sup>4</sup>». <sup>١٠</sup>

١. في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : (يحيي) بدل (بحر).

١١ التهذيب، ج ٥، ص ٣٨، ح ١١١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٦٠، ح ٩١٩، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤، ص ١١٧٧، ح ١١٤٧٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٧٧، ح ١٨٩١٧.

٣. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: - «بن أيوب».

التهذيب، ج ٥، ص ٤٠، ح ١١١؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٦١، ح ٢٩١، معلقاً عن الكليني. الفقه، ج ٢، ص ٥١٥، ح ٢٥، ص ٥١٥، مرسار من أبي عبدالله على المستعة، ص ٤٤٨، مرسار من دون التصريح باسم المعصوم ١٤٤، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٤، ص ١١٧٧، ح ١٤٠٣٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٨٧٠ ح ١٨٩٤٥.

٦. في دجن، وحاشية دبح، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : وتمتّع، وفي دبث،: «متمتّع».

٧. في الوسائل والتهذيب: - «إلى الحجّ». ٨. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: «في ذي الحجّة».

٩. في مرأة العقول، ج ١٨، ص ١٩٩: وذهب أكثر المتأخّرين إلى وجوب قضاء الجميع، وذهب الشيخ وجماعة

٧٩٣٣ / ١٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 هِلالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً، فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجُ أَيْسَرَ ﴿، أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ، أَوْ يَدَعُ ذٰلِكَ وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ؟

قَالَ: ريَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ، وَ يَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ"،."

٧٩٣٤ / ١٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟:

رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِينَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجُّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةُ ﴾ \* قَالَ: «كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ \* ٧٠

حه إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر ، وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكّن من الصيام ، وربّما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضاً وهو ضعيف ، وراجع : منتهى المطلب، ص ٧٤٦.

۱۱. التهذيب، ج٥، ص ٤٠، ح ۱۱۸؛ والاستبصار، ج٢، ص ٢٦١، ح ٩٢٢، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤، ص ١١٩٨، ح ١١٤٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٨٨، ح ١٨٩٤.

۱. في (بخ، جد): - (أيسر).

٢. قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذا الخبر: «فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب؛ لأنّ من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شيئاً فهو بالخيار، إن شاء صام بقيّة ما عليه، وإن شاء ذبح الهدي، ومن لم يجد الهدي فإنّه يجد الهدي المبدي بجب عليه صيام عشرة أيّام؛ ثلاثة في الحجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله».

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٣٨، ح ١١٣؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٦١، ح ٩٢٠، معلَقاً عن محمّد بن يحيى الوافي،
 ج ١٤، ص ١١٧٧، ح ٢٠٠٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٧٨، ذيل ح ١٨٩١٨.

٤. في وبخ»: - وعن أبيه». ٥. البقرة (٢): ١٩٦٠.

٦. في الوافي: ويعني أنّها في البدليّة لانقص فيهاه. وفي المرأة: وأي ليس الغرض بيان أنّ الثلاثة والسبعة عشرة تامّة؛ فإنّ هذا لا يحتاج إلى البيان، بل الغرض أنّ تلك العشرة كاملة في بدليّة الهدي، ولا ينقص شوابها عن ثواب الهدي، فذكر العشرة أيضاً لبيان هذا الوصف. و هذا أحسن ممّا قاله الأكثر من أنّ ذلك يدفع توهّم كون الواو بمعنى أو، أو للتأكيد لئلا ينقص من عددها شيءه.

٧. التهذيب، ج ٥، ص ٤٠، ضمن ح ١٢٠، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٤٤، مع احتلاف يسير الوافي، ج ١٤، ص ١١٨٠، ح ١٤٠٣٩: الوسائل، ج ١٤، ص ١٨٠، ح ١٨٩٣.

، ١٦/٧٩٣٥ . بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيّ قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَاظِّةِ: الْمُتَمَنِّعُ يَقْدَمُ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ ، أَ يَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: «يَصْبِرُ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْ ۖ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ ۗ ۗ ، ۖ ۚ

١٩٢ \_ بَابُ الزِّيَارَةِ وَ الْغُسُلِ فِيهَا 011/2

> ١ / ٧٩٣٦ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ:

> > سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْغُسُلِ إِذَا زَارَ الْبَيْتَ مِنْ مِنَّى ؟

فَقَالَ: «أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنْي، ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ». °

٢/٧٩٣٧ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ؛ عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ الرِّجُلُ بِاللَّيْلِ ۚ ، وَ يَزُورُ فِي اللَّيْلِ ۗ ّ بِغُسْل وَاحِدٍ، أَ يُجْزِئُهُ ذَٰلِكَ؟

قَـالَ: «يَجْزِئُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يُوجِبُ^ وُضُوءاً \*، فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْيَعِدْ غُسْلَهُ

١. في (جن): + (عليه). ٢. في (بث، بح): (لم يجد).

٣. في الوافي: «ينبغي حمله على ما إذا توقّع حصوله، وما يأتي من جواز تقديم الصيام على ما إذا لم يتوقّع، وفي المرأة: دولا يبعد حمله على التقيّة أيضاً».

٤. الوافي، ج ١٤، ص ١١٧٤، ح ١٤٠٢٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٨٠، ح ١٨٩٢٤؛ و ص ١٩٩، ح ١٨٩٧٦.

٥. التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٠، ح ٨٤٩، بسنده عن حسين بن أبسي العبلاء الوافعي، ج ١٤، ص ١٢٢٤، ح ١٤١٤٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٤٨، ذيل ح ١٩١١٣. أي الوافي والتهذيب: «بالنهار» بدل «الرجل بالليل».

٧. في الوسائل: «بالليل». ٨. في دى،بث،بح،بخ،بس،جد،جن، -دمايوجب،

٩. في دبحه: دالوضوءه.

#### بِاللَّيْلِ'، . ٢

٣ / ٧٩٣٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «يَنْبَغِي لِلْمُتَمَثِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ، وَ لَا يُؤْخُرُ ذَلِكَ ٣. \*

٧٩٣٩ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ° مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْـنِ شَـاذَانَ ``، عَـنِ ابْـنِ أَبِـي عُــمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيِئ ''، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي زِيَارَةِ الْبَيْتِ يَوْمَ التَّخْرِ، قَالَ: وزُرْهُ، فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا يَضُرُّكُ أَنْ تَزُورَ الْبَيْتَ مِنَ الْغَدِ، وَ لَا تُؤخِّرْ^ أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ

١. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٠٠: «يدل على استحباب إعادة الغسل بعد الحدث الموجب للوضوء، ولعلة محمول على الفضل والاستحباب، وقد مرّ من الأخبار ما يرشد إلى ذلك.

التهذيب، ج ٥، ص ٢٥١، ح ٨٥٠، بسنده عن إسحاق بن عمار والوافي، ج ١٤، ص ١٣٢٤، ح ١٤١٤؛
 الوسائل، ج ١٤، ص ٢٤٨، ح ١٩١١٥.

 <sup>&</sup>quot; في المرآة: وظاهره كراهة التأخير، تأخير طواف الزيارة عن يوم النحر والليلة الني بعده، والمشهور جواز
 التأخير لليوم الذي بعد النحر، واختلف في جواز تأخيره عن اليوم الثاني للمتمتّع اختياراً، والمشهور جواز
 تأخيره طول ذي الحجّة، ولا خلاف في جواز التأخير للقارن والمفرده.

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٩، ح ٢٤٩؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٩١، ح ٢٠٣١، بسندهما عن حمّاد بن عيسى، عن عن عمران الحلبي. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٩، ح ٢٨٤؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٩٠، ح ٢٠٩١، بسند آخر، و تمام الرواية: ولايبيت المتمتّع يوم النحر بعنى حتّى يزور البيت». وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٩، ح ٤٨٤؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٩١، ح ٢٠٣١، بسند آخر، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٤٩، ح ٢٤٨، و الاستيصار، ج ٢، ص ٢٩٠، ح ٢٠٣١، بسند آخر عن أبي جعفر ١٩٤٤، إلى قوله: ويوم النحر، مع اختلاف يسير ، الوافي، ج ١٩٠٥، 1٩١٥، ح ٢٠١٠، الوسائل، ج ١٤، ص ٢٤٥.

٥. في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه».

٦. في الاستبصار: - «ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان».

٧. في الوسائل والتهذيب: - (بن يحيى).

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: (ولا تؤخّره). وفي ٥٠

يُؤخِّرَهُ، وَ مُوَسِّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يُؤخِّرَهُ.

فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَمْتَ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ، قُلْتَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ نُسُكِكَ، وَ سَلْمْنِي لَهُ، وَ سَلْمُهُ ۚ لِي ۖ ، أَسْأَلَكَ مَسْأَلَةَ الْغَلِيلِ ۗ الذَّلِيلِ، الْمُعْتَرفِ بذَنْبهِ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ۚ ذُنُوبِي ۚ، وَ أَنْ تَرْجِعَنِي بِحَاجَتِي، اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ، وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، جِنْتُ ۚ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ، وَأَوُّمُّ طَاعَتَكَ، مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ، رَاضِياً بِقَدَركَ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةً ١٢/٤٥ الْمُضْطَرٌ إِلَيْكَ، الْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ، الْمَشْفِق مِنْ عَذَابِكَ، الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ، أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ، وَ تُجِيرَنِي<sup>٧</sup> مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ.

ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، فَتَسْتَلِمُهُ^، وَ تُقَبِّلُهُ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بيدِكَ، وَ قَبْلْ يَدَكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ، وَكَبْرْ، وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ يَـوْمَ قَدمْتَ مَكَّةً.

ثُمَّ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ^ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةً، ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَام إِبْرَاهِيمَ اللهِ رَكْعَتَيْن تَقْرَأُ فِيهِمَا ١٠ بِ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ثُمَّ ارْجعْ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَقَبِّلْهُ إن ١١ اسْتَطَعْتَ، وَ اسْتَقْبِلْهُ، وَكَبِّرْ.

ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا، فَاصْعَدْ ٢٠ عَلَيْهِ، وَ اصْنَعْ ١٣ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ دَخَلْتَ مَكَّةً، ثُمَّ

مه دجن، +دذلك،

٢. في دى: + داللَّهمَّ).

١. في التهذيب: دو تسلّمه،

٣. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: «العليل». وفي الوافي والتهذيب: «القليل». والغليل: عطشان شديد العطش. لسان العرب، ج١١، ص٤٩٩ (غلل). ٤. في التهذيب: - الي.

٥. في (بخ): (ذنبي). ٦. في حاشية (بث): «جئتك).

٧. في ابخ، بف): (وأن تجيرني). وفي (بث): (و تجرني).

٨. في (جد): (وتستلمه). وفي (بث): (تستلمه).

٩. في دبخ : - دفان لم تستطع فاستقبله الى هنا. ۱۰. في «بف»: «فيها». ۱۱. في دى: دإذا،.

۱۳. في اي: - دواصنع).

۱۲. في (بخ): (واصعد). وفي (ي): (فاصنع).

ائتِ الْمَرْوَةَ، فَاصْعَدْ عَلَيْهَا، وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا، وَ تَخْتِمَ بِالْمَرْوَةِ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ، فَقَدْ أَخْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَمْتَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ.

ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ، وَ طَفْ إِيهِ أُسْبُوعاً آخَرَ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ ثُمَّ قَدْ ۗ أَخْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجْكَ كُلِّهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَخْرَمْتَ مِنْ حَجْكَ كُلِّهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَخْرَمْتَ مِنْهُ . ' مَنْهُ . ' الله عَنْهُ مَنْهُ . ' الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلَالْهُ عَنْهُ عَلَالْهُ عَنْهُ عَلَالْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَالْمُ عَنْهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَالْمُ عَلَمُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَ

٧٩٤٠ / ٥ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمُّنْ ذَكَرَهُ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﷺ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مُتَمَنِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ، فَطَافَ ْ طَوَافَ الْحَجُ، ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ، ثُمَّ سَعِيٰ.

فَقَالَ: ﴿لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا ۚ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِهِ.

فَقُلْتُ: عَلَيْهِ ٢ شَيْءٌ ؟

فَقَالَ: «لَا يَكُونُ الشَّعْيُ ^ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ ۗ · ° · ا

١. في (بخ، بف، جد) والوافي: (فطف).

٢. في «بح، بس، جد، وحاشية «جن» والوسائل والتهذيب: «تصلّي».

٣. هكذا في جميع النمخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: - وقده.

التهذيب، ج ٥، ص ٢٥١، ص ٢٥٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٢، ح ٢٩١، معلقاً عن الكليني، وفي الأخير إلى قوله: «وموسّع للمفرد أن يؤخره». وفي الفقيه، ج ٢، ص ٥٥١، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٩٤٠ مع اختلاف يسير. راجع: الكافي، كتاب الحجّ، باب دخول المسجد الحرام، ح ٢٤٩٢ الوافي، ج ١٤٠ ص ١٢٢٦ مح ١٤١٨ ؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٤٦، ص ١٩١٨، من قوله: «فإذا أتيت البيت يوم النحر».

٥. في دبح): دوطاف، . ٢. في الوسائل والتهذيب: + دمن،

ل في الوسائل: وأفعليه، ٨. في التهذيب والاستبصار: وسعى ٥٠.

٩. في المرآة: ولاخلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي إلا مع العذر، فلو قدّمه عامداً بطل، ويجزئ إذا كان ناسياً، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان». راجع: المبسوط، ج ١، ص ٣٥٩؛ النهاية، ص ٤٢٤؛ المهذّب، ج ١، ص ٣٢٨؛ السراتر، ج ١، ص ٥٧٥؛ مختلف الشيعة، ج ٤، ص ٣٠٠؛ مسالك الأفهام، ج ٢، ص ٣٦٣؛ مدارك الأحكام، ج ٨، ص ١٩٠.

<sup>10.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ١٦٣، ح ٤٣٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٣١، ح ٧٩٩، معلَّقاً عن الكليني. راجع: ٥

#### ١٩٣ \_ بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ

٧٩٤١ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ رَلْيَمْلُوُّمُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ ' قَالَ: •طَوَافُ الْفَرِيضَةِ ۚ طَوَافُ النِّسَاءِهِ . ۗ "

٧٩٤٧ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ ١٣/٤ حَمَّادِ بْن عُثْمَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطُّوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ قَالَ: «طَوَافُ النِّسَاءِه. '

٣/٧٩٤٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَمَّارِ:

حه الكافي، كتاب الحيج، باب طواف النساء، ح ٧٩٤٧؛ والفقيه، ج ٢، ص ٣٨٧، ح ٢٧٧٧؛ والتهذيب، ج ٥، ص ١٣٣، ح ٣٤٩؛ و ص ٤٨٩، ح ١٧٤٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٣١، ح ٨٠٠.الوافسي، ج ١٤، ص ١٢٤٠، ح ١٤١٨؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٤١٤، ح ١٨١١.

١. الحجّ (٢٢): ٢٩.

 <sup>.</sup> في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٠٢: ولعل المعنى أنّه أيضاً داخل في الآية، ولعلّ في صيغة المبالغة إنسعاراً
 بذلك. والظاهر أنّه أطلق هنا طواف الفريضة على طواف النساء لإشعار تلك الآية بتعدّد الطواف. وقيل: المراد
 بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة، وحذف العاطف بينه و بين طواف النساء. ولايخلو من بعد».

٣. الشهذيب، ج ٥، ص ٢٥٢، ح ٤٥٨؛ و ص ٢٨٥، ح ٩٧١، مـ علَقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٤٨٦، ذيل ح ٣٠٦٦، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٤، ص ١٢٢، ح ١٤١٤٩؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٩٩، ح ١٧٧٣.

٤. في التهذيب، ص ٢٨٥: وأصحابنا».

٥. الحجّ (٢٢): ٢٩.

٦. التهذيب، ج ٥، ص ٢٨٥، ح ٢٧٢، معلَقاً عن الكليني. وفيه، ص ٢٥٣، ح ٨٥٥، بسنده عن حمّاد الناب، عن
أبعي عبدالله الله ، منع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٤، ص ١٣٢٩، ح ١٤١٥٠؛ الومسائل، ج ١٣، ص ٢٩٩،
ح ١٧٧٩٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : مَلُو لَا مَا مَنَّ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ' ـ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النَّسَاءِ، لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَ لَيْسَ يَحِلُّ ۖ لَهُ أَهْلُهُ ۗ ، ؛

٧٩٤٤ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ °، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَقْطِين ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ۗ عَنِ الْخِصْيَانِ ۚ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ ۗ : أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ ؟ قَالَ^: «نَعَمْ، عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كَلِّهِمْ» . ۚ

٥ / ٧٩٤٥ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ ١٠ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

١. في دي، بخ، بف، والوافي والتهذيب: + دبه. ٢. في الوافي: وتحلُّه.

هذا، ولم نجد توسُّط عنوان مبهم بين إبراهيم بن هاشم ومعاوية بن عمّار في موضع، وقد توسُّطَ ابن أبي عمير بينهما في كثيرٍ من الأسناد في كتاب الحج وغيره من الكتب. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢٢، ص ٣٠٦-- --

٣. قال العكرمة الفيض الله: ومعناه ظاهر، والأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء، كما يأتي من التهذيب والفقيه، يعني أنّ العامّة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به، إلّا أنّ طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء لهم، وبه تحلّ لهم النساء، وهذا ممّا منّ الله تعالى به عليهم، أو المراد أنّ من نسي طواف النساء، وطاف طواف الوداع، فهو قائم له مقامه بفضل الله ومتّته في حلّ النساء وإن لزمه الندارك».

التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٣، ح ٨٥٦، بسنده عن عبدالله بن سنان، مع اختلاف بسير والوافي، ج ١٤، ص ١٢٣٠،
 ح ١٤١٥٤؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٩٨، ح ١٧٧٩١.

٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

قال الفيّومي: وخَصَيْتُ العبدَ أَخْصِيه خِصاءُ - بالكسر والمدّ -: سَلَلْتُ خُصْيَيْه، فهو خَصيّ، فَعيل بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل، والجمع: خِصْيانَه. المصباح المنير، ص ١٧١ (خصي).

٧. قال المحقق الشعراني إلى هامش الوافي: وقوله: المرأة الكبيرة، يدل على أنّ العرأة أيضاً يجب عليها طواف النساء، وبدونه لا يحلّ لها الرجال، وذكر العرأة الكبيرة بالخصوص؛ لأنّها لا يرغب فيها الرجل، فيتوهم أن ليس عليها طواف،.

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٥، ح ٨٦٤، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤، ص ١٢٣١، ح ١٤١٥١؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٩٨، ح ١٧٧٩.

١٠. في التهذيب، ح ٩٢٢ والاستبصار، ح ٧٨٩: «رجل» بدل «ابن أبي عمير».

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: رَجُلُ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّىٰ دَخَلَ الْهُلَّهُ ۗ.

قَالَ: ﴿ لاَ تَجِلُّ ۗ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّىٰ يَزُورَ الْبَيْتَ ۚ ۚ وَ قَالَ: ﴿ يَأْمُرُ أَنْ ۗ يُقْضَىٰ عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ ۚ ، فَإِنْ تُوَفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيَّهُ ۖ أَوْ غَيْرُهُ ۥ ^

٧٩٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ
 مُسْكَانَ، عَن الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّغَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِلْحَجُ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَىٰ مِنِّى ۚ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ؟

فَقَالَ: ﴿ أَ لَيْسَ تَزُورُ الْبَيْتَ ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ ، قَالَ: ﴿ فَلْتَطُفْ ١٠ مِنْ اللَّهِ عَالَ

٧٩٤٧ / ٧. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ ١٤/٤٥

في الفقيه والتهذيب، ح ٥٦٥ و ١٧٤٦ و ١٧٤٧: وحتى رجع إلى، وفي التهذيب، ح ٨٥٧ و ٨٦٦ والاستبصار، ح ٨٠٥ و ٨٠٨: دحتى يرجع إلى».

٢. في التهذيب، ح ٧٦٧ والاستبصار، ح ٨٠٩: دحتّي أتي الكوفة.

٣. في دى، بث، بخ، بس، جد، جن، والاستبصار، ح ٧٨٩: ولا يحل،

٤. في التهذيب، ح ٨٥٧: + (ويطوف). ٥. في (جن) والوافي والتهذيب، ح ٩٢٢: (من).

٦. في التهذيب، ح ٨٥٧ و ٨٦٥ و ١٧٤٧ والاستبصار، ح ٨٠٧: - دوقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ.

٧. قال المحقّق الشعراني الله في هامش الوافي: «الظاهر أنّه كسائر أعمال الحجّ فيما ترك الميّت».

٨. التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٦، ح ٢٧٩؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٧٨، ح ٢٨٨، معلقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٦، ح ٢٧٨؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٧٣، ح ٢٠٨، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، إلى قوله: وقال: يأمر أن يقضى عنه عنه الفقيه، ج ٢، ص ٢٥٨، ح ٢٧٨، معلقاً عن معاوية بن عمّار، إلى قوله: ويقلى عنه إن لم يحجّ ٤. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٣، ح ٢٥٨؛ و ص ٢٥٥، ح ٢٨٥، و ص ٢٥٨ و ح ٢٤٧؛ و الاستيصار، ج ٢، ص ٣٢٣، ح ٢٠٨، بسند آخر عن معاوية بن عمّار، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٠، ح ٢٨٦، و ص ٨٤٨، ح ٢٨٨؛ و الاستيصار، ج ٢، ص ٣٢٣، ح ٢٠٨، بسند آخر عن معاوية بن عمّار، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ١٤، ص ٢١٣٢، ح ١٤١٥؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٠٨، ص ١٠٤٠ م ١٨٥٨.

١٠. في الوافي: «يعني أليس تزور البيت للوداع بعد رجوعها من مني، فلتطف حينتلٍ طواف النساءه.

١١. الوافي، ج ١٤، ص ١٢٣٤، ح ١٤١٦٤؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٤٠٨، ح ١٨٠٨٢.

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَمَاعَةً :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجُّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعِيٰ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ؟

فَقَالَ: ﴿لَا يَضُرُّهُ ، يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ ۗ ۗ . ٢

### ١٩٤ ـ بَابُ مَنْ بَاتَ عَنْ مِنْى فِي لَيَالِيهَا

٧٩٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ"مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْسِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَـنْ أَبِـي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «لَا تَبِتْ لَيَالِيَ ۖ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى ، فَإِنْ ۗ بِتَّ فِي فِـي غَـيْرِهَا ۚ ، فَعَلَيْكَ دَمّ ُ ، وَإِنْ خَـرَجْتَ ^ أَوَّلَ اللَّـيْلِ ، فَلَا يَـنْتَصِفْ لَكَ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ بِمِنْى ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُـغُلُكَ بِـنْسُكِكَ ، أَوْ قَدْ أَخْرَجْتَ مِـنْ ١٠ مَكَّةً ١١ ، وَ إِنْ ١٢

٥. في (بح): (وإن).

في المرآة: «حمل على الناسي، وفي الجاهل خلاف، ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضاً».

٣. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه،

<sup>.</sup> ٤. في دجن» والاستبصار ، ح ١٠٤٥ : دأيّام» . وفي دي، بس ، جد» : + دأيّام» .

٦. في «بخ، بف، والوافي: «بغيرها».

٧. في الفقيه، ج ٢، ص ٥٥٣: + دشاة لكلّ ليلة».

۸. في (بح): + (في). ۱۰. في (بح): (عن).

٩. في دجده: دوقده.

۱۲. في دي: دوأنت.

١١. في وبخ، : - وأو قد خرجت من مكَّة،.

خَرَجْتَ ' نِصْفَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ بِغَيْرِهَا، .

قَالَ: وَ سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ عِشَاءً، فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ، وَ فِي ۖ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّىٰ يَطْلُعَ ۗ الْفَجْرُ ؟

قَالَ: (لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً، كَانَ فِي طَلَعَةِ اللَّهِ). \*

٧٩٤٩ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ
 عِيصِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنِّي ؟

قَالَ: ﴿إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءُ ۚ ، فَلَا يَنْفَجِرِ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنْى ، وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل وَ أَسْحَرَ ۚ ، فَلَا بَأْسَ ۗ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرَ وَ هُوَ بِمَكَّةَ ۗ . ^

١. في الوافي: + وبعد». ٢. في (جن»: (في) بدون الواو.

٣. في (جد): (حتّى تطلع).

٤. التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٨، ح ٢٧٨؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٩٣، ح ١٠٤٥، بسندهما عن صفوان و فضالة، عن معاوية بن عمّار، إلى قوله: وفلايضرّك أن تصبح بغيرها، وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٨، ح ٢٧٨؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٩٣، ح ٢٠٤٠، بسندهما عن حمّاد بن عيسى و فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمّار. الفقيه، ج ٢، ص ٢٩٣، ح ٢٠٠٠، معلقاً عن معاوية بن عمّار، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله: «وسألته عن رجل زار عشاء». ص ٢٧٨، ح ٢٠٠١، بسند آخر، من قوله: «وإن خرجت أول الليل» إلى قوله: «أن تصبح بغيرها» ؛ التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٠، بسند آخر، و تمام الرواية فيه: «قلت لأبي عبدالله ٢٤٠ : فاتتني ليلة المبيت بعنى من شغل فقال: لابأس». الفقيه، ج ٢، ص ٥٠٥، من دون الإسناد إلى المعصوم ٢٤٠؛ إلى قوله: «وأن تصبح بغيرها» مع اختلاف يسير «الوافي» ج ٤، ص ١٩٥٠، من دون الإسناد إلى المعصوم ٢٤٠، ص ١٩٥٢، ح ١٩١٢؛ البحار، ج ٨٣، ص ١٩٥٠.

٦. في وبخ): دأو أسحر). وفي وبث): دأو تسحر). وفي وجن): دأو يسحر)، وفي وى، بـح): ووتسـحر). وفي وبس، جله: ووبسحر)، وفي الواقي: دأو بسحر) وفي التهذيب، ح ٢٥٠٠ دأو السحر).

٧. في دجد، والتهذيب، ح ٨٧٠: + دعليه.

التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٦، ح ٧٨٠، بسنده عن صفوان، عن العيص بن القاسم، مع اختلاف يسير . الفقيه، ج ٢، ص ٤٧٨، ح ٢٠٠٩، بسند آخر . التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٦، ح ٨٦٩، بسند آخر عن أحدهما ها، وفي الأخيرين

010/2

٧٩٥٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيل:

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي ' رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ '، فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: إِنْ بَاتَ بِمَكَّةً، فَعَلَيْهِ دَمّ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَوْ ۖ أَصْبَحَ دُونَ مِنْي. ؟

٧٩٥١ / ٤. وَ فِي ° رِوَايَةٍ أُخْرِيٰ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ فِي الرَّجُلِ يَزُورُ، فَيَنَامُ ' دُونَ مِنًى، قَالَ: ﴿إِذَا جَازَ ^ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ ۗ. • ١٠. «

٢. في الوافي: - «البيت».

۱. في (بث، بف): (عن).

- ٣. في الوافي: ﴿وَإِنَّ .
- ٤. التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٩، ح ٨٨١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٤، ح ١٠٤٨، بسندهما عن ابن أبي عسير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله على اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٧، ح ٨٧٣؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٢، ح ١٠٤٠، إلى قوله: «ولو أصبح دون مني»؛ قرب الإسناد، ص ٢٤٢، ح ٩٥٨، وفي الشلاثة الأخيرة بسند آخر عن موسى بن جعفر ﷺ ، ممع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٥٣ ، ح ١٤٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤، ص ٢٥٦، ح ١٩١٣٣؛ البحار، ج ٨٣، ص ١١٧، ذيل ح ٤٠.
  - ٦. في (بح): + (قال). ٥. في (بخ، بف): (وجاء).

٨. في (بح، بخ): (جاوز).

۷. في (بس): (فنام).

- ٩. قال الشهيد الثاني الله في الدروس الشرعية، ج ١، ص ٤٥٩: الو فرغ من العبادة قبل الانتصاف، ولم يرد العبادة بعده، وجب عليه الرجوع إلى مني، ولو علم أنّه لا يـدركها قبل انتصاف الليل عـلى إشكـال، وأولى بـعدم الوجوب إذا علم أنَّه لا يدركها حتَّى يطلع الفجر». ثمَّ قال: «وروى الحسن فيمن زار وقضى نسكه، ثمَّ رجع إلى مني، فنام في الطريق حتّى يصبح، إن كان قد خرج من مكّة وجاز عقبة المدنيّين فلا شيء عليه، وإن لم يسجز العقبة فعليه دم، ، وقال: «اختار ابن الجنيد ما رواه الحسن».
- وعن السيّد العاملي؛ في مدارك الأحكام، ج ٨، ص ٢٢٤: واعلم أنّ أقصى ما يستفاد من الروايات ترتّب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير مني بحيث يكون خارجاً عنها من أوّل الليل إلى أخره، بل أكثر الأخبار المعتبرة إنّما تدلّ على ترتّب الدم على مبيت هذه الليالي بمكّة».
- ١٠. التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٩، ح ٨٨٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٤، ح ١٠٤٧، بسند آخر عن أبي الحسن 4٠ الوافي، ج ١٤، ص ١٢٥٣، ح ١٤٢١٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٥٦، ذيل ح ١٩١٣٢.

إلى قوله: «إلا وهو بمنى» مع اختلاف الوافي، ج ١٤، ص ١٣٥٠، ح ١٤٢٠٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٥٢، ذيل ح ۱۹۱۲۱.

٧٩٥٧ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ ذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنْى ، فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةً ﴿ ، فَجَاوَزَ بُيُوتَ مَكَّةَ ، فَنَامَ ، ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنِّى ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » . ٢

٦/٧٩٥٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ

## ١٩٥ ـ بَابُ إِنْيَانِ مَكَّةَ " بَعْدَ الزِّيَارَةِ لِلطَّوَافِ "

٧٩٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْمَفَضَّلِ بْنِ
 صَالِح، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ، قَالَ:

سَّالَّتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنَّى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوَّعاً ؟

فَقَالَ: «الْمُقَامُ بِمِنْى أَفْضَلَ، وَ أَحَبُ إِلَيَّ». Y

١. في البحار: - دمن مكَّة،

۲. الفقیه، ج ۲، ص ۶۷۸، ح ۳۰۱۲، معلقاً عن ابن أبي عمير والوافي، ج ۱۶، ص ۱۲۵۳، ح ۱٤٢١٠؛ الومسائل،
 ح ۱۶، ص ۲۰۷۰، ح ۱۹۱۳؛ البحار، ج ۸۳، ص ۱۱۷، ح ۱٤.

٣. في ابح: - ابمكَّة).

الفقيه، ج ۲، ص ٤٧٨، ح ٣٠١١، مرسلاً الوافي، ج ١٤، ص ١٢٥٤، ح ١٤٢١٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٥٧، ح ١٩١٣٥.

٦. في دبس، : دوالطواف،

٧. التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٠، ح ٢٨٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٥، ح ٢٠٥١، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٤٩٥، ح ٢٠٥١، مسعلقاً عن ليث المرادي؛ التهذيب، ج ٥، ص ٤٩٠، ح ١٧٥٥، بسند آخر عن ليث العرادي -الوافي، ج ١٤، ص ١٩١٥٠. خيل - ١٩١٤٥.

٢/٧٩٥٥ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ١، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبُدِ اللّٰهِ ۗ عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ فَقَالَ: ﴿لَا ۖ . "

# ١٩٦ \_ بَابُ التَّكْبِيرِ \* أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

017/2

٧٩٥٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ :

سَّالَتُ أَبًا عَندِ اللهِ عِلْ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ ؟ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ۚ صَلَاةِ الظَّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلى صَلَاةٍ \* الْفَجْرِ مِنْ يَوْمٍ \*

الثَّالِثِ، وَ فِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولَىٰ \*، أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ ١٠، وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنْى، فَصَلَىٰ بِهَا الظَّهْرَ وَ الْعَصْرَ، فَلْيَكَبْرْ١١، ١٢.

في التهذيب والاستبصار: - «بن يحيى».

٢. حمله في التهذيب والاستبصار على الفضل والاستحباب دون الحظر والإيجاب.

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٠، ح ٢٨٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٥، ح ٢٥٠١، معلقاً عن الكليني. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٠، ح ٨٨٤ و ٨٨٠؛
 ج ٥، ص ٤٩٠، ح ٢٥٥، معلقاً عن العيص بن قاسم. راجع: التهذيب، ج ٥، ص ٢٦٠، ح ٨٨٤ و ٨٨٠؛
 و الاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٥، ح ١٠٥١ • الواضي، ج ١٤، ص ١٢٥، ح ٢١٤٢١؛ الوسائل، ج ١٠٤، ص ٢٦٠ ح ٢١٤٤١.

٥. البقرة (٢): ٢٠٣.

٦. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٩٨٥٢. وفي المطبوع: + ومن. وفي تفسير العياشي:
 + وفي دبر الصلاة.

في الوافي والوسائل، ح ١٩١٧١ والتهذيب، ج ٥: «اليوم».

٩. في الوافي والوسائل، ح ١٩١٧ والتهذيب، ج ٥: «الناس النفر الأوَّل» بدل وبعد الأولى».

١٠. في الاستبصار: - دمن يوم النحر إلى صلاة الفجر؛ إلى هنا.

١١. في وبف: وفيكتره. وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٠٨: وعلى التفصيل المذكور فيه فتوى الأصحاب، وذهب الأكثر إلى استحبابها، وذهب السيّد إلى الوجوب، راجع: مداوك الأحكام، ج ٨، ص ٣٤٣ و ٢٤٤.

١٢. التهذيب، ج٣، ص ١٣٩، ح ٢٦١؛ و ج ٥، ص ٢٦٩، ح ٩٢٠؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٢٩٩، ح ١٠٦٨، معلَقاً 🐟

٧٩٥٧ / ٢ . حَمَّادُ بْنُ عِيسىٰ ١ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَر ۗ ﷺ : التَّكْبِيرُ فِي ۖ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ ٢ ؟

فَقَالَ: «التَّكْبِيرُ بِمِنِّى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً، وَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ، وَ أُوَّلُ \* التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، يَقُولُ \* فِيهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ \*، وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ \* عَلَىٰ مَا هَدَانَا، اللَّهُ أَكْبَرُ \* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ \* اللَّهُ أَكْبَرُ \*، وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ \* عَلَىٰ مَا هَدَانَا، اللَّهُ أَكْبَرُ \* مَلَىٰ مَا هَدَانَا، اللَّهُ أَكْبَرُ \* عَلَىٰ مَا هَدَانَا، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَىٰ مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ \* \.

وَ ١ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ ١٣ لِأَنَّهُ ١٣ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّكْبِيرِ، وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنَّى مَا دَامُوا بِمِنَّى إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِهِ. ١٤

حه عن الكليني. الخصال، ص ٢٠٥، أبواب الخمسة عشر، ح ٥، بسند آخر، مع اختلاف. تفسير العياشي، ج ١، ص ٩٩، ح ٢٧٩، عن محمّد بن مسلم، إلى قوله: «التكبير في أيّام التشريق». الوافي، ج ٩، ص ١٣٥٤، ح ٨٣٥٤ و ج ١٤، ص ١٢٥٩، ح ١٢٥٨؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٥٧، ح ٨٥٥؟ و ج ١٤، ص ٢٧١، ص ٢٧١، ح ١٩١٧١.

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن حمَّاد بن عيسى، عليَّ بن إبراهيم عن أبيه.

٢. في وجن، والوسائل: ولأبي عبد الله، . ٣. في وبخ، بف، والوافي والخصال: - وفي،

في وى، جد، والتهذيب، ج ٥ والعلل: «الصلاة».
 في التهذيب، ج ٣ والخصال: «أوّل» بدون الواو.

٦. في دجد، والوافي والوسائل والتهذيب، ج ٣ و ٥ والعلل والخصال: «تقول».

٧. في التهذيب، ج ٥: + دالله أكبر، ٨٠ في الوافي: - دالله أكبر،

في التهذيب، ج ٣: – «ولله الحمد الله أكبر».

١٠. قال العكرمة المجلسي إلى في المرأة: «الأولى في كيفيّة التكبير اتباع هذا الخبر المعتبر، وإنكان خلاف ما ذكره
 الأكثره.

١٢. في التهذيب، ج ٣ و ٥ والعلل والخصال: + «التكبير».

١٣. في وبث ، بخ ، بف ، والوافي والتهذيب ، ج ٣ والخصال : وأنّه ، .

<sup>16.</sup> التهذيب، ج ٣، ص ١٣٩، ح ٣١٣؛ و ج ٥، ص ٢٦٩، ح ٩٢١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٩، ح ٢٠١٩، معلَّقاً عن الكليني، وفي الأخير إلى قوله: «دبر صلاة الظهر يوم النحر». وفي الخصال، ص ٥٠٢، أبـواب الخـمسة

٣/٧٩٥٨. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخيى، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَاذِمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ وَاذْكُرُ وَاللّهُ فِي أَيّامٍ مَعْدُو دَاتٍ ﴾ قَالَ: 

هِيَ أَيّامُ التَّشْرِيقِ كَانُوا إِذَا أَقَامُوا بِمِنِّى بَعْدَ النَّحْرِ تَفَاخَرُوا، فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: كَانَ 
١٧/٤ أَبِي يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاوُهُ: ﴿ فَإِذَا أَنْضَتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَا ذَكُرُ وَاللّهُ [...] كَنِكْرِكُمْ

١٧/٤ أَبِي يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاوُهُ: ﴿ فَإِذَا أَنْضَتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَا ذَكُرُ وَاللّهُ أَكْبَرُ مِنْ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ " لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ، وَ اللّهُ أَكْبَرُ عَلَىٰ مَا وَرَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ اللّهُ أَكْبَرُ عَلَىٰ مَا وَرَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ النّاتُ أَنْتَام، و النّائِقَام، و النّائِقُام، و النّائِقَام، و النّائِقَام، و النّائِقَام، و النّائِقُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَالَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٧٩٥٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

١. البقرة (٢): ٢٠٣.

٢. البقرة (٢): ١٩٨ ـ ٢٠٠. وفي الموآة: وكان العراد: إلى قوله: ﴿فَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ﴾، ولعلَ في أوّل الآبة تصحيفاً من النسّاخ».

٣. في حاشية (بح): + (الله أكبر).

٤. في حاشية (بح): + (الله أكبر).

٥. تفسير العياشي، ج ١، ص ٩٥، ح ٢٧١، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله ٢٤؛ والحسين، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ١٠٤، تفسير القميّ، ج ١، ص ٦٨، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤، ونهما مع اختلاف. راجع: تفسير العياشي، ج ١، ص ٩٨، ح ٢٧٠ و ٢٧٢ و ٢٧٣؛ وص ٩٩، ح ٢٧٠ ح ٢٧٠ و ٢٧٢؛ وص ٩٩، ح ٢٧٠ - ١٧٩ و ١٨٥٠.

وَ الْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: «التَّكْبِيرُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ يَوْمُ النَّحْرِ إلى صَلَاةِ الْعَصْرِ ۗ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًى، وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرُ؛ وَ التَّكْبِيرُ أَنْ تَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرً ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَ اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وَ لِلهِ الْحَمْدُ ، اللهُ أَكْبَرُ \* عَلَىٰ مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَتْعَامِ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَىٰ مَا أَبْلَانَا ﴾ . ^

٠٧٩٦٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَذِينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ مَا السَّالَتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْفَةً مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيق؟

قَالَ: ﴿ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ﴾.

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ \* بَعْدَ كُلِّ ١٠ صَلَاةٍ ؟

١. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على دعليّ بن إبراهيم، عن أبيه».

٢. في حاشية «بح، بخ، والوافي والتهذيب: «الفجر». واستظهره العلامة المجلسي الله في المرآة.

٣. في حاشية (بث): + (الله أكبر).

٤. في (جن): (والله أكبر).

٥. في (جن): (والله أكبر).

٦. في التهذيب: دوالله أكبر.

٧. في حاشية دبف، : دأو لاناه.

٨. الشهذيب، ج ٥، ص ٢٦٩، ح ٢٩٢، بسسنده عن معاوية بن عمّار الوافي، ج ١٤، ص ١٢٥٩، ح ١٤٢٢٩؛
 الوسائل، ج ٧، ص ٥٥٩، ح ٩٨٥٠.

في التهذيب، ج ٥: + وأيّام التشريق».

١٠. في التهذيب، ج ٥: دكم، بدل دكلٍّ،

### فَقَالَ: ‹كَمْ شِئْتَ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ، يَعْنِي فِي الْكَلَامِ'. ٢

٧٩٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ عَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ ۗ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ ، أَتَمُّوا ، وَ إِذَا \* لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ ، فَصَّرُوا » . °

٧٩٦٢ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِئِ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : وإنَّ أَهْلَ مَكَّةً إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً، قَصَّرُوا، وَ إِذَا زَارُوا وَ رَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ، أَتَمُّوا، . ٧

٣/٧٩٦٣ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

١. في موأة العقول، ج ١٨، ص ٢١٠: ولعل السائل سأل عن عدد التكبيرات التي تقرأ بعد كل صلاة، فقال على اليس المراد عدم التوقيت
 ليس فيه عدد معين موقّت، أي محدود. وهذا هو المراد بقوله: يعني في الكلام، أي ليس المراد عدم التوقيت في عدد الصلاة، بل في عدد الذكر».

التهذيب، ج ٥، ص ٨٤٨، ح ١٧٢٧، معلّفاً عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم. وفي الكافي، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما، ح ٥٦٢٧؛ والتهذيب، ج ٢، ص ٢٨٧، ح ٨٧٥، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي، ج ٩، ص ١٣٤١، ح ٨٣٤٨؛ و ج ١٤٥، ص ١٣٦١، ح ١٢٢٣٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ٥٤٥، ح ١٩٥٤، ح ١٨٣٨؛ للبحار، ج ٩١، ص ١٨٦١، ذيل ح ٢١، من قوله: «سألته عن التكبير».

٣. في دى، بث، بح، بخ، بس، بف، والوافي والوسائل ح ١١٢٠٤ والتهذيب: - وإنَّه.

٥. التهذيب، ج ٥، ص ٤٨٨، ح ١٧٤٣، بسنده عن ابـن أبـي عـمير «الوافي، ج ٧، ص ١٢٨، ح ٥٦٠٨؛ الوسـاتل، ج ٨، ص ٤٦٤، ح ١١١٨٢؛ و ص ٤٧٤، ح ١١٢٠٤.

أي دبث، والوسائل: «رجعوا» بدون الواو.

٧. الوافي، ج٧، ص ١٢٩، ح ٥٦٠٩؛ الوسائل، ج٨، ص ٤٦٥، ح ١١١٨٢.

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: وحَجَّ النَّبِيُ ﴿ ، فَأَقَامَ بِمِنَى ثَلَاثاً يُصَلِّي ا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ عُمْرَ ، ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ عُمْمَانُ سِتَّ سِنِينَ ، ثُمَّ أَكْمَلَهَا عُثْمَانُ أَرْبَعاً ، فَصَلَّى الظَّهْرَ أَرْبَعاً ، ثُمَّ تَمَارَضَ لِيَشُدُّ بِذَلِكَ بِدْعَتَهُ ، فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: اذْهَبْ إِلَى عَلَى الظَّهْرَ أَرْبَعاً ، ثُمَّ تَمَارَضَ لِيَشُدُّ بِذَلِكَ بِدْعَتَهُ ، فَقَالَ لِلْمُؤذِّنِ: اذْهَبْ إِلَى عَلَى الظَّهْرَ أَرْبَعاً ، ثُمَّ تَمَارَضَ لِيَشُدُّ بِذَلِكَ بِدُعَتَهُ ، فَقَالَ لِلْمُؤذِّنِ: اذْهَبْ إِلَى عَلَى اللَّهُ وَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ .

فَأْتَى الْمُؤَذِّنُ عَلِيّاً ﴿ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَثْمَانَ ۚ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصَلَي بِالنَّاسِ الْعَصْرَ، فَقَالَ ۗ ! إِذَنْ لَا أُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ فَذَهَبَ الْمُؤَذِّنُ، فَأَخْبَرَ عُثْمَانَ بِمَا قَالَ عَلِيٍّ ﴿ ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهِ، وَقُلْ ^ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ هٰذَا فِي شَيْءٍ، اذْهَبْ إِلَيْهِ أَرْبَعالًى عَمَانَ بِمَا قَالَ عَلِيٍّ ﴿ ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهِ، وَقُلْ ^ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ هٰذَا فِي شَيْءٍ، اذْهَبْ أَنْ فَصَلِّ كَمَا تُؤْمَرُ، قَالَ ' الْ عَلِيِّ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً، وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ السِّهُ، حَجَّ مُعَاوِيَةً فَصَلَىٰ بِالنَّاسِ بِمِنْى رَكْعَتَيْنِ الظَّهْرَ، ثُمَّ سَلَّمَ ال، فَنَظَرَتْ بَنُو أُمَيَّةً بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَ ثَقِيفٌ وَ مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَةٍ عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالُوا: قَدْ قَضَىٰ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ اللهِ بَعْضٍ وَ ثَقِيفٌ وَ مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَةٍ عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالُوا: قَدْ قَضَىٰ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۱. في (بح): (ويصلّي).

٢. هكذا في «بخ، جن، وحاشية «بح، والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع: «وصنع».

٣. في ابح): (وصنع) بدل (ثم صنع).

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ١١٨٨ والبحار. وفي المطبوع: مستَة».

٥. في (بح، جد): (ليسدَّ). وفي دى): - (ليشدَّ).

٦. في وي، بث، بح، بس، جد، جن، والبحار: - دعثمان،

٧. في البحار: + (لا).

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار . وفي المطبوع : «فقل».

٩. في (بخ): (فاذهب).

١٠. في (بخ، بف) وحاشية دى، والوافي والوسائل، ح ١١١٨٤: وفقال،.

١١. في «بخ»: – ولا والله». ١٦. في «بس»: + «عليّ».

١٣. في (بخه: وفسلم). ١٤. في المرآة: وأي حكم عليه بالخطاء».

وَ خَالَفَ، وَ أَشْمَتَ بِهِ عَدُوّهُ، فَقَامُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالُوا: أَ تَدْرِي مَا صَنَعْتَ؟ مَا زِدْتَ عَلَىٰ أَنْ قَضَيْتَ عَلَىٰ صَاحِبِنَا، وَ أَشْمَتَ بِهِ عَدُوّهُ، وَ رَغِبْتَ عَنْ صَنِيعِهِ وَ سُنَّتِهِ ا، فَقَالَ: وَيُلْكُمْ، أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ صَلّىٰ فِي هٰذَا الْمَكَانِ رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ، وَيَلْكُمْ، أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَمَا صَنَعَ أَبُوهِ ١٩٨٥ وَ صَلّىٰ صَاحِبُكُمْ سِتَّ سِنِينَ كَذٰلِكَ، فَتَأْمُونِي أَنْ أَدْعَ سُنَةً رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَ مَا صَنَعَ أَبُو بَعْلَىٰ وَعَمْرُ وَ عُمْرًا فَ قَبْلُ أَنْ يُحْدِثَ، فَقَالُوا: لَا وَ اللّهِ مَا نَرْضَىٰ عَنْكَ إِلّا بِذٰلِكَ، قَالَ: بَكْرٍ وَ عُمْرُ وَ عُمْرًا فَ قَبْلُ أَنْ يُحْدِثَ، فَقَالُوا: لَا وَ اللّهِ مَا نَرْضَىٰ عَنْكَ إِلّا بِذٰلِكَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ اللّهِ فَالَّهُ الْعَرْدُ \* أَرْبَعاً، فَلَمْ يَزَلِ اللّهُ لَلّهُ مَا الْحُلْفَاءُ وَ الْأُمْرَاءُ عَلَىٰ ذٰلِكَ إِلَى النّهُ إِلّٰ سَلّةً صَاحِبُكُمْ، فَصَلّى الْعَصْرَ \* أَرْبَعاً، فَلَمْ يَزَلِ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ الْحَلُولُ اللّهُ عَلَىٰ الْعَصْرَ \* أَرْبُعاً اللّهُ عَلَىٰ الْعَصْرَ \* أَرْبَعاً، فَلَمْ يَزَلِ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْعُمْلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٧٩٦٤ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ \* مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَـحْيى،

عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ عَمَّادٍ:

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللَّـهِ ﴿ قَـالَ: «صَـلُ ` ا فِـي مَسْجِدِ الْخَيْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِـنَّكِ الْمَنَارَةِ اللَّبِي فِي وَسَطِ مِـنّى ' ا ، وَ كَـانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَلَىٰ عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ ، وَ فَـوْقُهَا ' إلّـى الْقِبْلَةِ ' نَـحُوا مِـنْ ثَـكَرْثِينَ ذِرَاعاً ، وَ عَـنْ يَـمِينِهَا

١. في ابح، وحاشية (بث، : اوعن سنّته). ٢. في اجن، استّة،

٣. في دى، بث، بح، بخ، والوافي والوسائل، ح ١١١٨٤ والبحار: «فاقبلوا».

٤. في «بخ» والوافي والبحار: «متبعكم». ٥. في «بخ»: «الظهر».

أي «بخ» والوافي والبحار: «فلم تزل».

٧. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢١١: وإنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ مطلق الحرم ليس من مواضع التخبير، أو على أن
 لا تخيير في تلك المواضع، كما هو مذهب الصدوق».

۸. الوافي ، ج ۷، ص ۱۲۹ ، ح ٥٦١٠؛ الوسائل ، ج ۸، ص ٤٦٥ ، ح ١١١٨٤؛ وفيه، ص ٥٣٧ ، ح ١١٣٨٢ ، إلى قوله: • فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين؟؛ البحار ، ج ٣١، ص ٤٦٧ ، ح ٥.

٩. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،.

۱۰. في دى، بخ، بف، جده: دصلّى». ١١. في دى»: دېمني».

١٢. في التهذيب: «وقربها». ١٣. في دبس»: «الكعبة».

وَ عَنْ ١ يَسَارِهَا وَ خَلْفِهَا نَحُواً مِنْ ذَٰلِكَ،.

فَقَالَ ۗ': ۥفَتَحَرَّ ۚ ذٰلِكَ، فَإِنِ ۗ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ مُصَلَّلاَكَ فِيهِ، فَافْعَلْ، فَإِنَّهُ قَدْ صَلّىٰ فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ، وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَيْفَ لِأَنَّهُ مُرْتَفِعٌ عَنِ ۚ الْوَادِي، وَ مَا ارْتَفَعَ عَنْهُ ۚ يُسَمّىٰ ۚ خَيْفَا ۗ ٨. ۚ

٧٩٦٥ / ٥ . مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّادِ ١٠، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةً يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ.

فَقَالَ: ﴿ وَيُلَهُمْ أَوْ وَيُحَهُمْ ، وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ ؟ لَا ، لَا يُتِمُّ ١٦. ١٢.

۱. في (بخ): - (عن).

۲. في دى، بخ، بس، بف، جن، والوافي والوسائل: دقال،.

 <sup>&</sup>quot;التّحري: القصد والاجتهاد في الطلب. يقال: فلان يتحرّي الأمر، أي يقصده. راجع: الصحاح، ج ٦،
 ص ١٣٦١؛ لسان العرب، ج ١٤، ص ١٧٣ (حرى).

٤. في الوسائل والفقيه، ح ٦٩٠: دوإن، ٥. في حاشية دجن، : دمن،

٦. في وي، بح، بس، جد، والوسائل والفقيه، ح ٢١٢٨ والمحاسن والعلل: وعن الوادي.

٧. في ديخ، جن، والوسائل والفقيه، ح ٢١٢٨ والمحاسن والعلل: دستي».

٨. في (بخ) والوافي: (الخيف).

٩. المعطس: ٠٠٠ ٢٤٠ كتاب العلل ، ح ١٢٨؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٣٦، ح ١ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى، من قوله: ووإنّما سمّي الخيف، التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٤، ح ٩٣٩، بسنده عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه، ج ١، ص ١٣٧٠ ح ٢٥٠ م ٢٣٠ م ٠٣٠ من قوله: وكان مسجد رسول الفظية ؛ وفيه، ، ج ٢، ص ١٩٧٠ ح ٢١٢٨، من قوله: وكان مسجد رسول الفظية إلى ح ٢١٢٨، من قوله: وكان مسجد رسول الفظية إلى قوله: وخلفها نحواً من ذلك، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى المعصوم 4 الوافي ج ١٤٠ ص ١٣٦٥ من 17٦٥ الموسائل ، ج ٥، ص ٢٦٨٠ ح ١٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٢٦٨ ح ١٥١١.

١٠. السند معلَّق على سابقه. وينسحب إليه كلا الطريقين المتقدَّمين إلى معاوية بن عمَّار.

١١. في (جن) بالتاء والياء معاً.

۱۲. التهذیب، ج ٥، ص ۲۶۳، ح ۲۰۵۱، بسنده عن حمّاد بن عیسی و صفوان بن یحیی، عن معاویة بـن عـمّار . الفقیه، ج ۲، ص ۷۶۷، ح ۱۳۲۱؛ و ج ۲، ص ۶۵۱، ح ۲۹۸۶، معلقاً عـن مـعاویة بـن عـمّار ؛ التهذیب، ج ۳، ص ۲۱۰، ح ۲۰۷، بسنده عن معاویة بن عمّار . وفیه، ج ٥، ص ۲۵۷، ح ۱۷۶۰ بسنده عن معاویة، عـن أبـي

٧٩٦٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْعُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي حَمْزَةً ١:

عَـنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: اصَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنْى فِي أَصْلِ الصَّوْمَعَة ] . " الصَّوْمَعَة ] . "

## ١٩٨ ـ بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنْي الْأَوَّلِ وَ الْآخِرِ

٧٩٦٧ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ ، وَكَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ ، فَأَىَّ سَاعَةٍ نَنْفِرَ ؟

فَقَالَ لِي ؟: أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ، فَلَا تَنْفِرْ حَتَىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ، وَ اللَّهِ مُ الثَّالِثَ، فَإِذَا ابْيَضَّتِ للشَّمْسُ، فَانْفِرْ عَلَىٰ بَرَكَةٍ لا اللهِ أَبْ فَإِنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ ثَالُولُهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللهِ مُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخُّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخُّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخُّرُ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ فَتَاوُهُ مَا يَا اللهِ مُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخُّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخُّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخُّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخُرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعْجُلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخُّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ مُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخُرُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِللّهُ مُعْلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخُرُ فَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَمَا لِللّهُ مُعْلَىٰ لَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِللّهِ مُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَمَا لِقَالُولُ فَا لَهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ لَا إِنْمَ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُنّا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

حه عبدالله ﷺ. المقنعة، ص ۶۶۸، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومﷺ، مع اختلاف يسير ،الوافي، ج ٧، ص ۱۲۸، ح ۱۳؛ الوساتل، ج ٨، ص ۶۲۳، ذيل ح ١١١٧٦.

١. في الوسائل والتهذيب: + دعن أبي بصير ٤.

٢. في المرآة: وأي العمارة التي عند المنارة، وهو داخل في التحديد السابق.

٣. التَّسهذيب، ج ٥، ص ٢٧٤، م ٩٤٠، معلَّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي، ج ١٤، ص ١٢٦٦، ح ١٤٢٤٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٠، ح ٢٥١٥.

٤. في الوافي: - «لي».

٥. في الوسائل والبحار والتهذيب وتفسير العيّاشي: «فأمّا».

أي الوافي: «انتصبت».
 ٧. في الوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار: «كتاب».

<sup>.</sup> 4. في تفسير العيّاشي: دفإذا انتصف فانفرواه بدل دفإذا ابيضَت الشمس، فانفر على بركة الله.

٩. البقرة (٢): ٢٠٣.

أَحَدُ إِلَّا تَعَجَّلَ، وَ لَكِنَّهُ قَالَ: ﴿ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ ١٠ '

٢/٧٩٦٨ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٢، عَنْ عَلِيُ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْفَرَجِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ: أَ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَ ثَقَلَهُ ۗ قَبْلَ النَّفْرِ ٢٠

فَقَالَ: ﴿لَا، أَ مَا يَخَافُ الَّذِي يُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ۗ ؟ ۗ قَالَ: ﴿وَ لَكِنْ يُخَلِّفُ ۚ مِنْهُ مَا شَاءَ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةً ۥ

قُلْتُ: أَ فَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْيَانِ أَقْضِي مَنَاسِكِي، وَ أَنَا أَبَادِرُ بِهِ ۗ إِهْلَالاً وَ إِخْلَالاً؟ قَالَ: فَقَالَ: ﴿لَا بَأْسَ ۗ ۗ . أَ

۱. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧١، ح ٢٧٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٠٠، ح ١٠٧٤، معلَقاً عن الكليني، وفي الأخير إلى قوله: دفانفر على بركة الله. تفسير العياشي، ج ١، ص ٩٩، ح ٢٨٢، عن أبي أيوب الخزّاز، مع اختلاف يسير. راجع: الفقيه، ج ٢، ص ٥٥٥، الوافحي، ج ١٤، ص ١٢٧٠، ح ١٤٢٤٢؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٧٥، ح ١٩١٨٢؟ البحار، ج ٢، ص ٢٧٥، ح ٢٢.

٢. السند معلَّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمَّد ، عدَّة من أصحابنا .

٣. النَّقَلُ - بالتحريك -: المتاع والحَشَم. راجع: توتيب كتاب العين، ج ١، ص ٢٤٥؛ لسان العرب، ج ١١، ص ٨٧ (ثقل).

٥. في الوافي: العلِّ الوجه في خوفه الحبس اعتماده على وصوله إليه مع أنَّه ليس في يده.

٦. في (جن): (يؤخّر). ٧ . في (بخ): «أبادره».

 <sup>4.</sup> في الوافي: «قوله: من النسيان، يعني به من خوفه، وينبغي تخصيصه بـ ما لم يكن له وقت معين، لا يجوز التجاوز عنه من المناسك».

وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢١٣ نقلاً عن والده العكامة لله : «الظاهر أنّ النهي للإرشاد ؛ لنكا يعتمد على ما ليس بيده، والمراد بالجملة الأخيرة أنّه لو نسيت في مناسكي بالتقديم أو التأخير، فأبادر بها بعد الذكر ، هل يلزمني شيء؟ أو أتعجَل مخافة النسيان، وعلى التقديرين لابدّ من التخصيص ببعض الأعمال.

وفي هامش الطبعة الحجريّة من الكافي: «لعلَ مغزاه أتعجّل أقضي مناسكي خوفاً من النسيان، والحال أنّ شأني أتي أبادر بقضاء مناسكي إهلالاً وإحلالاً، فما تأمرني؟ أتعجّل في النفر أيضاً كما في سائر المناسك، وأنفّر في اليوم الثاني عشر؟ فأجاب \$ بالجواز، ويحتمل أن يكون المراد أنّه لمّا نهي \$ عن التعجيل وتـقديم الرحـل

٧٩٦٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَ ﴿ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ٢ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَ إِنْ تَأْخَرْتَ إِلَىٰ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ التَّفْرِ الْأَخِيرِ ، فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ ٤ - وَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ ٤ - وَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ ٤ - وَ أَيْ الْمُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٧٩٧٠ ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٨، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ١، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

حه والثقل، وكان حال السائل وشأنه التعجيل في قضاء مناسكه، فهم أنّ ما فعله من التعجيل مضرّ وخطأ، فسأل عن حاله وشأنه في قضاء مناسكه إحراماً وإحلالاً، فأجاب على بأنّ ذلك غير مضرّ. والأوّل أنسب بعنوان الباب، والثاني أقرب بالسياق، والله أعلم.

<sup>9.</sup> الوافي، ج ١٤، ص ١٢٧٥، ح ١٤٢٥٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٨٣، ح ١٩٢١٠.

١. في السند تحويل بعطف ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،

٢. في التهذيب والاستبصار: - «بن يحيى». ٣. في الوسائل، ح ١٩١٨١: - «ورميت».

في الوسائل، ح ١٩٢١٢ والتهذيب: «الحصباء».

٦. في التهذيب: «فيها».

٧. التهذيب، ج ٥، ص ٧٧١، ح ٢٧٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٠٠، ح ٢٠٠١، مسلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٤٧٥، ح ١٠٧٣ مسلَقاً عن معاوية بن عمّار، وفي الأخيرين إلى قوله: «رميت قبل الزوال أو بعده • الوافي، ج ١٤، ص ٢٧٤، ح ١٩١٨، إلى قوله: «رميت قبل الزوال أو بعده ٤؛ و يعده ٢٠٠، ح ١٩٢١، ح ١٩٢١، من قوله: «فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة».

٨. في التهذيب: - دبن إبراهيم،

٩. هكذا في وجر، الوسائل والتهذيب، وهو الموافق لما نقله العلامة الحبير السيَّد موسى الشبيري ـ دام ظلَّه ـ هه

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: ممَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِنْ الْمُرَكَةُ الْمَسَاءُ بَاتَ، وَ لَمْ يَنْفِرْهِ. ۖ

٧٩٧١ / ٥ . عَلِيُّ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ <sup>؟</sup>: عَـــنْ أَبِـــي عَـــبْدِ اللَّـــهِﷺ ، قَـــالَ: «يُـــصَلِّي الْإِمَــامُ \* الظَّـهْرَ يَــوْمَ النَّـفْرِ ٢١/٤ ه

هه من نسخة رمز عنها بودش، وفي وي، بث، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، : + دعن معاوية بـن عـمّار،. وفي المطبوع : + دعن معاوية بن عمّارو،.

هذا، و وقوع السهو في ما ورد في أكثر النسخ واضح، فقد روى ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ﷺ في غير واحدٍ من الأسناد وظاهر هذه النسخ رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الشﷺ بواسطتين، وهو باطل بالأخصّ في ما نحن فيه ،كما لا يخفى .

وأمّا ما ورد في المطبوع، وإن احتمل في بادئ النظر صحّته؛ بأن يكون «عن حمّاد عن الحلبي» معطوفاً عـلى «عن معاوية بن عمّار» فيكون في السند تحويل، لكن بعد خلِوّ النسخ مـن «و» قـبل «عـن حــمّاد»، واحـــمال إضافتها توضيحاً، ثمّ اندراجها في المتن سهواً، لا يعتمد على هذا الاحتمال الضعيف.

وسيأتي في ذيل السند الآتي ما يوضح الأمر أكثر من هذا، فلاحظ.

۱. في دبس: دفإذا،

 التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٢، ح ٩٢٩، معلّقاً عن الكليني - الوافي، ج ١٤، ص ١٢٧٠، ح ١٤٢٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٧٧، ح ١٩١٩١.

٤. هكذا في (جر) والتهذيب. وفي (ى، بث، بح، بخ، بس، بف، جد) والمطبوع والوسائل: (عن حمّاد، عن الحبي، بدل وعن معاوية بن عمّار). وفي (جن): (عن معاوية بن عمّار، عن حمّاده.

والعظنون أنَّ ما أثبتناه هـ والصواب، ويظهر ذلك بالتأمَّل في سندنا هـ ذا والسند السابق، وما ورد في المخطوطات. توضيح ذلك: وردت في كثيرٍ من الأسناد جدًا رواية عليّ [بن إبراهيم] عن أبيه عـن ابـن أبـي عمير عن حمّاد عن الحلبي، وهذا النحو من الكثرة قد أوجب تحريفاتٍ عديدةً في الأسناد، وقد مرّ أمثلتها مراراً.

إذا تبين هذا، فنقول: الظاهر أنّ الأصل في السندكان دعليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار» -كما في دجر» والتهذيب - وقد سبق قلم الناسخ إلى دحمّاد، عن الحلبي» بدل دمعاوية بن عمّار» الاشتهار هذا الارتباط، ولِقُرب ذكره في سند الحديث المتقدّم عليه، ثمّ كتّب دمعاوية بن عمّار» في حاشية النسخ تصحيحاً لهذا التحريف، وقد اندرج في الاستنساخات التالية في غير موضعه لتكرار عبارة دابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وقُرب ذكر هما. وهذا أمر غيرٌ خغيّ على من له أدنى ممارسة بالنسخ الخطيّة.

٥. في هامش المطبوع: «يعني أمير الحاج،.

بِمَكَّةً ٢٠،١

٧٩٧٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ ۗ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الأُوَّلِ، ثُمَّ يُقِيمُ مَكَّةً». '

٧٩٧٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ °، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن عَمَّار:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ۖ ، فَإِنْ شِفْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ وَ تَبِيتَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِذٰلِكَ».

قَالَ: وَ قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ، فَبِتْ بِمِنْى، وَ لَيْسَ ۗ لَكَ أَنْ تَخْرَجَ مِنْهَا حَتَىٰ تُصْبِحَ ٩٠٨

٧٩٧٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ: أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ النَّفْرَ يَوْمَ الأَخِيرِ بَعْدَ

١. متن الحديث الخامس في «جن» هو متن الحديث الرابع فيها و بالعكس، و أمّا السندين فكما في المتن.

٢٠. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٣، ح ٩٣٤، معلّقاً عن الكليني والوافي، ج ١٤، ص ١٢٧١، ح ١٤٢٤؛ الوسائل، ج ١٤،
 ص ٢٨١، ح ١٩٢٠٧.

التهذیب، ج ٥، ص ۲۷٤، ح ۹۳۸، بسنده عن محمّد بن أبي عمیر. الفقیه، ج ۲، ص ٤٨١، صدر ح ۳۰۲۰، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي، ج ١٤، ص ١٢٧٢، ح ١٤٢٤٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٧٤، ح ١٩١٧٩؛ و ص ٢٧٨، ذيل ح ١٩١٣٠؟.

٥. في الوسائل: «صفوان وابن أبي عمير» بدل «صفوان بن يحيى».

٦. في دى: -دالأول.

٧. في وبس، والوسائل: «فليس». وفي البحار: «ليس، بدون الواو.

٨. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٢، ح ٩٣٠، معلقاً عن الكليني والوافي، ج ١٤، ص ٢٧٣ ، ح ١٤٢٤٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٧٧ مع ١٤ ،
 ص ٢٧٧، ح ٢٩١٩؛ البحاد، ج ٨٣، ص ٨٩، من قوله: وإذا جاء الليل.

٩. في (بخ، بف): + (بعض).

الزَّوَالِ أَفْضَلُ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: قَبْلَ الزَّوَالِ.

فَكَتَبَ: ﴿ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِمَكَّةً ؟ وَ لَا يَكُونُ ذٰلِكَ إِلَّا وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ ٩٠٠

٩ / ٧٩٧٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : • كَانَ أَبِي يَقُولُ : لَوْ ۚ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَىٰ مَنْزِلِي مِنْ مِنْى ، مَا دَخَلْتُ مَكَّةً ۗ ۗ ، \*

٧٩٧٦ . ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ " جَمِيعاً " ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي ٢ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَقَالَ ٨: أُ تَرِىٰ يُخَيِّبُ اللَّهُ هٰذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ ٢٩

فَقَالَ أَبِي ْ ' : مَا ' ۚ وَقَفَ بِهٰذَا ۗ الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ ۚ ' لَهُ، مُؤْمِناً كَانَ أَوْ كَافِراً، إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَغْفِرَتِهِمْ عَلَىٰ ثَلَاثِ مَنَازِلَ:

١. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٣، ح ٩٣٥، معلَّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤، ص ١٢٧٢، ح ١٤٢٤؟؛ الوسائل، ج ١٤، ص ۲۸۲، ح ۱۹۲۰۸. ۲. في الوافي: «ولو».

٣. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢١٥: وظاهره عدم استحباب العود إلى مكّة إن لم يبق عليه شيء من المناسك، والمشهور استحبابه لوداع البيت، وحمل الخبر عليه أو على العذري.

٤. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٤، ح ٩٣٧، معلَّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤، ص ١٢٧٣، ح ١٤٢٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ۲۸۳، ح ۱۹۲۱۱. ٥. في دبث: «القاشاني».

٦. في الوافي: - دجميعاً، ٧. في تفسير القمّي: «من أبي عبد الله عليه بدل وأبي». ۸. في ديخ، بف: دقال، ٩. في (بخ ، بف) وحاشية (جن) والوافي: (كلُّهم).

١٠ في تفسير القمّي: «أبو عبد الله عليه بدل «أبي».

۱۱. في دجن، دوما،.

۱۳. في دبث: - دالله.

۱۲. في دجن، دهذاه.

مُؤْمِنٌ غَفَرَ اللّٰهَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ ، وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ، وَ ذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِـثَا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ١.

وَ مِنْهُمْ مَنْ ۚ غَفَرَ اللّٰهَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَ قِيلَ لَهُ: أَحْسِنْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ، وَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلُ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخُّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿ وَمَنْ تَأَخُّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ الْكَبَائِرَ. يَغْنِي مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿ وَ مَنْ تَأَخُّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ لَكَبَائِرَ. وَأَمَّا الْعَامَّةُ، فَيَقُولُونَ: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلُ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ يَغْنِي فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ ۚ ﴿ وَ مَنْ تَأْخُرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي لِمَنِ اتَّقَى الصَّيْدَ ۗ أَ فَتَرَىٰ أَنَّ الصَّيْدَ يُحَرِّمُهُ اللّٰهُ بَعْدَ

٦. في تفسير القمّي: - ديعني في النفر الأوّل،

٢. في تفسير القمّى: ﴿وَمُؤْمَنِ﴾.

١. القرة (٢): ٢٠١\_٢٠٢.

٣. في دبس، = ﴿ وَمَن تَأْخُرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ .

٤. في وبخه: - ﴿وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمُ عَلَيْهِ﴾. وفي دي، وتفسير القمَى: - ديعني من مات ـ إلى ـ ﴿فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.

٥. البقرة (٢): ٢٠٣.

٧. في الوافي: ويعني من مات قبل أن يمضي، يعني إلى أهله. ﴿ فَلَا إِشْمَ عَلَيْهِ﴾: لخروجه من ذنوبه بحجه ، و﴿ مَن تَأَخَرَه ، يعني تأخّر موته ﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ، يعني في بقية عمره إذا اتّقى الكبائر. يعني لمن اتّقى الصيد ؛ أي في بقية عمره . فإنكاره وقلا هذا التفسير لا ينافي ما مضى وما يأتي من تفسيره و الأتفاء باتفاء الصيد ؛ لأنه وقلا فسره عنها فيما مضى باتفاته إياه وفي التفاه إياه إلى النفر الأخير ، ولم يغسر في شيء منهما اتقاءه إياه إلى النفر الأخير ، ولم يغسر في شيء منهما اتقاءه إياه بقية عمره كما قالته العامة ، وكلما فسر الاتفاء بالصيد ونحوه من محرّمات الإحرام ، فالمراد بالتعجيل والتأخير في النفر ، و ﴿ لِمِن التّقن ، معلَق بالجملتين معاً ، يعني أنهما سواء للمتقني ، وكلمًا فسر بالكبائر والذنوب ، فالمراد بهما تعجل الموت وتأخره ، و ﴿ لِمَنْ إِنتَعْن ﴾ معلَق بالجملة الأخيرة خاصّة . والحديث الآتي ظاهره المعنى الثاني أعني الموت ، والاختلاف في تأويلهم هذا المنشابه ليس بمستنكر ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه ، والكلّ صحيح » .

وفي مرأة العقول، ج ١٨، ص ٢١٦: «اعلم أنّه يظهر من أخبارنا في الآية وجوه من التأويل:

الآول: أنّه وَهَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ أِي نَفُر فِي اليوم الثاني عشر ، فلا إنم عليه ، ومن تأخر إلى الثالث عشر فلا إنم عليه ، فذكر ولا إِنْمَ عَلَيْهِ ثَانياً إِمَّا للمزاوجة ، أو لأنّ بعضهم كانوا يرون في التأخير الإنم ، أو لعدم توهَم اعتبار المفهوم في الجزء الأول ، كما أوما إليه الصادق علا في خبر أبي أيوب الاوسائل ، ج ١١٤ ، ص ٢٧٥ - ١٩١٨] . فقوله : وإمَنْ إِنْقَلَ ﴾ أي لمن اتّقى في إحرامه الصيد والنساء، أو لمن اتّقى إلى النفر الثاني الصيد كما في رواية

مَا أَحَلَّهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ إِنَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ `؟ وَ فِي تَفْسِيرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ: وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّيْدَ.

وَ كَافِرٌ وَقَفَ ۚ هٰذَا الْمَوْقِفَ ۚ زِينَةً ۚ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ۗ إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرُكِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ۚ ، وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَفَّاهُ ۖ أَجْرَهُ ۗ ، وَ لَمْ يَحْرِمُهُ أَجْرَ ۚ هٰذَا الْمَوْقِفِ، وَ ذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوفُ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلُ مَا كَانُو إِ يَعْمَلُونَ ﴾ ١٠ «١٠

حه العامة عن ابن عبّاس، وروي في أخبارنا عن معاوية بن عمّار عن الصادق على [الوسائل، ج ١٤، ص ٢٨٠، ح ۱۹۱۹۸ ـ ۱۹۱۲۰۰].

ويظهر من هذا الخبر أنَّه محمول على التقيَّة؛ إذ الاتَّقاء إنِّما يكون من الأمر المحذِّر عنه، وقد قال الله تـعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ وحمله على أنَّ المرادبه الاتّقاء في بقيّة العمر بعيد لم ينقل من أحد منهم ، وأمّا تفسير الاتَّقاء باتَّقاء الصيد فلم ينقل أيضاً من أحد، ولعلَه قال به بعضهم في ذلك الزمان، ولم ينقل، أو غرضه على أنَّه يلزمهم ذلك وإن لم يقولوا به.

الثاني: تفسير التعجيل والتأخير على الوجه المتقدّم، وعدم الإثم بعدمه رأساً بغفران جميع الذنوب، فـقوله: ﴿لِمَنْ إِنَّقَىٰ﴾ أي لمن اتَّقي الكبائر في بقيَّة عمره، أو اتَّقي الشرك بأنواعه، فيكون مخصوصاً بالشيعة، والظاهر من خبر ابن نجيح المعنى الأخير.

الثالث: أن يكون المعنى من تعجّل الموت في اليومين فهو مغفور له، ومن تأخّر أجله فهو مغفور له، إذا اتّقى الكبائر في بقيّة عمره.

فعلى بعض الوجوه الاتّقاء متعلّق بالحملتين، وعلى بعضها بالأخيرة، ولا تنافي بينهما؛ فـإنّ للـقرآن ظـهرأ وبطوناً».

٦. في تفسير القمّي: - (فيما بقي من عمره).

٨. في تفسير القمّى: + دفي الدنياء.

١. المائدة (٥): ٢. ۲. في (جن): + (في).

٣. في تفسير القمّى: + ديريد). ٤. في الوسائل: (لزينة).

٥. في (بف: + دوما تأخر).

٧. في حاشية دجن، دوافاه.

٩. في وبخه: - وله ما تقدّم - إلى -لم يحرمه أجره.

۱۰. هود (۱۱): ۱۵ـ۱۹.

١١. تفسير القمّي، ج ١، ص ٧٠، عن أبيه، عن سليمان بن داود المنقري، مع اختلاف بسير و الوافي، ج ١٤، حه

٧٩٧٧ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ:

٥٣٣/٤ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي

• وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى: «الصَّيْدُ أَيْضاً». ٢

١٢ / ٧٩٧٨ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيتَمِيّ ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ نَجِيح الرَّمُاح ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بِمِنَّى ۗ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، فَقَالَ : دَمَا يَقُولُ هَوُلَاءِ فِي ۗ ﴿ فَمَنْ ۗ ثُمَّةً عَنَهُ ﴾ [؟». تَحَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [؟».

قُلْنَا: مَا نَدْرى.

قَالَ: مَلَىٰ يَقُولُونَ: مَنْ تَعَجَّلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ' ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ^، قَالَ اللّٰهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿نَمَنْ تَعَجُّلُ فِي

حه ص ۱۲۷۷، ح ۱٤٢٦٢؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٥٤٦، ح ١٨٤٠٦.

۱. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٣، ح ٩٣٢، معلّقاً عن الكليني والوافي، ج ١٤، ص ١٢٧٤، ح ١٤٣٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٧٩، ح ١٩١٩.

الفقیه، ج ۲، ص ٤١٨، ذیل ح ٣٠٢٥؛ و التهذیب، ج ٥، ص ٢٧٣، ح ٩٣٣؛ و ص ٤٩٠، ح ١٧٥٨، بسند آخر،
 مع اختلاف یسیر «الوافي، ج ١٤، ص ١٢٧٤، ح ١٤٢٥٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٧٩، ذیل ح ١٩١٩٠.

۳. في (بث): - (بمني).

٤. في (بث، جن): - (في).

٥. في دى، بح، بخ، بس، بف، جد، والوافي: دمن،

٦. البقرة (٢): ٢٠٣.

 <sup>.</sup> في المرآة: «إشارة إلى ما قال به أحمد: إنّه لا ينبغي لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل، وإلى قول مالك: من كمان
 من أهل مكّة، وفيه عذر، فله أن يتعجّل في يومين، وإن أراد التخفيف عن نفسه فلا».

۸. في (بس): - ديقولون،

يَــوْمَيْنِ فَــلَا إِثْـمَ عَــلَيْهِ ﴿: أَلَا لَا إِثْـمَ عَــلَيْهِ ﴿وَمَــنْ تَــأَخَّرَ فَـلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿: أَلَا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ ﴿لِمَنِ اتَّقَى ﴾: إِنَّمَا هِيَ لَكُمْ ۗ، وَ النَّاسُ سَوَادٌ ۖ، وَ أَنْتُمُ الْحَاجُّهِ. ٥

#### ١٩٩ ـ بَابُ نُزُولِ الْحَصْبَةِ ٦

٧٩٧٩ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ ، فَقَالَ : (كَانَ أَبِي يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِيلاً^، ثُمَّ يَجِيءُ وَ يَدْخُلُ ^ الْبَيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ».

فَــقُلْتُ لَـهُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ ' تَـعَجَّلَ فِـي يَــوْمَيْنِ إِنْ كَـانَ مِــنْ أَهْـلِ الْـيَمَنِ''

١. في (بخ): - (وليس كما يقولون - إلى - ﴿ فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ ﴾).

٢. في وجن : - وألا لا إنم عليه ، وفي وبخ : - وومن تأخّر فلا إنم عليه ، ألا لا إنم عليه ،

 <sup>&</sup>quot;. في المرآة: «الظاهر أنه قط الاتقاء بمجانبة العقائد الفاسدة واختيار دين الحق، أي المغفرة، وعلى التقديرين إنما هو لمن اختار دين الحق. ويحتمل أن يكون المراد: الاتقاء من الكبائر، وبيّن على أنّ هذا الحكم مخصوص بالشيعة. والأول أظهر».

٤. قال الجوهري: (سواد الناس عامّتهم وكلّ عدد كثير، الصحاح، ج ٢، ص ٤٩٢ (سود).

٥. راجع: المحاسن، ص ١٦٧، كتاب الصفوة، ح ١٢٥ والوافي، ج ١٤، ص ١٢٧٨، ح ١٤٢٦٣؛ الوسائل، ج ١،
 ص ١٢٠، ح ٣٠٣، وتعام الرواية فيه: «الناس سواد، وأنتم الحائم».

٦. قد مضى معنى الحصبة والتحصيب ذيل ح ٧٩٦٩.

٧. في (بث، بف، جد): - (بن محمّد).

٨. قال الشهيدة: (ويستحب للنافر في الأخير التحصيب، تأشياً برسول الشنه، وهو النزول بمسجد الحصبة
بالأبطح الذي نزل به رسول الشنه، ويستريح فيه قليلاً ويستلقي على قفاه، وروي أن النبي هل صلى فيه
الظهرين والعشاءين، وهجع هجعة، ثمّ دخل مكة وطاف. وليس التحصيب من سنن الحجّ ومناسكه، وإنّما
هو فعل مستحب اقتداء برسول الشنه، الدروس الشرعية، ج ١، ص ٤٦٤.

٩. في الوسائل والتهذيب: (فيدخل).

١٠. في الوافي عن بعض النسخ والفقيه والتهذيب: ومن.

١١. في الفقيه: - «إن كان من أهل اليمن». وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني ١٤ : «أرى أنّه تـصحيف، حه

عَلَيْهِ ١ أَنْ يُحَصِّبَ؟

قَالَ: ﴿لَاهُ. ٢

# • • ٢ - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ

045/5

٧٩٨٠ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةً، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ أَسْأَلُتُهُ عَنْ إِثْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ، فَأَكْثِرْ فِيهِمَا، وَ أَتِمَّاً، ''

٧٩٨١ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، قَالَ:
 سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ عِنْ عِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟
 فَقَالَ: «أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً». \*

والأصل: من أهل اليومين، ولا خصوصية ولا لسائر البلاد في ذلك».

١. في الوافي: ﴿أُعلِيهِ ﴾.

۲. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٥، ح ٩٤٢، معلَقاً عن الكليني .الفقيه، ج ٢، ص ٤٨٦، ح ٣٠٢٧، معلَقاً عن أبان الوافي، ج ١٤، ص ١٢٨١، ح ١٢٢١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٨٥، ح ١٩٣١٤.

٣. في موآة العقول، ج ١٨، ص ٢١٩: وظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى في جميع المواطن الأربعة، والمشهور التخيير بين القصر والإتمام، وأنّ الإتمام أفضل. وقال ابن بابويه: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، والأفضل أن ينو المقام بها، ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكّة والمدينة، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين، وبه قطع الأكثر؛ وابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين، واجع: الفقيه، ح ١، ص ٢٧٨، المعتبر، ج ٢، ص ٢٧٤؛ مداك الأحكام، ج ٤، ص ٢٦٦؛ جامع المدارك، ج ١، ص ٥٨٧.

آلتهذیب، ج ۵، ص ۶۲۵، ح ۱٤۷٦؛ والاستبصار، ج ۲، ص ۳۳۰، ح ۱۱۷۲، معلقاً عن الکلیني الوافي، ج ۷، ص ۱۸۱، ح ۵۷۲۱؛ الوسائل، ج ۸، ص ۵۲۹، ح ۱۱۳۹۰.

٥. التهذيب، ج ٥، ص ٤٢٥، ح ١٤٧٧؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٠، ح ١١٧٣، معلقاً عن الكليني. قرب الإسناد،

٣/٧٩٨٢ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ '، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّالٍ ، عَنْ يُونْسَ ، عَنْ عَلِيُ بْنِ يَقْطِين ، قَالَ :

سَأَلُتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ∰ عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ ؟ فَقَالَ: «أَتِمَّ، وَ لَيْسَ بِوَاجِب، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ ۖ مَا ۖ أُحِبُّ لِنَفْسِي، . ۖ

٧٩٨٣ / ٤. يُونُسُ ، عَنْ ذِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟

فَقَالَ: الْحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، أَتِمَّ الصَّلَاةَ». ٧

٧٩٨٤ / ٥. يُونُسُ ٨، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ عَمَّادٍ ٩:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤ : اأنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ `` الْإِنْمَامَ فِي.......

حه ص ٣٠٠، ح ١١٨١، بسنده عن عثمان بن عيسى ، مع اختلاف يسير هالوافي ، ج ٧، ص ١٨١، ح ٥٧٢٢؛ الوسائل ، ج ٨، ص ٥٢٩، ح ١١٣٥٩.

١. في (بخ): - (بن إبراهيم).

٢. في وبخ، بف، والوافي والتهذيب، ح ١٤٨٨ والاستبصار، ح ١١٨٤: + دمثل،

٣. في دبف، والوافي والتهذيب، ح ١٤٨٨ والاستبصار، ح ١١٨٤: «الذيء.

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٤٢٩، ح ١٤٨٨؛ و الاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٣، - ١١٨٤، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٣، ح ١١٨٥، معلّقاً عن الكليني. عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسساعيل بن مرّار، عن يونس، عن زياد بن مروان، عن أبي إبراهيم على أبي إبراهيم على وفي الشهذيب، ج ٥، ص ٣٣٠، ح ١٤٩٥؛ و ص ٣٤١، عونس، عن زياد بن مروان، عن ١٣٦، ح ١١٩٢؛ وكامل الزيارات، ص ٢٥٠، الباب ٨٢، ح ٢؛ وكتاب العزار، ص ١٣٧٠ ح ٢، ص ١٣٨، ح ٢٠ وكتاب العزار، من ١٣٧٠ ح ٢، ص ١٨١، ح ٣٧٠ والمسائل، ج ٨، ص ١٨٥، ح ١٨١، ح ٣٧٠٥ الوسائل، ج ٨، ص ١٨٥، ح ١١٣١.

٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن يونس، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار.

٦. في (بث): (إليك). وفي (بخ): + (مثل).

٧. التهذيب، ج٥، ص ٤٢٩، ح ١٤٨٩؛ والاستبصار، ج٢، ص ١٣٣٤، ح ١١٨٦، معلَقاً عن الكليني والوافي، ج٧،
 ص ١٨٨، ح ٤٧٧٤؛ الوسائل، ج٨، ص ٥٣٠، ح ١١٣٦٣.

٨. السند معلّق ، كسابقه . ٩ . في التهذيب: - دبن عمّار ، .

١٠. في المرآة: «أي الحكم الذي يذخر للخواص تقيّة».

الْحَرَمَيْن ٢٠٥١

٧٩٨٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْن الْمُخْتَادِ:

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةً وَ الْمَدِينَةَ، نَتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ؟ قَالَ: «إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ<sup>٣</sup>، وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَادَ ۖ. "

٧٩٨٦ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ أَبِي يَرىٰ لِهٰذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا، وَ يَقُولُ: إِنَّ الْإِثْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ». ۚ

٧٩٨٧ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْل بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً "، عَنْ

040/2

١. في الفقيه: «من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين» بدل «الإتمام في الحرمين».

۲. التهذيب، ج٥، ص ٢٤٩، ح ١٤٩٠؛ والاستبصار، ج٢، ص ٣٣٤، ح ١١٧٧، معلقاً عـن الكليني. كامل الزيارات، ص ٢٤٩، الباب ٨٢، ح٤، بسند آخر. الغقيه، ج١، ص ٤٤٢، ح ١٢٨٣، مرسلاً، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي، ج٧، ص ١١٣٦٠، الوهمائل، ج ٨، ص ٥٣٠، ح ١١٣٦٢.

٣. في دى، بخ، جد، والوسائل: «فلذلك».

في دى، بث، بح، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب ح ١٤٩١ والاستبصار، ح ١١٨٨:

٥. التهذیب، ج ٥، ص ٣٤٠، ح ١٤٤١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٤، ح ١١٨٨، معلَقاً عن الکلیني. وفي التهذیب، ح ٥، ص ٤٣٥، ح ١١٩٠؛ و کلمل الزیبارات، ح ٥، ص ٤٣٤، ح ١١٩٠؛ و کلمل الزیبارات، ص ٤٣٠، الباب ٢٨، ح ١٠، سنند آخر عن أبي الحسن ١٤٤، مع اختلاف یسیر والوافي، ج ٧، ص ١٨٢، ح ٢٠، ١١٣٥، الوسائل، ج ٨، ص ٢٥٩، ح ١١٣٥٨.

<sup>7.</sup> التهذیب، ج ٥، ص ٤٢٦، ح ١٤٧٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٣٠، ح ١١٧٤، بسندهما عن أبان الوافعي، ج ٧، ص ١٨٢، ح ٧٧٧٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥٧٤، ح ١١٣٤٤.

٧. في (بح): - (جميعاً).

عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَنَبْتُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ لِهِ: أَنَّ الرُوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ ۚ عَنْ آبَائِكَ ﴿ فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ، فَمِنْهَا بِأَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً، وَ مِنْهَا أَنْ يَقَصِّرَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَ لَمْ أُزَلُ عَلَى الْإِثْمَامِ فِيهَا إِلَىٰ أَنْ صَدَرْنَا فِي حَجِّنَا فِي الْعَمَامِ فَيهَا إِلَىٰ أَنْ صَدَرْنَا فِي حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا، فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذْ كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَصِرْتُ إِلَىٰ النَّوْمِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَصِرْتُ إِلَىٰ النَّقْصِيرِ إِذْ كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَصِرْتُ إِلَى التَّقْصِيرِ إِذْ كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ،

فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ: «قَدْ " عَلِمْتَ ـ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ـ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَىٰ غَيْرِهِمَا، فَإِنِّي " أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تَقْصُرَ، وَ تَكُثِرَ فِيهِمَا الصَّلَاةَ "٤.

فَقَلْتُ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً: إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا وَ أَجَبْتَنِي بِكَذَا. فَقَالَ: ‹نَعَمْ›.

فَقُلْتُ: أَيُّ^ شَيْءٍ تَغْنِي بِالْحَرَمَيْنِ؟

فَقَالَ: «مَكَّةً وَ الْمَدِينَةَ». ٩

# ٢٠١ ـ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ أَفْضَلِ بُقْقَةٍ ١ فِيهِ

٧٩٨٨ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

۱. في الوافي: + دالثاني،

۲. فی دی، جده: (اختلف).

في «بح، بف، جد» والتهذيب والاستبصار: «إذا».

۳. في (بس): – دفي).

أ. في دبف، جد، والوافي والتهذيب والاستبصار: «فأنا».

٥. في (ى) : (وقد).

٨. في (بخ، بف، والوافي: (فأيَّ،

٧. في دبخ ، بف): دبالصلاة).

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٢٤، ح ١٤٨٧؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٣٣، ح ١١٨٣، معلّقاً عن عليّ بـن مـهزيار، مـع اختلاف يسير و زيادة في آخره «الوافي، ج ٧، ص ١٨٢، ح ٢٧٨ه؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥٣٥، ذيل ح ١١٣٤٦.

الكِفْقة: قطعة من أرض على غير هيئة التي على جنبها. وجمعه: البِقاع. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ١،
 ص ١٩٨٢ لمان العرب، ج ٨، ص ١٨ (بقم).

الْجَهُم ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ الرَّضَا ﴿ عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلَّىٰ فِيهِ ؟

قَالَ: وَالْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ وَ بَابِ الْبَيْتِ».

قُلْتُ: وَ الَّذِي يَلِي ذٰلِكَ فِي الْفَضْلِ ؟

فَذَكَرَ أَنَّهُ عِنْدَ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ ﷺ.

قُلْتُ: ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ؟

قَالَ: (فِي الْحِجْرِ).

قُلْتُ: ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذٰلِكَ ؟

قَالَ: «كُلُّ مَا دَنَا مِنَ الْبَيْتِ». ٢

٧٩٨٩ / ٢ . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ٣، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمِ كُلَّهِ سَوَاءً ؟

فَقَالَ: «يَا أَبًا عُبَيْدَةَ، مَا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُلِّهِ سَوَاءً، فَكَيْفَ يَكُونُ ۖ فِي الْحَرَم كُلِّهِ سَوَاءً ؟».

قُلْتُ: فَأَيُّ بِقَاعِهِ ۚ أَفْضَلُ ؟

قَالَ: «مَا بَيْنَ الْبَابِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِه. ٦

١. في دي، بث، بف، وحاشية (بح، : (جهم) بدل (الجهم).

۲. الوافي، ج ۱۲، ص ٤٦، ح ١١٤٨٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٣، ح ٢٥٢٧.

٣. هكذاً في «بث، جد» والوافي والوسائل. وفي «بح، بس، بف» والمطبوع: «الخزّاز». و ما أثبتناه هو الصواب،
 كما تقلّم ذيل ح ٧٥، فلاحظ.

٤. في الوافي: «تكون».

٥. في (بخ): (بقعة).

٦. الوافي، ج ١٢، ص ٤٦، ح ١١٤٨٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٤، ح ٦٥٣٠.

٣/٧٩٩٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلْتَزَمِ: لِأَيِّ شَيْءٍ يُلْتَزَمُ ٩ وَ أَيُّ شَيْءٍ يُذْكَرُ فِيهِ ؟ فَقَالَ: وعِنْدَهُ نَهَرَ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، تُلْقَىٰ ۖ فِيهِ ۗ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عِنْدَ كُلُّ خَمِيسٍه. أَ

٧٩٩١ ٤ . أَخْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ "، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : «أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ ، أَمَا إِنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ رِزْقاً يُحَازُ ۖ إِلَيْهِ حَوْزاً ۗ ٧٠ . ^

٧٩٩٢ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ۚ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ، عَنْ مامِتِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ آبَائِهِ ﷺ ''، قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ اللهِ صَلَاةِهِ. ''

نى «بث، جن» والوافى والعلل: «يلقى».

۱. في ابح، وحاشية ابث، ايلتزمه،

۳. فی حاشیة دبث: دفیها».

علل الشواتع، ص ٤٢٤، ح ٤، بسنده عن ابن فضال، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله على ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٣، ص ٨٣٤، ص ١٣٢٥؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٣٤، ح ١٧٩١٥.

٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

٦. هكذا في دى، بخ، بف، جد، جن، والوافي والوسائل. وفي دبح: دتحاز، وفي دبث، بس، والمطبوع والمرآة: ديجاز، أي يجمع ويساق إليه.

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع والمرآة: (جموزاً). وقال العكامة
 الفيض 
 في الوافي: ولعل العراد أنّ للصلاة والدعاء مدخلاً في حصول الرزق، ولشرف المكان مدخلاً في
 قبول الصلاة واستجابة الدعاء. والرزق يشمل الروحاني والجسماني. ويحاز إليه حوزاً، أي يجمع إليه جمعاً،
 وأريد بالعسجد المسجد الحرام؛ فإنّ في الكافي أورد هذه الأخبار في باب فضل الصلاة فيه».

٨. الوافي، ج ١٢، ص ٤٧، ح ١١٤٨٥؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٢، ح ٦٥٢٤.

٩. السند معلّق، كسابقه. ١٠ في «بخ، جد، والوسائل: - دعن أبانه ١٩٠٠.

١١. الكافي، كتاب الحجّ، باب المنبر والروضة ومقام النبيّ ﷺ، ذيل ح ٨١١٥، و نفس الباب، ضمن ح ٨١١٧،

٧٩٩٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبَائِهِ ﴿ قَالَ : الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةً أَلف صَلَاةٍ ١٠. ٢

٧/٧٩٩٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ "، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : أَقُومُ أُصَلِّي بِمَكَّةً وَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيَّ جَالِسَةً، أَوْ مَارَّةً. فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةً ۚ لِأَنَّهَا \* تَبَكُ لَّ فِيهَا \* الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ \* . \*

حه بسند آخر عن أبي عبدالله عن رسول الف ي مع اختلاف. وفي التهذيب، ج ٣، ص ٢٥٠ - ٢٨ و ج ٢، و ج ٢، ص ١٤٠ ع و ج ٢، ص ١٤٠ ع ١٠ و ج ٢ و ج ٢، ص ١٤٠ ع ١٠ و ج ٢٠ و ص ١٤٠ ع ١٠ و ب ١٤٠ ع ١٠ الله عن رسول الش ، مع اختلاف يسير . الأمالي للطوسي ، ص ٨٢٥، المجلس ١٩، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن النبي ، النقيه، ج ١، ص ٢٢٨ ع ٢٨٠ مرسلاً عن رسول الله ، مع اختلاف الوافعي، ج ١٢، ص ١٤٥ ع ١١٤٨٠ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٢ م ٢٨٢٠.

١. لم ترد هذه الرواية في «بس».

٢. الوافي، ج ١٢، ص ٤٦، ح ١١٤٨١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٢، ح ٦٥٢٢.

٣. في التهذيب: - (بن عمار).

٤. قال الفيروز آبادي: ٩بكه: خرقه، وفرقه، وفسخه. وفلاناً: زاحمه، أو رحمه، ضدّ، وردّ نخوته، ووضعه، وفسخه، وعشه: وفسخه، وعشه: أو لما بين جبليها، أو للمطاف؛ لدقّها أعناق الجبابرة، أو لازدحام الناس بهاه. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٣٧ (بكك).

٥. في دي، بخ، بس، بف، جن، والمحاسن، ح١١٧: ولأنَّه.

٦. في ديف، والوافي و المحاسن، ح ١١٧: ديبك،

٧. في دى، بث، بح، بس، والوافي: دفيه، ٨. في دجن، وردت هذه الرواية بعد الرواية الآتية.

٩. التهذيب، ج ٥، ص ٥١، ص ١٥٤، ح ١٥٧٤، معلقاً عن الكليني . المعداسن، ص ٢٦٧، كتاب العلل ، ح ١١٧، بسنده عن معاوية بن عمّار . علل الشوائع ، ص ٢٩٧، ح ٤، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ ، مع اختلاف يسبر . وفي المعداسن ، ص ٢٣٧، كتاب العلل ، ح ١١٤؛ وعلل الشوائع ، ص ٢٩٨، ح ٥، بسند آخر . قرب الإسناد، ص ٢٧٧، ح ٩٩، بسند آخر عن موسى بن جعفر ﷺ . تفسير العياشي، ج ١، ص ١٨٧، ح ٩٥، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ﷺ؛ وفيه، ص ١٨٧، ح ٨٩، عن موسى بن جعفر ﷺ . وفي الفقيه، ج ٢، ص ١٩٧، ح ١٩٧، ص وله : وأبعا القمي، ج ١، ص ١٠٦، من دون الإسناد إلى المعصوم ۞ ، وفي كل المصادر - إلا الثلاثة الأول - من دوله : وأبعا القمي، ج ١، ص ١٠٩، من دون الإسناد إلى المعصوم ۞ ، وفي كل المصادر - إلا الثلاثة الأول - من دوله : وأبعا القمي، ح ١٠ من ١٠٠٠ من دون الإسناد إلى المعصوم ۞ ، وفي كل المصادر - إلا الثلاثة الأول - من دوله : وأبعا القمي من جويه من جويه من جويه المنافقة المؤول - من دون الإسناد إلى المعصوم ۞ ، وفي كل المصادر - إلا الثلاثة الأول - من دون الإسناد إلى المعصوم ۞ ، وفي كل المصادر - إلا الثلاثة الأول - من دوله : وأبعا التهديب المنافقة عن من من جويه من جويه كل المصادر - إلا الثلاثة الأول - من دوله : وأبعا المنافقة عن المنافقة عن من من جويه كلي المصادر - إلا الثلاثة الأول - من دون الإسناد إلى المعصوم ۞ ، وفي كل المصادر - إلا الثلاثة الأول - من دوله : وأبعا المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافق

٧٩٩٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، قَالَ: قَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَّا حَاضِرٌ: هَذَا الَّذِي زِيدَ هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى الله عَلَيْهِمَا ٢، ٢

٧٩٩٦ / ٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوبَ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ" يُصَلِّي بِمَكَّةً ، يَجْعَلُ الْمَقَامَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْكَعبَةِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ ، يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَقَامِ أَوْ خَلْفَهُ ، وَ أَفْضَلَهُ الْحَطِيمُ ۚ أَو الْجِجْرُ ۗ وَ عِنْدَ لَا الْمَقَامِ ، وَ الْحَطِيمُ جِذَاءَ الْبَابِ ^ . ^

٧٩٩٧ / ١٠ . فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ ١٠، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانِ:

074/ 2

هه سمّیت بکّهٔ ۴ مع اختلاف یسیر «الوافي، ج ۷، ص ۴۸۵، ح ۶۴، و ج ۱۲، ص ۱۹۳، ح ۱۱۷۳۳؛ الوسائل، ج ۵، ص ۱۲۲، ذیل ح ۲۰۹۹؛ و ص ۱۲۳، ح ۲۱۳۳.

١. في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٢٢٣: «لعل العراد أنّ للزائد أيضاً فضلاً؛ لكونه في زمنهما على مسجداً، فلا ينافي
 اختصاص فضل المسجد الحرام بماكان في زمن رسول الدين كما يدل سائر الأخبار».

۲. الوافي، ج ۱۲، ص ۱۵۳، ح ۱۱٦٩٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ۲۷۲، ح ٦٥٢٧.

٣. في (بح): (رجل).

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافى والوسائل. وفي المطبوع: «القبلة».

٥. قال الفيروزآبادي: المخطيم: حِجر الكعبة، أو جداره، أو ما بين الركن وزمزم والمقام، وزاد بعضهم الحجر،
 أو من المقام إلى الباب، أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطّم الناس للدعاء، القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٤٥ (حطم).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «والحجر».

٧. في الوسائل: «أو عند».

٨. في العرآة: وحذاء البيت، أي جنبه. ثم قال: وويحتمل عطفه على المواضع السابقة، فيكون المرادبه
 المستجار».

٩. الوافي، ج ١٢، ص ٤٦، ح ١١٤٨٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٣، ح ٦٥٢٦.

١٠. السند معلّق على سابقه. ويروي عن فضالة بن أيُوب، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «كَانَ حَقُّ ا إِبْرَاهِيمَ ﴿ بِمَكَّةً مَا بَيْنَ الْحَزْوَرَةِ ۗ إِلَى الْمَسْعِنَ ۗ ، فَذٰلِكَ الَّذِي كَانَ خَطَّ ۚ إِبْرَاهِيمُ ﴿ ، يَعْنِي الْمَسْجِدَ. \*

٧٩٩٨ / ١١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﷺ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي " جَمَاعَةٍ فِي مَـنْزِلِهِ بِـمَكَّةً أَفْضَلُ ، أَوْ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام ؟

فَقَالَ: دوَحْدَهُ، °

١٢/٧٩٩٩ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةً ^، عَنْ مُعَادِيَةً \* ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَطِيمِ ؟

فَقَالَ: «هُوَ<sup>١</sup> مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَيْنَ الْبَابِ».

١. في دبس، والكافي، ح ٧٤٠ والتهذيب: «خطَّ».

٢. في ابف، : ١و الحَرْوَرة، والحَرْوَرة: التلّ الصغير، وموضع بسكة، كان به سوقها بين الصفا والسروة قريب من موضع النخاسين، وإنّما سمّي حزورة لمكان تلّ صغير هناك. وهو بوزن قسورة. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٨٠ (حزور)؛ مجمع البحرين، ج ٣، ص ٢٥٥ (حزر).

٣. في موآة العقول، ج ١٨، ص ٢٢٤: ولعل المراد بالمسعى مبدؤه إلى الصفا. وفيه إشكال؛ لأنّه يلزم خروج
 بعض المسجد القديم، إلّا أن يقال: كون هذا المقدار داخلاً فيه لا ينافي الزائد، ويحتمل أن يكون المراد أنّ طوله كان بهذا المقدار، أو أنّ هذا المقدار من المسعى كان داخلاً في المسجد كما يظهر من غيره أيضاً».

هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: (خطّه). وفي (بخ): (حطّه.

التهذيب، ج ٥، ص ٤٥٣ م ١٥٥٥ معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سسنان. الكافي،
 كتاب الحبّخ، باب حبّخ إبراهيم و إسماعيل ...، ح ١٧٤٠، مرسلاً. الفقيه، ج ٢، ص ٢٣٢، ح ٢٢٨١، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم وفق، و تمام الرواية فيه : وأنّ إبراهيم وفق خطّ ما بين الحزورة إلى المسمعي٠ الوافي،
 ج ١٢، ص ١٥٦، ح ١١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٢٢٧، ح ١٥٣٩.

٦. في دبث: - دفي،

٧. الوافي، ج ١٢، ص ٤٧، ح ١١٤٨٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٣٩، ح ٦٤٣٩.

٨. في دبس، والتهذيب: + دبن ميمون، ٩. في الوسائل: + دبن عمّار،

١٠. في (بف، والوسائل: - دهو،

وَ سَالَّتُهُ: لِمَ سُمِّيَ الْحَطِيمَ؟ فَقَالَ: دلِأَنَّ النَّاسَ يَحْطِمُ ' بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَاكَ ٢٠.٦

#### ٢٠٢\_بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَيةِ

١ / ٨٠٠٠ عَدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو الْبنِ عُثْمَانَ، عَنْ
 عَلِيٌّ بْنِ خَالِدٍ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ قَالَ:كَانَ ۗ يَقُولُ: «الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ ۗ ، وَ يَخْرُجُ ۗ عُطُلاً مِنَ الدُّنُوبِ ۗ ٨٠ ۚ

٢ / ٨٠٠١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ فَضَالِ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاح:

٢. في التهذيب: - «هناك».

۱. في (بث، بخ): (تحطم).

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٥١، ح ١٥٥، معلقاً عن الكليني . علل الشرائع، ص ٤٠٠٠ ح ١، بسنده عن الحسن بن علي التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٠، ح ١، بسنده عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عثار . فقه الرضائة ، ص ٢٢١، إلى قوله : قبين الحجر الأسود وبين الباب . الفقيه، ج ٢، ص ١٩٢، ح ٢١١٥، من دون الإسناد إلى المعصوم فق ، من قوله : فلم سمّي الحطيم، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير ، الوافي ، ج ١١، ص ١٩٦، ح ١٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٢٧٤ ح ٦٥٣١.

٤. في الوسائل: وعمر». وهو سهو؛ فإنَّ ابن عثمان هذ، هو عمرو بن عثمان الخزَّ از الذي روى أحمد بـن أبـي عبدالله كتابه. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٣٦٧، الرقم ٤٤٠؛ رجال النجاشي، ص ٢٨٧، الرقم ٧٦٦.

٥. هكذا في وى، بث، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + وأبي،

والخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن، ص ٧٠، ح ١٣٨ بالسند عن أبي جعفر ﷺ، قـال:كـان يقول: الداخل الكعبة، الخبر.

٧. في المحاسن: + دمنهاه.

٨. «عُطُّلاً من الذنوب» أي خالباً وفاقداً عنها. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٤٥٤ (عطل).

٩. المحاسن، ص ٧٠، كتاب ثواب الأعمال، ح ١٣٨. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٥، ح ٩٤٣، معلقاً عن الكليني.
 الوافي، ج ١٤، ص ١٢٨٣، ح ١٤٣٧٤؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٧٢، ح ١٧٧٢.

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ ؟

قَالَ: «الدُّخُولُ فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَةِ اللهِ، وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ، مَعْصُومٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ، مَغْفُورٌ اللهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ لَهِ. "

٥٢٨/٤ ٢٠٠٢ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْـنِ أَبِـي

عُمَيْرٍ ٥، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ عَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مَالَ: ﴿ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ ، فَاغْتَسِلْ ۗ فَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا ، وَ لَا تَدْخُلُهَا لَا بِحِذَاءٍ ^ ، وَ تَقُولُ أَإِذَا دَخَلْتَ: اللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ' ا ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا ﴾ ` ا فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّارِ . ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " اَبَيْنَ الأَسْطُوَانَتَيْنِ " عَلَى الرُّخَامَةِ الْ الْحَمْرَاءِ، تَقْرَأُ فِي الرَّكْمَةِ الأُولَىٰ " حم السَّجْدَةَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ " عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ،

۲. فی دبخ): دذنبه).

ا. فى (بث، بح، جن): «مغفوراً».

٥. في البحار: - «ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير».

 <sup>.</sup> في الفقيه: «وإن أحببت أن تدخل الكعبة فادخلها، وإن شئت لم تدخلها إلا أن تكون صرورة، فلابد لك من
 دخولها واغتسل، بدل إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل.

٨. الحِذاءُ: النُّعْلُ. الصحاح، ج٦، ص ٢٣١٠ (حذو).

٧. في (جن): (لا تدخل).

٩. في وبخ»: «تقول» بدون الواو . وفي وبف» : «ويقول» . -

١٠. في الوافي عن بعض النسخ: + وفي كتابك، ١١. آل عمران (٣): ٩٧.
 ١٢. في وبح): (الركعتين، وفي وبث، والتهذيب: - وركعتين).

۱۳. في دي: (أسطوانتين).

في الفقيه: «البلاطة». والوُّخامُ والوُّخامَةُ: حَجَرُ رِخْوَ سَهل. راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٢٣٤؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٦٥ (رخم).

١٦. في الفقيه: + «الحمدو».

وَ تُصَلِّي فِي زَوَايَاهُ، وَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّا، أَوْ تَعَبَّأً'، أَوْ أَعَدَّ، أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ ۖ إلىٰ مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِه ۗ وَ جَائِزَتِه ۗ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ، فَإِلَيْكَ يَا سَيْدِي تَهْيِئَتِي ° وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِغْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ جَائِزَتِك ۖ ، فَلَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي، يَا مَنْ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ، وَ لَا يَنْقَصُهُ نَائِلٌ \* فَإِنِي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُه ، وَ لَا يَخْتُهُ وَ لَا يَنْقَصُهُ نَائِلٌ \* فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُه ، وَ لَا يَنْقَصُهُ نَائِلٌ \* فَإِنِّي لَمْ آتِك الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُه ، وَ لَا يَغْتَى أَتَيْتُكَ مُقِرًا بِالظَّلْمِ ۗ وَ الْإِسَاءَةِ عَلَىٰ نَفْسِي ، فَإِنَّهُ لَا حَجَّةً لِي وَ لَا عَذْرَ ، فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُو كَذْلِك أَنْ تُعْفِينِي مَسْأَلْتِي ، وَ تُقِيلَنِي ` ا عَظِيمُ لَا إِللهَ إِلَا أَنْ تَعْفِيمُ لَى الذَّنْبَ الْعَظِيمَ " لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ " وَ لَا تَرَدِّنِي مَجْبُوها أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ " لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ " وَ لَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ " لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ " وَالْكِيمَ الْكِلُكُ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ " لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ " وَالْكُ يَا عَظِيمَ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ " لَا إِللهَ إِلَا أَنْ تَعْفِيمُ لَى الذَّنْبَ الْعَظِيمَ " لَا إِلٰهَ إِلَا أَلْ اللّهُ إِلَا أَنْ تَعْفِيمُ لَيْ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ " لَا إِلَاهُ إِلَّا أَنْتَ " الْتَعْفِيمُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا أَنْ تَعْفِيمُ لَيْ الدَّنْبَ الْعَظِيمَ " لَا إِلْهُ إِلَاهُ إِلَا أَلَالًا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا أَلْ الْتُكَامِ الْتَعْفِيمَ لَى الْتَعْفِيمَ لَلْ اللْعُلُولُ الْتُلْسَاءُ الْتَعْفِيمَ لَيْسِ الْفَالِدُ الْتُعْفِيمُ لَيْ الْعَلْمُ لَا اللّهُ الْعُلَيْمُ لَلْهُ إِلَالْكُولُ لَا الْتَعْفِيمُ الْتِي الْوَلِيمَ الْعَلْمُ لَيْسُ الْعَلَيْمُ لِلْكُولُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعُلِيمَ لَيْسُ اللْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ لَا اللْعُلِيمُ الْعُلْمُ لَا الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ ال

قَالَ: وَ لَا تَدْخُلُهَا بِحِذَاءٍ، وَ لَا تَبْزُقْ فِيهَا، وَ لَا تَمْتَخِطْ ١٧ فِيهَا، وَ لَمْ يَدْخُلُهَا رَسُولُ

١. وتعبّأه أي تهيّأ وتجهّز. لسان العرب، ج ١، ص ١١٨ (عبأ).

٢. الوفادة: القدوم أو النزول على ملك أو أمير أو نحوهما. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٥٣؛ النهاية، ج ٥، ص ٢٠٩ (وفد).

٣. الرُّ فُدُ - بالكسر -: العَطاء والصلة . الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ (رفد) .

٥. في (ي): (تهيّئي).

٤. في دى،: دوجوازه.

في الفقيه: + «ولا يبلغ مدحته قائل».

قي حاشية وي: وجوائزك.
 في التهذيب: وبالذنوب.

٩. في الوافي والتهذيب: + وأن تصلَّى على محمَّد وآل محمَّد و١٠.

١٠. الإقالةُ: الصُّفْحُ. راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٣٤ (قيل).

١١. العَثْرَةُ: الزَلَةُ والخَطيئة. لسان العرب، ج ٤، ص ٥٣٩؛ العصباح العنير، ص ٣٩٢ (عثر).

١٢. هكذا في هى، بح، جد، جن، والوسائل والفقيه والتهذيب. أي أرجعني مع رغبتي. وفي سائر النسخ والمطبوع: هو تقبلني،
 ١٣. في الوافي: «أي تصرفني فيما أرغب إليه».

١٤. في الوافي: والمُجبوة: المضروب على جبهته المردود عن حاجته. وانظر: لسان العرب، ج١٣، ص ٤٨٣ (جبه).

١٥. في الوافي عن بعض النسخ والفقيه: + دفاتُه لا يغفر الذنب العظيم إلَّا العظيم.

١٦. في الفقيه: - ولا إله إلَّا أنت،

١٧. في وي، بخه: وولا تمخطه. والامتخاط والتمخُّط: نزع المُخاط ورَمْيُه، وهو ما يسيل من الأنف. راجع: هه

#### اللهِ ﷺ إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ١٠٠٢

٨٠٠٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِينَ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُسَيْن بْن أَبِي الْعَلاءِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَ ذَكَرْتُ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ ؟

٣٩٥ قَالَ: «بَيْنَ" الْعَمُودَيْنِ تَقُومُ عَلَى الْبَلَاطَةِ الْحَمْزَاءِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَى صَلَىٰ
 عَلَيْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى أَرْكَانِ الْبَيْتِ، وَكَبَرَ اللَي كُلُّ رُكُنِ مِنْهُ. \

٨٠٠٤ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمُّدٍ^، عَنِ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْـنِ أَيُّـوبَ، عَـنْ مُعَاوِيَةً^، قَالَ:

الصحاح، ج ٣، ص ١١٥٨؛ لسان العرب، ج ٧، ص ٣٩٨ (مخط).

١. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٢٥: ويدل على استحباب الغسل لدخول البيت، والدخول حافياً، والصلاة على
الرخامة الحمراء وفي الزوايا، والنهي عن الامتخاط والبزاق، ولا يبعد الحمل على الحرمة لتضمّنه
الاستخفاف، ويدل آخر الخبر على عدم المبالغة في الدخول أو في تكراره.

۲. التهذیب، ج ۵، ص ۲۷۲، ح ۹٤۵، بسنده عن فضالة بن أيّوب و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عـمار.
 الفقیه، ج ۲، ص ۵۵٦، من دون الإسـناد إلى المعصوم على مع اختلاف يسـير و الوافي، ج ۱۶، ص ۱۲۸٤،
 ح ۱۲۲۸؛ الوسائل ، ج ۱۳، ص ۲۷، ح ۱۷۷۲، ح ۱۷۷۳؛ البحار، ج ۲۱، ص ۳۰، ح ۷، وتمام الرواية فيه: «لم يدخل الكعبة رسول الشكلية إلّا يوم فتح مكة».

٤. في (بف، جن): (يقوم).

٥. التبلاطُ والتلاطَةُ: الحجارة المفروشةُ في الدار أو غيرها. الصحاح، ج ٣، ص ١١١٧؛ لسان العرب، ج ٧، ص ٢٦٤ (بلط).

٦. في وبف، جد، والوافي: وفكتر، وفي العرآة: ولا يبعد أن يكون التكبير كناية عن الصلاة، كما يدل عليه الخبر
 الآتي، مع أنه يحتمل وقوع الأمرين معاًه.

٧. الفقيه، ج ١، ص ٢٧٤، ذيل ح ٨٤٥، إلى قوله: «البلاطة الحمراء»، مع اختلاف «الوافي، ج ١٤، ص ١٢٨٥،
 ح ١٤٢٧٩؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٧٦، ح ١٧٧٣٩.

٨. السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد، محمّد بن يحيى.

٩. هكذا في دبث، بغ، بس، بف، جد، جر، جن، وحاشية ديح، والوسائل. وفي دى، بح، و المطبوع: + دبن عمّار».

رَأَيْتُ الْفَبْدَ الصَّالِحَ ﴿ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ، ثُمَّ قَامَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْحَايْطَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيُّ \ وَ الْغَرْبِيِّ ، فَوَقَعَ لَيْدُهُ ۗ عَلَيْهِ ، وَ لَزِقَ ۖ بِهِ وَ دَعَا ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيُّ ، فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ، ثُمَّ أَتَى الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ ، ثُمَّ خَرَجَ ۗ ٢٠٠

٠٠٥٠ / ٦. وَ عَنْهُ ٢، عَنْ عَلِيَّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَج:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ ^ ، فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ ﴿ وَ وَقَارٍ ، ثُمَّ الْفِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ، ثُمَّ قُلِ: "اللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَخَلْتَهُ فَاذْخُلُهُ بِسَكِينَةٍ ﴿ وَ وَقَارٍ ، ثُمَّ الْفِتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ، ثُمَّ قُلِ: "اللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ﴿ وَ مَنْ مَذَابِ ١ لَيُومِ الْقِيَامَةِ . وَ صَلِّ بَيْنَ الْمَمُودَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ الْبَابَ ٢ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْزَاءِ ، وَ إِنْ كَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلُّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ عَلَيْنِ الْبَابَ ٢ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْزَاءِ ، وَ إِنْ كَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلُّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ حَيْثَ صَلَّيْتَ ، وَ اذْعُ اللّٰهِ وَ اشْلُهُ ٣٤ . ١٤

١. في المرآة: (لعلَّه كان بحذاء المستجار).

ل في وبح، بخ، بس، جد، جن، والوسائل والتهذيب: «فرفع».

٣. في (بث، بخ) والوافي: (يديه).

٤. في الوسائل: (ولصق). وفي التهذيب: (فلصق).

٥. في (جن): + (عنه).

٦. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٨، ح ٩٥١، معلقاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار الوافي،
 ح ١٤، ص ١٧٦٦، ح ١٤٢٨٠ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٧٧، ح ١٧٧٤.

لا. في الى، بث، بع، بغ، بس، بف: (عنه) بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن محمد المذكور في السند السابق، فيكون هذا السند أيضاً معلقاً.

ثم إنَّ الحكمين المذكورين - رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد ووقوع التعليق - جاريان لجميع الأسناد الآتية إلى أخر الباب. ٨. في المرأة: ١حمل على تأكّد الاستحباب،

٩. في (بخ ، بف، والوافي: دعلى سكينة، ١٠ . أل عمران (٣): ٩٧.

١١. في التهذيب: (عذابك).

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل، ح ١٧٧٤٢ والتهذيب. وفي المطبوع: - «الباب».

١٣. في دى، بث، والوافي والوسائل، ح ١٧٧٤٢: دوسله،

۱٤. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٧، ح ٩٤٧، معلَقاً عن الكليني ، الوافي، ج ١٤، ص ١٢٨٦، ح ١٤٢٨١؛ الوسائل ، ج ١٣، ص ٢٧٣، ح ١٧٧٣١ ، إلى قوله : «قبل أن يرجع»؛ و ص ٢٧٨، ح ١٧٧٤.

٨٠٠٦ . وَ عَنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّهِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 سِنَانِ ١، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ يَقُولُ: «اللّٰهُ أَكْبَرُ» اللّٰهَ أَكْبَرُهُ حَتَىٰ ۗ قَالَهَا ۗ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: «اللّٰهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَاءَنَا ۚ ، رَبَّنَا ۗ وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا ؛ فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُ النَّافِعُ».

ثُمَّ هَبَطَ، فَصَلَىٰ ۚ إِلَى جَانِبِ الدَّرَجَةِ ۚ ، جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ ۗ أَحَدٌ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ . ۚ

٨٠٠٧ / ٨. وَ عَنْهُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ : ‹ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ ، فَصَلَّىٰ فِي زَوَايَاهَا ' الأَرْبَعِ ، صَلَّىٰ ' فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، ٢٠

١. في وبث: وعبد الله بن مسكان، وفي التهذيب: وابن مسكان، والظاهر أنَّ ومسكان، مصحف من وسنان، وفي المحسين [بن سعيد] عن النضر [بن سويد] عن [عبد الله] بن سنان في كثير من الأسناد. والمعهود من النضر وابن مسكان \_ وهو عبد الله \_ وقوع الواسطة بينهما، وهو يحيى [بن عمران] الحلبي في الأغلب . واجع: معجم رجال الحديث، ج ١٩، ص ٢٧٤ و ص ٢٧٣ و وص ٣٨٧ و ص ٣٨٠ و ج٠٢ مص ٢٥٢ و وص ٢٥٠ و و ص ٢٥٦ .

٣. في دىء: دقال، . ٤. في التهذيب: دبلاثي، .

٥. في التهذيب وقرب الإسناد: - وربّنا، ٢٠. في وي، جده: ووصلّي، وفي وبحه: ويصلّى،

٧٠. والدرجة»، وفيها لغات أخرى كلّها بمعنى المرقاة، وهي آلة الصعود. راجع: القاموس المحيط، ج١٠ ص ٢٩٤
 (درج).

٨. في الوسائل والتهذيب: وبينه وبينها. وفي قرب الإسناد: وبينه وبين الكعبة من، كلاهما بدل وبينها وبينه،

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٩، ح ٩٥٦، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد، ص ٤، ح ١٠، بسند أخر، مع اختلاف يسير دالوافي، ج ١٤، ص ١٢٨٧، ح ١٤٢٨٢؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٨٢، ح ١٧٧٥.

١٠. في الوافي: وزواياه،. ١٠. في الوسائل ووصلَى».

۱۲. التهذيب، ج ۵، ص ۲۷۸، ح ۹۶۹، معلّقاً عن أحـمد بـن محمّد، عـن إسـماعيل بـن هـمّام •الوافعي ، ج ۱۶، ص ۱۲۸۷، ح ۱۲۸۳؛ الوسائل ، ج ۱۳، ص ۲۷۲، ح ۱۷۲۸؛ البحار ، ج ۲۱، ص ۲۸۰، ح ۲.

04-18

٨٠٠٨ / ٩. وَعَنْهُ، عَن ابْن فَضَّالِ، عَنْ يُونُسَ بْن يَعْقُوبَ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، ثُمَّ أَرَادَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ،

فَصَلَّىٰ دُونَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَمَضَىٰ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ١٠٠

٨٠٠٩ / ١٠. وَ عَنْهُ، عَن ابْن فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِذَا دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ ، كَيْفَ ۖ أَصْنَعُ ؟

قَالَ: دَخُذْ بِحَلْقَتَي ۗ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ امْضِ حَتَّىٰ تَأْتِيَ الْعَمُودَيْنِ، فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ، ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَةِ، فَصَلُّ عَنْ يَمِينِكَ

١١٠/٨٠١٠ . وَعَنْهُ،عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادِ فِي دُعَاءِ الْوَلَدِ ٢، قَالَ : الْفِضْ عَلَيْكَ دَلُواً^ مِنْ مَاءٍ ۚ زَمْزَمَ، ثُمَّ ادْخُل الْبَيْتَ، فَإِذَا قُمْتَ ۚ ' عَلَىٰ بَابِ الْبَيْتِ، فَخُذْ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنَّ ' الْبَيْتَ بَيْتُكَ، وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ، وَ قَدْ قُلْتَ: ﴿ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا ﴾ ١٣ فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ ، وَ أَجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ.

ثُمَّ اذْخُلِ الْبَيْتَ، فَصَلِّ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قُمْ" إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ

١. في دبس، والوسائل: + «الحرام».

٢. الوافي، ج ١٤، ص ١٢٨٧، ح ١٤٢٨٤؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٧٨، ح ١٧٧٤٠.

٤. في (جن): (فكيف).

٣. في (بخ): + (بن يعقوب).

٥. في (ي، بث، جن): (بحلقي).

٦. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٨، ح ٩٥٠، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد، عن ابن فـضّال الوافي، ج ١٤، ص ١٢٨٧، ح ١٤٢٨٥؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٨٢، ح ١٧٧٥١.

٧. في ويس: وللولد، ۸. في دبس: -ددلواً».

۹. في دي: -دماء، ١٠. في دبخ، بف، والوافي: دأقمت،

١١. في دجن، - دان،

۱۲. آل عمران (۳): ۹۷. ١٣. في الوافي عن بعض النسخ: وتمرَّه.

الَّتِي بِحِذَاءِ الْحَجَرِ، وَ الَّصِقْ بِهَا صَدْرَكَ، ثُمَّ قُلْ: يَا وَاحِدُ، يَا أَحَدُ<sup>ا</sup>، يَا مَاجِدُ، يَا قَرِيبُ، يَا بَعِيدُ، يَا عَزِيزُ، يَا حَكِيمٌ<sup>۱</sup>، لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، ۖ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ۖ ذُرُيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

ثُمَّ دُرْ بِالْأَسْطُوَانَةِ، فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَكَ وَ بَطْنَكَ، وَ تَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ، فَإِنْ يُرِدِ اللّٰهُ شَيْئاً، كَانَ». °

#### ٢٠٣ \_بَابُ وَدَاعِ الْبَيْتِ

١/٨٠١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ \* مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْسِ يَسخيىٰ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةً، وَ تَأْتِيَ الْمُلَكَ، فَوَدِّعِ الْبَيْتَ، وَ طَفْ مِ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً، وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكُنَ الْبَيْتَ، وَ طَفْ مِ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً، وَ إِلَّا فَافْتَتِحْ أَبِهِ، وَ اخْتِمْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذٰلِكَ ' الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ، وَ إِلَّا فَافْتَتِحْ أَبِهِ، وَ اخْتِمْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذٰلِكَ ' فَمُوسَّعٌ عَلَيْكَ.

ثُمَّ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ، فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةً، وَ تَخَيَّرُ لِنَفْسِكَ

١. في دبث، بح، بخ، بف، جن، والتهذيب: - ديا أحد،

081/8

٢. في الوسائل: (يا حليم). ٣. في (جن): + (ربُّ).

٤. في دي: - دمن لدنك،

٥. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٨، ح ٩٥٢، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صغوان، عن معاوية بن عمّار «الوافي، ج ١٤، ص ١٢٨٨، ح ١٤٢٨١؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٧٧، ح ١٧٧٤١.

٦. في السند تحويل بعطف «محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه».

ي . ٧. في الوافي: (فتأتي». ٨. في وي، بث، بخ، بس، بف، جده: (طف) بدون الواو.

٩. في دي، بخ، بف، جد، والوافي: «فافتح». مع، - «ذلك».

مِنَ الدُّعَاءِ، ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ، تَضَعُ ' يَدَكَ عَلَى الْحَجَرِ، وَ الْأُخْرِىٰ مِمَّا يَلِي الْبَابِ ' ، وَ احْمَدِ اللّٰهَ ، وَ أَثْنِ عَلَيْهِ ، وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قُلِ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيْكَ ۖ وَ أَمِينِكَ ۗ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيبِكَ ۗ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، اللَّهُمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالَاتِكَ ۚ ، وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ ، وَ صَدَعَ بِأُمْرِكَ ، وَ أُوذِيَ فِي جَنْبِكَ ، وَ عَبَدَكَ حَتَّىٰ أَتَاهُ الْيَقِينُ .

اللَّهُمَّ الْفَلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مِأْفْضَلِ مَا يَرْجِع ﴿ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ ﴿ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِيَةِ ﴿ ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَ ابْنُ عَبْدِكَ، وَ ابْنُ أَمْتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَىٰ دَوَابِّكَ، وَ سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتّى أَقْدَمْتَنِي " حَرَمَكَ وَ أَمْنَكَ، وَ قَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي نُنُوبِي، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ " غَفْرْتَ لِي ذُنُوبِي، فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا، وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى " ، وَ لَا تُنُوبِي، فَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي، فَمِنَ الآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَىٰ " اعْنْ بَيْتِكَ تَبُاعِدْنِي، وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي، فَمِنَ الآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَىٰ " اعْنْ بَيْتِكَ

۱. في (بف): «فضع».

٢. في (بح): (البيت). وفي التهذيب: - (تضع يدك على الحجر والأخرى ممّا يلي الباب،

٣. في التهذيب: - (ونبيّك). ٤. في «بح»: - (وأمينك).

٥. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية دجد، والوافي والتهذيب. وفي دجد، والمطبوع: دونجيّك.

٦. في وبس، والتهذيب: ورسالتك، ٧. في وبح، : - واللَّهم،

۸. في اى: - الي، ٩٠ . في اى: بحه: اما ينقلب،

الوَفَد: الورود أو النزول على ملك أو أمير أو نحوهما. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٥٣؛ النهاية، ج ٥، ص ٢٠٩ (وفد).

١١. في التهذيب: + دممًا يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي أعطبته أفضل من عندك و تزيدني عليه.

١٢. في دى، بس،: (فارزقني). ١٣. في التهذيب: وأدخلتني،

١٤. في دى، بح، بخ، بف، جد، والوافي: - دقد،

١٥. الزُّلْفَىٰ: القُربة والدرجة والمنزلة . لَسان العرب، ج ٩، ص ١٣٨ (زلف).

١٦. وأن تنأى، أي أن تبعد. والنَّأيُّ: البُعد. راجع: لسان العرب، ح ١٥، ص ٣٠٠ (نأي).

دَارِي، فَهٰذَا أُوَانُ انْصِرَافِي ـ إِنْ كُنْتَ الْذِنْتَ لِي ـ غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ، وَ لَا عَنْ بَيْتِكَ، وَ لَا مُسْتَبْدِل بِكَ وَ لَا بِهِ.

اللَّهُمَّ، احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَ مِنْ خَلْفِي، وَ عَنْ يَمِينِي، وَ عَنْ شِمَالِي حَتَّىٰ تُبَلِّغَنِي أَهْلِي، فَإِذَا بَلَّغْتَنِي أَهْلِي، فَاكْفِنِي مَؤُونَةَ عِبَادِكَ وَ عِيَالِي؛ فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذٰلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ مِنْي.

ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ، فَاشْرَبْ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ اخْرُجْ وَ قُلْ: آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ "، لِرَبْنَا حَامِدُونَ، إلىٰ رَبْنَا ۚ رَاغِبُونَ، إلَى اللهِ رَاجِعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ».

قَالَ ۗ : وَ إِنَّ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ۗ لَمَّا وَدَّعَهَا، وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِيلاً، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ. '

٢ / ٨٠١٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ، قَالَ:
 رَأَيْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ وَدَّعَ الْبَيْتَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، خَرَّ سَاجِداً، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْكَمْبَةَ ٢، فَقَالَ ٨: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلىٰ أَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ١٠.١٠

٣/٨٠١٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ؟

084/ 8

٢. في الوافي: «واشرب».

١. في (بخ، بف) والوافي: + (قد).
 ٣. في (بس) والتهذيب: (عايدون).

في «بخ، بف» والوافي: + «منقلبون».

٥. في (جن): (وقال).

٦. التهذيب، ج ٥، ص ٢٨٠، ح ٩٥٧، معلّقاً عن معاوية بن عمّار، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٢، ص ٥٥٧، من
 دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤، مع اختلاف الوافي، ج ١٤، ص ١٢٩١، ح ١٤٤٢٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٨٧، ذيل ح ١٩٢٨.
 ذيل ح ١٩٢٨.

٨. في «بخ» والعيون: «وقال». وفي «بح، جن»: «ثمّ قال».

٩. في دي، بس، بف، جد، جن، (لا).

١٠. في المرآة: وأي هذه العقيدة».

۱۱. التهذيب، ج ٥، ص ٢٨١، ح ٩٥٨، معلَقاً عن الكليني. عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٨، ح ٤٣. بسنده عن إبراهبم بن أبى محمود الوافي، ج ١٤، ص ١٢٩٣، ح ٤٢٩٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٨٨. ذيل ح ١٩٢١٩.

# وَ الْهُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَهْزِيَارَ ٢،

قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرِ الثَّانِي ﷺ فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةً وَ مِانَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ، وَ طَافَ \* بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ الشَّمْسِ، وَ طَافَ \* بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اسْتَلَمَهُ، وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ \*، وَ مَسَحَ بِيَدِهِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجُهَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ، فَصَلَىٰ \* خَلْفَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ دُبُرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الْمُلْتَزَمِ، فَالْتَزَمَ الْبَيْتَ، وَكَشَفَ فَصَلَىٰ \* خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ \* ، وَ تَوَجَّهَ. الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طُويلاً يَدْعُو، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ \* ، وَ تَوَجَّهَ.

قَالَ: فَرَأَيْتُهُ ' فِي ' سَنَةِ سَبْعَ ' عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ لَيْلاً يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِيلِ، وَ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، وَ فَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِيلِ، وَ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ

١. في السند تحويل بعطف وأبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، على وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّده.

 <sup>.</sup> في الوسائل: - وعن عليّ بن مهزيار، وهو سهو؛ فإنّ الحسن بن عليّ الكوفي ـ وهو الحسن بن عليّ بن عبد
الله بن المغيرة ـ لم يُعدُّ من أصحاب واحدٍ من الأثمّة. وقد أكثر عليّ بن مهزيار من الرواية عن أبي جـ عفر
[الثاني] \$4: وكان من خواصّه و وكلائه. راجع: رجال النجاشي، ص ٦٦، الرقم ١٤٧؛ و ص ٢٥٣، الرقم ١٦٤٤ اللهموست للطوسى، ص ١٦٨، الرقم ١٨٧، معجم رجال الحديث، ج ١٦، ص ٣٤٠ ـ ٣٤٢.

٣. في دبث، بس): - دالثاني).

هكذا في الوافي والوسائل والتهذيب. وفي النسخ والمطبوع: • خمس وعشرين. وما أثبتناه هـو الصـواب؟
 فقد استشهد مولانا أبو جعفر الجواد لله في ذي القعدة سنة عشرين و ماثنين.

في الوافي والتهذيب: «فطاف».

٦. في الوسائل: - دفي.

٧. في وجن، + والأسود،.

۸. في دي: دوصلي،

٩. في دبث: دالخياطين،

١٢. في وي): - وسبع). وفي الوسائل والتهذيب: وتسع».

بَطْنِهِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ '، فَقَبَّلُهُ وَ مَسَحَهُ، وَ خَرَجَ إِلَى الْمَقَامِ، فَصَلَّىٰ ' خَلْفَهُ، ثُمَّ مَضىٰ "، وَ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْبَيْتِ؛ وَكَانَ وَقُوفُهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةً أَشْوَاطٍ، وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً. أُ

٨٠١٤ / ٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمِّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبَانِ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَهُ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ؟

قَالَ: «تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ " بَيْنَ الْحَجَرِ وَ الْبَابِ ، فَتُوَدِّعُهُ مِنْ ۚ ثُمَّ " ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ ^ زَمْزَمَ، ثُمَّ تَمْضِي،

فَقُلْتُ: أَصَّبُّ عَلَىٰ رَأْسِي؟

فَقَالَ: ولَا تَقْرَبِ الصَّبُّ ١٠. ولا تَقْرَبِ الصَّبِّ

٨٠١٥ / ٥ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَبَلَةَ ، عَنْ قُثْمَ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : ﴿إِنَّكَ لَتُدْمِنُ ١ الْحَجَّ ؟ ٥٠.

ا. في «بح، جد» والوافي والتهذيب: + «الأسود».

۲. في (جن): «وصلَّى».

٣. في الوافي والتهذيب: ﴿وَمَصَى ۗ.

٤. التهذيب، ج ٥، ص ٢٨١، ح ٩٥٩، معلَّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٤، ص ١٢٩٣، ح ١٤٢٩؛ الوسائل، ج ١٤، ٥. في (بث): (المسجد).

ص ۲۸۹، ح ۱۹۲۲۰.

٧. في الوافي: (ثمَّة).

٦. في (بح): - (من).

۸. في (جن): + «ماء). ٩. في المرآة: ويدلّ على كراهة صبّ زمزم على البدن بعد طواف الوداعه.

الوافي، ج ١٤، ص ١٢٩٤، ح ١٤٢٩٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٩٠، ح ١٩٢٢٢.

١١. في التهذيب: «لمدمن». والإدمان على أمر: المواظبة عليه وملازمته . راجع: لمسان العرب، ج ١٣، ص ١٥٩

قُلْتُ: أَجَلْ.

قَالَ: ﴿ وَلَيْكُنْ آخِرُ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ ، وَ تَقُولَ : الْمِسْكِينُ عَلَىٰ ٣٣/٤ ، وَالْتَهُ وَ الْمِسْكِينُ عَلَىٰ ٣٣/٤ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ » . \

#### ٢٠٤\_بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ

١/٨٠١٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ ّ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَحْتَرِيِّ :

التهذيب، ج ٥، ص ٢٨٢، ح ٩٦٢، معلَقاً عن الكليني. راجع: الفقيه، ج ٢، ص ٥٣١؛ والمقنعة، ص ٤٠٣؛ و ص ٤٣٠. الوافي، ج ١٤، ص ١٢٩٥، ح ٤٢٩٦؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٩٠، ح ١٩٢٢.

كذا في النسخ والعطبوع، والظاهر وقوع التحريف في السند. والصواب: «ومعاوية بسن عمّار»، فيكون في أصل السند تحويل بعطف ومعاوية بن عمّار و حفص بن البختري، على «حمّاد، عن الحلبي» ويكون لابن أبي عمير إلى أبي عبد الله الله الله ثلاثة طرق.

ويدلّ على ذلك مضافًا إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري، وعدم ثبوت رواية الحلبي ـ وهو عبيد الله بن عليّ ـ عن معاوية بن عمّار ، ما تقدّم في ح ٧٧٢٢؛ من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وحمّاد عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد الله ﷺ. راجع : معجم رجلل الحديث، ج ٢٢، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٠؛ و ص ٣٥٠ ـ ٣١٠.

٣. في الوسائل والتهذيب: - وأنَّه. ٤. في الوسائل: همناسكه،

٥. في التهذيب: (ويتصدَّق). ٦. في (بح): (فتكون).

٧. في التهذيب: - (لعلَّه).

٨. العراد من الحك، قشر الجلد و إزالة شيء عنه. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤١٣؛ المصباح المنير،
 ص ١٤٥ (حكك).

٩. القَمْلَةُ، بفتح القاف وسكون الميم: واحدة القَمْل، وهو معروف. والمرادبه عند الإطلاق ما يـولد عـلى حه

سَقَطَتْ '، أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ ٣٠٠

٧ / ٨٠١٧ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، عَمُّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: وإذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةً، فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً، فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: وإذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةً، فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً، فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً ، فَيَكُونَ " لِكُلِّ مَا كَانَ مِنْكَ \* فِي إِخْرَامِكَ، وَ مَا كَانَ مِنْكَ بِمَكَّةً ٩. ٢

#### ٧٠٥ \_ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ الْمَفْرُوضَةِ

١ / ٨٠١٨ عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيُّ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ، فَقَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ ٢ . ^
 فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ ٢ . ^

٨٠١٩ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

حه الإنسان، ويكون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة، تسلم الإنسان و تخدي الإنسان وتغتذي بدمه، وتكون في الرأس والجسد والعانة. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٥٦٨؛ تاج العروس، ج ١٥، ص ٦٣ (قمل).

۱. في (بف): (سقط).

التهذيب، ج ٥، ص ٢٨٢، ح ٩٦٣، معلقاً عن الكليني. الكافي، كتاب الحجّ، باب الطيب للمحرم، ح ٢٨٢٧، بسند آخر، مع اختلاف يسير و زيادة في أؤله «الوافي، ج ١٤، ص ١٢٩٥، ح ١٤٤٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٩٢١، ح ١٩٢٢.

٣. في «بث، جن»: «فتكون». وفي «بس»: «ليكون». وفي الوافي: + «كفَّارة».

٤. في الوسائل: (حصل).

٥. في الوسائل: وفي مكَّة،

٦. معاني الأخبار، ص ٣٣٩، ح ٩، بسند آخر، مع اختلاف و زيادة الوافي، ج ١٤، ص ١٣٩٦، ح ١٤٣٠٠؛
 الوسائل، ج ١٤، ص ٢٩٢، ح ١٩٢٢.
 ٧. في العلل: «المتعة».

٨. التهذيب، ج ٥، ص ٤٣٣، ح ١٥٠٣؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٥، ح ١١٥٠، معلقاً عن الكليني. علل الشرائع،
 ج ٢، ص ٤١٢، ذيل الحديث الطويل ١، بسنده عن محمّد بن أبي عمير -الوافي، ج ١٢، ص ٤٦٧، ح ١٣٣٤؛
 الوسائل، ج ١٤، ص ٢٠٥، ح ١٩٢٦٥.

088/8

أبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنِ الْعُمْرَةِ: أَ وَاجِبَةً هِيَ ' ؟ قَالَ: «نَعَمْه.

قُلْتُ: فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِئُ ۚ عَنْهُ ؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ ٩٠٠ ۗ

#### ٢٠٦ \_ بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ \*

١٠٢٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
 يَعْقُوبَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ عَلِيّاً ﴿ كَانَ يَقُولُ: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً ۗ ٩٠٠

۱. فی دجد: - دهی».

د في (جن) والوسائل والاستبصار: (تجزئ). وفي (بس): (يجزئه).

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٣٣٤، ح ١٠٥١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٥٥، ح ١١٥٣، معلقاً عن الكليني. الكافي، كتاب الحجيف الحجيف العمرة، ح ١٩١٤، بسند آخر، مع اختلاف يسير و زيادة الوافي، ج ١٢، ص ١٤٧، ص ١٤٧، حتى ١٢٣٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٠٠، ص ١٩٢٧.

٤. في «بث»: «البتولة». «والمبتولة»: المقطوعة. و في المرآة: «أي المقطوعة عن الحجّ، وهي المفردة». وراجع:
 لسان العرب، ج ١١، ص ٤٢ (بتل).

٥. في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٣٣٧: وبدل على أنه لابد من أن يكون بين العمر تين شهر. واختلف الأصحاب في ذلك، فذهب السيّد المرتضى وابن إدريس والمحقّق وجماعة إلى جواز الإتباع بين العمر تين مطلقاً، وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمر تان في عام واحد. وقال الشيخ في المبسوط: أقلّ ما بين العمر تين عشرة أيّام. وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقّق في النافع والعلامة في المختلف: أقلّه شهر، ويمكن المنافشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرّر العمرة في الشهر الواحد؛ إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكّد استحباب إيقاع العمرة في كلّ شهره. وراجع: رسائل المرتضى، ج ٣، ص ٣٦٠؛ الكافي في الفقه، ص ٢٢١؛ الماسم العلوية، ص ١٩٥؛ السرائر، ج ١، ص ١٩٥؛ المراسم العلوية، ص ١٩٥؛ السرائر، ج ١، ص ١٥٠؛ المختصر النافع، ص ٩٠٩؛ مختلف الشيعة، ج ١، ص ٣٠٩؛ الرسيلة، ص ١٩٥؛ السرائر، ج ١، ص ٣٥٠؛ المختصر النافع، ص ٩٩؛ مختلف الشيعة، ج ١، ص ٣١٩.

<sup>7.</sup> الشهذيب، ج ٥، ص ٤٣٤، ح ١٥٠٧، مـ علَقاً عـن الكـليني. وفيه، ص ٤٣٥، ح ١٥١٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٦، ح ١١٥٥، بسندهما عن يونس بن يعقوب. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٣١، ضمن ح ٩٤؛ و ص ٤٣٥،

٢/٨٠٢١ . أَبُو عَلِيٌّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ الْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَسخيىٰ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَجَّاجِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : وفِي كِتَابِ عَلِيٌّ ﴿ : فِي كُلِّ شَهْرِ عُمْرَةٌ ، ٢

٣/٨٠٢٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ،عَنْ يُونُسَ ،عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي حَمْزَةً ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ۗ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةً فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ، أَوِ الْمَرَّتَيْنِ ۖ، أَوِ الْأَرْبَعَةَ ۚ كَيْفَ يَصْنَعُ ۚ ؟

قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مَلَبْياً، وَ إِذَا ۚ خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا، قَالَ: ﴿وَلِكُلِّ شَهْرٍ يُرَةً،

فَقُلْتُ: يَكُونُ<sup>٧</sup> أَقَلَّ؟

حه ح ١٥٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ١٥٦، ضمن ح ٢١٥؛ و ص ٢٢٦، ح ١١٥، بسند آخر. قرب الإسناد، ص ٢٦٦، ح ١٦٥، بسند آخر. قرب الإسناد، ص ٢٦٦، ح ١٣٥، بسند آخر عن الرضائلة. وفي الكافي، كتاب الحجّ، باب المتمتّع تعرض له الحاجة خارجاً من مكّة بعد إحلاله، ضمن ح ٧٦٦، و الفقيه، ج ٢، ص ٤٥٨، صدر ح ٢٩٦٥؛ والتهذيب، ج ٥، ص ١٦٤، ح ٥٥٩، بسند آخر عن أبي الحسن موسى ٢٤، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب، ح ١٥٠٧ ـم اختلاف يسير الوافي، ج ٢، ص ٣٥٠، ح ١٩٢٧.

١. في السند تحويل بعطف «محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان» على «أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الحداد».

٢. الوافي، ج ١٢، ص ٤٧٥، ح ١٢٣٥٢؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٠٧، ح ١٩٢٧٠.

٣. ورد الخبر في الاستبصار، ج ٢، ص ٣٢٦، ح ١١٥٨ عن محمّد بن يعقوب عن رجل عـن عـليّ عـن أبـيه عـن إسماعيل بن مرّاد ...، لكن لم يرد (عن رجل) في بعض نسخ الاستبصار، وهو الصواب.

في دى، جن، والوسائل، ح ١٩٢٧٥ والفقيه والاستبصار: ووالمؤتين،

٥. في الوسائل، ح ١٩٢٧٥ والاستبصار: «والأربعة». وفي الفقيه: «والثلاث».

٦. في دبح، : دفإذا، .

٧. في دبح، : دفيكون، وفي دي، والاستبصار : دتكون،

قَالَ \: ﴿لِكُلِّ ۗ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ عُمْرَةً، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَحَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هٰذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرِهِ.

قُلْتُ: لِمَ ۚ ذَاكَ ؟

فَقَالَ: ‹كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ، فَكَانَ ۗ كُلَّمَا ذَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ، ٦

# ٧ • ٧ \_ بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

٨٠٢٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ ٢ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمَفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلىٰ أَهْلِهِ^. ^

٨٠٢٤ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ ١٥٥٥ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:
 اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

١. في التهذيب: «فقال: يكون». وفي الاستبصار: «فقال: تكون».

٢. في الوسائل، ح ١٩٢٧٥: «فقال: في كلِّ» بدل «قال: لكلَّ».

٣. في (جن): (ستّة).

٤. في دجد، والوسائل، ح ١٩٢٧٥ والتهذيب والاستبصار: دولِم،.

٥. في (بخ، بف، والتهذيب والاستبصار: (وكان،

آ. التهذيب، ج ٥، ص ٣٤٤، ح ١٥٠٨ معلَقاً عن الكليني؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٦، ح ١١٥٨، معلَقاً عن الكليني، عن رجل، عن عليّ، عن أبيه. الفقيه، ج ٢، ص ٣٧٩، ح ٢٧٥٤، ج ١٧٥٤، عن عليّ بن أبي ح عزه، إلى قوله: وف ليخرج مسحلاً، الوافسي، ج ١٢، ص ٥٠٥، ح ١٣٤٣؛ و ص ٤٧٥، ح ١٣٣٥٠؛ الوسائل، ج ١٢، ص ٤٠٥، ديل ح ٢٣٨١؛ الوسائل، ج ١٢، ص ١٩٢٥.

٧. في التهذيب والاستبصار: - «الحسن». ٨. في «بس» وحاشية «بث، بح»: + «إن شاء».

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٤٣٦، ح ١٥١٥؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٢٧، ح ١١٥٩، معلَّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٢، ص ٤٦٠، ص ٤٦٥، ص ٤٦٥، ح ١٩٢٨.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ١١٤ ، قَالَ: ولا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمَفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجْ، ثُمَّ يَزجِعُ إلى أُهْلِهِ إِنْ شَاءَه. ١

٨٠٢٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ "، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ مُعْتَمِراً، ثُمَّ رَجَعَ ً إلىٰ بِلَادِهِ ؟

قَالَ \*: ﴿ لَا بَأْسَ ، وَ إِنْ حَجَّ ا فِي \* عَامِهِ ذَٰلِكَ ^ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمّ ؛ فَإِنَّ \* الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ﴿ خُرَجَ قَبْلَ ۚ ' التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ' ۚ إِلَى الْعِرَاقِ وَ قَدْ ۖ كَانَ دَخَلَ '' مُغْتَمِراً ١٥. ١٥.

١. الوافي، ج ١٢، ص ٤٦٩، ح ١٢٣٣٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢١٠، ذيل ح ١٩٢٨٤.

٧. في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه».

٣. في الاستبصار: - ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان،

٥. في «جد» وحاشية دبح»: «فقال».

٤. في الوسائل: «خرج».

٧. في (بح، بخ، بس، جن، والوسائل والاستبصار: (من).

٦. في التهذيب: + (مرّة). ٨. في الاستبصار: - وذلك،

٩. في الوسائل والتهذيب: «وإنَّ». وفي البحار والاستبصار: «إنَّ».

الوسائل والتهذيب والاستبصار: - «بيوم». ١٠. في الوسائل والتهذيب: «يوم». ١٣. في الوسائل: - «دخل». وفي الاستبصار: + «مكَّة».

١٢. في الوسائل: - دقد،

١٤. قال الشهيد؛ والأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفرداً الإقامة بمكة حتى يأتي بالحجّ ويجعلها متعة، وقال القاضي: إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ ويصير متمتّعاً، وفي رواية عمر بن يزيد: إذا أهلَ عليه ذو الحجَّة حجَّ، وتحمل على الندب؛ لأنَّ الحسين ﷺ خرج بعد عمرته يوم التروية، وقد يـجاب بأنَّه مضطرًا.

الدروس الشرعية، ج ١، ص ٣٣٦. وراجع أيضاً: المهذَّب، ج ١، ص ٢٠٩.

١٥. التهذيب، ج ٥، ص ٤٣٦، ح ١٥١٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٧، ح ١١٦٠، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ١٢،

٨٠٢٦ / ٤. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ '، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ ، عَـنْ يُـونُسَ ، عَـنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادِ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٠ : مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ ؟

فَقَالَ ": ﴿إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ، وَ الْمَعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ، وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ " ﴿ فِي ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَىٰ مِنْى، وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ، \*

# ٢٠٨ ـ بَابُ الشُّهُورِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ وفِيهَا الْعُمْرَةُ ، وَ مَنْ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ

١٠ / ٨٠٢٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيح، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ؛ بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

حه ص ٤٦٩، ح ١٢٣٤٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣١٠، ح ١٩٢٨٥؛ البحار، ج ٤٥، ص ٨٥، من قوله: «فإنّ الحسين بن على على،

١. في البحار: - دعن أبيه، وهو سهو؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار في غير واحدً
 من الأسناد، ولم يثبت رواية عليّ عن إسماعيل بن مرّار مباشرة. راجع: معجم رجال الحديث، ج١، ص٢٠٥.
 ٥٠٥.

أضف إلى ذلك ما ورد في رجال الطوسي، ص ٤١٢، الرقم ٥٩٧٢، من أنّه قال: «إسماعيل بن مرّار، روى عـن يونس بن عبدالرحمن، روى عنه إبراهيم بن هاشمه.

٧. في البحار: دعن أبي عبد الله 想 قال، بدل وقال: قلت لأبي عبد الله ؛ من أين افترق المتمتّع والمعتمر فقال،

٣. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والاستبصار . وفي «بح» والمطبوع : + أبن عليَّ » .

٤. التهذيب، ج ٥، ص ٤٣٧، ح ١٥١٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٢٨، ح ١١٦٣، معلَّقاً عن الكليني الواني، ج ١٢، ص ٤٧٠، ح ١٣٣١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣١١، ح ١٩٣٨، البحار، ج ٤٥، ص ٨٥، ح ١٥.

۰. في دى، بث، بح، بخ، بس، جن): (يستحبّ).

فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ فِي امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللَّهِﷺ، فَقَالَ لَهَا: اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ ٥٣٦/٤ رَمَضَانَ، فَهِيَ ۚ لَكِ حَجَّةً ۖ ٣٠٣. ۗ

٢ / ٨٠٢٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ
 مَهْ ذِيَارَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَدِيدٍ، قَالَ:

كُنْتُ مُقِيماً بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ۚ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ، فَلَمَّا قَرَبَ الْفِطْرُ، كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِي عُمْرَةِ ۚ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ، أَوْ أُقِيمُ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ، وَ أُتِمَّ صَوْمِي ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ: «سَأَلَتَ رَحِمَكَ ۚ اللَّهُ عَنْ أَيُّ الْعُمْرَةِ ۗ أَفْضَلُ؟ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ؛ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ۗ ٨٠. ۚ

٣/٨٠٢٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ﴿إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ، وَ أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ، كَانَتْ

۱. في دي، بث، بح، بخ، بس، جن، والوسائل: «فهو».

٢. في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٢٣٥: وظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بـتلك المرأة لوعد النبيّ ﷺ وضمانه لها، ويكون الخبر الآتي محمولاً على التقية، ويمكن أن تكون قصة المرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلته، واستمرّ بعد ذلك لغيرها، ولعلّ الأوّل أظهره.

٣. الجعفريات، ص ٦٧، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه 總 عن رسول الف ، وتمام الرواية فيه: وقال رسول الش 線 أم معقل \_وقد كانت قد فاتها الحج \_: اعتمري في شهر رمضان، فإنَّ عمرة فيه تعدل حجة، والوافي، ج ١٢، ص ١٩٣٦ .
 الوافي، ج ١١، ص ٤٤٥ م ح ١٢٢٨ ؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٠٤ م ١٩٣٦ .

في دبح»: - دشهر رمضان».
 في الوسائل: - دعمرة».

٦. في (بح، بخ، بس، بف، والوافي: «يرحمك». ٧. في (بح): (عمرة».

٨. في هامش الوافي عن المحقق الشعراني ١٤ : هذا الحديث وما قبله وبعده (أي الحديث الأول والحديث الرابع
 هنا يمكن أن يشمل ما لو أراد الحاج الاكتفاء بهذه العمرة عن عمرة التمتّع، بأن يعتمر في رجب أو رمضان،
 ويقيم بمكة إلى موسم الحجّ، فيحجّ حجّاً مفرداًه.

٩. الوافي، ج ١٢، ص ٤٤٥، ح ١٢٢٨٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٠٤، ح ١٩٢٦٣.

۱۰. في دېف: دفكانت».

عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ، وَ إِذَا أَهَلَ فِي غَيْرِ رَجَبٍ، وَ طَافَ فِي رَجَبٍ، فَعَمْرَتُهُ لِرَجَبٍ، ١

/٨٠٣٠ كَ. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ، قَالَ:

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ، انْتَظَرَ إِلَىٰ صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ۖ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ. ۗ "

٥ / ٨٠٣١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُ ، عَنْ عَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُ ، عَنْ عَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُ ، عَنْ عَلْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ؟:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ ۗ ، وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ ، فَقَالَ ۚ : «يُكْتَبُ ۖ لَهُ^ فِي الَّذِي قَدْ نَوِيٰ ، أَوْ يُكْتَبُ ۗ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا ۖ ١١.١١

۱. الوافي، ج ۱۲، ص ٤٤٤، ح ۱۲۲۸؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۳۰۲، ح ۱۹۲۵.

٢. في المرأة: (يدلُّ على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين، وإن كان للعمرة كما يدلُّ عليه روايات.

٣. الوافي، ج ١٢، ص ٤٤٥، ح ١٢٢٨٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٠٤، ح ١٩٢٦٤؛ البحار، ج ٨٣، ص ١١٨، ح ٤٤.

٤. روى ابن أبي عمير كتاب عبد الرحمن بن الحجّاج وأكثر من الرواية عنه في الأسناد. ولم يثبت رواية حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجّاج في شيء من الأسناد. والظاهر وقوع التحريف في السند، وأنّ الصواب: دوعبد الرحمن بن الحجّاج، راجع: رجال النجاشي، ص ٢٣٧، الرقم ٣٣٠؛ الفهرست للطوسي، ص ٣٢٠، الرقم ٤٧٤، معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٢٠ على و ج ٢٢، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٩.

ويؤيّد ذلك ما ورد في الكافي، ح ٧١٦٦من رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن الحجّاج وحمّاد بن عثمان عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد الله الله ، وح ١٤٩٨٧ من رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وسلمة بيّاع السابري عن أبي عبد الله الله .

٥. في دبف: + درمضان،

٧. في (بح): (تكتب).

٦. في (بخ، جن»: (قال».
 ٨. في الوسائل: - (له».

٩. في دجن، دويكتب، وفي دبح، دأو تكتب، وفي الفقيه: دوقال: يكتب،

١٠. في العرآة: «الترديد إمّا من الرّاوي، أو العراد أنّه إنّ لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى، وإلّا ففي الأفضل.

١١. الفقيه، ج ٢، ص ٤٥٤، ح ٢٩٥٠، معلَقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج والوافي، ج ١٢، ص ٤٤٥، ح ١٢٢٨٢؛ مه

٦ / ٨٠٣٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ
 مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: «الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيُّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ، وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبِ» . \

٧/٨٠٣٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ:

قَالَ: ﴿إِذَا أَمْكُنَ الْمُوسَى ۚ مِنَ الرَّأْسِ ۗ ۗ ۗ ، \*

حه الوسائل، ج ١٤، ص ٣٠٣، ح ١٩٢٥٧.

١. علل الشرائع، ص ٤٠٨، ذيل ح ١، بسنده عن ابن أبي عمير و حمّاد وصفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، مع اختلاف يسير و زيادة في أوله. تعار، مع اختلاف يسير و زيادة في أوله. تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٨٨، ذيل ح ٣٢٣، عن معاوية بن عمّار الدهـني؛ الفقيه، ج ٢، ص ٢٢٠، ذيل ح ٢٢٠، ذيل ح ٢٢٠، من قوله: ووأفـضل العمرة، الوافي، ج ١٢، ص ٤٤٤، ص ٢٢٠، م عمر ٢٢٠ م ١٢٢٨ وافي عمرة ١٢٢٨ والمينال ١٢٢٨ وافي كل المصادر من قوله: ووأفـضل العمرة، الوافي، ج ١٢، ص ١٩٤٨.

٢. في هامش الوافي عن المحقق الشعراني الله : وأي إذا نبت الشعر قليلاً بحيث يمكن أن يعلَق به الموسى».
 ٣. في التهذيب: ورأسه فحسن بدل ومن الرأس».

وفي موآة العقول، ج ١٨، ص ٢٣٦: وقال في المدارك: محلّ العمرة العفردة بعد الفراغ من الحجّ، وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيّام التشريق، ونصّ العكرة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم، واستشكل جدّي الله هذا الحكم بوجوب إيقاع الحجّ والعمرة العفردة في عام واحد، قال: إلّا أن يراد بالعام اثنا عشر شهراً، ومبدؤها زمان التلبّس بالحجّ، وهو محتمل مع أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله: إذا أمكن الموسى من رأسه، وراجع: مداك الأحكام، ج ٧، ص ١٨٨؛ الدروس الشرعة، ص ٩٣.

التهذیب، ج ۵، ص ۶۳۸، ح ۱۵۲۱، معلقاً عن أبان بن عثمان. الفقیه، ج ۲، ص ۶۵۰، ح ۲۹٤۰، بسند آخر، مع
 اختلاف یسیر دالوافی، ج ۱۲، ص ۶۷۷، ح ۲۳۳۱؛ الوساتل، ج ۱۶، ص ۳۱۵، ح ۱۹۳۰.

# ٢٠٩ \_ بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ ١ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ

١ / ٨٠٣٤ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُرَازِمٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : «يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الْإِيلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ». ٢

٧/٨٠٣٥ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ ذُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ ، قَالَ : ويَقْطَعُ تَلْبِيَةً ۖ الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ " الْحَرَمَ» . `

٣/٨٠٣٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: «مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ ﴿ ، فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّىٰ يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ» .^

٧٠٠٣٧ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:

١. في ابس؛ وحاشية اجن؛ والمعتمر؛.

۲. الغنيه، ج ۲، ص 60، ح ۲۹۷۰، معلقاً عن مرازم. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٩٥، ح ٣١٣؛ والاستبصار، ج ٢، ص ١٧٧، ح ٥٨، ح ١٣١٩٠؛ الوسائل، ج ١٢، ص ١٧٧، ح ١٨٦، الحسائل، ج ١٢، ص ١٧٧، ح ١٣١٦٠؛ الوسائل، ج ١٢، ص ١٧٧، ح ١٣٦٠، ذيل ح ١٣٦٠٠.

٣. في (بح): + (بن عثمان).

٤. في (بخ، جن) والوسائل: «التلبية». ٥. في حاشية وبح»: + وفي،

٦. الفسقية، ج ٢، ص ٤٥٣، فيسل ح ٢٩٤٧؛ وفيه، ج ٢، ص ٤٥٥، ح ٢٩٥٤، مسرسلاً مسن دون الإسسناد إلى
 المعصوم 45، وفيهما: ويقطع التلبية إذا دخيل أول الحرم، الوافي، ج ١٣، ص ٨٠٧، ح ١٣١٩٧؛ الوسائل،
 ج ٢١، ص ٣٤٤، ح ١٦٦٠٠.

٧. قال الفيروزآبادي: «التنعيم على ثلاثة أميال أو أربعة من مكّة أقرب أطراف الحلّ إلى البيت، سمتي لأنَ على
 يمينه جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم، والوادي اسمه نعمان، القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٣٩ (نعم).

٨. الوافي، ج١٣، ص ٨٠٨، ح ١٣١٩٩؛ الوسائل، ج ١٢، ص ٣٩٤، ح ١٦٦٠٠.

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ اللهِ يَقُولُ: وإِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةً، وَ طَافَ وَ سَعَىٰ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ، ٢

٨٠٣٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسَكَانَ، عَنْ أَبِى بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : «الْعُمْرَةُ ۗ الْمَبْتُولَةُ ۖ : يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ، ازْتَحَلَ ْ ، . ۚ .

٥٣٨/٤ . أَبُو عَلِيَّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَخيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مَعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً، قَالَ: ميَّجْزِنُهُ - إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ٧، وَ سَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، وَ حَلَقَ ـ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ، وَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ، قَصَّرَه. ^

٧ / ٨٠٤٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّّدٍ، عَنْ مُحَمِّدٍ أَبْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ

١. في «بف»: «أبا عبد الله».

٢. الوافي، ج ١٢، ص ٤٦٠، ح ١٢٣١٩؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٤٤٣، ح ١٨١٧٢.

٣. في دى: - دالعمرة).

٤. «المبتولة»: المقطوعة. و في الوافي: ووصفت العمرة المفردة بها؛ لأنّها مقطوعة عن الحيج». وراجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٤٧ (قبل).

٥. في موآة العقول، ج ١٨، ص ٢٣٨: وظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة
أيضاً كما ذهب إليه الجعفي خلافاً للمشهور. ويمكن حملها على التقية، وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو
من قوة كما هو ظاهر الكليني.

٦. الوافي، ج ١٢، ص ٤٦٠، ح ١٢٣٢٠؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٤٤٣، ح ١٨١٧٣.

۷. في دجن): دالبيت).

٨. الوافي، ج ١٢، ص ٤٦١، ح ١٢٣٢٤؛ الوساتل، ج ١٤، ص ٣١٦، ح ١٩٣٠.

٩. في الاستبصار: - دعن محمّد، وهو سهو ناش من جواز النظر من دمحمّد، في دأحمد بن محمّد، إلى حه

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُمَرَ أَوْ غَيْرِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَىٰ وَ يَخْلِقُ، قَالَ : «وَ لَا بُدَّ لَهُ ٢ بَعْدَ الْحَلْق مِنْ طَوَافٍ آخَرَه . ٢

٨٠٤١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ ؟:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ: عَلَيْهِ طَوَافُ النَّسَاءِ؟ قَالَ: رَعَمْهُ. °

٨٠٤٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، قَالَ:

م «محمد» في «محمد بن إسماعيل». والمراد من محمد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع.

١. في الاستبصار: + (بن يزيد). ٢. في الاستبصار: + (من).

" التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٤، ح ٩٥٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢٣١، ح ٨٠٢، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٢،
 ص ٤٤٦، ح ٢٣٢٥؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٤٤٣، ح ١٨١٧١.

<sup>3.</sup> في وى» والوافي والوسائل والتهذيب: ورباح». ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب، ج٥، ص ٢٥٣، ح ٨٥٨، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أبي عمير، وفي الاستبصار، ج٢، ص ٢٦١، ح ٨٠١، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عمير. وفي سند التهذيبين تحريف لا محالة، أمّا الأوّل، فلعدم ثبوت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى وهو ابن عمران الأشعري عن ابن أبي عمير مباشرة. وأمّا الشاني، فلوقوع التحريف في عنوان «أحمد بن محمّد بن أبي عمير». والظاهر أنّ الأصل فيه هكذا: «أحمد بن محمّد، عن محمّد، عن محمّد، عن محمّد، عن أبي عمير».

التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٣، ح ٨٥٨، بسنده عن محمد بن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح، عن أبي الحسن الله الاستبصار، ج ٢، ص ٢٣١، ح ٢٠٨، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي عمير، عن إسماعيل بن رياح وراجع: التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٤، ح ٢٨٠٠ و الاستبصار، ج ٢، ص ٢٢١، ح ٢٠٨١ الوافي، ج ١٢٠ ص ٤٦١، ح ١٨١٧٠.

٦. في «بس» والاستبصار: «أحمد بن محمّد». وقد توسّط محمّد بن أحمد [بن يسحيى] بين مسحمّد بن يسحيى ومحمّد بن عبسى في كثيرٍ من الأسناد. وتحريف «محمّد بن أحمد» و «أحمد بن محمّد» غير بعيد بعد ما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. راجع : معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٤٤. و ٢٥. ص ٣٢٨\_٣٢.

كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلِّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ ۚ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ: هَلْ عَلَىٰ صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ، وَ الْعُمْرَةِ ۚ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ۚ ؟

فَكَتَبَ: «أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ، فَعَلَىٰ صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ؛ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ، فَلَيْسَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِه."

#### • ٢١ ـ بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ الْكَفَّارَةِ فِي ذٰلِكَ

١ / ٨٠٤٣ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيُ: عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ فِي رَجُلٍ الْعَتْمَرَ عُمْرَةً مَفْرُدَةً، فَوَطِئ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرَعَ مِنْ مَنْ عَفْرَتِهِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةً حَتَىٰ يَفْرَعُ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةً حَتَىٰ يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرٌ "، فَيَخْرَجَ إلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، فَيُحْرَمُ مِنْهُ، ثُمَّ يَعْتَمِرَه. '

٨٠٤٤ / ٢ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْـنِ مَـخْبُوبٍ، عَـنْ ٨٩٨/٤ عَلِيُّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ مِسْمَع:

<sup>1.</sup> في الاستبصار ، ص ٢٤٥: - «إلى الرجل».

ي الوافي والتهذيب والاستبصار، ص ٢٤٥: «و عن العمرة».

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٢٥٤، ح ٢٨١، والاستبصار، ج ٢، ص ٢٣٢، ح ٠٨٥، معلقاً عن الكليني. وفي التهذيب،
 ج ٥، ص ١٦٣، ح ٥٤٥، والاستبصار، ج ٢، ص ٢٤٥، ح ٥٨٤، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد
 بن عيسى «الوافي، ج ٢١، ص ٢٤٦، ح ٢٣٢٧؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٤٤٢، ح ١٨١٧.

في الوافي: «الرجل».

٥. في مواة العقول، ج ١٨، ص ٢٤٠: «المشهور أنّه على الفضل. وقال في المدارك: مقتضى الروايتين تعيّن إيقاع
 القضاء في الشهر الداخل، ولا يبعد المصير إلى ذلك، وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما
 بعشرة أيّام في غير هذه الصورة». وراجع: مدارك الأحكام، ج ٨، ص ٤٢٥.

٦. الفقیه، ج ۲، ص ٤٥٣، ح ٢٩٤٧؛ والتهذیب، ج ٥، ص ٣٣٤، ح ١١١٢، بسند آخر، مع اختلاف یسیر . الفقیه، ج ۲، ص ٤٥٣، ح ٢٩٤٣، بسنند آخر عن أبي عبدالله ١٤٤٠، مع اختلاف یسیر ، الوافي، ج ١٣، ص ١٧٠١ ح ٢٠٩١؛ الوسائل ، ج ١٣، ص ١٣٤، ح ١٧٤٠.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً، فَيَطُوفُ ﴿ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَغْشَىٰ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: «قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ، وَ عَلَيْهِ بَدُنَةً ، وَ يَقِيمُ بِمَكَّةً مُحِلًّا حَتَىٰ يَخْرُجَ الشَّهُرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ اللّهِ عَلَيْهِ بَدُنَةً رَسُولُ اللّهِ اللهِ لِلَّادِهِ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُهُ. \* اللّهَ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهِ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللله

٣/٨٠٤٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قَالَ: مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلِقَ رَأْسَهُ. "

٨٠٤٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالْ : «الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ، يَخْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ۖ . \*

٥/٨٠٤٧ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ عَمَّارِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ: «مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ ۚ ، فَلْيَنْحَرُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلِقَ ؛ وَ مَنْ سَاقَ هَذْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ ، نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ ۖ ، وَ هُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ هِيَ

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «ويطوف».

٢. التهذيب، ج ٥، ص ٣٣٣، ح ١١١١، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٤٥١، ح ٢٩٤٦، معلقاً عن عليّ بن رئساب، عن مسمع بن عبدالملك الوافي، ج ١٣، ص ١٠٧١، ح ١٢٩٧٣؛ الوسائل، ج ١٣، ص ١٢٨، ذيل ح ١٧٤٠.
 ١٧٤٠٠ - ١٧٤٠.

٤. في متتلى الجمان، ص ٤٤٠: وكذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي، وهو خلاف ما مضى في الصحيحين برواية معاوية أيضاً، ولعل ما هنا سهو من الناسخين، أو محمول على الإذن في تقديم الحلق، وإن كان العكس أرجحه.

وفي الوافي: «بعني له أن يفعل ذلك رخصة، والأوّل هو الأصل والأولى كما يأتي في باب ترتيب المناسك». ٥. الوافي، ج ١٤، ص ١١٣٩، ح ١٣٩٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢١٦، ح ١٩٠٢.

٦. في (بث، بح): (عمر ته). وفي (بف): «العمرة».

٧. في الوسائل، ح ١٨٦٦٩: وفي المنحر». وفي الفقيه: دعند المنحر». وفي المرأة: دوما اشتمل عليه من ذبح مه

الْحَزْوَرَةُ ١٠.

قَالَ: وَ سَأَلَّتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ": أَيْنَ تَكُونَ"؟

فَقَالَ: وَبِمَكَّةَ ، إِلَّا ۚ أَنْ يُؤْخُرَهَا إِلَى الْحَجْ ، فَتَكُونَ ۚ بِمِنْى ، وَ تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَ أَحَبُ

## ٢١١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَ يُقِيمُ فِي أَهْلِهِ

٨٠٤٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَيْلِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ ۗ مَعَ قَوْمٍ ، وَ وَاعَدَهُمْ ۗ يَوْما ۚ يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ ، وَ يُحْرِمُونَ ۚ ١ فِيهِ ؟

فَقَالَ: «يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعْدَهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

مه ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب، لكنَّهم حملوه على الاستحباب».

١. في دبث، بف»: «الجزورة». وفي «بخ»: «الحزوة». وفي الوسائل، ح ١٨٦٦٩: «بالحرورة». و «الحزورة» قال ابن الأثير: «هو موضع بها [أي بمكة] عندباب الحنّاطين، وهو بوزن قَشْوَرَة».النهاية، ج ١، ص ٣٨٠(حزور).

٢. في حاشية «بح، جد، والوسائل، ح ١٨٦٦٩: «المعتمر». وفي التهذيب والاستبصار: + «المفردة».

٣. في دجده: «يكون».

 <sup>4.</sup> في التهذيب والاستبصار: + وأن يشاء صاحبهاه.
 ٥. هكذا في وى، بث، والوافي والوسائل، ح ١٨٦٦٩. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفيكونه.

٦. التهذيب، ج ٥، ص ٧٣٤، ح ١٣٠٢؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٢١٢، ح ٢٧٥، بسند آخر، من قوله: ووسألته عن كسفارة به التهذيب، ج ١٤، عن ١٩٤٥، ح ١٩٤٥، ص ٢٩٤٥، مرسلاً، إلى قوله: ووهمي الحزورة» الوافعي، ج ١٤، ص ١٩٣٨، ح ١٣١٣، الوسائل، ج ١٤، ص ١٩٣٨، و وفيه، ص ٢١٦، على ١٩٨٦، وفيه، ص ٢١٦، ح ١٩٠١، إلى قوله: وقبل أن يحلق».

٨. في (جد، جن): (وأوعدهم).

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «يوم».

الوسائل: «وينحرون».

الْهَدْئُ مَحِلَّهُ.

فَقُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخْلَفُوا ۚ فِي مِيعَادِهِمْ ، وَأَبْطَؤُوا فِي السَّيْرِ ، عَلَيْهِ جُنَاحٌ ۗ فِي الْيَوْمِ ٤٠/٤٥ الَّذِي وَاعَدَهُمْ ؟

قَالَ: ولَا، وَ يَحِلُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ، . "

٢/٨٠٤٩ . حُمَيْدُبْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ، : سَلَمَةً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيَا اللهِ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُلَبِّي، وَ يُوَاعِدُهُمْ يَوْمَ يُنْحَرُ فِيهِ ۖ بَدَنَةً ، فَيَحِلُ ». "

٨٠٥٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ \* مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَـنْ مُعَاوِيَةً بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ \* بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً لَيْسَ بِوَاجِبٍ ؟

قَالَ: «يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْمًا ، فَيَقَلِّدُونَهُ ^، فَإِذَا كَانَتْ ۚ تِلْكَ السَّاعَةُ ` ، أَجْتَنَبَ عَمَّا ` ا

١. في وبث، بس، جن، والتهذيب: «اختلفوا».

٢. في تفسير العيّاشي: + دأن يحلَّ.

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٤٢٤، ح ١٤٧١، بسند آخر. تفسير العياشي، ج ١، ص ٨٩، ح ٢٢٨، عن زيـد أبـي أسـامة، عـن أبـي عـبدالله ﷺ، وفـيهما مـع اخـتلاف يسـير •الوافـي، ج ١٤، ص ١٣٠٣، ح ١٤٣٠٨؛ الوسـائل، ج ١٣، ص ١٩٥٠ - ١٧٥٤٥.

٤. في الوسائل: - دفيه.

٥. الوافي، ج ١٤، ص ١٣٠٤، ح ١٤٣١١؛ الوسائل، ج ١٣، ص ١٩١، ح ١٧٥٤٠.

٦. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان، على وعلى بن إبراهيم ، عن أبيه، .

٧. في الوافي: «يرسل». ٨. في الوافي: + دفيه».

٩. في الوافي: + (من ذلك اليوم».

١١. هكذا في النسخ والشروح وامصادر. وفي المطبوع: «ما».

يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَىٰ يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، أَجْزَأُ عَنْهُ، ``

٨٠٥١ كَ. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ هَارُونَ بْن خَارِجَةَ، قَالَ:

إِنَّ مُرَاداً" بَعَثَ بِبَدَنَةٍ، وَ أَمَرَ أَنْ تُقَلَّدَ وَ تُشْعَرَ ۚ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا ، فَقَلْتُ لَهُ: إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْبَسَ ۚ الثِّيَابَ، فَبَعَثَنِي إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بِالْحِيرَةِ، فَقُلْتُ لَهُ ۗ : إِنَّ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ الثَّيَابَ لِمَكَانِ زِيَادٍ ۚ . مُرَاداً ۖ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا ، وَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتْرُكَ الثَّيَابَ لِمَكَانِ زِيَادٍ ۚ .

فَقَالَ: «مُرْهُ قَلْيَلْبَسِ ` الثِّيَابَ، وَ لْيَذْبَحْ ` ا بَقَرَةً يَوْمَ الْأَضْحِيٰ عَنْ نَفْسِهِ ٣٠. ° ا

#### ٢١٢ \_بَابُ النَّوَادِرِ

٨٠٥٢ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ ٢٠، عَنْ

۱. في (ي، بح، جد): (يجتنبه).

٨. في التهذيب: وأبا مرادى. ٩ . في التهذيب: وأبي جعفر، بدل وزياده.

١٠. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب، وحاشية وجن، وفي وجن، ( فيلبس) . وفي المطبوع:
 وأن يلبس).

في التهذيب: «ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب» بدل «وليذبح» إلى هنا.

۱۳. التهذيب، ج ٥، ص ٤٢٥، ح ١٤٧٤، بسنده عن صفوان و ابن أبي عمير، عن هـارون بـن خـارجـة الوافي، جـ ١٤، ص ١٣٠٥، ح ١٣٠١، الوسائل، ج ١٣، ص ١٩٢، ذيل ح ١٧٥٥.

١٤. وردالخبر في التهذيب، ج ٥، ص ٤٤٣، ح ١٥٤٤؛ و ص ٤٥٥، ح ١٥٨٧، عن أحمد بن محمد [بن عيسى] عن
 البرقي عن أصرم بن حوشب ـ وفي الموضع الثاني من التهذيب: خوشب، وهو سهو ـ وقال النجاشي في

الفقيه، ج ۲، ص ٥١٧، ح ١٩٠٩، معلقاً عن معاوية بن عشار. النهذيب، ج ٥، ص ٤٢٤، ح ١٤٧٢، بسنده عن معاوية بن عشار، وفيهما مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي، ج ١٤، ص ١٣٠٣، ح ١٤٣١٠؛ الوسائل، ج ١٣، ص ١٩١، ذيل ح ١٧٥٤.

عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ﴿ قَالَ: ﴿ أَوْدِيَةُ الْحَرَمِ ۚ تَسِيلُ فِي الْحِلِّ، وَأَوْدِيَةُ الْحِلِّ لَا تَسِيلُ فِي الْحَرَمِ . ٢

٣ / ٨ · ٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"، وَقَوْمٌ يُلَبُّونَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: مَّا تَرِيٰ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ يُلَبُّونَ؟ وَ اللَّهِ لَأَصْوَاتُهُمْ ۚ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَصْوَاتِ ٤١/٤٥ الْحَمِير ﴾. '

٣/٨٠٥٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:

حه ترجمة أصرم بن حوشب: وروى عن أبي عبد الله على المنطقة نسخة رواها عنه محمّد بن خالد البرقي، والمراد بالبرقي في سندي التهذيب هو محمّد بن خالد. فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه بين أحمد بن محمّد و بين أصرم بن حوشب . راجع: رجال النجاشي، ص ١٠٧، الرقم ٢٧١.

١. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣٤٣: وقال الوالد العكامة \_نور الله مرقده \_: كأنّه لارتفاع الحرم على الحلّ، أو الغرض بيان أن الله تعالى جعله مرتفعاً صورة كما رفعه معنى، أو المعنى أن المنافع الصورية والمعنوية يصل منه إلى العالم، كما قال تعالى عن أهله، وهم النبيّ والأنمّة هي الله على من أهله، وهم النبيّ والأنمّة هي المان منافع العلوم والكمالات تصل منهم إلى العالمين دون العكس، كما قال النبيّي الله تعلموهم؛ فإنهم أعلم منكم. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

وأقول: لعلَ الوجه الأوّل مخصوص بما إذا جرى السيل من غير عمل، فلا ينافي جريان الماء من عرفات إلى مكة ه

التهذيب، ج ٥، ص ٤٤٣، ح ١٥٤٤؛ و ص ٤٥٤، ح ١٥٨٧، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن أصرم بن حوشب. الفقيه، ج ٢، ص ٥١٩، ح ٣١١٢، مرسلاً • الوافي، ج ١٢، ص ٩٠، ح ١١٥٥٤؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٢٢، ح ١٧٦٠.

٤. في دبس): (أصواتهم).

 <sup>•</sup> في المرأة: أي من المخالفين، وإنّما شبّه شاف أصواتهم بأصوات الحمير لفساد عقائدهم وعدم معرفتهم بأسرار ما يأتون به من المناسك.

٦. الوافي، ج ١٤، ص ١٣١٠ ح ١٤٣٢٤؛ الوسائل، ج ١٢، ص ٣٨٩، ح ١٦٥٨٣.

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ لَتِيْ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ ١ ، وَ لَيْسَ يُرِيدُ الْحَجَّ ؟ قَالَ: الْنِسَ بِشَيْءٍ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ٢٠.٣

٨٠٥٥ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ فِي هُؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ: ﴿إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا ۚ بِالْبَيْتِ أَحَلُوا ، وَ إِذَا لَبَوْا أَحْرُمُوا ، فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَىٰ مِنَّى بِلَا حَجَّ ° وَ لَا عُمْرَةٍ ٢. ٢

٨٠٥٦ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْمُؤَدِّنِ، قَالَ:
 الْحَسَن بْن عَلِيَّ بْن يَقْطِين، عَنْ حَفْصِ الْمُؤَدِّنِ، قَالَ:

١. في الوسائل: «وعمرة».

٢. في المرآة: العلّ المراد به أنّه يلتي من غير نيّة للإحرام، فنهاه من ذلك، وقال: لا ينعقد بذلك إحرامه.

٣. الوافي، ج ١٣، ص ٧٩١، ح ١٣١٧٤؛ الوسائل، ج ١٢، ص ٣٤٣، ح ١٦٤٦٠.

٤. في الوسائل: «فطافوا».

٥. في (بخ): (فلا حجّ). وفي (جن): (فلا حجّة).

٦. في الوافي: «كانوا يقدّمون الطواف والسعي على مناسك منى، وربّما يكرّرون، فحكم ببطلان حجّهم بذلك، وذلك الأن طواف البيت للحاجّ، وسعيه موجب للإحلال؛ لأنّهما آخر الأفعال، فإذا طاف قبل الإتيان بمناسك منى، فقد أحلّ من حجّة قبل تمامه، فإذا جدّد النلبية فقد عقد إحراماً آخر، فإن لم يطف بعد ذلك، فقد بقي حجّه بلا طواف، فلا حجّ له ولا عمرة له أيضاً لعدم نيّته لها وعدم إتمامه إيّاها؛ لأنّه لم يأت بالتقصير بعد، فقد خرج منها قبل إكمالها فبطلت، ثم إذاكرر الطواف والتلبية، فقد كرّر الحلّ والعقده.

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني #: وهذا الحديث غير معمول به عند الأصحاب، إذ يجوز عندهم تقديم الطواف والسعي للمفرد والقارن، وأخبار حجّة الوداع صريحة فيه، وظاهر كلام المصنّف قبول مفاد الحديث، وهو أعلم بما قال، وأفتى بعض علمائنا بكراهة تقديم الطواف والسعي على الوقوفين لمكان هذا الحديث، وهو مخالف لفعل رسول الشي في حجّة الوداع، إلّا أن يخصّ الكراهية للمفرد دون القارن، وكان رسول الشي قارن، والله عنه على الموضوع إن شاء الله».

٧. التهذيب، ج ٥، ص ٣١، ذيل ح ٩٣؛ والاستبصار، ج ٢، ص ١٥٦، ذيل ح ١٥١، معلَقاً عن محمد بن أبي عمير،
 عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ١٤٠ الوافي، ج ١٢، ص ٤٣٨، ح ١٢٢٦؛ الوسائل، ج ١١،
 ص ٢٤٤، ح ١٤٦٩؛ و ج ١٢، ص ٣٩٢، ح ١٩٥٨.

حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ' بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَ مِاثَةٍ ، فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَغْلَتِهِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ۞ : «سِرْ ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ ۗ . "

٦/٨٠٥٧. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُسْكَانَ، عَن الْحَسَن بْن السَّرِيُّ ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ ۚ: مَا تَقُولُ ۗ فِي الْمُقَامِ بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ؟

قَالَ: ﴿إِذَا قَضَىٰ ٧ نُسُكَهُ فَلْيُقِمْ مَا شَاءَ، وَ لْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَه.^

٨٠٥٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

١. هو إسماعيل بن عليّ بن عبدالله بن عبّاس، و ذكر الطبري وابن الأثير أنّه حجّ بـالناس سـنة ١٣٨ وهـو عـلى
الموصل، و ذكر ابن عساكر والذهبي أنّه بالناس سنة ١٤٢ ولم نعثر على أحد يذكر حجّه سـنة ١٤٠. راجـع:
تاريخ الطبري، ج ٦، ص ١٤١؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ٩، ص ٢٥؛ الكامل في الشاريخ، ج ٥، ص ٤٨٣؛ تـاريخ
الإسلام، ج ٩، ص ٩.

٢. في المرآة: (يدلُّ على أنه لا ينبغي أن يقف إمام الحاجّ لحاجة تتعلَّق بأحادهم».

٣. قرب الإسناد، ص ١٦، ح ٤٤؛ و ص ١٦١، ح ٥٨٧، بسندهما عن حفص بن محمد [ص ١٦١: وحفص بن عمر]. وحفص بن عمر] و ١٤٣٢، عن أبي عبدالله ١٤٤ ، مع اختلاف و زيادة ، الوافي، ج ١٤، ص ١٣١٢، ح ١٤٣٢٨ المحال الوسائل، ج ١١، ص ٢٩٨.
 الوسائل، ج ١١، ص ٢٩٨، ح ١٠١٥٤؛ و ج ١٣، ص ٢٥٥، ح ١٨٣٦٢.

٤. هكذا في دى، بح، بخ، بس، بف، جد، وحاشية دجن، والوسائل. وفي دجن، والمطبوع: دسريّ.

ثمَ إِنَّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٥، ص ٣٧٣، ح ٩٣٩، بسند آخر عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن عليّ السريّ قال: قلت لأبى عبد الله 48.

والظاهر أنّ الحسين بن عليّ السريّ سهو؛ فإنّا لم نجد هذا العنوان في غير سند هذا الخبر. والحسن بن السريّ هو الحسن بن السريّ الكاتب، روى هو وأخوه عن أبي عبد الله على ، وتكرّر عنوانه في عددٍ من الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٤٧، الرقم ٩٧؛ معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ١٦٥-٥١٧.

في الوافي: ولأبي عبد الله الله عليه بدل وله عليه الرافي: هما ترى».

٧. في الوافي: «فقال: إذا كان قد قضى».

٨. التهذيب، ج ٥، ص ٢٧٢، ح ٩٣٦، بسنده عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسين بن علي السري،
 عن أبي عبدالله ٢٤ «الوافي، ج ١٤، ص ١٧٧٤، ح ١٣٤٥؛ الوساتل، ج ١٤، ص ٢٨٢، ذيل ح ١٩٢٥.

027/2

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: مَنْ أَعْظَمُ النّاسِ وِزْراً ؟ فَقَالَ: ‹مَنْ يَقِفُ ﴿ بِهٰذَيْنِ الْمَوْقِفَيْنِ: عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ ۖ ، وَ سَعَىٰ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ، ثُمَّ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ، وَ صَلّىٰ خَلْفَ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ ﴿ ، ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللّهُ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ، فَهُوَ مِنْ ۗ أَعْظَمِ النَّاسِ وزْراً ». '

٨٠٥٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِح بْنِ السُّنْدِيُّ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ ، فَذَكَرُوا الْمَاءَ فِي طَرِيقِ مَكَّةً وَ ثِقْلَهُ ، فَقَالَ: «الْمَاءُ لَا يَثْقُلُ إِلَّا أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ الْجَمَلُ ، فَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَاءُ ۗ ٩٠. ۚ

٩/٨٠٦٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ السَّنْدِيُّ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِم بْنِ الْفُضَيْلِ ٧، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ:

۱. في (بح): (وقف).

۲. في الوافي: ﴿ومزدلفة ﴾.

۳. في (بث): - (من).

٤. الوافي، ج ١٢، ص ٢٢٤، ح ١١٧٨٣؛ الوسائل، ج ١١، ص ٩٦، ح ١٤٣٣٣.

٥. في المرأة: «لعلَّه محمول على المياه القليلة التي تشرب في الطريق وما يعلُّق على الأحمال منها».

<sup>7.</sup> الفقيه، ج ۲، ص ٥١٩، ح ٣١١٣، مرسلاً الوافي ، ج ١٢، ص ٣٩٥، ح ١٢١٦٩؛ الوسياتل، ج ١١، ص ٤٢٤، - ح ١٥١٢٤.

٧. في الوافي: «الفضل». ومحمّد بن القاسم هذا، هو محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار.

٨. في الفقيه: (حجج).

٩. في حاشية وجن، (متواليات).

١٠ الخصال، ص ١١٧، باب الثلاثة، ح ١٠٠، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى
 بن عمران الأشعري، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار، عن أيمن بن محرز،
 عن القاسم وابن فضّال، عن حريز، من دون الإسناد إلى المعصوم \$ . الغقيه، ج ٢، ص ٢١٦، ح ٢٠٥، مرسلاً
 عن الصادق ﴿ ، مع زيادة في أزّله الوافي، ج ٢، ص ٢٤٢، ح ١١٨٣ ؛ الوسائل، ج ١، ص ١٢٥، ح ١٤٤٢.

● وَ رُوِيَ: أَنَّ مُدْمِنَ ' الْحَجِّ الَّذِي إِذَا وَجَدَ الْحَجِّ ' حَجَّ ، كَمَا أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ الَّذِي إِذَا وَجَدَ الْحَجِّ ' حَجَّ ، كَمَا أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ الَّذِي إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ». "

١٠/٨٠٦١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «مَنْ رَكِبَ رَاحِلَةً ۚ فَلْيُوسِ ۗ ، . ۚ

١١ /٨٠٦٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ ، عَنْ بَغْضِ أَضْحَابِهِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ ٧ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَشَلُ بَيًّاعِ الْأَنْمَاطِ :

۱. الإدمان على أمر: المواظبة عليه وملازمته. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ١٩٩٧ لمسان العرب، ج ١٣، ص ١٥٩ (دمن).

٢. في وبخ، بس، بف، جد، والوافي والوسائل، ح ١٤٤٢٢: - والحج،

٣. راجع: الكافي، كتاب الأشربة، باب آخر منه، ح ١٢٢٨١ و ١٢٢٨٢ و ١٢٢٨٣؛ والتهذيب، ج ٩، ص ١٠٩٠.
 ح ٢٧١ و ٤٧٧ و ٤٧٧؛ والخصال، ص ٦٣٠٢، أبواب الشمانين ومافوقه، ح ١٠؛ وتحف العقول، ص ١٢٢٠ الوافي، ج ١٢، ص ٢٤٢٢.

٤. في «بث، بح»: «راحلته». وفي الوافي والفقيه والتهذيب: «زاملة». وقال في الوافي: «ما يركب من البعير يسمّى بالراحلة ومنه الرحيل، وما يحمل عليه المتاع والزاد يسمّى بالزاملة، من زمل الشيء: حمله. يقال: ركب الراحلة، وحمل على الزاملة، والغالب على الزاملة الشراد، وأكثر ما يكون الراحلة ذلولاً». وراجع أيضاً: لسان العوب، ج ١١، ص ٢٧٧ (رحل)؛ و ج ١١، ص ٣١٠ (زمل).

٥. في الفقيه بعد نقل الحديث: وفليس [هذا الحديث] بنهي عن ركوب الزاملة، وإنّما هو بالاحتراز من السقوط، وهذا مثل المنظمة وهذا مثل المنظمة أو إلى الجهاد في سبيل الله فليوس، ولم يكن فيما مضى إلّا الزوامل، وإنّما المحامل مُحدّثة، ولم تُعرف فيما مضى». وفي الثهذيب: وهذا الخبر أكثر ما فيه الحثّ على الوصيّة، وإنّما خص هذا الموضع لأنّ فيه بعض الخطر لما يلحق الإنسان من النوم والسهر، فلا يأمن من أن يقع منه، فيؤدي ذلك إلى هلاكه».

٦. التهذيب، ج ٥، ص ٤٤١، ح ١٥٥١، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد. الفقيه، ج ٢، ص ٥٢٣، ح ٢١، مرسلاً مع مرسلاً؛ معاني الأخبار، ص ٢٢٣، ذيل ح ١، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٠٤ الوافي، ج ٢١، ص ١٥٠٢٧.

٧. هكذا في وبح، بف، جد، والوافي والبحار . وفي وي، بث، بس، جن، والمطبوع: (الغشاني، وفي وبخ»:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَكَانَ يَغُوثُ ۗ قِبَالَ ۗ الْبَابِ، وَكَانَ عُولَ الْأَصْنَامَ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ

إِلْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ، وَكَانَ يَغُوثُ ۗ قِبَالَ ۗ الْبَابِ، وَكَانَ ۚ يَعُوقُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ، وَكَانَ ۚ

نَسْرٌ عَنْ يَسَارِهَا، وَكَانُوا إِذَا دَخَلُوا خَرُّوا سُجَّداً لِيَغُوثَ، وَ لَا يَنْحَنُونَ ۗ ، ثُمَّ يَسْتَدِيرُونَ لَ

بِحِيَالِهِمْ إِلَىٰ يَعُوقَ ٩ ، ثُمَّ يَسْتَدِيرُونَ ٩ بِحِيَالِهِمْ إِلَىٰ نَسْرٍ، ثُمَّ يُلَبُّونَ فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ ١ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَ مَا مَلَكَ».

قَالَ '': وَفَبَعَثَ اللّٰهُ ذَبَاباً أَخْضَرَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَجْنِحَةٍ، فَلَمْ يُبْقِ مِنْ ذَٰلِكَ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ شَيْعًا ۚ إِلَّا أَكَلَهُ، وَ أَنْزَلَ '' اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنْ الَّذِينَ تَذَعُونَ '' مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَ لَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِدُوهُ

جه «العمشاني».

و ترجم النجاشي لأحمد بن رزق الغُمشاني في رجاله، ص ٩٨، الرقم ٣٤٣، وأمّا الفهرست للطوسي، وإن ورد في طبعة المحقّق الطباطبائي، ص ٨٣، الرقم ١٠٦: العُمشاني، لكنّ المذكور في طبعة النجف الأشرف، ص ٣٥، الرقم ٩٦ هو الغمشاني، وكذا نقله ابن داود في رجاله، ص ٨٨، الرقم ٧٧، من الفهرست.

١. يجوز فيه هيئة التجرّد والتفعيل.

٢. يَعُوثُ ويَعوقُ ونسر، الثلاثة أسعاء أصنام للقريش تعبدون، وفي المصحف الشريف: ﴿ وَلَآلِيَهُوثَ وَيَهُوقَ وَيَهُوقَ وَيَشُورُا ﴾ [نوح (٧١): ٣٣]. وقال الجوهري: «نَسر: صنم كان لذي الكلاع بأرض حمير، كان يَغوثُ لعِلْحُج، ويَعوقُ لهمذان، من أصنام قوم نوح ١٩٤٤، الصحاح، ج ٢، ص ٨٢٦ (نسر). وراجع أيضاً: لمسان العرب، ج ٢، ص ١٧٥ (عوق).

٣. في «بح، بخ، بف، جد، والوافي والبحار، ج٣: وقبالة.

٤. في البحار، ج ٦٤: - (كان).

في البحار، ج ٦٤: - «كان».

٦. في وبف، وحاشية وبث، : دولا يحنون، من حنا ظهره، إذا عطفه وثناه.

٧. في (بح): (يستدبرون). وفي البحار، ج ٦٤: + (عن يسارها).

٨. في «ى»: – «ثمّ يستديرون بحيالهم إلى يعوق».

٩. في (بث، بح): (يستدبرون).

۱۰. في دى، بث، بس»: – دلتيك». ۱۲. في البحار ، ج ۲۶: دفأنزل».

۱۱. في دجن، - دقال،

١٣. هكذا في المصحف الشريف و دي، بث، بح، بس، بف، جد، جن، والوافي. وفي المطبوع: ويدعون،

مِنْهُ ضَعُفَ الطُّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ ﴾ ٢. ٥

١٢/٨٠٦٣ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ الْوَشَاءِ، عَنْ ٤٣/٤ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْن يَزيدَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لَا يَلِي الْمَوْسِمَ مَكِّيٌّ ۗ ۗ ، . ٢

١٣ / ٨٠٦٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسىٰ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ كُلُّوبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ آبَائِهِ عِنْ: ﴿أَنَّ عَلِيًا عِلَى كَانَ يَكْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالَاتِ مُ. '

١٤/٨٠٦٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

١. الحجّ (٢٢): ٧٣.

راجع: تفسير القمئي، ج ٢، ص ١٨٥ الوافعي، ج ١٤، ص ١٣١٠، ح ١٤٣٥؛ البحار، ج ٣، ص ٢٥٣، ح ١١؛ و ج ٦٤، ص ٣١٠.

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: ويعني لا ينبغي أن يكون رجل من أهل مكة واليا على الحاج أيّام الموسم». وفي المرآة: ولعل المراد أنّ إمارة الحاج أيّام الموسم متعلق بأميرهم، لا بأمير مكة. ويحتمل إمارة الحاج أيضاً، لكنه بعيد».

٤. الوافي، ج ١٤، ص ١٣١١، ح ١٤٣٢٦؛ الوسائل، ج ١١، ص ٣٩٨، ح ١٥١٠٥، و ج ١٣، ص ٥٢٦، ح ١٨٣٦٣.

٥. الجَكَالةُ من الحيوان: التي تتبع النجاسات وتأكلها. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ١١٩ (جلل).

آ. التهذيب، ج ٥، ص ٣٦٩، ح ١٩٥٨، معلقاً عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى، عن غيات بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه هذه الجعفريات، ص ٢٧، صدر الحديث، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على هذه ، وتمام الرواية: «الناقة الجالالة لايحج على ظهرها». الفقيه، ج ٢، ص ١٥٢٠ ح ٢١١٤، من دون الإسناد إلى المعصوم هذا، هكذا: «وكان على هي يكره ...» والوافي، ج ١٤، ص ١٥٢٠ م ١٣٠٩، ح ٢٠١١، الوسائل، ج ١١، ص ٤٤٩، ذيل ح ١٥٢٣٠ .

 <sup>.</sup> هكذا في دى، بث، بح، بخ، بس، بف، جد، جر، جن، والوسائل والبحار. وفي العطبوع: + دعن أبيه.
 والصواب ما أثبتناه؛ فإنّ عليّ بن محمّد بن شيرة، هو عليّ بن محمّد القاساني، وقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم عنه مباشرة، ولم يثبت توسّط أبيه بينه و بين عليّ بن محمّد القاساني. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٥٥، الرقم ٦٦٩؛ معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٤٧٠-٤٧.

كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيْتِ يَـمُوتُ بِعَرَفَاتٍ \: يُـدْفَنُ لَ بِعَرَفَاتٍ لَّ، أَوْ يُـنْقَلُ إِلَى الْحَرَم ؟ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟

فَكَتَبَ ُّ: «يُحْمَلُ إِلَى الْحَرَمِ وَ يُدْفَنُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ». °

١٥/٨٠٦٦ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَعِيدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عِبْ فَي قَوْلِ اللّٰهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿ ثُمُ لَيَغْضُوا تَفَعُهُ ﴾ قَالَ : •هُو مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فِي ۗ إِخْرَامِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ مَكَةً أَ ، فَتَكَلَّمَ ' بِكَلَامٍ طَيِّبٍ ' ' ، كَانَ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ لِللَّهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

٨٠٦٧ / ١٦ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ
 حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

١. في التهذيب: «بمنى أو بعرفات؛ الوهم منّي، بدل «بعرفات».

۲. في (جن): ﴿أَيدُفْنِ﴾.

٣. في (بث، بس): - (بعرفات).

٤. في (بح): + (إليّ).

٥. التهذيب، ج٥، ص ٤٦٥، ح ١٦٢٤، بسنده عن عليّ بن سليمان •الوافي، ج ١٢، ص ٤٢، ح ١١٤٧١؛ و ج ٢٥، ص ١٩٥١، ح ٢٤٧٣٩؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٨٧، ح ٣٧٦٦١؛ البحاد، ج ٨٢، ص ٢٦، ح ٢.

٦. الحج (٢٢): ٢٩. وقال الراغب: وأصل التَفَت: وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شابه أن يزال عن البدن. شمّ قال:
 ﴿لَيْقَضُوا تَغْلَقُهُ ﴾ أي يزيلوا وسخهم، وقال ابن الأثير: والتّفَتُ: هو ما يفعله المُحْرم بالحجّ إذا حلّ كقص الشارب والأظفاره. المفردات للراغب، ص ١٦٥؛ النهاية، ج١، ص ١٩١ (تفث).

٧. في الوافي: - دهوه. ٨. في الفقيه، ح ٣٠٣٠ والمعاني، ح ٥: + دحال٥.

في الوافي والفقيه، ح ٣٠٣٠ والمعاني، ح ٥: + «وطاف».

١٠. في الوافي: «وتكلُّم».

١١. في الوافي: «كأنَّ المراد بالكلام الطيّب ما ذكر الله به في طوافه.

١٢. معاني الأخبار، ص ٢٣٩، ح ٥، بسنده عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير . الفقيه، ج ٢، ص ٤٨٤، ح ٢٠٠١، معلّقاً عن أبي بصير . وفي الكافي، كتاب الحجّ، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ضمن ح ٢٠٣٠، والفقيه، ج ٢، ص ٣٣٦، ذيل ح ٢٩٩٣، ومعاني الأخبار، ص ٣٣٩، ذيل ح ٨، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ١٣، ص ٢٦٦، ح ١٢٨٨.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: وإِنَّ الْقَائِمَ ﴿ إِذَا قَامَ، رَدَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ إِلَىٰ أَسَاسِهِ، وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ إِلَىٰ أَسَاسِهِ، وَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ إِلَىٰ أَسَاسِهِ ﴿ ».

وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ : إِلَىٰ ۖ مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ مِنَ الْمَسْجِدِ. ۗ

١٧/٨٠٦ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ:

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الطُّهْرَ وَ الْعَصْرَ، نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: لَا صَحِبَكَ ۖ اللَّهُ». \*

١٨/٨٠٦٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ فِعْفَر :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ۚ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ: قَوْمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا، ثُمَّ مَرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ، فَيُنَادِي: أَلَا مَنْ قَصْرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ، أَوْ قُطِعَ بِهِ ٧، أَوْ

١. في التهذيب: او ردّ المسجد رسول الله على إلى أساسه، و ردّ المسجد الكوفة إلى أساسه.

٢. في التهذيب: - وإلى،

٣. التهذيب، ج ٥، ص ٤٥٢، ح ١٧٥٦، معلقاً عن الكليني. الغيبة للطوسي، ص ٤٧٢، بسنده عن أبي بصير، إلى قوله: «ومسجد الرسول إلى أساسه» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الإرشاد، ج ٢، ص ٣٨٣، مرسلاً عن أبي بصير، وتمام الرواية فيه: «إذا قام القائم على هذم المسجد الحرام حتى يردّه إلى أساسه» مع زيادة في آخره. وراجع: الكافي، كتاب الصلاة، باب فيضل المسجد الأعظم بالكوفة، ح ٥٠٧٥ الوافي، ج ١٢، ص ٦٤ ح ١١٥١٢.

<sup>0.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٤٥٧، ح ١٤٧٧، معلّقاً عن الكليني. وفيه، ص ٤٩١، ح ١٧٦٢، بسنده عن عبد الرحمن بن حمّاد الوافي، ج ١٢، ص ٤٤، ح ١١٤٧١؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٨٦، ح ١٧٧٦.

٦. في التهذيب، ج ٩ وقرب الإسناد: + وثمن،

٧. في الوسائل والكافي، ح ٦٨٤٣ والعلل: + «طريقه». وفي التهذيب، ج ٩: - «أو قطع به».

نَهِدَ الْمَعَامَةُ، فَلْيَأْتِ فَلَانَ بْنَ فَلَانٍ، وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أُوَّلًا فَأُوَّلًا حَتَّىٰ يَنْفَدَ آثَ مَنُ الْجَارِيَةِهِ. "

٥٤٤/٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ خَالِدٍ:

ِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي الْمَرْأَةِ ۚ تَلِدُ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ ۚ بِوَلَدِهَا ۚ أَ يُطَافُ عَنْهُ، أَمْ كَيْفَ يُصْنَعُ ۚ بِهِ ؟

قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ». ٧

٧٠/ ٨٠٧١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمِّد بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُضَيْل :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ هَالَ: قُلْتُ^: جُعِلْتُ فِدَاكَ، كَانَ عِنْدِي كَبْشٌ سَمِينٌ ۚ لِأُضَحِّيَ بِهِ، فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ ۖ ۚ إِلَيَّ ، فَرَحِمْتُهُ، وَ رَقَقْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنِّي ذَبَحْتُهُ.

في قرب الإسناد والعلل: «نفذ». وفي الكافي، ح ١٨٤٣: + «به».

ني دبث، بس، جن، وقرب الإسناد والعلل: «حتى ينفذ».

٣. الكافي، كتاب الحجّ، باب ما يهدى إلى الكعبة، ح ٦٨٤٣. وفي علل الشرائع، ص ٤٤٩، ح ٢، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن بنان بن محمّد. التهذيب، ج ٥، ص ٤٤٤، ح ١٥٢٣، بسنده عن موسى بن القاسم؛ التهذيب، ج ٩، ص ٢٦٢، ح ٢٧١٠، معلّقاً عن موسى بن القاسم. التهذيب، ج ٩، ص ٢٨٣، ح ٢٨١٨، معلّقاً عن عليّ بن جعفر، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١١، عليّ بن جعفر، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١١، ص ٥٣٥، ح ١٧٦٧، ح ١٧٦٧.

٤. في الوسائل: «امرأة».

٥. في «بف»: «يصنع». وفي «بث» بالنون والياء معاً.

٦. في (بح، بخ»: (تصنع). وفي (ي) بالتاء والياء معاً.

٧. الوافي، ج ١٢، ص ٢٨٧، ح ١١٩٤٠؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٣٩٢، ح ١٨٠٤١.

٨. في دى، بح، بس، جن، والتهذيب ج ٩: + دله،

٩. في التهذيب، ج ٩: (سمنته).

۱۰. في (بح): (فنظر).

قَالَ: فَقَالَ لِي: ‹مَا كُنْتُ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ، لَا تُرَبِّيَنَّ شَيْعًا مِنْ هٰذَا، ثُمَّ تَذْبَحُهُ ۗ هُ. `

٢١ /٨٠٧٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ سَلَامٍ ،
 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عِصَام ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِيِّ ، قَالَ :

ذَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَلِي عَلَىٰ رَجُلٍ مَالٌ قَذْ خِفْتُ تَوَاهٌ ، فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَٰكِ ، فَقَالَ لِي: ﴿ إِذَا صِرْتَ بِمَكَّةً ، فَطَفْ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَوَافاً ، وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عَنْهُ ، وَ طَفْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ طَوَافاً ، وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ ٩ ، وَ طَفْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ طَوَافاً ، وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ ٩ ، وَ طَفْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ طَوَافاً ، وَ صَلِّ عَنْهَ رَكْعَتَيْنِ ، وَ طَفْ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَسَدٍ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَ طَفْ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَسَدٍ طَوَافاً ، وَ صَلْ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَ طَفْ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَسَدٍ طَوَافاً ، وَ صَلْ عَنْهَا مَكْعَتَيْنِ ، وَ طَفْ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَسِهِ طَوَافاً ، وَ صَلْ عَنْهَا مَكْعَتَيْنِ ، وَ طَفْ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَسِهِ طَوَافاً ، وَ صَلْ عَنْهَا مَكْعَتَيْنِ ، وَ طَفْ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَسِهِ طَوَافاً ، وَ صَلْ عَنْهَا مَلْكَ مَالُكَ ».

قَالَ: فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الصَّفَا، وَ إِذَا ۖ غَرِيمِي ۗ وَاقِفٌ يَقُولُ: يَا دَاوُدُ، حَبَسْتَنِي، تَعَالَ فَاقْبِضْ ۚ مَالَكَ. ' ْ

٨٠٧٣ / ٢٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

كُنَّا بِمَكَّةً، فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ مِنَ ١١ الْأَضَاحِيِّ، فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ، ثُمَّ بِدِينَارِيْنِ ١٦، ثُمَّ لَمْ

١٠ في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٢٥٠: ويدل على كراهة التضحية بـما ربّاه الإنسان كـما ذكره الأصحاب، ولأنّ المرجع في التربية إلى العرف).

۲. التهذيب، ج ٥، ص ٤٥٢، ح ١٥٧٨، معلّقاً عن الكليني. وفيه، ج ٩، ص ٨٣، ح ٣٥٧، بسنده عن يـعقوب بـن يزيد الوافي، ج ١٣، ص ١١٢٧، ح ١٩٣١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٠٨، ح ١٨٩٨.

٦. التّوى، مقصور: هلاك المال. الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٩٠ (توي).
 ٤. فى (بس): (عنه ركعتين).

٥. في الوسائل: - دوطف عن أبي طالب طوافاً وصلَ عنه ركعتين،

أي الوسائل والفقيه: + والله».
 أي الوسائل والفقيه: وفإذا».

<sup>.</sup> ۸. فی ابخا: (بغریمی).

٩. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه . وفي دجن، والمطبوع : «اقبض».

١٠. الفقيه، ج ٢، ص ٥٢٠، ح ٣١١٦، معلّقاً عن داود الرقي والوافي ، ج ١٢، ص ٣٣٤، ح ١٣٥٧؛ الوسائل، ج ١٣، ص ١٣٩، ح ١٨٠٥.
 ١١. في الوافي عن بعض النسخ والوسائل: وفي ٤.

١٢. في الوافي والوسائل والتهذيب: + وثمَّ بلغت سبعة.

نَجِدْ ' بِقَلِيلٍ ' وَ لَا كَثِيرٍ ' ، فَرَقَّعَ ' هِشَامٌ الْمُكَارِي رُقْعَةً ' إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الله ، وَ أُخْبَرَهُ ' بِمَا اشْتَرَيْنَا ، ثُمَّ لَمْ نَجِدْ ' بِقَلِيل وَ لَا كَثِير .

فَوَقَّعَ^ : النظَرُوا ۚ الثَّمَٰنَ الأُوَّلَ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ۚ ' ، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلَثِهِ، ' ا

٨٠٧٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ
 مُحَمَّدِ ١٢ بْن أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَمَّارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللهِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ" ، فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْناً يَلْزَمُهُ الْ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، أَوْ كَفَّارَةً ، قَالَ: «هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةً ، وَ عَلَىٰ هٰذَا مَا اجْتَرَحَ». " ا

ا. في «بس» والوسائل والتهذيب: «لم تجد». وفي الوافي: «لم توجد».

٢. في دبس): دلا بقليل). ٣. في دبخ): دو لا بكثير).

٤. في دى، بس، جن، : «فرفع». وفي «بث، بح» والوسائل والفقيه والتهذيب: «فوقع».

<sup>0.</sup> في دبث: (رفعه). وفي الوافي: -(رقعة». ٢٠. في (بس) والوافي والوسائل والتهذيب: (فأخبره).

٧. في حاشية (بث): (لا نجد). وفي (بس): (لم يجد). وفي الوافي: (وإنَّا لم نجد بعد) بدل (ثمَّ لم نجد).

٨. في الوافي عن بعض النسخ: + «إليه».
 ٩. في «بس، جن» والوسائل: + «إلى».

١٠. في الوافي: + (فاجمعوا). وفي الفقيه والتهذيب: + (فاجمعوه).

۱۱. الغقیه، ج ۲، ص ٤٩٧، ح ۳، ۳، معلقاً عن عبدالله بن عمر ؛ التهذیب، ج ۵، ص ۲۳۸، ح ۸۰۵، بسنده عن عبدالله بن عمر «الوافی» ج ۱۶، ص ۱۱۷٦، ح ۲۰۹۹؛ الوسائل ، ج ۱۵، ص ۲۰۳، ح ۱۸۹۸۳.

١٢. في الوسائل: «عن محمّلة بدل «ومحمّلة». وهو سهو؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب محمّد بن أبي حسرة، وتكرّرت رواية الحسين بن عثمان عن إسحاق بين عثمار في الأسسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٥٨، الرقم (٩٦١؛ الفهرست للطوسي، ص ٤١٩، الرقم ٢٦٤؛ معجم رجال الحديث، ج٦، ص ٣٣٣؛ و ج٢٢، ص ٣٠٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الحسين بن عثمان في كتابه عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله # . راجع : أصول السنّة عشر، ص ٣٢٣، ح ٥٠١.

هذا، وقد روى ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة متعاطفين عن إسحاق بن عمّار في بعض الأسناد. أنظر على سبيل المثال: الكافي، ح ٦٩٨٠ و ١٠٧٣٤ و ١١١٥٠ و ١٢٦٥٤ و ١٣٦٥٠.

١٣. في التهذيب: (رجل حجّ) بدل (الرجل يحجّ عن آخر).

١٤. في دجد، وأيلزمه، وفي دجن، وتلزم، بالتاء والياء معاً.

١٥. التهذيب، ج ٥، ص ٤٦١، ح ١٦٠٦، بسنده عن إسحاق بن عمار والوافي، ج ١٢، ص ٣٢٠، ح ١٢٠٢١؛ حه

٧٤/٨٠٧٥ علِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبَانٍ، ٤٥/٥٥ عَنْ أَبِي الْحَسَن !

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، فَقَالَ " : إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيّةُ إِلَى الْكَفْبَةِ ، فَأَعْطِيتُ " خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا تَرىٰ ؟

قَالَ: بِعْهَا، ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا، ثُمَّ قُمْ عَلَىٰ هٰذَا الْحَائِطِ ۚ حَائِطِ الْحِجْرِ، ثُمَّ نَادِ، وَأَعْطِ ۗ كُلَّ مُنْقَطَع بِهِ، وَكُلَّ مُحْتَاج مِنَ الْحَاجُ، "

٧٥ / ٨٠٧٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ ٧، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِى خَالِدِ الْقَمَّاطِ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّيْقَل، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا ﴾ ٢٠

فَقَالَ: اللَّهُ سَأَلَّتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي ۚ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ ` ا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ ' ا: امن أمَّ

حه الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۸۵، ح ۱٤٥٨٢.

١. في الوسائل والكافي، ح ٦٨٤٤ والعلل: وأبي الحرَّ».

٢. في الوافي والوسائل: + «له».

٣. في الوسائل والكافي، ح ٦٨٤٤: + (بها). وفي التهذيب: (وأعطيت بها).

٤. في الوافي والوسائل والكافي، ح ٦٨٤٤: - «هذا الحائط».

٥. في الوافي: ﴿فَأَعُطُهُ.

٦. الكافي، كتاب الحجّ، باب ما يهدي إلى الكعبة، ح ١٨٤٤. وفي علل الشوائع، ص ٤٠٩، ح ٤، بسنده عن جعفر
بن بشير، عن أبان، عن ابن الحرّ، عن أبي عبدالله ١٤٤٠ النهذيب، ح ٥، ص ٤٨٦، ح ١٧٣٤، بسننده عن أبان.
الوافي، ج ١١، ص ٥٣٥، ح ١٧٦١، الوسائل، ج ١٣، ص ٢٥٠، ذيل ح ١٧٦٧٣.

٧. في وبحه: وأو الحجّال، ٨. أل عمران (٣): ٩٧.

٩. في (بس) والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي: + (عنه).

١٠. في تفسير العيّاشي: (ما).

١١. في وبخ، بس، جد، والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي: وثمّ قال،.

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني #: «لعلّ معناه أنّ أمن الحرم أمن تشريعي، أي يجب على الناس أن لا يهيّجوا من التجأ بالحرم؛ لا تكويني حتى يناقض ما فعله الحجّاج وغيره. أو المراد الأمن في الأخرة، أو الجمع بين الأمن التشريعي، والأمن في الأخرة».

هٰذَا الْبَيْتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَيْتُ الَّذِي أَمَرَهُ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ بِهِ، وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا، كَانَ آمِناً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، \

٧٦ / ٨٠٧٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْخَنْعَمِيُّ،

قُلْتُ ۗ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ: إِنَّا إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةً ، ذَهَبَ أَصْحَابُنَا يَطُوفُونَ ، وَ يَتْرَكُونَي ۖ أَحْفَظُ مَتَاعَهُمْ.

قَالَ: وأَنْتَ أَعْظَمُهُمْ \* أَجْراً، "

٨٠٧٨ / ٧٧ . بِإِسْنَادِهِ ٧، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَادِمِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

زَامَلْتُ^ مُحَمَّدَ بْنَ مُصَادِفٍ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْـمَدِينَةَ اعْتَلَلْتُ، فَكَانَ \* يَمْضِي إِلَى الْمَسْجِدِ، وَ يَدَعُنِي وَحْدِي، فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلىٰ \* ' مُصَادِفٍ، فَأَخْبَرَ بِهِ ١ أَبَا عَبْدِ اللّهِ \*،

التهذيب، ج٥، ص ٢٥٦، ح ٢٥٧، معلقاً عن الكليني. تغيير العياشي، ج١، ص ١٨٩، ح ١٠٦، عن عن عبدالخالق الصيقل، عن أبي عبدالله الله الغقيه، ج٢، ص ٢٠٥، ح ٢١٤٨، مرسلاً، مع اختلاف يسير. راجع: تنفسير العياشي، ج١، ص ١٨٨، ح ٢١٥٧، الواضي، ج ٢١، ص ٨٨، ح ٢١٥٧٧؛ الوسائل، ج ١١، ص ٨٩، ح ١٤٣٣٧.

٢. في (بث، بح، بخ، بف، جد، جن، والوافي: + (بن).

٣. في «بح»: «قال».

٤. في «بث»: «وينزلوني».

٥. في «ى، بس»: «أعظم».

٦. الفقيه، ج ۲، ص ۲۰۸، ذيل ح ۲۱۵۸، مع اختلاف الوافي، ج ۱۶، ص ۱۳۰۹، ح ۱٤٣٢١؛ الوسائل، ج ۱۳، ص ۳۱۳، ح ۱۷۸۲٤.

٧. المراد من (بإسناده)، هو السند المتقدّم إلى ابن أبي عمير في الرقم السابق.

٨. المُزاملةُ: المُعادلة على البعير. وزامَـلتُه: عادلته. راجع: الصحاح، ج٤، ص ١٧١٨؛ لسان العرب، ج١١، ص ٣١٠ (زمل).

في الوسائل: ﴿وَكَانَ ﴾.

١٠. في وي: - وإلى، 1٠ في وبث: وفأخبرته بدل وفأخبر به.

### فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: «قُعُودُكَ عِنْدَهُ ۚ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ ، ۖ "

٧٨/٨٠٧٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَ اهِيمَ الْحَريرِيُّ ، عَن الْحَادِثِ بْنِ حَصِيرَةِ ° الْأَزْدِيُّ ":

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ‹كُنْتُ دَخَلْتُ لَا مَعَ أَبِي ^ الْكَعْبَةَ ، فَصَلَىٰ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ ، فَقَالَ : فِي هٰذَا الْمَوْضِعِ تَعَاقَدَ الْقَوْمُ: إِنْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَوْ قُتِلَ \* أَوْ لَكُمْرَاءِ بَيْرَدُوا هٰذَا الْأَمْرَ فِي أَحْدِ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ أَبْداهُ .

قَالَ: قُلْتُ ١٠: وَ مَنْ كَانَ ؟

قَالَ: ‹كَانَ'' الْأَوَّلُ، وَ الثَّانِي، وَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَ سَالِمُ بْنُ الْحَبِيبَةِ ''، ''ا

ا فیداد است دی در استان استان

١. في (بث، بح): (عند صاحبك).

٧. في المرأة: (يدلّ على أنّ تمريض الإخوان من المؤمنين والأنس بهم أفضل من الصلاة في مسجد النبيّ ﷺ.

٣. الوافي، ج ١٤، ص ١٣١٠، ح ١٤٣٢٣؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٣١٣، ح ١٧٨٢٥.

٤. هكذا في وبث، جرا وظاهر وبف. و وفي وى، بح، بس، جد، جن، والمطبوع والوسائل والبحار: والجريري، ووذكر ابن ماكولا العنوان في كتابه الإكمال، ج ٢، ص ٢٠٩، و ضبط لقبه بالحاء المفتوحة في أوله: الحريري. وذكر ابن ماكولا العنوان في كتابه الإكمال، ج ٢، ص ٢٠٩، و ضبط لقبه بالحاء المفتوحة في أوله: الحريري. وذكر في رجال الطوسي، ص ٢٢٠، الرقم ٢٩٣٢، سفيان بن إبراهيم بن مر ثد (مزيد ـخ. ل) الأزدي الجريري (الحريري ـخ. ل).

هكذا في «بث، بغ، جد، جر، جن» والوافي والوسائل والبحار. وفي «ى، بف» والمطبوع: «الحصيرة».
 والحارث هذا، هو الحارث بن حصيرة الأزدي أبو النعمان الكوفي. راجع: تهذيب الكمال، ج ٥، ص ٢٢٤،
 الرقم ١٠١٥ و ما بهامشه من المصادر؛ الرجال الطوسى، ص ١٣٣، الرقم ٤٣٧٤؛ و ص ١٩١١، الرقم ٢٣٦٧.

٦. هكذا في (بخ، بس، بف، جر) وحاشية (بث، بخ). وفي وى، بث، بح، جد، جن، والمطبوع والوسائل والبحار: «الأسدي». والأشد بسكون السين لغة من الأزد. راجع: الأنساب للسمعاني، ج١٠ ص ١٣٧.

٧. في الوسائل: - «دخلت». ٨. في الوسائل: + «في».

٩. في دبث، (وقتل، وفي البحار: - دأو قتل، ١٠. في دجن، (فقلت،

١١. في (بف) والوافي: - (كان).

۱۲ . في «بخ»: «الخبيتة». وفي «جن»: «الخبيثة». وفي حاشية «جن»: «الحبشية». هذا، والظاهر عدم صحة التقريرات كلّها، وأنَّ سالماً هذا، هو سالم مولى أبي حذيفة، وهو سالم بن مَقْقِل. راجع: الكافي، ح ٨١٤٨ و ١٠٤١ (١٠٠١ الرقم ١٨٩٢).

١٣. الوافي، ج٢، ص ١٩١، ح ٦٥٤؛ الوسائل، ج١٣، ص ٢٧٨، ح ١٧٧٤٤، إلى قوله: هبين العمودين، البحار، حه

027/2

٠٨٠٨ / ٢٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقّة:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ سُئِلَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةً ، وَ عِبَادَةِ قُرَيْشِ لَهُمَا ؟

فَ قَالَ: نَ عَمْ ١ ، كَانَا شَابَيْنِ صَبِيحَيْنِ ٢ ، وَ كَانَ بِأَحَدِهِمَا تَـأْنِيثً ، وَ كَانَ يِـأَحَدِهِمَا تَـأْنِيثً ، وَكَانَا يَـطُوفَانِ بِـالْبَيْتِ ، فَـصَادَفَا مِـنَ الْـبَيْتِ خَـلْوَةً ، فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَفَعَلَ ، فَمَسَخَهُمَا اللّٰهُ ٤ ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ ؛ لَوْ لَا أَنَّ اللّهَ رَضِيَ أَنْ يُعْبَدَ ٩ هٰذَانٍ ٦ مَعَهُ ، مَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا » ٢ عَنْ حَالِهِمَا» . ٢

٨٠٨١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَسْبَاطٍ ^، عَنْ عَلِيٌ بْنِ
 أَبِي ^ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ ١٠ ـ وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةً: عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ

جه ج ۲۸، ص ۸۵، ح ۱.

١. في الوسائل، ح ١٧٦٤٥: - «نعم».

٢. في (بث، بخ، بف، جن) والوافي: (صحيحين). وفي (ي): (ضجيجين).

 <sup>&</sup>quot;. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٥٣: وأي لين ورخاوة، يعني كان مختناً لا يمتنع من أن يفعل به، وظاهر الحديث أنهما كانا رجلين، والمشهور أن نائلة كانت امرأة».

في قرب الإسناد: + (حجرين).

٥. في دبف: دأن تعبد، وفي دبث: دأن يعيد، وفي دبخ، والوافي: دأن نعيد، وفي دجد، بالنون والياء معاً.

نی دی، بخ، جد، والوافی: «هذین».

 <sup>.</sup> في الوسائل: - «عن عليّ بن أسباط». والظاهر أنّ جواز النظر من «عليّ» إلى «عليّ»، أوجب السقط فعي هـ فما
 الكتاب.

٩. في دجن، والبحار : - دأبي،

ا فى الوسائل، ح ٢٢٩٨٠: - «يقول».

أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسٌ لِبَدُنِكَ أَشَدَّ مِكَاساً " يَكُونُ أَ ـ قَالَ ": فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: ووَ مَا لا لِلهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي،

قَالَ: فَقَالَ^ أَبُو حَنِيفَةً: لَا وَ اللّٰهِ، مَا ۚ لِلّٰهِ فِي هٰذَا مِنَ الرَّضَا قَلِيلٌ وَ لَا ۚ ' كَثِيرٌ، وَ مَا نَجِيئُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا جِئْتَنَا بِمَا لَا مَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ. ' '

٨٠٨٢ / ٣١. سَهُلُّ ١٢، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ : ﴿ لَا يَنْبَغِي ۗ ١ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ ١٠ قَبَالَةَ الْكَعْبَةِ ١٠ . ١٦

٣٢ / ٨٠٨٣ . سَهْل ١٤، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَـجْرَانَ أَوْ غَـيْرِهِ، عَـنْ
 حَنَانٍ، عَنْ أَبِيهِ:

في دبخ، والوافي: دفعا،.
 في الوسائل، ح ١٨٧٧٧: دوما،.

١. في الوسائل، ح ١٨٧٧٧: + والناس. والمُماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه والمُنابذة بين المتبايعين النهاية، ج ٤، ص ٣٤٩ (مكس).
 ٢. في وبث، بح، وحاشية وي، وبدنك.

في الوسائل: - «يكون».

٣. في «ى، والوافي والوسائل: «مكاس».

٦. في «بث» والوسائل ، ح ١٨٧٧٧ : - «له».

٥. في دبخ، والوافي: - دقال، .

۸. في دبخ»: دوقال». وفي دبس»: + دله». ۱۰. في دي: - دلاء.

١١. الوافسي، ج ١٤، ص ١١٣٠، ح ١٣٩١٦؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٢٤، ح ١٨٧٧٧؛ و فسيه، ج ١٧، ص ٤٥٤،
 ح - ٢٢٩٨٠، إلى قوله: وأن أغبن في مالي، البحار، ج ٤٧، ص ٢٢٢، ح ٩.

١٢. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل، عدَّة من أصحابنا.

١٣. في (بخ) والوافي: (ما ينبغي).

١٤. قال الجوهري: «احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيديه. والاسم: الحبوةه. وقال ابن الأثير: «الاحتباء، هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهاه. وقال ابن منظور: «الاحتباء بالثوب: الاشتمال». راجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٠٧؛ النهاية، ج ١، ص ٣٣٥ (حبا)؛ لسان العرب، ج ١٤، ص ١٦٠ (حبو).

١٥. في «بخ، بف، وحاشية «بث، بح، والوسائل والتهذيب: «البيت».

١٦. التهذيب، ج ٥، ص ٤٥٣، ح ١٥٨٠، معلقاً عن سهل بن زياد. الكافي، كتاب العشرة، باب الاتكاء والاحتباء،
 ح ٢٧٥٣، بسنده عن عليّ بن أسباط الوافي، ج ١٢، ص ٩٠ م ١١٥٥٢؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٢٦٦، ح ١٧٧١٢

١٧. السندمعلِّق، كسابقه.

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: اشَكَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى اللّٰهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مَا تَلْقَىٰ مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِكِينَ ، فَأُوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهَا: قِرِّي كَعْبَةُ ؛ فَإِنِّي مُبْدِلُكِ بِهِمْ قَوْماً يَتَنَظَّفُونَ لَا بِقُضْبَانِ الْمُشْرِكِينَ ، فَأُوْحَى اللّٰهُ إللهُ وَالْخِلَال ، " الشَّجَرِ ، فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّداً ﷺ ، أُوحىٰ إِلَيْهِ مَعْ جَبْرَيْيلَ ﴿ بِالسَّوَاكِ وَ الْخِلَال ، " الشَّجَرِ ، فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّداً ﷺ ، أُوحىٰ إِلَيْهِ مَعْ جَبْرَيْيلَ ﴿ بِالسَّوَاكِ وَ الْخِلَال ، "

٨٠٨٤ / ٣٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
 بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ قَالَ: قُلْتُ ۚ: نَكُونُ بِمَكَّةً ۚ ، أَوْ بِالْمَدِينَةِ ، أَوِ الْجِيرَةِ ۚ ، أَو ٥٤٧/٤ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرْجِىٰ فِيهَا الْفَضْلُ ، فَرُبَّمَا ۖ خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأً ، فَيَجِيءُ آخَرُ ، فَيَصِيرُ مَكَانَهُ ؟

قَالَ: ‹مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مَوْضِعٍ^، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ ٩٠٠٠

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: + ومن،

٢. هكذا في «بث، بس، جد، والوافي. وفي المطبوع: «ينتظفون».

٣. المحاسن، ص ٥٥٨، كتاب المآكل، ح ٩٢٤، عن منصور بن العبّاس، عن حنان بن سدير. تفسير القمّي، ج ١، ص ٥٥، مرسلاً من ص ٥٩، مرسلاً من الصادق على الله المعصوم على المراسلاً من الشجرة. الفقيه، ج ١، ص ٥٥، ح ١٢٥، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم على المحتال على المراسلاً ، ج ٢، ص ٨، ح ١٣١١٠.
 ٢٠ في وبح والتهذيب : +وله ع.

٦. في التهذيب وكامل الزيارات و المزار: «بالحائر».

٥. في (بخ): «في الكعبة».

الموضع، ولي حاشية (بح): «الموضع».

٧. في الوافي: «وربّما».

٩. في موآة العقول، ج ١٨، ص ٢٥٥: ولعلّه محمول على ما إذا كان رحله باقياً . والتقييد باليوم والليلة إمّا بناء على
 الغالب، من عدم بقاء الرحل في مكان أزيد من ذلك ، أو محمول على ما إذا بقي رحله وغاب أكثر من ذلك ؛ فإنّه يزول حقّه كما قال فى الذكرى» . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣، ص ٢٦٥ .

۱. كامل الزيارات، ص ٢٦٠، الباب ١٠٨، ح ٤، بسنده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن بعض أصحابه، يرفعه إلى أبي عبدالله \$. وفيه، ص ٢٣١، نفس الباب، ح ١٠؛ و كتاب المزاد، ص ٢٢٧، نفس الباب، ح ١٠؛ و كتاب المزاد، ص ٢٢٧، ح ١٠، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن بعض أصحابه، يرفعه إلى أبي عبدالله \$. راجع: الكافي، كتاب العشرة، باب الجلوس، ح ٢٧٨، و كتاب المعيشة، باب السبق إلى السوق، ح ٢٧١٤، والفقيه، ج ٣، ص ١٩٩، ح ٢٧٥، والشهذيب، ج ٧، ص ٩، ح ٢١٠ الواضي، ح ١٠، ص ١٠٩، ح ٢٥٠، ص ١٩٤، ح ١٠٠، ص ١٩٤، ح ١٠٠.

٣٤/٨٠٨٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جَبَلَةً، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَمَّارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ أَمَاطَ أَذًى ' عَنْ طَرِيقِ مَكَّةً ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ حَسَنَةً ؛ وَ مَنْ كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً ، لَمْ يُعَذِّبُهُ ». '

٨٠٨٦ / ٣٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: ولَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي حَدِّ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ ۚ مَا دَامَ حَلْقُ الرَّأْسُ ۚ عَلَيْهِ ٢٠.٧

٣٦/٨٠٨٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيُّ ^، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا:

١. في المرآة: دأي كلِّ ما يؤذي الناس من حجر أو شجر أو ضيق طريق أو عدوَّ يخاف منه.

۲۱. الفقیه، ج ۲، ص ۲۲۸، ح ۲۲۲۷، من دون الإسناد إلى المعصوم الله، مع اختلاف یسیر «الوافي، ج ۱۲، ص ۱۲۶، ح ۱۷۷۷.

٣. في (بخ، بف، جر، والوافي: ﴿أَصِحَابِنَا﴾.

٤. في (بث): (في الكعبة).

٥. في الوافي والفقيه: «شعر الحلق، بدل «حلق الرأس».

٦. في الوافي: (كأنّ المراد بشعر الحلق الشعر الموفّر للإحرام، وإضافته إلى الحلق لوجوب حلقه بعد التوفير».
 وفي المرأة: (أي عليه الشعر الذي ينبت بعد الحلق بمني».

٨. هكذا في وبح، بخ، جد، وحاشية وجن، والوسائل والبحار. وفي وى، بث، بس، بف، جن، والمطبوع: وعليّ بن إبراهيم التيملي، وفي وجر،: وعليّ بن الحسن السلمي،.

وتقدّم غير مرّة أنَّ عليّ بن الحسن التيملي، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، روى عنه أحمد بن محمّد الكوفي العاصمي شيخ المصنّف. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢٣٣٣.

هذا، وقد روى عليّ بن الحسن بن فضّال بعض كتب عليّ بن أسباط ـ وهو كتاب العزاد ـ وتكرّرت روايته عن عليّ بن أسباط في الأسناد. ولم نجد ذكراً لعليّ بن إبراهيم التيملي ـ في هذه الطبقة ـ في موضع. راجع : رجال النجاشي، ص ٢٥٢، الرقم ٦٦٣؛ معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٥٦٢ ـ ٥٦٣.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَوْسِمِ ، بَعَثَ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مَلَائِكَةً فِي صُوَرِ الْآذَمِيْينَ يَشْتَرُونَ مَتَاعَ الْحَاجُ وَ التُّجَّارِ ».

قُلْتُ: فَمَا يَصْنَعُونَ بِهِ ٢٩

قَالَ: دِيُلْقُونَهُ ۗ فِي الْبَحْرِهِ. ٤

٣٧/٨٠٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ \* ، قَالَ: «يَوْمُ الْأَضْحَىٰ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ ، وَ يَوْمُ الْعَاشُورَاءِ " فِي الْيَوْمِ الَّذِي " يَفْطَرُ فِيهِ ^ . أَ

١. في دبس، والبحار: دصورة،

٢. في دبث ، بح، والبحار : -دبه،

۳. في الوافي: «يلقون».

النقیه، ج ۲، ص ۵۲۰، ح ۱۱۵، صرسلاً الواضي، ج ۱۲، ص ۳۵۵، ح ۲۲۰۷۱؛ الوسائل، ج ۱۱، ص ۵۹، ح ۱۲۲۲۷؛ البحار، ج ۵۹، ص ۱۹۰، ح ۶۵.

٥. في الوسائل، ح ١٣٦٨: وأبي عبد الله عليه، بدل وأبي الحسن عليه.

٦. في (بف، جن): اعاشوراء).

٧. في (جن): - (الذي).

٨. في الوافي: ولعل المعنى أنّ يوم الأضحى يوافق من أيام الأسبوع اليوم الأوّل من شهر رمضان، ويوم العاشوراء منها يوافق اليوم الأوّل من شوّال». ونحوه في العرآة وزاده بقوله: ودهذا يستقيم بعد شهر تامّاً وآخر نساقصاً، لكن في السنة الكييسة، ولعلَّ العمل به في صورة الاحتياط، أو هو لبيان الغالب، والله يعلم».

واجع: الكالمي، كتاب الصيام، باب صوم عرفة و عاشودا، ح ١٥٨٠ والوافي، ج ١١، ص ١٥٤، ح ١٠٥٩٣؛
 الوسائل، ج ١٠، ص ٢٨٥، فيل ح ٢٣٤٢؛ و ص ٣٩٨، ح ١٣٦٨٢.

#### أبْوَابُ الزِّيَارَاتِ ا

#### ٢١٣ \_ بَابُ زِيَارَةِ النَّبِيِّ عَلِيْلاً

١ / ٨٠٨٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﷺ مَتَعَمِّداً؟
 قَلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﷺ مَتَعَمِّداً؟
 فَقَالَ: «لَهُ الْجَنَّةُ». \*

٧ / ٨٠٩٠ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قال:

إِنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِﷺ، وَ زِيَارَةَ \* قُبُورِ الشَّهَدَاءِ، وَ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ؞

١. في دى، بث، بح، بخ، بف، جده: - دأبواب الزيارات.

084/8

٢. في كامل الزيارات: + والثاني.

٣. في الوسائل: - (جعلت فداك).

٤. في الوسائل: «قال» بدل «فقال له».

٥. كامل الزيارات، ص ١٦، الباب ٢، ح ٨، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من رجاله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه، ص ١٦، الباب ٢، ح ٢ و ٧، بسند آخر عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه، ص ٢٩٩ و ٢٠٦، الباب ٩٩، ح ٧ و ١٢، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي الشهذيب، ج ٦، ص ٣، ح ٣؛ وكامل الزيارات، ص ١٢ و ١٤، الباب ٢، ح ٣ و ١٤ و ١٥، بسند آخر عن ابن أبي نجران، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٤ ص ١٣٢١، ح ١٩٣٣، ع ١٩٣٨، ع ١٩٣٨.

٦. السند معلِّق على سابقه. ويروى عن أحمد بن محمّد، عدّة من أصحابنا.

٧. في الوافي: - وزيارة،

٨. في كامل الزيارات، ص ١٤: - فوزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين ١٥٠٠.

تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .'

٣/٨٠٩١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ السَّدُوسِيِّ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: مَنْ أَتَانِي زَائِراً، كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِهِ، ٤

٨٠٩٢ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْمُعَلَىٰ أَبِي " شِهَابٍ، قَالَ:

قَالَ الْحُسَيْنُ ۗ ﷺ لِرَسُولِ اللَّهِﷺ: «يَا أَبْتَاهُ ۖ ، مَا لِمَنْ ^ زَارَكَ ^ ؟».

١. كامل الزيارات، ص ١٥٧، الباب ٦٤، ح ٥، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن حريز، وبسند آخر أيضاً عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله ﷺ. وفيه، ح ٧، بسنده عن حريز والحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار، عنهما من دون التصريح باسم المعصوم ﷺ. وفيه أيضاً، ص ١٤، الباب ٢، ح ١٩؛ و ص ١٥٧، الباب ٢٤، ح ١٠ بسندهما عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر ∰. وراجع: كامل الزيارات، ص ١٧٤، الباب ٢١، ح ١٨ الوافي، ح١٤، ص ١٣٣١، ح ١٨٩.

٢. السند معلّق، كسابقه.

٣. في الوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب: «السندي».

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ٤، ح ٤، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي كامل الزيارات، ص ١٦، الباب ٢، ح ١؛ وكاب المزار، ص ١٦٩، ح ٣، بسنده ما عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب؛ كامل الزيارات، ص ١٤، الباب ٢، ح ١٦، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب. وفيه، ص ١٤، الباب ٢، ح ١٠، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفيه أيضاً، ح ١٣، بسنده عن أبان بن عثمان، عن السدوسي. و ح ١٤، بسند آخر عن رسول الش 編. المقنعة، ص ٤٥٧، مرسلاً عن رسول الش ه. م زيادة في آخره الوافي، ج ١٤، ص ١٣٢١، ح ١٩٢٣، ح ١٩٢٣، ح ١٩٢٢، ح ١٩٢٠، ص ١٩٢٠، ح ١٩٢٢، ح ١٩٢٢، ح ١٩٢٠، ص ١٩٢١، ح ١٩٢٢، ح ١٩٢٢، ح ١٩٢٠، ص ١٩٢١، ح ١٩٢٠، ص ١٩٢١، ح ١٩٢٠، ص ١٩٢١، ص ١٩٢١، ح ١٩٢٢، ح ١٩٠٠، ص ١٩٢١، ص ١٩٠٠، ص ١٩٢١، ص ١٩٢١، ص ١٩٠٠، ص ١٩٠١، ص ١٩٠١، ص ١٩٠١، ص ١٩٢١، ص ١٩٠١، ص ١٩٠

٥. في وبث ، بخ اوالتهذيب ، ح ٧: وبن ا

٦. في التهذيب، ح ٨٣ والأمالي للصدوق وثواب الأعمال، ح ١ والعلل: «الحسن بن عليّ».

٧. في دبث: ديا أباه.

٨. في وجد، والفقيه والتهذيب، ح ٧ وكامل الزيارات والأمالي للصدوق وثواب الأعمال، ح ١ والعلل: ٥ما جزاء من، بدل وما لمن، .

في التهذيب، ح ٨٣ وثواب الأعمال، ح ٢: وزارنا».

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ: •يَا بُنَيَّ \، مَنْ زَارَنِي حَيَا أَوْ مَيْتَا ، أَوْ زَارَ أَبَاكَ ، أَوْ زَارَ أَخَاكَ ، أَوْ زَارَكَ ۖ ، كَانَ حَقّاً عَلَىًّ أَنْ أَزُورَهُ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ ، أَ

٨٠٩٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِئَ، عَنْ أَبِي حَجَرِ " الْأَسْلَمِئِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ أَتَىٰ مَكَّةَ حَاجًا، وَ لَمْ يَزُرُنِي إِلَى الْمَدِينَةِ ٧، جَفَوْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَ مَنْ أَتَانِي ^ زَائِراً ١، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي، وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ؛ وَ مَنْ مَاتَ فِي أُحَدِ الْحَرَمَيْنِ: مَكَّةً وَ الْمَدِينَةِ، لَمْ

١. في «بخ» والوسائل وثواب الأعمال، ح ١: - «يا بنيّ».

٢. في كامل الزيارات، ص ١٤: - وأو زار أباك أو زار أخاك أو زارك. وفي كامل الزيارات، ص ٣٩: - وأو زار أخاك أو زارك.

التهذيب، ج ٦، ص ٤، ح ٧، معلقاً عن الكليني. علل الشرائع، ص ٤٦٠ - ٥، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن المعلى بن شهاب، عن أبي عبدالله عن الحسن بن علي عليه. وفي كالهل البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن المعلى بن شهاب، عن أبي عبدالله عن الحسين علي الباب ١٠ ح ٣، بسند آخر عن عثمان بن عيسى، عن المعلى بن أبي عبدالله، عن الحسين عليه كالم الزيارات، ص ٣٦، الباب ١٠ ح ٣، بسند آخر عن عثمان بن عيسى، عن المعلى بن أبي شهاب، عن أبي عبدالله عن الحسين عليه عليه و١٠ - ١٠ عبدالله عن الحسين عليه عليه واب الأعمال، ص ١٠٧ م ٢٠ بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن الحسين علي العليه والأمالي للصدوق، ص ٥٩، المجلس ١٤، ح ٤، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن الحسين بن علي طليه عليه عليه الكافي، كتاب الحج، باب فضل الزيارات و ثوابها، ح ١٨٦٤، بسند آخر عن رصول الله عليه خطاباً علي عليه التهذيب، ج ٦، ص ٤٠ ح ٢٨، بسند آخر عن الحسين بن علي عليه، وفي كل المصادر \_إلا التهذيب، ص ٤ مع اختلاف ص ١٥٥، موسلاً عن الحسين بن علي عليه، وفي كل المصادر \_إلا التهذيب، ص ٤ مع اختلاف يسير. و راجع: قرب الإسناد، ص ٢٥، ح ٢٥، الوافي، ج ١٤، ص ١٣٢١، ح ١٤٣٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٢٦. ح ١٩٢٢، الموسائل، ج ١٤.

٥. في النهذيب والمزار: وأبي يحيى، هذا، وقد ورد الخبر في الفقيه، ج ٢، ص ٥٦٥، ح ٣١٥٧، و علل الشوائع،
 ص ٤٦٠٠ ح٧، عن محمد بن سليمان الديلمي عن إبراهيم بن أبي حجر الأسلمي.

٦. في كامل الزيارات: - دعن أبي عبد الله 建3.

٧. في المزار : وبالمدينة، بدل وإلى المدينة، . وفي العلل : + وجفاني ومن جفاني، .

٨. في كامل الزيارات: «زارني» بدل «أتانى زائراً».

يُعْرَضْ، وَلَمْ يُحَاسَبْ أَ وَ مَنْ مَاتَ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ حُشِرَ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ » . أَصْحَابِ بَدْرٍ » . أَصْحَابِ بَدْرٍ » . أَصْحَابِ بَدْرٍ » . أَسْحَابِ بَدْرٍ » . أَسْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ ال

059/5

# ٢١٤ \_ بَابُ إِتْبَاعِ الْحَجِّ بِالزِّيَارَةِ \*

١/٨٠٩٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَهَ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ ﴿ ، قَالَ : وإِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَأْتُوا هٰذِهِ الْأَحْجَارَ ، فَيَطُوفُوا بِهَا ، ثُمَّ - يَأْتُونَا ، فَيَخْبِرُونَا بِوَلَايَتِهِمْ ، وَ يَعْرِضُوا عَلَيْنَا نَصْرَهُمْ ٧ . ^

٨٠٩٥ / ٢ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ١ ، عَنْ

١. في كامل الزيارات: وإلى الحساب، بدل دولم يحاسب،

٣. في الفقيه وكامل الزيارات: - «من». ٣. في الفقيه وكامل الزيارات: «وحشر».

3. التهذيب، ج ٦، ص ٤، ح ٥، معلقاً عن الكليني، إلى قوله: ووجبت له الجنّة؛ كامل الزيدارات، ص ١٣، الباب ٢، ح ٩، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد و محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد بن بندار؛ كتاب المنزاد، ص ١٧٠، ح ٤، بسنده عن محمّد بن يعقوب. على الشرائع، ص ١٤٦٠، ح ٧، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي، وفي الأخيرين إلى قوله: ووجبت له الجنّة، الله قيه، ج ٢، ص ٥٦٥، ح ١٣٥٧، معلقاً عن محمّد بن سليمان الديلمي. المقنعة، ص ٤٥٧، مرسلاً عن النيريَ عليه الى قوله: ووجبت له شفاعتي عم اختلاف يسير. راجع: الفقيه، ج ١، ص ١٣٩، ح ١٣٧٧؛ و ج ٢، ص ٢١٥، ح ١٣٢١، و المحاسن، ص ٧٠، كتاب ثواب الأعمال، ح ١٤٤، ورجال الشيخ الطوسي، ص ٥٠، الوافي، ج ١٤، ص ١٣١٩، ح ١٣٢١، ح ١٣٢١، الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٦٠.

٥. في دبث، بح، جد، جن: - (إتباع الحجّ بالزيارة). وفي دبس، وحاشية دبث، دباب لقاء الإمام). وفي دبف،
 دباب أنّ تمام الحجّ لقاء الإمام).

٧. في (بخ، بف): (نصرتهم).

٨. علل الشرائع، ص ٤٥٩، ح ٤٤ و عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٦٧، ح ٣٠، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم، مع
 اخستلاف يسير . الفقيه، ج ٢، ص ٥٥٨، ح ٣٦٣، معلّقاً عن عمر بن أذينة الوافي، ج ١٤، ص ١٣٢٠ م
 ح ١٤٣٣٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٢٠، ذيل ح ١٩٣١٠.

9. في الوسائل: - دعن محمّد بن سنان. والظاهر ثبوته؛ فقد روى محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان كتاب عمّار بن مروان. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٣٣٥، الرقم ٥٣٦، رجال النجاشي، ص ٢٩١، الرقم ٧٨٠.

عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اللهِ ، قَالَ: وتَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الْإِمَامِ ٢٠٠٣

٣ / ٨٠٩٦ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ
 يَحْيَى بْن يَسَارٍ \*، قَالَ:

حَجَجْنَا، فَمَرَرْنَا بِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، فَقَالَ: دَحَاجٌ بَيْتِ اللّٰهِ، وَ زُوَّارُ قَبْرِ نَبِيّهِ ﷺ ، وَ شِيعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ؛ هَنِيئاً لَكُمْ، . °

٨٠٩٧ ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ ذَرِيحِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِّي فِي كِتَابِهِ بِأَمْرٍ، فَأُحِبُّ ۚ أَنْ ۖ أَعْمَلَهُ ^.

قَالَ: دو مَا ذَاكَ؟،.

۱. في دبث: وأبي عبدالله.

٢. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٥٨: وظاهر، لقاؤه ١٤ حياً، ويحتمل شموله للزيارة بعد الموت أيضاً». وفي هما مسكناً، قال: ﴿وَثِبْنَا إِنِّقَ أَسْكَنتُ هما المطبوع: ووذلك لأنّ إبراهيم ١٤ حين بني الكعبة وجعل لذرّيّته عندها مسكناً، قال: ﴿وَثِبْنَا إِنِقَ أَسْكَنتُ مِن دُوِيّتِي وَلَا يَقَعِ فَي السّعَبِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمين لتحبّبوا إلى ذرّيّته».
 [إبراهيم (١٤): ٣٦] فاستجاب دعاؤه، وأمر الناس بالإنيان إلى الحجّ من كلّ فحّ عمين لتحبّبوا إلى ذرّيّته».

٣. علل الشرائع، ص ٤٥٩، ح ٢؛ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٦٦، ح ٢٩، بسندهما عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان. الفقيه، ج ٢، ص ٢٥٧، ح ٣١٦٦، معلقاً عن جابر. وفي عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٦٦، ح ٨٤؛ وعلل الشرائع، ص ٤٥٩، ح ١، بسند آخر عن جعفر بن محمد الله مع اختلاف يسير والوافي، ج ٢، ص ٢١٦، ح ٧٧٧؛ وج ١٤، ص ١٣٢١، ح ١٤٣٣٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٦٥، ح ١٩٣١، ح ١٩٣٢، الوسائل، ج ١٤، ص ١٦٥، ح ١٩٣٢، ح ١٩٣٢، على ١٩٣٨، ح ١٩٣٨، ح ١٩٣٢، على ١٩٣٨، ح ١٩٣٨، على ١٩٣٨، على ١٩٣٨، على ١٩٣٨، ح ١٩٣٨، على ١٣٨٨، على ١٩٣٨، على ١٩٣٨، على ١٩٣٨، على ١٩٣٨

في دبث، جده: دبشاره. والظاهر أنّ الصواب هو دبشيره؛ فقد روى عليّ بن أسباط عن يحيى بن بشير [النبال]
 في الكافي، ح ٢٤٩٩ و ١٩١٦. ويحيى هذا هو المذكور في رجال الطوسي، ص ٣٣٢، الرقيم ٤٨١٤.

٥. الوافي، ج ١٤، ص ١٣٢٢، ح ١٤٣٣٩؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٣٤، ح ١٩٣٨.

٦. في دبس: (فأحببت). ٧. في دجن): + دله،

٨. في وى ، بح ، بخ ، بف ، جد، وحاشية دجن، ومعانى الأخبار: وأن أعلمه. وفي وبس، : وأن أحمله،

قُلْتُ ١ : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَقَثَّهُمْ ۗ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ ٣.

قَالَ: و﴿ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾ : لِقَاءُ الْإِمَامِ وَ ﴿ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ : تِلْكَ الْمَنَاسِكُ ، .

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ، فَأَتَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَوْلُ اللهِ عَزّ وَ جَلَّ: ﴿ثُمَّ لَيْقْضُوا تَفَقَهُمْ وَ لَيُوفُوا نَدُورَهُمْ﴾ ؟

قَالَ: «أَخْذُ الشَّارِبِ، وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ».

قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ ۚ ذَرِيحَ ۗ الْمُحَارِبِيِّ حَدَّثَنِي عَنْكَ بِأَنَّكَ قُلْتَ لَهُ: ﴿لَيْقَضُوا تَنْتَهُمْ﴾: لِقَاءُ الْإِمَامِ وَ ﴿لَيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾: تِلْكَ الْمَنَاسِكُ ؟

فَقَالَ: ‹صَدَقَ ذَرِيحٌ، وَ صَدَقْتَ؛ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً، وَ مَنْ يَحْتَمِلُ ' مَا يَحْتَمِلُ ' مَا يَحْتَمِلُ ' مَا يَحْتَمِلُ ذَرِيعٌ ؟ ٩٠. ^

١. في (جد): (فقلت: جعلت فداك) بدل (قلت).

٢. قال الراغب: «أصل التفث: وسنخ الظفر وغير ذلك منا شابه أن يزال عن البدن». ثمّ قال: «﴿لَـ يَقْضُوا شَقَتُهُمْ»،
 أي يزيلوا وسنجهم». وقال ابن الأثير: «التّقثُ: هو ما يفعله السّحرم بالحجّ إذا حلّ كقص الشارب والأظفار».
 العفردات للراغب، ص ١٦٥؛ النهاية، ج ١، ص ١٩١ (تفث).

٣. الحج (٢٢): ٢٩. وفي الوافي: + ﴿ وَلْيَطُونُوا بِالْبَيْتِ ٱلْفَتِيقِ ﴾ .

في «بخ، بف» والوافي والفقيه، ح ٣٠٣٦ ومعاني الأخبار: «فإنَّ».

٥. في حاشية وبث، والوافي والبحار والفقيه، ح ٣٠٣٦: وذريحاً،.

٦. في (بح) والبحار: + «مثل).

٧. في الوافي: «هذا الحديث ممّا يختص بحال الحباة، وجهة الاشتراك بين التفسير والتأويل هي التطهير؛ فإنّ أحدهما تطهير من الاوساخ الظاهرة والآخر من الجهل والعمى».

٨. معاني الأخبار، ص ٣٤٠ ع ١٠ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار، عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٢، ص ٨٤٥، ح ٣٦٠ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ١٤٤ ، من قوله : وقال عبدالله بن سنان : فأتبت أبا عبدالله ١٤٤ . الفقيه ، ج ٢، ص ٤٨٤ ، ح ٣٠٦١، و ٣٠٦٦ ، وتمام الرواية فيه : ووروي ذريح المحاربي عن أبي عبدالله ١٤٤ في قوله الله عزّ وجلّ ثمّ ليقضوا تفنهم قبال: التنفث لقاء الإمام ، الوافي ، ج ١٤٠ ص ١٣٢١ ، ح ١٤٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤٠ ص ٣٢٠، ص ٣٦٠ ، ذيل ح ٨٤ .

#### 00./ ٤

## ٧١٥ \_ بَابُ فَضْلِ الرُّجُوعِ إِلَى الْمَدِينَةِ

٨٠٩٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْمُثَنَّىٰ، عَنْ

مُنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ ، قَالَ: «ابْدَؤُوا بِمَكَّةَ ، وَاخْتِمُوا بِنَا ۖ ، ``

٧ / ٨٠٩٩ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ "، قالَ:

سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ٤ إِنْدَأُ بِالْمَدِينَةِ ، أَوْ بِمَكَّةً ؟

قَالَ: «ابْدَأُ بِمَكَّةً ، وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ، "

٢١٦ \_بَابُ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ زِيَارَةٍ ۚ النَّبِيِّ عَلَيْكُ الرَّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ

١٠١٠ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؟

١. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٥٩: ويدل على استحباب تأخير الزيارة على الحجّ، ولعلّه مخصوص بأهل
 العراق وأشباههم ممّن لا ينتهى طريقهم إلى المدينة».

۲. الفقیه، ج۲، ص ۵۵۸، ح ۳۱۳۸، معلّقاً عن هشام بن مثنّی الوافی، ج ۱۶، ص ۱۳۲۶، ح ۱٤۳٤۵؛ الومسائل، ج ۱۶، ص ۳۲۱، ذیل ح ۱۹۳۱.

٣. ورد الخبر في التهذيب، ج ٥، ص ٤٣٩، ح ١٥٧٧؛ والاستيصار، ج ٢، ص ٣٢٩، ح ١١٦٦، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر ١٤٤٤. والمراد من أبي جعفر في مشايخ محمد بن أحمد هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي. وهذا واضح لمن تتبع أسناد محمد بن أحمد إبن يحيى] عن أبي جعفر، عن أبيه.

هذا، والظاهر أنَّ الأصل في سندناكان هكذا: وأحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر -أو عن أبي عبد الله على عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر على وجاز نظر الناسخ من وأبيه، بعد وأحمد بن أبي عبد الله إلى وأبيه، قبل وقال: سألت، فوقع السقط.

٤. في (بخ): (أبا عبد الله).

٥. التهذيب، ج ٥، ص ٤٣٩، ح ١٥٢٧؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٢٩، ح ١١٦٦، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه يعلى التهذيب، ج ٢، ص ١٣٢٥، ح ١٤٤٠٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٢١، ح ١٤٣٤٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٣٠، ح ١٣٢١، و ١٤٣٤٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٣٠، ح ١٩٣٩،

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاِذَانَ، عِنْ جَمِفُوانَ ' وَ ابْـنِ أَبِـي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِينَةُ ، فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلُهَا ، أَوْ عَبْدَ حِينَ تَدْخُلُهَا ، ثُمَّ تَأْتِي قَبْرَ النَّبِي اللّٰهُ ﴿ النَّبِي عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهُ ، ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ الْأَسْطُوانَةِ الْمَقْدَمَةِ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَيْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ وَ مَنْكِبُكَ الْأَيْمَنُ مِنَا يَلِي الْقَبْرِ ، وَ مَنْكِبُكَ الْأَيْمَنُ مِنَا يَلِي الْمِنْبَرَ ، وَمَنْكِبُكَ الْأَيْمَنُ مِنَا يَلِي الْمِنْبَرَ ، وَمَنْكِبُكَ الْأَيْمَنُ مِنَا يَلِي الْمِنْبَرَ ، فَالْتَبَقَ مَـوْضِعُ رَأْسِ رَسُـولِ اللّٰهِ عَلْيَ اللّٰهِ ، وَ تَنْكِبُكَ الْأَيْمَنُ مِنَا يَلِي اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَهْدُ أَنْ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَهِدُ أَنْ لا وَلِهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَهِدُ أَنْكُ رَسُولُ اللّٰهِ ، وَ أَشْهَدُ أَنْكُ رَسُولُ اللّٰهِ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَ أَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ بَلَغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ ، وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ ، وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، وَ عَبْدُتَ اللّٰهُ الْ حَتّى أَتَاكَ الْيَقِينَ \* إِلْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ عَلَى الْحَقْ ، وَ أَنْكَ قَدْ رَوْفَتَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* وَ غَلْظَتَ عَلَى هُولُ الْحَقْ ، وَ أَنْكُ قَدْ رَوْفَتَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* وَ غَلْظَتَ عَلَى اللّٰهُ وَالْحَقْ ، وَ أَنْكَ قَدْ رَوْفَتَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* وَ غَلْظَتَ عَلَى عَلَيْكَ مِنْ الْحَقْ ، وَ أَنْكَ قَدْ رَوْفَتَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* وَ غَلْظَتَ عَلَى اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَ غَلْظَتَ عَلَى اللّٰهُ الْعُلْمُ وَلَا لَا لَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَلَسُولُ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* الْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمُنُ عَلَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُؤْمِنِينَ \* وَالْمُولُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ

۱. في (بث، بف): + (بن يحيي).

٢. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي (بف) والمطبوع والوافي: + (شمّ تقوم). وفي الفقيه: + (وادخل المسجد من باب جبر ثيل \$ ، فإذا دخلت).

٣. في دبث، والفقيه: دفسلم،

٤. في وبخ، : + ومن، وفي الفقيه : ومن، بدل والأيمن عند رأس القبر، .

٥. في التهذيب وكامل الزيارات: - «عند زاوية القبر».

٦. في وبخ»: دعلى جانب، بدل دممًا يلي، ٧٠. في الوافي: وتقول، بدون الواو.

٨. في التهذيب: - وأشهده.
 ٩. في التهذيب وكامل الزيارات: - وأشهده.

١١. هكذا في دى، بث، بخ، بس، بف، جد، جن، وحاشية وبع، والوسائل والتهذيب وكامل الزيارات. وفي وبع،
 والمطبوع والوافى: + دمخلصاً».
 ١٢. فى الفقيه: + دو دعوت إلى سبيل ربك».

١٣. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٦٠: «متعلّق بكلّ من بلغت ونصحت وجاهدت، وهو ناظر إلى قىوله تىعالىي:
 ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكُ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُعْرِعِظَةِ الْمُحْسَمَةِ ﴾ [النحل (٦٦): ١٢٥].

الْكَافِرِينَ، فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلُ الْمُكْرَمِينَ '، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ الضَّلَالَةِ.

اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ ۗ وَ صَلَوَاتِ ۗ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ ، وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ، وَ أَنْبِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ ، وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَرْضِينَ ، وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَ الْأَرْضِينَ ، وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَ الْآخِرِينَ ، عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِينِكَ وَ نَجِيدِكَ وَ وَسُولِكَ وَ نَبِيلًكَ وَ أُمِينِكَ وَ نَجِيدًك وَ حَبِيبِك وَ صَلِيك وَ مَسُولِكَ وَ نَبِيدًك وَ أَمِينِك وَ نَجِيدًك وَ مَسُولِك وَ نَبِيدًك وَ أُمِينِك وَ نَجِيدًك وَ مَسُولِك وَ نَبِيدًا وَ الْكَالِمِينَ مِنْ عَلْقِك .

اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِيلَةَ^ مِنَ^ الْجَنَّةِ، وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ ' بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ١٠: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمُ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ ذُنُوبِي، الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهُ تَوْاباً رَحِيماً ١٠ وَ إِنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّكَ ١٠ مُسْتَغْفِراً تَاثِباً ١٠ مِنْ ذُنُوبِي، وَ رَبَّكَ لِيَغْفِرَ لِي ١٠ ذُنُوبِي.

١٢. النساء (٤): ٦٤.

لتفعيل. ٢. في ابخ، والتهذيب: (صلاتك،

١. يجوز فيه هيئة الإفعال والتفعيل.

٣. في التهذيب: (وصلاة).

٤. في (بس) وحاشية (جد) والمرآة والتهذيب: (ونجيبك).

٥. في (بث): - (وحبيبك). وفي حاشية (بث): (ونجيبك).

٦. في التهذيب: (وخاصّتك وصفيّك).

٧. في الوافي عن بعض النسخ: + دمن بريّتك،

٨. في التهذيب: (وآته الوسيلة).
 ٩. في (بخ، بس) والوافى: (في).

١٠. الغِبْطَةُ : أن يتمنّى الرجل مثل حال المغبوط ونعمته ، أو حسن حاله من غير أن يريد زوالها ولا أن تتحوّل عنه. راجع : لمسان العرب، ج٧، ص ٣٥٩؛ القلموس المحيط، ج١، ص ٩١٦ (غبط).

١١. في الوافي والفقيه: + دوقولك الحقّ،.

١٣. في التهذيب: وأتيتك، بدل وأتيت نيبًك».

١٤. في ابخ، بس، بف، جن): (تائباً مستغفراً).

١٥. في كامل الزيارات: + «إليك بنبيّك نبيّ الرحمة محمّد ﷺ، يا محمّد إنّي أتوجّه».

١٦. في دى، بخ، بس، جد، جن، والوسائل: - دلي،

وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةً، فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَ كَتِفَيْكَ '، وَ اسْتَقْبِلِ ۗ الْقِبْلَةَ، وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ، وَسَلَّ حَاجَتَكَ؛ فَإِنَّكَ الْحْرِيٰ أَنْ تَقْضَىٰ ۗ إِنْ شَاءَ اللّهُ ۗ . ۚ ا

٢/٨١٠١ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ 'بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْمُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْمُسْتِيْنِ بْنِ عَلِيً بْنِ الْمُسْتِيْنِ الْمُسْتِيْنِ بْنِ عَلِيً بْنِ الْمُسْتِيْنِ بْنِ عَلِيً بْنِ الْمُسْتِيْنِ بْنِ عَلَى الْمُسْتِيْنِ بْنِ عَلَى الْمُسْتِيْنِ بْنِ عَلَى الْمُعْلِيْنِ اللَّهِ الْمُسْتِيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْعَلَمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْمُعْلَى اللَّهِ اللْعَلَمِيْعِلْمِ اللَّهِ اللْعَلَمِ اللَّهِ الللْمُعْلِقِيلَ الللَّهِ اللْ

. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٦١: «استدبار النبئ على إلى وان كان خلاف الأدب، لكن لا بأس به إذا كان التوجّه إلى الله يماراً والدي الله يكون السندبار فيما بين القبر والمنبر بأن لا يكون استدباراً حقيقاً كما تدل عليه بعض القرائن، فالمراد بالقبر في الخبر الشاني الجدار الذي أدير على القبر؛ فائه المكشوف، والقبر مستور، والله يعلم.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «ليس استدبار القبر الشريف هيئة مطلوبة راجحة بحيث يحصل بسببه رجحان في الدعاء، بل الغرض بيان مطلوبية استقبال القبلة عند سؤال الحاجة، فإن استقبل بحيث لا يكون القبر الشريف خلف كتفه أذى السنة أيضاً، وحصل الهيئة الراجحة المطلوبة بالاستقبال، فإن ثقل على بعض النفوس استدبار القبر، ورآه مخالفاً للأدب، استقبل القبلة بحيث يحفظ الأدب مع القبر الشريف بأن ينتقل إلى موضع آخر. والحديث محمول على من لا يرى في الاستدبار توهيناً، ولا يؤثر في نفسه، فيكون كما لو أراد الخروج من الروضة الشريفة، وليس لرعاية الأدب حدود، وكيفيات مأثورة، بل لكل أمة وجيل، بل لكل فرد من أفراد الناس عادة تؤثر في نفسه خضوعاً وتكريماً، ويجب علينا مراعاة الأدب كل على حسب عادة».

- ٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع: «واسأل».
  - ٤. في التهذيب: «فإنّها». ٥ . في «بخ»: «أن تقضى».
- آلتهذیب، ج ٦، ص ٥، ح ٨، معلقاً عن الکلیني. کامل الزیادات، ص ١٥، الباب ٣، ح ١، بسنده عن فضالة بـن
   أيّوب والحسين، عن صغوان، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار. الفقيه، ج ٢، ص ٥٦٥، من دون
   الإسناد إلى المعصوم عدد راجع: کامل الزیادات، ص ١٧، الباب ٣، ح ٥؛ و کتاب المزاد، ص ١٧٥، ح ٣٠ الوالمي،
   ج ١٤، ص ١٣٤٧، ح ١٤٣٧٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٤١، ح ١٩٣٥.
- ٧. هكذا في دى، بخ، بس، جد، وحاشية دجن، وفي دبث، بح، بف، جر، جن، والمطبوع: «الحسين».
   والحسن بن عليّ الكوفي، هو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة، روى عنه أبو عليّ الأشعري بعنوان
   الحسن بن عليّ بن عبد الله والحسن بن عليّ الكوفي في أسناد عديدة. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢١،
   ص ٤٢٤ـ ٤٢٥.
- ٨. هكذا في ديف، جر، والوافي. وفي دي، بث، بح، بخ، بن ، جد، جن، والمطبوع والوسائل: دعثمان، وهو

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىٰ '، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ ﴿ قَالَ: دَكَانَ أَبِي ' عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ قَالَ: دَكَانَ أَبِي ' عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ قَالَ الْبَلَاغِ، وَ يَشْهَدُ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَ يَدْعُو بِمَا حَضَرَهُ، ثُمَّ يُسْيِدُ ظَهْرَهُ ۚ إِلَى الْمَرْوَةِ ۖ الْخَضْرَاءِ الدَّقِيقَةِ الْعَرْضِ مِمَّا يَلِي الْقَبْرَ، وَ يَلْتَزِقُ بِالْقَبْرَ، وَ يَلْتَزِقُ بِالْقَبْر، وَ يَسْتَغْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُولُ \*:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي ﴿، وَ إِلَىٰ قَبْرِ ۗ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ أَسْنَدْتُ ظَهْرِي، وَ الْقِبْلَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَمْلِكَ لِنَفْسِي خَيْرَ مَا ٤٠/٥٥ أَرْجُو ﴿، وَ لَا أَمْلِكَ لِنَفْسِي خَيْرَ مَا ٤٠/٥٥ أَرْجُو ﴿، وَ لَا أَفْلِكَ لِنَفْسِي خَيْرَ مَا أَخْذَرَ عَلَيْهَا، وَ أَصْبَحَتِ الْأُمُورُ بِيَدِكَ، فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنْ ﴿ وَلَا أَنْ لَكُمْ اللّهُمَّ الْدُدْنِي مِنْكَ بِخَيْرٍ، فَإِنَّهُ لَا رَادَ لِفَضْلِكَ ؛ وَلَيْهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ \* أَنْ تُبَدِّلَ اسْمِي، وَتُغَيِّرُ \ ﴿ جِسْمِي، أَوْ تُزِيلَ يِغْمَتَكَ عَنْيٍ ؛ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِنِّي أَتِي لَا يَعْمَتَكَ عَنْيٍ ؛ اللّهُمَّ

حه سهو ؛ فإنّه لم يذكر في أو لاد عليّ بن الحسين ﷺ ـ سواء أكان من المعقّبين أو غيرهم ـ من يسمّى بعثمان.

وأتما ما ورد في كامل الزيادات، ص ٢٦، و حس ١٩، و ص ١٩، ح من نقل الخبر عن عليّ بن الحسين [العلوي] بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب على، فهو سهد أيضاً؛ فإنّه لم يذكر في أولاد عليّ بن عمر المعقّبين من يسمّى بالحسين . راجع: تهذيب الأنساب، ص ١٨٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في البحار، ج ٩٧، ص ١٥٣، ح ٢٠، وفيه : اعليّ بن الحسن بن عــمر بــن عــليّ بــن الحسين».

وأمّا الحسن بن عليّ بن عمر ـكما في ما نحن فيه \_أو عليّ بن الحسن بن عمر ، فلم نجد لترجيح أحدهما على الآخر دليلاً.

١. في (بس): + (بن جعفر).

٢. في الوسائل وكامل الزيارات، ص ١٦: - وأبي،

٣. في كامل الزيارات، ص ١٩: + وإلى قبر النبيَّ عَلِيُّكُ .

قال الجوهري: المترو: حجارة بيض برّاقة تقدح منها النار. الواحدة: مروة. وبـها سـمّيت المروة بـمكّة».
 الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٩١ (مرا).

٦. في كامل الزيارات: وأمري. ٧. في الوسائل وكامل الزيارات، ص ١٩: + ونبيّك.

٨. في كامل الزيارات، ص ١٩ + ولها، ٩ . في الوسائل: + ورب،

۱۰. فی دی: - (من).

١١. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي دبح، والمطبوع: «أو تغيّر».

كَرَّمْنِي ' بِالتَّقْوَىٰ، وَ جَمْلُنِي بِالنَّعَمِ، وَ اغْمُرْنِي ۖ بِالْعَافِيَةِ، وَ ارْزُقْنِي شُكْرَ الْعَافِيَةِ، `

٣ / ٨١٠٢ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ،

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﴿ : كَيْفَ السَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ قَبْرِهِ ؟

فَقَالَ: ﴿ وَلِ \* السَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِوةَ اللّٰهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللّٰهِ ﴿ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمِّتِكَ ، وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، وَ عَبَدْتَهُ ﴿ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ ، فَجَزَاكَ اللّٰهُ أَفْضَلَ مَا جَزَىٰ نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ ^ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ ^ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ ، ' ' حَبِيدٌ مَجِيدٌ ، ' '

١. في اجد، وحاشية ابس، وكامل الزيارات: ازيّني، وفي حاشية اجد، وأكرمني،

۲. في «ى، بث، بخ، بف» والوافي والوسائل: (واعمرني».

٣. كامل الزيارات، ص ١٦ و ١٩، الباب ٣، ح ٣ و ٨، بسندهما عن عليّ بن مهوّيار، عن عليّ بن الحسين [في ص ١٩: + والعلوي»] بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، عن عليّ بن جعفر. كتاب المؤاد، ص ١٧٥، ح ١، مرسلاً عن الصادق ٥ من قوله: وويسند ظهره إلى القبر ويستقبل القبلة، مع اختلاف. الفقيه، ج ٢، ص ٢٥٧، من دون الإسناد إلى المعصوم ٥ من اختلاف يسير والوافي، ج ١٤، ص ١٣٥٠.

ح ١٤٣٨٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٤٢، ح ١٩٣٥٤.

٤. في التهذيب وكامل الزيارات، ص ١٨: - «قل».

٥. في الوافي والمزار: «السلام عليك يا رسول الله».

٦. في كامل الزيارات، ص ٢٠: + وأشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمّد بن عبد الله و٤. وفي المزار:
 + «السلام عليك يا حجّة الله».

٧. في كامل الزيارات، ص ١٨ والمزار: + «مخلصاً».

في «بث، بح، بف» وحاشية «جن»: (وعلى آل».

٩. في دبس، جده: دوعلي آل،

١٠. كامل الزيارات، ص ١٨، الباب ٣، ح ٦، عن محمّد بن يعقوب الكليني. كتاب العزار، ص ١٧٢، ح ١، بسنده عن محمّد بن يعقوب الكليني. التهذيب، ج ٦، ص ٦، ح ٩، معلّقاً عن الكليني. وفي قرب الإسناد، ص ٣٨٢، ذيل ح ١٣٤٤؛ وكامل الزيارات، ص ٢٠، الباب ٣، ح ١٠، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي

٨١٠٣ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنْ
 حَمَّادِ بْن عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ﴿ اثْتَهِىٰ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ ﴿ ﷺ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَسْأَلُ اللهَ الَّذِي اجْتَبَاكَ وَ اخْتَارَكَ وَ هَدَاكَ ۗ ۗ وَ هَدَىٰ بِكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ ۗ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَاكِكُ يُصَلُّونَ عَلَىٰكَ ۗ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكُ أَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْكَ ۗ مُ مُلَّا عَلَيْهِ وَ سَلُّمُوا تَسْلِيما ۗ ﴾ أَنْ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ عَلَيْكَ مَنْ اصَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلُّمُوا تَسْلِيما ۗ ﴾ أَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَيْكَ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ أَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ أَلْهُ اللّٰهِ عَلَيْكَ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَا اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَا اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا أَنْ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ الللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكِ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ الللّٰهُ عَلَيْكُ مَا عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَيْكُ مَ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَيْكُ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ عَلَىٰ

٥ / ٨١٠٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَمَّارِ:

أَنَّ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ لَهُمْ : مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَرِيبٍ ۚ ، وَ إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ ۗ \* تَبْلُغُهُ ^ مِنْ بَعِيدٍ ، . \*

٥١٠٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ اللهِ عَنِ الْمَمَرِّ فِي مُؤَخِّرٍ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَ لَا أُسَلَّمُ

حه الحسن الرضائلة، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير . راجع : الأمالي للصدوق، ص ٣٨٦، المجلس ٢١، ح ٥؛ والأمالي للطوسي، ص ٤٢٩، الممجلس ١٥، ح ١٥، الوافي، ج ١٤، ص ١٣٤٩، ح ١٤٣٨٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص٣٤٣، ح ١٩٣٥.

ا في وبحه: ورسول الله على ال

۲. في دبخ): - دو هداك،

٣. في كامل الزيارات، ص ١٩: + دصلاة كثيرة طيبة».

٤. الأحزاب (٣٣):٥٦.

<sup>0.</sup> كلمل الزيادات، ص ١٧، الباب ٣، ح ٤، بسنده عن حقاد بن عيسى. الأمالي للسفيد، ص ١٤٠، المسجلس ١٧، ح ٥، بسند آخر، وفيهما مع اختلاف يسير. و راجع: كامل الزيادات، ص ١٩، البباب ٣، ح ٩. الواضي، ج ١٤، ص ١٣٤٩، ح ١٣٣٨؛ الموسلال، ج ١٤، ص ٣٤٤، ح ١٩٣٥.

٦. في (بث): وقرب). وفي (بس) والوسائل: - (من قريب).

٧. في وبث، بخ، وحاشية وبح، جن، : هو إن كان السلام، وفي وبف، : هو إن كان السلام عليه، .

٨. في (بخ، بف: (يبلغه). وفي الوافي: (وإن كان السلام عليه يبلغه).

٩. الموافي، ج ١٤، ص ١٣٥١، ح ١٤٣٤٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٣٨، ح ١٩٣٤؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٨٢، ح ٧.

004/2

#### عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؟

فَقَالَ: ﴿ لَمْ يَكُنْ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ ﴿ .

قُلْتُ: فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَيُسَلِّمُ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَدْنُو ۗ مِنَ الْقَبْرِ ؟

فَقَالَ: الَّهُ وَ قَالَ ُّ: اسَلِّمْ عَلَيْهِ حِينَ تَدْخُلُ، وَ حِينَ تَخْرُجُ، وَ مِنْ بَعِيدٍه. °

٨١٠٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْـنِ سَـعِيدٍ، عَـنْ
 فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِنْ: رَصَلُوا إِلَىٰ ۚ جَانِبِ ۚ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَ إِنْ كَانَتْ ۗ صَلَاةً ۗ الْمُؤْمِنِينَ تَبْلُغُهُ أَيْنَمَا كَانُواهِ. ١٠

٨١٠٧ / ٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَسَّانَ، عَـنْ بَـغضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

حَضَرْتُ أَبًا الْحَسَنِ الْأُوَّلَ ﴿ وَ هَارُونَ الْخَلِيفَةَ وَ عِيسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَ جَعْفَرَ بْنَ يَحْيى بِالْمَدِينَةِ قَدْ جَاؤُوا إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ.

فَقَالَ هَارُونُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﷺ: تَقَدَّمْ، فَأَبِيْ، فَتَقَدَّمَ هَارُونُ، فَسَلَّمَ، وَ قَامَ نَاحِيَةً.

۲. في (بس): (فنسلَم).

۱. في دبس: دفندخل).

٣. في (بس): (لا ندنوا). وفي الوسائل: (ولا يدنو).

٤. هكذا في (بخ، بف، والوافي. وفي الوسائل: وثمّ قال، وفي سائر النسخ والمطبوع: وقال، بدون الواو.

الوافي، ج ١٤، ص ١٣٥٢، ح ١٤٣٨١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٤٠، ح ١٩٣٥؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٥٦،
 ح ٢٩.

٧. في الوسائل: دجنب. ٨. في دبح، بخه: دكان.

<sup>9.</sup> في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٦٤: «العراد بالصلاة في العوضيين إمّا الأركان والأفعال المخصوصة كسا هو الظاهر، فيدلَ على استحباب الصلاة لعﷺ في جميع الأماكن، أو بمعنى الدعاء إليهﷺ. واحتمال كونها في الأوّل الأركان، وفي الثاني الدعاء بعيد جدّاً، والله يعلمه.

۱۰. التهذيب، ج ٦، ص ٧، ح ١١، معلَقاً عن الكـليني الوافـي، ج ١٤، ص ١٣٥٧، ح ١٤٣٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٢٣٧، ح ١٩٣٤؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٥٦، ح ٣٠؛ و ص ١٨٧، ح ٨.

وَ قَالَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ اللَّهِي الْحَسَنِ؛ تَقَدَّمْ، فَأَبَىٰ، فَتَقَدَّمَ عِيسَىٰ، فَسَلَّمَ، وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ.

فَقَالَ جَعْفَرٌ لِأَبِي الْحَسَنِ ﷺ: تَقَدَّمْ، فَأَبِيْ، فَتَقَدَّمَ جَعْفَرٌ، فَسَلَّمَ، وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ .

وَ تَقَدَّمَ ۚ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ ، فَقَالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَهْ ، أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اصْطَفَاكَ وَ اجْتَبَاكَ وَ هَدَاكَ " وَ هَدىٰ بِكَ ، أَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ».

فَقَالَ هَارُونُ لِعِيسَىٰ: سَمِعْتَ مَا قَالَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ هَارُونُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ أَبُوهُ حَقَّاً ٤

## ٢١٧ \_بَابُ الْمِنْبَرِ وَ الرَّوْضَةِ وَ مَقَامِ النَّبِيِّ عَيَّلِيًّا

٨١٠٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ° مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَـاذَانَ، عَـنِ ابْـنِ أَبِـي عُـمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيِيٰ "، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٤ : ﴿إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ١ الْمِنْبَرَ، فَامْسَحْهُ <sup>٧</sup> بِيَدِكَ ، وَ خُذْ بِرُمَّانتَيْهِ ـ وَ هُمَا السُّفْلَاوَانِ ـ وَ امْسَحْ عَيْنَيْكَ ^ وَ وَجْهَكَ بِـهِ ٩٠

١. في (جن): - (بن جعفر). ٢. في الوافي: (فتقدُّم).

٣. في وبث: - دوهداك، .

٤. التهذيب، ج٦، ص٦، ح١٠ معلَّقاً عن الكليني؛ كامل الزيارات، ص ١٨، الباب ٣، ح٧، عن محمَّد بن يعقوب الكـليني الوافي، ج ١٤، ص ١٣٥٠، ح ١٤٣٨٢؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٤٤، ح ١٩٣٥، من قوله: «فقال: السلام عليك يا أبه» إلى قوله: «و هدى بك أن يصلّي عليك»؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٥٥، ح ٢٦.

٥. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه».

٦. في التهذيب: - (بن يحيي). ٧. في (بخ) والوافي: (وامسحه).

۸. في (جد): (عينك).

٩. في التهذيب: - (به).

فَإِنَّهُ يُقَالُ ': إِنَّهُ شِفَاءُ الْعَيْنِ '، وَ قُمْ عِنْدَهُ، فَاحْمَدِ اللَّهُ، وَ أَثْنِ عَلَيْهِ، وَ سَلْ حَاجَتَكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بَيْتِي ' رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مِنْبَرِي عَلَىٰ تُزْعَةٍ ' مِنْ تُرْعِ ' الْجَنَّةِ ' ـ وَ التَّزْعَةُ هِيَ الْبَابُ الصَّغِيرُ ـ ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ النَّبِيِّ اللَّهُ، فَتَصَلِّي الْبَابُ الصَّغِيرُ ـ ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ النَّبِيِّ اللَّهُ، فَتَصَلِّي ١٤٥٥ فِيهِ مَا بَدَا لَكَ، فَإِذَا كَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ وَ إِذَا لا خَرَجْتَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ، وَ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ اللَّهُ مِنْ المَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ اللَّهُ مِنْ المَّذِي فَي مَسْجِدِ الرَّسُولِ اللَّهُ مِنْ المَّذِي فَي مَسْجِدِ الرَّسُولِ اللَّهُ مِنْ المَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ الصَّالَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الصَّلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الصَّغِيلُ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْم

٧/٨١٠٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «لَمَّا كَانَ \* سَنَةً إِحْدَىٰ وَ أَرْبَعِينَ، أَرَادَ مُعَاوِيَةً الْحَجَّ،

١. في الوافي: + «له».

٢. في وي، بغ، بس، بف، جد، وحاشية وبح، والوافي والوسائل والتهذيب وكامل الزيارات، ص ١٦: وللعين،

 <sup>&</sup>quot;. في الوسائل والفقيه: وقبري ومنبري، بدل ومنبري وبيتي، وفي كامل الزيارات، ص ١٦: (وقبري، بدل ووبيتي».

التُزعّةُ: الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذاكانت في المكان المطمئن فهو روضة. والترعّةُ أيضاً : الباب والدرجة ومسيل الماء إلى الروضة والجمع: تُزع. راجع: الصحاح، ج٣، ص ١٩٩١؛ الشهاية، ج١، ص ١٨٩٧ لمسان العرب، ج٨، ص ٣٢ (ترع).

٦. في كامل الزيارات، ص ١٦: + «وقوائم المنبر رتب في الجنّة».

٧. في دبح، بخ»: دفإذا».

٨. التهذيب، ج٦، ص ٧، ح ١٢، معلقاً عن الكليني. كامل الزيارات، ص ١٦، الباب ٣، ح ٢، بسنده عن ابن أبي عمير و عمير ، عن معاوية بن عمّار ؛ وفيه، ص ٢١، الباب ٤، صدرح ٤، بسنده عن صفوان بن يعيى و ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب جميعاً، عن معاوية بن عمّار . وفيه أيضاً، ص ١٦، الباب ٢، صدرح ٥، بسند آخر ، وفيهما هذه الفقرة : أكثر من الصلاة في مسجد الرسول عليه عم اختلاف يسير . الكافي، كتاب الصلاة ، باب القول عند دخول المسجد والخروج منه ، ح ٢٩٠٨، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : وإذا دخلت المسجد فصل على النبي عليه وإذا خرجت فافعل ذلك ، الفقيه ، ج ٢، ص ٢٥٨، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٠ الى قوله : وفاصنع مثل ذلك ، مع اختلاف يسير - الواقعي ، ج ١٤، ص ٢٥٥١ ، ح ١٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤، ص ١٩٣٥ ، ح ١٩٣٨ ، المسجد ع ١٩٥٠ . من قوله : وفإذا دخلت المسجد» .

فَأَرْسَلَ نَجَّاراً، وَ أَرْسَلَ ' بِالْآلَةِ ، وَ كَتَبَ إِلَىٰ صَاحِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْلَعَ مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْبَرِهِ بِالشَّامِ، فَلَمَّا نَهَضُوا لِيَقْلَعُوهُ، انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَ رُلْزِلَتِ الْأَرْضُ، فَكَفُوا، وَ كَتَبُوا بِذٰلِكَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً، فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ ": يَعْزِمُ \* عَلَيْهِمْ لَمَّا فَعَلَوهُ "، فَفَعَلُوا ذٰلِكَ ! فَمِنْبَرُ رَسُولِ اللَّهِ الْمَدْخَلُ " الَّذِي رَأَيْتَ». ٧

٠٨١١٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ جَمِيلٍ ^، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَضْرَمِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَ مِنْبَرِي عَلَىٰ تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ، وَ قَوَائِمُ ﴿ مِنْبَرِي رُبَّتْ ١ فِي الْجَنَّةِ».

قَالَ: قُلْتُ: هِيَ رَوْضَةً الْيَوْمَ ؟

قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُ ١١ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ ١٢ لَرَأَيْتُمْ، ١٣.

٨١١١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَن

۱. في (بث، : - دوأرسل،

٢. في (جن): (بالات).

٣. في دي، بخ، بس، بف، جد، جن، والبحار: ﴿ إليهم،

في دي،بث: «فعلوا».

٤. في الوافي: «العزم: الإقسام».

آ. في العرآة: فلعل العراد به العدخل تحت العنبرة.
 ٧. الوافي، ج ١٤، ص ١٣٦١، ح ١٤٤٩٥؛ البحار، ج ٢٢، ص ٥٥٣، ح ١٢؛ و ج ٣٣، ص ١٧٢، ح ٤٥٤؛ و ج ١٠٠،

ص ١٩١، ح ٢. ٨. في الوسائل: – دعن جميل، ولم يثبت رواية ابن فضّال ـوهو الحسن بن عليّ في ما نحن فيه ـعن أبي بكـر

 ^. في الوسائل: - (عن جميل) ولم يثبت رواية ابن فضال - وهو الحسن بن عليّ في ما نحن فيه ـ عن أبي بكر الحضرميّ مباشرة.
 ٩. في (ى، بث، جن): (وقوام).

١٠. في هى، بث، بس، بف و حاشية وبح، بخ، والوسائل والبحار: «رتب، وفي وبخ، جن، = دربت، وفي المربق، وفي المربق، بالتشديد من التربية على بناء العفعول، أو بالتخفيف من الربو، بمعنى النمو والارتفاع. والأوّل أظهر،
 أظهر،

١٢. والفِطاءُه: ما يُجْمَل فوقَ الشيء من طَبَق ونحوه، كما أنَ الْفِشاء ما يُجْمَل فوقَ الشيء من لباس ونحوه، وقد استُعير للجهالة .العفودات للراغب، ص ٦٠٩ (غطا).

١٣. الوافي، ج ١٤، ص ١٣٥٨، ح ١٤٣٩١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٤٥، ح ١٩٣٥٩؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٤٦، ح ١.

000/2

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ حَدُ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ ؟

فَقَالَ: الْأَسْطُوانَةُ الَّتِي عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ إِلَى الْأَسْطُوَانَتَيْنِ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ، وَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ طَرِيقَ تَمْرُّ فِيهِ الشَّاةُ، وَ يَمَرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً، وَ كَانَ ' سَاحَةُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْبَلَاطِ ۚ إِلَى الصَّحْنِ، "

٨١١٢ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِي الرَّوْضَةِ ؟

فَقَالَ: ‹قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: فِيمَا ۚ بَيْنَ بَيْتِي وَ مِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مِنْبَرى عَلَىٰ تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ».

فَقُلْتُ لَهُ<sup>٦</sup>: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمَا حَدُّ الرَّوْضَةِ؟

فَقَالَ: ﴿ بَعْدُ  $^{V}$  أَرْبَعِ أَسَاطِينَ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى الظِّلَالِ  $^{\Lambda}$ .

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مِنَ <sup>٩</sup> الصَّحْنِ فِيهَا ١٠ شَيْءً؟ قَالَ: ولَاه. ١١

٨١١٣ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ

۱. في «جد»: (وكانت).

٢. البلاط والبلاطة \_ في اللغة \_: الحجارة المفروشة في الدار أو غيرها، والمراد منه هنا موضع بالمدينة بين المحسجد والسوق، وبينه الآن محجّر من خشب، يزار فيه النبي على واجع: الصحاح، ج ٣، ص ١١١٧؛ لمسان العرب، ج ٧، ص ٢٦٤.
 العرب، ج ٧، ص ٢٦٤ (بلط)؛ الوافي، ج ١٤، ص ١٣٦٢؛ مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٦٦.

٣. الوافي، ج ١٤، ص ١٣٦١، ح ١٤٣٩٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٨٣، ح ٦٥٥٧.

٤. السند معلَّق على سند الحديث الرابع. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

٥. في حاشية دي، والبحار: دماء. ٦. في دبث، = دله.

د في ديج والوافي: (تعدّه.
 د في دي، بث، بخ: «الطلال».
 د في دجده: (دغه».
 د في دجده: (دغه».

ي 11. الواني، ج ١٤، ص ١٣٥٩، ح ١٤٣٩٢؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٤٥، ح ١٩٣٦٠؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٤٦، ح ٢.

عَلِيٌّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ هَ قَالَ: دَحَدُّ الرَّوْضَةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ طَرَفِ الظُّلَالِ ` ، وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَى ۚ الْأَسْطُوّانَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْمِنْبَرِ إِلَى الطَّرِيقِ ۗ مِمَّا يَلِي سُوقَ اللَّيْل، . '

٧/٨١١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ °، عَنْ عَلِيٌ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ٦، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ مَوْلَىٰ آلِ سَام، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٠ : كَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ١٠ اللَّهِ ١٠ اللَّهِ ١٠ الله

قَالَ: ۥكَانَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُكَسِّراً ۗ٧٠٠ ^

۱. في دي: دالطلال).

۲. في «بف»: – «إلى». - ده الحدّ السحارة على الشَّالِثُةُ السَّالِيِّةُ مَا الشَّالِيُّةُ مَا الشَّالِيُّةُ مَا

- ٣. عن المحقق الشعراني في هامش الوافي: «هذا حدّ المسجد على ماكان على عهد رسول الشي قبل أن يزاد فيه، ومعنى الكلام أنّ المستقبل القبلة بعد أسطوانتين عن يمين المنبر إلى المغرب، وهو حدّ المسجد الأوّل، وما سوى ذلك أعني بعد الأسطوانتين إلى آخر الحدّ الغربي من المسجد الموجود الآن، فهو ممّا زيد فيه؛ فقوله: إلى الطريق، أي على جهة الطريق، وهي جهة الغرب، وليس المقصود أنّ الطريق الآن حدّ المسجد القديم».
- التهذيب، ج ٦، ص ٨، ح ١٤، معلّقاً عن الكليني. وفيه، ص ١٤، ح ٢٧، بسنده عن ابن مسكان، عن أبي بصير الوافي، ج ١٤، ص ١٣٥٩، ح ١٤٩٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ١٨٤، ح ١٥٥٩؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٤٦، ص ٢٨٠
   ح ٣.
- الظاهر وقوع التحريف في العنوان. والصواب محمّد بن أحمد، وتقدّم تفصيل الكلام في الكافي، ذيل
   ح 69٠٥، فلاحظ.
  - ٦. في الكافي، ح ٤٩٠٥ والتهذيب: وقال: حدّثني موسى بن أكيل؛ بدل دعن موسى بن بكر».
- ٧. في دبس، جدًا والفقيه: (مكسّرة). وفي دبخ، بف): (مكسّر). ولم ترد هذه الرواية في ٤٥٦). وفي الكـافي، ح ٤٩٠٥: (تكسيراً).
- وفي المغوب، ص ١٧٤ (ذرع): «الذراع المكسّرة: ستّ قبضات، وهو ذراع العامّة. وإنّما وصفت بذلك لأنّـها نقصت عن ذراع العلك بقبضة، وهو بعض الأكاسرة الأخير، وكانت ذراعه سبع قبضات».
- وقال العكامة المجلسي؛ في العرأة: ولعلّ العراد بالمكسّر المضروب بعضها في بعض، أي هذا كان حـاصل

٨١٨٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ : هَلْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ : مَا بَيْنَ بَيْتِي وَ مِنْبَرِي ۚ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ؟

فَقَالَ ": «نَعَمْ» وَ قَالَ ": «بَيْتُ ۖ عَلِي ۗ وَفَاطِمَةً ﴿ مَا بَيْنَ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْبَائِبِ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ الْبَابِ الَّذِي يُحَاذِي الزُّقَاقَ لَ إِلَى الْبَقِيعِ».

قَالَ: وَفَلَوْ دَخَلْتَ مِنْ ذَٰلِكَ الْبَابِ وَ الْحَائِطُ مَكَانَهُ ، أَصَابَ مَنْكِبَكَ الْأَيْسَرَ، ثُمَّ سَمَىٰ سَائِرَ الْبُيُوتِ ، وَ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ : الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ٧ . ^

ضرب الطول في العرض، ويحتمل أن يكون المراد تعيين الذراع».

وفي هامش الوافي عن المحقق الشعرائي \* : «هذا العدد يجتمع من ضرب ستين ذراعاً في ستين. قال السلطان: يحتمل أنّ العراد بالمسجد هنا مسجد الخيف؛ فإنّ هذه الساحة والمقدار يوافق ما سيجيء من تحديده، انتهى كلام السلطان. وهذا غير بعيد دعاه إلى ذلك كون المسجد الآن أعظم من هذا المقدار بكثير، والحق أنّ هذا حدّ المسجد الذي بناه رسول الله تله أوّل مقدمه إلى المدينة، ثمّ زاد فيه منصرفه من خبير حتى صار مائة في مائة».

٨. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب بناء مسجد النين ﷺ ، ح ٥٠ ٩٤. وفي التهذيب، ج ٣، ص ٢٦١، ح ٢٣٧، بسنده عن علي بعن إسماعيل. الفقيه ، ج ١، ص ٢٢٩، ح ٨٠ ، معلّقاً عن عبدالأعلى مولى آل سام الوافي ، ج ١٤، ص ١٣٦، ديل ح ٨٥٥٣.

١. في التهذيب، ح ١٥: دمنبري وبيتي، ٢. في دي، بث، جن، وقال،

۳. في «بخ، بف» والوافي: «قال» بدون الواو.

٤. في دي، بث، بح، بخ، بف، جد، والوافي والوسائل والتهذيب، ح ١٥: دوبيت.

٥. في (بح): (وبيت فاطمة». ٦. في (بس): (الزقّ».

٧. في وبس : والأفضل ، وفي الفقيه والتهذيب، ح ٣٠: وفإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدى، بدل وفهو أفضل ».

٨. التهذيب، ج٦، ص ٨، ح ١٥، معلَّقاً عن الكليني. وفيه، ص ١٥، ح ٣١، بسنده عن معاوية بن وهب. وفي

٨١١٦ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْوَشَّاءِ؛ وَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ

حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَالِم ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ الْبَقِيعِ، فَبَيْتُ عَلِيٍّ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ عَلَىٰ يَسَارِكَ قَدْرَ مَمَرٌ عَنْزٍ ۚ مِنَ الْبَابِ، وَ هُوَ إِلَىٰ جَانِبٍ ۖ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِﷺ، ٦/٤هه وَ بَابَاهُمَا ۗ جَمِيعاً ۚ مَقْرُونَانٍ». ٥

١٠/٨١١٧ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ٦، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ ٧ ، عَنْ جَعِيلِ بْنِ

سُمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بُيُوتِي ^ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَىٰ تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَصَلَاةً فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ^

كامل الزيارات، ص ٢١ و ٢٢، الباب ٤، ح ٥ و ٧، بسند آخر، وتمام الرواية: «صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره، . كامل الزيارات، ص ٢٠، الباب ٣، ضمن ح ٢، بسند آخر . وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٤، ح ٣٠؛ وكامل الزيارات، ص ٢١، الباب ٤، ح ٤، بسند آخر، مع زيادة في أوّله. ثواب الأعمال، ص ٥٠، ح ١، بسند آخر عن الصادق، عن آبائه على عن رسول الله ﷺ . الغقيه، ج ١، ص ٢٢٨، ح ١٨٢، مرسلاً عن رسول الله ﷺ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله: «الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة» مع اختلاف. وراجع: الكافي، كتاب الحجّ، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ...، ح ٧٩٩٢ و ٧٩٩٣ الوافي ، ج ١٤، ص ١٣٦٢ ، ح ١٤٣٩٧؛ الوسائل ، ج ٥، ص ٢٧٩، ح ٦٥٤٣؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٩٣، ح ٧، من قوله: هوقال بـيت عـليّ وفـاطمه ﷺ؛ إلى قــوله: ومنكبك الأيسر،

١. العَنْزُ: الأنثى من المَعز. ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١٣٩١ (عنز).

٣. في (بس): (و بابهما).

۲. في (جد): (جنب). ٤. في (بخ): - (جميعاً).

٥. الوافي، ج ١٤، ص ١٣٦٢، ح ١٤٣٩٨؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٩٤، ح ٨.

٦. في التهذيب: - وبن زياده.

ثمُ إِنَّ السند معلَق على السند الثاني للخبر السابق. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

٧. في التهذيب: - دبن عثمان،

٨. في التهذيب: ﴿وبيتي، ٩. في الوسائل: دعشرة آلاف،

صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

قَالَ جَمِيلٌ: قُلْتُ لَهُ: بَيُوتُ النَّبِيِّ ﷺ وَ بَيْتُ عَلِيٍّ ' مِنْهَا؟ قَالَ: سَعَمْ مَ ، وَ أَفْضَلُ مَ ، '

٨١١٨ / ١١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةً، قَالَ:

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلَافِ صَلَاةٍ. \*

۱۲/۸۱۱۹ . أَحْمَدُبْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاحِ ، عَن ابْن مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي الصَّامِتِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: ﴿ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْدِلُ بِعَشَرَةٍ ۗ ٱلَّافِ صَلَاةٍ». ^

١٣/٨١٢٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
 يَعْفُوبَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةً ۞ أَفْضَلُ ، أَوْ فِي الرَّوْضَةِ ؟

١. في الوافي: ويعني هي أيضاً من رياض الجنة كما بين المنبر والبيوت،

٢. في التهذيب: + (يا جميل).

٣. في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني \*: «ليس المقصود أنّه أفضل من بيوت النبيّ \* مطلقاً، بل الأظهر أنّه أفضل من رياض الجنّة. ولا ينافي ذلك كون بيت النبيّ \* كذلك أيضاً».

التــهذيب، ج ٥، ص ٧، ح ١٦، معلَقاً عن الكـليني الوافي ، ج ١٤، ص ١٣٦٣، ح ١٤٣٩٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٨٠ ح ٢٥٤٦؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٤٦، ح ٤.

٥. الوافي، ج ١٤، ص ١٣٦٣، ح ١٤٤٠٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٩، ح ١٥٤٤؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٤٧، ح ٥٠.

٦. السند معلِّق على سابقه. ويروى عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٧. في (بح، حن): (عشرة).

٨. كامل الزيارات، ص ٢١، الباب ٤، ح٣، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن
بزيع، عن أبيه إسماعيل، عن ابن مسكان الوافي، ج ١٤، ص ١٣٦٤، ح ١٤٤٠١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٩،
ح ٦٥٤٥.

004/2

قَالَ: دفِي بَيْتِ فَاطِمَةً 🐲، 🖔

١٤١ / ١٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ ۖ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةً ۞ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي الرَّوْضَةِ ؟ قَالَ : دوَ أَفْضَلُه. "

٢١٨ \_ بَابُ مَقَامٍ جَبْرَ بِيلَ اللهِ

١ / ٨١٢٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ \*، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ٢، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ٧، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: «ائْتِ^ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ ۞ وَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مَقَامَهُ ٩ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ١٤ﷺ، وَ قُلْ ١٠: أَيْ جَوَادُ، أَيْ كَرِيمٌ، أَيْ قَرِيبٌ، أَيْ بَعِيدُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَ أَسْأَلُكَ ١٢ أَنْ تَرَدَّ عَلَيَّ نِعْمَتَك

۱۱ التهذیب، ج ۲، ص ۸، ح ۱۱، معلّقاً عن الکلیني والوافي، ج ۱۶، ص ۱۳۳۵، ح ۱8٤٠۱؛ الوسائل، ج ۵، ص ۲۸۶، ح ۲۵۲۰؛ البحار، ج ۱۰۰، ص ۱۹۳، ح ۵.

٢. في وي: + وبن يحيى، وفي البحار: (وصفوان، بدل دعن صفوان».

٣. الوافي، ج ١٤، ص ١٣٦٥، ح ١٤٤٠٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٢٨٥، ح ٢٥٦١؛ البحار، ج ١٠٠، ص ١٩٣، ح ٦.

في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على (عليّ بن إبراهيم، عن أبيه».

٥. في الوسائل: + دجميعاًه. ٦. في الكافي، ح ٧٠٠٤: + دوابن أبي عميره.

٧. هكذا في الوسائل والبحار . ونقله العلائمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها ,وش ،
 كما أثبتناه . وفي وى , بث , بح , بخ , بس ، بف ، جد ، جر ، جن ، والمطبوع : + وجميعاً ، وهو سهو واضح .

في الكافي، ح ٧٠٠٤: «تأتي».
 في الكافي، ح ٢٧٠٤: «مكانه».

١٠. في الكافي، ح ٧٠٠٤، والفقيه: «نبيّ الله». ١١. في الرسائل والتهذيب: «فقل».

١٢. في الوسائل: - وأسألك،

١٣. في الكافي، ح ٧٠٤٤: - «وقل: أي جواد، أي كريم، إلى هنا.

قَالَ: وَ ذَٰلِكَ ١ مَقَامٌ لَا تَدْعُو ٢ فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ تَدْعُو ٦ بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأْتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». ٢

# ٢١٩ ـ بَابُ فَضْلِ الْمُقَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ الصَّوْمِ وَ الإعْتِكَافِ عِنْدَ الْأَسَاطِينِ

١ / ٨١٢٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْم ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُقَامُ بِمَكَّةً ، أَوْ بِالْمَدِينَةِ ؟

فَقَالَ: وأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ ؟».

قَالَ: فَقُلْتُ ٧: وَ مَا قَوْلِي مَعَ قَوْلِكَ ؟

قَالَ^: ﴿ إِنَّ قَوْلَكَ يَرُدُّكَ ۚ إِلَىٰ قَوْلِي ۗ .

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ ' ْ: أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ الْمَقَامَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَقَامِ ' بِمَكَّةَ.

قَــالَ "\: فَـقَالَ: مأمَـا لَـثِنْ قُـلْتَ ذٰلِكَ، لَـقَدْ قَـالَ أَبُـو عَـبْدِ اللَّهِ اللَّهِ ذَاكَ"\ يَــؤمَ فِـطْرٍ، وَ جَـاءَ إِلَىٰ رَسُـولِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ فَسَـلَّمَ عَـلَيْهِ فِـي الْـمَسْجِدِ ١٠، ثُـمَّ

٢. في الكافي، ح ٧٠٤: + «الله».

۱. في الكافي، ح ٧٠٠٤: «فذلك».

<sup>۔</sup> ۳. في الكافي، ح ٧٠٠٤: «و تدعو».

الكافي، كتاب الحج، باب دعاء الدم، ذيل ح ٧٠٠٤. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٨، ح ١٧، معلَماً عن الكليني.
 الفقيه، ج ٢، ص ٥٦٨، ذيل ح ٢١٥٨. الواضي، ج ١٤، ص ١٣٦٦، ح ١٤٤١٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٤٦، ص ١٣٤١ عرارة على ١٩٣١، ص ١٤٤٠ م ١٩٣١.

٥. هكذا في دبح، بخ، بس، جد، جر، جن، والوسائل والتهذيب. وفي دي، بث، بف، والمطبوع: «جهم».

<sup>.</sup> ۷. في دبث، بح، جن، دقلت،

٩. في دجد، جن، والوسائل والتهذيب: ديرد،

١١. في الوسائل: «الإقامة».

١٣. في دي، جد، والوسائل والتهذيب: «ذلك».

١٥. في الوسائل: - دفي المسجد،

آ. في الوسائل والتهذيب: «أيّهما».
 ٨ : الدن بدنال منظله من

۸. في التهذيب: + «فقال». ۱۰. في «بث، بخ» والوافي: – «له».

١٢. في دجد، والوسائل: - دقال،

١٤. في «جد» والتهذيب: «إلى النبيّ».

قَالَ ': قَدْ ۚ فَضَلْنَا ۗ النَّاسَ الْيَوْمَ ۚ بِسَلَامِنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِﷺ ۗ. ۗ

٨١٧٤ / ٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ ٦ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِم ، قَالَ :

دَخَـلْتُ أَنَـا وَ عَـمًارٌ وَ جَـمَاعَةً عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «مَا

فَقَالَ عَمَّارٌ: قَدْ سَرَّحْنَا ظَهْرَنَا^، وَ أَمَرْنَا أَنْ نُوْتَىٰ ۚ بِهِ إِلَىٰ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً.

فَقَالَ: أَصَبْتُمُ الْمُقَامَ فِي بَلَدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، وَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، وَ اغْمَلُوا لاَّخِرَتِكُمْ، وَأُكْثِرُوا ١ لِأَنْفُسِكُمْ ؛ إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ كَيْساً فِي الدُّنْيَا، فَيُقَالُ ١١: مَا أُكْيَسَ فَلَاناً، وَ إِنَّمَا الْكَيْسُ كَيْسُ الْآخِرَةِهِ. ١٢

٣/٨١٢٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ١٣، عَنْ ١٨٥٥٥

٢. في الوسائل: «لقد».

ا. فى (بث، بح، جن): (وقال».

في «بث»: «اليوم الناس».

۳. في (جن»: + «على».

٥. التهذيب، ج٦، ص ١٤، ح ٢٩، معلّقاً عن الكليني والوافي، ج ١٤، ص ١٣٧٩، ح ١٤٤١٦؛ الوسائل، ج ١٤،
 ص ٣٤٧، ح ١٩٣٦٢.

السندمعلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد، محمّد بن يحيى.

أي الوافى: «أي أرسلنا إبلنا إلى المرعى».

٧. في دبح، : دمقامك،

. ١٠. في الأمالي للمفيد: «واختاروا».

٩. في (بس، بف، جد): (أن تؤتي).

۱۱. فى «جن»: +«له».

17. التهذيب، ج ٦، ص ١٩، ذيل ح ٤٣؛ والأمالي للمفيد، ص ١٨٥، المجلس ٢٣، ذيل ح ١٢، بسندهما عن عليّ بن حديد، من قوله: «واعملوا لأخرتكم» الوافي، ج ١٤، ص ١٣٧٩، ح ١٤٤١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٤٧، ح ١٩٣٦.

١٣. في ابث، بخ، جر، : (أحمد بن عيسى). وفي الوسائل و التهذيب: (محمّد بن عيسى).

واستظهر العكامة الخبير السيّد موسى الشبيرى دام ظلّه - في تعليقته على السند أنّ أحمد كان بدل النسخة من محمّد، فجمع بينهما سهواً. وهذا وإن يؤيّده كثرة رواية سهل بن زياد عن محمّد بـن عيسى، لكـن لم نـجد توسّط محمّد بن عيسى بين سهل ومحمّد بن عمرو الزيّات في موضع . واحتمال كـون محمّد بن عيسى مصخفاً من محمّد بن عليّ غير منفيّ؛ فقد روى سهل بن زياد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بـن عـمرو عـن

#### مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الزِّيَّاتِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ فِي الْمَدِينَةِ ، بَعَثُهُ اللَّهُ فِي ۖ الْآمِـنِينَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ۖ ، وَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَجَّاجِ . ۖ

٨١٢٦ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ ، فَصَلِّ \* مَا \* بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ الْأَسْطُوَانَةِ الَّتِي تَلِي ^ الْقَبْرَ ، فَتَدْعُو اللّٰهَ عِنْدَهَا ، وَ تَسْأَلُهُ كُلَّ حَاجَةٍ تُرِيدُهَا فِي آخِرَةٍ أَوْ

- " النجاشي عدّ محمّد بن عمروبن سعيد الزيّات من رواة الرضائلة، ولم يثبت روايته عن أبي عبد الله #3، بل مات يونس بن يعقوب ـ وهو من عمدة مشايخه ـ في أيّام الرضائلة . راجع : رجال النجاشي، ص ٣٦٩، الرقم ١٠٠١؛ و ص ٤٤٦، الرقم ٢٠٧٠. فعليه، الظاهر وقوع خلل في السند، والله هو العالم.

حه جميل بن درّاج عن أبان بن تغلب في الكافي ، ح ١١٤١٥ ، ومحمّد بن عمرو هو محمّد بن عمرو بـن سـعيد الزيّات بقرينة رواية عليّ بن السندي عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب فـي مـعاني الأخبار ، ص ٢١٧.

١. في الوسائل: «عمر»، رهو سهو.

نى «بخ» وحاشية «بح» والوافي: «من».

 <sup>&</sup>quot;. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٧٠: «الظاهر أنّه من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد، ويؤيّده أنّ الشيخ في الشيخ في الشيخ الله التهذيب قال بعد إنمام الخبر: هذا من كلام محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات، وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعرائي 
 الشعرائي 
 المنهم يحيى بن حبيب، من كلام الراوي، لا من كلام الصادق 
 الرحمن عاشا إلى زمن الرضائله.

التهذيب، ج ٦، ص ١٤، ح ٢٨، معلَقاً عن الكليني والوافي، ج ١٤، ص ١٣٨٠، ح ١٤٤١٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٤٨، ح ١٩٣٦٤.

٥. تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله على في كثير من الأسناد جداً. والظاهر سقوط وعن ابن أبى عميره من سندنا هذا.

و يؤيّد ذلك أنّ السند الآتي مصدّر بابن أبي عمير ، وهذا يعني بناء ذاك السند على سندنا هذا ، اعتماداً على ذكر ابن أبي عمير فيه ، فيكون السند معلّقاً عليه .

٦. في دبح، بخ، بف، والوسائل: (فتصلي). وفي حاشية (جن): (تصلي).

٧. في الوسائل: - دماء. ٨. في الوسائل: دعنده.

دُنْيًا، وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ عِنْدَ أَسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ، وَ يَوْمَ الْجُمَّمَةِ عِنْدَ مَقَامِ النَّبِيُّ الْمُقَالِلَ الْأَسْطُوَانَةِ الْكَثِيرَةِ ۚ الْخَلُوقِ ۚ ، فَتَدْعُو اللَّهَ ۚ عِنْدَهُنَّ لِكُلِّ حَاجَةٍ، وَ تَصُومُ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ، . ً

٨١٢٧ ٥ . ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: دَصُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ، وَ صَلِّ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاء وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاء أَ عَنْدَ الْأَسْطُوانَةِ الَّتِي تَلِي رَأْسَ النَّبِي ﷺ، وَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ الْأَسْطُوانَةِ أَبِي لَبَابَةً ٧، وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عِنْدَ الْأَسْطُوانَةِ الَّتِي تَلِي مَقَامَ النَّبِي ﷺ، وَ ادْعُ بِهٰذَا الدُّعَاء لِحَاجَتِكَ وَ هُو٠ اللهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ قُوْتِكَ وَ قُدْرَتِكَ، وَ جَمِيعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ ١ مُحَمَّدٍ ١٠ ، وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا ١٠ . ٢٠

۱. في اي، بث، بخ، بف: «الكبيرة».

٢. في هامش الوافي عن المحقق الشعراني #: ووتارة يقال: الأسطوانة المخلقة، وهذه الأسطوانات الشلاث في
صف واحد، وهي أقدم الأسطوانات إلى القبلة في المسجد الأصلي، والأسطوانة المسخلقة ببإزاء المسحراب،
أعني مقام النبئ ﷺ، فعن العقام إلى القبر خمس أسطوانات، يصلى بمقتضى هذا الخبر عند ثلاث منها. وفي
الرواية التالية عن ابن عمّار الشروع من أسطوانة أبي لبابة، واليوم الثاني عند الأسطوانة التي لااسم لها، والثالثة
عند المقام، وكلاهما حسن إلّا أنّ الصلاة عند نفس الأسطوانة الأولى غير ممكنة في زماننا؛ لأنّ محلّها داخل
في الشبّاك الشريف، فيتحرّي أقرب موضع منه.

٣. في (جد): - (الله).

٦. في دى: - دويوم الأربعاء). ٧. في دبث: - دعند أسطوانة أبي لبابة).

في دبخ، بغ، جد، والبحار: دوعلى آل.

١٠. في الوسائل: «على أهل بيته» بدل «آل محمّد».

١١. في دجن، : (كذا) بدون الواو.

۱۲. التهذيب، ج ٤، ص ٢٣٢، صدر ح ٦٨٢؛ و ج ٦، ص ١٦، صدر ح ٣٥؛ وكامل الزيارات، ص ٢٥، الباب ٦، حه

### ٢٢٠ ـ بَابُ زِيَارَةِ مَنْ بِالْبَقِيعِ ١

009/8

٨١٢٨ / ١ . إِذَا أَتَنِتَ الْقَبْرَ الَّذِي ۚ بِالْبَقِيعِ ، فَاجْعَلْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، ثُمَّ تَقُولُ ٣:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَئِمَةً الْهُدى ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ التَّقُوى ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ الْقُوَامِ فِي الْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ الْقُوَامِ فِي الْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْوَامَ فِي الْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّجُوى " ، أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَقْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ مَنِرْتُمْ فِي ذَاتِ اللّهِ ، وَكُذِّبْتُمْ ، وَأَسِيءَ إلَيْكُمْ فَعَفَوْتُمْ " ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَثِمَةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ " ، وَ أَنَّ مَفْرُوضَةً " ، وَ أَنَّ قَوْلَكُمُ الصَّدْقُ ، وَ أَنَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا، وَ أَمْ تَوْالُوا " بِعَيْنِ اللّهِ " ، أَمْرَتُمْ فَلَمْ تَطَاعُوا " ، وَ أَنَّكُمْ دَعَائِمُ الدِّينِ وَ أَرْكَانُ الْأَرْضِ ، وَ لَمْ تَزَالُوا " بِعَيْنِ اللّهِ " ،

حه صدر ح٤، بسند آخر عن معاوية بن عمّار، إلى قوله: «التي تلي مقام النبيﷺ مع اختلاف •الوافعي، ج١٤، ص ١٣٨١، ح١٤٤٢؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٥١، ح ١٩٣١، البحار، ج ١٠١٠، ص ١١٤٧، ح ٧.

١. في (بخ): (باب زيارة البقيع).

٢. في الوافي: «قبر الأثمّة». وفي المرآة: «ولا يبعد كونه [أي الحديث] من تنمّة خبر معاوية بـن عـمّار، بـل هـو الظاهر من سياق الكتاب».

٣. في الوافي والتهذيب: + (وأنت على غسل).
 ٤. في الوافي: + (ياه.

٥. في الوافي: +وياء. ٦. في وي: والتقيء.

٧. في الوافي : «يا حجج الله» بدل «الحجّة». ٨. في الوافي : «يا أيّها القوّامون» بدل «القوّام».

٩. في الوافي: + (يا).

١٠. في كامل الزيارات و المزار: + «السلام عليكم يا آل رسول الله ﷺ.

١١. في الوافي: + «يا».

في المزار: + «السلام عليكم العروة الوثقى». وفي المرآة: «أي تناجون الله ويناجيكم، أي عندكم الأسرار التي ناجى الله بها رسوله».

١٣. في «بث» والوافي وكامل الزيارات: «فغفرتم».

١٤. في دى، بخ، بس، بف، وحاشية وجن: والمهتدون، وفي حاشية وبح، ووالمهتدون، وفي وجد، وكامل
 الزيارات: والمهديون المهتدون،

١٦. في دبس»: (وأنتم تطاعوا) بدل (وأمر تم فلم تطاعوا).

١٧. في الوافي: «لم تزالوا» بدون الواو. ١٨. في المرأة: «أي منظورين بعين عنايته ولطفه تعالى».

١. في هامش الوافي عن المحقق الشعراني \$ : «لعل المراد بالنسخ هذا التغيير . وفي الصحاح : نسخت الربح آثار الدار وغيرتها، ومعناه تغيير الغذاء في مراتبه حتى يصير نطفة، ومعنى النقل في الأرحام النقل في حالاته، فيصير النطفة علقة، ثمّ مضغة إلى أن يكمل، وراجع: الصحاح، ج ١، ص ٤٣٣؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٨٧ (نسخ).

٢. في (بس) وحاشية (جن): (إلى). وفي الوافي: (من).

٣. في دجن، دالجاهلة،

٤. في العراة: االجاهليّة الجهلاء، توكيداً، كليل أليل، أي لم تسكنوا في صلب مشرك ولا رحم مشركة».

٥. في (بخ، بس، بف): «ولم يشرك».

٦. في دى: دفطاب،.

٧. في (جن): (منقلبكم). وفي الوافي: + «أنتم الذين).

٨. في الوافي: (علينا بكم).

٩. الذّيّانُ: القهّار ، والقاضي ، والحاكم ، والسائس ، والحاسب . راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧٥ (دين ) . ١٠. النور (٢٤) : ٣٦.

١٢. في وبث، جد، والوافي والمزار: وإذه. ٢٥. في وي، بح، بخ، بس، بف، جن، + وبكم،.

١٤. في وي، بخ، بس، بف، جن، وبما، وفي حاشية وبث، وبكم،

١٥. في العراة: وأي سمّانا الله عنده، وذكرنا بأنّا من شيعتكم، وذلك لفضلكم وكرامتكم لا لفضلناه.

١٦. في التهذيب والمزار: وبعلمكم، وفي كامل الزيارات: ولعلمكم، .

١٧. في العرأة: ﴿الأصوب: معروفين، كما في الزيارة الجامعة، وما هنا يحتاج إلى تكلُّف».

١٨. في الوافي: «وبتصديقنا إيّاكم مقرنين». ١٩. في الوافي والفقيه: «النار».

٢٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمزار . وفي المطبوع: ﴿إذا».

رَغِبَ عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا، وَ اتَّخَذُوا آيَاتِ اللهِ هَزُواً، وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، يَا مَنْ هُوَ قَائِمٌ لَا يَسْهُو، وَ دَائِمٌ لَا يَلْهُو، وَ مُحِيطً لِكُلُّ شَيْءٍ، لَكَ الْمَنَّ بِمَا وَقَقْتَنِي، وَ عَرَّفْتَنِي مِمَّا الْتَمَنْتَنِي عَلَيْهِ "، إِذْ صَدَّ عَنْهُمْ " عِبَادُكَ، وَ جَهِلُوا لا مَعْرِفَتَهُمْ، وَ اسْتَخَفُّوا ^ بِحَتِّهِمْ، وَ اسْتَخَفُّوا ^ بِحَتِّهِمْ، وَ اسْتَخَفُّوا ^ بِحَتِّهِمْ، وَ مَالُوا إلىٰ سِوَاهُمْ، فَكَانَتِ أَلْمِنَّةُ مِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَصْتَهُمْ " بِمَا خَصَصْتَنِي بِهِ، فَلَكَ الْحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقَامِي هٰذَا " مَذْكُوراً " مَكْتُوباً، وَ لا تَحْرِمْنِي " مَا وَكُوتُ، وَ لاَ تَحْرِمْنِي " مَا رَجُوتُ، وَ لاَ تَحْرِمْنِي " مَا أَحْبَبْتَ. " وَ لاَ تَحْرِمْنِي " مَا رَخُوتُ، وَ لاَ تَحْرِمْنِي " مَا أَحْبَبْتَ. "

٢٢١ ـ بَابُ إِنْيَانِ الْمَشَاهِدِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ

١ / ٨١٢٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؟

٥٦٠/٤

الوافى: (ذاكر).

۲. في (بس): (ويحيط).

٣. في حاشية «بث، بح» والوافي والفقيه والتهذيب: «بما».

٤. في التهذيب: «تُبتني». وفي كامل الزيارات: «أَنْمُتي وبما أَقْمَتني» بدل «ممّا التمنتني».

٥. في (بث، بح): (عليهم).

أي وبخ، والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات: «عنه».

٧. في التهذيب: «وجحدوا».

في «بث»: «واستحلوا». وفي كامل الزيارات: «واستحقوا».

٩. في الوافي: «وكانت». ٩٠. هيئة التفعيل والمجرّد بمعني.

<sup>.</sup> 17. في الوافي: «فلا تحرمني». 14. في الوافي: «فلا تحرمني».

١٤. في (بس): - (لنفسك).

المال الزيارات، ص ٥٣، الباب ١٥، ح ٢، عن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، عن عبدالله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن هشام، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم على وفي الفقيه، ج ٢، ص ٥٧٥؛ والتهذيب، ج ٦، ص ٤٧٩، وكتاب المزار، ص ١٨٧، من دون الإسناد إلى المعصوم على وفي كل المصادر مع الختلاف يسير «الوافي» ج ١٤، ص ١٧٧، ح ١٥، المحادر، ج ١٠٠، ص ٢٠٣، ح ١٠.

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَـخْيىٰ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً '، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ ؟: «لَا تَدَعْ ۗ إِنْيَانَ الْمَشَاهِدِ كُلُهَا ۚ: مَسْجِدِ ۗ قُبَاءَ ؛ فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الْفَضِيخِ ۗ ، وَ اللهُ الْمُسْجِدِ الْفَضِيخِ ۗ ، وَ اللهُ اللهُ إِبْرَاهِيمَ ۖ ، وَ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ ۗ ، وَ اللهُ هَدَاءِ ، وَ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ ۗ ، وَ قَوْ مَسْجِدُ الْفَتْح َ ۖ ، .

٢. في كامل الزيارات، ص ٢٥: + ولابن أبي يعفور.

١. في التهذيب: - (جميعاً).

٣. في الفقيه، ح ٦٨٦: «يستحبّ، بدل «لا تدع».

٤. في الفقيه ، ح ٦٨٦: «المساجد بالمدينة» بدل «المشاهد كلُّها».

٥. في كامل الزيارات: (ومسجد).

٦. إشارة إلى الآية ١٠٨ من سورة النوبة (٩): ﴿لاَتَقُمْ فِيهِ أَبَدُا لُمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ
فِيهِ الآية.

٧. في الوافي: «المشربة - بفتح الراء وضمها -: الغرفة والصفة، يقال: هو في مشربته، أي في غرفته، وعدّها في كتاب مغانم المطابة في معالم طابة للفير وزابادي صاحب القاموس من المساجد، قال: ومنها مسجد أمّ ابراهيم الذي يقال له: مشربة أمّ إبراهيم، وهو مسجد بقبا شمالي مسجد بني قريظة قريب من الحرّة الشرقية في موضع يُعرف بالدشت، قال: وليس عليه بناء ولا جدار، وإنّما هو عريصة صغيرة بين نخيل طولها نحو عشرة أذرع، وعرضها أقلّ منه بنحو ذراع، وقد حوّط عليها برضم لطيف من الحجارة السودة.

وعن العكرمة الشعراني في هامش الوافي: وإنّما سمّيت مشربة أمّ إبراهيم؛ لأنّ أمّ إبراهيم بن النبيّ عَظَّ ولدت ه فيها، وكان النبيّ عِظَّ أسكن مارية هناك، ومشربة لغة: الغرفة، وذرع هذا المسجد من القبلة إلى الشام أحد عشر ذراعاً، ومن العشرق إلى المغرب نحو أربعة عشر ذراعاً يتّصل به في العشرق سقيفة لطيفة، قاله السمهودي، وروي أنّ النبيّ عَظْف مشربة أمّ إبراهيم وهي من صدقاته ...».

٩. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٧٤: وستى بذلك: لأنّهم كانوا يفضخون فيه النسر قبل الإسلام ويشدخونه. وذكر الشهيد في الدروس أنّ هذا المسجد هو الذي ردّت فيه الشمس لعليّ الله بالمدينة. وفي هامش الوافي عن المحقق الشعراني : ومسجد الفضيخ، مسجد صغير شرقي مسجد قبا على شفير الوادي على نشز من الأرض، مرضوم بحجارة سود، وهو مربّع ذرعه بين المشرق والمغرب أحد عشر ذراعاً، ومن القبلة إلى الشام نحوها».

 <sup>9.</sup> في العرأة: وإنّما سمّي مسجد الأحزاب لأنّ النبيّ الله دعا في يوم الأحزاب، فاستجاب الله له، وحصل الفستح على يد أمير المؤمنين الله بقتل عمرو بن عبدود، وانهزم الأحزاب».

١٠. في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني ١٠ وقال السمهودي: مسجد الفتح والمساجد التي في قبلته هه

قَالَ: ﴿ وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَىٰ قَبُورَ الشُّهَدَاءِ، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، وَ لَيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ ﴿ عِنْدَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ: يَا صَرِيخَ ۗ الْمَكْرُوبِينَ، وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةٍ ۗ الْمُضْطَرِّينَ، اكْشِفْ هَمِّي وَ غَمِّي ۗ وَكَرْبِي، كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيِّكَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ ° وَكَرْبَهُ، وَكَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوهِ فِي هٰذَا الْمَكَانِ، ."

٧/٨١٣٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

حه و تعرف اليوم كلّها بمساجد الفتح، والأوّل المرتفع على قطعة من جبل مبلغ في المغرب، يُصعد عليه بدرجتين شماليّة وشرقيّة، وهو العراد بمسجد الفتح عند الإطلاق، ويقال له أيضاً: مسجد الأحزاب، والمسجد الأعلى. وروي عن جعفر بن محمد عليه عن أبيه: أنّ النبيّ على دخل مسجد الفتح، فخطا خطوة ثمّ الخطوة الثانية، ثمّ قام ورفع يديه إلى الله تعالى حتى رُثي بياض إبطيه، فدعا إلى الله حتى سقط رداؤه عن ظهره، فلم يرفعه حتى دعا كثيراً. وتسعية هذا المسجد بمسجد الفتح لأنّ الاستجابة وقعت به، وجاء حذيفة بخبر رجوع الأحزاب ليلاً به، فأصبح رسول الله على والمسلمون قد فتح الله عزّ وجل لهم، ونصرهم وأقرّ أعينهم. وقول ابن جبير: إنّ سورة الفتح أنرلت به، لا أصل له».

١. في الوافي: ﴿يقولُ ٩.

٢. الصَّريخ والصارخ: المستغيث والمُغيث، من الأضداد. راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٣٣؛ القاموس المحيط،
 ج ١، ص ٢٧٨ (صرخ).

٤. في دى،بث،بخ،بس،بف،جن، والوافي: دغمّي وهمّي،

٥. في دبف، والوافي: دغمه وهمه،

آ. التهذيب، ج ٦، ص ١٧، ح ٣٨، معلقاً عن الكليني؛ كامل الزيارات، ص ١٤، الباب ٦، ح ١، عن محمد بن يعقوب [الكليني]، وبسند آخر عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير وفضائة بن أيوب جميعاً، عن معاوية بن عمّار. وفيه، ح ٣٠، بسنده عن صفوان بن يحيى وفضائة بن أيّرب جميعاً، عن معاوية بن عمّار. الفقيه، ج ١، عمّار. وفيه، ح ٢٨، ديل ح ٢٨٦، وفي الأخيرين إلى قوله: «مسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح». الفقيه، ج ٢، ص ٥٧٤ من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٠، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . راجع: الكافي، كتاب الصلاة، باب بناء مسجد النبيّ ﷺ، ح ٤٠٩٤؛ والتهذيب، ج ٣، ص ٢٦١، ح ٣٦١ و تفسير العياشي، ج ٢، ص ١١١، ح ٣٦٥ بناء مسجد النبيّ ﷺ، ح ٤٠، ص ١٨٥، ح ١٩٤٧؛ وتفسير العياشي، ج ٢، ص ١٨٥، ص ١٨٥، ح ٢٥٠، ولم قوله: «أسس ح ٢٥٠، إلى قوله: «أسس على التقوى من أول يوم».

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اتَّنَا نَأْتِي الْمَسَاجِدَ ۚ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ ، فَبِأَيْهَا أَبْدَأُ ؟

فَقَالَ: «ابْدَأُ بِقُبَاءَ، فَصَلِّ فِيهِ، وَ أَكْثِرْ؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ صَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هٰذِهِ الْعَرْصَةِ، ثُمَّ اثْتِ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ، فَصَلِّ فِيهَا ۖ، وَ هِيَ ۗ مَسْكَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ مُصَلَّدُهُ، ثُمَّ تَأْتِى مَسْجِدَ الْفَضِيخِ، فَتُصَلِّى فِيهِ ، فَقَدْ صَلَّىٰ فِيهِ نَبِيُّكَ.

فَإِذَا قَضَيْتَ ° هٰذَا الْجَانِبَ، أَتَيْتَ ۚ جَانِبَ أُحُدٍ، فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي دُونَ الْحَرَّةِ ، فَاللَّهِ ، فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَرْتَ ١٦٠/٥ بِقَبُورِ الشَّهَدَاءِ، فَقَمْتَ ^ عِنْدَهُمْ، فَقُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطَّ، وَ إِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ. إِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ.

ثُمَّ تَأْتِي الْمَسْجِدَ الَّذِي كَانَ ﴿ فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ إِلَىٰ جَنْبِ الْجَبَلِ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَدْخُلُ ' أَحُداً، فَتُصَلِّي ' فِيهِ، فَعِنْدَهُ خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ أُحُدٍ حِينَ لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَىٰ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّىٰ ' الْفِيهِ، ثُمَّ مُرَّ أَيْضاً حَتَىٰ تَرْجِعَ، فَتَصَلِّي ' عِنْدَ قُبُور الشَّهَذَاءِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ.

٥. في دبف: دأتيت،

١. عن المحقق الشعراني في هامش الوافي: وكانت المساجد كثيرة إلا أنّ آثارها غير باقية إلى الآن، ولا يعرف موضعها، وذكر السمهودي ما عرف منها في زمانه، وهو في مائة العاشر، وذكر أيضاً ماكان يعرف جهته ولم يعرف عينه. ولا ريب في استحباب زيارة الآثار النبويّة، سواء كان مسجداً أو بشراً أو مشهداً وغير ذلك. وما روي أنّهم غيّروا آثار رسول الشيئة فليس معناه أنّهم غيّرواكلّ شيء منه حتّى مكانه، بل أنّهم غيّرواكيفيّاته وبعض خصوصيّاته ؛ إذ لا يمكن نسيان الأثر بالمرّة في مائة وخمسين سنة، وأمّا في مثل زماننا فيمكن خفاء كثير منها بعد طول المدّة».
٢. في البحار، ج ٢٢: - وفصل فيها».

٣. في دى، بس، جله والبحار، ج ٢٢: دفهي، وفي دبث، جن، : دهي، بلون الواو. وفي دبف، : دوهو، وفي الوسائل: دفإتها، وفي التهذيب: دفهو، . ٤ في كامل الزيارات: + دركعتين، .

٦. في دى، بث، بخ»: دائت.

٨. في التهذيب: «فأقمت».

ان، . ١٠ في دي، جد، والوسائل: «تأتي».

۱۲. فی دی: دفصلُه.

٧. في الوسائل: «الحيرة».

٩. في (بخ، بف، والوافي والتهذيب: - «كان».

۱۱. في التهذيب: «فصلٌ». ۱۳. في «بح»: + «فيه».

ثُمَّ امْضِ عَلَىٰ وَجْهِكَ حَتَّىٰ تَأْتِيَ مَسْجِدَ الْأَخْزَابِ، فَتُصَلِّيَ فِيهِ، وَ تَدْعُوَ اللَّهَ فِيهِ ' ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ دَعَا فِيهِ يَوْمَ الْأَخْزَابِ وَ قَالَ : يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ ' ، وَ يَا مُجِيبَ دَعُوةً الْمُضْطَرِّينَ ، وَ يَا مُغِيثَ الْمَهْمُومِينَ الْمُشْفُ هَمِّي وَ كَرْبِي وَ غَمِّي ° ، فَقَدْ تَرىٰ حَالَ أَصْحَابِي ، ' حَالَ أَصْحَابِي ، '

٣/٨١٣١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اعَاشَتْ فَاطِمَةً ﴿ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً لَمْ تُرَكَاشِرَةً ﴿ ، وَ لَا ضَاحِكَةً ؛ تَأْتِي قُبُورَ الشَّهَدَاءِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ: الْإِثْنَيْنِ وَ الْحَمِيسَ ، فَتَقُولُ: هَاهُنَا ^كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ، وَ هَاهُنَا ^كَانَ

١. في الوسائل: - «فيه».

٢. في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب: «المستصرخين».

٣. في دبث، بخ، بف، جن، والكافي، ح ١٥٢٣٥ و التهذيب: - دعوة،.

٤. في حاشية «ي»: «الملهوفين ـ المغمومين». وفي الكافي، ح ١٥٣٥: - «ويا مغيث المهمومين».

٥. في دى، بح، جد، والكافي، ح ١٥٣٣٥: دوغتي وكربي، وفي دبف: - دوغتي، وفي التهذيب: دغتي
 وهتي وكربي، بدل دهتي وكربي وغتي،

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ١٧، ح ٣٩، معلقاً عن الكليني. كامل الزيارات، ص ٢٦، الباب ٦، ح ٥، بسنده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبدالله بن هلال، إلى قوله: «ثمّ مررت بقبر حمزة» مع اختلاف يسير. الكافي، كتاب الروضة، ضمن الحديث الطويل ١٥٢٣٥، بسند آخر. وفيه، كتاب الدعاء، باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف، ح ٣٣٩٥، بسند آخر عن أبي جعفر ، مع اختلاف يسير، وفي الأخيرين من قوله: «فإنّ رسول الشكل دعا فيه» والوافي، ج ١٤، ص ١٣٨٨، ح ١٤٤١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٣٨٨، ح ١٣٤٧؛ وفيه، ج ٢٧، ص ١٣٨٨، ع ١٩٧٤؛ وفيه، ج ٢٧ ص ١٥٠٠ ح ٥، إلى قوله: «فقد صلّى فيه نبيّك ﷺ»؛ وفيه، ج ٢٧ ص ١٥٠٠ ح ١٠، إلى قوله: «فقد صلّى فيه نبيّك ﷺ»؛ وفيه، ج ٢٧ ص ١٥٠٠ ح ١٠، إلى قوله: «فقد صلى فيه نبيّك ﷺ»؛ وفيه، ج ٢٧ ص ١٥٠٠ ح ١٠، إلى قوله: «فقد صلى فيه نبيّك ﷺ»؛ وفيه، ج ٢٧ من ١٥٠٠ ح ١٠٠ من ١٥٠٠ من ١٥٠٠ من ١٠٠٥ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٥٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠٥ من ١٠٠ من ١٠٠٥ من ١٠٠ من ١٠٠٥ من ١٠٠ من ١٠٠٥ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠٥ من ١٠٠ من ١٠٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠

الكاشر: المتبسّم من غير صوت. والكَشْرُ: بُدُو الأسنان عند التبسّم. راجع: توتيب كتاب العين، ج ٣،
 ص ١٥٧٧؛ لسان العرب، ج ٥، ص ١٤٢ (كشر).

۸. فی «بف» : «هنا» .

۹. فی دبف، : دوهناه.

الْمُشْرِكُونَ. ١

 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرِىٰ ٢: أَبَانٌ، عَمَّنْ أُخْبَرَهُ ٢، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي هُنَاكَ أَ، وَ تَدْعُو حَتَّىٰ مَاتَتْ ﴿ . ٥

٨١٣٢ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِح، عَنْ لَيْتٍ الْمُرَادِيّ، قَالَ:

> سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ: لِمَ سُمِّيَ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ؟ فَقَالَ ٦: «لِنَخْلٍ ٧ يُسَمَّى ^ الْفَضِيخَ ، فَلِذْلِكَ ٩ سُمِّيَ ١٠ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ» . ١١

٨١٣٣ ٥ . أَبُو عَلِيَّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ ابْن مُسْكَانَ، عَن الْحَلَبِيّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: ‹هَلْ أَتَيْتُمْ مَسْجِدَ قُبَاءَ، أَوْ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ، أَوْ مَشْرَبَةً أُمُ إبراهيم ؟ه.

قُلْتُ: نَعَمْ.

١. الكافي، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، ح ٤٦٧٨، بسنده عن هشام بسن سالم الوافي، ج ١٤، ص ١٣٨٩، ح ١٤٤٢٩؛ الوسائل، ج ١٦، ص ٢٢٣، ذيل ح ٣٤٦٧؛ و ج ١٤، ص ٣٥٦، ح ١٩٣٨٠؛ البحار، ج ٤٣، ص ١٩٥، ح ۲۶؛ و ج ۲۰۰، ص ۲۱۳، ح ۱۲.

٢. في «بس»: + (عن». وفي الوسائل: - «أحرى».

٣. في (بخ): احدَّثه). ٤. في «جد»: «هنالك». ٥. الوافي، ج ١٤، ص ١٣٩٠، ح ١٤٤٣٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٥٧، ح ١٩٣٨١.

٦. في دبخ، بف: دقال). ٧. في التهذيب: (النخل).

٨. في الوافي: (ستي). في «بث» والوافي: «فذلك».

١٠. في التهذيب: (يسمَّىٰ).

١١. التهذيب، ج ٦، ص ١٨، ح ٤٠ معلَّقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٣٣٧، كتاب العلل، ح ١١٦، عن ابن فضَّال. علل الشوائع، ص ٤٥٩، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فـضَال، عن المفضّل بن صالح، عن أبي بصير ليث المرادي، عن أبي عبدالله الله وراجع: تغسير القمي، ج ١، ص ١٨٠٠ الوافي، ج ١٤، ص ١٣٩٠، ح ١٤٤٣٢؛ البحار، ج ١٠٠، ص ٩٧، ذيل ح ٥.

قَالَ: وأَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ ۚ إِلَّا وَ قَدْ غُيْرَ غَيْرَ هٰذَاه. ٢

٦/٨١٣٤ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفُرٍ، عَنْ عُمْرِو "بْنِ ٥٦٢/٤ سَعِيدٍ، عَن الْحَسَن بْن صَدَقَةَ ؟، عَنْ عَمَّارِ بْن مُوسَىٰ، قَالَ:

دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ۗ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ، فَقَالَ: سَا عَمَّارُ، تَرَىٰ هٰذِهِ الْوَهْدَةَ °؟ه. قُلْتُ: نَعَهْ.

قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةُ جَعْفَرٍ " ـ الَّتِي خَلَفَ عَلَيْهَا الْمُوْمِنِينَ ﴿ ـ قَاعِدَةً فِي هٰذَا الْمُوْمِنِينَ ﴿ وَمَعَهَا ابْنَاهَا مِنْ جَعْفَرٍ ، فَبَكَتْ ، فَقَالَ الْهَا ابْنَاهَا: مَا يُبْكِيكِ يَا أُمَّهُ ؟ قَالَتْ: بَكَيْتُ لِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَ لَا تَبْكِينَ لِأَبِينَا ؟ بَكَيْتُ لِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَ لَا تَبْكِينَ لِأَبِينَا ؟

قَالَتْ: لَيْسَ هَذَا لِهَذَا ' وَ لَكِنْ ذَكَرْتُ حَدِيثاً حَدَّثَنِي بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ فِي هَذَا الْمَوْضِع، فَأَبْكَانِي.

قَالًا: وَ مَا هُوَ؟

۱. فی دی: - دشیء،

۲۱. الواضي، ج ۱۶، ص ۱۳۹۰، ح ۱۶۵۳۱؛ الوسسائل، ج ۱۶، ص ۳۵۵، ح ۱۹۳۷۰؛ البسحار، ج ۱۰۰، ص ۲۱۳، ح ۱۶.

٣. هكذا في دى، بح، بخ، جر، جن، والبحار. وفي وبث، بس، بف، جد، والمطبوع: «عمر». وعمر و بن سعيد هذا هو عمر و بن سعيد المدائني روى كتابه موسى بن جعفر [البغدادي] وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ٢٨٧، الرقم ٧٦٧؛ الفهرست للطوسي، ص ٣١٧، الرقم ٤٨٨؛ معجم رجال الحديث، ج ١٩، ص ٣٤٧.

٤. في البحار، ج ٤١: + دعن عمرو بن صدقة، وعمرو بن صدقة مجهول لم نجد له ذكراً في موضع.

٥. الوَّهْدُ والوَهْدَةُ: المكان المنخفض كأنّه حفرة. واجع: ترتيب كتاب العين، ج٣، ص ١٩٨٦؛ لمسان العرب، ج٣، ص ٤٧١ (وهد).

أن الوافى: «يعنى بها أسماء بنت عميس رضى الله عنها».

٧. في الوافي: «أي كان قائماً في الزوجيّة مقامه». ٨. في «جن» والبحار، ج ٤١: «فقالا».

في دى، بخ» وحاشية دبث»: دفقال».

١٠. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع: «هكذا».

قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لِي: تَرَيْنَ الْهٰدِهِ الْوَهْدَة ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ قَاعِدَيْنِ فِيهَا إِذْ وَضَعَ رَأْسُهُ فِي حَجْرِي، ثُمَّ خَفَقَ الْحَتَىٰ غَطَّا، وَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَرِّكَ رَأْسَهُ عَنْ فَجِذِي، فَأَكُونَ قَدْ آذَيْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حَتّىٰ ذَهَبَ الْوَقْتُ وَ فَاتَتْ اللّهُ مَا أَنْ تَبَهَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَعَلَى: فَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ فَعَلَى: فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَرْدَ السّمْسُ إلى وَقْتِ الصّلَاقِ حَتّىٰ صَلّيْتُ الْعَصْرَ، ثُمَّ الْقَضَتُ الْعَضَرَ، الْوَقْتَ الصّلَاقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّى اللّهُ عَلَى الل

١. في الوافي والبحار، ج ٤١: فتري، ٢. وخَفَق، نام. لسان العرب، ج ١٠، ص ٨٠ (خفق).

٣. الغَطيط: صوت النائم ونَخيره، وغطّ في نومه، أي نَخَرَ . راجع: لسان العرب، ج ٧، ص ٣٦٢ (غطط).

٤. في البحار، ج ٤١: + «الصلاة».

٦. في دبف: - دأن،

٧. الانقضاض: الهدي والسقوط. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ٢١٩ (قضض).

٨. في دبث، بس، والكواكب،

وفي الوافي: «هذه القصّة مشهورة عند العامّة اشتهار الشمس، وإن كذّبها بعضهم عناداً، ونقل في مغانم المطابة عن أحمد بن صالح من العامّة إنّه كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء؛ لأنّه من علامات النبرّة».

وعن المحقّق الشعراني و هامش الوافي: «قصة ردّ الشمس مشهورة عند العاقة، لكن لا عند مسجد الفصيخ، بل عند مسجد الفضيخ، بل عند مسجد الصهبا على مرحلة من خيبر. قال السمهودي: أخرج حديث ردّ الشمس ابن مندة وابن شاهين عن أسماء بنت عميس وابن مردويه عن أبي هريرة. وقال الحافظ ابن حجر: أخطأ ابن الجوزي بإيراده في الموضوعات، راجع: فتح الباري، ج ٦، ص ١٩٥٠ الغدير، ج ٣، ص ١٣٧.

٩. الغقيه، ج ١، ص ٢٠٣، ح ١٦٠، بسند آخر عن أسماء بنت عميس. الإرشاد، ج ١، ص ٣٤٥، بسند آخر عن

# ٢٢٢ \_ بَابُ وَدَاعٍ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلِيلًا

077/2

٨١٣٦ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْفُوبَ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ؟

فَقَالَ<sup>٧</sup>: «تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ، لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ تَسْلِيمِي

حه أسماء بنت عميس و أمّ سلمة و جابر بن عبدالله الأنصاري و أبي سعيد الخدري، وفيهما مع اختلاف. وراجع: الخصال، ص ٥٠٨، أبواب السبعين وما فوقه، ح ١٠الوافي، ج ١٤، ص ١٣٩٠، ح ١٤٤٣؛ الوسائل، ج ١٣، ص ٣٥٥، ح ١٩٣٧، ملخصاً؛ البحار، ج ٤١، ص ١٨٢، ح ١٩؛ وفيه، ج ١٠٠، ص ٢١٦، ح ١٥.

١. في دى، بس، جد؛ : + دوودُعه، وفي دبخ، بف، والوافي والوسائل والتهذيب وكامل الزيارات : + دفودُعه.

٢. في وجن»: وكما» بدل ومثل ما».
 ٣. فى وبف» وكامل الزيارات والمزار: وما أشهد».

في «بث» والمزار: - «أن».
 في المزار: + «وحدك لا شريك لك».

آ. التهذيب، ج ٦، ص ١١، ح ٢٠، معلقاً عن الكليني. كامل الزيارات، ص ٢٦، الباب ٧، ح ١، بسنده عن صفوان
 بن يحيى و ابن أبي عمير وفضالة عن معاوية بن عمار. وفي الفقيه، ج ٢، ص ٥٧٥؛ و كتاب العزار، ص ١٧٦،
 من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤، مع اختلاف يسير ٥ الوافي، ج ١٤، ص ١٤٠١، ح ١٤٤٤، الوسائل، ج ١٤،
 ص ٣٥٨، ح ١٩٣٨.

٧. هكذا في دى، بح، بخ، بس، بف، جده والوافي والوسائل وكامل الزيـارات. وفـي سـاثر النسـخ والمـطبوع: «قال».

عَلَيْكَ». ا

#### ٢٢٣ \_ بَابُ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

١ / ٨١٣٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ
 عَمِيرَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْن مِهْرَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ: مَكَّةُ حَرَمُ اللّٰهِ، وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، وَ الْكُوفَةُ حَرَمِي؛ لَا يُرِيدُهَا ۖ جَبَّارٌ ۖ بِحَادِثَةٍ ۗ إِلَّا قَصَمَهُ اللّٰهِ . أَ

٨١٣٨ / ٢ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ' سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ:

> قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: انْعَمْ، حَرَّمَ بَرِيداً ^ فِي ^ بَرِيدٍ غَضَاهَا ' أَ.

١. كامل الزايارات، ص ٢٦، الباب ٧، ح ٢، بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن فضال، عن يونس بن يعقوب الفقيه، ج ٢، ص ٥٧٥، من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٠٠ الوافي، ج ١٤٠٥ ص ١٤٠١ ح ١٤٤٥٠ الوصائل، ج ١٤٠٥ ص ١٤٠١؛ البحار، ج ١٥٠٠ ص ١٧٥٠ ح ٣٤.

٢. في الوافي: ﴿لا يريدُهُ. وفي التهذيب: ﴿لا يردهُاهُ.

وفي العرآة: وظاهره رجوع الضمير إلى الأخير، ويحتمل رجوعه إلى كلّ منهما». ٣. في وبخ، بف، والوافي: + ولهذه العواضع». ٤. في التهذيب: ويجوز فيه، بدل وبحادثة».

٥. قَصْمُ الشيء: كَسُرُه . (اجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٤٨٥ (قصم).

٦٠. التهذيب، ج ٦، ص ١٢، ح ٢١، معلّقاً عن الكليني والوافي ، ج ١٤، ص ١٣٩٣، ح ١٤٤٣٤؛ الوسائل ، ج ١٤،
 ص ١٣٦٠ - ١٩٣٨١ .

٨. في التهذيب: «بريد» بدل وحرّم بريداً». وقال الخليل: والبريد: ستّة أميال يتمّ بها فرسخان». وقال ابن منظور:
 «البريد: فرسخان. وقيل: ما بين كلّ منزلين بريد». توتيب كتاب العين، ج ١، ص ١٤٨؛ لمسان العرب، ج ٣، ص ٨٨(برد).
 ٩. في وبف: ومن».

١٠. في (بث، بخ، بس) والفقيه والتهذيب: (عضاها). وفي حاشية دي): دشجرها).

قَالَ: قُلْتُ: صَيْدَهَا؟

قَالَ: ﴿لَا، يَكُذِبُ ۚ النَّاسُ». ٚ

٣/٨١٣٩ . أَبُو عَلِيَّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنِ
 ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿: ۥ كُنْتُ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ۗ وَ عِنْدَهُ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ ، فَقَالَ ۗ رَيَادٌ °: مَا الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ : بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ . فَقَالَ ۖ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ ﷺ أَمْيَالٌ ^؟ فَسَكَتَ ^ ، وَ لَمْ يُجِبْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ لِرَبِيعَةً ٧: وَ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْيَالٌ ^؟ فَسَكَتَ ^ ، وَ لَمْ يُجِبْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ

وه وفي الوافي: «النّضا، بالمعجمتين: جمع غضاة، وهي شجر معروف، وفي بعض النسخ بإهمال العين، والعضهة والعضاة والعظة بحذف الهاء الأصليّة: كلّ شجر يعظم وله شوك، ويجمع بالعضاه بالهاء، وإنّما تصبّح هذه النسخة لوجاز حذف الهاء من جمعه، كما جاز من مفرده. قال في التهذيب: ما تضمّن الخبران من عدم تحريم صيد حرم المدينة المراد به ما بين البريد إلى البريد، وهو ظلّ عاير إلى ظلّ وعير، ويحرم ما بين الحرّ تين، وبهما يميّز صيد هذا الحرم من حرم مكّة ؛ لأنّ صيد مكّة يحرم في جميع الحرم، وليس كذلك في حرم المدينة ؛ لأنّ الذي يحرم منها هو القدر المخصوص، ثمّ استدلّ عليه بالخبرين الآتيين، وراجع أيضاً: الصحاح، ج ٦، ص ٢٢٤ (عضه)؛ هرأة المقول، ج ١٨، ص ٢٧٨.

١. في هامش الطبعة الحجرية: «كلمة لا، مقطوعة عمّا بعدها». وفي المرآة: «ظاهره تكذيب الناس، وإن احتمل التصديق أيضاً، وحمله الشيخ على أنَّ التكذيب إنّما هو للتعميم، بل لا يحرم إلا صيد ما بين الحرمين».

٢. التهذيب، ج ٦، ص ٢٤، ح ٥٢، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٢، ص ٥٦٣، ح ٣١٥٤، معلقاً عن أبان، عن أبي العتباس يعني الفضل بن عبدالملك، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٤، ص ١٣٩٤، ح ١٤٤٣١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٦٤، ذيل ح ١٣٩٤.

٣. هكذا في (بخ، بف، جد، جر، وحاشية دى، بث، والمعاني. وفي دى، بث، بح، بس، بف، جن، والمطبوع: وعبدالله.

وزياد هذا، هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله الحارثي، والي الحرمين للسفّاح والمنصور، الذي أقام الحجّ سنة ١٣٣. راجع: تاريخ مدينة دمشق، ج ١٩، ص ١٥٦، الرقم ٢٣٠٧؛ تاريخ الاسلام، ج ٩، ص ١٤٠.

في الوافي: + «له».
 في التهذيب والمعاني: + «يا ربيعة».

٦. في الوافي والمعاني: «فقلت». وفي التهذيب: + «أبو عبد الله 器 فقلت».

٧. في «بس»: «ربيعة». ٨. في المعاني: «بريك».

<sup>9.</sup> في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني #: «مقصوده # أنّ رسول الشﷺ لا يمكن أن يعلّق الحكم على أمر ٥٠٠

رِيَادٌ، فَقَالُ ': يَا أَبًا ۗ عَبْدِ اللهِ، مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ ۗ مَا ۚ بَيْنَ لَابَتَيْهَا ۗ . قَالَ: وَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا؟ قُلْتُ: مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ ۚ ، قَالَ: وَ مَا حَرَّمَ ۖ مِنَ الشَّجَرِ ؟ قُلْتُ: مِنْ عَيْرٍ ۗ إِلَىٰ وَعَيْرٍ هِ.

قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ: قَالَ الْحَسَنُ: فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ ۚ وَ أَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ لَهُ: وَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ؟

حه مجهول، ولم يكن على عهده على ميل وعلامة على الطرق يعرف بها المسافات، وإنّما حدث الأميال والأنصاب بعد ذلك على عهد بني أميّة وبني العبّاس، والبريد لا يمكن أن يعرف إلّا بالمساحة ونصب الأعلام، فلا يمكن أن يعلّق رسول الله المحكم عليه، وإنّما على المحكم على أمور ثابتة لا تتغيّر كالجبال والحرار، وقد مرّ أنّ بني أميّة تبعوا في ذلك حكمه على أن مسحوا ما بين عير وعيرة، وقسّموا المسافة بينهما على اثني عشر قسماً كلّ واحد ميل، ووجدوا كلّ ميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، فلمّا صار الأمر إلى بني العبّاس وهم من بني هاشم غيّروا كلّ شيء من آثار بني أميّة إلّا هذه الأميال؛ لأنّ أصل هذا العمل كان بهداية أهل البيت على و تعليمهم، فكان أثراً هاشميًا لا أمويّاً».

١. في (بف) وحاشية (بث): (وقال).

۲. في دبث: - دأبا؛.

٣. في التهذيب والمعانى: + «من الصيد».

٤. في دي: (بما) بدل دمن المدينة ما). وفي (جد): (بما) بدل (ما).

اللابّة : الخرّة . والجمع : لابات. ولابتا المدينة : حرّتان عظيمتان يكشفانها . راجع : لسان العرب، ج ١،
 ص ٧٤/٤ مجمع البحرين ، ج ٢، ص ١٦٨ (لوب) .

الحِرارَ، جمع الحَرَّةُ: أرض ذات حجارة سود نَخِرات كأنّها أحرقت بالنار. لسان العرب، ج ٤، ص ١٧٩
 (حرر).

٧. في المعاني: + درسول الله ﷺ.

٨. في «جده: «وعير». وفي الوافي والوسائل والتهذيب: «عاير». وقال السيّد العاملي في مدارك الأحكام، ح ٨، ص ٢٧٤: «ذكر جمع من الأصحاب أنّ عاير ووُغير جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب. ووُعير، ضبطها الشهيد في الدروس بفتح الواو، وذكر المحقق الشيخ عليّ في أنّه وجدها في مواضع معتمدة بضمّ الواو وفتح العين المهملة، والحرّتان: موضعان أدخل منهما نحو المدينة، وهما حرّة ليلي وحرّة واقم، بكسر القاف». وراجع: الدروس الشرعية، ص ١٥٧.

٩. في الوسائل: ﴿رَجِلُ».

قَالَ ' : ‹مَا بَيْنَ الصَّوْرَيْنِ ۚ إِلَى الثَّنِيَّةِ ۗ ۗ، ۗ ۚ

٠٤١٨ / ٤. وَ فِي ° رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِۗ ۗ ، قَالَ : ۥحَدُّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ ۚ ذُبَابٍ ۗ إلىٰ وَاقِم ^ ، وَ الْعَرَيْضِ ۚ ، وَ النَّقْبِ ۖ ' مِنْ قِبَل مَكَّةً ، ' '

٥/٨١٤١ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِ يَارَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ عَمَّارِ:

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: ([ف] قال،

٢. قال الفيروز آبادي: «الصوران: موضع بقرب المدينة». وفي الوافي: «كأنّه تثنية الصور، وهو جماعة من النخل، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على صيران، وفي الخبر: أنّه خرج إلى صور بالمدينة». القاهوس المحيط، ج ١، ص ٩٩٥ (صور).

٣. «الثنيّة»: طريق العقبة، ومنه قولهم: فلان طلاع الثنايا، إذا كان سامياً لمعالمي الأمور، كما يـقال: طـلا أنـجد.
 والثنيّة: الطريقة في الجبل كالنقب. وقيل: هي العقبة. وقيل: الجيل نفسه. لسان العرب، ج ١٤، ص ١٢٣ (ثني).

<sup>3.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ١٦، ح ٢٦؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٦٥، ح ٢، بسندهما عن صفوان بن يحيى، وفي التهذيب إلى قوله: ومن عبر إلى وعير». الفقيه، ج ٢، ص ٥٦١، ح ٣١٤٩، وتعام الرواية فيه: وروي أنّ لابتبها ما أحاطت به الحرار». وفيه، ح ٣٥٠، تعام الرواية هكذا: وروي في خبر آخر أنّ ما بين لابتبها ما بين الصورين إلى الثبية، راجع: الفقيه، ج ٢، ص ٥٦١، ح ٣٦٨؛ ومعاني الأخبار، ص ٣٦٧، ح ٣٠الوافي، ج ١٤٠ ص ٢٣٦، م ١٣٩٠.

٥. يحتمل كون هذه العبارة من كلام صفوان بن يحيى، فيكون السند معلَّقاً على سابقه.

٦. في حاشية «بث، بح): + «باب).

٧. في الفقيه: «رباب». والذُّبابُ: جبل بالمدينة . القاموس المحيط، ج ١، ص ١٦٢ (ذبب).

٨. في وى، بث، بح، بس، جد، والوافي: (قاقم). وفي وبخ»: (قماقم). وفي القاموس المحيط، ج٢، ص١٥٣٦ (وقم): «واقم: أطمُّ بالمدينة، ومنه حرّة واقم».

٩. «العُرِّيْضُ»، بضمّ العين، مصغّر: واد بالمدينة به أموال لأهلها. لسان العرب، ج٧، ص ١٨٥ (عرض).

١٠. في (بث): والنقيب، و والنَقْبُ: الطريق. وقيل: الطريق الضيّق في الجبل. والجمع: أنـقاب. لسان العرب، ج ١، ص ٧٦٧ (نقب).

١١. معاني الأخبار، ص ٣٦٧، ح ٣، بسنده عن ابن مسكان. الفقيه، ج ٢، ص ٥٦٢، ح ٣١٥١، معلّقاً عن أبي بصير،
 مع زيادة في آخره الوافي، ج ١٤، ص ١٣٩٧، ح ١٤٤٤٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٦٣، ح ١٩٣٩٠.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۗ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ اللّٰهِ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِيمُ ۗ وَإِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمِي، مَا ' بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَمٌ لَا يُعْضَدُ ' شَجَرُهَا، وَ هُوَ مَا بَيْنَ ٤/٥٥٥ ظِلِّ " عَايْرٍ إِلَىٰ ظِلِّ وُعَيْرٍ، لَيْسَ \* صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةً، يُؤْكُلُ \* هٰذَا وَ لَا يُؤْكُلُ ذٰلِكَ "، وَ هُوَ بَرِيدًه. '

٦/٨١٤٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ^مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَـنْ جَمِيلِ بْنِ دَرًّاج، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ حَدَثًا، أَوْ آوىٰ مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ».

قُلْتُ: وَ مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ». ٩

١. في الوافي: «وما».

٢. العَضْدُ هنا: القَطْعُ. والعَضَد: ما عُضِدَ من الشجر، أي قُطع، بمنزلة المعضود. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٢، ص ١٢٢٣؛ لسان العرب، ج ٣، ص ٢٩٤ (عضد).

٣. في موأة العقول، ج ١٨، ص ٢٨٠: ولعل المراد بالظل في هذا الخبر والفيء في الخبر السابق أصل الجبل الذي يحصل منه الظل والفيء، وقد مرّ الكلام فيه في كتاب الصلاة.

٤. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: ووليس،

٥. في المرأة: «هذا يؤمي إلى الكراهة كما لا يخفى».

٦. في وبخ، بس، بف، وحاشية وبح، والوسائل والتهذيب: وذاك،

٧. التهذيب، ج ٦، ص ١٢، ح ١٢، معلقاً عن الكليني. معاني الأخبار، ص ٣٣٨، ح ٤، بسنده عن حمّاد بن عيسى و فضالة، عن معاوية بن عمّار، مع اختلاف و زيادة في آخره. الفقيه، ج ٢، ص ٥٦١، من دون الإسناد إلى المعصوم على، من قوله: ولا يعضد شجرها مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٤، ص ١٣٩٣، ح ١٩٤٥؛ الوسائل، ح ١٤، ص ٣٣٦، ح ١٩٣٩.

٨. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، .

٩. التهذيب، ج ١٠، ص ٢١٦، ح ٨٥٢، بسنده عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب، عـن جـميل. وفـي الكـافي،

### ٢٢٤ ـ بَابُ مُعَرَّسِ النَّبِيِّ مَلِيَّالَةُ

٨١٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: ﴿إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَانْتَهَيْتَ إِلَىٰ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ أَنْتَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ مَكَّةً، فَانْتِ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنْ كُنْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَانْزِلْ فِيهِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَانْزِلْ فِيهِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَانْزِلْ فِيهِ قَلِيلًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ يُعَرِّسُ فِيهِ، وَ يُصَلِّي مُهُ. \*

حد كتاب الديات، باب آخر منه ، ح ١٦ ا ١٤ ؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٦٤، ح ١ ، بسندهما عن جميل بن درّاج . الفقيه، ح ٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٥ ، معلَقاً عن جميل بن درّاج . الفقيه، خ ٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٥ ، معلَقاً عن جميل ، عن أبي عبدالله على . وفي الكافي ، نفس الباب ، ذيل ح ١٤١١ ؛ و ثواب الأخبار، ص ٣٨٠ ، ح ١ ، ص ٣١٣ ، ح ٥٨ ؛ ومعاني الأخبار، ص ٣٨٠ ، ح ٢ ، سند آخر عن الرضائية ، مع عدم ذكر قيد «بالمدينة». راجع: الكافي ، كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح ١٤١١ و ١٤١١ و ١٤١٤ ؛ ولسائل ، ١٤١ و ١٤١٢ ؛ و ١٤١٢ ؛ و ١٤١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٩ ، ح ١٩٣٨ ، ح ١٩٣٨ .

١. والتعريس): نزول القوم من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثمّ يس تحلون، وأعرسوا لغة فيه قبلة، والمعرضع مُعرَس ومُعرَس كذا في الصحاح، ج ٢، ص ٩٤٨ (عرس). وفي هامش الطبعة الحجريّة: «العراد به هنا النزول في مسجد النبيّ على الذي عرس به، وهو على فرسخ من العدينة بقرب مسجد الشجرة». وفي الفقيه: «التعريس هو أن يصلى فيه ويضطجع فيه ليلاً مرّ به أو نهاراً». وفي مرأة العقول، ج ١٨، ص ٢٨١: وإنّما سمّي معرّساً لنزول النبيّ على أخر الليل، وفيه وقع ما اشتهر أنّه على نام عن صلاة الغداة، وأجمع الأصحاب على استحباب النزول والصلاة فيه تأسّياً بالنبيّ على، ويستفاد من الأخبار أنّ التعريس إنّما يستحبّ في العود من مكة إلى المدينة».

٢. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،
 ٣. في حاشية وبث، بحه: (كنت،

٥. الفقيه، ج ٢، ص ٥٦٠، ح ٥٦٤، معلَقاً عن معاوية بن عمَار «الوافي، ج ١٤، ص ١٣٤١، ح ١٤٣٦٩؛ الوســـاتل، ج ١٤، ص ٢٧٠، ح ١٩٤٠.

٢ / ٨١٤٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ وَ الْحَسَنِ (بْنِ عَلِيًّ ،
 عَنْ عَلِيًّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِنَا:

أَنَّهُ لَمْ يُعَرِّسْ، فَأَمَرَهُ الرِّضَا ﴿ أَنْ يَنْصَرِفَ فَيُعَرِّسَ. ٢

٣/٨١٤٥. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِم بْنِ الْقُضَيْل، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﷺ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ جَمَّالَنَا ۗ مَرَّ بِنَا، وَ لَمْ يَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ؟ - 37/٤ هُ فَقَالَ: ﴿لَا بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَيْهِ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ. ٤٠

٨١٤٦ / ٤. وَعَنْهُ ٥، عَن ابْن فَضَّالٍ، قَالَ:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ لِأَبِي الْحَسَنِ لَا وَ نَحْنُ نَسْمَعُ ؟: إِنَّا لَمْ نَكُنْ عَرَّسْنَا، فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَرَّسَ، وَ أَنَّهُ سَأَلَكَ، فَأَمْرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَى الْمُعَرَّسِ، وَ أَنَّهُ سَأَلَكَ، فَأَمْرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَى الْمُعَرَّسِ، وَ أَنَّهُ سَأَلَكَ، فَأَمْرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَى الْمُعَرَّسِ، وَ أَنَّهُ سَأَلَكَ، فَأَمْرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَى الْمُعَرَّسِ،

١. في ابخ، بف، وحاشية اجن، والوافي والوسائل: (عن الحجّال عن الحسن، ولم يظهر لنا ما هو الصواب.

۲. الوافي، ج ۱۶، ص ۱۳۲۲، ح ۱۶۳۷؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۳۷۲، ح ۱۹۵۱. ۳. في ويف: د حمّالناه.

الفقيه، ج ٢، ص ٥٦٠، ح ٣١٤٦، بسنده عن محمّد بن القاسم بن فضيل الوافي، ج ١٤، ص ١٣٤٢، ح ١٤٣٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٧٢، ح ١٩٤١٥.

٥. أرجع الضمير في معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٣٢١، إلى الحسن بن عليّ الكوفي، وذاك وإن لم يواجعه إشكالاً من حيث الطبقة ؛ لما ورد في بعض الأسناد من رواية الحسن بن عليّ الكوفي أو الحسن بن عليّ بن عبد الله حقدات عن ابن فضّال أو الحسن بن عليّ بن فضّال، لكن لم نجد مع الفحص الأكيد في شيء من أسناد الكافي رجوع الضمير إلى الحسن بن عليّ الكوفي، أو الحسن بن عليّ بن عبد الله.

والظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الثاني؛ فقد أكثر أحمد بن محمّد هذا من الرواية عن [الحسن بن عليّ] بن فضّال، وكثر رجوع الضمير إليه في أسناد الكافي. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٢٠٤-٤٧٦، و ص ٤٩٦-٤٩٦.

٦. في دى»: + دالرضا».

٧. في الوسائل: - دونحن نسمع.

فَقَالَ: ﴿نَعَمْهُ.

فَقَالَ لَهُ: فَإِنَّا النَّصَرَفْنَا، فَعَرَّسْنَا، فَأَيَّ شَيْءٍ نَصْنَعُ؟

قَالَ: اتُصَلِّي فِيهِ، وَ تَضْطَجِعُ، وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: فَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، قَالَ ۖ: بَعْدَ الْعَصْرِ؟

قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ﷺ عَنْ ذَا، فَقَالَ: مَا رُخُصَ فِي هٰذَا ۗ إِلَّا فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَإِنَّ الْحَسَنَ عُلِيٍّ ﷺ فَعَلَهُ، وَقَالَ: يُقِيمُ حَتَّىٰ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ۗ عُ. الطَّوَافِ، فَإِنَّ الْحَسَنَ عُلِيٍّ ﴿ فَعَلَهُ، وَقَالَ: يُقِيمُ حَتَّىٰ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ۗ عُ.

قَالَ: فَقُلْتُ ۗ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمَنْ مَرَّ بِهِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ۗ يُعَرِّسُ ۗ فِيهِ، أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ باللَّيْل؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ ۚ مَرَّ بِهِ ۚ ١ بِلَيْلِ أَوْ نَهَارٍ ، فَلْيُعَرِّسُ فِيهِ». ١١

١. في دجن، دفإنّنا».

٢. في الوافي: «المستتر في قال - في قوله: قال بعد العصر - يرجع إلى محمّد، يعني كما إذا مرّبه بعد العصر». وفي الموأة: «قوله: قال: بعد العصر، فاعل «قال» أوّلاً محمّد بن القاسم، و ثانياً الإمام على والظاهر أنّ النهي عن الصلاة بعد العصر للتقية». ويؤيده أنّه روي نحوه في الوسائل، ج ١٤، ص ٢٧٦ و ٢٧٢ ح ١٩٤١٧ و ١٩٤١٣ عن عليّ بن فضال، و جاء فيه قوله: «بعد العصر» متصلاً بكلام السائل بدون توسيط «قال» هكذا: «فقال محمّد بن عليّ بن فضال: وإن مررث به في غير وقت بعد العصر».

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: «يعني ما رخص في النافلة بعد العصر إلّا في ركعتي طواف النافلة، وقد مرّ الكلام فيه في كتاب الصلاة، وأنّها موضع تقيّة. ونحوه في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٢٨٢.

٤. في حاشية (جن): (الحسين).

٥. في حاشية (بح): (العصر). وفي الوافي: (يعني الوقت الذي تجوز فيه الصلاة من غير كراهة كوقت الصلاة المكتوبة).

٨. في (جن): (فليعرّس).

٧. في «جد»: «أو بنهار».

٩. في دجن، دإنّماه.

۱۰. في دي، جن، - دبه.

### ٢٢٥ \_ بَابُ مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمِّ

١ / ٨١٤٧ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا إِبْرَاهِيمَ ﴿ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمِّ بِالنَّهَارِ ۚ وَ أَنَا مُسَافِرٌ ؟ فَقَالَ: مَصَلُّ فِيهِ ؛ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلاً ۖ ، وَ قَدْ كَانَ أَبِي يَأْمُرُ بِذَٰلِكَ ، "

٨١٤٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ
 بْن بَشِير، عَنْ حَسًّانَ الْجَمَّالِ، قَالَ:

حَمَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةً ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَىٰ مَسْجِدِ الْغَدِيرِ ، نَظَرَ إِلَىٰ مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : ‹ذٰلِكَ ° مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ : مَنْ كُنْتُ

ا. في «بخ»: - «بالنهار».
 ٢. في الوافي: + «كثيراً».

 <sup>&</sup>quot;. التهذيب، ج ٦، ص ١٨، ح ١٤، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه، ج ٢، ص ٥٥٩، ح ٣١٤٣، معلّقاً عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحمجّاج الوافعي، ج ١٤، ص ١٣٤٥، ح ١٤٤٧٧؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٨٧٠، ح ١٥٤٧، و ١٨٤٨٠.

<sup>3.</sup> في دى، بث، بح، بخ، بغ، جن، جن، وحاشية «جد» والبحار: «الحسن». وهو سهو؛ فإنّ الحجّال هذا هو عبد الله بن محمّد الحجّال بقرينة روايته عن عبد الصمد بن بشير؛ فقد عدّ الشيخ والبرقي عبد الصمد بن بشير من أصحاب أبي عبد الله بظة، وعبد الله الحجّال مذكور في أصحاب أبي الحسن الرضائظ، فلا بُعْد في روايته عن عبد الصمد. وقد روى محمّد بن الحسين [بن أبي الخطّاب] عن عبد الله بن محمّد الحجّال بعناوينه المختلفة في عددٍ من الأسناد، راجع: رجال النجاشي، ص ٢٤٨، الرقم ٤٥٥؛ رجال البرقي، ص ٢٤، و ص ٥٥؛ رجال الطومي، ص ٢٤، الرقم ٤٣٣، الرقم ٥٣٣٠؛ وص ٤١، ص ٤١، ص ٤١، ص ٤١، ص ٤٤.

وأمّا ما أورده محمّد بن الحسن الصفّار ـ وهو المراد من محمّد بن الحسن في مشايخ محمّد بن يحيى ـ في بصائر الدرجات، ص ٢٧٧، ح ١٠ من روايته عن الحجّال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان، فالمراد من الحجّال هناك هو عليّ بن محمّد الحجّال؛ فقد روى عليّ بن محمّد الحجّال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي في الاختصاص، ص ٢٧٦ و ص ٢٥٥ و ص ٢٩٥ و ص ٣١٦ و ص ٣١٦.

٥. في وى، بح، بخ، بس، بف، جد، والفقيه، ح ٣١٤٤ والتهذيب: وذاك.

مَوْلَاهُ، فَعَلِيَّ مَوْلَاهُ اللهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَقَالَ: ۥذٰلِكَ ۖ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ أَبِي فُلَانٍ
٤/ ٣٥٥ وَ فُلَانٍ ۗ ، وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةً وَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ ۖ الْجَرَّاحِ، فَلَمَّا أَنْ رَأُوهُ رَافِعاً يَدَيْهِ ۗ ،

قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : انْظُرُوا ۗ إِلَىٰ عَيْنَيْهِ تَدُورُ ۗ كَأَنَّهُمَا عَيْنَا مَجْنُونٍ ، فَنَزَلَ جَبْرَئِيلً ﷺ
قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : انْظُرُوا ۖ إِلَىٰ عَيْنَيْهِ تَدُورُ ۗ كَأَنَّهُمَا عَيْنَا مَجْنُونٍ ، فَنَزَلَ جَبْرَئِيلً ۗ ﴿

يَهْذِهِ الْآيَةِ : ﴿وَإِنْ يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْضَارِهِمْ لَمُا سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ

وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْخَالَمِينَ ﴾ ۗ ٥٠ . أُ

٣/٨١٤٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبَان :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ: «يُسْتَحَبُ ` الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْغَدِيرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ۗ الْ أَقَامَ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ ، وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فِيهِ الْحَقَّ، ``

١. في التهذيب: + «اللَّهمّ وإل من والاه وعاد من عاداه».

۲. في دي، بح، بس، جد، والفقيه: «ذاك».

٣. في الفقيه: «المنافقين» بدل «أبي فلان وفلان».

هكذا في «بث، بح، بخ، بس، جد، جن» والوافي والبحار. وفي «ى، بف» والمطبوع: - «بن».
 وأبو عبيدة هذا، هو عامر بن عبد الله، أبو عبيدة ابن الجرّاح الفهري. راجع: تهذيب الكمال، ج ١٤، ص ٥٢،
 الرقم ٣٠٤٨.

٥. في «بث، والبحار والفقيه والتهذيب: «يده».

٦. في (بف»: «انظر».

٧. في الوافي والبحار والفقيه والتهذيب: «تدوران».

۸. القلم (٦٨): ٥١-٥٢.

٩. التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٢، ح ٢٤٢، بسنده عن محمّد بن الحسين. الفقيه، ج ١، ص ٢٣٠، ح ١٨٧؛ و ج ٢، ص ٥٥٩؛
 ص ٥٥٩، ح ٢١٤٤، معلّقاً عن حسّان الجمّال، وفي كلّها مع زيادة في أخره «الوافي، ج ٢، ص ١٩١، ح ١٥٥؟
 البحار، ج ٢٧، ص ١٧٢، ح ٥٥.

١٠. في دي، بح، بف، والوافي: (تستحب،

التهذيب، ج ٦، ص ١٨، ح ٢٤، معلقاً عن الكليني. الغقيه، ج ٢، ص ٥٥٥، ح ٢١٤٢، معلقاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. راجع: الفقيه، ج ١، ص ٢٢٩، ح ٨٦ مالوافي، ج ١٤، ص ١٣٤٤، ح ١٤٣٧، و ١٤٣٧٠ الوسائل، ج ٥، ص ٢٧٨، ذيل ح ٢٥٨، البحاد، ج ٢٧، ص ٢٧١، ح ٥.

#### ۲۲٦\_بَابُ٬

١ / ٨١٥٠ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ
 أَبِي الْحَلَالِ ؟:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ‹مَا مِنْ نَبِيٍّ وَ لَا وَصِيِّ نَبِيٍّ يَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّىٰ تُرْفَعَ ۗ رُوحُهُ وَ عَظْمُهُ وَ لَحْمُهُ ۚ إِلَى السَّمَاءِ، وَ إِنَّمَا تُوْتَىٰ ۗ مَوَاضِعٌ ۖ آثَارِهِمْ مِنْ قَرِيبٍ » .^

٢ / ٨١٥١ . أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ \* بْنِ مُوسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْوَشَاءِ ،
 قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَا ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَ ۖ شِيعَتِهِ، وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ، فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ

۱. في «بف»: «باب نادر».

في كامل الزيارات: فزياد بن الجلال، وهو سهو . راجع: رجال النجاشي ، ص ١٧١ ، الرقم ٤٥١؛ معجم رجال الحديث، ح ٧، ص ٤٨٣ ـ ٤٨٤ .

٣. في دى، بح، بخ، والوافي والفقيه والبصائر: دحتى يرفع،

٤. في دى، بخ، بس، بف، جد، والوافى: دولحمه وعظمه،

٥. في وبث ، بخ ، بس ، بف ، جد، والوافى وكامل الزيارات والفقيه والبصائر : ويؤتى،

٦. في دبث والبصائر: (موضع). ٧. في دبف: (موضع).

٨. كامل الزيارات، ص ٣٦٩، الباب ١٠٨، ح٣، عن محمّد بن يعقوب بهذا السند، و بسند آخر أيضاً عن أبيه و محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحكم، عن زياد، عن أبي عبدالله 5 . وفي التهذيب، ج٦، ص ١٠٦، ح١، ح١، ١٠٦ وكتاب الموزار، ص ٢٧١، ح٢، بسندهما عن أحمد بن محمّد ؛ بصائر الدرجات، ص ٤٤٥، ح ٩، عن أحمد بن محمّد ؛ بصائر الدرجات، ص ٤٤٥، ح ١٦٣١، حالة عن عليّ بن الحكم الوافي، ج١، ص ١٩٣١، ذيل ح ١٩٣١، ديل ح ١٩٣١.

٩. في (بح، بخ، بس، بف): (عبيد الله).

١٠. في المزار، ص ٢٠١ والمقنعة، ص ٤٨٦: - «أوليائه و».

وَ تَصْدِيقاً بِمَا ' رَغِبُوا فِيهِ ، كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِهِ . ` ا

٣ / ٨١٥٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ:

بَعَثَ إِنَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ﴿ فِي مَرَضِهِ، وَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ، فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ، فَأَخْبَرَنِي ۗ مُحَمَّدٌ: مَا زَالَ يَقُولُ: «ابْعَثُوا ۖ إِلَى الْحَيْرِ \*، ابْعَثُوا إِلَى الْحَيْرِ \*، فَقَلْتُ لِمُحَمَّدِ: أَ لَا قُلْتَ لَهُ \*: أَنَا أَذْهَبُ \* إِلَى الْحَيْرِ \* ؟

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَ قُلْتُ ١٠ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْحَيْر ١١.

فَقَالَ: «انْظُرُوا فِي ذَاكَ ١٣، ثُمَّ قَالَ لِي ١٣: ﴿إِنَّ مُحَمَّداً لَيْسَ لَهُ سِرٌّ ١٠ مِنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ،

ا. في التهذيب وكامل الزيارات: «لما».

٢. كامل الزيارات، ص ١٦١، الباب ٤٣، ح ٢، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن عبيدالله بن موسى، عن الوشاء، وبسند آخر أيضاً عن عبيدالله بن موسى، عن الوشاء. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٨٨ ح ١٥٥، و ص ٩٣، ح ١٧٥، بسندهما عن عبدالله بن موسى. الفقيه، ج ٢، ص ١٨٧، ح ١٦٦، معلَما عن عبدالله بن موسى الفقيه، ج ٢، ص ١٨٧، ح ١٦٠، معلَما عن الحسن بن عليّ الوشاء. وفي علل الشرائع، ص ٤٥٩، ح ٣، و عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٦٠، ح ٢٤، بسندهما عن الوشاء، عن الرضائل بن عليّ بن الوشاء. كتاب المواد، ص ١٨٤، ح ٢، و ص ٢٠١، ح ١٦٣٢، و ١٤٣٦، الوسائل، ج ١٤٠ الرضائل ج ١٣١٤، و ١٣٣٢، ح ١٣٣١، الوسائل، ج ١٤٠ ص ٢٣٢، ذيل ح ١٩٣٤، البحار، ج ١٠٠، ص ١١٦٦، ع ٤٠.

٣. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار وكامل الزيارات. وفي المطبوع: ﴿وأُخبرني، ﴿

٤. في الوافي: «أراد # بالبعث إليه أن يدعى لشفائه هناك عند قبر جدَّه الشهيد #، و نحوه في المرآة.

٥. في وي، والبحار وكامل الزيارات: - «ابعثوا إلى الحير». وفي «بث، بخ، جن، «الخير».

أي «بث، جن»: «الخير». وفي كامل الزيارات: «الحائر».

٧. في «بف»: + وجعلت فداك». ٨. في «بح»: ﴿إِنَّا نَذَهُ بِهِ .

في دبث، بخ، جن، «الخير». وفي كامل الزيارات «الحاثر».

١٠. في دي، بح، بخ، بس، جد، وكامل الزيارات: دفقلت، .

١١. في ابخ، جن، والخير، وفي ابث، بف، : - اوقلت له: جعلت فداك، أنا أذهب إلى الحير، وفي كما مل الزيارات: «الحائر».

في الوسائل وكامل الزيارات: «ذلك». وفي الوافي: «أي تثبتوا ولا تعجلوا في هذا الأمر، ولا تغشوا خبر مرضى هناك». ونحوه في المرأة.
 ۱۳ . في «ى» والبحار وكامل الزيارات: - «لي».

۱٤. في دي، جده: دشرًه.

وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ ذٰلِكَ ١٠.

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَلِيٌ بْنِ بِلَالٍ، فَقَالَ: مَا كَانَ لَ يَصْنَعُ بِالْحَيْرِ ؟ وَ هُوَ \* ١٨/٥ الْحَيْرُ ، فَقَدِمْتُ الْعَسْكَرَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: واجْلِسْ، حِينَ أَرَدْتُ الْقِيَامَ، فَلَمَّا الْحَيْرُ ، فَقَدِمْتُ الْعَسْفِي ، ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ عَلِيْ بْنِ بِلَالٍ، فَقَالَ لِي: وَأَ لَا قُلْتَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ يُقَبِّلُ الْحَجَر، وَ حُرْمَةُ النَّبِيِّ وَ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْبَيْتِ، وَ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَ يُقَبِّلُ الْحَجَر، وَ حُرْمَةُ النَّبِيِّ وَ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْبَيْتِ، وَ مُؤَلِّ عَلَيْهِ بَوَرَفَةً ، وَ إِنَّمَا هِيَ مَوَاطِنُ لَيُحِبُّ اللّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا، فَأَنَا أَرْبُ لَلْهُ أَنْ يُدْعَىٰ فِيهَا اللهُ أَنْ يُدْعَىٰ فِيهَا اللهُ أَنْ يُدْعَىٰ فِيهَا اللهُ أَنْ يُتَعَبِّدُ لَهُ لا فِيهَا لا أَنْ يُدْعَىٰ لَكُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يُتَعَبِّدُ لَهُ لا فِيهَا لا أَنْ يُدْعَىٰ فَيَالًا أَنْ يُدْعَىٰ فَيَالًا عَنْهُ ، قَالَ لا أَنْ يُعْبَدُ أَلُهُ أَنْ يُتَعَبِّدُ لَهُ لا فِيهَا لا أَنْ يُتُعْبَدُ لَهُ لا فِيهَا لا أَنْ يُعْبَدُ أَنْ يُعْبَدُ أَلْهُ أَنْ يُتَعَبِّدُ لَهُ لا فِيهَا لا أَنْ يُعْبَدُ أَنْ يُعْبَدُ أَلُهُ لَا لَهُ كَذَالًا لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قَالَ: قُلْتُ ١٠ : جُعِلْتُ فِدَاكَ، لَوْ كُنْتُ أُحْسِنُ مِثْلَ هٰذَا، لَمْ أَرَدَّ الْأَمْرَ عَلَيْكَ ١٠ ، هٰذِهِ ٢٠

الوسائل: «إليك».

١. في الوافي: ديعني خبر مرضى وشكواي، ٢. في دجن، : + «الحير».

٣. في دى، بس، بف، جد، والوافي والوسائل والبحار: «الحير». وفي دبث، : «الخير». وفي دجن»: - «بالحير».
 وفي كامل الزيارات: «بالحائر».
 كامل الزيارات: «بالحائر».

٥. في (بخ، جن): «الخير». وفي كامل الزيارات: «الحائر».

٦. في (بث، جن): (موطن).

٧. هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار وكامل الزيارات. وفي المطبوع: + و[الله].

٨. في كامل الزيارات: + (والحائر (الحير) من تلك المواضع».

٩. في الوافي: (وقال). ٩٠. في (بف، والوافي: - وقال».

١١. في دى، بث، بس، والوسائل والبحار: - دله، .

١٢. في وبخ»: - وفأنا أحبّ إلى هنا. ١٣. في وبف»: وإلى».

۱٤. في دي: - دالله.

١٥. في (بخ، بف، والوافي: وأن يتعبد، وفي الوافي عن بعض النسخ: وأن تعبد».

١٦. في «بث»: «أن يعيد هذا» بدل دأن يعبد هلا».

١٧. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار . وفي وبح، والمطبوع : + ووكذاه.

۱۸ . في (بح ، بخ): +(له).

۲۰. في (ی): دوهذه).

#### أَلْفَاظُ أَبِي هَاشِمِ لَيْسَتْ أَلْفَاظَهُ ٢٠٠

١. في هامش الطبعة الحجرية: وإنَّ الغرض منه الاستشفاء بحائر مولانا الشهيد أبي عبد الله الحسين عله؛ فبإنَّ أبيا الحسن الهادي ﷺ -مع أنّه إمام مفترض الطباعة، وواجب العبصمة، كأبي عبد الله الحسين ﷺ -لمّا مرض استشفى بالحائر، فغيره من شيعته ومواليه أولى به، فحاصل مغزاه أنّه لمّا مرض بعث إلى أبي هاشم الجعفري، وهو من أولاد جعفر الطيّار، وثقة عظيم الشأن، وإلى محمّد بن القاسم بن حمزة، وهو من أولاد زيد بن عليّ بن الحسين على منسوب إلى جدِّه حمزة، وهما من خواصِّه ليبعثهما إلى الحائر لاستشفائه، وطلب الدعاء له فيه، فسبق محمّد أبا هاشم وبادر إليه، فلمّا دخل عليه أمره بالذهاب إلى الحائر، وبالغ فيه، وترك التصريح به، فقال تلويحاً: ابعثوا إلى الحير ؛ لأنَّه كان ذلك في عهد المتوكل، وأمر التقيَّة في زيارة الحائر هناك شديد، فسكت محمّد عن الجواب وعن الذهاب إليه؛ إمّا لعدم فهم المراد، أو للخوف عن المتوكّل، أو لزيادة اعتقاده في أنّه غير محتاج إلى الاستشفاء، ولمّا خرج من عنده، ولقيه أبو هاشم، أخبره بالواقعة، وبما قال علاله له، فقال له أبو هاشم: هلا قلت: إنِّي أذهب إلى الحائر، ثمّ دخل عليه أبو هاشم، فقال له: أنا أذهب إلى الحائر، قال له: أنظروا في ذلك. ولعلَ السرّفي الأمر بالنظر في الذهاب لما مرّ من شدّة أمر التقيّة، وإنّه لابدّ أن يكون الذاهب إليه غير أبي هاشم لكونه من المشاهير. ثمّ قال الله لأبي هاشم: إنّ محمّد بن حمزة ليس له شرّ من زيد بن عليّ ـ بالشين المعجمة على ما في الأصل، أي ليس له شرّ من جهته، وانّما هو من قبل نفسه حيث لم يجب أمامه في الذهاب إلى الحاثر، وليس له سرّ بالسين المهملة، على ما في نسخة؛ فإنّه لو كان له سرّ منه، لقال مبادراً: أنا أذهب إلى الحائر، وقبله بلا تأمّل وتفكر، فإنّ الولد سرّ أبيه، وهذا السرّ إمّا متابعة الإمام، أو الاعتقاد بزيارة الحائر، أو الاستشفاء به، ولما كان في هذا الكلام منه الله نوع إيماء إلى مذمة محمد بن حمزة، وسوء صنيعه بإمامه، أشار على إلى خفائه وعدم إسماعه إيّاه، فقال: وأنا أكره إلخ، لثلا يخبره به أبو هاشم، فيدخل عليه ما شاء الله. ثمّ ذكر الواقعة لعليّ بن بلال، وهو من وكلاته ومعتمده، وشاوره في أمر الذهاب إلى الحائر، فنهي عنه معلَّلاً بأنَّه غير محتاج إليه لكونه حائراً بنفسه صانعاً له، ولمَّا سمع ذلك منه قدم العسكر، ودخل عليه مرَّة أخرى، وذكر له قول عليّ بن بلال، قال له: ألا قلت: إنّ رسول الله إلخ. وملخّص قوله ﷺ: إنّ ما قال لك عليّ بن بلال وإن كان حقاً من جهة أنَّ النبيَّ ﷺ والأنمَّة ﷺ بل المؤمن أيضا أعظم حرمة عند الله عزَّ وجلَّ من المواطن، إِلَّا أَنَّ له سبحانه في الأرض بقاعاً ومواطن يحبِّ أن يذكر فيها، ومن جملتها الحائر، فأنا أحبُّ أن يدعى لي فيها، فلذلك أمرت بالذهاب إلى الحائر للاستشفاء. وقوله: وذكر عنه أنّه قال إلخ، كلام سهل بن زياد، وغرضه أنَّه بقول: ماذكر ته هو الذي سمعت أبا هاشم، وأمَّا غيري ذكر عنه أنَّه قال: إنَّما هي مواضع إلخ، مكان قوله: إنَّما هي مواطن إلخ، مع ضميمة: هلا قلت له كذا، قال: جعلت فداك \_إلى قوله \_لم أزَّد الأمر عليك ولكنَّي لم أحفظه عن أبي هاشم بهذا الوجه. وقوله: هذه ألفاظ أبي هاشم، أي قوله: جعلت فداك إلخ، ألفاظ أبي هاشم، لا ألفاظ ذلك الغير، أو إنَّ هذا الخبر من ألفاظ أبي هاشم لا ألفاظ أبي الحسن الله، فكأنَّه نقله بالمعنى والله أعملم. المجلسي - عليه الرحمة - انتهى . أقول: لم نجد في أحد من النسخ «شرًا بالمعجمة ، ولم يتعرّض له الشرّاح» . ٢. كامل الزيارات، ص ٢٧٣، الباب ٩٠، ح ١، بسنده عن سهل بن زياد، إلى قوله: دحيث يحبّ الله أن يدعى حه

### ٧٢٧ \_ بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ قَبْرِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ٢٩/٤

١ / ٨١٥٣ عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا '، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَمَٰنْ حَدَّنَهُ:
عَنِ الصَّادِقِ ' أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ اللَّهِ قَالَ: دِيَقُولُ ' السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ،
أَنْتَ أُوَّلُ مَظْلُومٍ ، وَ أُوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقَّةُ ، صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ حَتّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ ،
فَأَشْهَدُ اللَّهَ لَقِيتَ اللَّهَ ، وَ أَنْتَ شَهِيدٌ ، عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ ، وَ جَدَّدَ عَلَيْهِ
الْعَذَابِ ، جِنْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ ، مُسْتَبْصِراً بِشَاأِنِكَ ' ، مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ وَ مَنْ ظَلَمَكَ ، اللّهَ الْعَذَابِ ، جِنْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ ، مُسْتَبْصِراً بِشَاأِنِكَ ' ، مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ وَ مَنْ ظَلَمَكَ ، اللّهَ عَلَيْهِ لَلْهُ كَالِهُ كَرَبِّي إِنْ شَاءَ اللّهُ ، يَا وَلِيَّ اللّهِ ^ ، إِنَّ لِي ذُنُوباً كَثِيرَةً ، فَاشْفَعْ لِي إلى رَبِّكَ ؛ فَإِنَّ عَلَى ذَلُو اللّهِ جَاها وَشَفَاعَةً ، وَقَدْ ' قَالَ اللهُ ' اللّه عَلَى اللهِ عَنْدَ اللّهِ جَاها وَشَفَاعَةً ، وَقَدْ ' اقَالَ اللهُ ' اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ اللّهِ جَاها وَشَفَاعَةً ، وَقَدْ ' قَالَ اللهُ ' اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولًا وَشَفَاعَةً ، وَقَدْ ' (قَالَ اللهُ ' اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

حه فيها، الوافي، ج ١٤، ص ١٣٣٤، ح ١٤٣٦٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٥٣٧، ح ١٩٧٥؛ البحار، ج ٥٠، ص ٢٢٤. - ح ١٣.

١. في كامل الزيارات: «عمن حدّثه» بدل «عدّة من أصحابنا».

٢. في التهذيب + وو،، وهو غير مذكور في بعض نسخه. وفي كامل الزيارات: + وأو،.

٣. في وبح، بس، جد، والوافي والوسائل والتهذيب وكامل الزيارات: وتقول». وفي الوافي والتهذيب وكامل الزيارات: + دعند قبر أمير المؤمنين ﷺ.

٤. في «بح» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات: «واشهد».

٥. في دبث: دأنواع».

٦. في الوافي: + دمستنصراً لأوليائك، وفي كامل الزيارات: + دموالياً لأوليائك،

٧. في الوسائل: «بذلك» بدل دعلي ذلك». ٨. في الفقيه وكامل الزيارات: - «يا وليّ الله».

٩. في دبث، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والفقيه وكامل الزيارات: - ومحموداً».

١٠. في الوسائل والتهذيب: - «معلوماً». من المن الوافي وكامل الزيارات: - «قد».

١٢. هكذا في وي، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: - والله.

١٣. الأنبياء (٢١): ٢٨. وفي كامل الزيارات: + دوهم من خشية مشفقون.

١٤. كامل الزيارات، ص ٤٥، الباب ٢١، ح٣، عن محمّد بن يعقوب بهذا السند، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الرِّزَادِ '، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ
 أَبِي الْحَسَنِ النَّالِثِ عِلَيْ مِثْلَهُ . ''

١٨١٥٤ . دُعَاءُ آخَرُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : «تَقُولُ " : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَسِيمَ النَّارِ "، وَ صَاحِبَ الْعَصَا وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَسِيمَ النَّارِ "، وَ صَاحِبَ الْعَصَا وَ المَّيسَمِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَشْهَدُ أَنَكَ كَلِمَةُ التَّقُوىٰ ، وَ بَابُ الْهُدىٰ ، وَ الْعَرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، وَ أَشْهَدُ اللهِ عَلىٰ عَلَى عَبَادِهِ ، وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، وَ أَشْهَدُ اللهِ عَلىٰ خَلْقِهِ ، وَ ضَاوِبُ مُوضِعُ حِكْمَتِهِ ، وَ خَلْقِهِ ، وَ مَوْضِعُ حِكْمَتِهِ ، وَ أَحْدِي لُ سِرُّو ، وَ مَوْضِعُ حِكْمَتِهِ ، وَ أَحُو رَسُولِهِ ﴿ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعُوتَكَ حَقَّ ، وَ كُلَّ دَاعِ مَنْصُوبٍ ^ دُونَكَ بَاطِلُ مَدْحُوضٌ ^ ،

حه أورمة . التهذيب، ج ٦، ص ٢٨، ح ٥٤، معلَقاً عن الكليني . الفقيه، ج ٢، ص ٥٨٦، ح ٣٩٩٣، من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ . مع اختلاف يسير وزيبادة في أوّله **، الوافي**، ج ١٤، ص ١٤٢٨، ح ١٤٤٧٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٣٩٤، ح ١٩٤٥.

هكذا في دجر، وحاشية دبث، بح، والوسائل والتهذيب. وفي دى، بث، بح، بخ، بس، جد، جن، والمطبوع:
 «الرازى». وفي كامل الزيارات: دالرزاز القرشى».

و روى محمّد بن جعفر الرزّاز عن محمّد بن عيسى [بن عبيد] في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج 10، ص ٣٦٤.

التهذيب، ج ٦، ص ٢٨، ح ٥٥، معلقاً عن الكليني. كلمل الزيارات، ص ٤٦، الباب ١١، ذيل ح ٣، عن محمّد بن جعفر الرزّاز القرشي، عن محمّد بن عيسى بن عبيد الوافي، ج ١٤، ص ١٤٢٨، ح ١٤٤٧٠ الوسائل، ج ١٤، ص ١٤٢٨، خ ١٠ مص ١٩٤٨.
 ص ٣٩٤٥، ذيل ح ١٩٤٥٠.

في التهذيب: - «السلام عليك يا وارث النبيين».

٥. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي وى»: - «النار». وفي المطبوع: «الجنّة والنار». وفي الوافي: «النار والجنّة».

٦. «الميسَم»: المِكُواة، أو الشيء الذي يوسم به سمات الدواب. ترتيب كتاب العين، ج ٣، ص ١٩٥٢ (وسم).

٧. في «بف»: «أشهد» بدون الواو.

٨. في دي، بث، بخ، جد، جن، وحاشية دبح، : امنعوت، وفي (بف): (مبعوث، .

٩. في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٢٨٨: دلعل المدحوض بمعنى الداحض إأي الباطل] وظاهر الأخبار أنَّه أتى مه

أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ، وَ أَوَّلُ مَغْصُوبِ حَقَّهُ، فَصَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَك، وَتَقَدَّمَ ۚ عَلَيْكَ، وَ صَدَّ عَنْكَ، لَعْنا كَثِيراً يَلْعَنَّهُمْ بِهِ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّب، وَ كُلُّ نَبِي مُرْسَل، وَ كُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنِ مُمْتَحَنِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلىٰ رُوحِكَ وَ ىَدَنك .

أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَمِينُهُ، بَلَّغْتَ نَاصِحاً، وَ أَذَّيْتَ أَمِيناً، وَ قَتِلْتَ صِدْيقاً، وَ مَضَيْتَ عَلَىٰ يَقِينِ ، لَمْ تُؤْثِرْ عَمَّى عَلَىٰ هُدًى ، وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقِّ إِلَىٰ بَاطِل ، أَشْهَدُ ۗ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ، وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ، وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ ، وَ نَصَحْتَ لِلْأُمَّةِ ، وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ، وَ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، وَ دَعَوْتَ إِلَىٰ سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ، أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ، وَ دَعَوْتَ إِلَيْهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، وَ بَلَّغْتَ مَا أُمِرْتَ بِهِ"، وَ قُمْتَ بِحَقِّ اللَّهِ غَيْرَ وَاهِن وَ لَا مُوهِن، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَاةً مُتَّبَعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً، يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً، لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لَا أَمَدَ وَ لَا أَجَلَ، وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، وَ جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ صِدِّيق خَيْراً عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَشْهَدُ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَكَ جِهَادٌ، وَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَكَ وَ إِلَيْكَ، وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ، وَ مِيرَاثَ النَّبْوَّةِ عِنْدَكَ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً، وَ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ.

041/2

أَتَيْتَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَارِفاً بِحَقِّكَ، مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِكَ، مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكَ، بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي، أَتَيْتُكَ ۚ عَائِذاً بِكَ مِنْ نَارِ اسْتَحَقَّهَا مِثْلِي بِمَا جَنَيْتُ عَلَىٰ

حه متعدّياً وإن لم يذكره اللغويّون، وراجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٣٣٠ (دحض).

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع: وواعتدى».

۲. في وبخ، بف): ووأشهده.

۳. في دی: - دبه.

٤. في دبخ ، بف، : دعذَّب، . بدون الواو .

٥. في (جن): (وأتيتك).

نَفْسِي، أَتَيْتُكَ زَائِراً أَبْتَغِي بِزِيَارَتِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ '، أَتَيْتُكَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبِيَ الَّتِي احْتَطَبْتُهَا عَلَىٰ ظَهْرى٬ ، أَتَيْتُكَ وَافِداً لِعَظِيم حَالِك٬ وَ مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ رَبِّي٬ ، فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ؛ فَإِنَّ لِي ذُنُوباً كَثِيرَةً، وَ إِنَّ ۚ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَعْلُوماً ۗ، وَ جَاهاً عَظِيماً، وَ شَأْنًا كَبِيراً "، وَ شَفَاعَةً مَقْبُولَةً ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿ وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّالِمَنِ ارْتَضَى ﴾ ^ اللَّهُمَّ رَبَّ الأَرْبَابِ، صَرِيخَ ۗ الأَحْبَابِ ۚ ' ، إِنِّي عُذْتُ بِأَخِي رَسُولِكَ مَعَاذاً، فَفُكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَا ١ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، وَ أَتَوَلَّىٰ آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُ بِهِ ١٣ أُوَّلَكُمْ، وَكَفَرْتُ بالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ، وَ اللَّاتِ وَ الْعُزَّىٰ. ١٣.

## ٢٢٨ \_بَابُ مَوْضِع رَأْسِ الْحُسَيْنِ ﷺ

١ / ٨١٥٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ زَكْرِيًّا، عَنْ يَزِيدَ ١٤ بْنِ عُمَر ١٠ بْنِ طَلْحَةً ، قَالَ:

١. في دبخ، : - دمن النار، .

٢. في التهذيب: - «أتيتك زائراً أبتغي، إلى هنا.

٣. في الوافي عن بعض النسخ: (جاهك).

في الوافي والتهذيب: «عندي» بدل «عند ربي».

٥. في الوافي والتهذيب: - (إنُّه.

٦. في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب: ومقام محموده بدل ومقاماً معلوماً».

في الوافي والتهذيب: «وجاه عظيم وشأن كبير».

في «ى»: + «المستصرخين». ٨. الأنبياء (٢١): ٢٨.

١٠. في حاشية «بث» والوافي عن بعض النسخ والتهذيب: «الأخيار».

۱۱. في دي، بخ، بس، بف، وحاشية دبح، والوافي: دوبما،.

۱۲. في (ي، بح، بخ، بف، جن): - (به).

١٣. التهذيب، ج ٦، ص ٢٩، ح ٥٦، من دون الإسناد إلى المعصوم 想. وراجع: كامل الزيادات، ص ٣١٦، الباب ١٠٤، - ٢ مالوافي، ج ١٤، ص ١٤٣٠، - ١٤٤٧٦.

١٥. في (جد) وحاشية (بخ): (عمرو).

۱٤. في «بث»: «بريد».

قَالَ لِي ا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ: ﴿ مَا تُرِيدُ مَا وَعَدْتُكَ ؟ ٩٠.

قُلْتُ: بَلَىٰ، يَعْنِي الذَّهَابَ إِلَىٰ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

قَالَ: فَرَكِبَ، وَ رَكِبَ إِسْمَاعِيلٌ ، وَ رَكِبْتُ مَعَهُمَا ۗ حَتَىٰ إِذَا جَازَ الثُّوَيَّةَ ۚ وَكَانَ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَ النَّجَفِ ۗ عِنْدَ ذَكَوَاتٍ لَيضٍ لَنَزَلَ ، وَ نَزَلَ إِسْمَاعِيلُ ، وَ نَزَلْتُ مَعَهُمَا ٧، فَصَلَّىٰ وَ مَلَّىٰ مَعَهُمَا ٧، فَصَلَّىٰ وَ مَلَّىٰ مُعَلَّمَا وَ مَلَّيْتُ ، فَقَالَ لِإِسْمَاعِيلَ: وقُمْ ، فَسَلِّمْ عَلَىٰ جَدَّكَ الْحُسَيْن عَلَيْ .

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَ لَيْسَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَاءَ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَمَّا حُمِلَ رَأْسُهُ إِلَى الشَّامِ، سَرَقَهُ مَوْلًى لَنَا، فَدَفَنَهُ بِجَنْبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ، ^

٨١٥٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً، عَنِ الْحَسَنِ
 الْخَزَّازِ، عَنِ الْوَشَّاءِ ١ أَبِي الْفَرَج، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:

047 i E

١. في «بث» وكامل الزيارات: - ولي». ٢. في كامل الزيارات: + وابنه معه».

٣. في كامل الزيارات: «معهم».

٤. والثويَّة»: موضع قريب من الكوفة. لسان العرب، ج ١٤، ص ١٢٧ (ثوى).

٥. في الوافي: «وبين النجف».

٦. في «بح»: «زكوات». وفي «بخ»: «ذكرات». وفي العرآة عن بعض النسخ: «الركوات»، وهو جمع الركوة بمعنى الحوض الكبير. والذّكوات جمع الذكاة، وهي الجمرة الملتهبة من الحصى. والعراد بها الحصبات البيض التي توجد هناك، ويتختم بها، أو التلال المشتملة عليها مجازاً لتوقّدها عند إنسراق الشمس عليها. راجع: لسان العرب، ج ١٤ ص ٢٩٠؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ١٥٥ (ذكو)؛ مرأة العقول، ج ١٨، ص ٢٩٠.

٧. في كامل الزيارات: «معهم». ٨. في كامل الزيارات: - «وصلَّى».

٩. كامل الزيارات، ص ٣٤، الباب ٩، ح ٤، عن أبيه ومحمد بن يعقوب عن عليٌ بن إبراهيم. التهذيب، ج ٦،
 ص ٣٥، ح ٧٧، بسند آخر، مع اختلاف يسير •الوافي، ج ١٤، ص ١٤١٣، ح ١٤٤٦١؛ الوسائل، ج ١٤،
 ص ٤٠٠٠ - ١٩٤٥٦.

<sup>·</sup> ١. الخبر رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، ص ٣٤، ح ٥ بسنده عن سهل بن زياد عن إبراهيم بـن عـقبة عـن الحسن الخرّاز الوشّاء عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب. وهو الظاهر، فإنّ الحسن الوشّاء، هو الحسن بن عليّ

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ ، فَمَرَّ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ ، فَنَزَلَ ، فَصَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلاً ، فَصَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَارَ قَلِيلاً ، فَنَزَلَ ، فَصَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : هذَا مَوْضِعُ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ » .

> قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَ الْمَوْضِعَيْنِ اللَّذَيْنِ صَلَّيْتَ فِيهِمَا؟ قَالَ: مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ۞، وَ مَوْضِعُ مَنْزِلِ الْقَائِمِ۞، ٢

## ٢٢٩ \_ بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اللَّهِ

١ /٨١٥٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَة بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ نُعَيْم بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ يُوسُفَ " الْكُنَاسِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَ قَالَ: وَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ﴿ وَالْفَرَاتَ ، وَ اغْتَسِلْ بِحِيَالِ قَبْرِهِ ، وَ تَوَجَّهْ إِلَيْهِ ، وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَىٰ تَدْخُلَ إِلَى الْقَبْرِ \* مِنَ

حه الوشّاء، يقال له: الخزّاز. راجع: وجال النجاشي، ص ٣٩، الرقم ٩٠، النهرست للطوسي، ص ١٣٨، الرقم ٢٠٢. و يؤيّد ذلك ما أورده الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٦، ص ٣٤، ح ٧٠ من نقل مضمون الخبر بسنده عن الحسن بن عليّ الخزّاز عن خاله يعقوب بن إلياس عن مبارك الخبّاز عن أبي عبد الله #4.

١. في كامل الزيارات: «منبر».

كامل الزيارات، ص ٣٤، الباب ٩، ح ٥، بسنده عن سهل بن زياد. التهذيب، ج ٦، ص ٣٤، ح ٧١، بسند آخر،
 مع اختلاف يسير مالوافي، ج ١٤، ص ١٤١٣، ح ١٤٤٦٢؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤٠٠، ح ١٩٤٥٠.

٣. هكذا في دى، بث، بح، بخ، بس، بف، جد، جر، جن» والوسائل والوافي. وفي العطبوع: «يونس». ولم نجد ليونس الكناسي ذكراً في غير هذا الموضع. وأمّا يوسف الكناسي، فـالظاهر أنّه يـوسف بـن عـبد الرحمن الكناسي الذي عدّه الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبد الله 25. راجع: رجـال الطوسي، ص ٢٣٣٠ الرقم ٤٨٣١.

هذا، وقد أوردابن قولويه عَجُزَ الخبر ـمع زيادة ـفي كامل الزيارات، ص ٢٥٢، ح ١، بسنديه عـن أحـمد بـن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن نعيم بن الوليد، عن يوسف الكناسي.

٤. في كامل الزيارات، ص ٢٠١: «الحائر (الحير)».

044/ 2

الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ، وَ قُلْ حِينَ تَدْخُلُهُ ۚ: السَّلَامُ عَلَىٰ مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمَنْزَلِينَ ۗ، السَّلَامُ عَلَىٰ مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُسَوِّمِينَ مُهُ فِي هٰذَا الْحَرَم مُقِيمُونَ .

فَإِذَا اسْتَقْبَلْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ﴿ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَىٰ أَمِينِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ رُسُلِهِ ، وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ ، وَ الْخَاتَمِ \* لِمَا سَبَقَ \* ، وَ الْفَاتِحِ لِمَا اسْتَقْبَلَ \* ، وَ الْمَهَيْمِن \* عَلَىٰ ذَلِكَ كُلُّهِ ، وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ \* وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِكَ وَ أَخِي رَسُولِكَ، الَّذِي انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِكَ ('، وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ، وَ الذَّلِيلِ عَلَىٰ مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالَاتِكَ ''، وَ جَعَلْتَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، وَ السَّلَامُ وَ ذَيَّانِ الدِّينِ بِعَدْلِكَ، وَ فَصَلِ قَصَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ، وَ الْمُهَيْمِنِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ '' وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ عَبْدِكَ، وَ ابْنِ الَّذِي انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِكَ، وَ جَعَلْتَهُ

۱ . فی دیف: دجانب؛ .

۲. في دي، بث، بس، دتدخل، وفي دجن، دتدخل إليه.

٣. في (ي): (المسؤمين).

٤. المُرْدِف: المتقدّم الذي أردّفَ غَيْرَه. المغردات، ص ٣٤٩ (ردف).

٥٠ والمسؤمين، من التسويم، بمعنى التعليم. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٢٥؛ لسان العرب، ج ١٢، ص ٣١٢ (سوم).
 ٦٠ في وبح، بف، والوافي: والخاتم، بدون الواو.

٧. في الموأة: وأي لمن سبق من الأنبياء، أو لمن سبق من مللهم، أو المعارف والأسرار».

٨. في وبف، وحاشية وبح، : ويستقبل، وفي العرآة: وأي لمن بعده من الحجج، أو لما استقبل من المعارف والحكم.

٩. في العراة: «أي الشاهد على الأنبياء والأثمّة، أو المؤتمن على تلك المعارف والحكم».

١٠. في (بح، بخ): (عليك).

١١. في العرأة: «الذي انتجبته، صفة لأمير المؤمنين، وكونه صفة للرسول بعيد. والباه في قوله: بعلمك، للملابسة أو للسبية، أى عالماً بأنّه أهل لذلك أو بسبب علمك بذلك، أو بأن أعطيته علمك».

١٢. في دى،: (برسالتك). ١٣. في (بخ»: - دوالسلام عليه».

هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ، وَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ مَنْ بَعَثْتُهُ بِرِسَالَاتِكَ، وَ دَيَّانِ الدِّينِ بِعَدْلِكَ، وَ فَصْلِ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ، وَ الْمُهَيْمِنِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ وَضَلَّ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ \. بَرَكَاتُهُ \.

ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى الْحُسَيْنِ ﴿ وَ سَائِرِ الْأَثِمَّةِ عِيْهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى الْحَسَنِ ﴾ ثُمَّ تأتِي قَبْرَ الْحُسَيْنِ ﴿ ، فَتَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَسُهِدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ ، صَلَّى الله عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أُمِرْتَ بِهِ ، وَ لَمْ تَحْشَ أَحَداً غَيْرَهُ ، وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ ، وَ عَبَدْتَهُ صَادِقاً حَتَىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ كَلِمَةُ التَّقُوى ، وَ بَابُ الْهُدى ، وَ الْعُرُوةُ الْوَثْقَى ، وَ الْحُجَّةُ عَلَىٰ مَنْ يَبْقى ، وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى ، أَشْهَدُ أَنَّ ذَلِكَ سَابِقَ فِيمَا مَضَى ﴾ ، وَ ذَلِكَ لَكُمْ فَاتِح ﴿ فِيمَا يَتِعْ فِي ذَاتِ نَفْسِ ، بَقَى اللهِ وَ رَحْمَةً ، وَ أَشْهِدُ اللهَ وَ أَشْهِدُكُمْ ، أَنِي بِكُمْ مَوْمِنَ ٧ ، وَ لَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِ ، وَمَنْ اللهِ وَ رَحْمَةً ، وَ أَشْهِدُ اللهَ وَ أَشْهِدُكُمْ ، أَنِي بِكُمْ مَوْمِنَ ٧ ، وَ لَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِ ، وَضَاتِمةٍ ﴿ وَمَنْ اللهِ وَ رَحْمَةً ، وَ أَشْهِدُ اللهَ وَ أُشْهِدُكُمْ ، وَ مَنْوَاتِي وَ مَنْوَاتِي . وَ أَسْأَلُ اللهَ الْبَرَ الرَّحِيمَ أَنْ يُبَعْمُ أَنْ يُبَعْمُ أَنْ يُبَعْمُ أَنْ يُبَعْمُ أَنْ يُعْمَ مُؤْمِنَ ٧ ، وَ لَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِي ، وَخَاتِمَةٍ مُ عَلَيْهُ هُدُ أَنْ يُبَعْمُ وَوْمَنَالُ اللهُ الْبَرَ الرَّحِيمَ أَنْ يُبَعْمُ وَمُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ الْبَرَ الرَّحِيمَ أَنْ يُعِيمِ اللهُ وَ مَنْوَاتِي وَ مَنْوَاتِي . وَأَسُأَلُ اللهُ الْبَرَ الرَّحِيمَ أَنْ يُبَعْمُ اللهُ وَالْمَةُ مُؤْمِنَ ٧ ، وَلَكُمْ تَابِعُ فِي ذَاتِ نَفْسِي ، وَخَاتِمَةٍ مُ مَا عَلَى وَ مَنْوَاتِي . وَأَسُلُو وَرَحْمَةً ، وَأَنْهُ عَلَى وَمُ فَي وَمُنْ وَاللّهُ الْلّهُ الْبُولُونَ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْمِنَ ٢ مَنْ اللهُ الْمُعْمَ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمَالُ اللهُ الْمُرْتُ اللهُ الْمُ الْمُعْمَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ مُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمَلَالُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ ال

١. كذا في المطبوع، وقد أخذه من الطبعة الحجرية، كما أفيد في هامشه. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافي،
 بل وغيرها: - واللّهم صلّ على الحسن بن على عبدك...، إلى هنا. والظاهر من الفقره الآتية: «ثمّ تصلّي على الحسين و سائر الأثمة هي كما صلّيت و سلمّت على الحسن، وقوع السقط في النسخ.

٢. في (بح، بس، جن) وحاشية (بث): (الحسن).

٣. كذا في المطبوع والطعبة الحجريّة. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافي: «الحسين».

٤. في مواة العقول، ج ١٨، ص ٢٩٣: وأي تلك الأحوال والفضائل حاصلة فيمن مضى من الأنمة، وهي سبب لفتح أبواب الإمامة والخلافة والعلوم والمعارف فيمن بقي من الأثنة، فكلمة «ما» بمعنى «من». أو المعنى أن تلك الأحوال مثبتة في الكتب السالفة، ويفتح لكم أبواب الفضائل في القرآن الباقي مدى الأعصار».

<sup>0.</sup> في الوافي: وفاتح لكم». وفي الموآة: وقرأ بعض الأصحاب: فاتح، بالهمزة بعد الألف، أي يـغوح من القـرآن الباقي شميم فضائلهم».

٧. في كامل الزيارات، ص ٢٠١: + دوبإياكم موقن،

٨. في (بخ): (وخواتيم).

٩. في دى، بث، بح، بس، وكامل الزيارات، ص ٢٠١: وأن يتمم،

ذٰلِكَ لِي '، أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ عَنِ اللّٰهِ مَا ۖ أَمَرَكُمْ بِهِ، وَ لَمْ تَخْشَوْا ۗ أَحَداً غَيْرَهُ، وَ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِهِ ۚ، وَ عَبَدْتُمُوهُ حَتَّىٰ أَتَاكُمُ الْيَقِينُ، لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ قَتَلَكُمْ، وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ أَمَرَ بِهِ، وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ بَلَغَهُ ذٰلِكَ مِنْهُمْ فَرَضِيَ بِهِ، أَشْهَدُ أَنَّ الَّذِينَ انْتَهَكُوا حُرْمَتَكَ ° وَ سَفَكُوا ذَمَكَ ۖ مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ.

ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَكَ، وَ خَالَفُوا مِلَّتَكَ، وَ رَغِبُوا عَنْ أَمْرِكَ، وَ التَّهَمُوا رَسُولَكَ، وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِكَ، اللَّهُمَّ احْشُ قُبُورَهُمْ نَاراً، وَ أَجْوَافَهُمْ نَاراً<sup>٧</sup>، وَ احْشُرْهُمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُرْقاً<sup>٨</sup>، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ لَعْناً يَلْعَنْهُمْ بِهِ كُلُّ مَلَكِ مُقَرَّبٍ، وَ كُلُّ نَبِيٍ مُرْسَلٍ، وَ كُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ امْتَحَنْتَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ فِي مُسْتَسِرٌ السُّرِّ، وَ فِي ظَاهِرِ الْعَلَاتِيَةِ. اللَّهُمَّ الْعَنْ جَوَابِيتَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَ الْعَنْ طَوَاغِيتَهَا، وَ الْعَنْ فَرَاعِنَهُمْ عَذَابِئً الْحَسْنِ، وَ عَذْبُهُمْ عَذَابِئً الْعَنْ مَوْاغِيتَهَا، وَ الْعَنْ فَرَاعِنَهُمْ عَذَابِئً الْمُسْتِينِ، وَ عَذْبُهُمْ عَذَابِئً الْمُسْتِينِ، وَ عَذْبُهُمْ عَذَابِئً الْمُسْتِينِ، وَ عَذْبُهُمْ عَذَابِئً الْمَعْنَ بِهِ أَحْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ عَمَّانِ مِثَنَّ تَعْرُوهُ وَ الْعَنْ قَتَلَةً أَلَهُ مِنَ اللَّهُمَّ الْعَنْ عَمَلْهُمْ الْعَنْ مَثَلُومِينَ، وَ الْعَنْ قَتَلَةً الْ مَثَنَّةُ وَ الْعَنْ وَتَلَقَوْرُهُ وَ الْعَنْ قَتَلَةً أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ الْعَنْ عَمَلُكُ اللّهُمَّ الْعَنْ عَمَّوْمُ اللّهُمْ الْعَنْ مَوْمَانِينَ وَ عَذْبُهُمْ عَذَابِئً الْمُعْرَادِينَ اللّهُمَّ الْمَوْمُونِينَ وَ الْعَنْ قَتَلَةً الْ الْحُسُونِ وَ عَذْبُهُمْ عَذَابِئً الْمُعْمَرِينِ وَ عَذْبُهُمْ عَذَابِينَ وَ الْعَنْ قَتَلَةً الْمِالِمِينَ وَالْعَنْ عَمْوَا فِينَالُومِينَ اللَّهُمَّ الْعَنْ عَمْلُومُ الْعُنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمُ الْعَنْ عَمْلُومُ الْعِنْ عَلَوْلَالِمُومُ الْعَلْمُ الْعُولُولُومُ الْعَلْمُ الْعُولُومُ الْعُنْ عَلْمُ الْعُنْ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُمُ الْعَنْ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِينَ الْمُعْتَلِهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُومُ الْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْمُؤْمِلُهُمْ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلِهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلِينَ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمِنْ الْمُؤْمِلُومُ الْمُولُومُ الْمُؤْمِلِيْنَا اللْعُمْ الْمُعْتَلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُولُومُ الْمُعْم

١. في اى، بث، بخ، بس، جد، والوافي وكامل الزيارات: الي ذلك،

۲. فی دی، جده: (بما).

٣. هكذا في جميع النسخ والوافي وكامل الزيارات، ص ٢٠١. وفي المطبوع: «لن تخشوا».

٤. في اجد، وحاشية اجن، (سبيل الله).

٥. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات، ص ٢٠١. وفي وبث، والمطبوع: وحرمتكم».

٦. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات، ص ٢٠١. وفي دبث، والمطبوع: «دمكم».

٧. في دبث، جن، - دوأجوافهم ناراً».

 <sup>(</sup>زرقاً) أي عُمْياً عيونهم لا نورَ لها». المفردات، ص ٣٧٩ (زرق).

٩. في (بح): (مستتر). ٩. في (بث): - (والعن فراعنتها).

<sup>11.</sup> في كامل الزيارات، ص ٢٠١: + «الحسن و».

١٤. هكذا في دي، بخ، بس، جش، و كامل الزيارات، ص ٢٠١. و في دجد، جن، بالناء والياء معاً. وُفي مسائر النسخ والمطبوع والوافي: «ينصره».

١٥. في (بث، بح، بف) والوافي: (وينتصر). وفي (جد، جن) بالتاء والياء معاً.

عَلَيْهِ بِنَصْرِكَ لِدِينِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

ثُمَّ الْجَلِسْ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقُلْ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَمِينَهُ، بَلَّغْتَ نَاصِحاً، وَ أَذَيْتَ أَمِيناً، وَ قَتِلْتَ صِدِّيقاً، وَ مَضَيْتَ عَلَىٰ يَقِينٍ، لَمْ تُؤْثِرْ عَمَّى عَلَىٰ هُدًى، نَاصِحاً، وَ أَذَيْتَ أَمِيناً، وَ قَتِلْتَ صِدِّيقاً، وَ مَضَيْتَ عَلَىٰ يَقِينٍ، لَمْ تُؤْثِرْ عَمَّى عَلَىٰ هُدُى، وَ ٧٤/٤ وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقِّ إِلَىٰ بَاطِلٍ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ، وَ آتَيْتَ الرَّكَاةَ، وَ أَمْرُتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمَنْكَرِ، وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ، وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلاَوتِهِ، وَ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمَنْكَرِ، وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ، وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلاَوتِهِ، وَ دَعَوْتَ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً اللَّهُ مِنْ صِدِيقٍ خَيْراً عَنْ رَعِيَّتِكَ آ.

أَشْهَدُ ۗ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَكَ جِهَادَ ۗ، وَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَكَ وَ إِلَيْكَ، وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ، وَ مِيزَاثَ النُّبُوَةِ عِنْدَكَ وَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِكَ، صَلَّى الله عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً، أَشْهَدُ أَنَّكَ صِدِيقً الله عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً، أَشْهَدُ أَنَّكَ صِدِّيقُ الله وَ حُجَّتُهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعُوتَكَ حَقَّ، وَكُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ غَيْرَكَ فَهُوَ بَكُيلٌ مَدْحُوضٌ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ.

ثُمَّ تَحَوَّلُ عِنْدَ رِجْلَنِهِ، وَ تَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَ تَدْعُو لِنَفْسِكَ، ثُمَّ تَحَوَّلُ عِنْدَ رَأْسِ عَلِيْ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ سَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرِّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ يَا الْحُسَيْنِ ﴿ وَالْحَمْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْكَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ، وَ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ، وَ عَلَىٰ أَهُمْ لَاللّٰهُ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَ طَهَرَهُمْ تَطْهِيراً.

ثُمَّ تَأْتِي قَبُورَ الشُّهَدَاءِ، وَ تُسَلِّمُ ۚ عَلَيْهِمْ، وَ تَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرَّبَّانِيُّونَ،

١. في كامل الزيارات، ص ٢٠١: + وكثيراً، أشهد أنّك كنت على بيّنة من ربّك قد بـلّغت مـا أمـرت بـه، وقـمـت بحقّه، وصدّقت من قبلك غير واهن ولا موهن، صلّى الله عليك وسلّم تسليماً.

۲. فی دبث: در عیّته.

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات، ص ٢٠١. وفي المطبوع: ﴿ وأشهد ٩٠٠

٤. في دي: (مع جهادك) بدل (معك جهاد).

في «بخ، بف، جد» والوافي: «فتسلم».

أَنْتُمْ لَنَا فَرَطَ \، وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعّ ، وَ نَحْنُ لَكُمْ خَلَفٌ وَ أَنْصَارٌ ، أَشْهَدُ أَنْكُمْ أَنْصَارُ اللّهِ وَ سَادَةُ الشَّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ ، فَإِنَّكُمْ أَنْصَارُ اللّهِ ، كَمَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : ﴿وَكَأَيُنْ مِنْ سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ وَ مَا ضَعْفُتُمْ وَ مَا اسْتَكَنْتُمْ حَتّى لَقِيتُمُ اللّهَ عَلَىٰ سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَنْتُمْ حَتّى لَقِيتُمُ اللّهَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْحَقِّ وَ نُصْرَةٍ كَلِمَةِ اللهِ التَّامَّةِ ، صَلّى اللّهُ عَلَىٰ أَرْوَاحِكُمْ وَ أَبْدَائِكُمْ وَ سَلّمَ تَسْلِيماً . أَبْشِرُوا بِمَوْعِدِ " اللهِ اللهِ التَّامَةِ ، صَلّى يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، وَ اللهُ ° مُدْرِكُ لَكُمْ ' بِثَارِ مَا وَعَدَكُمْ ، أَنْ تُمْ سَادَةُ الشّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، وَ اللهُ ° مُدْرِكُ لَكُمْ ' بِثَارِ مَا وَعَدَكُمْ ، أَنْتُمْ سَادَةُ الشّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَنْصَارُ ، أَشْهَدُ أَنْكُمْ قَدْ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِ وَ اللّهِ ، صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمَ تَسْلِيماً ، الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمَ تَسْلِيما ، الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَ أَلِهِ وَ مَدَاهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمَ تَسْلِيماً ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي صَدَقَكُمْ وَعْدَهُ ، وَ أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ .

ثُمَّ تَزجِعُ إِلَى الْقَبْرِ، وَ تَقُولُ ۚ : أَتَيْتُكَ يَا حَبِيبَ رَسُولِ اللَّهِ وَ ابْنَ رَسُولِهِ، وَ إِنِّي بِكَ ١٥٧٥ع عَارِفٌ، وَبِحَقِّكَ ۚ ا مُقِرِّ ۚ ا ، وَبِفَضْلِكَ ١٣ مُسْتَبْصِرٌ بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكَ ١٣ ، عَارِفٌ بِالْهُدَى الَّذِي أَنْتُمْ ١٤ عَلَيْهِ ، بِأْبِي أَنْتَ وَ أَمْي وَ نَفْسِي . اللَّهُمَّ إِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ

١. الفَرَطُ ـمحرّكة ـ: الذي يتقدّم القوم ويسبقهم. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٤٤ (فرط).

٢. آل عمران (٣): ١٤٦. وفي ابثه: + ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّالِدِينَ﴾. وفي البخه: + ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾. وااستكانواه، أي تضرّعوا. راجع: المغودات للراغب، ص ٧٣١(كان).

٣. في (بخ): (لموعد).

٤. في دبث: - دالله).

٦. في دبث: - دلكم،

٥. في «بح، والوافي: «وإنَّ الله، .

٨. في «بح، بخ، بس، بف، جد، والوافي: «ومنهاج ابن».

۷. في (بح): (وأنتم). ۹. في (ى، بح، بخ، بس، بف، جد): (فتقول).

١٠. في الوافي: دوإنّي مؤمن بك، عارف بحقّك.

۱۱. في دېف، والوافي: «معترف».

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وكامل الزيارات. وفي المطبوع والوافي: وبفضلك، بدون الواو.

١٣. في الوافي: «وإنّي مؤمن بك، عارف بحقّك، معرف بفضّلك مستبصر بـضّلالة من خـالفك». وفـي كـامل الزيارات: «وإنّي لك عارف، وبحقّك مقرّ، ويفضلك مستبصر، وبضلالة من خالفك موقن».

١٤ . في كامل الزيارات: وأنت،

وَ رَسُولُكَ وَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةً مُتَنَابِعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً، يَتْبَعُ ' بَعْضُهَا بَعْضاً لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لَا أَمَدَ وَ لَا أَجَلَ، فِي مَحْضَرِنَا هٰذَا وَ إِذَا غِبْنَا وَ شَهِدْنَا ۖ، وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ ۗ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

وَ إِذَا ۚ أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ ، فَقُل : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ، أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ ، وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، آمَنًا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ ذَلَلْتَ عَلَيْهِ، وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ °، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا وَ مِنْهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلِكَ أَنْ تَنْفَعَنَا بِحُبِّهِ ۚ ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً تَنْصُرُ بِهِ دِينَكَ ، وَ تَقْتُلُ بِهِ عَدُوَّكَ ، وَ تُبِيرُ \ بِهِ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِل مُحَمَّدٍ؛ فَإِنَّكَ وَعَدْتَ ذٰلِكَ، وَ أَنْتَ^ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، السَّلَامُ ۚ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ، أَشْهَدُ أَنَّكُمْ شُهَدَاءُ نُجَبَاءُ ، جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيل اللهِ، وَ قُتِلْتُمْ عَلَىٰ مِنْهَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً ١٠٠، ١١

٨١٥٨ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ يَحْيى، عَنْ جَدُّهِ

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات، ص ٢٠١. وفي المطبوع: وتتبعه.

٢. في الوافي: «وإذا شهدنا».

٣. في (ي، جن): (عليكم).

٥. في كامل الزيارات: + ديارب، ٤. في دبخ ، بف: دفإذا، .

٦. في (بخ، بف) وحاشية «جن): (بحبّهم).

٧. البَوارُ: الهلاكُ. وأباره، أي أهلكه. أنظر: الصحاح، ج ٢، ص ٥٩٧؛ لسان العرب، ج ٤، ص ٨٦ (بور). ٩. في (بس): (والسلام).

٨. فى دبف: «وأنك».

١٠. في دي، بث، جد، جن، والوافي: - (كثيراً).

١١. كامل الزيارات، ص ٢٠١، الباب ٩٩، ح ٣، بسنده عن الحسين بن سعيد، إلى قوله: «وإذا غبنا و شهدنا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، مع اختلاف يسير . وفيه، ص ١٨٦، الباب ٧٥، ح ٨، بسنده عن يـونس الكـناسي، وتمام الرواية فيه: ﴿إِذَا أُتِيتَ قبر الحسين على فائت الفرات واغتسل بحيال قبر ٥٠٠ الفقيه، ج٢، ص ٥٩٧، ح ٣٢٠٠، معلَّقاً عن يوسف الكناسي، من قوله: «وإذا أردت أن تودَّعه فقل: السلام عليك، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ١٤، ص ١٤٩٠، ح ١٤٥٧٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤٨٣، ح ١٩٦٥٣، إلى قوله: دحتّى تدخل القبر من الجانب الشرقي، البحار، ج ١٠١، ص ١٦٠، ح ٦.

الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُويْرٍ ١، قَالَ:

كُنْتُ أَنَا وَ يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَلَمَةَ السَّرَّاجُ جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَكَانَ الْمُتَكَلِّمُ مِنَّا ۚ يُونُسَ ۗ ، وَ كَانَ أَكْبَرَنَا سِنّاً ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّى أَخْضُرُ مَجْلِسَ هُوَّلَاءِ الْقَوْمِ ـ يَعْنِي وُلْدَ الْعَبَّاسِ " ـ فَمَا أَقُولُ \* ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا حَضَرْتَ^، فَذَكَرْتَنَا، فَقُلِ: اللّٰهُمَّ أَرِنَا الرَّخَاءَ ۚ وَ السُّرُورَ؛ فَإِنَّكَ تَأْتِي عَلَىٰ مَا تُرِيدُ ۚ ۖ .

فَقَلْتُ'\: جَعِلْتُ فِذَاكَ''، إِنِّي كَثِيراً مَا أَذْكُرُ الْحُسَيْنَ ﷺ، فَأَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ؟ فَقَالَ'': وقُلُ'': صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؛ تُعِيدُ ذٰلِكَ ثَلَاثاً، فَإِنَّ السَّلَامُ'' يَصِلُ إِلَيْهِ'' مِنْ قَرِيبٍ وَ مِنٰ'' بَعِيدٍه.

١. في التهذيب، ح ١٨٠ وكامل الزيارات، ص ١٩٧ والمزار: + (بن أبي فاختة).

٢. في الوسائل، ح ١٩٦٧٢ و ١٩٦٧٣: - ووالمفضّل بن عمرو أبو سلمة السرّاج جلوساً».

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وكامل الزيارات، ص ٨٠. وفي المطبوع والوافي: «وكان».

٤. في البحار والتهذيب، ح ١٨٠ وكامل الزيارات، ص ٨٠ و ١٩٧ والمزار: - «منّا».

<sup>0.</sup> في الوسائل، ح ١٩٦٧٢ و ١٩٦٧٢: - «فكان المتكلِّم منَّا يونس،

٦. في كامل الزيارات، ص ١٩٧: وس ا بع، بدل «العبّاس».
 ٧. في الأمالي للطوسي: وفأذكركم في نفسى فأيّ شىء أقول» بدل «يعنى ولد العبّاس فما أقول».

٨. في (ى، بف): (حضرتم). وفي (بخ): (احضرتم).

٩. في (بف): (الرجاء).

١٠ في الوافي: وأي تهلك وتفني ما تشاء، فإن تشاء تبدّلنا بهم أثمّة الحقّ، وفي المرأة: وأي من الثواب، أو في
الرجعة. ومن جعله تتمّة الدعاء وقال: المراد به أتّك تهلك من تشاء، فقد أبعد ما بعد مـمّا بـين الأرض
والسماء».

١١. في البحار والتهذيب، ح ١٨٠ والمزار: - «جعلت فداك إنّي أحضر، إلى هنا.

١٢. في الوسائل، ح ١٩٦٧٣: - «جعلت فداك إنّي أحضر، إلى هنا.

۱۳. في دى، بع، بغ، بف، جد، جن، والوسائل والبحار والتهذيب، ح ۱۸۰ وكامل الزيارات، ص ۱۹۷ والمنزار والمنقنعة: وقال».

١٥. في البحار والتهذيب، ح ١٠٨: + وعليه، ١٦. في البحار: - وإليه،

١٧. في الوافي والبحار : - دمن،

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنَ ۖ لِمَّا قَضَىٰ بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، وَ
الْأَرْضُونَ السَّبْعُ، وَمَا لَّ فِيهِنَ ۖ وَمَا بَيْنَهَنَ ۖ، وَمَنْ لَيَنْقَلِبُ لَا فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ
الْأَرْضُونَ السَّبْعُ، وَمَا لَا يُرىٰ بَكَىٰ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ لِهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ
اللهِ الْحُسَيْنِ لِهِ إِلَّا ثَلَاثَةً أَشْيَاءً

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ١٠، وَ مَا هٰذِهِ الثَّلَاثَةُ ١١ الْأَشْيَاءِ؟

قَالَ: ‹لَمْ تَبْكِ ١٢ عَلَيْهِ الْبَصْرَةُ وَ لَا دِمَشْقُ ، وَ لَا آلُ عُثْمَانَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ ١٣٠.

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَزُورَهُ، فَكَيْفَ أَقُولُ ١٠ ۚ وَكَيْفَ أَصْنَعُ ١٠٠

قَالَ ١٠: ﴿إِذَا أَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللهِ ١٧ﷺ، فَاغْتَسِلْ عَلَىٰ شَاطِيْ الْفُرَاتِ، ثُمَّ الْبَسْ ثِيَابَك الطَّاهِرَةَ، ثُمَّ امْشِ حَافِياً، فَإِنَّكَ فِي حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ، وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ ١٨ وَ التَّعْظِيمِ لِللهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَثِيراً، وَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ

١. في دبخ، وكامل الزيارات، ص ١٩٧ و ص ٨٠: - «الحسين».

٣. في (بح، بخ، بف) والوافي: + دوما تحتهنَّ).

٢. في حاشية (بح): (ومن).

٥. في (جن»: (وما تحتهنَّ بدل (وما بينهنَّ).

٤. في حاشية وبح»: (ومن).
 ٦. في (بخ، بف) وحاشية (بث، بح) والوافي: (وما).

٧. في «بح، جد» والوسائل، ح ١٩٧٠١: «يتقلّب».

۸. في «بح، بخ، بف، جد» وكامل الزيارات، ص ١٩٧ و ص ٨٠: - «الحسين».

١١. في دجن»: – دالثلاثة». ١٦. في دجن»: دلم يبك».

١٣. في الأمالي للطوسي: دولا آل الحكم بن أبي العاص، بدل دولا آل عثمان عليهم لعنة الله.

١٤. في الوسائل، ح ١٩٦٧٢: وفقال: اذا أردت زيارة الحسين كيف أصنع؟ بدل وقلت: جعلت فداك، إنّي أريد أن أزوره، فكيف أقول؟».
 ١٥. في الوسائل، ح ١٩٦٧٧: وأقول».

١٦. في التهذيب: وإذا أردت زيارة الحسين ، كيف أصنع؟، وكيف أقول؟ فقال له، بدل وجعلت فداك إنّي أحضر مجلس هؤلاء القوم \_إلى قوله \_وكيف أصنع؟ قال».

١٧. في دى، بث، بس): + دالحسين).

١٨. في دى، بح، بس، بف، جد، والوافي والوسائل، ح ١٩٦٧٢: «والتمجيد». وفي الفقيه والتهذيب، ح ١٣١ وكامل الزيارات، ص ١٩٧: «التمجيد» بدل «التسبيح والتحميد».

مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ حَتَّىٰ تَصِيرَ إِلَىٰ بَابِ الْحَيْرِ ۚ ، ثُمَّ تَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةً اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ .

ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطُوَاتٍ ، ثُمَّ قِفْ وَكَبْر ۚ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً ، ثُمَّ امْشِ إِلَيْهِ حَتَىٰ تَأْتِيَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَاسْتَقْبِلْ وَجْهَكَ بِوَجْهِهِ ، وَ تَجْعَلُ الْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ ، ثُمَّ قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَتِيلَ اللَّهِ \* وَ ابْنَ قَتِيلِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَتُرَ اللَّهِ الْمَوْتُورَ ^ فِي السَّمَاوَاتِ

١. في دبخ» وحاشية دبف» والفقيه والتهذيب، ح ١٣١وكامل الزيارات، ص ١٩٧: «الحائر». وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني الله : «المستفاد من هذا الحديث أنّ الحائر كان أعظم من الحرم الحالي، أعني تحت القبّة والرواق الواقع على أطرافه، وذلك لأنّ الفاصلة بين الباب وما يقف فيه الزائر حول القبر الشريف كان أكثر من عشر خطوات، ولا يبعد أن يستفاد منه أنّ باب الحائر كان في الضلع الجنوبي من جدار الحائر، وإلّا لوجب التصريح بأنّك تدور، أو تطوف، أو تحول حتى تأتيه من قبل وجهه الله، ولكن اكتفى بقوله: امش حتى تأتيه».
٢. في الوسائل، ح ١٩٦٧ وكامل الزيارات، ص ١٩٧ : «خطا». وفي الفقيه والتهذيب، ح ١٩٦١: «خطي».

٣. في «بح، بف» والوافي وكامل الزيارات، ص ١٩٧: «فكتر».

٤. في التهذيب، ح ١٣١: (واستقبل بوجهك وجهه) بدل (فاستقبل وجهك بوجهه).

٥. في المرأة: «أي المقتول لله وفي سبيله، أو الذي هو تعالى طالب دمه وثاره».

٦. في (بخ، والوافي: (يا قتيل ابن القتيل،.

٧ . الثأر: الدم، و طلب الدم. وأنك ثار الله، أي أنك أهل ثار الله والذي يطلب الله بدمه من أعدائه، أو هو الطالب بدمه و دماء أهل بيته بأمر الله في الرجعة. راجع: البحار،ج ٩٨، ص ١٥٠، ذيل ح ١؛ لسان العرب،ج ٤، ص ٩٧ (ثأر).

٨. الوتر، بالفتح والكسر: الفرد، والذخل ـ وهو الثار ـ، والجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل حميمه و سلب أهله وماله.

ومعنى «وتر الله» على الأوّل: أنّه متفرّد في الكمال والفضل في عصره الشريف، أو أنّه فرد في عبادة الله، أو محبّته، أو أنّه فرد في مرتبّه عند الله. و على الثاني: أنّه ثار الله. وعلى الثالث: أنّه الذي قتل في سبيل الله، و قتل أقرباؤه و أصحابه، و سلب أمواله.

وأمّا الموتور فهو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، من الوتر . بسمعنى النقص ، أو هـو الذي لم يـطلب دمــه المسلائكة ولا بـنو آدم إلى الآن . راجع : لمسان العرب، ج ٥، ص ٢٧٣ و ٢٧٤ (وتـر) ؛ روضـة المستكين ، ج ٥، ص ٤٢٨؛ مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٩٨؛ ملاذ الأخيار، ج ٩، ص ١٣٣.

وَ الْأَرْضِ ' ، أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ ' ، وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّهُ الْعَرْشِ ، وَ بَكَىٰ لَهُ جَمِيعُ الْخَلَاثِقِ ٰ ، وَ بَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ، وَ الْأَرْضُونَ السَّبْعُ ، وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ ، وَ مَا يُرِي وَ مَا لَا يُرِيٰ . بَيْنَهُنَّ ، وَ مَا يُرِيٰ وَ مَا لَا يُرِيٰ .

أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللهِ وَ ابْنُ حُجَّتِهِ، وَ أَشْهَدُ ۗ أَنَّكَ قَتِيلُ اللهِ وَ ابْنُ قَتِيلِهِ، وَ أَشْهَدُ ۗ أَنَّكَ وَتُرُ اللهِ ثَا الْمَوْتُورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَثُرُ اللهِ ثَا الْمَوْتُورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَ نَصَحْتَ، وَ وَفَيْتَ وَ أُوفَيْتَ ١ ، وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ ١٠ وَ مَضَيْتَ ١ لِلّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَهِيداً ١ وَ مُسْتَشْهَداً، وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً.

١. في وبح»: «وفي الأرض». في المرآة: «أي ينتظر طلب ثأره أهل السماوات والأرض، أو عظمت مصيبته فيهما».

٢. في الوافي: «أي لم يسكن دمك في الأرض، بل يضطرب بعد ويفور، وإنّما سكن في الجنان التي هي دار الخلود».

٣. في الوافي: وهي كناية عن أجسام العالم كلّها؛ فإنّها أظلّة للأرواح. والعرش عبارة عن مجموع الخلائق كما ورد في الحديث، وفي العرآة: والأظلّة، جمع ظلال، وهو ما أظلّك من سقف أو غيره، والعراد بها هنا إمّا ما فوق العرش، أو أطباقه وبطونه؛ فإنّ كلّ طبقة وبطن منه ظلّ لطائفة، أو أجزاء العرش؛ فإنّ كلّ جزء منه ظلّ لمن يسكن تحته، وقد يطلق الظلال على الأشخاص والأجسام اللطيفة والأرواح، فيمكن أن يراد بها الأرواح المقدّسة والملائكة الذين يسكنون العرش ويطيقون به. وفي بعض الكتب: ظلّة العرش، بالضمّ، فالإضافة بياتية، وراجع أيضاً: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٥٨ (ظلل).

<sup>3.</sup> في الوسائل، ح ١٩٦٧٢: - دوبكي له جميع الخلائق».

٥. في (بث، بف): وينقلب). وفي التهذيب، ح ١٣١: - ويتقلّب،

٦. في دى، بث، بح، بس، جد، جن، والوسائل، ح ١٩٦٧٢: وومنه.

٧. في دى، بح، بخ، جن، والوسائل، ح ١٩٦٧٢: ﴿أَشْهَدَ، بدون الواو.

٨. هكذا في معظم النسخ والشروح والمصادر. وفي (بث، بح، والمطبوع: (وأشهد أنك ثائر الله وابن ثائره).
 وفي (جن): - (وأشهد أنك ثار الله وابن ثاره).

۱۱. في دجن، : - دوأوفيت، وفي حاشية دي، دووافيت.

١٢. في التهذيب، ح ١٣١ وكامل الزيارات، ص ١٩٧: ﴿ رَبُّك،

۱۳. في كامل الزيارات، ص ۱۹۷: + (على بصيرة).

١٤. في التهذيب، ح ١٣١: + «برّاً».

أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ۚ وَ مَوْلَاكَ ، وَ فِي طَاعَتِكَ ، وَ الْوَافِدُ إِلَيْكَ ، أَلْتَمِسُ ۗ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللهِ ، وَ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْهِجْرَةِ ۗ إِلَيْكَ ۚ ، وَ السَّبِيلَ ۚ الَّذِي لَا يُخْتَلَجُ ۚ دُونَكَ مِنَ الدُّخُولِ فِي كَفَالَتِكَ ۗ الَّتِي أُمِرْتَ بِهَا .

مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ، بِكُمْ^ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْكَذِبَ، وَ بِكُمْ يُبَاعِدُ اللَّهُ \* الزَّمَانَ

جه رفى مرأة العقول، ج ۱۸ ، ص ۲۹۹: فقوله: ومضيت للذى، أقول: يحتمل وجوهاً:

الأوّل: أن تكون اللام بمعنى في ، كما يقال: مضى لسبيله ، أي مات ، أي مضيت في الطريق الذي كـنت عـليه عالماً بحقّيّة ماكنت عليه ، والله أمرك إلى الشهادة وشاهداً على ما صدر من الأمّة ، ومن جميع مـن مـضى مـن الخلق ، ومشهوداً يشهد الله ورسوله وملائكته والمؤمنون لك بأنّك كنت على الحقّ، وأذّيت ما عليك .

الثاني: أن تكون اللام بمعنى إلى ، كقوله تعالى : ﴿ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ ، أي مضيت إلى عالم القدس الذي كنت عليه قبل النزول إلى هذا العالم، والبوافي كما مرّ .

الثالث: أن تكون اللام تعليلاً لقوله: شهيداً، بأن يكون الشهيد بمعنى المستشهد، أي مضيت شهيداً لكونك على الحقّ، ولذا قتلوك.

الرابع: أن تكون اللام ظرفيّة، و(على) تعليليّة، أي مضيت في السبيل الذي لأجـله صـرت عـالماً وشـهيداً وشاهداً ومشهوداً.

الخامس: أن تكون اللام ظرفيّة أيضاً، بمعنى أنّك مضيت في سبيل كنت متهيّناً له، موطّناً نفسك عليه، وهـو العوت، كما يقال: فلان على جناح السفر، أي كنت طالباً للشهادة، غير راغب عنها.

١. في التهذيب، ح ١٣١: «عبدك، بدل دعبد الله».

٣. في «جن»: (والهجرة) بدل «في الهجرة».

ني الوافي: + «بذلك».
 في الوسائل، ح ١٩٦٧٢: - «إليك».

- . في التهذيب، ح ١٣١: «في السبيل» بدل «والسبيل». وقوله (السبيل» إمّا معطوف عملى الهمجرة، أو عملى ثبات القدم؛ والأوّل اختاره العكرمة الفيض في الوافي حيث قال: «يعني: وفي السبيل الذي لا ينتزع و لا يبدّل قبل الوصول إليك من الدخول في كفالتك». والثاني استظهره العكرمة المجلسي في في العرأة.
- الاختلاج: الاضطراب، والحركة، والثبوت. ويجوز في ايختلج، بناء الفاعل والمفعول، واستظهر الثاني في العرأة. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٦٠؛ لسان العرب، ج ٢، ص ٢٥٨ (خلج).
- ٧. في الموأة: وعلى التقديرين: حاصل الكلام أتي ألتمس منك السبيل المستقيم غير المضطرب، أو السبيل الذي
   من سلكه لا يجتذب ولا يمنع من الوصول إليكم في الدنيا والآخرة. وكلمة (ممن، في قوله: من الدخول،
   تعليليّة أو بيانيّة، فيكون بياناً للسبيل، أو صلة للاختلاج على ثانى معنيه».

٨. في التهذيب: ووبكم، ٩ . في دي، والتهذيب، ح ١٣١: - والله،

الْكَلِبَ'، وَ بِكُمْ فَتَحَ اللّهُ، وَ بِكُمْ يَخْتِمُ اللّهُ'، وَ بِكُمْ يَمْحُو" مَا يَشَاءُ، وَ بِكُمْ يُفْبِتُ، وَ بِكُمْ يَمْرِكُ اللّهُ تِرَهَ كُلُ مَوْمِن يَفْكِ اللّهُ بَرَهَ كُلُ مَوْمِن يَفْكُ الذَّلَ مِن رِقَائِنَا ، وَ بِكُمْ يُدْرِكُ اللّهُ تَرْهَ كُلُ مَوْمِن يَفْكُمْ تَنْزِلُ اللّهَ الْأَرْضُ اللّهُ الْأَرْضُ اللّهُ الْمُنْتُ ، وَ بِكُمْ تَنْزِلُ اللّهُ الْفَيْثَ ، وَبِكُمْ تَسْيِخُ " الأَرْضُ الَّتِي ٥٧٧/٥ وَرِزْفَهَا ، وَبِكُمْ يَكْشِفُ اللّهُ الْكَرْبَ ، وَبِكُمْ يَنَزِّلُ اللّهُ الْفَيْثَ ، وَبِكُمْ تَسِيخُ " الأَرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ عَنْ " مَرَاسِيهَا " .

إِرَادَةُ الرَّبِّ فِسِي مَسقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ ١٠، وَ تَصْدُرُ ١٠ مِنْ بُيُوتِكُمْ

رجل كلِّب، إذا اشتذ حرصه على الشيء. وكلِّبُ الزمان: شدّته. راجع: ترتیب كتاب العین، ج ٣، ص ١٥٨٩ (كلب).
 ٢٠. في التهذيب، ح ٢١١: - والله.

٣. في الوسائل، ح ١٩٦٧٢ والفقيه وكامل الزيارات، ص ١٩٧: + «الله».

٤. في دبس، والوسائل، ح ١٩٦٧٢: - دبكم، . ٥. في دبخ، بف، وحاشية دبث، بح، : - «الذَّلُّ من رقابنا».

٦. في الوافي: «أي دم قتيله وكل تبعة له على غيره». وفي المرآة: «أي ما وقع على الشيعة من القتل والنهب والشتم
 و غير ذلك أنتم الطالب بها في الرجعة». وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني \*: «لعلّه أراد كلّ مؤمن قتل في سبيل محبّتهم، ولم يدرك ثأره أحد من أوليائه؛ فإنّ الله يتقم منه بعد ظهور القائم \$.

٧. في وبف، والوافي والفقيه والتهذيب، ح ١٣١: وتطلب،

٨. في دبح، بخ، بف، والوافي والفقيه والتهذيب، ح ١٣١ وكامل الزيارات، ص ١٩٧: - دبها.

۹. فی دبث، بف: «تثبت».

١٠. في «بخ، بس»: (يخرج». وفي «جن» بالتاء والياء معاً.

١١. في دى، بث، بخ، بس، بف، والوسائل، ح ١٩٦٧٢: دثمارها، وفي دبح،: - دوبكم تخرج الأشجار أثمارها،

١٢. في «بث، بخ»: «ينزل». وفي «جد، جن» بالتاء والياء معاً.

١٣. في وى، بث، بخ، بس، جن، وحاشية وبح، والوافي والوسائل، ح ١٩٦٧ والفقيه والتهذيب، ح ١٣١: وتستح، وفي كامل الزيارات، ص ١٩٩٠: وتستخ الله، و وتسيخ، أي تستقر و تثبت الأرض بكم. راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٧٧ (صوخ).
١٤. في وبح، والوافي: + والشريفة.

في التهذيب، ح ١٣١ وكامل الزيارات، ص ١٩٧: «وتستقل ٩٠.

١٦. في كامل الزيارات، ص ١٩٧: (على).

١٧. ومَرَاسيها، أي أماكنها ومقارّها. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٣٢١ (رسو).

١٨. قال العكامة الفيض، في الوافي: «يعني أنتم الذين يعلمونها أؤلاً، ثمّ تصدر من بيوتكم إلى سائر الناس فيه إشارة إلى ما ينزل إليهم في ليلة القدر من كلّ أمر يكون في السنة.

١٩. في دبخ، : دويصدر، وفي دبف، بالتاء والياء معاً.

وَ الصَّادِرُ ' عَمَّا فَصَلَ ' مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَادِ، لُعِنَتْ الْمَّةِ قَتَلَتْكُمْ، وَ أُمَّةٌ خَالَفَتْكُمْ، وَ أُمَّةٌ مَحَدَثْ وَلَمْ تُسْتَشْهَدْ، الْحَمْدُ لِلَّهِ أُمَّةٌ مَجَدَثْ وَلَمْ تُسْتَشْهَدْ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ ' ، وَ بِعْسَ وِرْدُ الْوَارِدِينَ ' ، وَ بِعْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ' ، وَ الْحَدْدُ ' لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ' ، أَنَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ خَالفَكَ الْجَدْدُ ' ، أَنَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ خَالفَكَ بَرَىءَ ' ، ثَلَاثًا.

ثُمَّ تَقُومَ، فَتَأْتِي ١٣ ابْنَهُ عَلِيّاً ﴿ وَهُوَ عِنْدَ رَجْلَنِهِ، فَتَقُولُ ١٤ السَّلَامُ عَلَيْكَ

في كامل الزيارات، ص ١٩٧: «والصادق».

٢. في دى، بحة: (فضل، بالتضعيف. وفي دبث: «أفضل، وفي (بف: (فضل، وفي التهذيب، ح ١٣١: «نقل».
 و قال في الوافي، (يعنى وكذا الصادر عن فصل الأحكام يخرج من بيوتكم».

وفي المرأة: ويمكن أن يقرأ وفضل، على بناء المعلوم والمجهول من باب التفعيل والمعجرد. وقوله: والصادر: مبتدأ، وخبره محذوف بقرينة ما سبق، أي تصدر من بيوتكم، والحاصل أنّ أحكام العباد وما بيّن منها، أو ما يفصل بينهم في قضاياهم، أو ما يتميّز به بين الحقّ والباطل، أو ما خرج من الوحي منها يرخذ منكم؛ فإنّ الصادر عن الماء هو الذي يرد الماء، فيأخذ منه حاجته ويرجع، فإذا كان علم ما فصل من أحكام العبادة في بيوتهم، فالصادر عنه لابد أن يصدر من بيوتهم، ولا يبعد أن يكون الواو في قوله: والصادر، زيد من النسّاخ، فيكون فاعل يصدر، ولا يحتاج إلى تقدير». ". في التهذيب، ح ١٣١: ولعن الله».

٤. في دى: - دواُمة خالفتكم». ٥ . في دبخ، وظهرت.

آ. في دى، بح، بخ، بف، جده والوسائل، ح ١٩٦٧٢ والفقيه والتهذيب، ح ١٣١ وكـامل الزيـارات، ص ١٩٧:
 دمأواهم».

٧. الوِرْدُ: الماء الذي يُورَدُ. لسان العرب، ج ٣، ص ٤٥٦ (ورد).

في حاشية (بح»: (الموردين).

٩. في «بخ» والتهذيب، ح ١٣١: «و بئس الورد العورود وبئس ورد الواردين» بدل «و بئس ورد الواردين وبئس الورد العورود» . وفي العوآة: «الوردُ -بالكسر -: العاء الذي ترد عليه، والمشوردُ تأكيد له، وهذا على سبيل التهكم، وهى مؤكّدة للفقرة السابقة».

١٠. في التهذيب، وكامل الزيارات، ص ١٩٧: والحمد؛ بدون الواو.

١١. في وبح، بس، بف، جن، وحاشية وبخ، والوافي والتهذيب، ح ١٣١: + «ثلاثاً».

١٢. في وبث، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والتهذيب، ح ١٣١: + وأنا إلى الله ممّن خالفك بريء.

۱۳. في دبف: دو تأتي،

١٤. في وبث: «تقول». وفي الفقيه والتهذيب، ح ١٣١: «وتقول».

يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ ' أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْبَنَ الْحَسَنِ ۚ وَ الْحُسَيْنِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَدِيجَةً ۚ وَ فَاطِمَةً ۚ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، لَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَكَ ـ تَقُولُهَا \* ثَلَاثاً ـ أَنَا إِلَى اللهِ مِنْهُمْ بَرِىءً، ثَلَاثاً.

ثُمَّ تَقُومُ، فَتَوْمِى بِيَدِكَ ۗ إِلَى الشَّهَدَاءِ، وَ تَقُولُ ٧: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ـ ثَلَاثاً ۗ ـ فُرْتُمْ وَ اللهِ ٩، فُزْتُمْ وَ اللهِ ٩، فُرْتُمْ وَاللهِ ٩، فُرْتُمْ وَاللّهِ ٩، فُرْتُمُ وَاللّهِ ٩، فُرْتُمْ وَاللّهِ ٩، فُرْدُمْ وَاللّهِ ٩، فُرْدُمْ وَاللّهِ ٩، فُرْدُمْ وَاللّهِ ٩، فُرُتُمْ وَاللّهِ ٩، فُرْدُمْ وَاللّهِ ٩، فُرْدُمْ وَاللّهِ ٩، فُرُدُمْ وَاللّهِ ٩، فُرْدُمْ وَاللّهِ ٩٠ وَاللّهِ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّهِ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّهِ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ واللّهُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَاللّهُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَاللّمُ ٩٠ وَل

ثُمَّ تَدُورُ ، فَتَجْعَلُ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَصَلُ ' ا سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ تَمَّتْ زِيَارَتُكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ ، ٢٠

۱. في دبخ، بس، والوافي: - دعلي،

ي بي ي ي ي ي ي المراة: همو على المجاز؛ فإنّ العرب تسمّى العمّ أباً مجازاً، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ لِأَبِيهِ آرَرَ ﴾ [الأنعام (٦): ٧٤).

٣. في التهذيب، ح ١٣١ وكامل الزيارات، ص ١٩٧: + والكبرى،

٤. في الوسائل، ح ١٩٦٧٢: + والسلام عليك، وفي التهذيب، ح ١٣١ وكامل الزيارات، ص ١٩٧: + والزهراء،

٥. في التهذيب، ح ١٣١ وكامل الزيارات، ص ١٩٧: – «تقولها».

في الوسائل، ح ١٩٦٧٢: - دبيدك».

٧. في دجد، والوسائل، ح ١٩٦٧٢: دفتقول،.

٨. في التهذيب، ح ١٣١: «السلام عليكم» بدل وثلاثاً».

في الفقيه والتهذيب، ح ١٣١: + «فزتم والله».

١٠. في حاشية (ى): (فياليتني كنت) بدل (فليت أنّي).

١١. في «بح، بخ، بخ، والوافي: «وصلَّ». وفي الفقيه والتهذيب، ح ١٣١ وكامل الزيارات، ص ١٩٧ وفتصلَّي٠.

<sup>11.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ١٠٣، ح ١٨٠، وإلى قوله: وفإنّ السلام يصل إليه من قريب ومن بعيده)؛ وص ٥٥، ح ١٣١، معلّقاً عن الكليني؛ كتاب المزاد، ص ٢١٤، ح ١، بسنده عن محمّد يعقوب، إلى قوله: وفإنّ السلام يصل إليه من قريب ومن بعيده. وفي كامل الزيارات، ص ١٩٧، الباب ٩٩، ح ٢؛ وص ١٨٠، الباب ٢٦، ح ٥، بسنده ما عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و في الأخير إلى قوله: وولا دمشق ولا آل عثمانه. الفقيه، ج ٢، ص ٥٩٥، ح ٣١٩٩، معلّقاً عن الحسن بن راشد، من قوله: وإذا أتبت أبا عبدالله ٢٤ فاغتسل على شاطئ الفرات، كامل الزيارات، ص ١٨٠ الباب ٢٦، ح ٣، بسنده عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ويونس بن ظبيان وأبى سلمة السرّاج والمغضّل بن عمر كلّهم، عن أبي عبدالله ٢٤، من قوله: وإنّ أبا عبدالله الحسين لتا قضى الى

٣ / ٨١٥٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةً، عَنْ بَـغضِ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ﴿ ، قَالَ: ، تَقُولُ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةً اللهِ فِي أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ ، السَّلَامُ ١٨٧٥ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَىٰ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فَاطِمَةً الزَّهْرَاءِ ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ ، وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ ، وَ أَمْرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ حَيَّا وَ مَيْتاً .

ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ، وَ قُلْ ۖ: أَشْهَدُ أَنَّكَ ۖ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ جِـئْتُ ۖ مَقِرًا بِالذُّنُوبِ لِتَشْفَعَ لِي عِنْدَ رَبِّكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ اذْكُرِ الْأَثِمَّةَ بِأَسْمَائِهِمْ ۗ وَاحِداً

حه قوله: ووما يرى ومالايرى، كامل الزيارات، ص ١٠، الباب ٢٦، ح ٤، بسنده عن الحسين بن ثوير، عن يونس و أبي سلمة السرّاج والمفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله على من قوله: وبكى على أبي عبدالله الحسين على إلا ثلاثة الحسين على المي عبدالله الحسين على إلى قوله: وبكى على أبي عبدالله الحسين بل إلى ثوله: وولا دمشق ولا آل عنمانه . الأمالي للطوسي، ص ١٥، المجلس ٢، ح ٢٤، بسنده عن الحسين بن أبي فاختة قال: كنت أنا و أبو سلمة السرّاج و يونس بن يعقوب والفضيل بن يسار عند أبي عبدالله جعفر بن محمّد الله عنه إلى قوله: وولا دمشق ولا آل عنمانه . المقتعة، ص ٤٩١، مرسلاً عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله على من قوله: وفقلت: جعلت فداك إنّي كثيراً ما أذكر الحسين الله الى قوله: ويونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله على من قوله: وفقلت: جعلت فداك إنّي كثيراً ما أذكر الحسين الله الوافي ، عنها الموال والتهذيب – مع اختلاف يسيره الوافي ، ج ١٤، ص ١٩٥٠ - ١٩٦٧ ؛ وفيه، من ١٩٥٧ و ص ١٩٥٠ - ١٩٦٧ ؛ المحاو، ج ١٩١١ و ص ١٩٥٠ - ١٩٦٧ ؛ المحاو، ج ١٩٠١ ص ١٩٤٠ و المحاو، ج ١٩٠١ ص ١٩٤٠ عاده و من بعيده؛ و ص ١٩٥٠ ح ١٩٦٧ ؛ المحاو، ج ١٩٠١ ص ١٩٤٠ عاده و من بعيده؛ و ص ١٩٥٠ ح ١٩٢٧ ؛ المحاو، ج ١٩٠١ من ويبه و من بعيده.

۱. في ديح، بخ، بس، بف، جد، جن، والتهذيب: - درأس، . وفي كــامل الزيــارات، ص ٢٠٩، ح ٧ و ذيــل ح ٧: دقبر، بدل درأس، .

٣. في التهذيب: ﴿وتقول، ٢

٣. في التهذيب: + (كنت).

٤. في التهذيب وكامل الزيارات، ص ٢٠٩، ح ٧ و ذيل ح ٧: دجنتك،

٥. في دي: دوأسماءهم).

وَاحِداً ' ، وَ قُلْ: أَشْهَدُ أَنَّهُمْ ' حُجَّةُ اللهِ ، ثُمَّ قُلْ: اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ مِيثَاقاً وَ عَهْداً أَنِّي أَتَيْتُكَ أُجَدُدُ ۗ الْمِيثَاقَ ، فَاشْهَدْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ ، إِنَّكَ أَنْتَ الشَّاهِدُ ، ' ُ

٠٨١٦٠ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ يَزِيدِ "بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَن بْن عَطِيَّةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ \* ، قَالَ: ﴿ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ السَّلَامِ عَلَى الشُّهَدَاءِ ، فَاثْتِ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، فَاجْعَلْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، ثُمَّ تُصَلِّي مَا بَدَا لَكَ ، ^

١. في «بح، بخ، بف» والوافي: «واحداً بعد واحد».

٢. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب وكامل الزيارات، ذيل ح ٧. وفي المطبوع: وأنَّكمه.

٣. في التهذيب: «آخذاً».

التهذيب، ج ٦، ص ١١٤، ح ٢٠٢، معلقاً عن الكليني. كامل الزيارات، ص ٢٠٩، الباب ٩٩، ح ٧، بسندين آخرين من دون الإسناد إلى المعصوم ١٤٤، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٤، ص ١٤٩٦، ح ١٤٥٨٠؛ البحار، ج ٢٠١، ص ١٧٢، ح ٢٨.

٥. الوافي، ج ١٤، ص ١٤٩٧، ح ١٤٥٨١؛ البحار، ج ١٠١، ص ١٧٢، ح ٢٩.

٦. هكذا في البحار . وفي دي، بث، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والمطبوع والوافي والوسائل: وزيد،

والخبر رواه ابن قولويه في كامل الزيارات، ص ٢٤٥، ح ٣ بسنده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق. ووردت رواية [عبد الرحمن] بن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق عن الحسن بن عطيّة في كامل الزيارات، ص ٥٥، ح ٣؛ ص ١٩٤، ح ١؛ و ص ٢١٣، ذيل ح ٩.

ويزيد بن إسحاق هذا، هو يزيد بن إسحاق الملقّب بـ وشَعَر». راجع: رجال النجاشي، ص ٤٥٣، الرقم ١٢٢٥؛ الفهرست للطوسي، ص ٥١٣، الرقم ٨١٦.

هذا، وأمّا زيد بن إسحاق في هذه الطبقة، فليس له أثر في الأسناد والمصادر الرجالية.

٧. في البحار: - «عن أبي عبد الله ١٤٠٠.

٨. كأمل الزيارات، ص ٢٤٥، الباب ٨٠، ح ٣، بسنده عن عليّ بن إسراهيم، مع اختلاف يسير الواضي، ج ١٤،
 ص ١٤٤٧، ح ١٤٥٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٥١، ص ١٥١، البحار، ج ١٠١، ص ١٥١، ح ٢.

# ٢٣٠ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ ' وَ أَبِي جَعْفَرِ الثَّانِي وَ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَكُلِّهِمْ الْهَيْكِ

٨١٦١ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الرُّزَّارُ الْكُوفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَـمَّنْ وَهُ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ: ، تَقُولُ بِبَغْدَاذَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَجَّةً اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَدَا لِلهِ فِي خَجَّةً اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَدَا لِلهِ فِي شَأْنِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَدَا لِلهِ فِي شَأْنِهِ ، أَتَيْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ ، مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ ، فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ . وَ ادْعُ اللهُ ، وَ سَلْ عَرَائِكَ ، خَاحَتَكَ » .

قَالَ \*: وَ تُسَلِّمُ ۚ بِهٰذَا عَلَىٰ أَبِي جَعْفَرٍ ٣٠٠ فَالَ \*. ^

١. هكذا في النسخ التي قوبلت والمرآة. وفي المطبوع: + «موسى ١٤٪.

۲. في (جن): (ظلمة).

٣. في «بث، بف»: «بدأ الله في شأنه». وفي الوافني: «أي نشأ له عرّوجلّ في شأنه أمر، وهو إمامته بعد أبيه، فـقد ورد أنّ الله سبحانه كان أثبتها أوّ لاّ لإسماعيل بن جعفر، ثمّ محا ذلك، وقبض إسـماعيل وأثبتها لمـوسى بـن جعفر ﷺ.

وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ٢٠٤: ولعلّه إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار أنّه كان قدر له على وإن يكون قائماً بالسيف، ثمّ جرى فيه البداء، أو إلى البداء الذي وقع في إسماعيل ؛ فإنّ البداء في إسماعيل يستنزم البداء فيه أو لأنّه ولد على البداء في أبيه يستنزم البداء فيه، أو لأنّه ولد على بعد فيه الله الله فيه، أو لأنّ مغلوبيّتهم مع كونهم خلفاء الله تعالى فيه شبه البداء. وفي بعض نسخ الميارا: يا مريد الله في شأنه، من الإرادة. وفي بعض نسخ الكتاب وغيره: يا من بدأ الله، بالهمزة، أي أراد الله إمامة، أو بدأ به فجعله أهلاً لذلك دون غيره. والظاهر أنّها تصحيفات».

٤. في دى، والوافي والتهذيب، ح ١٦٣ وكامل الزيارات: «واسأل».

٥. في التهذيب: - وقال، ٦. في التهذيب، ح ١٦٣ وكامل الزيارات: ووسلَّم،

٧. في (جن): + دالثاني).

٨. التهذيب، ج٦، ص ٨٢، ح ١٦٣؛ و ص ٩١، ح ١٧٣، معلَّقاً عن الكليني. كامل الزبارات، ص ٣٠١، الباب ١٠٠،

٧/٨١٦٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ '، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حَسَّانَ:

عَنِ الرِّضَا ﴿ ، قَالَ : سُئِلَ ۗ عَنْ إِنْيَانِ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ ۗ ﴿ ، فَقَالَ : دَصَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ ، وَ يُجْزِئُ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا أَنْ تَقُولَ \* : السَّلَامُ عَلَىٰ أُولِيَاءِ اللّٰهِ وَ أُحِبَّائِهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ أَنْصَارِ اللّٰهِ وَ خُلَفَائِهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ أَنْصَارِ اللّٰهِ وَ خُلَفَائِهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مَخَالً ۗ مَعْرِفَةِ اللهِ ^ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مَظَاهِرِي \* أَمْرِ عَلَىٰ مَخَالً ۗ مَعْرِفَةِ اللهِ ^ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مُظَاهِرِي \* أَمْرِ اللهِ وَ نَهْيهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مُظَاهِرِي \* أَمْرِ اللّٰهِ وَ نَهْيهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مُظَاهِرِي \* أَمْرِ اللّٰهِ وَ نَهْيهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مُظَاهِرِي \* أَمْرِ اللّٰهِ وَ نَهْيهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مُظَاهِرِي \* أَمْرِ اللّٰهِ وَ نَهْيهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مَرْضَاةِ اللّٰهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ الْمُسْتَقِرِيْنَ فِي مَرْضَاةِ اللّٰهِ ، السَّلَامُ عَلَى الْمُسْتَقِرِيْنَ فِي مَرْضَاةِ اللّٰهِ ،

حه ح ١، عن محمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي، مع زيادة في آخره الوافي، ج ١٤، ص ١٥٣٩، ح ١٤٦٢٦؛ الوسائل، ح ١٤، ص ٥٤٨، ح ١٩٧٦؛ البحار، ج ١٠٢، ص ٨، ح ٢.

١. في التهذيب: + «بن يحيى».

٢. هكذا في وجر، والوسائل والبحار. وفي وى، بث، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والمطبوع: + وأبي، وهو سهو كما يظهر من عنوان الباب، وما ورد في التهذيب من وعليّ بن حسّان، قال: سئل الرضائة، بدل وعليّ بن حسّان، عن الرضائة، قال: سئل».

٣. هكذا في الوافي والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات وعيون الأخبار. وفي هي، بث، بح، بخ، بس، بف، جد، جد، جر، والظاهر أن جر، والمطلوع والوسائل والبحار: «قبر الحسين»، وهو سهو، كما يعلم من عنوان الباب. والظاهر أن الأصل في بعض النسخ كان «الحسن» ثم أضيفت لفظة «أبي» في الهامش تصحيحاً، فأدرجت في غير موضعها بعد «سئل» ثم صخف «الحسن» و «الحسين».

ويؤيّد ذلك ما ورد في كـامل الزيــارات، ص ٣١٥، ح ١، وفـيه: أبـي الحـــن على ، وفـي عـيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٧١، ح ١، وفيه: أبى الحــن موسى على .

في الوافي: «كأنَّ بناء السؤال والجواب كليهما على التقيّة، والمراد بالصلاة التحيّة، كما يشعر به الحديث السابق [التهذيب، ج ٦، ص ٨٦، ح ١٦١]، ويحتمل أن يكون المراد أنّه يكفي الصلاة حوله عن الزيارة مع عدم التمكّن منها».

٦. في وبف: وأنبياء). ٧. في وبث، بخ، بف، جد، وحاشية وبح، ومحلَّه.

٨. في المقنعة والمزار: + «السلام على معادن حكمة الله».

٩. في المقنعة والمزار: + والسلام على عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملونه.

١٠. في دبخ، بف، وحاشية دبث، بح، وكامل الزيارات، ص ٣١٥ والمقنعة: «مظاهر». وفي الوافي والفقيه والتهذيب، ح ١٧٨ والعيون والعزار: «مظهري».

السَّلَامُ عَلَى الْمُمَحَّصِينَ ' فِي طَاعَةِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى الأَّدِلَّءِ عَلَى اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى اللهِ ، وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ الله ، وَ مَنْ تَخَلَى الله ، وَ مَنْ تَخَلَى مِنْ اللهِ ، أَشْهِدَ الله الله الله عَلَى سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ ، وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ ، مُؤمِنْ بِسِرِّكُمْ وَ عَلَائِيَتِكُمْ ، مُفَوِّضْ فِي ذٰلِكَ كُلّهِ إِلَيْكُمْ ، لَعَنَ الله عَدُوّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنْ وَ الْإِنْسِ ، وَ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْهُمْ ، وَ صَلّى الله مُعَمَّدٍ مِنَ الجُوْرُ وَ اللهِ مِنْهُمْ ، وَ صَلّى الله مُعَمَّدٍ وَ الهِ .

هٰذَا يُجْزِئُ فِي الزِّيَارَاتِ كُلِّهَا، وَ تُكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تُسَمِّي ' أُواحِداً وَاحِداً بِأَسْمَائِهِمْ، وَ تَبْرَأُ إِلَى اللهِ ' مِنْ أَعْدَائِهِمْ، وَتَخَيَّرْ ' لِنَفْسِكَ مِنَ الدَّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ ' وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ' . ' اللهِ ' اللهِ ال

١٠ في الوافي عن بعض النسخ والفقيه وكامل الزيارات، ص ٣١٥ والعيون: «المخلصين». وفي الوافي أيضاً عن بعض النسخ والمقنعة: «الممخضين».

والتمحيص: الابتلاء والاختبار والتخليص. راجع: الصحاح، ج ٣، ص ١٠٥٦ (محص).

٧. في (بس): - (السلام على المستقرّين) إلى هنا.

قي الفقيه والتهذيب، ح ١٧٨ و المزار: ﴿وأشهد».

٤. في التهذيب، ح ١٧٨: - والله».

٥. في «بح» وحاثية «بث» والتهذيب، ح ١٧٨ وكامل الزيارات، ص ٣١٥ والعيون والمزار: «سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم». و في المقنعة والمزار: + «مؤمن بما آمنتم به كافر بما كفرتم به، محقّق بما حقّقتم، ومبطل لما (في المزار: «مبطل ما» بدون الواو] أبطلتم مؤمن».

أي المقنعة والمزار: + «والحمد لله ربّ العالمين».

٧. في المقنعة والمزار: + (وضاعف عليهم العذاب الأليم).

أي الفقيه والمقنعة: ووصل بدل ووصل الله.
 أي الفقيه والمقنعة: ووال محمده.

١٠٠ في (بث): (ويسمّي). وفي (جد، بالتاء والياء معاً.

١١. في التهذيب، ح ١٧٨ وكامل الزيارات، ص ٣١٥ والعيون: - «إلى الله».

١٢. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب، ح ١٧٨ وكامل الزيارات، ص ٣١٥. وفي قبس، جن، والمطبوع: «وتختر». ٢٦٠. في التهذيب، ح ١٧٨: - «ما أحببت».

١٤. في وجن، ووللمؤمنات.

<sup>10.</sup> التسهذيب، ج٦، ص ١٠٢، ح ١٧٨، معلَّقاً عن الكليني. التهذيب، ج٦، ص ٨٣، ح ١٦٤، بـسنله عن 🐟

#### ٢٣١ ـ بَابُ فَصْلِ الزِّيَارَاتِ وَ ثَوَابِهَا

٨١٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
 بَرِيع '، عَنْ صَالِح بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ ؟؟ قَالَ ؛ «كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللهِ ﷺ». °

حد محتد بن أحمد؛ كامل الزيارات، ص ٢١٥، الباب ١٠٤، ح ١، بسند، عن محتد بن أحمد بن يحيى بن عمران، عمران، عن هارون بن مسلم. وفيه، ص ٢٩٩، الباب ٩٩، ح ٤، بسند، عن هارون بن مسلم، وفي الأخيرين إلى قوله: وصلّوا في المساجد حوله» الفقيه، ج ٢، ص ٢٠١، ح ٢٣١٦، معلّقاً عن عليّ بن حسّان، إلى قوله: ووأبرأ إلى الله منهم و صلّى الله على محتد وآله، عيون الأخيار، ج ٢، ص ٢٧١، ح ١، بسند، عن عليّ بن حسّان. المقنعة، ص ٤٨٨، مرسلاً. كتاب العزار، ص ٢٠٥، من دون الإسناد إلى المعصوم على، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب، ص ٢٠١، مع احتلاف يسير ، الوافي، ج ١٤، ص ١٥٦٥، ح ١٤٦٥٤؛ وفيه، ص ١٥٣٦، ح ١٤٦٢٤، إلى قوله: وصلّوا في المساجد حوله؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٥٤٥، ح ١٩٧٧،

١. في التهذيب: - (بن بزيع).

٢. في دبخ، بف، والوسائل، ح ١٩٨٤٢ والفقيه، ج ٢، ص ٧٧٨ و ٥٨١ والعلل: فواحداً،

٣. في كامل الزيارات، ص ١٤٧ و ص ١٥٠، ح ٣: دمنكم (أحدكم)».

٤. في (بس): + «كان».

٥. التهذيب، ج ٦، ص ٧٧، ح ١٥٧؛ و ص ٩٣، ح ١٧٤، معلّقاً عن الكليني؛ كامل الزيارات، ص ١٥٠، الباب ١٦٠ ح ٣، عن محمّد بن يعقوب الكليني بهذا السند، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن الحسين؛ كتاب المعزاد، ص ١٨٣، بسند، عن محمّد بن يعقوب الكليني. وفي علل الشرائع، ص ٢٦٠ ح ٦؛ و عيون الاخبار، ج ٢، ص ١٨٣، بسند آخر عن محمّد بن يعيى. وفي الكافي، كتاب الحجّ، باب فضل زيارة أبي الحسن الرضائة، ذيل ح ١٨٨٤؛ والتهذيب، ج ٦، ص ٤، ذيل ح ٢؛ وكامل الزيارات، ص ١٥٠، الباب ١٠٠ ح ٤؛ وكتاب المزار، ص ١٦٥، ذيل ح ٢، بسند آخر عن محمّد بن الحسين؛ كامل الزيارات، ص ١١٥، الباب ٥٠، ذيل ح ١٠ بسند آخر عن محمّد بن الحسين؛ كامل الزيارات، ص ١١٤٠، الباب ٥٠، ذيل ح ١٠ بسند عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. الفقيه، ج ٢، ص ١٩٥٨ بسند عن أحمد بن عبد علما الزيارات، ص ١٨٥٠ م ١٩٥٠، معلقاً عن زيد الشخام. المقنعة، ص ١٩٥٤ مرسلاً. راجع: كامل الزيارات، ص ١٩٥٩، الباب ٩٩، ح ١٥؛ و كتاب المزار، ص ١٩١، ح ١٩٠٢، و ١٩٥٠ ع ١٩٥٠ مرسلاً. راجع: ١٩٥٨ و ١٩٧٠، ع ١٩٣١، و ١٩٥٨ و ١٩٧٠، و ١٩٥٨ و ١٩٧٨، و ١٩٧٨، و ١٩٥٨ و ١٩٥٨.

٢ / ٨١٦٤ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ١، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ رَفَعَهُ ١، قَالَ:

وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَا عَلِيُّ ، مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِي ۖ ، أَوْ زَارَكَ فِي حَيَاتِكِ ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ۗ ، فَ مِنْتُ لَهُ يَـوْمَ حَيَاتِكِ ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ۗ ، ضَمِنْتُ لَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا وَ شَدَائِدِهَا حَتَّىٰ أُصَيِّرَهُ مَعِى فِى دَرَجَتِي . \*

١. في دى، بث، بح، بس، بف، جد، جر، جن: - دعن محمّد بن عبد الجبّار». وفي دبخ: - دبن عبد الجبّار».
 والظاهر أنّ ما ورد في أكثر النسخ ناشٍ من جواز النظر من «محمّد» في «محمّد بن عبد الجبّار» إلى «محمّد» في
 «محمّد بن سنان»، فوقم السقط.

ويؤيد ذلك أذّ أبا عليّ الأشعري، وهو أحمد بن إدريس، توقي سنة ستّ وثلاثمانة، ومحمّد بن سنان مات سنة عشر وماتئين، وأنّ عمدة رواة محمّد بن سنان مات عشر وماتئين، وأنّ عمدة رواة محمّد بن سنان ـ وهم أحمد بن محمّد بن عيسى، و أحمد بن محمّد بن خالد، و محمّد بن خالد البرقي والحسين بن سعيد -إمّا في طبقة مشايخ أبي عليّ الأشعري، كأحمد بن محمّد بن عيسى، أو في طبقة مشايخ مشايخه، كالحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي . راجع: رجال النجاشي، ص ٢٤، الرقم ٢٨٨ و ص ٣٢٨، الرقم ٨٨٨.

٣. في الوافي: + العلي ١٤٤٠.

۲. في دبف، والوافي: «يرفعه».

٥. في حاشية دي، والفقيه: «مماتك».

٤. في حاشية دى، والفقيه: (مماتي،

٦. في (بث) والفقيه: «مماتهما».

٧. كامل الزيارات، ص ١١، الباب ١١ ح ٣، عن أبيه و محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عمّن ذكره، عن محمّد بن سنان. وفي كامل الزيارات، ص ١١، الباب ١١ ح ٢ و ٥؛ و ص ١٤، الباب ٢١ ح ١٨، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن الحسين بن علي على عن رسول الله علله . كامل الزيارات، ص ١٤، الباب ٢٠ ح ٣، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن الحسين بن علي على عن رسول الله علله . وفي الكافي، كتاب الحجّ، باب زيارة النبي علل ١٠ ح ١٩، ٨٩٠ و التهذيب، ج ٢، ص ٤، ح ٧، بسند آخر عن الحسين على عن رسول الله على الشهد الشهد الشهد باب ج ٢، ص ٤٠ ح ٨٠ مند آخر عن الحسين بن علي على عن رسول الله على الشهد عن رسول الله على المسلم المشرائع، ثواب الأعمال، ص ٧٠١، ح ١١، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن آبائه على عن رسول الله على عن المسلم المشرائع، ص ٢٦٠ ح ٥، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن الحسين بن علي على عن رسول الله على الله الشهد عن الحسين بن علي على عن رسول الله على النوارات، ص ١١٠ ح ١٩٠٦، مرسلاً عن الحسين بن علي على عن رسول الله على الزيارات، ص ١١٠ ح ١٩٠٦، مرسلاً عن الحسين بن علي ها عن رسول الله على المرائع، مرسلاً عن الحسين بن علي ها عن رسول الله على الزيارات، ص ١١٠ ح ١٩٠٦، مرسلاً عن الحسين بن علي ها من ١٩٠٨، وفي كل المصادر - إلا كامل الزيارات، ص ١١٠ ح ١٩٠١، وفي المقيد، ص ١٩٠٨، ح ١٣١٤، مرسلاً عن النبي قوله: «أخلصه من أهوالها وشدائدها، مع اختلاف يسير. وفي المقيد، ع ١٤، ص ١٣١٨، ح ١٣٠، المرائع، ع ١١، ص ١٣١٨، ح ١٣٠، ص ١٣٠، ص ١٣٠، ص ١٣٠، ص ١٣٠، ح ١٠.

٨١٦٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سَلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَحْدًا الْيَعَانِيِّ، عَنْ مَنِيع بْنِ الْحَجَّاج، عَنْ يُونُسَ بْنِ ۖ أَبِي وَهْبِ الْقَصْرِيُّ "، قَالَ:

دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ ، فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَقُلْتُ ۚ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَتَيْتُكَ وَ لَمْ أَزُرْ \* أَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ . أَمِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ .

قَالَ: مِبْفْسَ مَا صَنَعْتَ، لَوْ لَا أَنَّكَ مِنْ شِيعَتِنَا مَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ، أَ لَا تَزُورُ مَنْ يَزُورُهُ اللّٰهُ مَعَ الْمَلَاثِكَةِ ۚ، وَ يَزُورُهُ ۚ الْأَنْبِيَاءُ ۗ، وَ يَزُورُهُ ۚ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا عَلِمْتُ ذٰلِكَ.

قَالَ: «اعْلَمْ ` ا أَنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ ' ا مِنَ الْأَثِمَّةِ كُلِّهِمْ، وَ لَهُ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ، وَ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فُضِّلُوا ، ' ' ا

١. في دى، بث، بح، بس، جده والوسائل: دعثمانه. وهو سهو ؛ فإنّ حمدان هذا، هو حمدان بن سليمان النيسابوري، روى محمّد بن يحيى كتابه. راجع: رجال النجاشي، ص ١٣٨، الرقم ٣٥٧؛ الفهرست للطوسي، ص ١٦٣، الرقم ٢٥٠.

وأمّا حمدان بن عثمان، فلم نجد له ذكراً في موضع.

٢. في كامل الزيارات والمزار: «عن». وورد الخبر في التهذيب، ج ٦، ص ٢٠، ح ٤٥، عن محمّد بن يحيى العطاًر عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن عبد الله بن محمّد اليماني عن منيع بن الحجّاج عن يونس عن أبي وهب القصري، وهو الظاهر؛ فقد روى منيع بن الحجّاج عن يونس بن عبد الرحمن في بعض الأسناد. أنظر على سبيل المثال: التهذيب، ج ٦، ص ٤٤، و ص ١١٦، ح ٢٠٠.

٣. في كامل الزيارات: «البصري». ٤. في الوافي والتهذيب: + «له».

٥. في الوافي والتهذيب وكامل الزيارات والمزار: + «قبر».

٦. في دبس: (ملائكته).

٧. في دبث، بح، بخ، بس، بف، جن، والمزار: «وتزوره». وفي «جد، بالتاء والياء معاً.

٨. في كامل الزيارات: + دمع المؤمنين،

٩. في «بخ، بس، جن»: «وتزوره». وفي «جد» بالتاء والباء معاً.

١٠. في الوافي والتهذيب وكامل الزيارات والمزار: «فاعلم».

الوافي والتهذيب: «عند الله أفضل».

١٢. كامل الزيارات، ص ٣٨، الباب ١٠، ح ١، عن أبيه و محمَّد بن يعقوب. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٢٠، ح ٤٥؛ حه

## ٢٣٢ \_ بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ اللهِ

١٠ / ٨١٦٨ . مُحَمُّدُ بْنُ يَخْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ صَالِح بْن عُقْبَةَ ، عَنْ بَشِيرِ الدَّهَّانِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ : رَبَّمَا فَاتَنِي الْحَجُّ، فَأُعَّرُفُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ الْحَجّ

فَقَالَ "؛ أَحْسَنْتَ يَا بَشِيرُ ، أَيَّمَا مُؤْمِنٍ أَتِىٰ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ﴿ عَارِفاً بِحَقِّهِ فِي ۚ غَيْرِ يَوْمٍ عِيدٍ ٥ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ عَمْرَةً مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولَاتٍ ، وَ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عِشْرِينَ عَمْرَةً أَنَاهُ فِي يَوْمٍ عِيدٍ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً وَ عَمْرَةً أَ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ ، أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ ٨ ؛ وَ مَنْ أَتَاهُ فِي يَوْمٍ عِيدٍ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةً ٨ حَجَّةً ، وَ مِائَةَ عَمْرَةٍ ١ ، وَ مِائَةً ١ غَزْوَةٍ ١ مَعَ نَبِيً مُرْسَلٍ ، أَوْ إِمَامٍ عَذَلٍ ١ .

التعريف: الوقوف بعرفات. الصحاح، ج ٣، ص ١٤٤٠ (عرف). وقال العكرمة المجلسي الله في مرأة العقول،
 ج ١٨، ص ٢٠٠٠: ولعله استعمل هنا في الاشتغال بالدعاء والعبادة في عشية يوم عرفة في أي موضع كان».

٢. في التهذيب، ح ١٠١: + دعار فا بحقَّه.

٣. في وبث، والتهذيب، ح ١٠١ وكامل الزيارات، ص ١٨٤: وقال،

٤. في (ي): (من).

٥. في «بف»: «العيد». وفي كامل الزيارات، ص ١٨٤: + دولا عرفة».

٦. في «بـف» والوافي والفقيه والتهذيب ح ١٠١ وكـامل الزيـارات، ص ١٦٩ و ص ١٨٤ والأمـالي للـصدوق والثواب والأمالي للطوسى: «غزوة» بدل «حجّة وعمرة».

٧. في دي، بخ، : دوإمام،

٨. في دى، جن، وحاشية دجد، والوسائل والفقيه والأمالي للصدوق والثواب والأمالي للطوسي: دعادل.

٩. في الفقيه: «ألف».

١٠. في الفقيه والأمالي للطوسي : «ألف عمرة مبرورات متقبّلات، بدل «مائة عمرة».

١١. في الفقيه: دوألف. ١٦ في دبس: دعمرة».

١٣. في كامل الزيارات، ص ١٦٩ والأمالي للصدوق والثواب: + دومن أتاه في يوم عرفة عارفاً بحقّه كتب الله إفي

قَالَ ۚ : فَقُلْتُ ۗ لَهُ ۗ : كَيْفَ ۚ لِي بِمِثْلِ الْمَوْقِفِ ۗ ؟

قَالَ ": فَنَظَرَ إِلَيَّ " شِبْهُ ^ الْمُغْضِ، ثُمَّ قَالَ ': «يَا بَشِيرُ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَىٰ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ﴿ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ ' الْحُسَيْنِ ﴿ يَوْمَ اللهِ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ ' الْحَجَةُ بِمَنَاسِكِهَا» وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «وَ غَزُوةً ' ال . ' ا

٧/٨١٦٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ زَيْدِ الشَّحَّام:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ قَالَ: ﴿ وَيَارَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ١ تَعْدِلُ عِشْرِينَ حَجَّةً ، وَ أَفْضَلُ

حه الأماليين والثواب «كتبت» له ألف حجّة وألف عمرة [في الأماليين : + «مبرورات»] متقبّلات، وألف غزوة مع نبئ مرسل أو إمام عدل [في الأماليين والثواب: «عادل»]. وفي الفقيه والوسائل: «عادل» بدل «عدل».

١. في التهذيب، ح ١٠١: - (قال).

٢. هكذا في وى، بخ، بس، بف، جد، والوافي والوسائل والفقيه وكامل الزيارات، ص ١٦٩ والأماليين. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقلت».

٣. في التهذيب، ح ١٠١: - دله،

٤. في الوافي والتهذيب، ح ٢٠١: ووكيف. ٥٠ في الأمالي للطوسي: «الموقفين».

٦. في التهذيب، ح ١٠١ والأمالي للطوسي: - «قال».

٧. في دى: (اليه). ٨. في (جن) وحاشية (بث، بح، جد): (شبيه).

٩. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب، ح ١٠١ وكامل الزيـارات، ص ١٦٩ والأمالي للصدوق والثواب والأمالي للطوسي. وفي وجن والمطبوع: + ولي».

١٠. في (بح) وحاشية (بث): + (منها).

١١. في (بف) والوافي والثواب: (عمرة وغزوة). وفي (بخ، جد) وحاشية (بس) والفقيه والتهذيب، ح ١٠١:
 (وعمرة).

<sup>11.</sup> النهذيب، ج ٦، ص 23، ح 1٠١، معلَقاً عن الكليني؛ كامل الزيادات، ص ١٠٤، الباب ٧٤، ح ٦، عن محمّد بن يعقوب، إلى قوله: ومع نبيّ مرسل أو إمام عدل». التهذيب، ج ٦، ص ٥٠، ح ١١٥، بسنده عن محمّد بن يحيى. وفي كامل الزيادات، ص ١٦٥، الباب ٧٠، ح ١١؛ والأمالي للصدوق، ص ١٤٣، المجلس ٢٩، ح ١١؛ وثواب الأعمال، ص ١١٥، ح ٢٥؛ والأمالي للطوسي، ص ٢٠١، المجلس ٧، ح ٤٤، بسند آخر عن محمّد بن الحسين، مع اختلاف يسير الفقيه، ج ٢، ص ٥٠٠، ح ٢٦، معلقاً عن صالح بن عقبة، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٤، ص ١٤٥، ح ١٩٥٩، ح ١٩٥٩، ح ١٩٥٩،

مِنْ ا عِشْرِينَ عُمْرَةً ٢ وَ حَجَّةً ٣٠.٤

٣ / ٨١٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْسِ ١٩٨٠٤ بَرِيع، عَنْ صَالِح " بْنِ عُقْبَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَرَّ قَوْمٌ عَلَىٰ حَمِيرٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ يُرِيدُ ۚ هٰؤُلَاءِ ؟) .

قُلْتُ<sup>٧</sup>: قُبُورَ الشَّهَدَاءِ.

قَالَ: ﴿فَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ^ زِيَارَةِ الشَّهِيدِ الْغَرِيبِ ^ ؟٤.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ` الْعِرَاقِ: وَ زِيَارَتُهُ وَاجِبَةً ؟

قَالَ: ﴿ رِيَارَتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ عُمْرَةٍ ١١ وَ حَجَّةٍ ١٦ ، حَتَىٰ عَدَّ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً ، فَمَّ قَالَ: ‹مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولَاتٍ ١٦ ».

قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا قُمْتُ حَتَّىٰ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب وكامل الزيارات والثواب. وفي المطبوع: «ومن».

٢. في حاشية (بث): (غزوة). ٣. في دى، بس، بف): (حجّة وعمرة).

كامل الزيارات، ص ١٦١، الباب ٢٦، ح ١، عن محمّد بن يعقوب بهذا السند، وبسند آخر أيضاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان؛ شواب الأعمال، ص ١١٧، ح ١٠٢، بسنده عن أحمد بن عيسى، عن محمّد بن سنان؛ الوافي، ج ١٤، ص ١٤٦٠ الأعمال، ص ١١٠٠؛ الوافي، ج ١٤، ص ١٤٦٠، عن محمّد بن سنان الوافي، ج ١٤، ص ١٤٦٠.

 ٥. في «بث» وحاشية «بح» والوسائل: «عليّ». وقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل [بن بزيع] عن صالح بن عقبة. وأمّا رواية محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن عقبة، فيلم نبجدها في موضع. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ٣٤٧، و ص ٣٥٧.

٦. في دى، بخ، جد، وكامل الزيارات، ص ١٦٠ والثواب: ديريدون،

٧. في (بخ، بف، جد) والوافي والثواب: (فقلت).

١٠. في الوسائل: - وأهل، ١٠٠ في دبث، جن، - دو عمرة».

١٢. في الوسائل: دحجّة وعمرة».

١٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «مقبولات مبرورات».

حَجَّةً ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي تَمَامَ الْعِشْرِينَ حَجَّةً.

قَالَ: «هَلْ زُرْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ﷺ ؟، قَالَ: لاَ، قَالَ: «لَزِيَارَتُهُ ۖ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً». "

٨١٦٩ ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَدَائِنِيُّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، فَقَلْتُ لَهُ ۚ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، آتِي ۗ فَبْرَ الْحُسَيْنِ ۗ ﴿ ؟ قَالَ: انْعَمْ يَا أَبًا سَعِيدٍ ۚ ، فَاثْتِ ۚ ` قَبْرَ ` ابْنِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَطْيَبِ الطَّيِّبِينَ وَ أَطْهَرِ الطَّاهِرِينَ وَ أَبْرٌ ` الْأَبْرَارِ ، فَإِذَا زُرْتَهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ بِهِ " خَمْساً ۖ ا وَ عِشْرِينَ حَجَّةً ° ١٦٠ . [١

١. في (بخ، بف): - (قبر). ٢. في (بف): ﴿ وَيَارِتُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

٦. كامل الزيدارات، ص ١٦٠، الباب ٦٥، ح ١٥؛ وثواب الأعمال، ص ١١٩، ح ٢١، بسندهما عن محمد بن الحسين. كامل الزيدارات، ص ١٦٣، الباب ٦٥، ح ٨، بسند، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة الوالحي، ج ١٤، ص ١٤٦١، ح ١٤٥٢٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤٤٠، ح ١٩٥٧.

٤. السند معلَّق على سابقه. ويروى عن محمَّد بن الحسين، محمَّد بن يحيى.

٥. في وبح، بخ، بس، بف، جد، جر، وحاشية وبث، والمكاري، لكن لم نجد رواية صالح بن عقبة عن أبي
 سعيد المكارى، وقد تكرر الخبر في المصادر وفي الجميع: أبي سعيد المدائني.

٦. في دي، وكامل الزيارات، ص ١٦١ و ص ١٥٤: - دله.

٧. هكذا في دى، بس، جد، وحاشية دبث، والوسائل وكامل الزيبارات والشواب، ص ١١٢٠ ح ٩ وح ١٤ و
 ص ١١٧. وفي دبث، بح، بف، والوافي: وأتبت، وفي العطبوع: وأثت،

في كامل الزيارات، ص ١٤٦: وقبر ابن رسول الله.

٩. في الوسائل: - «يا أباسعيد». ١٠ في «بث»: - دفائت».

١١. في كامل الزيارات، ص ١٦١: + «الحسين». ١٢٠ في دبث، ووابن،

١٣. في كامل الزيارات، ص ١٦٤ والثواب، ص ١١٢، ح ١٤: (عتق) بدل وبه).

١٤. هكذا في قبث، بح، والثواب، ص ١١٧. وفي المطبوع والوافي: «خمسة». وفي الثواب، ص ١١٢، ح ٩:
 «اثنين». وفي كامل الزيارات، ص ١٥٤: «اثنتان».

١٥. في كامل الزيارات، ص ١٦٤ والثواب، ص ١١٢، ح ١٤: «رقبة». وفي الثواب، ص ١١٢، ح ٩ وكامل الزيارات، ص ١٥٤: «عمرة».

<sup>17.</sup> كامل الزيارات، ص ١٦١، الباب ٦٦، ح ٢، عن محمّد بن يعقوب بهذا السند، وبسند آخر أيضاً عن حه

٠٥/٨١٧٠ . مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ١، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ صَالِح النَّيلِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: مَنْ أَتَىٰ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ﷺ عَارِفاً بِحَقِّهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ، وَ"كَمَنْ حَمَلَ عَلَىٰ" أَلْفِ فَرَسِ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِهِ، \*

٨١٧١ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْـنِ سَـعِيدٍ، عَـنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ وَكُلَ اللَّهُ بِقَبْرِ الْحُسَيْنِ ﴿ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَكٍ شُعْناً غُبْراً ـ ^ يَبْكُونَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ، شَيَّعُوهُ حَتَّىٰ يُبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ،

حد محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة. وفي كامل الزيارات، ص ١٦٤، الباب ٦٧، ح ٢؛ وثواب الأعمال، ص ١٦٤، الباب ٧٦، ح ٢؛ وثواب الأعمال، ص ١٦٤، بسند آخر عن محمّد بن الحسين. كامل الزيارات، ص ١٦٤، الباب ٢٦، ح ٢؛ وثواب الباب ٢٦، ذيل ح ٢، بسنده عن محمّد بن إسماعيل. وفي كامل الزيارات، ص ١٥٤، الباب ٣٣، ح ٢؛ وثواب المأعمال، ص ١١٤، ص ١٤٦، ح ١٤، وثواب الأعمال، ص ١٤٦، ح ١٤، عن ١٤٥٧، ح ٢، وشواب الأعمال، ح ١٤، ص ١٤٦، ح ١٠٩٥٧، ح ٢.

٢. في الوسائل: دو كان،

١. السند معلّق، كسابقه.

۳. في (بف): - (على).

٤. كامل الزيارات، ص ١٦٤، الباب ٢٧، ح ١، عن أبيه و محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسين، وبسند آخر عن محمّد بن الحسين الزيّات، عن محمّد بن سنان. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٤٤، ح ٩٤؛ وثواب الأحمال، ص ٢١٢، ح ٣١، بسندهما عن محمّد بن الحسين. كتاب المؤار، ص ٢٨٠ ح ٢، بسنده عن محمّد بن الحسين الزيّات، عن محمّد بن سنان «الوافي، ج ١٤، ص ١٤٦١، ح ١٤٥٧٦؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤٥٥، ح ١٩٥٨.

٥. هكذا في «بخ، بف، جد، والوافي وكامل الزيارات، ص ١٨٩ و ص ١٩١ والأمالي للصدوق، ص ١٤٢. وفي سائر النسخ والمطبوع: «شعث غبر».

و «الشُّغَثَّ»: جمع الْأَسْعَث، وهو المغبرَ الرأس والمتلبِّد الشعر، وهو الشُّعِثُ. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ١٦٠ (شعث).

و اللغَّيْرة: جمع الأغير، وهو الذي أصابه الغبار، أو الذي لونه الغَّيْرة، وهو لون الغبار. راجع: لمسان العرب، ج ٥، ص ٥ (غير).

وَ إِنْ مَرِضَ عَادُوهُ غُذُوةً وَ عَشِيَّةً، وَ إِنْ مَاتَ شَهِدُوا جَنَازَتَهُ، وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِهِ. \

٧/٨١٧٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ ۗ أَرْبَعَةَ آلَافِ مَلَكِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ﷺ شَعْناً غُبْراً ۗ يَبْكُونَهُ إِلّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رَئِيسُهُمْ مَلَكَ يُقَالُ لَهُ: مَنْصُورٌ، فَلَا يَزُورُهُ زَائِرٌ إِلّا اسْتَقْبَلُوهُ، وَ لَا يَمُوتُ إِلّا اسْتَقْبَلُوهُ، وَ لَا يَمُوتُ إِلّا صَلّوا عَلَىٰ جِنَازَتِهِ، وَ 
٨٣/٤ يُودُعُهُ مُوَدُعٌ إِلّا شَيْعُوهُ، وَ لَا يَمْرَضُ ۖ إِلّا عَادُوهُ، وَ لَا يَمُوتُ إِلّا صَلّوا عَلَىٰ جِنَازَتِهِ، وَ

اسْتَغْفَرُوا ۗ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ». ٦

١. الأمالي للصدوق، ص ١٤٢، المجلس ٢٩، ح ٨، بسنده عن أحمد بن محمله بن عيسى، عن الحسين بن سعيد. وفي كامل الزيارات، ص ١٨٩، الباب ٧٧، ح ١؛ وشواب الأصمال، ص ١١٣، ح ١٧، بسند آخر عن الحسين بن سعيد، الأمالي للصدوق، ص ١٤، المجلس ٤، ح ٤، بسنده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محمد، عن إسحاق بن هارون، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن الصادق ٢٠٠٤. كامل الزيارات، ص ١٩١، الباب ٧٧، ح ٨، بسنده عن القاسم بن محمد الوافي، ج ١٤، ص ١٤٦٢، ح ١٤٥٧٤؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٩٤٠. ح ١٩٤٧.

٢. في «جن» والغيبة للنعماني وكامل الزيارات، ص ١١٩، ح ١ و ص ١١٩، ح ٥ وكمال الدين: - وإنَّ، وفي
 وبس»: + دشه. وفي كامل الزيارات، ص ١٩٢: «هبط».

٣. هكذا في وبخ، بف، جد، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: وشعث غبر ١٠.

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وكامل الزيبارات، ص ١١٩، ح ١ والثواب، ص ١١٩، ح ٥ والثواب، ص ١١٩، ح ٥ و ح ١١٥ وفي المطبوع: دو لا مرض٤. وفي دى، بث، بح، بس، جد، جن، وكيامل الزيبارات، ص ١١٩، ح ٥ و ص ١٩٢: + دمريض٤.

<sup>7.</sup> كامل الزيارات، ص ٨٣، الباب ٧٧، ح ٢، إلى قوله: ويقال له: منصوره؛ و ص ١١٩، الباب ٤١، ح ١؛ و ص ١٩٠، الباب ٤١، ح ١؛ و ص ١٩٢، الباب ٧٧، ح ٩؛ الأممالي للصدوق، ص ١٣٨، المجلس ٩٢، ح ٧، إلى قوله: ويقال له: منصوره؛ ثواب الأعمال، ص ١١٣، ح ٥١، وفي كلّها بسند آخر عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن موسى بن سعدان؛ كامل الزيارات، ص ١٨٩، الباب ٧٧، ح ٢، بسنده عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبدالله هِ. و بسند آخر أيضاً عن أبي جعفر ١٤، إلى قوله: ولايسموت إلاً القاسم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبدالله هِ.

٨١٧٣ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقَ، عَنْ
 بَغضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُثَنِّى الْحَنَّاطِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ أَتَى ۚ الْحُسَيْنَ عَارِفاً بِحَقِّهِ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ۖ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأْخَّرَهِ. "

٨١٧٤ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَن الْحُسَيْن بْن مُحَمَّدٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسىٰ عِنْ: وَأَذْنَىٰ مَا يُثَابُ بِهِ ۚ زَاثِرُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِنْ بِشَطَّ الْفُرَاتِ - إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلاَيَتَهُ - أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأْخَرَه . `

و صلّوا على جنازته ه. الغيبة للنعماني ، ص ٣٠٠ ، ضمن ح ٥، بسنده عن موسى بن سعدان. كامل الزيدارت، ص ١٩٠ ، الباب ٤١ ، ضمن ح ٥، بسنده عن عمر بن أبان ، عن أبان بن تغلب . كمال الديمن ، ص ٢٧١ ، ضمن ح ٢٢ ، بسند عن أبان بن تغلب . ثواب الأعمال ، ص ١١٣ ، ح ١٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر ١٤٤ ، إلى قوله : ويبكونه إلى يوم القيامة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير ، الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٦٢ ، ح ١٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٦ ، ح ١٩٤٧ .

۱. في دى، بح، وكامل الزيارات، ص ١٣٨، ح ٥ و ص ١٣٩، ح ٩، و ص ١٤٠، ح ١٢: + دقبر،.

۲. في دی: - دله؛.

<sup>7.</sup> كامل الزيارات، ص ١٤٠، الباب ٥٤، ح ١٢ و ١٥، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن معلّي بن محمّد. كامل الزيارات، ص ١٣٠، الباب ٥٤، ح ٥، بسنده عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترق، عن بعض أصحابنا. وفي كامل الزيارات، ص ١٣٨، الباب ١٥٠ ح ١٥، بسنده عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترق، عن بعض أصحابنا. وفي كامل الزيارات، ص ١٣٨ و ١٩٣ و ١٤٠، الباب ١٤٠ ح وفي كامل الزيارات، ص ١٣٨ و ١٣٦، الباب ٥٥، خيل ح ٢ و ح ٦ و ٧ و ذيل ح ٨ و ح ١١، و ص ١٤٠، الباب ٥٧، ضمن ح ٢ و والأمالي للصدوق، ص ٥٨٠، المحلس ٢٨، ضمن ح ١١، و شواب الأعمال، ص ١١١، ذيل ح ٥؛ و التهذيب، ج ٦، ص ١٠٨، ضمن ح ١٩١؛ والأمالي للطوسي، ص ١٢٠، المجلس ٨، ذيل ح ٢٠، بسند آخر عن أبي عبدالله ١٤٠٤. كامل الزيارات، ص ١٣٨؛ الباب ٥٥، ح ١٠، بسند آخر عن عليّ بن الحسين بن عليّ ، عن أبيه ١٤٠٨، الوافي، ج ١٤، ص ١٤٦٠، ح ١٤٥١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٤٦٠.

٤. في (بخ): - (به).

٥. في كامل الزيارات، ص ١٥٣: «بشاطئ».

<sup>7.</sup> كامل الزيارات، ص ١٣٨، الباب ٥٤، ح ٣؛ وص ١٥٣، الباب ٦٢، ح ٥؛ و ثواب الأعمال، ص ١١١، ح ٦، حه

١٠ /٨١٧٥ . أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنِ
 ابْن مُسْكَانَ، عَنْ غَسًانَ الْبَصْرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ عَارِفاً بِحَقِّهِ، غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ' مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأْخَرَ». ''

١١/٨١٧٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ "جَمِيعاً، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ، عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

اسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، فَقِيلَ لِي: ادْخُلْ، فَدَخَلْتُ، فَوَجَدْتُهُ فِي مُصَلَّةُ فِي مُصَلَّةُ وَهِي بَنْتِهِ ، فَجَلَسْتُ حَتَىٰ قَضَىٰ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ يُنَاجِى رَبَّهُ،

حه بسند آخر عـن مـحمّد بـن الحسين. الفقيه، ج ٢، ص ٥٨١، ح ٣١٧٦، مـرسلاً الوافي، ج ١٤، ص ١٤٦٣، ح ١٤٥٧٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٤١، ع ١٩٤٧.

١. في (بخ): - «له».

كامل الزيارات، ص ١٤٠، الباب ٥٤، ح ١٣، عن محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد المدين عبد المدين عبد المدين عبد المدين عن المدين عن أبي عبدالله المدين عن المدين عن أبي عبدالله المدين المدين عن المدين عن أبي عبدالله المدال المدين عن المدين المدين

٣. هكذا في دى، بث، بح، بخ، جد، جر، جن، والوافي. وفي دبس، بف، والمطبوع والوسائل: «محمّد بن الحمين».

وما أثبتناه هو الظاهر؛ فقد ورد في الكافي ، ح ١٩٢٥ ( رواية محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن موسى بن عمر . وخبرنا هذا رواه ابن قولويه في كامل الزيادات، ص ١١٦ ، ح ، بسنده عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن موسى بن عمر ، عن حسّان البصري . وعبد الله بن جعفر الحميري في طبقة محمّد بن عليّ بن محبوب وسعد ـ وهو سعد بن عبد الله ـ الراويين لكتاب موسى بن عمر بن يزيد، وهؤلاء الثلاثة مشتركون مع محمّد بن الحسن الصفّار في الطبقة وعمدة المشايخ .

٤. في الوسائل وثواب الأعمال: - دفي بيته».

وَ يَقُولُ \: رِيَا مَنْ خَصَّنَا بِالْكَرَامَةِ \، وَ خَصَّنَا \بِالْوَصِيَّةِ ، وَ وَعَدَنَا الشَّفَاعَةَ ، وَ أَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَىٰ وَ مَا بَقِيَ ، وَ جَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا ، اغْفِرْ لِي وَ لِإِخْوَانِي وَ لِزُوَّارِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ إِلَّذِينَ أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ ، وَ أَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ رَغْبَةً فِي بِرِّنَا ، وَ رَجَاءً لِمَا عِنْدَكَ فِي صِلَتِنَا ، وَ سُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَىٰ نَبِيْكَ ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، وَ إِجَابَةً مِنْهُمْ لِأَمْرِنَا ، وَ غَيْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَىٰ عَدُونَا ، أَرَادُوا بِذَلِكَ رِضَاكَ ، فَكَافِهِمْ \* عَنَّا بِالرَّضُوَانِ ، وَ الْخَلُوهُ عَلَىٰ عَدُونَا ، أَرَادُوا بِذَلِكَ رِضَاكَ ، فَكَافِهِمْ \* عَنَّا بِالرِّضُوَانِ ، وَ النَّهُمْ لِأَمْرِنَا ، وَ غَيْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَىٰ عَدُونَا ، أَرَادُوا بِذَلِكَ رِضَاكَ ، فَكَافِهِمْ \* عَنَّا بِالرِّضُوانِ ، وَ النَّهُمْ لَا أَمْلُوا مِنْكَ فِي عَلَىٰ خَلُوهُ عَلَىٰ عَلَىٰ أَهَالِيهِمْ وَ أَوْلاَدِهِمُ اللَّذِينَ خُلُفُوا بِأَحْسَنِ الْإِنْسِ وَ الْخِنْ مُ وَ أَعْلِهِمْ أَوْفَصَلَ مَا أَمْلُوا مِنْكَ فِي غُرْبَتِهِمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ . وَ مَا آثَرُونَا بِهِ عَلَىٰ أَبْنَائِهِمْ \* وَ أَهَالِيهِمْ \* وَ قَرَابَاتِهِمْ .

اللَّهُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْ، فَلَمْ يَنْهَهُمْ ذَٰلِكَ عَنِ ` الشَّخُوصِ ` إلَيْنَا، وَ خِلَافاً ' مِنْهُمْ " عَلَىٰ مَنْ خَالَفَنَا، فَارْحَمْ تِلْكَ الْوَجُوهَ الَّتِي قَدْ الْ غَيَّرَتْهَا الشَّمْسُ، ١٣/٤ه

١. في دى، بخ، بس، بف، جد، وحاشية دبح،: دوهو يقول، وفي كامل الزيارات: + داللَّهم،

۲. في (بث، بح): (بالرسالة).

٣. في اي: - ابالكرامة وخصناء.

٤. في دى، بع، بغ، بس، بف، جد، جن، والوافي: - دعبد الله، وفي الوسائل وكامل الزيارات: - وأبي عبد الله. ٥. في حاشية (بع): (وكافهم).

٦. كلُّهُ يَكَلُؤُهُ كَلْأُ وَكِلاءً: حَرَّسَه وحَفِظَةً. لسان العرب، ج ١، ص ١٤٦ (كلاً).

الوسائل: «الجنّ والإنس».

٩. في حاشية (بث، بح): «وأهليهم».

٨. في دبث، بح): دأبياتهم).

ي المسلم الم 10. في ثواب الأعمال: + والنهوض و».

۱۱ (الشّخوصٌ): السير من بلد إلى بلد، وشّخَصَ، أي ذَهَبَ وسار. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ٤٦؛ القاموس المحيط، ج١، ص ٨٤٤ (الله عهد).

١٢. في دجد، وكامل الزيارات والثواب: دخلافاً، بدون الواو.

١٢. في (بف) والوافي: (وخلافهم) بدل (وخلافاً منهم).

١٤. في دى، بح، بس، جد، والوافى: - دقد،

وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَّتِي تَقَلَّبَتْ عَلَىٰ حُفْرَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُدُودَ اللَّهِ الْأَعْيُنَ الْتَي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا، وَ ارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَرِعَتْ وَ اخْتَرَقَتْ لَنَا، وَ ارْحَمْ لِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزِعَتْ وَ اخْتَرَقَتْ لَنَا، وَ ارْحَمِ الطَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أُسْتَوْدِعُكَ تِلْكَ الْأَنْفُسَ وَ تِلْكَ الْأَبْدَانَ حَتَىٰ نُوافِيَهُمْ عَلَى الْمُؤْفِى فَوْمَ الْخَوْضِ فَوْمَ الْعُطَشِ، فَمَا زَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ.

فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، لَوْ أَنَّ هٰذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْكَ، كَانَ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ، لَظَنَنْتُ أَنَّ النَّارَ لَا تَطْعَمُ مِنْهُ شَيْعًا، وَ اللَّهِ لَقَدْ تَمَنَّيْتُ أَنْ ۖ كُنْتُ زُرْتُهُ وَ لَمْ أَحُجَّ.

فَقَالَ لِي: مَمَا أَقْرَبَكَ مِنْهُ! فَمَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ إِثْيَانِهِ<sup>٧</sup>؟، ثُمَّ قَالَ: ميَا مُعَاوِيَةُ، لِمَ تَدَعُ ذٰلِكَ ؟».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ^، لَمْ أَذْرِ أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ هَذَا كُلَّهُ.

قَالَ: «يَا مُعَاوِيَةً ٩، مَنْ يَدْعُو لِزُوَّارِهِ فِي السَّمَاءِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْعُو لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ١٠

## ٢٣٣ \_ بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىٰ اللهِ

٨١٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَن

١. في دبف، وكامل الزيارات والثواب: ‹قبر، وفي دجن، وحاشية (بث، دحضرة).

٢. في (جده: (فارحم). ٢. في (بث) والوافي: + (تلك).

٤. في دى، بح، بس، بف، جن، و افيهم، وفي كامل الزيارات: «توفّيهم». وفي ثواب الأعمال: «ترويهم».

٥. في ثواب الأعمال: «من». ٢. في الوسائل وكامل الزيارات والثواب: «أنّي».

٧. في الوسائل وكامل الزيارات والثواب: «زيارته».

٨. في الوسائل: - وجعلت فداك. ٩. في الوافي: + وإنَّه.

۱۰. كامل الزيارات، ص ١١٦، الباب ٤٠، ح ٢، بسنده عن موسى بن عمر، عن حسّان البصري، عن معاوية بن وهب، وبسند آخر أيضاً عن معاوية بن وهب، وبسند آخر أيضاً عن معاوية بن وهب، وبسند آخر أيضاً عن معاوية بن وهب، وفيهما مع اختلاف يسير و زيادة في آخره ١ الوافي، ج ١٤، ص ١٤٦١، ح ١٤٥٣٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٤٦١ ح ١٩٤٨.

الْخَيْبَرِيُّ '، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيُّ '، قَالَ:

قَالَ ۗ الرُّضَاﷺِ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِبَغْدَادَ ۚ ، كَمَنْ زَارَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِﷺ وَ قَبْرَ أُمِيرِ الْمُوْمِنِينَﷺ ، إِلَّا أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ لِأُمِيرِ الْمُوْمِنِينَ ۚ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ـ فَضْلَهُمَا». ``

٢ / ٨١٧٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ الْوَشَّاءِ:

عَنِ الرِّضَاﷺ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِﷺ ﴿ مِثْلُ ^ قَبْرِ الْحُسَيْنِﷺ ؟ قَالَ: سَعَمْهِ . ۚ

١. هكذا في وبس، جدة والوافي عن بعض النسخ. وفي وى، بث، بح، بخ، جن، والمطبوع: «الحميري». وفي
 حاشية (جن): (الحيري».

والخيبري هذا، هو خبيريّ بن عليّ الطحّان، روى كتابه محمّد بن إسماعيل بن بزيع، وقد تقدّم في الحديث التاسع من الباب السابق توسّطه بين محمّد بن إسماعيل وبين الحسين بـن محمّد. راجـع: رجـال النـجاشي، ص ١٥٤، الرقم ١٤٤٨؛ الرجال لابن الغضائري، ص ٥٦، الرقم ٢٣.

٢. ورد الخبر في التهذيب، ج ٦، ص ٨١، ح ١٥٩، بسنده عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن الخبيري عن الحسن بن محمّد القمّي، والظاهر أنّ الصواب هو «الحسين» بدل «الحسن»، كما ورد الخبر في كامل الإيلاات، ص ١٤٨، ح ٧، عن الحسين بن محمّد القمّي، وفي ص ٢٩٩، ح ٢، عن الحسين بن محمّد الأشعري القمّي. وقد عدّ الشيخ الطوسي الحسين بن محمّد القمّي من أصحاب أبي الحسن موسى وأبي جعفر الثاني عليه. راجع: رجال الطوسي، ص ٣٥٥، الرقم ٤٩٨٧، و ص ٣٥٥، الرقم ٥٥٤٩.

٣. في دجد، وكامل الزيارات، ص ١٤٨ و ص ٢٩٩ والتهذيب: + دلي، .

٤. في الوافي: +وكان. ٥. في الوافي: ﴿ وأمير المؤمنين. ٩.

 <sup>7.</sup> كامل الزيارات، ص ١٩٩، الباب ٩٩، ح ١، عن محمّد بن يعقوب بهذا السند، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن
الحسين. وفي كامل الزيارات، ص ١٤٨، الباب ٥٩، ح ٧؛ والشهذيب، ج ٦، ص ٨١، ح ١٥٩، بسندهما عن
محمّد بن الحسين. الفقيه، ج ٢، ص ٥٨٢، ح ٣١٧٧، معلّقاً عن الحسين بن محمّد القسمّي و الوافي، ج ١٤،
ص ١٥٣٣، ح ١٤٦١؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٥٤٥، ح ١٩٧٨.

٧. في الوافي: + دهي). ٨. في دبح، جن، والوافي من بعض النسخ: + دزبارة،.

٩. كامل الزيارات، ص ٢٩٨، الباب ٩٩، ح ١، عن محمّد بن يعقوب بهذا السند، وبسند آخر أيضاً عن أحمد بن
محمّد بن عيسى. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٨١، ح ١٥٨؛ وكامل الزيارات، ص ٣٠٠، الباب ٩٩، ح ٨، بسندهما
عن أحمد بن محمّد [في التهذيب: + وبن عيسى ٤]. الفقيه، ج ٢، ص ٥٨٢، ح ٣١٨، معلقاً عن الحسن بن علي
الوشاء الوافي، ج ١٤، ص ١٥٣٤، ح ١٥٣٦٠؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٥٥٤ ذيل ح ١٩٧٨.

012/2

٣/٨١٧٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ الْحُضَيْنِيِّ '، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَقْبَةَ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِﷺ أَسْأَلَهُ عَنْ زِيَارَةٍ ۖ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ۗ، وَ عَنْ ۖ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ۖ ﴿ أَجْمَعِينَ ٦ ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٤٠٤: «الْمُقَدَّمُ ٧، وَ هٰذَا أَجْمَعُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً». ^

# ٢٣٤ \_ بَابُ فَصْلِ ٢ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ١٠ المَيْ

١٨١٠ / . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ١١، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مَهْزِيَارَ، قَالَ:

٢. في (جن) والمزار : + (قبر).

١. في (بح) بخ): (الحصيني).

٤. في التهذيب: - دعن،

٣. في التهذيب والمزار: - «الحسين».

في دى،بث،بخ،بس،بف،جد، وحاشية (بح، : + «وعن الأثمّة».

٦. في الوسائل والتهذيب وكامل الزيارات والعيون والمزار: - وأجمعين،

- ٧. في وبس»: «المقدّم». وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣٦١: «أي الحسين ﴿ أقدم وأفضل، أو المعنى أنّ زيارته فقط أفضل من زيارة كلّ من المعصومين ﴿ ومجموع زيارتيهما أجمع و أفضل، أو المعنى أنّ زيارة الحسين ﴿ أولى بالتقديم، ثمّ إن أضغت إلى زيارته ﴿ زيارتهما ﴿ كان أجمع و أعظم أجراً. وقيل: المعنى أنّ زيارتهما أجمع من زيارته؛ لأنّ الاعتقاد بإمامتهما يستلزم الاعتقاد بإمامت ﴿ دون العكس، فكان زيارتهما هختصة بالخواص من الشيعة كما ورد في زيارة الرضا ﴿ ولايخفى ما فيه». والقائل هو العلامة الفيض فى الوافى.
- ٨. التهذيب، ج ٦، ص ٩١، ح ١٧٢، معلّقاً عن الكليني؛ كامل الزيارات، ص ٣٠٠، الباب ٩٩، ح ١١، عن محمّد بن يعقوب؛ كتاب العزار، ص ١٩٠، بسنده عن محمّد بن يعقوب. عيون الأخبار، ص ٢٦١، ح ٢٥، بسنده عن محمّد بن يعقوب؛ كتاب العطّار، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن عليّ بن محمّد الحصيني، عن عليّ بن محمّد بن مروان، عن إبراهيم بن عقبة الوافي، ج ١٤، ص ١٥٣٤، ح ١٤٢١؛ الوسائل، ج ١٤٠ ص ٥٧٠ ح ١٩٨٤١؛ البحار، ج ١٠٠، ص ٢٠ ح ٩.

١٠. في (جن): + (على زيارة الحسين).

١١. في دى، بث، بف، جد، جر، والوسائل: - دعن أبيه، وهو سهو؛ فإنّا لم نجد رواية عليّ بن إبراهيم عن عليً بن مهزيار مباشرة في موضع.

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ عِلَى: جُعِلْتُ فِدَاكَ، زِيَارَةُ الرِّضَا ِ الْفَضَلُ، أَمْ ' زِيَارَةُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الحُسَيْنِ عِلَى اللهِ الحُسَيْنِ عِلَى اللهِ المُسَيْنِ عِلَى اللهِ المُسَيْنِ عِلَى اللهِ اللهِ المُسَيِّنِ عَلَيْهِ اللهِ ال

فَقَالَ ۚ': وزِيَارَةُ أَبِي أَفْضَلُ، وَ ذٰلِكَ أَنَّ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَرُورُهُ ۚ كُلُّ ۚ النَّاسِ ۚ ، وَ أَبِي لَا يَزُورُهُ إِلَّا الْخَوَاصُّ مِنَ الشِّيعَةِهِ . ۚ

٢ / ٨١٨١ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْكُوفِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْنِمَانَ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّةً الْإِسْلَامِ، فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَأَغَانَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ، ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَتَاكَ عَارِفاً بِحَقْكَ، يَعْلَمُ أَتَّك ^ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، وَ بَابُهُ الَّذِي يُؤْتَىٰ مِنْهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْك ، ثُمَّ أَتِى بَعْدَادَ، وَ سَلَّمَ \* عَلَىٰ أَتُك مُوسَلِمٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتِى بَغْدَادَ، وَ سَلَّمَ \* عَلَىٰ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتِى بَغْدَادَ، وَ سَلَّمَ \* عَلَى الْحَسِنِ مُوسَى ﴿ مُنَا اللهُ الْحَبَرِ اللهِ الْحَبْرِ وَاللهُ الْحَجَّ اللهُ الْحَجَّ اللهُ الْحَجَّ اللهُ الْحَبْدِ اللهِ الْحُسَانِ مُوسَى اللهُ اللهُ الْحَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَقْتِ الْحَجِّ رَزَقَهُ اللهُ اللهُ الْحَجَّ اللهُ اللهُ الْحَجَارِ اللهِ الْحَسَانِ مُوسَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَبَالِهِ عَلَيْهِ مَا فَاللهُ اللهُ الْحَبْرُ اللّهُ اللهُ الْحَبْرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْحَلَى اللّهُ اللهُ الْحَبْرُ اللّهُ اللّهُ الْحَبْرُ اللّهُ اللّهُ الْحُلَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُسَلَمُ عَلَيْهِ الْحُسَانِ مُوسَالًا اللّهُ الْحُلَيْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَبْرُ اللّهُ الْحَلَقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَيْمُ اللّهُ الْحَبْرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَقَ اللهُ الْحَسَلَمُ عَلَيْهِ اللّهُ الْحَلَقِ اللّهُ الْحَمْرُ اللّهُ الْحَامِ اللّهُ الْحَلَقَلَى اللّهُ الْحَلَقِ اللّهُ الْحَلَقَ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْحَلَقِ اللّهُ الْحَلَقَ اللّهُ الْحَلَقِ اللّهُ الْحَلَقَ اللهُ الْحُلْمِ اللّهُ الْحَلَقَ اللّهُ الْحَلَقِ اللّهُ الْحَلَقَ اللّهُ اللّهُ الْحَلَقَ اللّهُ اللّهُ الْحَلَقَ اللّهُ اللّهُ الْحَلَقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَقَ اللّهُ اللّهُ

١. في دبث: دمن بدل دأم.

٢. في الفقيه والتهذيب وكامل الزيارات: «قال».

٤. في (بخ، بف، جد، جن): - (كل).

٣. في (بخ، بف): (تزوره).

۵. في دى، بث، بح، بس»: داُناس».

آ. التهذيب، ج ٦، ص ٨٤، ح ١٦٥، معلقاً عن الكليني؛ كامل الزيارات، ص ٣٠٦، الباب ١٠١، ح ١١، عن محمّد
 بن يعقوب وعليّ بن الحسين وغيرهما، عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ٢، ص ١٥٨٣، ح ٢١٨١، معلقاً عن عليّ
 بن مهزيار؛ عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٦١، ح ٢٦، بسنده عن عليّ بـن مـهزيار «الوافي، ج ١٤، ص ١٥٤٣ مـ ٢٤٦٩٠)

٧. في دى: - دالى الحجّ،.

٨. في العيون: «أتى أباك أميرالمؤمنين؛ عارفاً بحقّه يعلم أنّه، بدل «أتاك عارفاً بحقّك يعلم أنّك».

٩. في العيون: دعليه.

١٠. في دبث، بخ، بف، جد، والوافي والوسائل والتهذيب وكامل الزيارات والعيون: وفسلَّم،

١١. في «بف»: «ما لم يحجّ» بدل «الحجّ». وفي الوافي وكامل الزيارات والعيون والتهذيب: «ما يحجّ بـ» بـدل
 «الحجّ».

040/5

فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ: هٰذَا الَّذِي قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَرْجِعُ ۖ أَيْضاً فَيَحُجُّ، أَوْ يَخْرُجُ إِلَىٰ خُرَاسَانَ إِلَىٰ أَبِيكَ عَلِيٌ بْنِ مُوسَىٰ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ؟

قَالَ": «يَأْتِي خُرَاسَانَ، فَيَسَلِّمُ عَلَىٰ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ أَفْضَلَ، وَ لَيَكُنْ ذَٰلِكَ فِي رَجَبٍ، وَ لَا يَنْبَغِى ۚ أَنْ تَفْعَلُوا ۚ هٰذَا الْيَوْمَ؛ فَإِنَّ عَلَيْنَا وَ عَلَيْكُمْ ۚ مِنَ السَّلْطَانِ شُنْعَةً ۗ ٧٠.^

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ١٤٠٤ أَوْ حُكِيَ لِي عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ١٤ ـ الشَّكُّ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ

١. في «بخ، بف»: «أهذا». وفي التهذيب وكامل الزيارات: «لهذا».

کي کي (بس): (أيرجع). ٢. في (بس): (أيرجع).

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وكمال الزيارات. وفي المطبوع: + الا إلى المبارئ.
 بل ٥.

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وكامل الزيارات والعيون. وفي المطبوع:
 + (إفي)، وفي (بخ، بف): (أن يفعلوا).

٧. شَنعَ الأَمرُ أو الشيءُ شَناعَةَ وشُنُعاً وشُنُوعاً: قَيَحَ، فهو شَنيعَ. والاسم: النُسنُفةُ. لمسان العرب، ج ٨، ص ١٨٦ (شنع).

التهذيب، ج ٦، ص ٨٤، ح ١٦٦، معلّقاً عن الكليني. كامل الزيادات، ص ٣٠٥، الباب ١٠١، ح ٧، بسنده عن الحسن بن عليّ بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة، عن الحسين بن سيف بن عميرة، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن محمّد بن سليمان. عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٥٨، ح ١٥، سنده عن الحسين بن سيف الوافي، ج ١٤، ص ١٩٨٣. ص ١٩٨٣.

٩. ورد الخبر في كامل الزيارات، ص ٢٠٥٥ ح ٦ هكذا: «حدّثني أبي و محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن حددان بن إسحاق ...». والظاهر وقوع السقط بين محمّد بن يعقوب و عليّ بن إبراهيم في سند كامل الزيارات؛ فإنّ عليّ بن إبراهيم الراوي عن حمدان بن إسحاق هو الجعفري، و ليس هو عليّ بن إبراهيم بن هاشم شيخ الكليني ه ؛ فقد روى محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان بن إسحاق في الكافي، ح ٦٣٣٠.

و يؤكّد ذلك ما ورد في كامل الزيارات، ص ٣٠٤، ح ٣، من رواية ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن على بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان الدسواري.

١٠. في الوسائل: + ديقول،.

إِبْرَاهِيمَ ـ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِطُوسَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ' مَا تَقَدَّمَ مِـنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأْخَرَه.

٨١٨٣ / ٤. مُحَمُّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيُّ ١٣، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْـنِ

١. فى دېخ»: – دله».

٢. في المرأة: وأي زيارة النبيّ ﷺ، أو زيارة الرضا، 🕊 .

٣. في دبس، وكامل الزيارات، ص ٣٠٥: - دقال، .

٤. في «بث، بخ، والوافي و كامل الزيارات، ص ٣٠٥: - «الثاني».

٥. في (بف) والوافي وكامل الزيارات، ص ٣٠٥: - «الله».

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: + وفي».

٧. في كامل الزيارات، ص ٣٠٥: «بحذاء». ٨. في كامل الزيارات، ص ٣٠٥: «رسول الله ﷺ».

٩. في كامل الزيارات، ص ٣٠٥: وفرأيت أيّوب بن نوح بعد ذلك، بدل وفرأيته،

١٠. في (بف) والوافي: (قال). ١٠. في (جد): (لأطلب).

<sup>11.</sup> كامل الزيارت، ص ٣٠٥، الباب ٢٠١١، ح ٢، عن أبيه و محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن حمدان بن إسحاق؛ كلمل الزيارت، ص ١٩٥، ح ١، بسنده عن محمّد بن يعقوب، إلى قوله: وقال: فحججت، كامل الزيارات، ص ٣٠٥، الباب ٢٠١، ح ٣، بسنده عن عليّ بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان اللسواي، عن أبي جعفر الناني ٤٤، إلى قوله: وحتّى يفرغ الله من حساب الخلائق، وفي الأمالي للصدوق، ص ١٢٠، المجلس ٢٥، ح ٧؛ وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٥٥، ح ١٩، بسندهما عن أيّوب بن نوح، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن موسى ٤٤، من قوله: وفقي الأربعة بن موسى ٤٤، من قوله: وفقي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير . وفيه، نفس الباب، ضمن ح ٢١، واللغقيه، ج ٢، ص ١٨٥، ضمن ح ٨١، بسند آخر عن أميرالعومنين ٤٤، و منام الرواية هكذا: وفمن زاره [عليّ بن موسى ٤٤٤] في غربته غفر الله عزّ و جلّ له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخره. وفي المقنعة، ص ٤٨٠، مرسلاً عن حمدان بن إسحاق النسابوري، عن أبي جعفر الشاني ٤٤، إلى قوله: وقال ف حجمر الشاني ٤٤، إلى قوله: وقال ف حجمة التسابوري، عن أبي الوسائل، ج ١٤، ص ١٩٥٤، ح ١٩٤١.

أَحْمَدَ '، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَازِنِيُّ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ ، قَالَ: ‹مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِي عَلِيٍّ ۚ كَانَ لَهُ ۗ عِنْدَ اللّٰهِ كَسَبْعِينَ ۚ حَجَّةً مَبْرُورَةً ،

قَالَ: قُلْتُ: سَبْعِينَ حَجَّةً ؟!

قَالَ: ﴿نَعَمْ ۗ ، وَ سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ ۗ ،

قَالَ: قُلْتُ: سَبْعِينَ ٦ أَلْفَ حَجَّةٍ ؟!

قَالَ ٧: ورُبَّ ^ حَجَّةٍ لَا تَقْبَلُ ؛ مَنْ زَارَهُ \* وَ بَاتَ ١٠ عِنْدَهُ لَيْلَةً ، كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشه».

فَقُلْتُ: كَمَنْ زَارَ اللهَ فِي عَرْشِهِ ١١؟

قَالَ: «نَعَهْ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، كَانَ عَلَىٰ عَرْشِ الرَّحْمْنِ ۗ أَرْبَعَةٌ مِنَ الأَوِّلِينَ، وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الأَوِّلِينَ، وَأَرْبَعَةٌ الَّذِينَ هُمْ مِنَ الْأَوِّلِينَ، فَنُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ ﷺ؛ وَ أَمَّا الْأَرْبَعَةُ ١٠ مِنَ الآخِرِينَ ١٠ فَ مُحَمَّدٌ ١٠ وَ عَلِقٌ وَ الْحَسَنُ

١. في دجر، وكامل الزيارات: ﴿إبراهيم بن محمّد،

٣. في وبث، بح، جن، والوسائل، ح ١٩٨٣٣: - دله.

٢. في كامل الزيارات: - «عليّ».

٤. في وبث، بخ، بس، بف، جد، وحاشية وي، وكامل الزيارات والأمالي للصدوق: وسبعين،

٥. في كامل الزيارات: + ووسبعمائة حجّة ، قلت: سبعمائة حجّة؟ قال: نعم.

٦. في دى، و كامل الزيارات: ووسبعين، ٧. في كامل الزيارات: + ونعم و٥.

٨. في (بف) وحاشية (بخ) والوافي: (وربّ).

٩. في الوسائل، ح ١٩٨٣٢: - «كان له عند الله كسبعين، إلى هنا.

١٠. في الأمالي للصدوق والعيون: «أو بات».

 ١١. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ١٩٨٣٢ والتهذيب و كامل الزيارات والأمالي للصدوق والعيون، وفي وي والمطبوع: - وفقلت كمن زار الله في عرشه».

١٢. في التهذيب وكامل الزيارات والأمالي للصدوق والعيون: «الله».

١٣. في كامل الزيارات: «أمَّا». 12. في كامل الزيارات: + «الذين هم».

١٥. في التهذيب: ﻫو أمَّا الآخرون. وفي الأمالي للصدوق والعيون: ﻫو أمَّا الأربعة الآخرون.

١٦. في معظم النسخ والوسائل، ح ١٩٨٣٢ والبحار: «محمّد».

وَ الْحُسَيْنُ عِيْ ، ثُمَّ يُمَدُّ الْمِضْمَارُ ، فَيَقْعُدُ مَعَنَا مَنْ زَارَ ۗ قُبُورَ الْأَيْمَّةِ ، إِلَّا أَنَّ أَعْلَاهُمْ 
دَرَجَةً وَ أَقْرَبَهُمْ حَبُوةً ۗ ، زُوَّارُ \* قَبْر وَلَدِى عَلِيٍّ عِلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّه

٨١٨٤ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةً، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: «كَمَنْ زَارَ اللَّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَوْقَ ٩ عَرْشِهِ ١٠».

١. في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل، ح ١٩٨٣٢ والبحار: «الطعام». وفي حاشية «بح» والعيون: «المطمار».
 وفي الأمالي للصدوق: «المطمر».

وفي الوافي: «ثم يمدّ المضمار؛ كذا وجدناه في أكثر النسخ، ويشبه أن يكون تصحيفاً. وربما يوجد في بعضها: «ثمّ يمدّ الطعام» وتوجيهه لايخلو من تكلّف. والصواب «المطمار» كما وجدناه في عيون الأخبار في هذا الحديث بعينه، وهو الخيط الذي يقدّر به البناء. يعني ثمّ يوضع ميزان لتعرف درجات الناس في المنازل، وقد مرّ نظيره في الإيمان والكفر».

في الوسائل، ح ١٩٨٣٢ والأمالي للصدوق والعيون: «زوار» بدل «من زار».

٣. في الأمالي للصدوق: ٥حياة، والحِباءُ والحَبنوة والحِبنوة: العطاء، والعطية، والقرب، والارتفاع. أنـظر: لسـان العرب، ج ١٤، ص ١٦٢؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ٩٤ (حبو).

٤. في كامل الزيارات: «من زار» بدل «زوّار». ٥. في البحار: - «عليّ».

آ. التهذيب، ج ٦، ص ٨٤، ح ١٦٧، معلقاً عن الكليني؛ كامل الزيارات، ص ٣٠٧، الباب ١٠١، ح ١٣، عن محمد بن يعقوب. وفي الأمالي للصدوق، ص ١٢٠، المجلس ٢٥، ح ٢؛ و عيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٥٥، ح ٢٠، بسند آخر. وراجع: الكافي، كتاب التوحيد، باب العرش والكرسي، ح ٣٤٤. الوافي، ج ١٥٤٤ مى ١٥٤٤، ح ١٩٣٣؟ الوافي، ج ١٤، ص ١٥٤٤ عرشه؛ الوسائل، ج ١٤، ص ١٥٤٤ عمرة وفيه، ص ٥٦٥، ح ١٩٨٣٣، إلى قوله: وكان كمن زار الله في عرشه؛ البحار، ج ١٠، ص ١٦٣، ح ٢٩، من قوله: وإذا كان يوم القيامة.

٧. في وبح، و المزار، ص ١٦٩ و كامل الزيارات، ص ١٥ و ص ١٤٧: + وقبر،

٨. في كامل الزيارات، ص ١٤٧: «الحسين 母» بدل «رسول الش業». وفي كامل الزيارات، ص ١٥٠، ح ٤:
 «الحسين 舉 (رسول الله و عليًا)» بدل «رسول الش業».

<sup>9.</sup> في المزار، ص ١٦٩ و كامل الزيارات، ص ١٥، ص ١٤٧ و ص ١٥٠، ح ٤: «في».

١٠ عن الشيخ الصدوق، في أماليه: وليس بتشبيه؛ لأنّ الملائكة تـزور العـرش، وتـلوذ بـه، وتـطوف حـوله،
 وتقول: نزور الله في عرشه، كما يقول الناس: نحجّ بيت الله، ونزور الله، لا أنّ الله تـعالى مـوصوف بـمكان».

31740

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا لَ لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ لَ؟ قَالَ: دَكَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَ

٢٣٥ ـ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ إِثْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْمَواطِنِ الأَرْبَعَةِ عَنَى المَواطِنِ الأَرْبَعَةِ عَنَى المَواطِنِ الأَرْبَعَةِ عَنَى الْمَواطِنِ الثَّرْبَعِيَ أَنَى الْمَواطِنِ الثَّرْبَعَةِ عَنْ الْمَدِيمَ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَادٍ الْقَكْرِنِيئِ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنْ خَلَادٍ الْقَكْرِنِيئِ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَادٍ الْقَكْرِنِيئِ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَادٍ الْقَكْرِنِيئِ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَادٍ الْقَكْرِنِيئِ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَادٍ الْقَكْرِنِيئِ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبْدِي ، عَنْ خَلَادٍ الْقَكْرِنِيئِ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبْدِي ، عَنْ خَلْدِ الْقَكْرِنِيئِ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبْدِي ، عَنْ خَلْدِ الْقَدَادِ الْقَدَادِ الْقَدَادِ الْقَدَادِ الْقَدَلِيقِ عَلَى الْمُعْلَاقِ فِي الْمُعْلَاقِ فَيْهِ الْمُعْلَقُونُ اللْعَلَاقِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْمُعْلَاقِ الْقَدَادِ الْقَدَادِ الْقَدَادُ الْقَدَادُ الْعَلَاقُ الْمُؤْمُ اللَّهِ الْعَلَاقِ الْقَدَادُ الْقَدَادُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَاقِ الْقَدَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللّهَالَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالِيلُولُ الللَّهُ الْعَلَالَةُ اللْعِلْمِ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللْعِلْمُ الْعَلَالَةُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ ال

حه وقال الشيخ ؛ في التهذيب: دهو أنّ لزائر و وقد من المثوبة والأجر العظيم والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله إلى سمائه وأدناه من عرشه الذي يحمله الملائكة ، وأراه من خاصّة ملائكته ما يكون به توكيد كرامته ، وليس على ما تظنّه العامّة من مقتضى التشبيه».

١٥. في الكافي، ح ١٦٣ ٨ والفقيه، ج ٢، ص ٥٧٨ و ص ٥٨١ والتهذيب، ج ٦، ص ٧٩ و ص ٩٣ و المزار، ص ١٨٣ و وكامل الزيارات، ص ١٦٥ و حص ١٤٧ والعلل والعيون: ٥١١».

٢. في كامل الزيارات، ص ١٥٠، ح ٣ و ص ١٤٧: همنكم (أحدكم)». وفي المزار، ص ١٨٣: هأحدكم» بدل
 وأحداً منكم».

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٤، ح ٦، معلقاً عن الكليني؛ كتاب العزاد، ص ١٦٩، ح ٢، بسند، عن الكليني، وفيهما إلى قوله: وفوق عرشه». كامل الزيارات، ص ١٥٠، الباب ٢٠، ح ٤، عن أبيه، عن الحسن بن مثيل، عن سهل بن زياد الأدمي، عن محمّد بن الحسين، وبسند آخر عن محمّد بن الحسين. وفي الكافي، كتاب الحجّ، باب فضل الزيارات وثوابها، ح ١٦٣، والتهذيب، ج ٦، ص ٧٩، ح ١٥٧؛ و ص ٩٣، ح ١٤٧؛ وكامل الزيارات، ص ١٥٠، الباب ٢٠، ح ٣٤، وعلى الشرائع، ص ٢٤، ح ٣، وعيون الأخبار، ج ٢، ص ٢٦٢، ح ٢١؛ وكتاب المرزار، الباب ٢٠، ح ٣٠، و ١٢٠، وكتاب المرزار، عن ١٨٨، و المسلد أخر عن محمّد بن الحسين إفي كامل الزيارات والعلل والعيون: + وبن أبي الخطأب ٤)، عن محمّد بن إسماعيل إفي كامل الزيارات، والعلل والعيون: + وبن أبي الخطأب ٤)، من محمّد بن إسماعيل إن يكامل الزيارات، ص ١٥، الباب ٥، ح ١، بسند، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . كامل الزيارات، ص ١٥، الباب ٢، ح ٢٠، بسنده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، إلى قوله: وفوق عرشهه. المفيه، ج ٢، ص ١٦٥، بسنده عن محمّد بن عن محمّد بن ص ١٨٥، ح ١٦٢٣، معلقاً عن زيد الشخام، من دون التصريع باسم المعصوم ١٤٨. المفقعة، ص ٤٧٤، مرسلاً، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله: وفوق عرشهه. المقنعة، ص ١٥٥، مرسلاً، إلى قوله: وفوة عرشهه. وفيه الشافية، ج ٤١، ص ١٩٣٧، ذيل ح ١٩٣٤، من قوله: وفوا عرشهه، من دون التصريح باسم المعصوم ١٨٥، مرسلاً، إلى قوله: وفوه المن زار أحداً منكم». المقنعة، ص ١٩٥٤، مرسلاً، إلى قوله: وفوه عرشهه. منكم» و فيه، ص ١٩٣٥، ح ١٩٣٤، إلى قوله: وفوق عرشهه.

٤. هكذا في دبز، وحاشية دي، جش، جن، وفي حاشية أخرى لـ دجن، دباب فضل الصلاة بـالحرمين وإتـمام

عَـنْ أَبِـي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «مَكَّةُ حَرَمُ اللّٰهِ، وَ حَرَمُ رَسُولِهِ، وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الشَّلَاةُ فِيهَا لِمِائَةِ اللّٰهِ مَلَاةٍ، وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا ، الصَّلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا ، الصَّلَاةُ الْمَدِينَةُ حَرَمُ اللّٰهِ ، وَ حَرَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا ، الصَّلَاةُ اللهِ ، وَ حَرَمُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ \* الصَّلَاةُ وَيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ ، وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ وَلَا اللّٰهِ ، وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ مَلَاةٍ ، وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ وَلَاهُم . \*

٨١٨٦ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ٢ ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةٍ ^ مَوَاطِنَ: فِي

هه الصلاة في المواطن الأربعةه. وفي «بف»: «باب الصلاة بمكّة ومسجد النبيّﷺ، وفي حاشية «ت»: «باب فضل الصلاة في الحرمين والكوفة وإتمام الصلاة». وفي سائر النسخ والمطبوع: «باب» بدون العنوان.

ورد الخبر في الفقيه والتهذيب وكامل الزيارات والمؤار للمفيد عن خالد القلانسي، وهو الظاهر، وخالد هـذا،
 هو خالد بن ماد القلانسي. راجع: رجال النجاشي، ص ١٤٩، الرقم ٣٨٨؛ الفهرست للطوسي، ص ١٧٣، الرقم ٢٦٦.

١ . في «بنج» والوافي: «والصلاة فيها». وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣١٤: «أي في مسجدها كما ورد في غيره من الأخبار، أو مطلقاً، وإن كان المسجد أفضل. والاحتمالان جاريان في السابقين أيضاً».

٢. في الوافي: ووالصلاة، ٣٠ في دبس، : - والصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة، إلى هنا.

٤. في الوافي: دوالصلاة،

التهذيب، ج ٦، ص ٣١، ح ٥٨؛ كامل الزيارات، ص ٢٩، الباب ٨، ح ٨؛ كتاب العزار، ص ٥، ح ٢، وفيهما إلى
قوله: والصلاة فيها بألف صلاة، وفي كلّها بسند آخر عن خالد القلانسي، عن أبي عبدالله على الفقيه، ج ١،
ص ٢٢٨، ح ١٨٠، معلّقاً عن خالد بن ماد القلانسي، عن الصادق ، الوافي، ج ١٢، ص ٤٤، ح ١١٤٧٨؛
الوسائل، ج ٥، ص ٢٥٦، ح ٢٧٩.

٦. في وبث، بخ، جر، والوسائل: وحريز، وهو سهو، وإسحاق هذا هو إسحاق بن جرير البجلي. واجع: رجال النجاشي، ص ٧١، الرقم ١٧٠؛ رجال البرقي، ص ٢٨.

٧. في (بث): (يتم). وفي (بف) وحاشية (ي، جن): (تمم).

٨. في دى،بث،بس،بف، جد، جن: دأربع).

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ﷺ، ١

٨١٨٧ / ٣. عَلِيً ٢ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ٣ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُدَيْقَةَ بْنِ مَنْ صُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُدَيْقَةَ بْنِ مَنْصُور ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «تَتِمُ ۗ الصَّلَاةُ ۗ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ مَسْجِدِ الرَّوسُةِ، وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ﴿ الْمُسَالِ اللهِ الْمُسَالِ اللهِ الْمُسَالِينِ اللهِ ا

٨١٨٨ / ٤. أَبُو عَلِي الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ ٢ ، عَن

- ٢. ورد الخبر في التهذيب، ج ٥، ص ٤٣١، ح ١٤٩٨؛ و الاستبصار، ج ٢، ص ٣٦٥، ح ١١٩٥، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى المذكور في السند السابق؛ فأنه لم يثبت رواية عليّ في مشايخ الكليني سواء أكان المراد منه عليّ بن إبراهيم أو عليّ بن محمد بن بندار أو عليّ بن محمد علان الكليني عن محمد بن الحسين. وما ورد في الكافي، ح ٨٨٧من رواية عليّ بن إبراهيم عن محمد بن الحريف. الحسين، لايأمن مِنَ التحريف.
- ". في المزار: «الحسن». وهو سهو ؛ فإنه لم يثبت رواية محمّد بن الحسن وهو الصفّار عن محمّد بن سنان مباشرة.
   ". في وبف، وحاشية (ي، بث، جن): وتقم».
  - في الاستبصار: + «في أربعة مواطن».
- ٦. الشّهذيب، ج ٥، ص ٤٣٦، ح ١٤٩٨؛ والاستبصار، ج ٢، ص ١٣٥٥، ح ١١٩٥، مسعلَقاً عسن الكليني؛ كالمل الزيارات، ص ١٩٥٠، الباب ٨٢، ح ٨، عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخي، عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخي، عن محمّد بن الحسين؛ كتاب العزار، ص ١١٢، ح ٣، بسنده عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخي، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن سنان الوافي، ج ٧، ص ١٨٤، ح ١٥٣٠٠ الوسائل، ج ٨، ص ٥٣٥، ح ١١٣٥.
- ٧. في الوسائل: «الحسن بن عليّ بن مهزيار» بدل «الحسن بن عليّ، عن عليّ بن مهزيار» . وهو سهو ناشٍ من حه

<sup>1.</sup> التهذيب، ج ٥، ص ٣٤٦، ح ١٥٠٠؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٥، ح ١٩١١؛ وكامل الزيارات، ص ١٤٩٥، الباب التهذيب، ج ٥، ص ٤٣٠، ح ١٤٩١؛ والاستبصار، ج ٢، ص ١٣٤، ح ١٩٩١؛ وكامل الزيارات، ص ١٤٩٠، الباب ٢٨، ح ٤ و ٥؛ و ص ٢٥٠، نفس الباب، ح ٦؛ و المخصال، ص ٢٥٢، باب الأربعة، ح ١٢٣، بسند آخر، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٣٣٠، ح ١٩١٩؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٥، ح ١٩١٩؛ وكامل الزيارات، ص ٢٥٠، الباب ٢٨، ح ٧؛ وكتاب العزار، ص ١٣٧، ح ٢؛ و ص ١٣٨، ح ٤؛ بسند آخر عن أبي الحسن ١٤٤، مع اختلاف يسير. المفقية، ج ١، ص ٢٤٤، ح ١٨٢، مرسلاً عن الصادق ١٤٤، مع اختلاف يسير. الواني، ج ٧، ص ١٣٨، ح ١٨٤؛ المسادق ١٤٤٠، المسادق ١٤٤٠، مرسلاً عن الصادق ١٤٤٠، مع اختلاف يسير. الواني، ج ٧، ص ١٣٨، ح ١٨٢١، المسادق ١٤٤٠، المسادق ١٤٤٠

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ: حُسَيْنٌ: 3/٨٥٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «تَتِمُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ﴿ ، "

٨١٨٩ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَعْلِي ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِم إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ:
 الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِم إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «تَتِمُ ۚ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةٍ ۚ مَوَاطِنَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ﴿ ، "

. ٦/٨١٩٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ أَبِي شِبْل، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ﷺ ؟

قَالَ: «نَعَمْ، زُرِ الطَّيْبَ، وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِيهِ».

قُلْتُ: فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَرَوْنَ ٢ التَّقْصِيرَ.

حه جواز النظر من (عليّ، في «الحسن بن عليّ» إلى (عليّ، في (عليّ بن مهزيار».

۱. في دبف: ديتمًا.

٢. في ابخ، بف، والوافي: - (في).

٣. كامل الزيارات، ص ٢٤٩، الباب ٨٢، ح ٢، بسنده عن الحسن بن عليّ بن مهزيار، عن أبيه عليّ، عن الحسين بن سعيد الوافي، ج ٧، ص ١٨٤، ح ٤٧٣٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥٣٠، ح ١١٣٣٤.

٤. في الف: (يتمًا. ٥ في دي، بث، بح، بخ، بس، بف، جل، جن): الربع).

آ. التهذيب، ج ٥، ص ٤٣١، ح ١٤٩٧؛ والاستيصار، ج ٢، ص ١٣٥، ح ١١٩٤؛ وكتاب المواد، ص ١٣٦، باب فضل إتمام الصلاة في الحرمين ... و ١، بسند آخر عن أحمد بن محمّد [العزار: + وبن عيسى ٥]، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الملك القمّي. كامل الزيارات، ص ٢٤٩، الباب ٨٢، ح ٢، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد الوافي، ج ٧، ص ١٨٤، ح ٢٧٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥٢٨٠ ذيل ح ١١٣٥٦.

٧. في وبخ، بف، جن، : ويروون، وفي التهذيب والاستبصار والمزار : ويرى، .

#### قَالَ: ﴿إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ الضَّعَفَةُ ٢. ٤٠

### ٢٣٦ \_بَابُ النَّوَادِرِ"

٨١٩١ . عِدَّةً مِنْ أَضْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَمَّنْ رَوَاهُ،
 قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : ﴿إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِكُمُ الشَّقَّةُ ۚ ، وَ نَأْتُ ۚ بِهِ الدَّارُ ، فَلْيَعْلُ أَعْلَىٰ ۗ مَنْزِلِهِ ۖ ، وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَ لْيُؤْمِ بِالسَّلَامِ إِلَىٰ قُبُورِنَا ؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَصِلُ إِلَيْنَا ۗ ۖ . ۚ ^ .

١. في دبف: (لضعفه). وفي (بخ): (لضعف). وفي حاشية (بف): (المضعفة).

وفي مرأة العقول، ج ١٨، ص ٣١٦: فأي الضعفة في الدين، الجاهلون بـالأحكام؛ أو مـن له ضـعف لايـمكنه الإتمام، أو يشقّ عليه، فيختار الأسهل، وإنكان مرجوحاً. والأخير أظهر.

كامل الزيارات، ص ۲۶۸، الباب ۸۲، ح ۱، عن محمد بن يعقوب، عن جماعة مشايخه، عن سهل بن زيباد و بسند آخر عن سهل بن زياد. وفي التهذيب، ج ٥، ص ٤٣١، ح ١٤٩٦؛ والاستبصار، ج ٢، ص ٣٣٥، ح ١١٩٣؛ وكتاب العزار، ص ١٣٨، ح ٥، بسند آخر عن سهل بن زياد الوافي، ج ٧، ص ١٨٥، ح ٩٧٣٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٥٠، ذيل ح ١١٣٥٤.

٣. في (بف): + (في زيارة الحسين الله عن بعد وفي طين قبره).

٤. ﴿الشُّقَّةُ ، بالضمَّ: بُعد مسير إلى أرض بعيدة. لسان العرب، ج ١٠، ص ١٨٤ (شقق).

٥. النَّأَيُّ: البُغْدُ، ونأت، أي بَعُدَت. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٠٠ (نأي).

٦. في التهذيب و المزار : «على».

٧. في دى، والوافي وكامل الزيارات، ص ٢٨٦: «منزل له».

٨. قال الشيخ في التهذيب: وتسلم على الأثنة في من بعيد، كما تسلم عليهم من قريب، غير أنك لا يصح أن تقول: أتيتك زائراً، بل تقول موضعه: قصدتك بقلبي زائراً، إذ عجزت عن حضور مشهدك، ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنه يبلغك، صلى الله عليك، فاشفع لى عند ربّك جل وعزً، وتدعو بما أحببت.

٩. كتاب المزار، ص ٢١٤، صدر ح ٢، بسنده عن الكليني. التهذيب، ج ٦، ص ١٠٣، ح ١٧٩، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير. كامل الزيارات، ص ٢٨٦، الباب ٩٦، ح ١، بسنده عن سعد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير. كامل الزيارات، ص ٨٨٨، نفس الباب، ح ١، بسنده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، عن أبي أحمد، عمن رواه،

٢ / ٨١٩٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بَعْضِ
 أَصْحَابِنَا:

٣/٨١٩٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ °، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ كَرَّامٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: ٥٨٨/٤ قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: يَأْخُذُ الْإِنْسَانُ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ﷺ فَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَ يَأْخُذُ ۚ غَيْرُهُ وَ لَا يَنْتَفِعُ لَهِ.

فَقَالَ: وَلَا، وَ اللّٰهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ^، مَا يَأْخُذُهُ ۚ أَخَدٌ وَ هُوَ يَرِىٰ أَنَّ اللّٰهَ يَنْفَعُهُ بِهِ إِلَّا نَفَعَهُ بِهِ ١٠. ١١

حه عن أبي عبدالله ﷺ. الفقيه، ج ٢، ص ٥٩٩، ح ٣٣٠٢، معلَقاً عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله ﷺ. العقنعة، ص ٤٩٠، مرسلاً -الوافى، ج ١٤، ص ١٥٧٧، ح ١٤٦٥؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٥٧٧، ح ١٩٨٥.

۱ . تقدّم معنى والشعث، ذيل ح ۸۱۷۱.

٢. في «بخ»: وغبر». وفي وي»: - ومغبر». و والمغبر، المُلَطِّخ بالغبار. راجع: لسان العوب، ج ٥، ص ٥ (غبر).

٣. في الوافي: «شعثاً مغبرًا جانعاً عطشاناً» بدل «شعث مغبرً جانع عطشان». وفي كامل الزيارات، ص ١٣١، ح ٣ والثواب والمزار: + «فإنّ الحسين ﷺ قتل حزيناً مكروباً شعثاً مغبراً جانعاً عطشاناً».

٤٠ التهذيب، ج ٦، ص ٧٦، ح ١٥١؛ وكامل الزيارات، ص ١٣١، الباب ٤٨، ح ٢؛ وشواب الأعمال، ص ١١٤، ح ٢١، بسند آخر عن أحمد بن محمد. كامل الزيارات، ص ١٣١، الباب ٤٨، ح ٤، بسند آخر، إلى قوله: ٩عانع عطشان، كتاب المزار، ص ٩٦، مرسلاً. راجع: كامل الزيارات، ص ١٣١، الباب ٤٨، ح ٢؛ وكتاب المزار، ص ٩٦٠ الوافي، ج ١٤، ص ١٥١٥، ح ١٤٥٨؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٥٤٠، ذيل ح ١٩٧٨.

٥. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٦. في (بس، جد، جن): ﴿ وِ يَأْحَذُهُ عَ

٧. في دبث، بح، بخ، بس، بف، جد، والوافي: دفلا ينتفع،

في الوسائل: ولا يأخذه.
 ٩. في الوسائل: ولا يأخذه.

١٠. في المرآة: «يدلّ على أنّ عدم الانتفاع بالتربة المباركة لضعف اليقين».

١١. كامل الزيارات، ص ٢٧٤، الباب ٩١، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن حه

٨١٩٤ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ١، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الرَّبِيعِ ٢:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ﴿إِنَّ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ اللَّهِ لَتُرْبَةً حَمْرًاءَ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامَهِ.

قَالَ: فَأَتَيْنَا الْقَبْرَ بَعْدَ مَا سَمِعْنَا هٰذَا الْحَدِيثَ، فَاحْتَفَرْنَا عِنْدَ رَأْسِ ۖ الْقَبْر ُ، فَلَمَّا حَفَرْنَا ° قَدْرَ ذِرَاعِ ، ابْتَدَرَتْ <sup>\*</sup> عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ مِثْلُ \* السَّهْلَةِ ^ حَمْرَاءَ \* قَدْرَ الدُّرْهَم ، فَحَمَلْنَاهَا إِلَى الْكُوفَةِ، فَمَزَجْنَاهُ ۗ ' ، وَ أَقْبَلْنَا نُعْطِى النَّاسَ يَتَدَاوَوْنَ بِهِ ٢٢.١١

٨١٩٥ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ " ، عَنْ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْـنِ عُـمَرَ السُّرَّاج، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

يُؤْخَذُ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ﷺ مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَىٰ ۗ السَبْعِينَ ذِرَاعاً ١٦٠٠

حه فضّال الوافي، ج١٤، ص ١٥٦٦، ح١٤٦٠؛ الوسائل، ج١٤، ص ٥٢٢، ح١٩٧٣٧؛ البحاد، ج١٠١، ص١٢٢، ح١٤.

١. السند معلّق، كسابقه.

٢. ورد الخبر في كامل الزيارات، ص ٢٧٩، ح ١، بسنده عن الحسن بن على عن يونس بن رفيع، والمذكور في أصحاب أبي عبدالله الله عو يونس بن الربيع . راجع: رجال البرقي ، ص ٢٩ .

٣. في دبخ، بف، والوافي: + دالحسين ﷺ، ٤٠ في دبخ، بف، جد، والوافي: - دالقبر،.

٦. في كامل الزيارات: «انحدرت».

۵. فی دی: دحفره.

٧. في دي، جد، وحاشية دجن، دشبه، وفي دبخ، بف، والوافي: دشبيه، ٨. والسُّهْلَة، بالكسر، تراب كالرمل يجيء به الماء . القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٤٤ (سهل).

١٠. في كامل الزيارات: + دوخبيناه،.

٩. في «بح، جن): «الحمراء).

١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وكامل الزيارات. وفي المطبوع: ﴿بها٠.

١٢. كامل الزيارات، ص ٢٧٩، الباب ٩٣، ح ١، بسنده عن الحسن بن على، عن يونس بن رفيع، عن أبي عبدالله على الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٥٢٥ ، ح ١٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٢١ ، ح ١٩٧٣ ، إلى قوله : فشفاء من كلّ داء إلاّ السام، ؛ البحار، ج ١٠١، ص ١٢٥، ح ٣١.

١٤. في ابح، بس، جن): + اقدر). ١٣. السند معلّق، كسابقيه.

١٥. في كامل الزيارات، ص ٢٨١ والمزار: «باعاً في سبعين باعاً» بدل «ذراعاً». وفي كامل الزيارات، ص ٢٧٩: دباعاً، بدله.

١٦. التهذيب، ج ٦، ص ٧٤، ح ١٤٤؛ وكامل الزيارات، ص ٢٧٩، الباب ٩٣، ح ٢؛ و ص ٢٨١، نفس الباب، حه

٦ / ٨١٩٦ . عِدَةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
 مَحْبُوبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ﷺ حُرْمَةً مَعْلُومَةً، مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ».

قُلْتُ: صِفْ لِي مَوْضِعَهَا.

قَالَ: المُسَخُ مِنْ المَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ اخَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ قُدَّامِهِ، وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ، وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ، وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ، وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ رَيَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مِنْهُ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ، وَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ مِنْ يَوْمِ دُفِنَ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مِنْهُ مِعْزَاجٌ يُعْزِجُ مِنْهُ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَ لَيْسَ مِنْ مَلَكٍ وَ لَا نَبِيٍّ فِي السَّمَاوَاتِ اللهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ اللهِ فَفَوجٌ يَنْزِلُ، وَ فَوْجٌ إِلَا وَ هُمْ يَسْأَلُونَ اللّٰهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ اللهِ فَفَوجٌ يَنْزِلُ، وَ فَوْجٌ يَعْرَجُهُ. ٢

حه ح ٦؛ و كتاب العزاد، ص ١٤٥، ح ٧، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن رزق الله بن العلاء، عـن سليمان بن عمر السراج [في كامل الزيارات، ص ٢٧٩ وكتاب المزار: «سليمان بن عمرو السراج ٢] -الوافي، ج ١٤، ص ١٥٢٦، ح ١٤٦٧؛ البحار، ج ١٠١، ص ١٣٠، ح ٥١.

١. في (جن): - (من).

في «بث، جن»: - «اليوم». وفي حاشية «جن»: + «إلى».

٣. في دبس، جده: (خمساً) وكذا فيما بعد. ٤. في دي، بس، والوافي والتهذيب: + دمن،

٥. في التهذيب وكامل الزيارات، ص ١٣: - وولا نبي،

٦. في كامل الزيارات، ص ١١٣ والمنزار، ص ٢٤: + «والأرض». وفي الوافي والتهذيب والمنزار، ص ١٤١:
 + «ولا في الأرض».

٧. ثواب الأعمال، ص ١١٩، ح ٢٤، بسنده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله على الله وله: وخمسة و عشرين ذراعاً من خلفه، مع اختلاف يسير . التهذيب، ج ٦، ص ٧١، ح ١٣٤؛ كامل الزيارات، ص ١١٦، الباب ٣٩، ح ١، من قوله: ووليس من ملك ولانبيّ في السموات، وص ٢٤٠، كامل الزيارات، ح ٤٤ كتاب العزار، ص ١٤٠ و وص ١٤١، ح ٣، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن

٨١٩٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ أَرَفَعَهُ، قَالَ:

٥٨٩/٤ قَالَ: الْخَتْمُ مُ عَلَىٰ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ﴿ أَنْ يُقْرَأُ ۖ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ
الْقَدْرِ﴾، ٤٠

● وَ رُوِيَ: ﴿إِذَا أَخَذْتَهُ، فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ °، اللهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ التَّزْبَةِ الطَّاهِرَةِ، وَ بِحَقِّ الْبُقْعَةِ الطَّيْبَةِ، وَ بِحَقِّ الْوَصِيِّ الَّذِي تُوَارِيهِ، وَ بِحَقِّ جَدْهِ وَ أَبِيهِ ٧ وَ أَخِيهِ، وَ الْمَلَائِكَةِ الْلَهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْعَلُ لِي فِيهِ شِفَاءُ مِنْ كُلِّ ذَاءٍ، وَ أَمَانا مِنْ كُلِّ خَوْهٍ ٩ ، وَعِزَا مِنْ كُلِّ ذَلْ، وَ أُوسِعْ بِهِ جِسْمِي، ١٢.

٨/٨١٩٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيْ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ " (بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ

حه محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله #، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٤، ص ١٥١٩، ح ١٤٥٩٣؛ الوسائل، ج ١٤، ص ٥١٢، ح ١٩٧١٤؛ البحار، ج ٢٠١، ص ١١٠، ح ٢١.

١. في البحار وكامل الزيارات: «محمّد بن عليّ».

٢. في الوافي: ولعل المراد بالختم عليه ما يتم به فائدته. قال الجوهري: قوله تعالى: ﴿خِتَنهُ مِسْكُ﴾ [المطفّفين:
 ٢٦]، أي آخره؛ لأنّ آخر ما يجدونه رائحة المسك». وراجع: الصحاح، ج٥، ص١٩٥٨ (ختم).

٣. في دبف، جده: دأن تقرأه.

كامل الزيارات، ص ٢٨١، الباب ٩٣، ح ٧، عن محمد بن يعقوب الوافي، ج ١٤، ص ١٥٢٧، ح ١٤٦٠٩؛
 الوسائل، ج ١٤، ص ٢٥٢، ح ١٩٧٣، البحار، ج ١٠١، ص ١٦٧، ح ٣٦.

٥. في وبح، وكامل الزيارات: - وبسم الله.

٦. في البحار: + «المباركة».

٧. هكذا في جميع النسخ و الوافي. وفي المطبوع: + (وأمّه).

في البحار و كامل الزيارات: + «وغنى من كل فقر».

۱۱. في (بح): - (عليّ). وفي اي، بث، بخ، جن): (عليّ به).

۱۲. كامل الزيارات، ص ۲۸۱، الباب ۹۳، ح ۸ بلفظ «روي» الوافعي، ج ۱۶، ص ۱۵۲۷، ح ۱٤٦١٠ الومساتل،
 ب ۲۵، ص ۲۲، ح ۱۹۷۳؛ البحار، ج ۲۰۱، ص ۲۱، ح ۳۷.

١٣. في البحار والتهذيب: - «عبدالله».

عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ \، عَنْ مَنِيعٍ \، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ حَنَانٍ \، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ \* أَبُو عَبْدِ اللهِ ال

قَالَ: «يَا سَدِيرُ، مَا أَجْفَاكُمْ لِلْحُسَيْنِﷺ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلّٰهِ \_ عَزَّ وَ جَلَّ \_ أَلْفَيْ "' أَلْفِ مَلَكٍ شُعْتٌ غُبْرٌ، يَبْكُونَ ً ' ، وَ يَزُورُونَ '' ، لَا يَفْتُرُونَ '' ؛ وَ مَا عَلَيْكَ يَا سَدِيرُ أَنْ

١. في التهذيب: (عن محمّد بن حسّان) بدل (عن عبدالله بن محمّد بن سنان). والظاهر أن كلا النقلين محرّف،
 والصواب إمّا عبدالله بن محمّد، أو عبدالله بن محمّد البماني. فقد ورد في كامل الزيدارات، ص ٢٨٧، ح ٢، و
 ص ٢٩١، ح ٤ بعض قطعات الخبر عن عبدالله بن محمّد اليماني عن منيع بن الحجّاج عن يونس بن عبدالرحمن. وتقدّمت في ح ٨١٥ (واية عبدالله بن محمّد اليماني عن منيع بن الحجّاج.

٢. هكذا في ابغه والوافي عن بعض النسخ و التهذيب وكامل الزيارات، ص ٢٨٧، ح ٣. وفي اى، بث، بح، بخ، بس، جد، جن، والمطبوع: «مسمع، وهو سهو، كما يعلم ممّا قدّمناه آنفاً.

٣. في وبخ، بس، بف، والتهذيب وكامل الزيارات، ص ٢٨٧، ح ٣: + دبن سدير،

٤. في دجد، والفقيه والتهذيب: + دلي، ٥. في الوسائل: - دقير،

٦. في التهذيب وكامل الزيارات، ص ٢٩١: - وجعلت فداك،

٧. في الفقيه والتهذيب وكامل الزيارات: «ما».

٨. في دى، بث، بخ، بس، بف، والوافي والفقيه والتهذيب: - دقال، .

٩. في دبث، بخ، بف، جده والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات، ص ٢٨٧، ح ٣: - دفتزورونه في كـل جـمعة؟
 قلت: لا، قال.ه.
 ١٠. في التهذيب وكامل الزيارات، ص ٢٨٧، ح ٣؛ و ص ٢٩١ و ٢٩٦: دفتزوره.

١١. في الفقيه: دسنة».

١٢. في الفقيه والتهذيب وكامل الزيارات، ص ٢٨٧، ح ٣ و ص ٢٩١ و ص ٢٩٢: وفتزوره.

١٣. في «بخ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب و كامل الزيارات، ص ٢٨٧، ح ٣: «ألف». وفي كـامل الزيــارات، ص ٢٩١: - «ألفي».

١٥. في الوسائل وكامل الزيارات، ص ٢٩١: دشعثاً غبراً ويزورونه، بدل دشعث غبر يبكون ويزورون».

١٦. في دبخ، بس، بف، والوافي والفقيه والتهذيب: «ولايفترون».

تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ﷺ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، وَ فِي ' كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً ؟٠.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ ۖ بَيْنَنَا ۗ وَ بَيْنَهُ فَرَاسِخَ كَثِيرَةً.

فَقَالَ لِي: وَاضْعَدْ فَوْقَ سَطْحِكَ ۚ، ثُمَّ تَلْتَفِتُ ۚ يُمْنَةً وَ يُسْرَةً، ثُمَّ تَـرْفَعُ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ تَنْحُو ۚ نَحُو الْقَبْرِ، وَ تَقُولُ ۗ ٰ: "السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ ۗ ، تُكْتَبُ ۗ لَكَ زَوْزَةً ، وَ الرَّوْزَةُ حَجَّةً وَ عُمْزَةً».

قَالَ سَدِيرٌ: فَرَبَّمَا ۗ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ۚ ۚ فِي الشَّهْرِ ۚ الْكُثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةٌ ١٣.١٢

الوسائل والفقيه: «أو في» بدل «وفي».

٢. في «بخ، بف، جد، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب: - «إنَّ».

٤. في (جن): (فوق سطح دارك).

في التهذيب: «بيني».
 في الوسائل: «التفت».

٦. هكذا في وبح، بخ، بس، جد، جن، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ: «ثم أنح، وفي
 كامل الزيارات، ص ٢٨٧: دثم تتحرى، وفي المطبوع: «ثم انحو، وهو سهو واضح.

في الوسائل والفقيه: «فتقول».

في دبث ، بخ ، بس ، بف ، جن و كامل الزيارات ، ص ٢٨٧ ، ح ٢ : ديكتب».

٩. في «ى، بح، بس، بف، جد، جن» والوافي والتهذيب: «ربّما».

١٠. هكذا في دي، بح، بخ، بس، بف، والوافي والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع: - (ذلك،

۱۱. في كامل الزيارات، ص ۲۸۷، ح ۲: «النهار».

١٢. في دبث، جد، والوسائل: - دقال سدير، إلى هنا.

<sup>11.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ١١٦، ح ٢٠٥، معلقاً عن الكليني. كامل الزيارات، ص ٢٨٧، الباب ٩٦، ح ٣، إلى قوله: وقي كلّ جمعة خمس مرّات؛ وفيه، ص ٢٩٢، نفس الباب، ح ٩، إلى قوله: ويا سدير ما أجفاكم للحسين ٢٤٤ وفي الأخيرين بسند آخر عن سلمة بن الخطأب، عن عبدالله بن الخطأب، عن عبدالله بن محمّد بن سنان، عن منيع [في ح ٩: + وبن الحجّاج»] عن يونس بن عبدالرحمن. كامل الزيارات، ص ٢٨٧، نفس الباب، ح ٢، إلى قوله: وويزورون لايفترون، وفي الأخيرين بسند آخر عن عبدالله بن محمّد اليماني، عن منيع بن الحجّاج، عن يونس بن عبدالرحمن. الفقيه، ج ٢٠ بسند آخر عن عبدالله بن محمّد اليماني، عن منيع بن الحجّاج، عن يونس بن عبدالرحمن. الفقيه، ج ٢٠ ص ٢٩٩، ح ٢٣، معلقاً عن حنان بن سدير، عن أبيه. كامل الزيارات، ص ٢٨٨، الباب ٩٦، ح ٧، بسنده عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله ٢٤٠ مع اختلاف، الوافي، ج ١٤، ص ١٥٧٨، ح ١٤٦٨، الوسائل، ج ١٤، ص ٢٩٥، ح ٢٩، المحتار، الوسائل، ج ١٤،

٨١٩٩ / ٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ١، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ ۗ النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ نَادَىٰ مُنَادٍ مِنَ الْأَفْق الْأَعْلَىٰ: زَائِرِي ۗ قَبْرٍ ۚ الْحُسَيْنِ، ازْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ، وَ ثَوَابُكُمْ ۚ عَلَىٰ رَبُكُمْ وَ مُحَمَّدٍ نَبِيْكُمْ، ٦

تَمْ كِتَابُ الْحَجِّ مِنَ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْجِهَادِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ<sup>٧</sup>.

١. في دبف، دأصحابناه.

٢. في الوافي والتهذيب: (ليلة).

٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب وكامل الزيارات، ص ١٧٩ و ١٨٠ والمزار. وفي المطبوع: وألا زائري، وفي الوافي: (يا زائري).

٤. في التهذيب و كامل الزيارات والمزار: - «قبر».

٥. في وبخ، بف، جد، والوافي وكامل الزيارات، ص ١٧٩ و ١٨٠ والمزار: «ثوابكم، بدون الواو.

٦. كامل الزيارات، ص ١٧٩، الباب ٧٧، ح ١، عن أبيه و على بن الحسين ومحمَّد بن يعقوب جميعاً، عن على بن إبراهيم. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٤٩، ح ١١٠؛ وكتاب المزار، ص ٤٣، ح ٢، بسندهما عن عليّ بن إسراهيم. كامل الزيارات، ص ١٨٠، الباب ٧٧، ح ٣، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن صندل، عن هارون بن خارجـة. الفقيه، ج ٢، ص ٥٨٢، ح ٣١٧٨، معلَّقاً عن هارون بن خارجة .الوافي، ج ١٤، ص ١٤٧٤، ح ١٤٥٥٣؛ الوسائل، ج ۱۶، ص ۶۶۸، ذیل ح ۱۹۶۱۹.

٧. في أكثر النسخ بدل قوله وتم كتاب الحجّ، إلى هنا عبارات مختلفة.

( ۱٦ ) كتاب الجهاد

### [17]

#### كِتَابُ الْجِهَادِ

#### ١ \_بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

١ / ٨٢٠٠ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ \!
 عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ \!

عَـنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي السَّيْفِ، وَتَحْتَ ظِـلُ السَّيْفِ، وَلا يُـقِيمُ النَّـاسَ إِلَّا السَّيْفُ، وَالسُّيُوفُ مَقَالِيدُ ۖ الْجَنَّةِ

١. في (بح، بف، جت): + (وبه نستعين). وفي (بس): + (وبه ثقتي وعليه توكلي).

٢. ورد الخبر في التهذيب، ج ٦، ص ١٦٢، ح ٢١١ عن الصفار، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبد الله الله . وقد رواه الشيخ الصدوق في شواب الأعمال، ص ٢٢٥، ح ٥؛ والأمالي، ص ٥٧٨، ابان، عن أبي عبد الله المحلس ٨٥، ح ١١ بسنده عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبد الله الله ومحمّد بن إسماعيل ومحمّد بن إسماعيل الشهذيب؛ فإنّه محمّد بن إسماعيل السندي بن عيسى الأشعري.

هذا، والمظنون قويّاً سقوط وعمر بن، قبل وأبان، في سند التهذيب.

٣. في الوافي: وإنّما كان الخير كلّه في السيف و تحت ظلّ السيف؛ لأنّه به يسلم الكفّار، وبه يستقيم الفجّار، وبه يتظم أمور الناس؛ لما فيه من شدّة البأس، وبه يثاب الشهداء، وبه يكون الظفر على الأعداء، وبه يغنم المسلمون، ويفيء إليهم الأرضون، وبه يؤمن الخائفون، وبه يعبد الله المؤمنون، وفي مرأة العقول، ج ١٨٠ ص ٣٠٠: وقوله \$: في السيف، أي عند شهادته ومجروجيّته.

٤. المقاليد: المفاتيح، أو الخزائن. وفي الآية ٦٣ من سورة الزمر (٣٩): ﴿لُّهُ مَقَالِيدُ ٱلسُّمَوَابِ وَٱلْأَرْضِ﴾؛ أي حه

وَالنَّارِ». <sup>١</sup>

١٠٢٠ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ هَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ؛ لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: بَابُ الْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ ۖ ، وَالْجَمْعُ فِي الْمُوقِفِ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ ﴾ .

ثُمَّ قَالَ: افَمَنْ ° تَرَكَ الْجِهَادَ، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذُلًّا وَفَقْراً فِي مَعِيشَتِهِ، وَمَرَاكِزِ وَمَحَلًا فِي مَعِيشَتِهِ، وَمَرَاكِزِ وَمَلًا فِي مَعِيشَتِهِ، وَمَرَاكِزِ رَمَاحِهَا». 

﴿ وَمَاحِهَا» 

﴿ وَمَاحِهَا» 

﴿ وَمَا حِهَا» 

﴿ وَمَا حِهَا» 

﴿ وَمَا حِهَا اللّٰهِ عَلَيْهَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

ه مفاتيحها، أو خزائنها. وفي الوافي: «يعني أنّ السيوف مفاتيح الجنّة للمسلمين، ومفاتيح النار للكفّار». و في المرآة: «كونها مقاليد الجنّة إذا كان بإذن الله، وكونها مقاليد النار إذا لم يكن بإذنه تعالى». وراجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٣٦٥ (قلد).

التهذيب، ج ٦، ص ١٢٢، ح ٢١١؛ والأمسالي للصدوق، ص ٥٧٨، المجلس ٨٥، ح ٢١؛ وثواب الأعمال،
 ص ٢٢٥، ح ٥، بسند آخر عن عليّ بن الحكم. و راجع: الكافي، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، ح ٨٢١٤و
 مصادره الوافي، ج ١٥، ص ٣٤، ح ٢٤٦٧٩؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٩، ح ١٩٩٠١.

٢. في حاشية (جت) والوسائل وثواب الأعمال: (سيوفهم).

٣. في الوافي: دأريد بالموقف موقف الحساب.

في التهذيب: «تزجر» بدل «ترحّب بهم». والترحيب بالرجل أن يقول له: مرحباً. قال الجوهري: «مرحباً وأهلاً، أي أتيت سعة، وأتيت أهلاً، فاستأنس ولا تستوحش». الصحاح، ج ١، ص ١٣٤ (رحب).

٥. في حاشية (بح): (من).

٦. المحق: النقص، والمحو، والإبطال. النهاية، ج ٤، ص ٣٠٣ (محق).

٧. في التهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال: «أعزّ».

٨. السنابك، جمع السنبك ـ كفنفذ ـ : طرف مقدّم الحافر وجانباه من قُدّم. والسنبك : ضرب من العَـدْو · راجع :
 لسان العرب، ج ١٠ ، ص ٤٤٤ (سنبك) .

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ١٢٣، ح ٢١٣؛ والأسالي للسعدوق، ص ٥٥٧، المجلس ٨٥، ح ٨؛ وثواب الأعمال، ص ٢٢٥، ح ٢، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه 總 عن رسول الف 總، الوافي، ج ١٥، ص ٤١، ح ١٤٤٧٤؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٠، ح ١٩٩٠٢.

8/0

٨٢٠٢ . وَبِإِسْنَادِهِ ١، قَالَ:

وَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: خَيُولُ الْغُزَاةِ فِي الدُّنْيَا خُيُولُهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ أُرْدِيَةً ۗ الْغُزَاةِ لَسُيُوفُهُمْ ۗ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ ۗ بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي، وَفَرِحَ بِهِ قَلْبِي، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ غَزَا مِنْ أُمَّتِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ ، كَتَبَ اللهُ ـ غَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ شَهَادَةً ٩٠. أَ

٤/٨٢٠٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ،
 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، قَالَ:

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ فِي رِسَالَةٍ إِلَىٰ بَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَـيَّةً، وَمِـنْ ذٰلِكَ: «مَا ضَيَّعَ الْجِهَادَ ٣ الَّذِي فَشَّلَةُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى الْأَعْمَالِ، وَفَضَّلَ عَامِلَهُ عَلَى الْعُمَّالِ تَفْضِيلًا

المراد من «بإسناد» هو السند المذكور في الخبر السابق إلى رسول الذ 業 فقد روى الشيخ الصدوق صدر الخبر في الأمالي، المجلس ٨٥، ص ٨٧٥، ح ١٠؛ وثواب الأعمال، ص ٢٢٥، ح ٤، بسنديه عن [إسماعيل بن مسلم] السكوني.

الأردية: جمع الرداء، وهو الثوب الذي يجعل على العانقين وبين الكنفين فوق الثياب. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢١٧ (ردا).

٣. الأمالي للصدوق، ص ٥٧٨، المجلس ٨٥٥، ح ١٠؛ وثواب الأعمال، ص ٢٢٥، ح ٤، بسندهما عن السكوني، عن جعفر بن عن جعفر بن عن جعفر بن عن جعفر بن محمد، عن آبائه على عن رسول الله على . وفي الجعفريات، ص ٨٥، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه على عن رسول الله على . وفي كلّ المصادر إلى قوله: وخيولهم في الجنّة، الوافي، ج ١٥، ص ٢٤، ح ١٩٠٣.

٤. الصُّداع: وجَعُ الرأس. لسان العرب، ج ٨، ص ١٩٦ (صدع).

٥. في الوسائل: + ديوم القيامة).

آ. الشهذيب، ج ٦، ص ١٢١، ح ٢٠٦؛ والأمالي للسدوق، ص ٧٧٥، السجلس ٨٥، ح ٧؛ وثواب الأعمال،
 ص ٢٢٥، ح ١، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبانه هي عن رسول الشك ، مع اختلاف يسير الوافي،
 ج ١٥، ص ٤٢، ذيل ح ١٤٦٧٦؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١١، ح ١٩٩٠٤؛ البحار، ج ١٠٠، ص ٨، ح ٥.

٧. في الوافي: ( كأنه علم يعدد على الخليفة خطاياه ، والضمير في ضيّع ـ في أوّل الحديث ـ للخليفة ، وكذا في حه

فِي الدَّرَجَاتِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّينُ، وَبِهِ يَدْفَعُ عَنِ الدِّينِ، وَبِهِ الشَّرَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّةِ ۖ بَيْعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً ۗ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فِيهِ حِفْظَ الْحُدُودِ، وَأَوَّلُ فَلِكَ الدُّعَاءُ إلى طَاعَةِ اللهِ عَنْ وَلاَيَةِ اللهِ مِنْ وَلاَيَةِ اللهِ مِنْ وَلاَيَةِ اللهِ مِنْ وَلاَيَةِ الْعِبَادِ، وَإلَى عَبَادَةِ اللهِ مِنْ عَبَادَةِ الْعِبَادِ، وَإلى وَلاَيَةِ اللهِ مِنْ وَلاَيَةِ الْعِبَادِ، فَمَنْ الْعِبَادِ، وَإلى الْعِبَادِ، وَإلَى طَاعَةِ اللهِ مِنْ وَلاَيَةِ الْعِبَادِ، فَمَنْ الْعِبَادِ، وَإلَى الْجِزْيَةِ فَأَبَى، قَتِلَ وَسَبِيَ أَهْلُهُ، وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدٍ إلى طَاعَةِ عَبْدٍ مِثْلِهِ ، وَمَنْ أَقَرَ بِالْجِزْيَةِ لَمْ يُتَعَدَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ تُخْفُر لَا يَعْبَدُ وَكُلُفَ دُونَ طَاعَةِ مَنْ اللهِ عَلَى الْعَلِيقِ وَكَانَ وَسَبْقٍ، سِيرٌ فِي ذَٰلِكَ بِسِيرَتِهِ ، وَكَانَ وَعَلَا أَوْنَ كَانَ قِتَالٌ وَسَبْقٍ، سِيرٌ فِي ذَٰلِكَ بِسِيرَتِهِ ، وَعُمِلَ أَ فِي ذَٰلِكَ بِسُنَّتِهِ مِنَ الدِّينِ، ثُمَّ كَلَّفَ الْأَعْمَى وَالْأَعْنَ وَالَّذِينَ لَ لَا يَعِدُونَ مَا لاَ يَعْمَى وَالْأَعْنَ وَالَّذِينَ لَا يَعِدُونَ مَا لاَيْعَلَى الْجِهَادِ بَعْدَ عَذْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِيَّاهُمْ، وَيُكَلِّفُ الَّذِينَ يُطِيقُونَ عَلَى الْجِهَادِ بَعْدَ عَذْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِيَّاهُمْ، وَيُكَلِّفُ اللَّذِينَ يُطِيقُونَ مَا لا يُعْمِقُونَ عَلَى الْجِهَادِ بَعْدَ عَذْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِيَّاهُمْ، وَيُكَلِّفُ الْذِينَ يُطِيقُونَ عَلَى الْجِهَادِ بَعْدَ عَذْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلً - إِيَّاهُمْ، وَيُكَلِّفُ اللهِ الْمُعْمِنَ الْمُعْوفِونَ عَلَى الْجِهَادِ بَعْدَى الْجُعْدُ اللهِ - عَزَّ وَجَلً - إِيَّاهُمْ، وَيُكَلِّفُ اللَّذِينَ يُطِيقُونَ مَا لا يُعْفِقُونَ عَلَى الْجِهَادِ بَعْدَا عَذْرِ اللّهِ - عَزَّ وَجَلً - إِيَّاهُمْ، وَيُكَلِّفُ اللَّذِينَ يُعْلِونَ الْمُعْدِي الْمُعْونَ عَلَى الْجَهَادِ بَعْدَا لَكُ عِلْ الْعِلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمِي الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْ

حه قوله: ثمّ كلُّف الأعمى، ويكلُّف، ويحتمل البناء للمفعول».

٢. في حاشية (بح): (بأنَّ لهم الجنَّة) بدل (بالجنَّة).

١. في الوافي: - دوبه،

٣. المُنْجِحُ: ذو نُجْح، وهو الظفر بالشيء. لسان العرب، ج ٢، ص ٦١٦ (نجح).

٤. في «ى، بح، بف، جت، جد» والوافى: «أوّل» بدون الواو.

٥. في الوافي: «لعله إشارة إلى بغيه على المسلمين أو أهل الذمة لمنا أطاعوا غيره، وتخطئة إيّاه فيه، وكذا ما بعده تخطئة له فيماكان يفعله».

٦. في وجت: (ولم يخفر). والذمة: العهد. وإخفار الذمة: عدم الوفاء بها. راجع: لمسان العرب، ج٤، ص ٢٥٤ (خفر)؛ وج١٢، ص ٢٢١ (ذمم).

٨. في الوافي: «المجرور في قوله: بسيرته، وسنته، يعود إلى القتال والسبي؛ يعني ينظر إليه صن أيّ أنواعه،
 فيعمل به ما تقتضيه، ويحتمل عوده إلى رسول الشيك. وهو وإن لم يجر له ذكر إلّا أنّ سياق الكلام يدلّ عليهه.

٩. في الوسائل: + دفيه،

١٠. هكذا في دى، بح، بس، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: «الذين، بدون الواو.

۱۱. في دبس، جد، وان، . ۱۲. في دي، بس، جد، والوسائل: «كان».

الوسائل: «يقاتل».

 <sup>18.</sup> في وجت»: «البعيث». و والبعوث»: جمع البعث بمعنى الجيش، تسمية بالمصدر، أو هو بمعنى المصدر، أي البعرث إلى الجهاد، كما هو الظاهر من المرآة. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ١١٦ (بعث).

فَذَهَبَ الْلِكَ كُلُّهُ حَتَّىٰ عَادَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ: أَجِيرٌ مُؤْتَجِرٌ بَعْدَ بَيْعِ اللَّهِ، وَ مُسْتَأْجِرٌ صَاحِبَهُ ۚ غَارِمٌ بَعْدَ ۚ عُذْرِ اللَّهِ، وَ ذَهَبَ الْحَجُّ ۚ فَصُيْعَ ، وَافْتَقَرَ النَّاسُ، فَمَنْ أَعْوَجُ مِمَّنْ عَوَّجَ هٰذَا ؟ وَمَنْ أَقْوَمُ مِمَّنْ أَقَامَ هٰذَا ؟ فَرَدَّ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ، وَزَادَ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ ا إِنَّ الْكِ خَطَأً عَظِيمَهِ . ^

٨٢٠٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَبد اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ حَيْدَرَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ \* . \* `

۱. في ابح، وحاشية ابث، جت، اوذهب، ٢. في اجن، - اذلك».

٣. في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٢٣٢: وقوله ١٤٤: ومستأجر صاحبه، بنصب الصاحب بالمفعوليّة، أو بجرّه بالإضافة، أي مستأجر يكلّف الجهاد مع عجزه عنه لزمانه وعمي ونحوهما، وقد عذّره الله تعالى، فينظر إلى أن يستأجر غيره فيبعثه إلى أن قال: ويمكن أن يقرأ مستأجر على بناء المفعول، وصاحبه بالرفع وفيه بُعده.

٤. هكذا في دب، ى، بس، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: دوسعد، مع الواو. وقال العلامة المجلسي في المرآة: دفي أكثر النسخ: و بعد عذر الله؛ ولعلَ الواو زيدت من النشاخ، وعلى تقديرها يحتاج إلى تقدير،

 <sup>•</sup> في الوافي: «وإنّما ذهب الحجّ؛ لأنّ المال صرف في هذا الأمر الباطل، فلم يبق للحجّ، وفي العرآة: «وقوله عليه وذهب الحجّ، أي افتقر الناس لتلك الغرامات، فلا يقدرون على الحجّ».

٣. في «بث»: - ووزاد الجهاد على العباد». وفي المرأة: دقوله الإ: وزاد الجهاد على العباد، على بـناء السفعول، فيكون وزاد، لازماً على بناء الفاعل، والضمير الفاعل راجع إلى دمن أعرج، فزاد متعدّ، والحـاصل أنّ أربـاب القدرة والاستطاعة ردّوا الجهاد على أهل الضرورة، فزادوا عليهم ما لا يلزمهم».

٧. في الوافي: دوإنَّه.

٨. الوافي، ج ١٥، ص ٤٤، ح ١٤٦٨٠؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٢، ح ١٩٩٠٨.

٩. في المرآة: «قوله ٤٤: بعد الفرائض، أي الصلوات اليوميّة؛ لأنّها أفضل العبادات البدنيّة، كما يـدلُ عـليه: حـيّ على خير العمل».

١٠ التهذيب، ج ٢، ص ١٦١، ح ٢٠٧، معلقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن بعض
 أصحابنا، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ. كامل الزيارات، ص ٣٣٥، الباب ١٠٨، ضمن ح ١٢، بسند، عن
 عبد الرحمن الأصمّ، عن جدّه، عن أبي عبد الله ه . واجع: الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب البرّ بالوالدين،

٨٢٠٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيُّ ؛

وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَلِيٌّ بْـنِ الْعَبَّاسِ، عَـنْ إِسْـمَاعِيلَ بْـنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً، عَنْ أَبِي رَوْحٍ فَرَجٍ بْنِ قُرَّةً '، عَنْ مَسْعَدَةَ بْـنِ صَـدَقَةَ، قَـالَ: حَـدَّنَبِي ابْـنُ أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ ' الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ " فَـنَحُهُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ " فَـنَهُ لَهُمْ، وَبُعْمَةً ذَخَرَهَا، وَالْجِهَادُ ° هُوَ لَيْبَاسُ التَّقُوىٰ، وَدِرْعُ اللهِ الْحَصِينَةٌ ٧، وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ، فَمَنْ تَرَكَهُ وَالْجِهَادُ ° هُوَ لِبَاسُ اللهُ ثَوْبَ الذَّلُ ﴿، وَشَمِلَهُ ١ الْبَلَاءُ، وَفَارَقَ الرِّضَا ١ ، وَدُيِّتُ ١ إِللَّهَ عَالٍ ٢ أَلْهَا إِنَّا

حه ح ٢٠١٠؛ والمحاسن، ص ٢٩٢، كتاب الصفوة، ح ٤٤٥؛ والأمالي للطوسي، ص ٥٣٩، المجلس ١٩، ح ٢٠ الوافي، ج ١٥، ص ٤١، ح ٢٤٦٢؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٣، ح ١٩٩٠٩.

١. في دبث، بف، وحاشية دجن، والوافي: دفروة،.

د في دبف، والتهذيب: «إنَّ بدل دأمًا بعد فإنَّ».
 ٣. في دبف، والتهذيب: - «من أبواب الجنَّة».

في حاشية «بث، بز» والوافي: «وسوّغه». ونقله العكامة المجلسي الله في المرأة عن بعض نسخ التهذيب، شمّ قال: «وهو أظهر، وعلى ضمير الجمع لعل فيه حذفاً وإيصالاً، أي سوّغه لهم، أو من قولهم: ساغ الشراب، إذا سهل مدخله في الحلق. وقوله علا: نعمة، إمّا مرفوع بالعطف على باب، أو منصوب بالعطف على كرامة».

٥. في دبس، : - دوالجهاد، وفي دت، ي، بذ، بص، جد، ونهج البلاغة: - دوسو غهم كرامة، إلى هنا.

٦. في دبت، بث، بح، بف، والوافي والتهذيب: - (هو). وفي دي، بس، جت، جد، جن): (فهو).

٧. في الوافي: «استعار للجهاد لفظ اللباس والدرع والجنّة؛ لأنّه به يتّقى العدوّ وعذاب الآخرة».

أ. في الوسائل: - «رغبة عنه».
 ٩. في «بث» والوافي: «الذلّة».

١٠. في المرآة: (في بعض النسخ: شملة، بالتاء، وهي كساء يتغطّى به، ولعلّ الفعل أظهر كما في النهج. وراجع: نهج البلاغة، ص ٦٩، الخطبة ٢٧.

١١. في دى، جت، جد، والوافي والوسائل ونهج البلاغة: - ووفارق الرضاه. وفي التهذيب: «الرخاء» بدل
 دال ضاه.

١٢. دَيُثُ الرجل: ذلَّله، وليّنه. و ودُيّث على بناء المجهول، أي ذُلّل. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٨٢؛ النهاية، ج ٢، ص ١٤٧، ديث).

١٣. والصّغار ٤ بالفتح ـ: الذلّ ، والهوان ، والضيم . راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٧١٣؛ لسان العرب، ج ٤ ، ص ٤٥٩ (صغر).

وَالْقَمَاءَةِ ۚ ، وَضُرِبَ عَلَىٰ قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ ۚ ، وَأُدِيلَ ۗ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ ۚ ، وَسِيمَ ۗ الْخَسْفَ ۚ ، وَضُرِبَ النَّصَفَ ۗ . الْخَسْفَ ۚ ، وَمُبْعَ النَّصَفَ ۗ .

أَلَا وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتَكُمْ إِلَىٰ قِتَالِ هُؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَنَهَاراً، وَسِرَاً وَإغْلَاناً، وَقُلْتُ لَكُمْ: ٥/٥

١. القِّماءة: الذِّلّ، والصغر . القاموس المحيط، ج ١، ص ١١٦ (قمأ).

٢. في التهذيب: ٩بالأشباه، والأسداد: جمع سدّ، يقال: ضربت عليه الأرض بـالأسداد: سـدّت عـليه الطريق،
 وعميت عليه مذاهبه .القلموس المحيط، ج ١، ص ٤٢٠ (سدد).

وفي العرآة: دفي بعض نسخ النهج: بالأسهاب؛ يقال: أسهب الرجل -على بناء المفعول-إذا ذهب عقله من لدغ الحيّة، وقيل: مطلقاً. وقيل: هو من الإسهاب بمعنى كثرة الكلام؛ لأنّه عوقب بكثرة كـلامه فـيما لا يـعنيه». وراجع: النهاية، ج٢، ص ٤٢٨؛ لسان العوب، ج١، ص ٤٧٥ (سهب).

٣. وأديل، من الدُّولة، وهي الانتقال من حال الشدَّة إلى الرخاء. والإدالة: الغلبة والنصرة. يقال: أديل لنا على أعلما أعلى أعداننا، أي تُصرنا عليهم وكانت الدولة لنا. وأدال منه وعليه، أي جعله مغلوباً بالخصمة، فالمرادهنا أنّه جعل مغلوباً بالخصمة، فالمرادهنا أنّه جعل مغلوباً للحق فيصيبه وخامة العاقبة؛ لخذلانه الحقّ. راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٤١ (دول)؛ مرأة العقول، ج ١٨، ص ٣٢٥.

في «بث»: «ضرب على قلبه بالاشتباه وديّث بالصغار والقماءة»، وفي «بف»: «ضرب على قلبه بالإسهاب وديّث بالصغار والقماوة»، وفي الوافي: «ضرب على قلبه بالإسداد وديّث بالصغار والقماء» كلّها بـدل «ديّث بالصغار والقماءة -إلى بتضييم الجهاد».

٥. وسيم، أي كُلُف، من السوم بمعنى التكليف. قال ابن منظور: وأكثر ما يستعمل في العذاب والنسر والظلم».
 وقال ابن الأثير: وأصله الواو، فقلبت ضمّة السين كسرة، فانقلبت الواو يهاء. وقرأه العكرمة المجلسي \*:
 وشتم، على بناء المفعول وقبال: وأي كُلف وألزم، النهاية، ج٢، ص ٤٢٦؛ لمسان العرب، ج٢١، ص ٣١١ (سوم).

٧. في وبف: + ﴿ وَأَزِيلِ الْحَقَ منه بتضييع الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته. قال الله عز وجل في كتابه: ﴿إِن
 تَتَمُسُرُوا ٱلله يَتِمُسُرُكُم وَيُكْتِتُ أَفْدَامَكُمْ ﴾ . وهكذا في الوافي بدل قوله ١٤٤ وألا وإنسي قلد دعوتكم ﴾ إلى آخر
 الحديث ، إلا أن فيه : وأديل ، بدل وأزيل ، و وبتضييعه ، بدل وبتضييع ، ثم نقل من قوله ١٤٤ : وألا وإني قد دعوتكم »
 إلى آخر الحديث عن بعض نسخ الكافي .

والنّصَفُ: إعطاء الحقّ، والاسم من الإنصاف، وهو العدل. و قال العكرمة المجلسي؛ : «أي لا يتمكّن من الانتصاف والانتقام، بل يصير مظلوماً من الخصوم والأعادي، وقيل: لا ينصف هو، وهو بعيد، راجع: لمسان العرب،ج ٩،ص ٣٣١؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١١٤٠ (نصف).

اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ، فَوَ اللّٰهِ مَا غُزِيَ ' قَوْمَ قَطَّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ ۚ إِلَّا ذَلُوا، فَتَوَاكَلْتُمْ ۗ الْأُوطَانُ، هَذَا أَخُو غَامِدٍ ۚ قَدْ وَتَخَاذَلْتُمْ حَتَّىٰ شُنَّتْ عَلَيْكُمْ الْغَارَاتُ ، وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمْ الْأُوطَانُ، هَذَا أَخُو غَامِدٍ ۚ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْطِيَةِ الْأَنْسَارَ \*، وَأَزَالَ خَيلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا ' ، وَقَدْ ' لَلْغَنِي أَنَّ الرَّجُلُ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَزْأَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْأُخْرَى مَسَالِحِهَا الْمَوْأَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْأُخْرَى الْمَعْاهَدَةِ " ، فَيَنْتَزِعُ \* حِجْلَهَا \* أَوقًا لَهُمَا الْ وَقَلْنِهُمْ الْمَوْدَةِ " ، فَيَنْتَرَعُ \* الْحِجْلَةَ الْمُسْلِمَةِ مَ وَاللّٰحُرَى الْمُعْلَمْ مَنْ الْمُعْلِمَةِ مَنْ الْمُعْلِمَةِ مُنْ الْرَاقِ الْمُسْلِمَةِ مَا لَا مُنْعَلًا الْمُعْلِمَةِ مَا الْمَعْلَمْ الْمَعْلَمْ الْمُعْلِمَةِ مَا اللّٰمُ اللّٰ عَلَى الْمَوْلُولُ الْمُعْلِمَةِ مَا اللّٰمُ الْمُعْلِمَةِ مَا الْمُعْلِمَةِ مَا الْمُعْلِمَةُ مِيْمُ اللّٰهُ الْمُعْلِمَةُ مِيْمُ اللّٰ مُنْ الْمُعْلِمَةُ مَا اللّٰهِ مَا الْمَعْلَمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمَةِ مَا الْمُعْلِمَةُ مَا الْمُعْلَمْ الْمُعْلِمَةُ مُنْ الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلِمَةُ مَا الْمُعْلِمَةُ مُنْ الْمُعْلِمَةُ مُنْ الْمُعْلِمَةُ مُعْلِمَةُ مَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمَةُ مُولِمَا الْمُعْلِمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ الْأَلْمُ الْمُعْلِمَةُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمَةُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْهُمْ أَلْ الْمُعْلِمَةُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّٰهُ الْمُعْلِمُ الْمُع

١. في «بث»: «أغزي، على صيغة المبنيّ للمفعول.

٢. عُقر الدار: أصلها أو وسطها، وهو مُحلَّة القوم. لسان العرب، ج ٤، ص ٥٩٦ (عقر).

٣. تواكلَ القومُ: اتَّكل بعضهم على بعض وترك الأمر إليه. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٧٣٥ (وكل).

شنّ عليهم الغارة شنّها شنّاً وأشنّ: صبّها، وبثّها، وفرّقها من كلّ وجه. والغارة: الجماعة من الخيل إذا أغارت وتهجّمت. راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٢٤٢ (شنن)؛ وج ٥، ص ٣٦(غور).

٥. في المرأة: «كلمة على، في ملكت عليكم، تفيد الاستعلاء بالقهر والغلبة، أي أخذوا الأوطان منكم».

٦. في الوافي: «أخو غامد هو سفيان بن عوف الغامدي، وغامد قبيلة من اليسمن». ونحوه في العرآة. وراجع:
 الصحاح، ج ٢، ص ٥١٧ ولسان العرب، ج٣، ص ٣٢٦ (غمد).

٧. والأنبار»: مدينة على الفرات في غربي بغداد، بينهما عشرة فراسخ. سمّيت بذلك لأنه كان يمجمع بها أنابير
 الحنطة والشعير والقت والتين، وقيل غير ذلك. راجع: معجم البلدان، ج ١، ص ٢٥٧.

في «جت» ونهج البلاغة : «وقد قتل».

٩. في (جد، جن): (حيّان).

١٠. في المرآة: وحسّان، كان عاملاً من قبله على الأنبار.

المسالح: جمع المسلحة، وهي كالثغر والمَرْقَب يكون فيه أقوام يرقبون العدرَ لثلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له النهاية، ج ٢، ص ٣٨٨ (سلح).

١٢. في حاشية (بح) ونهج البلاغة: (ولقد).

١٣. في المرأة: «والأخرى المعاهدة، أي ذمّيّة ذات العهد والأمان، والمشهور فتح الهاء، والمضبوط في أكثر نسخ النهج الكسره.

١٤. في (جت) وحاشية (بث): (فنزع).

١٥. الحَجُل والحِجُل: الخلخال، لغتان. والجمع أحجال وحُجُول. لسان العرب، ج ١١، ص ١٤٤ (حجل).

١٦. في وجت، : دو حليها، والقُلب، بالضمّ : سوار المرأة. لسان العرب، ج ١، ص ١٨٨ (قلب).

١٧. الرعاث بالكسر، جمع رُغثة وَرَعْثة أيضاً بالتحريك: القرطة، وهي من خَـليّ الأذُن. راجع: النهاية، ج ٢٠ ص ٢٣٤ (رعث).
 ١٨. في وبث، بح، بس، جن، ونهج البلاغة: وتمتنع.

إِلَّا بِالِاسْتِرْجَاعِ وَالِاسْتِرْحَامِ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ ، وَلَا أُرِيقَ لَهُ وَلَا أُرِيقَ لَكُ دَمّ، فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هٰذَا أَسَفا مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ كَانَ عِنْدِي بِهِ جَدِيراً.

فَيَا عَجَباً عَجَباً، وَاللّٰهِ يَمِيثُ ۗ الْقَلْبَ، وَيَجْلِبُ الْهَمَّ مِنِ اجْتِمَاعِ هُولَاءِ ۗ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ، وَتَفَرُّوْكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، فَقُبْحاً ^ لَكُمْ وَتَرَحاً ۚ حِينَ صِرْتُمْ غَرَضاً ١٠ يُرْمَىٰ ١٠، يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغِيرُونَ، وَتُغْزَوْنَ ١٠ وَلَا تَغْزُونَ، وَيُعْصَى اللّٰهُ وَتَرْضَوْنَ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ

أ. في الوافي: «الاسترجاع: ترديد الصوت في البكاء. والاسترحام: مناشدة الرحم. كذا قيل، ويحتمل أن يكون
 المراد بالاسترجاع قول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَجِعُونَ ﴾ [البقرة (٢): ١٥٦] وبالاسترحام طلب الرحمة، وحاصل
 المعنى عجزها عن الامتناع، كما في المرآة، وراجع أيضاً: لسان العرب، ج ٨، ص ١١٧ (رجع)؛ و ج ١٦٠
 ص ٢٣٠ (رحم).

٢. في الوافي: (وافرين: غانمين). وفي العرآة: (قوله علله : وافرين، أي تامين، أي لم ينل أحداً منهم نقص).

٣. الكُلُّم، بالفتح، ثمَّ السكون: الجُرح. والجمع: كُلُوم وكِلام. لسان العرب، ج ١٢، ص ٥٢٤ (كلم).

٤. في اجت، ونهج البلاغة: الهم،. وراق العاء يريق ريقاً: انصب، ثمّ يتعدّى بالهمزة فيقال: أراق العاء يريقه إراقة، أي صبّه. راجع: المصباح العنير، ص ٢٤٨ (ريق).

٥. الأسف: المبالغة والشدّة في الحزن والغضب. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٥ (أسف).

٦. في دبث، بس، جت، جن، والمرآة: ديميت، وديميث، أي يُذيب، أو يذوب، كما ترجمه به العلامة الفيض في الوافي، فعليه كلمة «القلب» مرفوعة. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ١٩٦؛ المصباح المنير، ص ٥٨٤ (موث، وفي المرآة: ديميت، صفة للمصدر، والقسم معترض بين الصفة والموصوف.

٧. في (بف، ونهج البلاغة: + (القوم».

٨. في المرأة: «القبح: الإبعاد؛ يقال: قبحه الله، أي نخاه عن الخير، فهو من المقبوحين». وراجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٥٣ (قبح).

٩. «التَرَح»: ضد الفرح، وهو الهلاك والانقطاع أيضاً. النهاية، ج ١، ص ١٨٦ (ترح).

١٠ الغرض: الهدف الذي يرمى فيه. الصحاح، ج٣، ص ١٠٩٣ (غرض). وتتمة الكلام، أي من قوله الله: وبغار
عليكمه إلى وترضونه بيان للغرض، والمعنى أنه يغار عليكم بقتل النفس ونهب الأموال وتخريب الديار وأنتم
ترضون بذلك ! إذ لولا رضاكم لما تمكّن العدر منكم ولما هجم عليكم. راجع: مراة العقول، ج ١٨، ص ١٣٧.

۱۱. في دبث: - ديرمي.

۱۲. في دبث: - دو تغزون،

٩/٦ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ، قُلْتُمْ: هٰذِهِ حَمَارَةُ الْقَيْظِ الْمَهْلَنَا حَتَىٰ يُسَبَّخَ عَنَا الْحَرُّ، وَإِذَا أَمْوَلْنَا حَتَىٰ يُسَبَّخَ عَنَا الْحَرُّ، وَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّنَاءِ ، قُلْتُمْ: هٰذِهِ صَبَارَةُ الْقُرْ وَالْقُرْ تَفِرُونَ \*، فَأَنْتُمْ وَاللهِ مِنَ الْحَرُ وَالْقُرِ تَفِرُونَ \*، فَأَنْتُمْ وَاللهِ مِنَ الْحَرُ وَالْقُرِ تَفِرُونَ \*، فَأَنْتُمْ وَاللهِ مِنَ السَّيْفِ أَفَرً.
السَّيْفِ أَفَرُ.

يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَلَا رِجَالَ ١٠، حُلُومُ ١١ الأَطْفَالِ، وَعُقُولُ رَبَّاتِ الْجِجَالِ ١٦، لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ، وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَاللهِ جَرَّتْ نَدَماً، وَأَعْتَبَتْ ذَمَا ١٢، قَاتَلَكُمُ اللهُ ١٤ لَقَدْ

۱. في (بس): (حارّة).

٢. «القيظ»: شدة الحرّ، و الصيف من الفصول، أو صميم الصيف، وهو حاقها. و«حَمازة القيظ» بتشديد الراء،
 وحمارته بتخفيفها: شدّة الحرّ. راجع: النهاية، ج ١، ص ٤٢٢ (حمر)؛ لسان العرب، ج ٧، ص ٤٥٦؛ المصباح المنير، ص ٥٢١ (فيظ).

٣. في وجن، وينسلخ، في المرآة: ووالتسبيخ بالخاء المعجمة: التخفيف، والتسكين، والفعل على بناء المفعول، أي أمهلنا حتى يخفف الله الحرّعنا، وراجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٧٥ (سبخ).

٤. في دبث ، بح ، جت ، جن): «بالشتاء».

٥. «القُرّة بالضمّ: البرد. و وصبارة القرّة - بتشديد الراء -: شدّة البرد. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٧٨٩ (قرر)؛ و ج ٢، ص ٧٠٧ (صبر).

٧. وينسلخ عنا البردة أي مضى و انقضى مدته. راجع: المصباح العنير، ص ٢٨٤؛ مجمع البحرين، ج ٢، ص ٤٣٣ (سلخ).

٨. هكذا في «بث، بس، جن». وفي سائر النسخ والمطبوع: «فراراً».

في «بف»: – «فإذا كنتم من الحرّ والقرّ تفرّون».

١٠. في الموآة: «قوله ﷺ: ولا رجال، كلمة ولا» لنفي الجنس، والخبر محذوف، أي موجود فيكم، أو مطلقاً».

الحُلُوم والأحلام: جمع الحِلْم بمعنى العقل. راجع: النهاية، ج ١، ص ٤٣٤؛ لسان العرب، ج ١٢، ص ١٤٦ (حلم).

١٢. وربّات الحجال، أي صاحباتها والحجال: جمع الحجّلة، بالتحريك للعروس، وهي بيت يزيّن بالثياب
 والأسرّة والستور، والمراد بهنّ النساء العرائس. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٦٦٧ (حجل)؛ شرح نهج البلاغة
 لابن أبي الحديد، ج ٢، ص ٧٩.

١٣. في «بس» والوافي ونهج البلاغة: «سَدّماً»، وهو الندم والحزن.الصحاح، ج ٥، ص ١٩٤٨ (سدم).

١٤. في المرأة: وقاتلكم الله ، مجاز عن اللعن والإبعاد والابتلاء بالعذاب؛ فإنَّ المقاتلة لا تكون إلَّا لعداوة بالغة.

مَلْأَتُمْ قَلْبِي قَيْحاً '، وَشَحَنْتُمْ ' صَدْرِي غَيْظاً، وَجَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهْمَامِ ' أَنْفَاساً '، وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِضْيَانِ وَالْجَذْلَانِ، حَتَىٰ لَقَدْ قَالَتْ قُرَيْسٌ : إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ ، وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ '، لِلْهِ أَبُوهُمْ ' وَهَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً '، وَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً '، وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِنْي ؟ لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ ، وَهَا أَنَا قَدْ ذَرَّفْتُ ' عَلَى السِّيْنَ ، وَلَكِنْ لا رَأْيَ لِمَنْ لا يُطَلَعُ ' '، ' الْ

في هامش الكافي المطبوع: وتضيّة سفيان بن عوف وبعث معاوية إيّاه لغارة الأنبار معروفة في كتب التأريخ، 
ذكروها في حوادث سنة تسع وثلاثين، ونقل ابن أبي الحديد عن كتاب الفارات أنَّ معاوية دعا سفيان بن عوف 
وقال له: إنّي باعثك في جيش كتيف ذي أداة وجلادة، فالزم جانب الفرات حتّى تمرّ بهيت، فتقطعها، فإن 
وجدت بها جنداً فاغز عليها، وإلا فامض حتّى تغير على الأنبار، فإن لم تبجدبها جنداً فامض حتّى توغّل 
وجدت بها جنداً فاغز عليها، وإلا فامض حتّى تغير على الأنبار، فإن لم تبجدبها جنداً فامض حتّى توغّل 
المدائن، ثمّ أقبل إليّ، واتّق أن تقرب الكوفة، واعلم أنّك إن أغرت على أهل الأنبار فكأنّك قد أغرت على 
الكوفة؛ فإنّ هذه الغارات ترعب قلوب أهل العراق، ويفرّح كلّ من له فينا هوى منهم، ويدعو اليناكلُ من 
الكوفة؛ فإنّ هذه الغارات ترعب قلوب أهل العراق، ويفرّح كلّ من له فينا هوى منهم، ويدعو اليناكلُ من 
خاف الدوائر، فاقتل من لقيت ممّن ليس على مثل رأيك، وأخرب كلّ ما مررت به من القرى، وانتهب 
الأموال؛ فإنّه شبيهة بالقتل، وهو أوجع للقلب. فخرج سفيان ومضى على شاطئ الفرات، وقتل عامل على الأ

١. في المرآة: والقيح، ما يكون في القرحة من صديدها ما لم يخالطه دم، أي قرحتم قلبي حتى امتلأت من القيح الغيظ، وهو كناية عن شدة التألم. وراجع: المصباح المنير، ص ٥٢١ (قيح).

٢. وشحنتم، أي ملأتم الصحاح، ج ٥، ص ٢١٤٣ (شحن).

٣. النَّفَ، جمع النغبة ـ بالضمّ وبالفتح ـ: الجرعة. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٢٦؛ لسان العرب، ج ١، ص ٧٦٥ (نغب).

٤. في المرأة: «التهمام: الهمّ، ويفيد هذا الوزن المبالغة في مصدر الثلاثي كالتلعاب والترداد».

٥. في العرآة: «وأنفاساً، أي جرعة بعد جرعة، وهي جمع نَفَس ـ بالتحريك ـ وهو الجرعةه. وراجع: الصحاح، ج٣، ص ٩٨٤؛ لسان العرب، ج٦، ص ٢٣٦ (نفس).

٦. في (بس): (بالحروب).

٧. ولله أبوك، يستعملها العرب عند المدح والتعجّب، أي ما أحسن أبوك حيث أتى بمثلك. راجع: النهاية، ج١،
 ص٣٢؛ لسان العرب، ج١٤، ص ١٢ (أبو).

٨. الميراس: الممارسة، والمعالجة. ورجل مَرّس: شديد العلاج. الصحاح، ج ٣، ص ٩٧٧ (مرس).

٩. وذرّفتُ: زِدتُ. النهاية، ج ٢، ص ١٥٩ (ذرف).

١٠. في الوافي: وقوله: لا رأي لمن لا يطاع، مَثَل، قيل: هو أوّل من سمع منه علاه.

٧/ ٧/٨٢٠٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي حَفْصِ الْكَلْبِيُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالْإِسْلَامِ إِلَى النّاسِ عَشْرَ سِنِينَ ، فَأَبْوَا أَنْ يَقْبَلُوا حَتَّىٰ أَمَرَهُ بِالْقِتَالِ ، فَالْخَيْرُ فِي السَّيْفِ ^ وَتَحْتَ السَّيْفِ،

في نحو ثلاثين رجلاً، وحمل الأموال وانصرف. انتهى.

أقول: هذا معاوية بن أبي سفيان طليق رسول الله على اتخذه الجهلاء بل الأشقياء إمامهم، وأوجبوا طاعته، وأشادوا بذكره، واعتقدوا علرّ كعبه في الإسلام، واستدلّوا بمفتعلة «أصحابي كنجوم السماء، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وأمثالها ممّا رواه الكذّابون على الله ورسوله أمثال أبي هريرة الذي هو في طليعة الوضّاعين واللاعنين عليّاً على .

وقس على كلامه هذا ما قاله أمير المؤمنين على يوم البصرة بعد سقوط الجمل وانهزام الناس حيث قال: وأيها الناس، لا تتبعوا مدبراً، ولا تجهزوا على جريح، ولا تدخلوا داراً، ولا تأخذوا سلاحاً ولا نياباً ولا متاعاً، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، إلخ. وكلامه الله يوم صفّين حيث قال: ولاتمنّلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتكوا ستراً، ولا تدخلوا داراً، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم، ولا تهتجوا امرأة بأذى، وإن شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم وصلحاءكم؛ فإنّهنّ ضعاف القوى والأنفس والعقول، إلى آخر كلامه صلوات الله عليه.

11. التهذيب، ج ٦، ص ١٢٣، ح ٢٦٦، معلَقاً عن أحمد بن محمّد بن معيد، إلى قوله: ووسيم الخسف ومنع النصف، مع زيادة في آخره. وفي الغارات، ج ٢، ص ٣٦٥؛ ومعاني الأخبار، ص ٣٠٩، ح ١، بسند آخر عن أمير المعرمنين على مع ختلاف يسير وزيادة في أوّله. نهج البلاغة، ص ٢٩، الخطبة ٢٧. وراجع: الإرشاد، ص ٢٧٩٠ الوافي، ج ١٥، ص ٤٦، ح ١٤٦٨٦؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٤، ح ١٩٩١، إلى قوله: ووسيم الخسف ومنع النصف،

١. في (بح): (بالسيف).

وَالْأَمْرُ يَعُودُ 'كَمَا بَدَأًه. ٢

٨/٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْـمَدَ بْـنِ مُـحَمَّدِ بْـنِ خَـالِدٍ، عَـنْ أَبِـيهِ "، عَـنْ ٨/٥ أ أَبِى الْبَخْتَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ هَ قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ جَبْرَئِيلَ ﴿ أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي ، وَفَرِحَ بِهِ قَلْبِي ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ غَزَا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ مِنْ أُمَّتِكَ ، فَمَا أَصَابَهُ ۚ قَطْرَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعً ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . °

٨٢٠٨ / ٩. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ: مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةً غَاذٍ ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً ، وَهُوَ شَرِيكُهُ فِي ثَوَابِ ۚ غَزْوَتِهِ». ٢

١. في الوافي: ﴿ وَالْأُمْرِ يَعُودُ ؛ يَعْنَى فِي دُولَةَ القَاتُمُ ١٠٠٤ عَ.

٢. الوافي، ج ١٥، ص ٤٤، ح ١٤٦٨٣؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٥، ح ١٩٩١٤.

٣. هكذا في وي، بث، بح، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل. وفي المطبوع: - وعن أبيه،

وأبو البختري هو وهب بن وهب القرشي، وقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد بن خالد ـ بعناوينه المختلفة ـ عن أبسه عنه . راجع : رجال الشجاشي، ص ٤٣٠، الرقم ١١٥٥؛ معجم رجال الحديث، ج ١٦، ص ٣٥٤، ص ٣٦٤، ص ٣٦٧، ص ٢٣٩؛ و ج ٢١، ص ٤٠٤، و ص ٤١٠ ـ ٤١١.

٤. في دبث،: «فأصابه، بدل «فما أصابه».

٥. الشهذيب، ج ٦، ص ١٢١، ح ٢٠٦؛ والأصالي للسصدوق، ص ٥٧٧، السجلس ٨٥، ح ٧؛ وشواب الأصعال،
 ص ٢٢٥، ح ١، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ﷺ عن رسول الش繼 الواضي، ج ١٥، ص ٤٢،
 ح ٢٤٦٧؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٣، ح ١٩٩١٠.

أي الأمالي للصدوق وثواب الأعمال: «باب».

التهذيب، ج ٦، ص ٢٦٢، ح ٢١٤، بسنده عن أبي جعفر [البرقي]، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه في عن ربيلة عن أبيه في عن رسول الشهد وفي الأمالي للصدوق، ص ٥٧٨، المجلس ٨٥، ح ٩؛ وشواب الأعمال، ص ٢٣٥، ح ٣، بسندهما عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن وهب [الأمالي: + القرشيء]، عن جعفر بن محمد، عن أباته هي عن رسول الله الله الواقي، ج ١٥، ص ٥١، ح ١٥، ح ١٤٦٩٢؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٢١، ديل ح ١٩٩٣.

٨٢٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ﴾ : مَنِ اغْتَابَ مَوْمِناً غَازِياً ، أَوْ آذَاهُ ' ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِسُوءٍ ، نُصِبَ لَهُ ۖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَسْتَغْرِقُ ۗ حَسَنَاتِهِ ، ثُمَّ يُرْكَسُ ۖ فِي النَّارِ إِذَا كَانَ الْغَازِى فِي طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، ^ \*

٨٢١٠ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبِ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَرَضَ الْجِهَادَ وَعَظَّمَهُ، وَجَعَلَهُ نَصْرَهُ وَنَاصِرَهُ، وَاللَّهِ مَا صَلَحَتْ دُنْيَا وَلَا دِينٌ إِلَّا بِهِهِ. ``

١٧/٨٢١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،عَنْ أَبِيهِ ٧، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اغْزُوا ، تُورِثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْداً ، ^

١٢١٨ / ١٣ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ ٩:

«أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ الْأَنْصَارِيَّ اعْتَمَّ يَوْمَ أُحُدٍ بِعِمَامَةٍ لَهُ، وَأَرْخَىٰ ` عَذَبَةً ` الْمِمَامَةِ بَيْنَ

٢. في ثواب الأعمال: وعمله،

۱. في «بس، بف»: «و آذاه».

٣. في (جن): (فتستغرق).

٤. الركس: ودّ الشيء مقلوباً، وقد ركسه وأركسه بسمعنى، أي ردّه على رأسه وقَـلَبه. راجع: المسحاح، ج ٣، ص ٩٣٦ (ركس).

الإرشاد، ج ١، ص ٢٥١ ضمن الحديث، مرسالاً، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٥، ص ٤٩، ح ١٤٦٨٧؛
 الوسائل، ج ١٥، ص ١٥، ح ١٩٩١٥.

٧. الظاهر زيادة وعن أبيه، في السند، كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ١٨، فلاحظ.

٨. الوافي، ج ١٥، ص ٤٩، ح ١٤٦٨؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٥، ح ١٩٩١٦.

المراد من «بهذا الإسناد» هو السند المتقدم إلى النبئ 線.

١٠. الإرخاء: الإرسال. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ١٨٠ (رخا).

 <sup>11.</sup> في الوافي: (عَذَبة العمامة محرّكة من طرفها). في اللغة: عذبة كلّ شيء: طرفه، وعذبة العمامة: ما سدل بين الكتفين منها. راجع: تاج العروس، ج ٢، ص ٢١١ (عذب).

كَتِفَيْهِ حَتَّىٰ جَعَلَ يَتَبَخْتَرُ '، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: إِنَّ هٰذِهِ لَمِشْيَةٌ يُبْنِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عِنْدَ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». '

> ١٤ / ٨٢١ . عَلِيٍّ "، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : جَاهِدُوا ، تَغْنَمُوا ، \*

١٥/٨٣١٤ . مُحَمُّدُنْنَ يَعْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَنْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ نَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهِ الْخَيْرُ كُلَّهُ فِي السَّيْفِ، وَتَحْتَ السَّيْفِ، وَفِي ظِلِّ السَّيْفِ». قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿إِنَّ الْخَيْرُ كُلُّ الْخَيْرِ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي ۗ الْخَيْلِ إِلَىٰ يَوْمِ ٩/٥ الْقَيَامَة ٧ . ^

١. (يتبختر) أي يمشى مشية المتكبّر المعجب بنفسه . راجع: النهاية، ج ١، ص ١٠١ (بختر).

٢. الجعفويات، ص ٧٧، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي هيء مع اختلاف يسير الوافي،
 ج ١٥، ص ٥٥، ح ١٦٦٨؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٥، ح ١٩٩١٧؛ البحار، ج ٢٠، ص ١١٦، ح ٤٦.

٣. في (بس): + (بن إبراهيم).

المحاسن، ص ٣٤٥، كتاب السفر، ضمن ح ٢، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه 經 عن رسول الله 課 ، وتمام الرواية رسول الله 課 ، وتمام الرواية فيهما: «سافروا تصخوا، وجاهدوا تغنموا، وحجوا تستغنواه الواهي، ج ١٥، ص ٤٤، ح ١٤٦٨٢؛ الوسائل، ح ١٥، ص ١٥، ح ١٩٩٥٠.

٦. النواصي جمع الناصية، وهي قُصاص الشُّعْر في مقدّم الرأس. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٢٧ (نصو).

٧. في الوافي: وإنّما كان الخير معقوداً في نواصي الخيل لما قلناه في السيف؛ فإنّ أكثره كان مشتركاً مع ما يخصّ الخيل من الخيرات.

٨. الكافي، كتاب الجهاد، باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي، ح ٢٨٥٥؛ والمحلمن، ص ٢٦٠٠ كتاب المرافق، ح ٢١١، بسندهما عن ثعلبة. المحاسن، ص ٢٦٠، ح ١١٠، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبد الشعة عن رسول الشعة. وفي الكافي، كتاب الجهاد، باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي، ح ٢٨٦٤ و والمحاسن، ص ٢٢٦، كتاب العرافق، ح ٢١١؛ وثواب الأعمال، ص ٢٢٦، ح ٢، بسند آخر عن أبي عبد الشعة عن رسول الشعة. الجعفريات، ص ٨٧، ضمن الحديث، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه على عن رسول الشلة المرافق، مح ٢٨٠، بسند آخر عن علي على عن رسول الشلة، مع رسول الشلة المجلس ١٦٠، المجلس ١٢٠، بسند آخر عن علي عن رسول الشلة، مع

### ٢ ـ بَابُ جِهَادِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

٨٢١٥ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ١ ، عَنِ الْأَصْبَعْ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: «كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَجِهَادُ الرِّجُلِ بَذْلٌ ۖ مَالِهِ وَنَفْسِهِ حَتَّىٰ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَجِهَادُ الْمَرَأَةِ أَنْ ۖ تَصْبِرَ عَلَىٰ مَا تَرَىٰ مِنْ أَذَىٰ زَوْجِهَا وَغَيْرَتِهِ». '

٨٢١٦ / ٢ . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: وجِهَادُ " الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ ٢٠. ٢

حه زيادة في آخره الفقيه، ج ٢، ص ٢٨٣، ح ٢٤٥٩، مرسلاً عن رسول الشﷺ، مع زيادة في آخره، وفي كلّ المصادر من قوله : «إنّ الخير كلّ الخير معقوده مع اختلاف يسير . و راجع : الكافي، كتاب الجهاد، باب فـضل الجهاد، ح ٨٢٠٠ ومصادره الوافي، ج ١٥، ص ٣٤، ح ١٤٦٨ ؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٦، ح ١٩٩١٨.

١. في التهذيب: «ظريف». والمذكور في بعض نسخه: «طريف، وهو الصواب.

٢. في التهذيب: «أن يبذل».

۳. فی دی: - دأن».

التهذيب، ج ٦، ص ١٢٦، ح ٢٢٢، معلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٤٣٩، ح ٤٥١٦، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ، مع اختلاف يسير و الوافي ، ج ٢٢، ص ٧٧٦، ح ٢٢١٤٢؛ الوسائل ، ج ١٥، ص ٣٣، ح ١٩٩٣٤.

٥. في دي، بف: «وجهاد».

٦. قال ابن الأثير: «التبقل: حسن العشرة». وقال ابن منظور: «امرأة حسنة التبقل، إذا كمانت مطاوعة لزوجها، محبّة له. النهاية، ج ١،ص ١٤٠ لسان العرب، ج ١١،ص ٥٨ (بعل).

٧. الكافي، كتاب النكاح، باب حق الزوج على العرأة، ح ١٠١٨، بسند آخر عن أبي ابراهيم على الفقه، ج ٤، ص ٢١٤، ضمن ح ٤٠٩٥، بسند آخر عن الصادق على الخصال، ص ٥٨٥، أبواب السبعين و مافوقه، ضمن الحديث الطويل ١٢، بسند آخر عن أبي جعفر على الخصال، ص ٢٦، أبواب الشعانين و مافوقه، ضمن الحديث الطويل ١٠، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين على الجعفريات، ص ١٧، ضمن الحديث، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه على عن النبي على الفقيه، ج ٢، ص ٣٤٩، ح ٤١٨، م ١٠٠٠ من دون الإسناد إلى المعصوم على نهج البلاغة، ص ٤٩٤، ذيل الحكمة ١٣١؛ خصائص الأشمة على اس ١٠٠٠ ذيل الحديث، مرسلاً عن أميرالمؤمنين على الوافي، ج ٢٢، ص ٧٧٧، ح ٢٢١٤٥؛ الرسائل، ج ١٥، ص ٣٢٠ ح ١٩٩٣٠.

#### ٣\_بَابُ وُجُوهِ الْجِهَادِ

١/٨٢١٧ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيُ بْنِ مُحَمَّدِ الْقَاسَانِيُ الْجَمِيعاً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن دَاوْدَ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ فُضَيْل بْن عِيَاضٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْجِهَادِ: سُنَّةً ٢ أَمْ فَرِيضَةٌ ؟

فَقَالَ: «الْجِهَادُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ، فَجِهَادَانِ فَرْضٌ، وَجِهَادٌ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ ۗ إِلَّا مَعَ الْفَرْضُ، وَجِهَادٌ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ ۗ إِلَّا مَعَ الْفَرْضُ، وجهادٌ سُنَّةٌ ٩.

فَأُمَّا ۚ أَحَدُ الْفَرْضَيْنِ ۚ ، فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ مِنْ ^ أَعْظَم الْجِهَادِ .

وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَرْضٌ ٩٠٠.

وَأُمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةً لَا يُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ ` ا ، فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُو فَرْضٌ عَلىٰ

١. في «بف»: «القاشاني».

٢. في الوسائل والخصال: «أسنّة هو» بدل «سنّة». وفي التهذيب: + «هو».

٣. في الوسائل: ﴿لا تَقَامُ ﴾ .

في دبث ، بح ، بس ، بف والوافى والتهذيب والخصال والتحف: «فرض».

هكذا في دى، بث، بح، بس، بف، جت، جد، والوافي والوسائل والتهذيب والخصال والتحف. وفي المطبوع: - ووجهاد سنة».
 المطبوع: - ووجهاد سنة».

٧. في حاشية (بث): (فريضتين). ٨. في الوافي: - (من).

٩. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣٣٢: ولعل المراد بالثاني ما إذا صار الجهاد على طائفة واجباً عينياً بأن يهجم عليهم العدوّ، وبالثالث الجهاد الذي هو واجب كفائي على الأمّة وعلى كلّ فرد بخصوصه سنة عينياً، فهو سنة لا يقام إلا مع الفرض.

١٠ في الوافي: «الفريضة ما أمر الله به في كتابه و شدد أمره، و هو إنّما يكون واجباً. و السنة ما سنّه النبيّ ﷺ و ليس بتلك المثابة من التشديد، وهو قد يكون واجباً، وقد يكون مستحبّاً. و جهاد النفس مذكور في القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه: ﴿ وَجَهْدُوافِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج (٢٢): ١/٧] وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَنَهُدُوافِينَا

جَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَلَوْ تَرَكُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، وَهٰذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ سُنَّةً عَلَى الْإِمَام وَحْدَهُ ۚ أَنْ يَأْتِيَ الْعَدُوَ مَعَ الْأُمَّةِ فَيُجَاهِدَهُمْ.

وَأَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةً، فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ، وَجَاهَدَ فِي إِقَامَتِهَا وَبُلُوغِهَا وَبُلُوغِهَا وَإِخْدَائِهَا، فَالْعَمَلُ وَالسَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ؛ لِأَنَّهَا إِخْيَاءُ سُنَّةٍ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ مُا اللَّهِ عَلَيْ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ اللهِ عَلَيْ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مَنْ أَجُورِهِمْ شَيْءًه. \*

حه لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلْنَا﴾ [العنكبوت (٢٩): ٢٩] إلى غير ذلك. وكذا جهاد العدق القريب الذي يخاف ضرره، قـال الله سبحانه: ﴿قَنِتُلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفُّارِ﴾ [التوبه (٩): ١٣٣] وكذا كلّ جهاد مع العدق، قال الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ﴾ [التوبه (٩): ٥] إلى غير ذلك من الآيات، و هذا هو الفرض الذي لا تقام السنة إلاّ به.

١. في الوافي: «الجهاد الذي هو سنة على الإمام هو أن بأتي العدق بعد تجهيز الجيش، حيث كان يؤمن ضرر العدق، ولم يتعين على الناس جهاده قبل أن يأمرهم الإمام به، فإذا أمرهم به صار فرضاً عليهم، وصار من جملة ما فرض الله عليهم، فهذا هو السنة التي إنما يقام بالفرض، وأمّا الجهاد الرابع الذي هو سنة فهو مع الناس في إحياء كل سنة بعد اندراسها واجبة كانت أو مستحبة ؛ فإنّ السعى في ذلك جهاد مع من أنكرها».

وفي السوأة: وفذكر الإمام على العثال، ويحتمل أن يكون الغرض بيان أنّه لا يتوهّم معاقبة الإمام عند ترك الجهاد مع عدم الأعوان، إلى قوله: وويحتمل أن يكون الغرض بيان الفرق بين جهاد النبيّ وجهاد الإمام بأن يكون المراد بالأول مجاهدة النبيّ على ويحتمل أن يكون الغرض بيان الفرق بين جهاد النبيّ وجهاد الإمام بأن لم يعاونه أحد، كما ورد في ذلك أخبار كثيرة في تأويل قوله تعالى: ﴿ لاَيْتَكُلُفُ إِلَّا يُشْلَكُ ﴾ . وأمّا جهاد الإمام على فهو مشروط باجتماع الأمّة عليه ومعاونتهم له، فهو سنة مشروط بما فرض على الأمّة من معاونته والاجتماع عليه ، فلا أثم عليه لو تركوا ذلك، وفي التهذيب هكذا: وهو سنة عليه وحده أن يأتي العدق، فيكون المراد كلّ شخص، ويؤيد المعنى الأول، ولا يخفى أنه على الوجه الثاني الذي اخترناه لا يحتاج إلى تخصيص القسم الغنى بما إذا صاد واجباً عينياً ، بل يدخل فيه كل جهاد واجبه .

ثمّ قال: «ويعتمل الحديث وجهاً آخر بأن يكون العراد بالثاني مجاهدة العدق الذي لا يـؤمن ضـرره؛ فـإنّه واجب على الإمام، وبالثالث جهاد العدق الذي لا يخاف منه ضرر؛ فإنّه لا يجب على الإمام، بل هو سنّة عليه، لكن إذا اختاره أمر به يصير واجباً على الأمّة لوجوب طاعته».

 <sup>.</sup> في المحاسن والأمالي للمفيد: وسئة عدل، فاتبع، كان له مثل أجر، بدل وسئة حسنة، فله أجرها و أجره.
 . في وي، بث، وحاشية وبع، جت، والوافي: (أن ينتقص».

٤. التهذيب، ج ٦، ص ١٢٤، ح ٢١٧، بسنده عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن حه

٨٢١٨ / ٢ . وَبِإِسْنَادِهِ ١ ، عَنِ الْمِنْقَرِيُّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ٢ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ سَأَلَ رَجُلَ أَبِي - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ۗ - عَنْ حُرُوبِ أَمُومِنِينَ ﴿ وَكَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : بَعَثَ اللّهُ مُحَمِّداً ﷺ بِخَمْسَةِ أَسْسِيَا ﴿ : بَعَثَ اللّهُ مُحَمِّداً ﷺ أَوْزَارَهَا مُ تَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْزَارَهَا حَتَىٰ تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْزَارَهَا حَتَىٰ تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْزَارَهَا حَتَىٰ تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْزَارَهَا كُلُّهُمْ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ ، فَيَوْمَئِذٍ ﴿ لا يَنْفُعُ طَلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ ، فَيَوْمَئِذٍ ﴿ لا يَنْفُعُ مِنْهَا إِيمَانِهَا خَيْرا ﴾ ذَيْرا اللهُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ ، فَيَوْمَئِذٍ ﴿ لا يَنْفُعُ مِنْهَا إِلَا اللّهَ مُنْ اللّهُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ ، فَيَوْمَئِذٍ ﴿ لا يَنْفُعُ مِنْهَا اللّهُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَلَنْ الْيَوْمِ ، فَيَوْمَئِذٍ ﴿ لا يَنْفُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَلَى الْيَوْمِ ، فَيَوْمَئِذٍ ﴿ لا يَنْفُعُ مِنْ اللّهُ وَلَا يَنْهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَيَوْمَئِذٍ ﴿ لا يَنْفُ

حه سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله الخصال، ص ٢٤٠، باب الأربعة، ح ٨٩، بسنده عن القاسم بن محمّد الإصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري. وفي تفسير القمي، ج ٢، ص ٢٣٧؟ والمحاسن، ص ٢٧، كتاب ثواب الأعمال، ح ٨، والأمالي للمفيد، ص ١٩١، المجلس ٢٣، ح ١٩، بسند آخر عن أبي جعفر ي ١٤٤ الاختصاص، ص ٢٥١، مرسلاً عن العالم على الأربعة الأخيرة من قوله: «من سنّ سنّة حسنة» مع زيادة. راجع: الكافي، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميّت بعد موته، ح ١٣٢٨٧؛ والأمالي للصدوق، ص ١٦٣، باب السنّة، ح ٩ والوافي، ح ١٩٠، ص ٢٥٠ م ١٩٩٧، باب السنّة، ح ٩ والوافي، ح ١٩٠، ص ٢٥٠ م ١٩٩٧،

١. المراد من وبإسناده، هو السند المتقدّم إلى سليمان بن داود المنقري؛ فقد ورد الخبر في تفسير القمقي، ج ٢، ص ٣٢٠ وسنده هكذا: وقال: حدّثني أبي عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، والشيخ الطوسي أيضاً روى الخبر في التهذيب، ج ٤، ص ١١٤، ح ٣٣٠؛ و ج ٣٦، ص ١٣٦، ح ٣٣٠ بسنديه، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث.

٢. في البحار، ج ٦ و ٣٢: (فضيل بن عياض) بدل (حفص بن غياث).

٣. في تفسير القمّى: - دأبى صلوات الله عليه).

في الوافي: وشاهرة: مجرّدة من الغمد». وفي اللغة: الشاهرة: هو المبرز للسيف من غمده، والسيف:
 مشهور، اللّهمّ إلّا أن تكون مأخوذة من الشهرة بمعنى وضوح الأمر، أي ظاهرة، أو خارجة. راجع: الصحاح،
 ٣١٠ ص ٧٠٠٤ لسان العرب، ج٤، ص ٣٢٤ (شهر).

الوذر: الخسمل، والشقل. والوزر: السلاح. قال الراغب في المفردات، ص ٨٦٨ (وزر): «أوزار الحرب،
 واحدها وزر: آلتها من السلاح، وفي الواني: «أي تنقضي».

٦٠ في الوافي: وولعلُ طلوع الشمس من مغربها كناية عن أشراط الساعة وقيام القيامة».

٧. الأنعام (٦): ١٥٨.

مَكْفُوفٌ ' ؛ وَسَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ ' سَلُّهُ ۚ إِلَىٰ غَيْرِنَا ، وَحُكْمُهُ إِلَيْنَا .

وَ أَمَّا السَّيُوفُ الثَّلَاثَةُ الْمَشْهُورَةُ ، فَسَيْفَ عَلَىٰ مُشْرِكِي الْعَرَبِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَافْتُكُوا وَالْمُعْدُولَ لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدِ ﴾ ﴿ فَافْتُكُوا الْمُعْدُولَ اللَّهُ عَلَى مَرْصَدِ ﴾ ﴿ فَافْتُكُوا الْمُعْدُولَ وَاقْتُكُوا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا سَنَّ الْبُولُهُ فَيَالُ الْقَبْلُ أَوِ الدُّحُولُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَمْ وَالْهُمْ ^ وَذَرَارِيَّهُمْ \* سَنِي عَلَىٰ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا وَقَبَلُ الْفِذَاء .

وَ السَّيْفُ التَّانِي عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا ﴾ ` أَ نَزَلَتْ هٰذِهِ اللَّهَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا هٰذِهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَرَّ سُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى بِالنَّهُمِ الْجَذِي وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْمَلُوا الْجِزْيَةُ عَنْ يَدِ وَهُمْ ضَاغِرُونَ ﴾ ` ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي ذَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَنَ " يُقْبَلُ " 
يُعْمُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ` ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي ذَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَنَ " يُقْبَلُ " 
يُعْمُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ` ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي ذَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَنَ " يُغْتَلُ " 
وَمُعْلُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ` ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي ذَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَنَ " لَيُعْتِلُ " 
وَمُنْ كَانَ مِنْ اللّٰوَى اللّٰهُ عَنْ يَا لَهُ فَعُلُوا اللّٰهِ الْعَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْعَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَى اللّٰهُ الْعَلَى اللّٰهُ الْعَلَى اللّٰهِ الْعَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللْعِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللْمُولِي اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الْعِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللْهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللْمُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰمُ اللللْمُ اللّٰهُ الللْمُعْلِيلِ اللللّٰ

١. في تفسير القمّي والخصال: «ملفوف». وفي البحار، ج ٣٢: - «فلا تغمد حتّي تضع الحرب ـ إلى ـ مكفوف».

٢. والمَغمود، من الغِمد بالكسر فالسكون وهو غلاف السيف، أي المجعول في غلافه. راجع: الصحاح، ج ٢،
 ص ٥١٧ (غمد).

٣. في وبس»: ووسلّه، والشُلُّ: انتزاع الشيء وإخراجُه في رفق. وسَلَ السيف: إخراجه من الغمد. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٣٣٨؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ٣٤٣ (سلل).

٤. هكذا في وي، بح، بس، جت، جد، جن، وحاشية وبث، والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: والشاهرة،

٥. هكذا في القرآن. و في النسخ والمطبوع: «اقتلوا».

٦. التوبة (٩): ٥. ٧. التوبة (٩): ١١.

٨. في الخصال: «ما لهم فيء» بدل «أموالهم». وفي التحف: + «فيء».

في حاشية «بث، بح»: «ذرّيّاتهم». ١٠ البقرة (٢): ٨٣.

١١. التوبة (٩): ٢٩. و وعن يد، إمّا أن يراد يد المعطي، أو يد الآخذ، فمعناه على الأؤل: حتى يعطوها عن يد مؤاتية غير ممتنعة، كما يقال: أعطى ببده: إذا أصحب وانقاد، أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئة ولا مبعوثاً على يد أحد، ومعناه على إرادة يد الآخذ: حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية، أو على إنعام عليهم. ﴿وَهُمْ صَسَعْرُونَ ﴾، أي تؤخذ منهم الجزية على الصخار والذلّ. تفسير جوامع الجامع، ج ٢، ص ٥٨. وراجع أيضاً: المغردات للراغب، ص ٥٨. وراجع أيضاً:

۱۲. في دجن): (فلا). ١٢. في دبس، جت): (فلن تقبل).

مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ أَوِ الْقَتْلُ، وَمَالُهُمْ فَيْ أَ، وَذَرَارِيَّهُمْ سَنِيٌ، وَإِذَا قَبِلُوا الْجِزْيَةَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، حُرِّمَ عَلَيْنَا سَنِيْهُمْ، وَحُرِّمَتْ أَمْوَالُهُمْ، وَحَلَّتْ لَنَا مَنَاكَحَتُهُمْ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي ذَارِ الْحَرْبِ، حَلَّ لَنَا سَنِيْهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ أَ، وَلَمْ تَجِلَّ لَنَا مَنَاكَحَتُهُمْ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الدُّحُولُ فِي آذَارِ الْإِسْلَامِ، أَوِ الْجِزْيَةُ، أَوِ الْقَتْلُ ٧.

وَ السَّيْفُ الثَّالِثُ سَيْفٌ عَلَىٰ مُشْرِكِي الْعَجَمِ يَغْنِي التُّرْكَ وَالدَّيْلَمَ وَالْخَزَرَ^، قَالَ اللَّهُ

- عَزَّ وَجَلَّ - فِي أَوَّلِ السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ، ثُمَّ قَالَ \*:
﴿فَضَرْبَ الرَّفَابِ حَتَّى إِذَا أَتَّخَنْتُمُومُمُ \* فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ
أَرْزَارَهَا﴾ ` اللَّمَّا قَوْلُهُ: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ﴾ ` يَعْنِي بَعْدَ السَّبْي مِنْهُمْ " ﴿وَإِمَّا فِذَاءً ﴾: يَعْنِي

١. في وجن، وتفسير القمّي: - وفيء، ٢. في تفسير القمّي: - ولنا،

٣. في حاشية دبح، والبحار، ج ١٩ والتحف: «مناكحهم».

٤. في الوسائل والتهذيب، ج٤: - «وأموالهم». ٥. في «ي»: «ولا تحلُّ».

أن وي و الوافي: «إلا دخول» بدل «إلا الدخول في».

٧. في تفسير القمّي: ولا يقبل منها إلّا الجزية أو القتل، بدل وومن كان منهم -إلى -أو القتل، .

٨. في تفسير القمّي: «الخزرج». وفي معجم البلدان، ج ٢، ص ٣٦٠: «الخَرَر: قوم سود الشعور، وهم صنفان: صنف يسمّون قراخزر، وهم سمر يضربون لشدّة السمرة إلى السواد، كأنهم صنف من الهند، وصنف بيض ظاهرو الجمال والحسن». وقال المسعودي في التنبيه والإشراف، ص ٣٧: «ويدعون بالتركيّة صبير، وبالفارسيّة خزران، وهم جنس من الترك حاضرة، فعرف اسمهم فقيل: الخزر وغيرهم». وقال الجوهري: «الخزر: جيل من الناس». وقال الطريحي \* : «الخزر بضمّ معجمة وسكون زاي وفتحها وفي الأخر راء مهملة: جنس من الأمم خزر العيون من ولد يافث بن نوح \$\$، من خزرت العين من باب تعب، إذا صغرت وضاقت». الصحاح، ح ٢، ص ٦٤٤، مجمع المحرين، ج ١، ص ٦٤٠ (خزر).

٩. في تفسير القمّي: وفقال: فإذا لقيتم الذين كفروا، بدل وثمّ قال، وفي البحار، ج ١٩: – ووفي أوّل السورة - إلى
 - ثمّ قال،

١٠. يقال: أنخن في العدق، إذا بالغ الجراحة فيهم. و﴿ أَشْفَنتُمُوهُمْ ﴾ أي غلبتموهم و كثر فيهم الجراح. راجع:
 القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٥٥٦ (نخن). وفي الوافي: و﴿ أَشْفَنتُمُوهُمْ ﴾ أي أكثرتم قتلهم وأغلظتموه؛ من
 النخن بمعني الغلظ».

١٢. في (بف، وتفسير القمّي: - ﴿ وَإِمَّا فِدَآءً - إلى - مَنَّا بَعْدُ ﴾ .

۱۳. في دجن، - دمنهم).

الْمُفَادَاةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ؛ فَهُولَاءِ لَنْ يُقْبَلَ ' مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ، أو الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا يَحِلُّ النَّا مُنَاكَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِي دَارِ "الْحَرْبِ".

وَ أَمَّا الشَّيْفُ الْمَكْفُوفُ<sup>٧</sup>، فَسَيْفٌ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالتَّأُويلِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَ إِنْ طَائِفَتْانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْدَىٰ فَقَاتِلُوا اللَّتِى اللَّهُ عَنْيَءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ ^ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ عُو ؟ فَقَالَ: يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ أَ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ ، فَسُئِلَ النَّبِيُ عَلَىٰ التَّبِي مَنْ هُو ؟ فَقَالَ: فَقَالَ النَّبِي عَلَى التَّعْلِي يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : قَاتَلْتُ بِهٰذِهِ الرَّايَةِ مَعَ خَرَسُولُ اللَّهِ الْقَالِ اللَّهِ الرَّايِعَةُ ، وَاللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَىٰ يَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ \* وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَالِعَةُ ، وَاللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَىٰ يَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ \* وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْقَالَ عَمَّالُ مَنْ اللَّهُ الْبَعْنَ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمِثْمُونَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَثْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِينَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِلُولُ اللِ

١. في (بف) والتهذيب، ج ٦ وتفسير القمّي والخصال: ولا يقبل،

نی دی، جد» والوافی والوسائل والتهذیب، ج ٤: «ولا تحل».

٣. في (بح): - (لنا).

في التهذيب، ج ٦ و تفسير القمّى والخصال والتحف: «نكاحهم».

في التهذيب، ج ٦ وتفسير القمّي: - «دار».

٦. في البحار، ج ٣٢: وثمَّ قال، بدل ووأمَّا السيوف الثلاثة المشهورة، إلى هنا.

في تفسير القمّي والخصال: «الملفوف».

٨. الحجرات (٤٩): ٩. وهذه الآية أصل في قتال أهل البغي من المسلمين، ودليل على وجوب قتالهم، وعليها بنى أمير المؤمنين على قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وإيّاها عنى رسول الله على حين قال لعمّار بن ياسر: ويا عمّار، تقتلك الفئة الباغية، راجع: المبسوط، ج٧، ص ٢٦٢؛ المهذّب، ج١، ص ٣٣٢؛ السرائر، ج٧، ص ٩٠٤؛ متهى المطلب، ج٢، ص ٩٨٢؛ وغيرها من المصادر الفقهيّة.

 <sup>9.</sup> في المرآة: «لعل كون القتال للتأويل لكون الآية من غير نص في خصوص طائفة ؛ إذ الباغي يدّعي أنّه على
 الحقّ، وخصمه باغ ؛ أو العراد به أنّ آيات قتال المشركين والكافرين يشملهم في تأويل القرآن».

الخصف: ضمّ الشيء إلى الشيء، يقال: خصف النعلَ يخصفها خَصفاً، أي ظاهر بعضها على بعض وخرزها. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٧١ (خصف).

١١. في (بث، بح، جد) وحاشية (جت): (مع النبيّ).

<sup>17.</sup> في الخصال: + «وأهل بيته». "١٣. في «ي»: «فهذه».

١٤. في دجن، وبلغونا، وفي الوسائل: ويبلغونا، بدل ويبلغوا بنا، .

١٥. قال ابن الأثير: «في حديث عمّار: لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هَجَر، السَّعَفات جمع سَعَقَة مه

مِنْ هَجَزَ'، لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، وَكَانَتِ السِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ فَي أَهْلِ مَكَّة " يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً ، وَقَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنَ ، وَمَنْ أَلْقَىٰ سِلَاحَهُ \* فَهُوَ آمِنَ "، وَكَذٰلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ \_ يَوْمَ الْبَصْرَةِ نَادىٰ فِيهِمْ ": لا تَسْبُوا لا لَهُمْ ذُرِّيَّةً ، وَلا تُتُجْهُزُوا م عَلَىٰ جَرِيح لا مَ قَلَةٍ عَلَيْهِ م الْبَصْرَةِ نَادىٰ فِيهِمْ ": لا تَسْبُوا لا لَهُمْ ذُرِّيَّةً ، وَلا تَتُبْعُوا م مُذَيْرًا ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَلْقَىٰ سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنَ .

وَ أَمَّا ١ السَّيْفُ الْمَغْمُودُ، فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ ١٣ بِهِ الْقِصَاصُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ ١٣ فَسَلَّةُ ١ إلىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُول، وَحُكْمُهُ إِلَيْنَا ١٠.

فَهٰذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً ﷺ، فَمَنْ جَحَدَهَا، أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا،

حه بالتحريك، وهي أغصان النخيل، وقيل: إذا يَبَسَت سمّيت سَعَفَة، وإذا كانت رطبة فهي شَطْبة، وإنّما خصّ هجر للمباعدة في المسافة، ولأنّها موصوفة بكثرة النخيل. النهاية، ج ٢، ص ٣٦٨ (سعف).

١. قال الفيروزآبادي: «هجر، محرّكة: بلد باليمن بينه وبين غثر يوم وليلة، مذكر مصروف، وقد يؤنّث ويمنع،
 والنسبة: هجري وهاجري، واسم لجميع أرض البحرين، القاموس المحيط، ج ١، ص ١٨٥ (هجر). وراجع:
 معجم البلدان، ج ١، ص ١٩٠٣ و ج٣، ص ٤١٣.

٢. في التحف: + دمثل،

٣. في دي: - دفي أهل مكّة،

 <sup>3.</sup> في الوافي والتهذيب، ج ٤ و ٦ والخصال: وومن [التهذيب، ج ٤: وأو، بدل وومن،] ألقى سلاحه أو دخل دار أبى سفيان، بدل وفهو آمن ومن ألقى سلاحه».

٥. في تفسير القمّي: + «ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن».

ألا تسبواه.
 في «بف» والوافى: «ألا تسبوا».

٨. في التهذيب، ج ٤ و ٦: دولا تتمواه. وفي التحف: دولا تدفقواه.

٩. في «بف»: «الجريع». وأجهز على الجريع إجهازاً، أي أثبت قتله، أو أسرع قتله وتسمّم عليه. راجع: لمسان العرب، ج ٥، ص ٣٣٥ (جهز).

١١. في دبف: وفأمًا». ١٢. في الوافي وتفسير القمّى والتحف: «يقام».

١٣. المائلة (٥): ٤٥. ١٤. في (بف): وفسلّمه،

<sup>10.</sup> في المرأة: «يدلُ على عدم جواز القصاص بدون حكم الإمام 想، وأمّا جهاد من أراد قتل نفس محترمة أو سبي مال أو حريم، فلا اختصاص له بالأنمة على، والكلام هنا فيما لهم هلى مدخل فيه».

أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَأَحْكَامِهَا ﴿، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ . "

٨٢١٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْ فَلِيٍّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ : «أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ ، فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ : مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوًا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ ، وَبَقِيَ \* الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ اللهِ ، وَمَا \* الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ ؟ قَالَ : جِهَادُ النَّفْسِ ، . آ

### ٤ \_ بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ وَمَنْ لَا يَجِبُ

17/0

٠ ٨٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ، عَنْ

١. في «بف، والوسائل: دأو أحكامها». ٢. في «بح، بس، جت، جد، - دالله».

- ٣. تفسير القتي، ج ٢، ص ٣٢٠، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود العنقري. وفي التهذيب، ج ٤، ص ١٩٤، ح ٣٣٠، و ج ٦، ص ١٣٠، ح ٣٢٠، بسندهما عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد محمّد، عن سليمان بن داود المنقري. الخصال، ص ٣٧٤، باب الخصسة، ح ١٨، بسنده عن القاسم بن محمّد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري. وفي تفسير العياشي، ج ١، ص ٨٤، ح ٢٦؛ و ص ٣٧٤، ح ٢٨٠؛ و ص ٣٨٥، ح ٣٨، عن أبي جعفر ﷺ، قطعة منه؛ تحف العقول، منه؛ تفسير العياشي، عن أبي جعفر ﷺ، قطعة منه؛ تحف العقول، منه؛ تفسير العياشي، ج ١، ص ٧٧، ح ٢١، عن جعفر بن محمّد، عن أبي جعفر ﷺ، قطعة منه؛ تحف العقول، منه ٢٨، عن أبي جعفر ﷺ، وراجع: الكافي، كتاب الجهاد، باب إبدون العنوان]، ح ٢٤٠ الله قوله: وأو كسبت ص ٥٧، ح ٣٤٠؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٥٧، ح ١٩٣٨؛ البحار، ج ٦، ص ٣١٣، ح ٢١، إلى قوله: وأو كسبت في إيمانها خيراً»؛ وفيه، و ١٩، ص ١٨١، ح ٣٠، إلى قوله: والعادا أنا على الحق وأنهم على الباطل، ملخصاً.
  - ٤. في الوسائل والجعفريّات والأمالي للصدوق والمعاني: + «عليهم».
    - ٥. في «بس، جد، جن» والوسائل: «ما» بدون الواو.
- ٣. الجعفويّات، ص ٧٧، بسند آخر عن جعفو بن محمّد، عن آبائه، عن عليَ علي . وفي الأمالي للصدوق، ص ٢٦٦، المجلس ٧١، ح ٨؛ ومعاني الأغبار، ص ٢٦٠، ح ١، بسند آخر عن موسى بن جعفو، عن آبائه، عن عليَ علي علي علي علي المحسوم الله علي علي علي علي المحسوم الله ؛ فقه الرضائية، ص ٣٨٠، مع اختلاف الوافي، ج ١٥، ص ٣٢، ح ٢٠٠٠؛ الرسائل، ج ١٥، ص ١٦١، ح ٢٠٢٠٠ البحار، ج ١٩، ص ١٨٠، ح ٣٦.

أبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ اقَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللّهِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ ': أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ، وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ، أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ وَحَدَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ كَانَ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ كَانَ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ كَانَ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِلَى طَاعَتِهِ، وَأَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ ۗ ؟

فَقَالَ: دَذٰلِكَ لِقَوْمِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ، وَلَا يَقُومُ بِذَٰلِكَ ۚ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ».

قُلْتُ: مَنْ ٦ أُولَٰئِكَ ؟

قَالَ: مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْقِتَالِ وَالْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ، فَهُوَ الْمَأُذُونُ لَهُ فِي النِّمَائِشِرَائِطِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ، فَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي الْجِهَادِ وَلَا الدَّعَاءِ لَا إِلَى اللهِ، حَتَىٰ يَحْكُمُ فِي نَفْسِهِ مَا أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجهَادِهِ.

قُلْتُ: فَبَيِّنْ ۚ لِي يَرْحَمُكَ ١٠ اللَّهُ.

قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ أَخْبَرَ ۖ ۚ فِي كِتَابِهِ الدُّعَاءَ ۚ ۚ إِلَيْهِ ، وَوَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ ذٰلِكَ لَهُمْ ذَرَجَاتٍ ۚ ۗ ' يُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَيُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَأَخْبَرَ

١. في (جت) وحاشية (بح) والوافي: (في سبيل الله).

٢. في دجله: (فأمن). ٢. في دجت): (بر سول الله).

٤. في الى، بف، جد، وحاشية (بث، بح، والوافي والوسائل والتهذيب: (سبيل الله،

٥. في الوسائل: «به». مي الوافي: «ومن».

٧. في دبف: دو لا للدعاء». ٨. في الوفي: دبما».

٠٠ عي ونت. و د تلفظه. ٩. في الوسائل: (بيّن). ٩. في الوسائل: (بيّن).

١١ . هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «بث» والمطبوع : + «نبيّه» .

١٢. في دبس): دالدعاة).

١٣. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣٣٧: والدرجات إشارة إلى ابتدائه تعالى بنفسه، ثمّ برسوله، ثمّ بكتابه، فيظهر من

أَنّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ أُوّلُ مَنْ دَعَا إِلَىٰ نَفْسِهِ ، وَدَعَا إِلَىٰ طَاعَتِهِ وَاتّبَاعِ أُمْرِهِ ، فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ، فَقَالَ : ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السُّلَامِ أَ وَيَعْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِزَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ آ ثُمَّ ثَتَىٰ بِرَسُولِهِ ، فَقَالَ : ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَةِ ۗ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أَ يَعْنِي بِالْقُرْآنِ ٥ وَلَمْ يَكُنْ دَاعِياً إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَنْ خَالفَ أَمْرَ اللّهِ ، وَيَدْعُو إِلَيْهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ ٩ فِي نَبِيّهِ مُعَلِيهِ ، وَالّذِي ٧ أَمْرَ أَنْ لا يُدْعَى إِلاّ بِهِ ، وَقَالَ فِي نَبِيّهِ مُعَلِّهُ \* ﴿ وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى اللّهِ عَنْ مِيكَابِهِ ، وَالّذِي ٧ أَمْرَ أَنْ لا يُدْعَى إِلاّ بِهِ ، وَقَالَ فِي نَبِيّهِ مُعْتَاهِ \* ﴿ وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلْكَ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَمْنُ اللّهُ عَلَى الْكُولُ وَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١ ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمِنِينَ ﴾ ١٤ ثُمَّ وَلَكُولُ وَتَعَالِي الْمُعْمِلِينَ عَلَى الْمُعْمِنِينَ ﴾ ١٤ ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ أَنِي الْمُعْمَالُ : ﴿ وَلْتَكُنُ مِنْكُمُ ١٠ أَنَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْفَيْدِ فَقَالَ : ﴿ وَلْتَكُنُ مِنْكُمُ ١ أَنَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْفَيْدِ فَيَا الْمُولُ اللّهِ بَعْدَهُ وَبُعْدَ رَسُولِهِ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ : ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمُ ١٤ أَنْهُ عُذَى اللّهُ الْوَلِهُ لِلّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمِلِيلُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلِيلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ ال

حه هذا التدريج أنّه يلزم أن يكون الداعي بعدهم مثلهم، ودعوتهم موافقة لدعوتهم، ويكون عالماً بما دعوا إليه، فلذا قال#: يعرّف بعضها بعضاًه.

١. قال الراغب: (﴿ لَهُمْ ذَالُ ٱلسَّلَنَمِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ أي السلامة، المغرادات، ص ٤٢٣ (سلم). وراجع أيضاً: جوامع الجامع، ج٢، ص ١٢٢.

٣. في البحار: وقيل: المراد بالحكمة: البراهين القاطعة وهي للخواص، وبالموعظة الحسنة: الخطابات المقنعة
 والعبر النافعة وهي للعوام، وبالمجادلة بالتي هي أحسن: إلزام المعاندين والجاحدين بالمقدّمات المشهورة
 والمسلّمة، البحار، ج ٢٩، ص ٢٦٣.

٥. في الوسائل: «القرآن». و في المرأة: «يعني بالقرآن، تفسير للحكمة، أو التي هي أحسن أو الأعمّ».

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: + ا[به] .

٧. في الوسائل والتهذيب: «الذي، بدون الواو.

٨. في حاشية (بث) والتهذيب: (لنبيّه).

٩. الشورى (٤٦): ٥٢. وفي الموآة: (قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَقْدِى﴾ أي هدايته ﷺ إنّما هي بالدعوة، وأمّا الهداية العوصلة فهي مختصة به تعالى».
 ١٠ في (بث»: ويدعو».

١١. قال المحقّق الطبرسي \$: ومعناه: إن هذا القرآن يهدي إلى الديانة، والعلّة، والطريقة التي هي أشدّ استقامة.
 مجمع البيان، ج ٦، ص ٢٢٥.

۱۳. في دي: دبالدعاء».

١٤. ومن اهاهنا للتبعيض على قول أكثر المفسّرين ؛ لأنّ الأمر بالمعروف وإنكار المنكر ليسنا بفرضين على
 الأعيان ، وهما من فروض الكفايات ، فأيّ فرقة قامت بهما سقطا عن الباقين . مجمع البيان ، ج ٢ ، ص ٣٥٨.

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُثْلِحُونَ﴾ ٦.

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ "، وَمِمَّنْ هِيَ، وَأَنَّهَا مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمِنْ " ذُرِيَّةِ إِسْمَاعِيلَ مِنْ " سُكَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللّٰهِ قَطَّ، الَّذِينَ وَجَبَتْ لَهُمُ الدَّعْوَةُ، دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَعْهِيراً "، اللّٰذِينَ وَصَفْنَاهُمْ قَـبْلَ هٰذَا " فِي صِفَةٍ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ الله عَلَى بَعِيرَةً وَسَعْنَاهُمْ الله عَلَى بَعِيرَةٍ " مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الله عَلَى بَعِيرة اللهِ عَلَى بَعِيرة أَنْ اللهِ عَلَى بَعِيرة أَنْ وَسَعْنَاهُمْ وَالتَّصْدِيقِ لَهُ الله عَلى بَعِيرة أَنْ وَمَنْ النَّهِ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ، وَالتَّصْدِيقِ لَهُ اللهِ عَلى بَعِيرة أَنْ وَمَنْ النَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ، وَالتَّصْدِيقِ لَهُ اللهِ عَلَى بَعِنَ فِيهَا وَمِنْهَا وَإِلَيْهَا قَبْلَ الْخَلُقِ " مِمَّنْ لَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ عَطَّ وَلَيْهَا قَبْلَ الْخُلُقِ " مِمَّ لِمُعْلَى اللهِ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ ، وَالتَّصْدِيقِ لَهُ اللهُ الْحَلْقِ " مِمَّنْ لَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَطَّ ، وَلَهُ يَلِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْم " وَهُوَ الشَّرْكُ .

ثُمَّ ذَكَرَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ ۗ وَأَتْبَاعَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي وَصَفَهَا فِي كِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَجَعَلَهَا دَاعِيَةً إِلَيْهِ، وَأَذِنَ لَهَا ١٠ فِي الدُّعَاءِ إِلَيْهِ ١٠، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا

۲. في حاشية (جت»: «الآية».

۱. آل عمران (۳): ۱۰٤.

٤. في (ي): (ومن).

٣. في الوسائل: - دمن،

٥. اشارة إلى الآية (٣٣) من سورة الأحزاب (٣٣): ﴿إِنْمَا يُويدُ ٱللهُ لِيكُوْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرُكِ.
 ٢. في الوسائل: «هذه».

٧. هكذا في وبث، بس، بف وحاشية وى، بح، جت، جن، والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 وأمّة إبراهيم ١٤٤٤.

٨. في الوافي: وفي كتابه بقوله، بدل وفي قوله.

أي أدعو إلى توحيد الله وعدله ودينه على يقين و معرفة و حجة قاطعة وبيان واضح غيرعمياء، لا على وجــه
 التقليد. راجع: الكشاف، ج ٢، ص ٣٤٦؛ مجمع البيان، ج ٥، ص ٤٦٤.

۱۰. يوسف (۱۲): ۱۰۸.

١٢. هكذا في جميع النسخ والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل: وبما، بدون الواو.

١٣. في المرأة: «قوله الله الخلق، متعلّق بقوله: من اتبعه».

١٤. إشْارة إلى الآية ٨٢من سورة الأنعام (٦) : ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَتُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الْمِتَنَهُم بِطُلَّمٍ ﴾ .

١٥. في دى، بث، بس، جت، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: دله،

١٦. في دجن: ﴿ إِلَى اللهِ ).

النبِّى حَسْبُكُ اللَّهُ وَمَنِ الْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ ﷺ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدُاءُ عَلَى الْكُفْارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَزاهُمْ رُكُعاً سُجُداً يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ۗ ذَٰلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْزاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي اللَّوْرَاةِ وَمِثْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ۗ ذَٰلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْزاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي الإَنْجِيلِ ﴾ \* وَقَالَ: ﴿ يَوْمَ لَا يُخْذِي اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبُا إِنْ اللَّهُ النَّبِي وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَا اللَّهُ النَّبِي وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبُولُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ﴾ \* وَقَالَ: ﴿ وَيَوْمَ لَا يُخْذِيلَ اللَّهُ النَّبِي وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ النَّذِينَ آمَنُوا مِنَ اللَّهُ وَصَفَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْعُولِيلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَوَصَفَهُمْ كَيْ لَا يَطْمَعَ فِي اللِّحَاقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ، فَقَالَ فِيمَا حَلَّاهُمْ بِهِ وَوَصَفَهُمْ: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ إلىٰ ٥/١٥ قَوْلِهِ: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِغُونَ الْغَرْدَوْسَ هُمْ فِيها لا خَالِدُونَ ﴾ وقالَ فِي صِفَتِهِمْ وَلِهِ: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِغُونَ النَّهِ إِلَها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَقْتُلُونَ وَمَنْ يَقُعُلُ فِيهِ مُهَانا ﴾ `` ثُمَّ وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَقُعُلُ فِيهِ مُهَانا ﴾ `` ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ ﴿ الشَّتَرَى مِنْ ﴾ هُولَاءِ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِمْ ﴿ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْواللَهُمْ أَخْبَرَ أَنَّهُ ﴿ الشَّتَرَى مِنْ ﴾ هُولَاءِ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِمْ ﴿ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْواللَهُمْ أَلْجَنَّهُ مِثْلُ صِفَتِهِمْ فَهُمْ الْفَارَاقِ وَالْإِنْ عِلْهُ مَاللَهُ إِلَهُ اللّهِ إِلَيْهُ عَلَى مِثْلُ عِنْ الْعَلَامُ وَاللّهِ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْ مِثْلُ صِفَتِهِمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَأَمْواللَهُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُعْتَلُونَ وَعُدا الْكَامِ عَنْهِمْ أَنْهَالَهُمْ الْجَنَاقُ وَالْوَاللَهُمْ الْجَنَاقُ وَاللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَعُنْ الْمَالِيَّةُ مَنْ اللّهُ الْعَلَامُ وَاللّهُ الْعَلَامُ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمَالِلَهُ مُ الْمُؤْمِقِهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقِيلُ وَلَا عَلَوْلَا وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلَهُ الْمُؤْلِقُولُولُ وَاللّهُ وَلَا الْهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَالِهُ الْفُلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤ

خشب، يستعمل في معنى الكفاية، و (حَسْسَبُنا ٱللَّهُ إِلَا عمران (٣): ١٧٣؛ التوبه (٩): ٥٩ أي كافينا هـو.
 المغردات للراغب، ص ٣٣٤ (حسب).

٣. في مجمع البيان، ج ٩، ص ٢١٢: وأي علامتهم يوم القيامة أن تكون مواضع سجودهم أشد بياضاًه.

٥. التحريم (٦٦): ٨.

الفتح (٤٨): ٢٩.
 المؤمنون (٢٣): ١.

٧. أنّت الضمير للفردوس لأنّه اسم من أسماء الجنّة. وقيل: لأنّه اسم للطبقة العليا منها. راجع: مجمع البيان، ج٧،
 ص ١٧٨؛ تاج العروس، ج ٨، ص ٣٩٣ (فردس).

٨. المؤمنون (٢٣): ٢- ١١.

٩. قال الجوهري: «الأثام: جزاء الإثم». وقال الراغب: «الإثم والأثام: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب، وجمعه: آثام \_إلى أن قال: \_﴿وَمَن يَفْقُلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾، أي عذاباً، فسمّاه أثاماً لماكان منه. الصحاح، ج ٥، ص ١٨٥٨؛ المغردات، ص ٦٣ (أثم).

١١ . ﴿ وَعُداً ﴾ نصب على المصدر ؛ لأنَّ قوله تعالى : ﴿ اشْتَرَى ﴾ يدلُّ على أنَّه وعد. مجمع البيان، ج ٥، ص ١٢٩.

وَالْقُرْآنِ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ بِعَهْدِهِ وَمُبَايَعَتِهِ ، فَقَالَ : ﴿وَمَنْ أَوْهَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْمِكُمُ الَّذِي بْايَعْتُمْ بِهِ وَذٰلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ` .

فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ الْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ قَامَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَ رَأَيْتَكَ لَا: الرَّجُلُ يَأْخُذُ سَيْفَة ۖ، فَيُقَاتِلُ حَتَىٰ يُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَلُ وَلَا أَنَّهُ يَقْتَلُ إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَلُ إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَلُ إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَلُ إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَلُ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ، أَشْهِيدٌ هُوَ؟

فَأَنْزَلَ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَىٰ رَسُولِهِ \*: ﴿التَّانِبُونَ الْخَابِدُونَ الْخَامِدُونَ السَّائِحُونَ السَّائِحُونَ السَّاجِدُونَ الْآمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هَٰذِهِ صِفَتَهُمْ وَحِلْيَتُهُمْ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هَٰذِهِ صِفَتَهُمْ وَحِلْيَتُهُمْ الشَّهَادَةِ وَالْجَنَّةِ، وَقَالَ ^: ﴿التَّانِبُونَ ﴾ مِنَ الذَّنُوبِ ﴿الْعَابِدُونَ ﴾: الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ، وَلا يَشْرِكُونَ بِهِ شَيْعًا ﴿الْحَامِدُونَ ﴾: الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ فِي الشَّدَةِ وَالرَّخَاءِ ﴿السَّائِحُونَ ﴾ وَقَالَ ^: ﴿التَّانِمُونَ \* ﴿الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ ﴾: الَّذِينَ يُواظِبُونَ عَلَى وَالْمَحَانِ وَالْمَحَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَلَيْ السَّدَةِ وَالْمَعْرُونَ ﴾ وَقُلْ وَالنَّامُونَ عَلَى السَّدَةِ السَّائِحُونَ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَالِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَالِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَلُونَ عَلَيْهَا بِرُكُوعِهَا \* وَسُعُودِهَا ، وَفِي أَوْقَاتِهَا ﴿ الْآمِرُونَ الْمَعْرُونِ فِي الْمَنْ الْتَعْرُونَ عِلَى مَلَى وَالْمَالِونَ بِهِ ﴿ وَالنَّاهُونَ عَلَى عَلَى الْمَعَلُونَ عِنِهُ وَلِي أَوْقَاتِهَا وَالْمَعَلُونَ عِلَى مَدْذَلِكَ ، وَالْعَامِلُونَ بِهِ ﴿ وَالنَّاهُونَ عَلَى عَلَى السَّائِحُونَ عَلَى مَلْ الْمَالْمُونَ عَلَى السَّالِكُونَ السِّالِعُونَ السَّامُونَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّامِلُونَ الْمَعْرُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالَى الْمَالَعُلُونَ الْمَالِولَ الْمَالَى السَامُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمُعَالِ اللْمَالِمُ الْمَالَعُونَ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالْمِلُونَ الْمَالَعُونَ السَامُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ السَامِلُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالْمُونَ الْمَالَعُولُ

١. التوبة (٩): ١١١.

في الوسائل: «أرأيتك يا نبيّ الله» بدل «يا نبيّ الله أرأيتك».

٤. في (بح): - (على رسوله).

۳. في (جن): (بسيف). ٥. التوبة (٩): ١١٢.

٦٠ في حاشية وي: (فيبشر). وفي الوسائل والتهذيب: (فبشَر). وفي الوافي: (فبشُر (ففسَر - خ ل)).

٧. في الوسائل: والله. ٨. في وجن، والتهذيب: وفقال، .

٩. قال ابن الأثير: وساح في الأرض يسيح سياحة، إذا ذهب فيها، وأصله من السيح، وهو الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض ... [ومنه] الحديث: سياحة هذه الأمة الصيام، قبل للصائم: سائح؛ لأنّ الذي يسيح في الأرض متعبد يسيح ولا زاد له ولا ماء، فحين يجد يطعم. والصائم يعضي نهاره لا يأكل ولا يشرب شيئاً، فشبّه به». النهاية، ج ٢، ص ٤٣٢ (سيح).

١١. في «بث، بس، بف، جد، جن، والوافي والتهذيب: «الحافظون، بدون الواو.

١٢. في الوسائل: «في ركوعها».

الْمُنْكَرِ﴾ وَالْمُنْتَهُونَ عَنْهُ ، قَالَ : فَبَشِّرْ مَنْ قُتِلَ وَهُوَ قَائِمٌ بِهٰذِهِ الشُّرُوطِ بِالشَّهَادَةِ وَالْجَنَّةِ .

ثُمَّ أَخْبَرَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابَ هٰذِهِ الشَّرُوطِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيدٌ ۞ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ﴾ أ.

وَ ذٰلِكَ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلِرَسُولِهِ وَلِأَنْبَاعِهِمْ مِنَ الْمُوْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ الصَّفَةِ، فَمَا كَانَ مِنَ التُنْيَا فِي أَيْدِي الْمَشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ وَالْفُولِيَّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِي وَالْفُولِي عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا كَانَ فِي الطَّلَمَةِ وَالْفُولِي عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ظَلَمُوا فِيهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ الصِّفَاتِ وَغَلَبُوهُمْ عَلَيْهِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْ رَسُولِهِ، فَهُوَ حَقَّهُمْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ °.

وَإِنَّـمَا ۚ مَـغنَى الْـفَيْءِ كُـلُّ مَـا صَـارَ إِلَـى الْـمُشْرِكِينَ، ثُـمَّ رَجَعَ مِمَّا كَانَ قَــذ \* غُــلِبَ \* عَـلَيْهِ أَوْ فِـيهِ، فَـمَا رَجَعَ إِلَىٰ مَكَـانِهِ مِـنْ قَـوْلٍ أَوْ فِـعْلٍ، فَـقَدْ فَـاءَ؛ مِـثُلُ قَـوْلِ اللّٰهِ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿لِـلَّذِينَ يُـؤُلُونَ \* مِـنْ فِسَائِهِمْ تَـرَبُّصُ \* أَرْبَعَةِ

١. الحجّ (٢٢): ٣٩و ٤٠.

٧. هكذا في جميع النسخ والوافي. وفي المطبوع والوافي عن نسخة: دو لأتباعهما،. وفي التهذيب: دو لأتباعه،

٣. في دي: «وللمولِّي».

٤. في دبس، بف، والوافي: (فما). وفي (بح، جد) وحاشية (بث، جت): (ما). وفي الوسائل: (عملى ما) بدل
 (عليه ممًا). وفي التهذيب و حاشية المطبوع عن بعض النسخ: (بما). وفي المرأة: (ما أفاء الله).

٥. في التهذيب: «عليهم». ٦. في الوسائل: + (كان».

٧. في دي، بث، بح، بس، جت، جد، والوسائل: - دقد، وفي «بف»: دقد كان،

٨. في وجده: (غلبه). وفي حاشية وبث، جت): - وقد غلب، وفي الوافي: وإلى ما قد كان عليه، بدل ومتاكان قد غلب عليه.

٩. يقال: ألوت في الأمر: قضرت فيه. وحقيقة الإيلاء والألية: الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يُحلف
عليه، وجُعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة، وكيفيته وأحكامه مختصة بكتب الفقه.
 المغردات للراغب، ص ٨٤(ألي).

١٠. التربُّص: الانتظار بالشيء. والتربُّص: التثبّت في الشيء حتّى يجيء وقته. قال المحقّق الأردبيلي 🕊 في 🗫

أَشْهُرِ ' فَإِنْ فَاؤُ ' فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أَيْ رَجَعُوا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ " وقَالَ : ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى عَلِيمٌ ﴾ " وقَالَ : ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴾ أَيْ تَرْجِعَ ﴿ فَإِنْ فَاعَتْ ﴾ أَيْ رَجَعَتْ الْأَخْرىٰ فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبْغِى حَتَّى تَغِيءَ ۖ إِلَىٰ أَمْرِ اللّٰهِ ﴾ أَيْ تَرْجِعَ ﴿ فَإِنْ فَاعَتْ ﴾ أَيْ رَجَعَتْ ﴿ وَفَإِنْ فَاعَتْ ﴾ أَيْ رَجَعَتْ ﴿ وَفَالِمُ لَكُوبُ الْمُعْسِطِينَ ﴾ " يَعْنِي بقَوْلِهِ : ﴿ تَغِيءَ ﴾ تَرْجِعَ .

قَذَٰلِكَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْفَيْءَ كُلُّ رَاجِعٍ إِلَىٰ مَكَانٍ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ، وَيُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ: قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِينَ لا يَفِيءُ أَلْفَيْءُ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلَىٰ وَوَالِهَا، وَكَذَٰلِكَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُفَّارِ، فَإِنَّمَا هِيَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِينَ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْكُفَّارِ إِيَّاهُمْ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُولِهُ ' مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ الَّتِي كَانَ الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا، وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونَ مَأْدُوناً لَهُ فِي الْقِتَالِ حَتَىٰ يَكُونَ مَظْلُوماً، وَلا يَكُونُ مُؤْمِناً مَوْلِي مَانِ الَّتِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، فَإِذَا لِتُهَا الْإِيمَانِ الَّتِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا مُؤْمِناً اللّهِ الْإِيمَانِ الَّتِي الْمُؤْمِنَا مَا لَا لَهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، فَإِذَا تَكَامَلَتُ فِيهِ شَرَائِطِ الْإِيمَانِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، فَإِذَا تَكَامَلَتُ فِيهِ شَرَائِطِ اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، فَإِذَا تَكَامَلَتُ فِيهِ شَرَائِطِ اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، فَإِذَا تَكَامَلَتُ فِيهِ شَرَائِطُ اللّه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، فَإِذَا تَكَامَلَتُ فِيهِ شَرَائِطُ اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، فَإِذَا تَكَامَاتَ فِيهِ شَرَائِطُ اللّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَرَاطِ اللّهِ عَلَى الْمَائِونِينَ وَالْمُعَانِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعَالِيلَا الْمُعَالِيلِي الْمُنْتَامِلَالَهُ لَا لَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِي الْمَائِلَةِ الْمُتَرَافِ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَاللّهِ الْمُؤْمِنِينَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِي ال

حد زيدة البيان، ص ٢١١: وتربّص مبتداً، وللذين خبره، والمعنى: للمؤلي حقّ التربّص والتلبّث والمهلة في هذه المدّة، وراجع أيضاً: المفردات للراغب، ص ٣٣٨ (ربص) ؛ التبيان، ج ٢، ص ٣٣٣؛ مجمع البيان، ج ٢، ص ٩٥.

١. في اى، بح، جد، جن: - ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآ بِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾.

٢. الفيء: الرجوع، وفاؤواه، أي رجعوا. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ١٢٦ (فاء).

٣. البقرة (٢): ٢٢٦ و ٢٢٧.

٤. قال البيضاوي في تفسيره، ج ٥، ص ٢٧٦: «[أي] ترجع إلى حكمه، أو ما أمر به. وإنّما أطلق الغيء على الظلّ لرجوعه بعد نسخ الشمس، والغنيمة لرجوعها من الكفّار إلى المسلمين».

٥. الحجرات (٤٩): ٩. في التهذيب: وفدلُه.

٧. في هامش المطبوع عن بعض نسخ التهذيب: وحتى).

أفي اى، بح»: (تفيء». وفي اجن» بالتاء والياء معاً.

٩. في الوافي: + ووذلك. ١٠ الحجّ (٢٢): ٣٩.

عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ مُوْمِناً، وَإِذَا كَانَ مُوْمِناً، كَانَ مَظْلُوماً، وَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً، كَانَ مَأْدُوناً لَهُ فِي الْجِهَادِ؛ لِقَوْلِهِ أَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُغْاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ '، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَكُمِلًا لِشَرَائِطِ ' الْإيمَانِ، فَهُوَ ظَالِمْ مِمَّنْ يَبْغِي ' وَيَجِبُ لِقَدِيرٌ ﴾ '، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَكُمِلًا لِشَرَائِطِ ' الْإيمَانِ، فَهُوَ ظَالِمْ مِمَّنْ يَبْغِي ' وَيَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّىٰ يَتُوبَ، وَلَيْسَ مِثْلُهُ مَأْدُوناً لَهُ فِي الْجِهَادِ وَالدَّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِآنَهُ لَيْسَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْقُرْآنِ فِي الْقِتَالِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَلَى اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمَظْلُومِينَ النَّذِينَ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْقَرْآنِ فِي الْقِتَالِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ أُخْرَجَهُمْ أَهُلُ مَكَّةً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمَقْالِهِمْ، أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلُمِهِمْ إِيَّاهُمْ، وَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْقِتَالِ، فَلَمَا مَلَّهُ فِي الْعَتَالِ.

فَقَلْتُ: فَهٰذِهِ نَزَلَتْ فِي الْمُهَاجِرِينَ بِظُلْمِ مُشْرِكِي أَهْلِ مَكَّةً لَهُمْ، فَمَا بَالُهُمْ ْ فِي قِتَالِهِمْ كِسْرِيْ وَقَيْصَرَ وَمَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي ۚ قَبَائِلِ الْعَرَبِ؟

فَقَالَ: الَوْ كَانَ إِنَّمَا أَذِنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً فَقَطْ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَىٰ قِتَالِ جُمُوعِ كِسْرِىٰ وَقَيْصَرَ وَغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةً مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِيلٌ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ غَيْرُهُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً؛ لإخْرَاجِهِمْ الَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً؛ لإخْرَاجِهِمْ إِنَّامُ مَنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ ؛ وَ لَوْ كَانَتِ الْآيَةُ إِنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةً، كَانَتِ الآيَةُ مُرْتَفِعَةً الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذَا اللَّهُ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَالْمَظْلُومِينَ \* أَحَدٌ ١ ، وَكَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ إِذَا \* لَمْ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَالْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ ١ ، وَكَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ إِذَا \* لَمْ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَالْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ ١ .

٣. في دي، جن: دبشرائط).

١. في دبف، وحاشية دبث، بح، والوافي والوسائل: ولقول الله،.

٢. الحجّ (٢٢): ٣٩.

٥. في التهذيب: وفيما نالهم أو، بدل وفما بالهم.

<sup>.</sup> ٧. في الوسائل: −«لهم».

٩. في وبس، والوافي والتهذيب: وإذ،

١١. في دجن، وأحدهم،

٤. في اى، بث، بع، جت، جد، جن): اينبغي).

٦. في (جن): (مشركين) بدل (من مشركي).

٨. في وبث، وغير، بدون الواو.

١٠. في (جن): - (والمظلومين).

١٢. في «بف، والوافي: ﴿إِذَهِ.

وَ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتَ، وَلَا كَمَا ذَكَرْتَ، وَلٰكِنَّ الْمُهَاجِرِينَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَيْنِ: ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةً بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ لَهُمْ فِي ذٰلِكَ، وَظَلَمَهُمْ كِسْرِىٰ وَقَيْصَرُ وَمَنْ كَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِمَّا كَانَ الْمُوْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ، فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُمْ فِي ذٰلِكَ ٢

وَ بِحُجَّةِ هٰذِهِ الآيَة يُقَاتِلُ مُؤْمِنُو ۗ كُلِّ زَمَانٍ، وَإِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْمَؤْمِنِينَ اللَّذِينَ قَامُوا بِمَا وَصَفَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِي شَرَطَهَا اللَّهُ \* عَلَى الْمَؤْمِنِينَ فِي الْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ قَائِماً بِتِلْكَ الشَّرَائِطِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ مَظْلُومٌ، وَمَأْذُونٌ فِي الْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ بِذِلِكَ الْمَعْنَىٰ؛ وَمَنْ كَانَ عَلَىٰ خِلَافِ ذٰلِكَ، فَهُوَ ظَالِمٌ، وَلَيْسَ مِنَ الْمَظْلُومِينَ، وَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي الْقِتَالِ ٢، وَلَا بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْأَمْرِ ^ بِالْمَعْرُوفِ؛ ١٨/٥ الشَّرَائِطِ بَيْ الْمُنْكَرِ وَالْأَمْرِ ^ بِالْمَعْرُوفِ؛ ١٨/٥ الْمَنْكَرِ وَالْأَمْرِ \* إِلْمَعْرُوفِ؛ ١٨/٥ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُجَاهِدُ مِثْلُهُ، وَأَمْرَ بِدُعَائِهِ \* ١ إِلَى اللَّهِ ١٠.

وَلَا يَكُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ١٦ أُمِرَ٣ الْمُؤْمِنُونَ ١٤ بِجِهَادِهِ، وَحَظَرَ الْجِهَادَ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ

١٣. في (جن): + «الله».

١. في الوسائل: (لكنَّ بدون الواو.

٢. في العرأة: وحاصل الجواب: أنّا قد ذكرنا أنّ جميع ما في أيدي المشركين من أموال المسلمين، فجميع المسلمين مظلومون من هذه الجهة، والمهاجرون ظلموا من هذه الجهة ومن جهة إخراجهم من خصوص مكّة أيضاً».

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «وصف [ها]».

٥. في دى: - دالله، . ٦. في دجن: - دله، .

٧. في حاشية (جت): (بالقتال). ٨. في (جن): (ولا أمر).

۹. في دى، وحاشية دجت، : «مأذوناً».

١٠. في الموآة: «قوله؛ وأمر بدعائه، على بناء المجهول، أي أمر غيره بدعائه».

١١. في التهذيب: - ولأنَّه ليس يجاهد مثله وأمر بدعانه إلى الله،.

۱۲. في (جت: دكان).

١٤. في دجت: «المؤمنين».

مِنْهُ؛ وَلَا يَكُونُ دَاعِياً إِلَى اللّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْ أُمِرَ بِدُعَاءِ ' مِثْلِهِ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْحَقِّ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ وَلَا يَأْمُرُ ' بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يَوْمَرَ بِهِ، وَلَا يَنْهِىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُنْهِىٰ عَنْهُ.

فَمَنْ كَانَتْ ۗ قَدْ تَمَّتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الَّتِي وُصِفَ بِهَا أَهْلُهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مَظْلُومٌ، فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ ۚ كَمَا أَذِنَ لَهُمْ ۚ فِي الْجِهَادِ ۗ كَمَا أَذِنَ لَهُمْ ۚ فِي الْجِهَادِ ۗ كَمَا أَذِنَ لَهُمْ أَ فِي الْجِهَادِ ۗ لِللهِ عَكُمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَفَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءً، إِلَّا أَبِهَادٍ لا لِأَنْ حُكْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَفَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءً، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ.

وَالْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ أَيْضاً فِي مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ، وَالْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةً، يُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ^ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا \* يُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ، وَيُحَاسَبُونَ عَمًّا بِهِ يُحَاسَبُونَ ١٠.

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اللّهُ لَهُ فِي الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ ' مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، وَلَيْسَ بِمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ حَتَّىٰ يَفِيءَ بِمَا شَرَطَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ "'، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِينَ لَهُمْ فِي الْجِهَادِ.

٢. في وبف: وبالأمر».

١. في الوسائل: «بدعائه».

٣. في دى، وحاشية (بث، والوافي والبحار والتهذيب: (كان،

في البحار والتهذيب: وقد وصف».
 في البحار والتهذيب: -وفي الجهاد».

٦. في المرآة: وأي لأصحاب النبي عليه المجهد . ٧. في وي، بف، جت، جد، والوافي: - وفي الجهاد،

٨. في الوسائل: (من).

٩. في دبح، وحاشية دبث، جت، والبحار والتهذيب: دكما،.

١٠. في الوافي والبحار: «كما يحاسبون به» بدل «عمّا به يحاسبون».

۱۱. في دي، بث، بح، بس، بف، جت، جن، وليس،

١٢. في الوسائل: - «عليه».

فَلْيَتَّقِ اللَّهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَبْدٌ '، وَلَا يَغْتَرَّ بِالْأَمَانِيِّ ' الَّتِي نَهَى اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْأَخَادِيثِ الْكَاذِبَةِ عَلَى اللَّهِ الَّتِي يُكَذِّبُهَا الْقُرْآنُ، وَيَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَمِنْ حَمَلَتِهَا وَرُواتِهَا، وَلَا يَقْدَمُ عَلَى اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بشُبْهَةٍ لَا يُعْذَرُ ۖ بِهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضَ ۖ لِلْقَتْل فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْزَلَةً يُؤْتَى اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا، وَهِيَ غَايَةُ الْأَعْمَالِ فِي عِظَم قَدْرِهَا، فْلْيَحْكُم امْرُوّْ لِنَفْسِهِ، وَلْيُرِهَا كِتَابَ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَيَعْرِضُهَا عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْرَفُ ° 19/0 بالْمَرْءِ " مِنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اللهُ عَلَيْهِ " فِي الْجِهَادِ، فَلْيَقْدِمْ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنْ عَلِمَ تَقْصِيراً، فَلْيُصْلِحْهَا وَلْيَقِمْهَا عَلَىٰ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ ^ الْجِهَادِ، ثُمَّ لْيُقْدِمْ بِهَا وَهِيَ طَاهِرَةً مُطَهَّرَةً مِنْ كُلِّ دَنَسٍ ۚ يَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جِهَادِهَا.

وَلَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَهُوَ عَلَىٰ خِلَافِ مَا وَصَفْنَا ۖ ۚ مِنْ شَرَائِطِ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ: لَا تُجَاهِدُوا ١٠، وَلَكِنْ نَقُولُ: قَدْ عَلَّمْنَاكُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَىٰ أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِينَ ٢٣ بَايَعَهُمْ ١٣ وَاشْتَرَىٰ مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

١. في ابث، جت، جدا: اعبده.

٢. في «بث»: «بالأمالي». و الأمانيّ: جمع أمنيّة، من المُني والمُنية، وهو ما يتمنّى الرجل وهي الأكاذيب، ويطلق على الأحاديث المجعولة المكذوبة ، يقول العرب لما لا حقيقة له وهو يحبّه : هذا مُني وهذه أمنيّة . راجع : لمسان العرب، ج ١٥، ص ٢٩٥ (مني). وفي المرأة: وقوله علله : بالأماني، مثل قولهم: لا تجتمع أمّني على الخطأ، وقولهم: صلّوا خلف كلّ برّ وفاجر، وقولهم: أطيعوا كلّ إمام برّ أو فاجر، ويجب طاعة من انعقدت له البيعة، و أمثالها». ٣. في دي: دولا يعذر».

٤. في (بث، بح، بس، جت): (المعترض).

٥. في (بث، بف، جد، وحاشية وبح، جت، والوافي والوسائل والتهذيب: وأعلم،

٦. في الوافي: دبامري. ٧. في الوافي: «عليها».

٨. في الوافي: «في».

٩. الدُّنِّس في الأصل: الوَّسَخ. والمراد هـنا العيوب والأخيلاق المـذمومة. راجع: لسـان العرب، ج ٦، ص ٨٨ (دنس). ١٠. في الوافي: ﴿وصفناه،

١١. في دبث، بح، جت، جن، والتهذيب: ولا يجاهدوا».

١٢. في (جن): (والذين). ١٣. في (جن): (تابعهم).

بِالْجِنَانِ، فَلْيُصْلِحِ الْمُرُوِّ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِيرٍ عَنْ ذَٰلِكَ، وَلْيَعْرِضْهَا عَلَىٰ شَرَائِطِ اللّٰهِ، فَإِنْ رَأْىٰ أَنَّهُ قَدْ وَفَىٰ بِهَا وَ تَكَامَلَتْ فِيهِ، فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللّٰهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ فِي الْجِهَادِ، وَإِنْ اللّٰهُ عَلَى الْمُعَاصِي الْجِهَادِ، وَإِنْ أَنْ يَكُونَ مُجَاهِداً عَلَىٰ مَا فِيهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِي وَالْمَحَارِمِ، وَالْإِقْدَامِ عَلَى الْجِهَادِ بِالتَّخْبِيطِ وَالْعَمَىٰ، وَالْقُدُومِ عَلَى اللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّخْبِيطِ وَالْمَجَهْلِ وَالرَّوْايَاتِ الْكَاذِبَةِ، فَلَقَدْ لَعَمْرِي جَاءَ الْأَثْرَ فِيمَنْ فَعَلَ هٰذَا الْفِعْلَ، إِنَّ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَنْصُرُ هٰذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ وَلْلَيْتَقِ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ - امْرُوً ، وَلَيْحَذَرْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ ، فَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ وَلا عُذْرَ لَكُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ فِي الْجَهْلِ، وَلا قُوَةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، يَكُونَ مِنْهُمْ ، فَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ وَلا عُذْرَ لَكُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ فِي الْجَهْلِ، وَلا قُوَةً إِلَّا بِاللّٰهِ، وَصَائِهُمْ ، فَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ وَلا عُذْرَ لَكُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ فِي الْجَهْلِ، وَلا قُوقَةً إِلَّا بِاللّٰهِ، وَصَائِهُمْ ، فَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ وَالْمُولِي وَالْوَجُولِ وَالْهُدُومِ وَلا عُذْرَ لَكُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ فِي الْجَهْلِ، وَلا قُوقَةً إِلَّا بِاللّٰهِ، وَصَائِمَا اللّٰهُ ، عَلَيْهِ لا تَوْكَلَاءً ، وَالْمُهِ الْمُوسِرَةِ ، \*

٧/٨٣٢١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٩، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِه ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَيَا عَبْدَ الْمَلِكِ، مَا لِي لَا أَرَاكَ تَخْرُجُ إِلَىٰ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ

١. في دجت، جن، : دفيصلح،

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل: وفإنه.

٣. هكذا في حاشية وبث، جت، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي أكثر النسخ والمطبوع: وأبي أن لايكون،

٤. في التهذيب: - (مجاهداً).

٥. «التخبيط» من الخَبْط، وهو كلّ سير على غير هدى، أو المشي على غير الطريق، أو الحركة على غير النحو الطبيعي وعلى غير اتساق. ويحتمل أن يكون من التخبط وهو الإفساد. راجع: لمسان العرب، ج ٧، ص ٢٨٢؛ المصباح المنير، ص ١٦٣ ( خبط).

<sup>7.</sup> الخَلاق: الحظّ والنصيب. من الخير والصلاح. لسان العرب، ج ١٠، ص ٩٢ (خلق).

٧. في الوافي: ﴿وعليهُ ١

٨. التهذيب، ج ٦، ص ١٦٧، ح ٢٢٤، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٥، ص ٦٧، ح ١٤٧١٤ الوسائل، ج ١٥، ص ٣٤، ح ١٩٩٤٩ البحار، ج ٢، ص ٢٨٠، ح ٥٤، من قوله : وفمن كانت قد تمت فيه شرائط الله عزّ وجلَّ التي
 وصف بها أهلها الى قوله : ويسأل عنه الأوّلون ويحاسبون عمّا به يحاسبون».

٩. في التهذيب: - دبن إبراهيم،

الَّتِي يَخْرُجُ اللَّهَا أَهْلُ بِلَادِكَ ؟٥٠.

قَالَ: قُلْتُ: وَأَيْنَ ؟

فَقَالَ ٢: رَجُدَّةُ ، وَعَبَّادَانُ ، وَالْمَصْيِصَةُ ٢ ، وَ قَزْوِينُ ، .

فَقُلْتُ: انْتِظَاراً لِأَمْرِكُمْ، وَالْاقْتِدَاءِ بِكُمْ.

فَقَالَ: ﴿إِي وَاللَّهِ ، لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ».

قَالَ: قُلْتُ لَهُ ؛ فَإِنَّ الزَّيْدِيَّةَ يَقُولُونَ ۚ : لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرَى الْجِهَادَ.

فَقَالَ: «أَنَا ۚ لَا أَرَاهُ^، بَلَىٰ ۚ وَاللَّهِ إِنِّي ۚ ' لأَرَاهُ ١١، وَلٰكِـنْ ١٣ أَكْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِي إِلَىٰ

٢. في الوسائل والتهذيب: ﴿قَالَ ﴾.

۱. في (بف): (تخرج).

٣. قال الخليل: «المشيصة: ثغرمن تُغور الروم». وقال الجوهري: «مصيصة: بلد بالشام، ولا تقل: مصيصة بالتشديد». وقال البكري الأندلسي: «المصيصة - بكسر أوله و تشديد ثانيه، بعده ياه، ثم صاد أخرى مهملة -: ثغر من ثغور الشام معروفة. قال أبو حاتم: قال الأصمعي: ولا تقل صصيصة بفتح أوله». وقال الحموي: المصيصة، بالفتح، ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى، كذا ضبطه الأزهري وغيره من اللغويين بتشديد الصاد الأولى، هذا لفظه، وتفرّد الجوهري وخالد الفارابي بأن قالا: المصيصة، بتخفيف الصادين، والأول أصح إلى أن قال: «والمصيصة أيضا: قرية من قرى دمشق، قرب بيت لهيا. قال أبو القاسم: يزيد بن أبي مريم الثقفي المصيصي من أهل مصيصة دمشق، ولاه هشام بن عبد الملك عاربة الشحر، ولم تكن ولايته محمودة، فعزله». ترتيب كتاب الهين، ج ٣، ص ١٩٧١؛ الصحاح، ج ٣، ص ١٩٧٧؛ معجم ما استعجم، ج ٤، ص ١٢٣٥ (مصص)؛ مسعجم السلمان، ج ٥، ص ١٤٤٤ و ١٤٥ وراجع أيضا: لسان العرب، ج ٧، ص ٩٣ (مصص).

٦. في التهذيب: وتقول.

٥. في حاشية دجت، دإنَّه.

٧. في وبف، وحاشية وبث، والوافي والتهذيب: وإنّي، وفي (جن): - وأنا، .

۱۰. في حاشية دبث: «أنا».

١١. في وبث، بف، والوافي والمرآة: ولا أراه، بدل ولأراه، وقال العلامة المجلسي ( : ووالأصواب: لأراه، كما في التهذيب وبعض نسخ الكتاب، والحاصل أني أرى الجهاد، لكن أعلم أن له شرائط، وأكره أن أدع العمل بعلمي، وأتبعهم على جهالتهم،

١٢. في وبث ، بح، وحاشية دجت، والوافي والوسائل والتهذيب: دلكتي، بدل دولكن، .

جَهْلِهِمْ». ١

# ٥ - بَابُ الْغَزْوِ مَعَ النَّاسِ إِذَا خِيفَ عَلَى الْإِسْلَامِ

4.10

١/٨٢٢٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عَمْرَةً " السُّلَمِيُ ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ الْفَزْوَ، وَأَبْعَدُ ۚ فِي طَلَبِ الْأَجْرِ ، وَأُطِيلُ ۗ الْغَيْبَةَ ، فَحُجِرَ ذَٰلِكَ عَلَيَّ ، فَقَالُوا ۚ : لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ، فَمَا تَرِىٰ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله ﷺ: ﴿إِنْ شِئْتَ أَنْ أَجْمِلَ لَكَ أَجْمَلْتُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَلْخُصَ ۗ لَكَ خَصْتُه.

فَقَالَ: بَلْ أَجْمِلْ.

قَالَ^: ﴿إِنَّ \* اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ \* ` يَوْمَ الْقِيَامَةِه.

قَالَ: فَكَأَنَّهُ اشْتَهِيٰ أَنْ يُلَخُصَ لَهُ، قَالَ: فَلَخُصْ لِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ، فَقَالَ: «هَاتِ،

التهذيب، ج ٦، ص ١٢٦، ح ٢٢٣، معلّقاً عن الكليني والوافي، ج ١٥، ص ٧٤، ح ١٤٧١٨؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٤٦، ح ١٩٩٥٠.
 ٢. في الوافى: وأبي عميرة، وفيه عن نسخة: وأبي قرة».

٣. في الوافي عن بعض النسخ: «الشامي». ٤. في الوسائل: «أبعد» بدون الواو.

٥. في الوسائل: + دفي). ٦. في الوافي عن بعض النسخ: دفقيل.

٧. التلخيص: التبيين والشرح. الصحاح، ج٣، ص ١٠٥٥ (لخص).

في (جت) والوافي والوسائل: (فقال).

٩. في دبث، بف، والوافي: دفإنَّه.

١٠ في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٣٤٥: وقوله على: على نيّاتهم، قال الوالد العكرمة: أي لمّا كنت تعتقد فيه النواب،
 تثاب على ما فعلت بفضله تعالى، لا باستحقاقك، وبعد السؤال والعلم لا يتأتّى منك نيّة القربة، وتكون معاقبًا على الجهاد معهم. انتهى. ويحتمل أن يكون المعنى أنّه إن كان جهاده لحفظ بيضة الإسلام فهو مثاب، وإن كان غرضه نصرة المخالفين فهو معاقب، كما سيأتي».

فَقَالَ الرَّجُلُ: غَزَوْتُ، فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِكِينَ، فَيَنْبَنِي قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوهُمْ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانُوا غَزَوْا وَقُوتِلُوا ۗ وَقَاتَلُوا ، فَإِنَّكَ تَجْتَزِئ ۗ بِذَٰلِكَ ، وَإِنْ كَانُوا قَوْماً لَمْ يَغْزُوا وَلَمْ يُقَاتِلُوا ، فَلَا يَسَعُكَ قِتَالُهُمْ حَتَّىٰ تَدْعُوَهُمْ ،

قَالَ الرَّجُلُ: فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَجَابَنِي مُجِيبٌ، وَأُقَرَّ بِالْإِسْلَامِ فِي قَلْبِهِ، وَكَانَ فِي ٢١/٥ الْإِسْلَامِ، فَجِيرَ 'عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ '، وَانْتُهِكَتْ حُرْمَتُهُ، وَأْخِذَ مَالُهُ، وَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بِالْمَخْرَجِ ' وَأَنَا دَعَوْتُهُ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمَا مَأْجُورَانِ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ، وَهُوَ مَعَكَ يَحُوطُكَ لَا مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِكَ، وَيَمْنَعُ قِبْلَتَكَ، وَيَدْفَعُ عَنْ كِتَابِكَ، وَيَحْقُنُ دَمَكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ، يَهْدِمُ قِبْلَتَكَ، وَيَنْتَهِكُ أَحْرُمَتَكَ، وَيَسْفِكُ دَمَكَ، وَيُحْرِقُ أَكِتَابَكَ». ١٠

٨٢٢٣ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرَّضَاﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِذَاكَ، إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ بَلَغَهُ

١ . في حاشية «بث، بح»: «فواقفت». وفي «جن»: «فوافقت». و واقعتُ، أي قاتلتُ. والوّقيعة: الحرب والقتال.
 وجمعه الوقائع. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ٤٠٣ (وقع).

٢. في (بث،: ﴿أُو قُوتُلُوا﴾. وفي (جن): - دوقوتُلُوا﴾.

٣. هكذا في وبح، جت، جن، والوافي والتهذيب. وفي وبس،: «تجزئ، وفي سائر النسخ والمطبوع: وتجرئ،

٤. في (بس) وحاشية اجت): (فحير).

في المرأة: أي سلاطين الجور جاروا عليه في الحكم، ولم يعتدوا بإسلامه، أو في حال الحرب لم يعلموا إسلامه، وانتهكوا حرمته، والتقية في عدم التصريح بالجواب والإجمال فيه ظاهرة».

٦. في التهذيب: دبالخروج.

٧. في التهذيب: ويحفظك،

۸. في (بس، بف): (ويهتك).

٩. في حاشية (بث، بع، جت): (ويحرف). وفي حاشية المطبوع عن بعض النسخ: (ويخرق).

١٠ التهذيب، ج ٦، ص ١٣٥، ح ٢٢٨، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم الوافي، ج ١٥، ص ٨٠.
 ح ١٤٧٢٦ الوسائل، ج ١٥، ص ٤٣، ح ١٩٩٥.

أَنَّ رَجُلًا يُعْطِي السَّيْفَ وَالْفَرَسَ فِي سَبِيلِ اللهِ '، فَأَتَاهُ، فَأَخَذَهُمَا ' مِنْهُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّبِيلِ''، ثُمَّ لَقِيَهُ أَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِيلَ مَعَ هُؤُلَاءِ لَا يَجُوزُ، وَأَمْرُوهُ برَدُهِمَا ؟

فَقَالَ <sup>٤</sup>: ﴿فَلْيَفْعَلْ».

قَالَ: قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ، فَلَمْ يَجِدْهُ، وَقِيلَ لَهُ: قَدْ شَخَصَ ° الرَّجُلُ ` ؟

قَالَ ٢: وفَلْيُرَابِطْ وَلَا يُقَاتِلْ ٨.

قَالَ: فَفِي مِثْلِ قَزْوِينَ وَالدَّيْلَمِ وَعَسْقَلَانَ ۚ وَمَا أَشْبَهَ هٰذِهِ التُّغُورَ ؟

فَقَالَ: ﴿نَعَمْ،

فَقَالَ لَهُ: يُجَاهِدُ ١٠؟

١. في «بث، بف» والوافي: وفي السبيل». ٢. في الوافي: ووأخذهما».

٣. في التهذيب والعلل: - «وهو جاهل بوجه السبيل».

٤. في (جن): (فيقال).

٥. وشَخَص، أي ذهب. يقال: شَخَصَ من بلد إلى بلد شخوصاً، أي ذهب، والشخوص: السير من بلد إلى بلد.
 راجع: لسان العرب، ج٧، ص٤٦ (شخص).

٦. في «جن»: - «الرجل».

٧. في «جت»: (فقال». وفي (جن): (وقال).

- ٨. قال العكرمة الشعراني في هامش الوافي: ووصرّح العكرمة بعبواز المرابطة حال الغيبة، وهو الصحيح، فما ورد من المنع عنها يحمل على نفي الوجوب، أو نفي تأكّد الاستحباب، أو ما إذا خاف أن يترتّب على إعماله قتل من لا يحلّ قتله، كما يدلّ عليه بعض الأحاديث الآتية، ويجيء إن شاء الله باب في فضل الرباط».
- 9. قال البكري: «عسقلان، بفتح أؤله وإسكان ثانيه: بلد معروف، و اشتقاقه من العساقيل، وهو من السراب، أو من العبراب، أو من العبراب، أو من العبراب، أو من العبراب، أو العبقيل، وهو الحجارة الضخمة، وقال الحموي: «عسقلان، بفتح أؤله، وسكون ثانيه ثمّ قاف، وآخره نون، وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر، بين غزّة وبيت جبرين، ويقال لها: عروس الشام، وكذلك يقال لدمشق أيضاً -إلى أن قال: -وعسقلان أيضاً قرية من قرى بلخ، أو محلة من محالها، منها عيسى بن أحمد بن عيسى بن وردان أبو يحيى العسقلاني، معجم البلدان، ج ٤، ص ١٣٢. معجم ما استعجم، ج ٣، ص ٩٤٣.

١٠. في الوافي: «أن يجاهد». وفي المرآة: «أي يبتدئ بالجهاد من غير أن يهجموا عليهم».

27/0

قَالَ: ولا ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَىٰ ذَرَارِى الْمُسْلِمِينَ ١٠.

[فَقَالَ]": أَ رَأَيْتَكَ ، لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ يَنْبَغ ۖ لَهُمْ أَنْ يَمنَعُوهُمْ ؟ قَالَ: ايْرَابِطُ وَلَا يُقَاتِلُ، وَإِنْ خَافَ عَلَىٰ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ، فَيَكُون قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ } لِلسُّلْطَانِ».

قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ ۗ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ ۚ كَيْفَ ۗ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: اللَّهَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ، لَا عَنْ هَوُلَاءِ؛ لِأَنَّ فِي ^ دُرُوسٍ ^ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِين ١٠ مُحَمَّدِ ﷺ، ١١

عَلِيٌّ 11، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ يُونْسَ، عَنِ الرُّضَا ﷺ نَحْوَهُ.

## ٦ - بَابُ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ" مَعَ مَنْ يَكُونُ

٨٢٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ سَمَاعَةَ:

١. في المرآة: «أي على طائفة أخرى، فيكون الاستثناء متصلاً».

٢. في جميع النسخ التي قوبلت والوافي : - وفقال، و ما أثبتناه من المطبوع .

٣. في المرآة: وقوله # : لم ينبغ ، على الاستفهام الإنكاري.

٤. في وبس، والتهذيب: ولا، بدل ووليس، وفي وي، بح، جد، جن، والعلل: وليس، بدون الواو. وفي وجن،: + (قتاله).

٥. في (جت): (وإن).

٦. في (بث): (يرابط).

۷. فی (ی): (فکیف). ۸. فی دی: - دفی، .

الدروس: المحو، والانمحاء؛ لازم و متعدً. لسان العرب، ج ٦، ص ٧٩ (درس).

١٠. في الوافي والتهذيب والعلل: «ذكر».

١١. قرب الإسناد، ص ٣٤٥، ح ١٢٥٣، عن محمّد بن عيسى، مع اختلاف. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٢٥، ح ٢١٩؛ وعلل الشوائع، ص٦٠٣، ح٧٢، بسندهما عن محمّد بن عيسى. الوافي ، ج ١٥، ص ٧٩، ح ١٤٧٢٥؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۲۹، ح ۱۹۹٤۳. ١٢. في حاشية وبث ، بح): + وبن إبراهيم).

۱۳. في دبث، - دالواجب،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: اللّهِ عَبَّادٌ الْبَضِرِيُّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ فِي طَرِيقِ مَكَّةً ﴿ ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ، تَرَكْتَ الْجِهَادَ وَصُعُوبَتَهُ ، وَأَقْبَلْتَ عَلَى الْحَهِ وَلِينَتِهِ ، إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَقْبَلْتَ عَلَى الْحَهِ وَلِينَتِهِ ، إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يَعْالِمُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْمَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰكِ هُوَ الْفَوْزُ اللّهُ الْعَنْدِيمُ اللّهُ الْعَرْآنِ وَمَنْ أَوْمَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰكِ هُوَ الْفَوْزُ اللّهُ الْعَنْدُمُ لِللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

فَقَالَ لَهُ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ الْآيَةَ الْآيَةَ "، فَقَالَ: ﴿ التَّابِئِينَ الْخَابِدُونَ الْخَامِدُونَ الشَّاعِحُونَ الشَّاعِ اللهِ وَبَسُّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وققال عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ إِذَا رَأَيْنَا هُؤُلَاءِ الَّذِينَ هُذِهِ صِفْتُهُمْ ، فَالْحَهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّهِ . 

قالْجهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّهِ . "

٧/٨٧٢٥ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛

وَ ٧ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ

۲. التوبة (۹): ۱۱۱.

١. في تفسير القمّى: «الحجّ».

٣. في تفسير القمّي: «إنهم الأثمّة» بدل «أتمّ الآية».

<sup>3.</sup> يقال: ساح في الأرض يسيح سياحة ، إذا ذهب فيها، وأصله من السيح ، وهو الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض، وفي الحديث: سياحة هذه الأمّة الصيام، قيل للصائم: سائح ؛ لأنّ الذي يسيح في الأرض متعبّد يسيح ولا زاد له ولا ماء ، فحين يجد يطعم، والصائم يمضي نهاره لا يأكل ولا يشرب شيئاً ، فشبّه به . النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ (سيح).

٦. تفسير القمي، ج ١، ص ٣٠٦، وفيه هكذا: وحدّثني أبي، عن بعض رجاله، قال: لقي الزهري عليّ بن الحسين في طريق الحمين الحمية الفقيه، ج ٢، ص ٢١٩، ح ٢٢٢، مرسلاً، وفيه هكذا: ووجاء رجل إلى عليّ بن الحسين هي ، فقال ... مع اختلاف يسيره الوافي، ج ١٥، ص ٧٧، ح ١٤٧٢١؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٤٦، ص ١٩٠٦ ح ١٩٩٥.

٧. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان بـن مه

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ ' عَبْدِ اللّٰهِ لِلرُضَا ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، عَنْ آبَائِهِ عِلَى أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِهِمْ ' : إِنَّ فِي بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ ' يُقَالُ لَهُ: قَرْوِينُ، وَعَدُوا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ جِهَادٍ ؟ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ ؟

فَقَالَ: مَعَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْبَيْتِ، فَحُجُّوهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: مَعَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْبَيْتِ، فَحُجُّوهُ، فَأَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَىٰ عِبَالِهِ مِنْ طَوْلِهِ يَنْتَظِرُ أَمْرَنَا، فَإِنْ أَذْرَكَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدْراً، وَإِنْ لا مَاتَ مُنْتَظِراً لِأَمْرِنَا ^كَانَ كَمَنْ كَانَ مَعَ قَائِمِنَا ﷺ هٰكَذَا فِي فُسْطَاطِهِ ^ ـ وَجَمَعَ بَيْنَ ٢٣/٥

هه يحيى عن عبد الله بن المغيرة، على دعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبد الله.

وقد تقدّم الخبر -باختلاف يسير - في الكافي ، ح ٦٨٩٦ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحـمد بـن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله ، قال : قلت للرضا ﷺ ... . والظاهر أنَّ ألفاظ الخبر في ما نحن فيه لعبد الله بن المغيرة .

۱. في دبف: + دأبي،

٢. في الكافي، ح ٦٩٩٦: وقال: قلت للرضائة: جعلت فداك، إنّ أبي حدّثني عن آبائك عن أنّ أنّ قيل لبعضهم،
 بدل وقال: قال محمّد بن عبد الله -إلى - قال لبعضهم، وفي الوسائل: وله بعضهم، بدل ولبعضهم.

٣. الرباط في الأصل: الإقامة على جهاد العدو وارتباط الخيل وإعدادها. قال القتيبي: أصل المرابطة أن يربط الغريقان خيولهم في ثغر، كل منهما مُعد لصاحبه، فسمى المقام في الشغور رباطاً. النهاية، ج ٢، ص ١٨٥ (ربط).
 ٤. في (بث، جت»: ووعدوً».

٥. في «بف» : - «فأعاد عليه \_إلى \_فحجّوه». وفي الكافي، ح ٦٨٩٦: «ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول: عليكم بهذا البيت فحجّوه ثمّ قال في الثالثة، بدل «فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه».

٦. في الكافي، ح ٦٨٩٦: - «من طوله». ٧. في الوسائل: «فإن».

 <sup>.</sup> في الكافي، ح ٦٨٩٦: وو إن لم يدركه، بدل ووإن مات منتظراً لأمرناه. وفي الوسائل: ويستنظر أمرناه بدل
 ومنتظراً لأمرناه.

٩. في الكافي، ح ٦٨٩٦: وفي فسطاطه هكذا وهكذا، بدل وهكذا في فسطاطه، والقُسطاط: بيت من شَعَر، وفيه

السَّبَّابَتَيْنِ ' ـ وَلَا أَقُولُ هٰكَذَا ـ وَجَمَعَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ ـ فَإِنَّ هٰذِهِ أَطْوَلُ مِنْ هٰذِهِ أَطْوَلُ مِنْ هٰذِهِ أَعْوَلُ مِنْ هٰذِهِ '، هٰذِهِ '، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ اللهِ: «صَدَقَ اللهِ . '

٨٢٢٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّائِيُّ °، عَمِّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ التُعْمَانِ، عَنْ سُوَيْدِ القَلَاءِ ٢، عَنْ بَشِيرِ الدِّهَّانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ: إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْجِنْزِيرِ ، فَقُلْتَ لِي : ٧ هُوَ كَذْلِكَ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : مهُوَ كَذٰلِكَ ، هُوَ كَذٰلِكَ ، ^

حه ثلاث لغات: فُسُطاط، وفُستاط، وفُسَاط، وكسر الفاء لغة فيهنّ. وقال الزمخشري: «هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق». راجع:الفائق، ج ٣، ص ٢٩؛الصحاح، ج ٣، ص ١١٥٠ (فسط).

١. في الكافي، ح ٦٨٩٦: (سبّابتيه).

٢. في الكافي، ح ٦٨٩٦: - «ولا أقول هكذا -إلى -أطول من هذه.

٣. في الكافي، ح ٦٨٩٦: + دهو على ما ذكر».

الكافي، كتاب الحجّ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما، ح ٦٧٩٦، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد الله، عن الرضا 4 الوافي، ج ١٥، ص ٧٨، ح ١٤٧٢٤ الوسائل، ج ١٥، ص ٤٧، ح ١٩٩٥٨.

٥. هكذا في دي، بح، بس، بف، جت، جد، والوافي والوسائل. وفي دبث، والمطبوع: «الطاطري،.

ومحمّد بن الحسن هذا، هو الطائي الرازي الذي روى عنه الكليني في طريق النجاشي إلى كتب عليّ بن العبّاس الجراذيني. راجع: رجال النجاشي، ص ٣٥٥، الرقم ٦٦٨.

وأمّا محمّد بن الحسن الطاطري، فهو غير مذكور في كتب الرجال والأسناد.

٦. هكذا في دى، بث، بح، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «القلانسي». وسويد هذا، هو سويد بن مسلم القلاء، له كتاب رواه عليّ بن النعمان، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ١٩٦١، الرقم ٥١٠؛ الفهرست للطوسي، ص ٢٢٣، الرقم ٣٣٠؛ معجم رجال الحديث، ج ١٢، ص ٣٦٠.

٨. الكافي، كتاب الجهاد، باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله ، ح ٨٢٢٨؛ والتهذيب، ج٦،

# ٧ ـ بَابُ دُخُولِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ \ وَالْمُعْتَزِلَةِ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ

١/٨٧٢٧ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُنْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ يِمَكَّةَ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ أَنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ۚ وَوَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ ۗ وَحَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ ۚ هُبَيْرَةَ ، وَنَاسٌ مِن رُؤْسَائِهِمْ، وَذٰلِكَ ۚ حِدْثَانُ ۚ قَتْلِ الْوَلِيدِ وَاخْتِلَافِ أَهْلِ الشَّامِ بَيْنَهُمْ، فَتَكَلَّمُوا وَأَكْثَرُوا، ٢٤/٥

حه ص ١٣٤، ح ٢٢٦، بسندهما عن عليّ بن النعمان الوافي، ج ١٥، ص ٧٨، ح ١٤٧٢٣؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٤٥. ذيل ح ١٩٩٥٤.

۱. فی (بث): (عبیدة).

٢. قال السيّد المرتضى في الأمالي، ج ١، ص ١١٧: وفأمّا عمرو بن عبيد، فيكتّى أبا عثمان مولى لبني العدويّة من بني تميم، قال الجاحظ: هو عمرو بن عبيد بن باب، وباب نفسه من سبي كابل من سبي عبد الرحمان بن سمرة، وكان باب مولى لبني العدويّة. قال: وكان عبيد شرطيّا، وكان عمرو متزهداً، فكانا إذا اجتازا معاً على الناس قالوا: هذا شرّ الناس أبو خير الناس، فيقول عبيد: صدقتم، هذا إبراهيم وأنا تارخ، ثمّ قال: ووذكر أبو الحسين الخيّاط أنّ مولد عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء جميعاً سنة ثمانين، قال: ومات عمرو بن عبيد في سنة مائة وأربع وأربعين وهو ابن أربع وستّين سنة».

٣. في «بس»: وعطار». وقال السيّد المرتضى في الأمالي، ج ١، ص ١١٣: «وممّن تظاهر بالقول بالعدل واشتهر به واصل بن عطاء الغزال، ويكنّى أبا حذيفة. وقيل: إنه مولى بني ضبّة. وقيل: مولى بني مخزوم. وقيل: مولى بن ماشم. وروي أنّه لم يكن غزالاً، وإنّما لقب بذلك؛ لأنّه كان يكثر الجلوس في الغزالين -إلى أن قال: -وذكر أبو الحسين الخيّاط أنّ واصلاً كان من أهل مدينة الرسول إلى ومولده سنة ثمانين، ومات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وكان واصل ممّن لقي أبا هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة وصحبه وأخذ عنه، وقال قوم: إنّه لقي أباه محمّداً على بن محمّد عنه وأصل ولد في سنة ثمانين، وقال ابن خلكان في الوفيات، ج ٦، ص ٧: «أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي المعروف بالغزال مولى بني ضبّة. ابن وقيل: مولى بني مخزوم، كان أحد الأثمّة البلغاء المتكلّمين في علوم الكلام وغيره، إلى آخره.

٤. في حاشية (بث، جت): (بني). وفي (بس) وحاشية أخرى (دبث): (أبي). وفي النهذيب، ج٦: + (أبي).

٥. في التهذيب، ج٦: + (بعد).

٦. حِدثان الأمر ـبالكسر ـ: أوَّله وابتداؤه. القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٦٧ (حدث).

وَخَطَبُوا \ فَأَطَالُوا \.

فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَإِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ عَلَيَّ ، فَأَسْنِدُوا أَمْرَكُمْ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ ، وَلَيْتَكُلّمْ بِحُجَجِكُمْ ۗ وَيُوجِزُ ۗ 6.

فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، فَتَكَلَّمَ، فَأَبْلَغَ وَ أَطَالَ، فَكَانَ \* فِيمَا قَالَ أَنْ قَالَ: قَدْ قَتَلَ أَهْلُ الشَّامِ خَلِيفَتَهُمْ، وَضَرَبَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ، وَشَنَّتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرُوّةَ وَمَوْضِعٌ وَمَعْدِنَ لِلْخِلَافَةِ، اللَّهُ اللَّهُ الْمَرُوّةَ وَمَوْضِعٌ وَمَعْدِنَ لِلْخِلَافَةِ، وَهُو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، فَأَرْدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَيْهِ، فَنْبَايِعَهُ، ثُمَّ نَظَهَرَ مَعَهُ، وَمَنْ كَانَ بَايَعَنَا اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، فَأَرْدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَيْهِ، فَنْبَايِعَهُ، ثُمَّ نَظَهَرَ مَعْهُ، فَمَنْ كَانَ بَايَعَنَا اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، فَأَرْدُنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَيْهِ، فَنْبَايِعَهُ، ثُمَّ نَظَهَرَ مَعْهُ، فَمَنْ كَانَ بَايَعَنَا الْ فَهُوَ مِنَّا وَكُنَّا مِنْهُ، وَمَنِ اعْتَزَلْنَا كَفَفْنَا عَنْهُ، وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا الْ جَاهَدُنَاهُ وَنَصْبَلُنَا أَنْ نَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَتَدْخُلَ وَتَصْبُنَا لَهُ عَلَىٰ بَغْدِهِ وَرَدُهِ إِلَى الْحَقِّ وَأَهْلِهِ، وَقَدْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَتَدْخُلَ مَعْنَا؛ فَإِنَّهُ لَا عِنْى بَنَا عَنْ مِثْلِكَ، لِمَوْضِعِكَ الْ وَكُنْرَةِ شِيعَتِكَ.

فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَأَكُلُّكُمْ عَلَىٰ مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرُو ؟ ٥٠.

قَالُوا : نَعَمْ .

فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَصَلَّىٰ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: اإِنَّمَا" نَسْخَطُ إِذَا عُصِيَ

۱. في (بح، جد، جن) وحاشية (بس): (وخبطوا).

٢. في الوافي: وخطبوا فأطالوا؛ يعني أتوا بصنعة الخطابة من الكلام من المظنونات والمقبولات، أو أتوا بخطبة مشتملة على الحمد والثناء.

٤. في دبس، : «ويوجر». ٥. في الوافي : «وكان».

آ. في الوافي: «وضرب بعضهم ببعض، كناية عن الخلاف والشقاق بينهم».

٧. في الوسائل والتهذيب، ج ٦: - الله. ٨. في «جن»: «فنظرناهم».

١١. النَّصْب: المُعاداة. ومنه الناصب، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت علي أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم.
 القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٣٩؛ مجمع البحرين، ج ٢، ص ١٧٣ (نصب).

۱۲. في دېف): دېموضعك).

۱۳. في دبف: داِنّاه.

اللهُ، فَأَمَّا إِذَا أَطِيعَ رَضِينَا، أَخْبِرْنِي لَا عَمْرُو، لَوْ ۖ أَنَّ الْأُمَّةَ قَلَّدَتْكَ أَمْرَهَا، وَوَلَّتْكَ ۖ بِغَيْرِ قِتَالَ وَلَا مَوُّونَةٍ، وَقِيلَ لَكَ: وَلُهَا مَنْ شِفْتَ، مَنْ كُنْتَ تُوَلِّيهَا ؟ه.

قَالَ أَ: كُنْتُ أَجْعَلُهَا شُورِىٰ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: «بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ ؟٥.

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: «بَيْنَ فُقَهَائِهِمْ وَخِيَارِهِمْ ؟».

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: وقُرَيْش وَغَيْرهِمْ ؟٥.

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: دو الْعَرَبِ° وَالْعَجَمِ؟ م.

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: الْخْبِرْنِي ٧ يَا عَمْرُو، أَ تَتَوَلَّىٰ ^ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، أَوْ تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا ؟٥.

قَالَ: أَتَوَلَّاهُمَا ٩.

فَقَالَ: افَقَدْ خَالَفْتَهُمَا، مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ تَتَوَلَّوْنَهُمَا أَوْ تَتَبَرَّؤُونَ مِنْهُمَا ؟ه.

١. في دى، بث، بس، بف، جد، والوافي: (خبِّرني).

۲. في ديس، بف: دولوه.

٣. في ابث، بف، جد، وحاشية ابح، والوافي والتهذيب، ج ٦: او ولتكه،

٤. في دي، جده: دفقال».

٥. في دى، والوافي: «العرب، بدون الواو. وفي دجن،: دعرب، بدون الواو.

٦. في (جن): (عرب وعجم) بدل (والعرب والعجم).

٧. في (بس): - (أخبرني).

٨. في وبح، جت،: ﴿ أَتَتُوالَى ﴾ . وفي وبس » : ﴿ تَتُولِّى ۗ بِدُونَ هِمِزَةُ الاستفهام .

٩. في دبح، جن، دأتوالاهماء.

قَالُوا: نَتَوَلَّاهُمَا ٢.

قَالَ ' : دِيَا عَمْرُو ، إِنْ ' كُنْتَ رَجُلًا تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَكَ الْخِلَافُ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ كُنْتَ تَتَوَلَّاهُمَا \* فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا ؛ قَدْ عَمِدَ \* عُمَرُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ ، وَلَمْ يُشَاوِرْ فِيهِ كُنْتَ تَتَوَلَّاهُمَا \* مُمَّرَ شُورِىٰ بَيْنَ سِتَةٍ ، أَحَداً \* ثُمَّ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورِىٰ بَيْنَ سِتَةٍ ، وَلَمْ يُشَاوِرْ فِيهِ \* أَحَداً \* ثُمَّ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورِىٰ بَيْنَ سِتَةٍ ، وَأَخْرَجَ مِنْهَا جَمِيعَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ غَيْرَ أُولَئِكَ السَّتَةِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَأَوْصَىٰ فِيهِمْ \* وَأَخْرَجَ مِنْهَا جَمِيعَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ غَيْرَ أُولَئِكَ السَّتَةِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَأَوْصَىٰ فِيهِمْ \* وَأَخْرَجَ مِنْهَا جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ ، إِذْ جَعَلْتَهَا شُورِىٰ بَيْنَ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ .

قَالَ: وَمَا صَنَعَ؟

قَالَ: أَمْرَ صَهَيْباً '' أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ '' ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَأَنْ يُشَاوِرَ أُولَئِكَ السُّتَّةَ لَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ يُشَاوِرُونَة، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، وَأَوْصَىٰ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَتْصَارِ: إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغُوا أَوْ يُبَايِعُوا رَجُلًا، أَنْ يَضْرِبُوا أَعْنَاقَ أُولَئِكَ السُّتَّةِ جَمِيعاً؛ فَإِنِ اجْتَمَعَ أَرْبَعَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ '' ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، وَخَالَفَ اثْنَانِ، أَنْ يَضْرِبُوا أَعْنَاقَ الاِثْنَيْنِ؛ أَ فَتَرْضَوْنَ بِهِذَا أَنْتُمْ فِيمَا تَجْعَلُونَ مِنَ الشُّورِي فِي

١. في دبح، جن، ونتوالاهما، وفي دبس، - دقال: أتولَّاهما، إلى هنا.

٣. في دجد، وحاشية دبث، جت، والوافي: دفإن،.

٢. في (بح) وحاشية (جت): (فقال).

٥. في ابح، جت، جن، وتتوالاهما،

٤. في حاشية (بح): (فإن).

٦. هكذا في وى، بث، بح، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والتهذيب، ج٦. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 وعهده.

٨. في التهذيب، ج٦: - قئم ردّها أبو بكر عليه، ولم يشاور فيه أحداً».

٩. في التهذيب، ج ٦: (نهي منهم) بدل (أوصى فيهم).

١. هو صهيب بن سنان النمري المعروف بالرومي، مولى رسول الشظة، يكنّى أبا يحيى، وشهد بدراً وأحداً
والخندق وسائر المشاهد كلّها مع الرسول للله، ومات بالمدينة في شؤال سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين
سنة، ودفن بالبقيع . راجع: رجال الشيخ، ص ٢١، وجال ابن داود، ص ٢٥٠؛ الطبقات الكبرى، ج٣، ص ٢٢٦؟
تهذيب الكمال، ج١٢، ص ٢٢٩؛ الإصابة، ج٣، ص ٣٦٤.

جَمَاعَةٍ مِنَ <sup>١</sup> الْمُسْلِمِينَ ؟».

قَالُوا: لَا.

ثُمَّ قَالَ: دِيَا عَمْرُو، دَعْ ذَا ۗ ، أَ رَأَيْتَ لَوْ بَايَعْتُ صَاحِبَكَ الَّذِي تَدْعُونِي إِلَىٰ بَيْعَتِهِ، ثُمَّ اجْتَمَعَتْ لَكُمُ الْأُمَّةُ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْكُمْ رَجُلَانِ فِيهَا، فَأَفْضَيْتُمْ ۖ إِلَى الْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُسْلِمُونَ ۚ وَلَا يُؤَدُّونَ ۗ الْجِزْيَةَ ۚ ، أَكَانَ عِنْدَكُمْ وَعِنْدَ صَاحِبِكُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَسِيرُونَ ۗ لَا يُسْلِمُونَ ۚ وَلَا يُؤَدُّونَ ۗ الْمُشْرِكِينَ فِي حُرُوبِهِ ؟ه.

بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُشْرِكِينَ فِي حُرُوبِهِ ؟ه.

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: ﴿فَتَصْنَعُ مَا ذَا ؟ ٤٠.

قَالَ: نَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبُوْا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ.

قَالَ: وَإِنْ كَانُوا مَجُوساً ^ لَيْسُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ ٩٩٠٠.

قَالَ: سَوَاءً.

قَالَ: وَوَ إِنْ كَانُوا مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَعَبَدَةَ الْأَوْثَانِ ؟٥.

قَالَ: سَوَاءٌ ١٠.

ا. في الى، بث، بح، بس، بف، جت، والوافي: - المن».

٢. في الوسائل: - ددع ذا».

٣. هكذا في دي، بث، بح، بف، جت، جد، جن، والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفأفضتم.

٤. في (بث، بف، جت): (لا يسلموا).

٥. في وبث ، بف ، جت، والتهذيب ، ج ٦: وولم يؤدُّوا) . وفي حاشية وبث : وولم تؤدُّوا) .

٦. في دبحه: دبالجزية،

٧. في (بث، بح، بف) وحاشية (جت) والوافي والتهذيب، ج ٦: + دفيه).

٨. في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٣٥٠: ويمكن أن يكون ذكر المجوس الإظهار عدم علمهم ؛ الأنّ العائمة مختلفون فيهم، وكان غرضه الله أن يسأل منهم الدليل، وكان يعرف أنّهم الإيعلمونه».

٩. في (جت) والتهذيب، ج ٦: (كتاب).

١٠. في التهذيب، ج ٦: - وقال: سواء، قال: و إن كانوا ... الى هنا.

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْقُرْآنِ تَقْرَؤُهُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اقْرَأُ: ﴿فَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلاْ بِالنَّهِمِ النَّهِ مِنَ النَّهِمُ أَنْ أَوتُوا بِاللّٰهِ وَلاْ بِالنَّهِمِ النَّحِقُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِذَابَ عَتْى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَيّا وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ قَاسْتِفْنَاءُ اللّٰهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَاشْتِرَاطُهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ سَوَاءً ؟،

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: مَعَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا ؟٥.

قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ.

٢٦/٥ قَالَ: افَدَعْ ذَا، فَإِنْ هُمْ أَبَوُا الْجِزْيَةَ، فَقَاتَلْتَهُمْ، فَظَهَرْتَ عَلَيْهِم، كَيْفَ مُ تَصْنَعُ
 بالْغَنِيمَةِ ؟».

قَالَ: أُخْرِجُ الْخُمُسَ، وَأَقْسِمُ أَرْبَعَةً أَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ.

قَالَ: «أُخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ مَنْ تُعْطِيهِ ؟».

قَالَ: حَيْثُمَا ۚ سَمَّى اللَّهُ، قَالَ: فَقَرَأً: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُـمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِيٰ وَالْيَتَامِيٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ١٠.

١. في التهذيب: «أتقرأ، بدل «اقرأ».

٣. قوله تعالى: ﴿عَن يَدٍ﴾، إمّا أن يراد يد المعطي، أو يد الآخذ، فمعناه على الأول: حتى يعطوها عن يد مؤاتبة غير ممتنعة، كما يقال: أعطى بيده: إذا أصحب وانقاد، أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسبتة و لا مبعوناً على يد أحد. ومعناه على إرادة يد الآخذ: حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية، أو عن إنعام عليهم. وقوله تعالى: ﴿وَوَهُمْ صَنْفِرُونَ﴾ أي تؤخذ منهم الجزية على الصخار والذلّ. جوامع الجامع، ج ٢، ص ٥٨. وراجع أيضاً: المفردات للراغب، ص ٥٩٠ (يد)؛ و ص ٤٨٥ (صغر).

٣. التوبة (٩): ٢٩.

فی (ی) وحاشیة (بح): (فاستثنی).

٥. في الوسائل: «واشتراطه من أهل الكتاب».

٧. في دبث، بس): - دلم).

في «بس» والتهذيب: «حيث».

٦. في التهذيب، ج٦: «منهم».

٨. في دى، جد، وحاشية (جت، وفكيف،

۱۰. الأنفال (۸): ٤١.

قَالَ: «الَّذِي لِلرَّسُولِ مَنْ تُعْطِيهِ ؟ وَمَنْ ذُو ۚ الْقُرْبِيٰ ؟».

قَالَ: قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلُ بَيْتِهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْخَلِيفَةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرَابَةُ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ مِنَ ۗ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: ﴿فَأَيَّ ذَٰلِكَ تَقُولُ أَنْتَ ؟٠.

قَالَ: لَا أُدْرِي.

قَالَ: ﴿فَأَرَاكَ ۚ لَا تَدْرِي، فَدَٰعْ ذَاهِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿أَ رَأَيْتَ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ \* تَقْسِمُهَا بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا ؟٥٠.

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: وَفَقَدْ ۚ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سِيرَتِهِ، بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَشِيخَتَهُمْ، فَاسْأَلُهُمْ ۗ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ وَلَا يَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا صَالَحَ الأَعْرَابَ عَلَى إِنْ دَهِمَهُ أَ مِنْ ` عَدُوهِ ` صَالَحَ الأَعْرَابَ عَلَى إِنْ دَهِمَهُ أَ مِنْ ` عَدُوهِ ` دَهُمّ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ ' اللَّهِ عَلَى وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ، وَأَنْتَ تَقُولُ: بَيْنَ جَمِيعِهِمْ اللَّهُ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ فِي الْمُشْرِكِينَ، وَمَعَ جَمِيعِهِمْ الْمُشْرِكِينَ، وَمَعَ

۲. في دبف: - دو أهل بيته).

٤. في التهذيب، ج ٦: «فادر أنّك» بدل «فأراك».

۱. في ابح، بس، جت: «ذوي».

<sup>.</sup> في نبع، بس، جب): ادوي!.

۳. في ويس»: – (من». ٨ خد مد مد المال المنا الأد ما

في دى، بس، والوافي والتهذيب: «الأخماس».

٦. في دجن، دقد،

٧. في وبح، بف، وحاشية وبث، جت، والوافي والتهذيب، ج ٦: وفسلهم، وفي وبث، ونسألهم، وفي وبس، وسي وبس، وتسألهم،
 ٨. في وي، بس، جت، + والدي

٩. الدُّهم: العدد الكثير، والجماعة الكثيرة. والدّهماء: جماعة من الناس. يقال: دَهَمونا، أي جاؤنا بمرّة جماعة.
 ودَهَمَه: غشيه. راجع: لسان العرب، ج ١٢، ص ٢٥٠ (دهم).

۱۰. في دي: - دمن،

١١. في (بس): (عدرً).

١٢. في (بس) وحاشية (بح، جت): (أن يستفرُّ هم).

هٰذَا ' مَا تَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ ؟٤.

فَقَرَأُ عَلَيْهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْاكِينِ وَالْغَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ ۖ إلى آخِرِ الْآيَةِ ۗ. قَالَ: ونَعَمْ، فَكَيْفَ تَقْسِمُهَا ؟ه.

قَالَ: أَقْسِمُهَا عَلَىٰ ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ، فَأَعْطِي كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ جُزْءاً.

قَالَ: وَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَصِنْفٌ مِنْهُمْ ۚ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَيْنِ ۗ أَوْ ثَلَاثَةً ، جَعَلْتَ لِهٰذَا الْوَاحِدِ مِثْلَ ۚ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافِ ؟».

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: ووَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَأَهْلِ الْبَوَادِي، فَتَجْعَلُهُمْ ۖ فِيهَا سَوَاءً ؟٥.

٥/٢٧ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: وَفَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ^ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي، وَصَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ، وَلَا

١. في حاشية دجت، و التهذيب، ج ٦: ددع هذا، بدل دو مع هذا،

نى «بث»: + ﴿ وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾.

٣. التوبة (٩): ٦٠. وتتمة الآية هكذا: ﴿وَالْمُؤْلَفَةِ مُلُوبَهُمْ وَفِي الْرِقَابِ وَالْفَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَأَبْنِ السَبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾. قال ابن إدريس ﴿ في السراتر ، ج ١، ص ٤٥٦: فأمّا الفقير فهو الذي لا شيء معه، وأمّا المسكين فهو الذي له بلغة من العيش لا يكفيه طول سته. وقال بعض أصحابنا عكس ذلك، وقال: ووأمّا العاملون عليها فهم الذين يسعون في جباية الصدقات، وأمّا المؤلّفة قلوبهم فهم الذين يتألّفون يستمالون إلى الجهاد \_إلى أن قال: \_وفي الرقاب وهم العبيد عندنا والمكاتبون بغير خلاف، ويعتبر فيهم الإيمان والعدالة. والغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا فساد. وفي سبيل الله، وهو كلّ ما يصرف في الطريق التي يتوصّل بها إلى رضا الله وثوابه، ويدخل في ذلك الجهاد وغيره من جميع أبواب البرّ للقرب ألى الله تعالى». ثمّ قال: «وابن السبيل، وهو المنقطع به \_إلى قوله: \_وبكون محتاجاً في الحال، وإن كان له يسار في بلده وموطنه». وراجع أيضاً: المبسوط، ج ١، ص ٢٤٢؛ شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٣؛ زيدة البيان، ص ١٨٥٠.

٦. في (بس، جت، جد، جن): - (مثل).

٥. في «جت»: «اثنين».

٨. في دبث، بف: - دأهله.

٧. في الوافي: ﴿وتجعلهم،

يَقْسِمُهُ \ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَإِنَّمَا ۗ يَقْسِمُهُ ۗ عَلَىٰ قَدْرِ مَا ۗ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ، وَمَا يَرَىٰ، وَلَيْسَ ۗ عَلَيْهِ ۚ فِي ذَٰلِكَ شِيءٌ مُوقَتِّ مُوَظَّفٌ، وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَٰلِكَ بِمَا يَرَىٰ عَلَىٰ قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا قُلْتُ شَيْءٌ، فَالْقَ فَقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَذَا كَانَ لا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَذَا كَانَ لا يَخْتَلِفُونَ

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ عَبَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ^؛ «اتَّقِ اللَّهَ، وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ فَاتَقُوا اللَّهَ ؛ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي ـ وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ الأَرْضِ وَأَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيهِ عَلَّ لَ مُنْ أَهْلِ الأَرْضِ وَأَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيهِ عَلَيْ لَنُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ الْفُسْلِمِينَ أَنْ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ ، وَدَعَاهُمْ إلىٰ نَفْسِهِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَهُوَ ضَالً مُتَكَلِّفٌ ١٠٠ . ١١

٧ / ٨٢٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ

٨. في الوسائل: «فقال: يا عمرو».

١. في دى، بف، جت، وحاشية دبث، ويقسم، وفي الكافي، ح ٥٩٤٣ والفقيه والمقنعة: ديقسمها،

٢. في الكافي، ح ٥٩٤٣ والفقيه والتهذيب، ج ٦: ﴿إِنَّمَا ۗ بدون الواو.

٣. في دبف: (يقسم). وفي الكافي، ح ٥٩٤٣ والفقيه: (يقسمها).

٤. في (بح) والفقيه والمقنعة: (من).

٥. في «بث، والكافي، ح ٥٩٤٣ والفقيه والتهذيب، ج ٦ والمقنعة: «ليس، بدون الواو.

٦. في الكافي، ح ٥٩٤٣ والفقيه والمقنعة: - دعليه، .

۷. في دبح»: – دكان».

٩. والرَّحْطُ»: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة. وبعض يقول: من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نَفَر.
 وقبل: الرَّحْط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. لسان العرب، ح ٧، ص ٣٠٥ (رهط).

١٠. المتكلِّف: العِرّيض لما لا يعنيه . وتكلّفت الشيء: تجشّمته . الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٤ (كلف) .

١١. الكافي، كتاب الزكاة، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ...، ح ٥٩٤٣. وفي التهذيب، ج ٤، ص ١٠٣، ح ٢٩٢، معلّقاً عن الكليني، وفيهما من قوله: «كان رسول الشها يقسم صدقة أهل البوادي» إلى قوله: «وليس عليه في ذلك شيء موقّت» التهذيب، ج ٦، ص ١٤٨، ح ٢٦١، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تغمير العياشي، ج ٢، ص ٥٨، ح ٥٠، عن عليّ بن إبراهيم، قوله: «من ضرب الناس ص ٥٨، ح ٤٠، عن عبد الله بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله على المقية، ج ٢، ص ٣١١، بسيفه» المقيقة، ص ٢٦٠، مرسلاً عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله الله المقية، ج ٢، مص ٣١١، ح ١٦٩٠، من دون الإسناد إلى المعصوم على من قوله: «كان رسول الشيك يقسّم صدقة أهل البوادي» إلى قوله: «وليس عليه في ذلك شيء موقّت» الوادي، إلى قوله: «وليس عليه في ذلك شيء موقّت» الوادي، الراهي ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠.

### الْقَلَاءِ ١، عَنْ بَشِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ: إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ ۗ طَاعَتُهُ ۗ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَقُلْتَ لِي: نَعَمْ هُوَكَذْلِكَ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: هُوَ كَذٰلِكَ، هُوَ كَذٰلِكَ مُ. °

## ٨ ـ بَابُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي فِي السَّرَايَا

٨٢٢٩ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:
 أَظْنُهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ النُّمَالِئِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةٌ ۚ دَعَاهُمْ، فَأَجْلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : سِيرُوا بِسْمِ اللهِ ، وَبِاللّٰهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ، لَا تَغُلُّوا لا ، وَلا تُمَثَّلُوا ^ ، وَ لا تَغْدِرُوا ^ ، وَلا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً ' ، وَلا صَبِيّاً ،

١. هكذا في وى، بث، بح، بس، بف، جت، جد، والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: «القلانسي».
 والصواب ما أثبتناه كما تقدّم، ذيل ح٨٢٢٦.
 ٢. في الوافي والكافي، ح٨٢٢٩ والتهذيب: «المفروض».

قي البحار: «الطاعة».

في وبس: + ووالله المستعان، وفي البحار: - وهو كذلك.
 والظاهر اتحاد هذا الحديث مع ما تقدّم في الباب السابق، تحت الرقم ٨٢٢٦.

٥. التهذيب، ج ٦، ص ١٣٤، ح ٢٦٦، معلقاً عن الكليني . الكافي ، كتاب الجهاد، باب الجهاد الواجب مع من
 يكون، ح ٢٢٦٦، عن محمّد بن الحسن الطاطري، عمّن ذكره، عن عليّ بن النعمان الوافي، ج ١٥، ص ٧٨،
 ح ٢٤٧٣، الوسائل، ج ١٥، ص ٥٤، ح ١٩٩٥٤؛ البحار، ج ٦٦، ص ٢٣٩، ح ٤.

٦. السَريّة: قطعة من الجيش. الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٧٥ (سري).

٧. في وبح، والبحار: وولا تغلوا، والغلول: الخيانة؛ يقال: غلّ في المغنم غلولاً: خان. وفي الوافي: ووأكثر ما
 يستعمل في الخيانة في الغنيمة، راجع: الصحاح، ج٥، ص ١٧٨٤ (غلل).

٨. التمثيل: قطع الأعضاء والجوارح كالأنف والأذُن والمذاكير وغيرها. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٢٩٤ (مثل).

٩. الغَدْر: ترك الوفاء. الصحاح، ج ٢، ص ٧٦٦ (غدر).

١٠. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣٥٣: وقال الأصحاب: إلَّا أن يكون ذا رأي.

وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُوا إِلَيْهَا ۚ، وَأَيَّمَا رَجُلٍ مِنْ أَذْنَى الْمَسْلِمِينَ أَوْ ٢٨/٥ أَفْضَلِهِمْ ۚ نَظَرَ ۗ إِلَىٰ رَجُلٍ ۚ مِنَ الْـمُشْرِكِينَ، فَـهُوَ جَـارٌ ۚ حَـتّىٰ يَسْـمَعَ كَـلَامَ اللّهِ، فَـإِنْ تَبِعَكُمْ فَأَخُوكُمْ فِي الدِّينِ ۚ ، وَإِنْ ۖ أَبِىٰ فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ ، وَاسْتَعِينُوا بِاللّهِ عَلَيْهِ ۗ ۖ . ۚ

٨٢٣٠ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؛ نَهِىٰ رَسُولُ اللّٰهِﷺ أَنْ يُلْقَى ' ا السَّمُّ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ» . ' ا

٣/٨٢٣١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبَادِ بْن صُهَيْب، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «مَا بَيَّتَ ١٢ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَدُواً قَطُّ ١٣.٩١٣

١. في العرآة: • يمكن أن يكون الاستثناء من الجميع، ومن الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة، أي قطعهاه.
 ٢. في التهذيب: • وأفضلهم،

 <sup>&</sup>quot; في الوافي: «يعني نظر إشفاق ومرحمة». وفي المرآة: «نظر ، لعله كناية عن فعل أو قول يدل على الأمان».
 . في الوسائل: «أحد».

٥. الجار: الذي أجرته، من الجوار -بالكسر -و هو أن تعطي الرجل ذمّة، فيكون بها جارك فستجيره، أي سنقذه و تعيذه لسان العوب، ج ٤، ص ١٥٥ (جور).
 ٦. في التهذيب: «دينكم».

٧. في دي: دفإن،

٨. في الوسائل: – «عليه». وفي الوافي: «واستعينوا بالله عليه: واطلبوا من الله الإعانة على إيمانه أو قتله».

<sup>9.</sup> التهذيب، ج 7، ص ١٣٨، ح ٢٣١، معلَقاً عـن الكـليني الوافـي، ج ١٥، ص ٩٢، ح ١٤٧٢٧؛ الوسـائل، ج ١٥، ص ٥٨، ح ١٩٩٨، البحار، ج ١٩، ص ١٧٧، ح ٢١.

١٠. في وبث: وأن تلقى،.

١١. التهذيب، ج ٦، ص ١٤٣، ح ٢٤٤، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن معنو، عن أبيه، عن على على المجتفى عن المسول أبيه، عن على يشكل عن المسول عن النبي على المجتفى عن المسول الشكل الواضى، ج ١٥، ص ٩٧، ص ١٩٥٨، ص ١٩٧٨، ح ١٩٤٨، ص ١٩٧٨، ح ٣٣.
 ٢٢. في الممرأة: «العشهور كراهة النبيب لبادًا.

١٣. في الوسائل والتهذيب: + «ليلاً».

<sup>1</sup>٤. التهذيب، ج٦، ص ١٧٤، ح ٣٤٣، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٥، حه

٨٢٣٢ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النُّوفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَىٰ يَدَيْكُ \* رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَاوُهُ \* يَهْدِيَ اللّهُ عَلَىٰ يَدَيْكُ \* رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَاوُهُ \* يَا عَلَيْهِ السَّمْسُ وَغَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَاوُهُ \* يَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَاوُهُ \* يَا عَلَيْهِ السَّمْسُ وَغَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَاوُهُ \* يَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْسُ وَغَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَاوُهُ \* يَا عَلَيْهِ السَّمْسُ وَغَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَا وَلَا عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ السَّمْسُ وَغَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَا وَلَا وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْسُ وَغَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَا وَلَا وَلَا عَلَيْهِ السَّمْسُ وَعَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَا وَلَا عَلَيْهِ السَّمْسُ وَعَرَبَتْ وَلَكَ وَلَا وَلِيلُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ السَّمْسُ وَغَرَبَتْ وَلَكَ وَلَكُ وَلَا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ السَّمْسُ وَعَرَبَتْ اللّهُ عَلَيْهِ السَّاسُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّاسُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّاسُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْسُ وَغَرَبَتْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ السَّمْسُ وَعَرَبَتْ وَلَكُ وَلَا وَلَا عَلَيْهِ السَّاسُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْسُ وَعَرَبَتْ وَلَكُ وَلَا عَلَيْهِ السَّاسُ اللّهِ السَّاسُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّاسُ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ السَّاسُ اللّهَ عَلَيْهِ السَّاسُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ السَّاسُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ السَّاسُ اللّهُ السَّاسُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّاسُ اللّهُ اللّ

٨٣٣٣ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: «كَانَ أَمِيرُ الْـمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ لَا يُقَاتِلُ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُ: تُفَتَّحُ ۖ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُقْبِلُ ۗ الرَّحْمَةُ ۚ ، وَيَنْزِلُ النَّصْرُ، وَيَقُولُ: هُوَ أَقْرَبُ إِلَى اللَّيْلِ، وَأَجْدَرُ أَنْ يَقِلَّ الْقَتْلُ، وَيَرْجِعَ الطَّالِبُ، وَيُفْلِتَ '

حه ص ٩٧، ح ١٤٧٤٧؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٦٣، ح ١٩٩٩١؛ البحار، ج ١٩، ص ١٧٨، ح ٢٤.

١. في الوسائل والتهذيب: «فقال».

ني الوسائل والكافي، ح ٨٢٥٩ والتهذيب: - «لي».

٣. في الوسائل والكافي، ح ٨٢٥٩ والجعفريّات: + ﴿ إِلَى الْإِسلامِ ﴾.

٤. في (جن): «يدك».

٥. في الوافي: «والولاء: أن يرثه». وفي المرآة: «أي أنت ترثه بولاء الإمامة».

آ. التهذيب، ج ٦، ص ١٤١، ح ٢٠٠٠، بسنده عن النوفلي . الكافي ، كتاب الجهاد، باب الدعاء إلى الإسلام قبل التمال، ح ٢٥٩، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آباته، عن علي علا عن رسول الشي . مصباح الشريعة، ص ١٩٨، الباب ٩٥، مرسلاً ، من قوله : ولأن يهدي الله إلى قوله : ووغربت مع اخستلاف يسير ، الواضي ، ج ١٥، ص ٩٢، ح ١٩٠٥ ؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٤٢، ح ١٩٩٥ ؛ البحار، ج ٢١ مص ٣٦، ح ٢٠٠ مـ ٣٦٠ .

٧. في دى، بث، والوافى: (يفتح، وفي (جت، بالتاء والياء معاً.

٨. في دبث، والوافي: دويقبل، ٩. في العلل: دالتوبة،

١٠ . أي يتخلّص . التفلّت والإفلات والانفلات: التخلّص من الشيء فجأة من غير تمكّث . راجع: النهاية، ج ٣٠ ص ٤٦٧ (فلت).

الْمُنْهَزِمُ ٢٠٠١

٨٧٣٤ / ٦. عَلِيًّ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَيَاتٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّهِ ﴿ عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ مَذَائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمْ ۗ الْمَاءُ، وَتُحْرَقَ ۚ بِالنَّارِ، أَوْ تُرْمَىٰ بِالْمَجَانِيقِ ۚ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا وَفِيهِمُ النِّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْأُسَارِىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّجَّارُ ؟

فَقَالَ: «يُفْعَلُ ذٰلِكَ بِهِمْ<sup>٧</sup>، وَلَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهٰؤُلَاءِ^، وَلَا دِيَةً ۚ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا كَفَّارَةَه.

وَسَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ: كَيْفَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهُنَّ وَرُفِعَتْ عَنْهُنَّ ؟

فَقَالَ: ﴿ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهِىٰ عَنْ قِتَالِ `` النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي ذَارِ الْحَرْبِ ٢٩/٥ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا ''، فَإِنْ '' قَاتَلَتْ أَيْضاً، فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ، وَلَمْ تَخَفْ '' خَلَلُا ''،

١ . في الوافي: «المهزوم» . و«الشنهزم» : المنكسر ، من الهزيمة في القتال ، وهو الكشر والقُل والثَلُم ، وهو المدبر الفاز أيضاً . راجع : لسان العرب، ج ١٢ ، ص ٦٠ (هزم) . وفي المرآة: «المشهور كراهة القتال قبل الزوال إلا مع الضرورة» .

۲. التهذيب، ج ٦، ص ١٧٣، ح ٤٣١؛ وعلل الشواتع، ص ٦٠٣، ح ٧٠، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي، ج ١٥، ص ٩٥، ح ١٤٧٤؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٦٣، ح ١٩٩٩؛ البحار، ج ٣٣، ص ٤٥٣، ح ٦٦٧.

٣. في دبس ، جن ؛ + دبن إبراهيم ، ٤٠ في دبف والوافي : دعليها ، ٠

٥. في دبح، والوافي والبحار: «أو تحرق، وفي دي،: دويحرق،

٦. «المَجانيق» جمع العنجنيق - بفتح الميم وكسرها - والمُسنجنوق: القَذَاف التي تُرمى بها الحجارة، ذخيل أعجمع معزب . لسان العرب، ج ١٠، ص ٣٣٨ (مجنق).

٧. في المرآة: (حمل على ما إذا لم يمكن الفتح إلَّا بها».

٨. في دى، جده: (كهؤلاء). وفي ابح): (هؤلاء). ٩. في (بس): (ولا ذمّة).

١٠. في دى، والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمحاسن والعلل: «قتل».

١١. في الوافي والوسائل والتهذيب: «أن يقاتلن».

١٤. في وى، بح، بس، بف، جت، جن، والمرآة والبحار: وحالاً، وقال في المرآة: وأي حدوث حال سيئة. مه

فَلَمَّا ' نَهِىٰ عَنْ قَتْلِهِنَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَىٰ ، وَلَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُودِي آلْ الْإِسْلَامِ أَوْلَىٰ ، وَلَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُودِيَّةً ، لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا ، رُفِعْتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا ، وَلَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ وَ أَنْ يُودُوا الْجِزْيَةَ ، كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ ، وَ حَلَّتْ دِمَاوُهُمْ وَقَتْلُهُمْ ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالُ وَ أَنْ يُودُوا الْجِزْيَةَ ، كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ ، وَ حَلَّتْ دِمَاوُهُمْ وَقَتْلُهُمْ ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالُ وَالْمَرْفِ فِي دَارِ الشِّرْكِ \* ، وَكَذْلِكَ الْمَقْعَدُ مِنْ أَهْلِ آ الذِّمَّةِ وَالْأَعْمَىٰ وَالشَيْخُ الْفَانِي \* وَالْمَرْأَةُ وَالْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ \* ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجَزْيَةُ . ' الْجَرْيَةُ وَالْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ \* ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجَزْيَةُ وَالْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ \* ، فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجَزْيَةُ . ' . '

٧ / ٨٣٣٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ ١١: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ ١٣، دَعَا لَهَا ١٣. ١٠

نى «جت» بالتاء و الياء معاً.

غى الوافى: + «وأبوا».

٦. في الفقيه والعلل: + «الشرك و».

ا. في (بث): - (ولم تخف خللاً فلمًا).

في الوافي: «لم يمكنك».

٥. في الفقيه: + (والذمّة).

في الوافي والتهذيب: - «والأعمى».

٨. في المحاسن: + «ليس عليهم جزية؛ لأنّه لايمكن قتلهم؛ لما نهى رسول ا的報 عن قتل المقعد والأعمى
 والشيخ الفاني».

١٠. المحاسن، ص ٣٦٧، كتاب العلل، ح ٨١، بسنده عن القاسم بن محمّد، عن أبي أيّوب وحفص بن غياث، عن أبي عبد الشعظ. التهذيب، ج ٦، ص ١٥٦، ح ٣٧٧، بسنده عن سليمان بن أبي أيّوب، عن حفص، عن أبي عبد الشعظة. القغية، ج ٢، ص ٢٥، ح ١٩٥١، معلّقاً عن حفص بن غياث. علل الشرائع، ص ٢٧٦، ح ١٠ بسنده عن القسم بن محمّد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن عبسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الأوراعي، عن الأهري، عن عليّ بن الحسين على، وفي كلّ المصادر من قوله: قوسألته عن النساء الوافي، ج ١٠، ص ١٣٥٥ ح ١٩٦٩، من قوله: قوسألته عن النساء المساد، ج ١٩٠٥، ص ٢٥٠، عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً ٩. البحار، ج ١٥، ص ٢٥٠، إلى قوله: وفأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً ٩.

١١. هكذا في النسخ. وفي المطبوع: - «قال». ١٢. في الوسائل: «سريّة».

١٣. في وى»: + وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، عن الله عليه عليه عند الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه، عليه، قال: إنّ النبي 議 إذا بعث بسريّة دعا لها».

1٤. الوافي، ج ١٥، ص ٩٥، ح ١٤٧٤١؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٥٥، ح ١٩٩٨٤؛ البحار، ج ١٩، ص ١٧٨، ح ٢٦.

حه وفي التهذيب وغيره: خللاً، وهو الصواب».

٨٢٣٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا بَعَثْ الْمِيرا لَهُ ۗ عَلَىٰ سَرِيَةٍ ، أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي خَاصَةِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ فِي أَصْحَابِهِ عَامَةً ، ثُمَّ يَقُولُ ۗ : اغْزُوا ۚ بِسْمِ اللهِ ، وَلا تَغْدِرُوا ، وَلا تَغُلُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَعْرِقُوه بِالْمَاءِ ، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدا لا ، وَلا تَعْرِقُوا النَّخْل ، وَلا تَعْرِقُوه بِالْمَاءِ ، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدا اللهِ ، وَلا تَعْرِقُوا النَّخْل ، وَلا تَعْرِقُوه بِالْمَاءِ ، وَلا تَقْتُلُوا شَجْرَةً مُثْمِرَةً ، وَلا تُحْرِقُوا زَرَعا اللهِ لا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إلَيْهِ ، وَلا تَعْقِرُوا ا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا اللهِ لَوْكُلُ لَحْمُهُ إِلّا مَا لا بُدَّ لَكُمْ مِنْ أَكْلِهِ ، وَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوا لِلْمُعْلِمِينَ لا الْبَهَائِمِ مِمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ أَكُمْ مِنْ أَكْلِهِ ، وَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوا لِلمُعْلِمِينَ لا مَنْ الْبَهَائِمِ مِمَّا اللهِ اللهِ مُنَا اللهِ اللهِ مُن أَكُمْ مِنْ أَكْلِهِ ، وَإِذَا المَا اللهِ اللهِ اللهُ مَن أَكُمْ مِنْ أَكْلِهِ ، وَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوا لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١. في التهذيب: وإذا أراد أن يبعث، بدل وإذا بعث،

٣. في دبث، بف، والوافي: دقال له، وفي دجت، : + دله،

ن في التهذيب: - «له».

٤. هكذا في دي، بح، بف، والوافي والبحار والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: «اغز».

٥. في دي، بس): (وقاتلوا).

٦. هكذا في وى، بح، بس، بف، جت، جد، والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوع:
 ووتمثلواء.

٧. الوّليد: الصبيّ، والعبد، والجمع: وِلدان ووَلَدَة. والوّليد: الصبيّة، والأمة. والجمع: الوّلائد. الصحاح، ج ٢، ص ٥٥٤ (ولا).

٨. التبتّل: الانقطاع عن الدنيا إلى الله. الصحاح، ج ٤، ص ١٦٣٠ (بتل).

٩. الشاهق: الجبل المرتفع، وكلِّ ما رفع من بناء أو غيره. لسان العرب، ج ١٠، ص ١٩٢ (شهق).

١٠. العَقْر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف، وهو قائم . النهاية، ج ٣، ص ٢٧١ (عقر).

١١. في التهذيب: «ما». ١٢. في التهذيب: «من المشركين» بدل «للمسلمين».

١٣. في المرأة: ولعلَّ فيه تجوَّزاً؛ فإنَّ قبول الهجرة فقط بدون الإسلام والجزية لا ينفع،.

١٤. في (بث، بف، والتهذيب: (فاقبل، ٥٠. في (بث، بف، والتهذيب: الوكف،

١٦. في دي، بح، جت، جد، جن، والبحار: «وادعوهم».

۱۷. فى دېث، بف: دفاقبله،

١٨. في التهذيب: - دفإن دخلوا فيه فاقبلوه منهم».

عَنْهُمْ '؛ وَادْعُوهُمْ إِلَى الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ، وَكُفُّوا عَنْهُمْ '، وَإِنْ أَبُواْ أَنْ يُهَاجِرُوا وَاخْتَارُوا دِيَارَهُمْ، وَأَبُواْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ، كَانُوا بِمَنْزِلَةِ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَىٰ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَجْرِي لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلَا فِي الْقِسْمَةِ " شَيْءً ' إِلّا أَنْ يَهَاجِرُوا لا فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنْ أَبُوا هَاتَيْنِ ^ فَادْعُوهُمْ الْفَيْءِ وَلا فِي القِسْمَةِ " شَيْءً ' إِلّا أَنْ يَهَاجِرُوا لا فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنْ أَبُوا هَاتَيْنِ ^ فَادْعُوهُمْ الْفَيْءِ وَلا فِي القِسْمَةِ " مَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، فَإِنْ أَعْطُوا الْجِزْيَةَ '، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا ، فَاشْتَمِنِ اللّهُ ' اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِمْ، وَجَاهِدُهُمْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ؛ وَإِذَا ' وَإِنْ أَبُوا عَلَىٰ حُكْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا تَنْزِلُ وَ عَلَىٰ حُكْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا تَنْزِلُ اللهِ عَلَى حُكْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا تَنْزِلُ لَهُ عَلَىٰ مُنْ اللهِ عَلَى مُوهُمْ أَنْ عَلَىٰ حُكْمِ اللّهِ فِي عَلَىٰ مُنْ اللّهِ فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا تَنْزِلُ لَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللّهِ فِي عَلَىٰ حُكْمِ اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ عَلَىٰ وَبَاهُ أَنْ لَكُمْ إِنْ لَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللّهِ فِي عَلَىٰ حُكْمِ اللّهِ فِي عَلَىٰ حَلَىٰ عَلَىٰ مُعْلَىٰ اللّهِ فَلَا تَنْزِلُ لَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللّهِ فِي عَلَىٰ حُكْمِ اللّهِ فِيهِمْ، أَمْ لا اللهُ وَلَا تُعْلِى حُلْمُ اللّهِ فَي عَلَىٰ حُكْمَ اللّهِ فِيهِمْ، أَمْ لا اللهِ عَلَىٰ حُكْمَ اللّهِ فِيهِمْ ، أَمْ لا اللهُ عَلَىٰ حُكْمِ اللّهِ فِيهِمْ ، أَمْ لا اللهُ عَلَىٰ حُكْمَ اللّهِ فِيهِمْ ، أَمْ لا اللهُ فَيْلُولُ مَنْهُمْ وَلَا عُلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمَ اللّهِ فِيهِمْ ، أَمْ لا اللهُ عَلَىٰ حُكْمَ اللّهِ فِيهِمْ ، أَمْ لا اللهِ عَلَىٰ حُكْمَ اللّهِ فِيهِمْ ، أَمْ اللهُ عَلَىٰ حُكْمُ اللّهِ فَي عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١. في دبث، بف، والتهذيب: ﴿ وَكُفَّ،

٢ . في دبث، بف، والتهذيب: دفاقبل منهم وكفّ عنهم،

٣. في دبس): «المسلمين». ٤. في التهذيب: «ولا تجري».

٥. في الوافي والتهذيب: «من القسمة» بدل «و لا في القسمة».

٦. في (بث، بح، بف) والتهذيب: (شيئاً).

٧. في دجن، والتهذيب: دأن يجاهدوا،.

٨. في الوافي: ويعني إن لم يسلموا».
 ٩. في (بث»: - «الجزية».

١٠. في «بف، جت، وحاشية «بث، والوافي والوسائل والتهذيب: «بالله».

١١. في «جت»: «وإن». وفي الوافي والتهذيب: «فإذا».

۱۲. في «ي، بح، بس، جت، جد، جن» والبحار: «الحصن».

١٣. في دبس، وفأرادوا». ١٤. في التهذيب: - (علي).

١٥. في دبف، والوافي والتهذيب: دفلا تنزلهم، وفي الوسائل والبحار: دبهم،

١٦. في دجن، وأنزلوا على، بدل وأنزلهم على».

١٧. في دبث، وحاشية (جت): (حكمهم). وفي (بف): (حكمك). وفي الوافي والتهذيب: (حكمي).

١٨. في الوافي والتهذيب: «بما». ١٩. في الوافي والوسائل: «أنزلتموهم».

٢٠. في التهذيب: «إن أنزلتموه، بدل «إن تركتموهم على حكم الله.

٢١. في الوافي: «أتصيبون». وفي التهذيب: «هل تصيبون».

وَإِذَا ' حَاصَرْتُمْ ' أَهْلَ حِصْنٍ ، فَإِنْ آذَنُوكَ " عَلَىٰ \* أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَىٰ ذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ ، وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَىٰ ذِمَمِكُمْ وَذِمَمِ آبَائِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ ، كَانَ أَيْسَرَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا يُحْمَدُوا ذِمَّةً رَسُولِهِ " فَيَامَةً مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا فَيْقَا اللّٰهِ وَذِمَّةً رَسُولِهِ " فَيَامَةً مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا فَيْقَا اللّٰهِ وَذِمَّةً رَسُولِهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمَ الْعَلَامُ اللهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلْمُ اللّٰهُ وَلْمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَوْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلْمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَوْمَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَالْمُلْمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰهُ وَلِولَا اللّٰهُ وَالْمُلْمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَالْهُ وَلَوْمَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَالْهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الللّٰهِ وَلِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا لَا لَا اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰلِلْمُ الللّٰهُ الللّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلْمُلْلِمُ الللّٰلِمُ اللللّٰلِمُل

٩/٨٣٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، كِلَاهُمَا ٩:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ، وَبِاللّهِ ، وَفِي فَأَجْلَسَ أَضَحَابَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ ' السِيرُوا بِسْمِ اللّهِ ، وَبِاللّهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللّهِ ، وَعَلَىٰ مِلّةِ رَسُولِ اللّهِ ﴾ لا تَفْدِرُوا ، وَلا تَعْلُوا ، وَلا تَمثُلُوا ، وَلا تَقْطَعُوا شَجِرَةً اللّهِ ، وَلا امْرَأَةً ، وَأَيّمًا شَجَرَةً اللّهِ مَنْ الْمُشْرِكِينَ ، فَهُو جَارَ حَتَىٰ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، فَهُو جَارَ حَتَىٰ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، فَهُو جَارَ حَتَىٰ

١. في الوافي والتهذيب: وفإذاه. ٢. في البحار: وحاصرت.

٣. في الوافي : دفإن أرادوك. وفي التهذيب : دفأرادوك بدل دفإن آذنوك.

٤. في اجت، جن، والوافي: - (علي).

٥. الإخفار: نقض العهد. وإخفار الذمّة: عدم الوفاء بها. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٢٥٣ (خفر).

٦. في دجد، والبحار : درسول الله، .

٧. التهذيب، ج ٦، ص ١٣٨، ح ٢٣٢، معلَقاً عن الكليني • الوافي، ج ١٥، ص ٩٣، ح ١٤٧٣٨؛ الوسائل، ج ١٥،
 ص ٥٩، ح ١٩٩٨، البحار، ج ١٩، ص ١٧٩، ح ٢٧.

أي (بح، بس) وحاشية (بث): (كليهما).

٩. في «بتُّه: «أميرها». وفي المحاسن: «بعث أميرها» بدل «دعا بأميرها».

١٠. في دبف: +دلهم،

١١. في المحاسن: دشجراً».

١٢. في (جت) بالتاء والياء معاً.

١٣. في التهذيب: - دفانياً،

١٤. في دجت»: «أو أفضلهم». وفي المحاسن: «أو أقصاهم».

يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ، فَإِذَا سَمِعَ كَلَامَ اللّٰهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ' ـ فَإِنْ تَبِعَكُمْ فَأْخُوكُمْ فِي دِينِكُمْ، وَإِنْ أَبَىٰ فَاسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ ۚ عَلَيْهِ ۗ ، وَأَبْلِغُوهُ ۚ مَأْمَنَهُ ، . °

٨٣٣٨ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٧ فِي أَقْصَى الْعَسْكَرِ وَأَدْنَاهُ^، فَهُوَ جَارٌ ٩٠٠. ١٠

# ٩ \_ بَابُ إِعْطَاءِ الْأَمَانِ

٨٢٣٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ` نَ مَعْنَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ ۗ : ،يَسْعَىٰ بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ ، ٢٠؟

١. في «بس»: - دعزٌ وجلَّ». وفي دبف، والوافي والتهذيب: - دفإذا سمع كلام الله عزَّ وجلَّ».

٣. في (بث) والوافي: - (عليه).

٢. في «بس»: «الله».
 ٤. في المحاسن: +«إلى».

٥. المعاسن، ص ٣٥٥، كتاب السفر، ح ٥١. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٣٩، ح ٢٢٣، معلقاً عن أحمد بن محمد.
 الوافي، ج ١٥، ص ٩٤، ح ١٩٧٦، الوسائل، ج ١٥، ص ٥٨، ح ١٩٩٨٥؛ البحار، ج ١٩، ص ١٧٧، ح ٢٢، إلى قوله: «ثمّ قال: سيروابسم الله».

٦. في المحاسن: - دعن جميل، ولم يثبت رواية ابن أبي عمير هذا عن أبي عبدالله على مباشرة.

٧. في المحاسن: - دمن المشركين، ٨. من دى، بث، بح، بس، جت، جن، والوافي: وفأدناه،

٩. في دبث، بح، جت، والوافي: «جاره». وتقدّم معنى الجار في الحديث الأوّل من نفس الباب.

١٠. المحاسن، ص ٣٥٥، كتاب السفر، ذيل ح ٥١، عن أبيه، عن ابن أبي عمير •الوافي، ج ١٥، ص ٩٤، ح ١٤٧٤٠؛
 الوسائل، ج ١٥، ص ٥٨، ذيل ح ١٩٩٨٠.

١٢ . في الوافي: وتمام الحديث هكذا: المؤمنون إخوة، تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم؛ يعني أنهم مجتمعون على أعدائهم لايسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضاً على جميع الأديان والملل، كأنه جعل أيديهم يداً واحدة وفعلهم فعلاً واحداً. ولهذا الحديث صدر قد مضى مع تفسيره على

قَالَ: الَوْ أَنَّ جَيْشاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَشْرَفَ رَجُلَ، ٣١/٥ فَقَالَ: أَعْطُونِي الْأَمَانَ حَتَّىٰ أَلَقىٰ صَاحِبَكُمْ وَأَنَاظِرَهُ ١، فَأَعْطَاهُ أَذْنَاهُمُ الْأَمَانَ ٢، وَجَبَ عَلَىٰ أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِه. ٣

٨٧٤٠ ٢ . عَلِيٌّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ۚ ﴿ وَأَنَّ عَلِيَا ۗ أَجَازَ أُمَّانَ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ، وَقَالَ: هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ ﴾ . '

٨٢٤١ ٣. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ٢، عَنْ يُونْسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

جه وجهه في كتاب الحجّة». وتقدّم في ضمن الحديث ١٠٥٨. وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: يسعى بذمّتهم أدناهم، هذا باب عظيم ينفتح منه أبواب كثيرة في أحكام الكفّار زمن الغيبة؛ إذ لاجهاد عندنا في هذا العصر، وليس تقسيم الكافر إلى الحربي والذّتي حاضراً عصر الحضور، فكيف بعصر الغيبة، فاذاً جاز لآحاد المسلمين تأمين جماعة عظيمة من المشركين، والأصل بقاء الأموال والأزواج على ما هي عليها، فيجوز المعاملة معهم، ولا يجوز السرقة منهم وأخذ أموالهم مع الهدنة».

١. في دبث، : «أناظره، بدون الواو. وفي التهذيب: «فأناظره».

٢. في التهذيب: «الأمان أدناهم».

 <sup>&</sup>quot;التهذيب، ج ٦، ص ١٤، ح ٢٣٤، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٥، ص ١٠١، ح ١٤٧٥؛ الوسائل، ج ١٥،
 ع. في التهذيب: + وبن إبراهيم».

٥. في قرب الإسناد: «المسلمين».

٦. التهذيب، ج ٦، ص ١٤٠، ح ٢٣٥، معلَفاً عن الكليني. قوب الإسناد، ص ١٣٨، ح ٤٨٨، بسند آخر عن جعفر،
 عن أبيه هي ١٩١٥ الوافي، ج ١٥، ص ١٠٢، ح ١٩٧٨؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٦٧، ح ١٩٩٩٨.

٧. هكذا في قبث، بس، بف، والوافي والتهذيب. وفي قى، بح، جت، جد، جن، والمطبوع والوسائل: قيحيى بن عمران،

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه؛ فقد ذكر البرقي في رجاله، ص ٥٤ يحيى بن أبي عمران الهمداني في أصحاب أبي الحسن الرضائل ومن نشأ في عصره.

وأمّا ما ورد في رجال الطوسي، ص ٣٦٩، الرقم ٤٤٨٥ من يحيى بن عمران الهمداني [يونسي]، فهو معارض لما ذكره الشيخ الصدوق في طريقه إلى يحيى بن أبي عمران، حيث قال بعد ذكر طريقه إليه: «وكـان تـلميذ يونس بن عبد الرحمن»، ومعارض أيضاً لما ورد في كثيرٍ من أسناد بصائر الدرجات، من روايـة إبـراهـيم بـن

سُلَيْمَانَ ١، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ عِلَى يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَىٰ ذِمَّةٍ ۖ ثُمَّ قَتَلَهُ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَذر ۗ . \*

١٩٢٤ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم "، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ":

حه هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس. وقد وردت في تغسير القعني، ج ١، ص ٣٠، و ٣٠٤و ٣٢٤؛ و ج ٢، ص ٧٩ رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس. راجع: الفقيه، ج ٤، ص ٤٥٠؛ معجم رجال الحديث، ج ٢٠، ص ٢٦-٢٧.

 ١. في التهذيب: «أبي عبد الله بن سليمان»، لكن لم يرد «أبي» في بعض نسخه، وهو الصواب. وعبد الله بن سليمان هذا، هو الصيرفي المذكور في رجال النجاشي، ص ٢٧٥، الرقم ٥٩٢.

٢. في دي: (ذمّته). وفي الوافي والفقيه وثواب الأعمال: (دمه).

 ٣. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣٥٧: وقوله : يحمل لواء الغدر، إمّا كناية عن اشتهاره بالغدر، أو يحمل لواء يعرف بسببه بها».

 التهذیب، ج ٦، ص ۱٤٠، ح ٢٦٦، معلقاً عن الکلیني. ثواب الأعمال، ص ٣٠٥، ح ١، بسنده عن إبراهیم بن هاشم، عن یحیی بن عمران. الفقیه، ج ٣، ص ٥٦٩، ح ٤٩٤٣، معلقاً عن یونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سلیمان الوافی، ج ١٥، ص ١٠٢، ح ١٧٤٥؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٢٧، ح ١٩٩٩٩.

٥. في التهذيب: - دبن إبراهيم،

٦. هكذا في التهذيب. وفي وى، بث، بح، بس، بف، جت، جد، جن، و المطبوع والوسائل: «محمّد بن
 الحكم».

والظاهر أنَّ محمَّداً هذا، هو محمَّد بن حكيم الخنعمي الذي عدَّة النجاشي في رجاله، ص ٣٥٧، الرقم ٩٥٧ من رواة أبي عبد الله وأبي الحسن على وروى [محمَّد] بن أبي عمير عن محمَّد بن حكيم عن أبي عبد الله على، وكذا عن أبي الحسن [موسى] على في بعض الأسناد. وأحد طريقي الشيخ الصدوق إلى محمَّد بن حكيم يستهي إلى محمَّد بن أبي عمير . راجع : معجم رجال الحديث، ج ١٦، ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩ اللفقية، ج ٤، ص ٤٨٩.

والمظنون أنَّ كتابة محمَّد بن حكيم بالألف واللام، محمَّد بن الحكيم في بعض النسخ -كما في الفقيه، ج ٣، ص ٩٢، ح ٢٣٨٩ ـ جعل العنوان في معرض التصحيف.

وأمّا احتمال صحة محمّد بن الحكم، لما ورد في الكافي، ١٣٤١٤ من رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن الحكم أخي هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد، فضعيف جدّاً؛ لأنّ محمّد بن الحكم لم نجده إلّا في السند المتهي إلى هذا الخبر، ولم يرد له ذكر في كتب الرجال، ولم يثبت روايته عن أبي عبد الله أو أبي الحسن على والظاهر أنّه رجل غير معروف كما يرشد إلى هذا تعريفه بأخي هشام بن الحكم. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ' ، قَالَ : طَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً ، فَسَأْلُوهُمُ الْأَمَانَ ، فَقَالُوا : لَا ، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، كَانُوا آمِنِينَ ». '

٨٢٤٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ"، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ طَلْحَةَ بْن زَيْدِ:

عَـنْ أَبِي عَـنِدِ اللّهِ، عَـنْ أَبِـيهِ ﴿ قَـالَ: ﴿ وَ رَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِي ۖ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَـنْ لَحِقَ بِهِمْ مِـنْ وَالْأَنْصَارِ وَمَـنْ لَحِقَ بِهِمْ مِـنْ أَمْسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ أَلَّ عَـازِيَةٍ ﴿ غَـزَتْ بِـمَا ﴿ يُـعَقّبُ ^ بَـعْضُهَا بَـعْضا ﴿ بِالْمَعْرُوفِ وَلَــ قِسْطِ بَــيْنَ الْسَمُسْلِمِينَ ، فَاللّهُ أَا لَا يَسجُوزُ حَسرَ بِ اللّهِ إِلَا بِاذْن أَهْلِهَا ، وَالْسَقِسْطِ بَسيْنَ الْسَمُسْلِمِينَ ، فَاللّهُ أَنْ لا يَسجُوزُ حَسرَ بِ اللّهِ إِلَا إِللّهِ إِلَّهُ إِلَا إِللّهِ إِلَى الْمُعْلَقِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّه

١. في الوسائل: - وأو عن أبي الحسن علا،

١٤ التهذيب، ج ٦، ص ١٤٠، ح ٢٣٧، معلّقاً عن الكليني و الوافي، ج ١٥، ص ١٠٢، ح ١٤٧٥؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٨١، ح ٢٠٠٠.

٤. في الوافي والكافي، ح ٢٧٥٧ والتهذيب: (عليُّه.

٥. في الكافي، ح ٣٧٥٧: - (كتاباً).

٦. الغازية: تأنيث الغازي، وهي هاهنا صفة لجماعة غازية. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٦٦ (غزا)؛ مرآة العقول،
 ح ٨٠، ص ٣٥٨.

٧. في الوافى: - «بما». وفي النهذيب: «معنا».

٨. قال ابن الأثير: «ومنه الحديث: وأن كلّ غازية غزت يعقب بعضها بعضاً، أي يكون الغزو ببنهم نوباً، فإذا خرجت طائفة ، ثمّ عادت، لم تكلّف أن تعود ثانية حتّى تعقبها أخرى غيرها ، النهاية ، ج ٣، ص ٧٣٧ (عقب).
 وقال العكامة المجلسي في المرأة: «لعلّ قوله: بما ، زيد من النسّاخ ، وفي التهذيب: غزت معنا، فقوله: يعقب ، خبر ، وعلى ما في النسخ لعلّ قوله: بالمعروف، بدل ، أو بيان لقوله: بما يعقب ، ثمّ نقل ما نقلناه عن النهاية وقال: وولا يخفى بعده عمّا في تلك النسخ ».

٩. في الوسائل: (بعضها).

١٠. في العرآة: «قوله: فإنّه، خبر، أي كلّ طائفة غازية بما يعزم أن يعقب ويتبع بعضها بعضاً فيه، وهو المعروف والقسط بين المسلمين؛ فإنّه لا يجوز له حرب إلا بإذن أهلها، أي أهل الغازية، أو فليعلم هذا الحكم».

١١. في هي، بث، جد، والوافي والبحار والتهذيب: الا يجاز حرمة، بدل الا يجوز حرب، وفي حاشية اجت،
 ولا تجار حرمة، وفي (بف: الا يجوز حربه، وفي حاشية وبع، ولا تحاز حرمة، وفي الوسائل: الا تجاز

وَ ۚ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارً ۗ وَلَا آثِمٍ، وَحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمُّهِ وَأَبِيهِ، لَا يُسَالِمُ ۗ مُؤْمِنَ دُونَ مُؤْمِنِ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا عَلَىٰ عَدْلِ وَسَوَاءٍ ۖ . °

#### ۱۰ \_بَابُ

27/0

٨٧٤٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ طَلْحَةَ بْن زَيْدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «كَانَ أَبِي ﴿ يَقُولُ: إِنَّ لِلْحَرْبِ حُكْمَيْنِ: إِذَا كَانَتِ

حه حرمة». وفي المرأة: «قوله: فإنّه لايجوز حرب، في بعض النسخ: لاتجار حرمة، كما في أكثر نسخ التهذيب، أي لاينبغي أن تجار حرمة كافر إلّا بإذن أهل الغازية، أي لايجير أحداً إلّا بمصلحة سائر الجيش. وفي بعضها: لاتحاز حزمة، أي لاتجمع حزمة من الحطب، مبالغة في رعاية المصلحة. ولعلّه تصحيف، والله يعلم».

١. في الكافي، ح ٣٧٥٧: - وأنَّ كلِّ غازية، إلى هنا.

٢. في المرآة: وقوله على : غير مضار ، إمّا حال من المجير على صيغة الفاعل ، أي يجب أن يكون المجير غير مضار ولا آثم في حق المجار ؛ أو حال من المجار ، فيحتمل بناء المفعول أيضاً».

٣. في وبح، جت، وولا يسالم، وفي النهاية، ج ٢، ص ٣٩٤ (سلم): «السّلم والسّلام لفتان في الصلح، ومنه كتابه
بين قريش والأنصار: وإنّ سِلْم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن، أي لا يصالح واحد دون أصحابه،
وإنّما يقع الصلح بينهم وبين عدرّهم باجتماع مَلْتهم على ذلك».

٤. في البحار: «سواء» بدون الواو.

- ٥. الكافي، كتاب العشرة، باب حتى الجوار، ح ٣٧٥٧، إلى قوله: «كحرمة أمّه»؛ و كتاب المعيشة، باب الفسرار،
   ح ٩٣١٦. وفي التهذيب، ج ٧، ص ١٤٦، ح ٢٥٠، معلقاً عن أحمد بن محمّد، وتمام الرواية في الأخيرين:
   وعن أبي عبد الشاه قال: إنّ الجار كالنفس غير مضارً ولا آئم، التهذيب، ج ٦، ص ١٤٠، ح ٢٣٨، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ١٥، ص ٩٨، ح ١٤٧٥؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٨٨، ح ٢٠٠١؛ البحار، ج ١٩، ص ١٦٠، ح ١٠٠٠؛ البحار، ج ١٩٠
- ٦. الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٦، ص ١٤٣، ح ٢٤٥ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يعسى، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد.

والظاهر أنَّ الصواب عطف وعبد الله بن المغيرة، على ومحمَّد بن يحيى، كما تقدَّم في الكافي، ذيل ح ٥٩٩٢ فلاحظ. الْحَرْبُ قَائِمَةً لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا آ، وَلَمْ يُتُحَنْ آ أَهْلُهَا، فَكُلُّ أُسِيرٍ أَخِذَ فِي تِلْكَ الْحَالِ، فَإِنَّ الْإَمَامَ فِيهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِنَيْرِ حَسَم أَ، وَتَرَكَهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ حَتَىٰ يَمُوتَ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّنَا جَزَاءُ الّذِينَ يُطُوبُ، وَشَعْ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّنَا جَزَاءُ الّذِينَ يُطُوبُ وَسَاداً أَنْ يُقَلَّمُ اللّهُ يُصَلّبُوا أَوْ تَعُمَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ فِي اللّهُ يَوْلُولُهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آ أَ لا تَرىٰ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْى فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ آ أَ لا تَرىٰ أَنَّ الْمُخَيِّرَ اللّهُ الْإِمَامَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُفْرُ ١، وَلَيْسَ ١٠ هُوَ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ الْإِمَامَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُفْرُ ١، وَلَيْسَ ١٠ هُو عَلَىٰ أَشْاءَ مُخْتَلَفَةَهُ.

فَقَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ' ﷺ: قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾؟ قَالَ: ‹ذٰلِكَ' الطّلّبُ' " أَنْ تَطْلُبَهُ ۖ ' الْخَيْلُ حَتّىٰ................

ا في الوسائل: «و لم تضع».

المائدة (٥): ٣٣.
 في الوافي: «التخيير».

٩. في التهذيب: «الكلّ». وفي الوافي: «لعلّ المراد به أنّ معنى محاربة الله ورسوله هو الكفر والارتداد الذي في معنى الكفر، والتخير مرتب عليه، وإنّما يتخيّر الإمام في أنحاء القتل، وليس كما زعمه من خصّ محاربة الله ورسوله بالمكابرة باللصوصية أنّه إن قتل المكابر قتل، وإن سرق قطع يده ورجله من خلاف، وإن لم يقتل ولم يسرق وإنّما أخاف نُفي من الأرض، أي من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكّن من الفرار، أو حبس، فيكون «أو» في الأيّة للتفصيل المترتب على أشياء مختلفة دون التخيير المرتب على شيء واحده. وفي هامش المطبوع عن رفيع: «المراد بالكفر هاهنا الإملاك بحيث لا يرى أثره؛ قال في الصحاح: الكفر -بالفتع -: التغطية، وكفرت الشيء كفراً: إذا سترته». راجع: الصحاح، ج ٢، ص ١٨٠٧(كفر).

٢. أوزار الحرب وغيرها: الأثقال والآلات، واحدها: وزر، أو لا واحدلها.

عن التهذيب: (ولم تضجر). و (لم يُتْحَنُّ أي لم يُخلُّبُ ويُقَهْرُ، ولم يُتْقَلُ بالجراح. راجع: لسانَ العرب،
 ج١٦، ص ٧٧ (نحن).

٤. الحسم: القَطع. وحسم العِرق: قطعه، ثمّ كؤاه؛ لئلا يسيل دمه. لسان العرب، ج١٢، ص ١٣٤ (حسم).

٥. يتشخط في دمه: يتخبّط فيه ويضطرب ويتمرّغ فيه. النهاية، ج ٢، ص ٤٤٩ (شحط).

٧. في «بث» والوافي: «أنَّه».

١٠. في (جله: وفليس). ١٠. في الوافي: ولجعفر بن محمّله.

۱۲. في دى، بث، جده: دادك. ١٣

١٤. في الوافي: «أن يطلبه».

يَهْرُبَ '، فَإِنْ ' أَخَذَتْهُ الْخَيْلُ "، حُكِمَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ الَّتِي وَصَفْتُ لَكَ.

وَالْحُكْمُ الْآخَرُ: إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَأَثْخِنَ أَهْلَهَا، فَكُلُّ أَسِيرٍ أَخِذَ فِي تِلْكَ الْحَالِ، فَكَانَ ° فِي أَيْدِيهِمْ، فَالْإِمَامُ فِيهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ ' أَنْفَسَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ، فَصَارُوا عَبِيداًه. '

٨٢٤٥ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيُّ ^ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الطَّائِفَتَيْنِ \* مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* ': إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةً، وَالأُخْرىٰ عَادِلَةً، فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِيَةَ ؟

فَقَالَ: «لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَتْبَعُوا ١٠ مُدْبِراً، وَلَا يَقْتُلُوا ١٣ أَسِيراً، وَلَا يُجْهِزُوا ١٣

١. في الوافي: وولعل المراد بهذا الخبر عدم تخصيص المحارب باللصّ، لا تخصيصه بالكافر؛ لما يأتي من الأخبار في باب حدّ المحارب الدالة على شمول حكم الآية اللصّ، وأنّ وأو، فيها للتفصيل والمترتّب على أشياء مختلفة».

٣. في (جن): - (الخيل).

٤. في وي، بث، بح، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: وعلى ١٠.

٥. في «بف» والوافي: «وكان».

٦. قداه وفادات، إذا أعطى فِداءه فأنقذه. وأفداه الأسير: قَبِل منه فِـدْيتَه. راجع: لسان العوب، ج ١٥، ص ١٥٠ (فدى).

٧. التهذيب، ج٦، ص ١٤٣، ح ٢٤٥، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن
 المغيرة، عن طلحة بن زيد الوافي، ج ١٥، ص ١٦١، ح ٤٧٩١؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٧، ح ٢٠٠٧.

٨. في الوسائل: «سليمان بن داود المنقري».

في «بث، بف» والوافي: «طائفتين».

١٠. في الوافي والتهذيب: – دمن المؤمنين. . . ١١. في دبث: دأن تتبعوا.

۱۲. في دبث، دولا تقتلوا،.

١٣. في دبث: دولا تجيروا، وفي التهذيب: دولا يجيزوا، ويقال: أجهز على الجريح، إذا أثبت قتله، أو أسرع قتله و تتله و المحيط، ج ١٠ ص ٣٢٥ (جهز)؛ القاموس المحيط، ج ١٠ ص ٣٩٥ (جهز).

عَلَىٰ جَرِيحٍ، وَهٰذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ۖ فِئَةً يَرْجِعُونَ ٣٣/٥ إِلَيْهَا، فَإِنَّ أَسِيرَهُمْ يُقْتَلُ، وَمُدْبِرَهُمْ يُتْبَعُ، وَجَرِيحَهُمْ يُعْتَلُ، وَمُدْبِرَهُمْ يُتْبَعُ، وَجَرِيحَهُمْ يُخْهَزُ ۗ عَلَيْهِ ۗ ٢٠. ٢

٨٢٤٦ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ النُّمَالِئِّ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا: إِنَّ عَلِيَّا ۗ سَارَ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ سِيرَةِ رَسُولِ اللهِﷺ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.

قَالَ: فَغَضِبَ^ ، ثُمَّ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ: «سَارَ ـ وَاللهِ ـ فِيهِمْ ۚ بِسِيرَةِ ` أَرَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، إِنَّ عَلِيّاً ﷺ كَنْمَ الْفَتْحِ، إِنَّ عَلِيّاً ﷺ كَنْمَ الْفَتْحِ، إِنَّ عَلِيّاً ۗ كَتَبَ إِلَىٰ مَالِكٍ ـ وَهُوَ عَلَىٰ مُقَدِّمَتِهِ ' ا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ـ بِأَنْ ' الا يَطْعُنَ ' الْفَتْحِ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنَ ، فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ ، وَلَا يَقْتُلُ ' مُدْبِراً ، وَلَا يُجِيزَ ' عَلَىٰ جَرِيحٍ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنَ ،

٢. في «بح» والوسائل: - «لهم».

١. في (بح): (ولم تكن).

٤. في «جد»: «ترجعون».

٣. في الوسائل والتهذيب: «كانت».

٥. في دى، بث: «يجار». وفي وبف، جت، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: «يجاز».

٦. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي (بح): (عليهم). وفي المطبوع:
 - (عليه).

٧. التهذيب، ج ٦، ص ١٤٤، ح ٢٤٦، بسنده عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري الوافي ، ج ١٥، ص ٩٦. مص ٩٦، ص ٩٦.

٩. في الوافي والبحار والتهذيب: «فيهم والله».

۸. فی (بف): (فقبض).

١٠. في «جت» والوافي: دسيرة».

١١. في دبث، بس، بف، جد، وحاشية دبح، والوسائل: + دفي،.

١٢. في دبس، : «أن». وفي الوافي والتهذيب: - «بأن».

۱۳. في دى، بث، بس، والوافي والتهذيب: ولا تطعن،

١٤. في دى، والوافي والتهذيب: دولا تقتل،

<sup>10.</sup> في دى، بس، والوافي: دولا تجهز، وفي وبح، جت، جد، والبحار: دولا يجهز، وفي التهذيب: دولا تجز،

فَأَخَذَ الْكِتَابَ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْقَرَبُوسِ ' مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْرَأُهُ '، ثُمَّ قَالَ": اقْتُلُوا، فَقَتَاهُمْ ' حَتَىٰ أَدْخَلَهُمْ سِكَكَ الْبَصْرَةِ، ثُمَّ فَتَحَ الْكِتَابِ '، فَقَرَأُهُ '، ثُمَّ أَمْرَ مُنَادِياً، فَنَادىٰ بِمَا فِي الْكِتَابِ، ^

٨٧٤٧ ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّادٍ ، عَنْ يُونْسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: السِيرَةُ ۚ عَلِيّ ﴿ فِي أَهْلِ ` الْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْراً لِشِيعْتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً، فَلَوْ سَبَاهُمْ ` لَسَبِيَتْ شِيعَتُهُه.

قُلْتُ: فَأُخْبِرْنِي عَنِ الْقَائِمِ اللهِ يَسِيرُ ١٢ بِسِيرَتِهِ ؟

قَالَ: «لَا، إِنَّ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ سَارَ فِيهِمْ بِالْمَنِّ؛ لِلْعِلْمِ" مِنْ دَوْلَتِهِمْ ٢٠،

حه وفي الوافي: «الإجازة على الجريح: إثبات قتله والإسراع فيه والإتمام، كالإجهاز عليه». راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٦٩٩ (جوز).

١. «القَرَبوس»: حِنْوُ السُّرِج - وهو كلَّ عُود معوَّج من عيدانه - وجمعه قَرابيس. راجع: لمسان العرب، ج ٦، ص ١٧٧ (قربس).

٣. في الوافي والتهذيب: وثمَّ قال قبل أن يقرأه، بدل دمن قبل أن يقرأه، ثمَّ قاله.

٤. في (بث): (مقبلهم).

٥. السُّكَك، جمع السُّكَة وهي الزقاق، والطريق المصطفّة من النحل. المصباح المنير، ص ٢٨٢ (سكك).

٦. في (بس): (الباب). ٧. في الوافي: (فقرأ».

٨. التهذيب، ج ٦، ص ١٥٥، ح ٢٧٤، معلقاً عن الكليني. و راجع: الكافي، كتاب الجهاد، باب وجوه الجهاد،
 ح ٨٢١٨ و مصادره الوافي، ج ١٥، ص ١٤٣، و ٢١٤٥، الوسائل، ج ٣٢، ص ٢١، ح ١٦٤؛ و فيه، ج ١٥، ص ٢٧، ح ١٦٤؛ البحار، ج ٢٣، ص ٢١٠، ح ١٦٤؛ وفيه، ج ٢١، ص ١٣٥، ح ١٣٤، إلى قوله: ومن أغلق بابه فهو آمن؟.

١٣. في الوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن والعلل: الما علم، بدل اللعلم، .

١٤. الدُّولَة: الغلبة، ومنه الإدالة بمعنى الغلبة. النهاية، ج ٢، ص ١٤١ (دول).

وَإِنَّ الْقَائِمَ \_ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ ' \_ يَسِيرُ فِيهِمْ بِخِلَافِ تِلْكَ السِّيرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْه. `

٨٧٤٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ،عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجَمَلِ، قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: «لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّياً "، وَلَا تُجِيزُوا ' عَلَىٰ جَرِيحٍ ، وَمَنْ أُغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ » .

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ، قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَالْمُدْبِرَ ، وَأَجَازَ عَلَىٰ جَرِيح .

فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ: هٰذِهِ سِيرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ.

فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قَتَلَ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرَ، وَإِنَّ مُعَاوِيَةً كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ، وَكَانَ قَائِدَهُمْ. ٢

۱۱\_بَابٌ ۳٤/٥

٨٧٤٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح:

١. في (ى، بح، جد، جن): (صلوات الله عليه). وفي (بف): - (عجّل الله فرجه).

۲. التهذيب، ج ٦، ص ١٥٥، ح ٢٧٥، معلَّقاً عن عليٌ بن إبراهيم. المعطسن، ص ٣٣٠، كتاب العلل، ح ٥٥، عن أبيه، عن يونس، عن بكاً د بن أبي بكر الحضرمي. علل الشرائع، ص ١٤٩، ح ٩، بسنده عن يونس بن عبد الرحعن، عن بكار بن أبي بكر العضرمي. و راجع :الغيبة للنعماني، ص ٣٣١، ح ١٤ا الوافي، ج ١٥، ص ١٤٣٠ ح ١٤٨١٣: الوسائل، ج ١٥، ص ٢٧، ح ٢٠٠٥؛ البحاد، ج ٣٣، ص ٣٣٠، ح ٣٣٧.

٣. ولَى الشيءُ وتولَّى: أدبر . والعولِّي: المُديِر . راجع: لسان العرب، ج ١٥، صَ ٤١٤ (ولي) .

٤. في ابح؛ وحاشية وي، بث، جت، جد، والوافي والبحار: وولا تجهزوا».

٥. في ابف: «المدبر والمقبل». ٦. في البحار: «الجريح».

٧. التهذيب، ج ٦، ص ١٥٥، ح ٢٧٦، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجعً: الغيبة للنعماني، ص ٣٠٧، ح ١؛ والجعل، ص ٢٨٢، الوافي، ج ١٥، ص ١٤٤، ح ١٤٨١٤؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٧٤، ح ٢٠٠١؟ البحار، ج ٢٣، ص ٤٤٥، ح ١٦٧.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : «مَنْ فَرّ مِنْ رَجُلَيْنِ فِي الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ<sup>،</sup> ، فَقَدْ فَرَّ ؛ وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ<sup>،</sup> ، فَلَمْ يَفِرَّ ، <sup>؛</sup>

٢/٨٢٥٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مِسْمَع بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِﷺ، قَالَ: «لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِﷺ بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِيٍّ۞، بَعَثَ مَعَهُ أَنَاساً، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ<sup>،</sup>: مَنِ اسْتَأْسَرَ¹ مِنْ غَيْرٍ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ، فَلَيْسَ مِنَّا». ٧

٨٢٥١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْ فَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﷺ: «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ ، قَالَ: مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ^، فَلَا يُفْدىٰ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ۚ، وَلَكِنْ ۖ ' يُفْدىٰ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ، ''

١. أي فرّ من الجهاد ولقاء العدر في الحرب. والزّخف: الجيش يزحفون إلى العدر، أي يمشون. النهاية، ج ٢،
 ص ٢٩٧ (زحف).

 <sup>&</sup>quot;. في موآة العقول، ج ١٨، ص ٣٦٢: ويدل على جواز الفرار إذا كان العدو أكثر من الضَّعف، وعدمه إذا كان ضِغفاً
 أو أقل ، كما هو المذهب، وعلى عدم الفرق بين الجماعات والآحاده. وراجع أيضاً: مختلف الشيعة، ج ٤،
 ص ٣٨٩؛ مسالك الأفهام، ج ٣، ص ٢٥.

التهذيب، ج ٦، ص ١٧٤، ح ٣٤٢، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٨٦، ص ٨٦، عن حسين بن صالح، عن أبي عبد الله، عن علي هي . تفسير القمي، ج ١، ص ٢٧٩، من دون الإسناد إلى المعصوم عي ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير و الوافي، ج ١٥، ص ١٦١، ح ١٤٧١؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٨٤، ح ٢٠٠٣.

٦. أي صار أسيراً؛ قال الجوهري: وتقول: استأسِر: أي كُن أسيراً لي». وقال المطرزي: «استأسر الرجل للعدق، إذا أعطى بيده وانقاد، وهو لازم، كماترى، ولم نسمعه متعدياً إلا في حديث عبد الرحمان وصفوان أشهما استأسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما من هوازن». الصحاح، ج ٢، ص ٥٧٨؛ المغرب، ص ٢٥ (أسر).

٧. التهذيب، ج٦، ص ١٧٢، ح ٣٣٣؛ الجعفريّات، ص ٧٨، بسند آخر، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ١٤٠٤ الوافي، عن آبائه ١٤٠٤
 الوافي، ج ١٥، ص ١٢١، ح ١٤٧٧؟ الوسائل، ج ١٥، ص ٨٦، ح ٢٠٠٣٩.

٨. في الجعفريّات: وأن يغلب، بدل وجراحة مثقلة».

٩. في دبث: - دمن بيت المال، ١٠ في دبث: ولكن، بدون الواو.

<sup>11.</sup> الجعفريّات، ص ٧٩، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أبائه، عن أمير المؤمنين الله الوافي، ج ١٥٠ حه

8010

### ١٢ \_ بَابُ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ

٨٢٥٢ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْخَشَّابِ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَـابِتٍ، عَـنْ
 عَمْرِو بْنِ جُمَيْع:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ بَعْدَ ۚ إِذْنِ الْإِمَامِ ﴿ ؟ قَالَ ۖ : «لَا بَأْسَ ، وَ لَكِنْ لَا يُطلَّبُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ». ۗ "

٧ / ٨٢٥٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ
 ابْن الْقَدَّاح:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ‹دَعَا ۗ رَجُلَّ بَعْضَ ۗ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى الْبِرَازِ ۗ ، فَأَبَى أَنْ يُبَارِزَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، مَا مَنَعَكَ ۗ أَنْ تُبَارِزَهُ ؟ قَالَ ^ ؛ كَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ، وَخَشِيثُ أَنْ يَغْلِبُنِي ۗ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : فَإِنَّهُ بَعْي عَلَيْكَ ، وَلَوْ بَعْي عَلَيْكَ ، وَلَوْ بَعْي عَلَيْكَ ، وَلَوْ بَعْي جَبَلُ عَلَيْ مَبْلُ لَهُ ذَا الْبَاغِي ».

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٤: ﴿إِنَّ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِيٌّ " ﴿ فَعَا رَجُلًا إِلَى الْمُبَارَزَةِ ١٠ ، فَعَلِمَ

۵۲۱، ح ۱۲۷، الوسائل، ج ۱۵، ص ۸٦، ح ۲۰۰٤۰.

١. في دى، بث، والوافي والتهذيب: وبغير، وفي دجد، وحاشية دبح، جت، : + وأن، .

٢. في دى، بث، جد، والوسائل: «فقال».

٣. التهذيب، ج ٦، ص ١٦٩، ح ٣٣٣، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن
 جميع رفعه إلى أمير المؤمنين ﷺ الوافي، ج ١٥، ص ١١٩، ح ١١٧، و١٤٧٨ الوسائل، ج ١٥، ص ١٨٠ ح ٢٠٠٤٧.

٤. في اى): (دعي). ٥. في (بث): (من).

<sup>7.</sup> والبِرازة: المبارزة في الحرب. الصحاح، ج ٣، ص ٨٦٤ (برز).

بِروت . رو ي عرب مستوح به ٢٠٠٠ ما ١٨٠ بربوري. ٧. في الوسائل والتهذيب وثواب الأعمال: دفقال».

٩. في وجن، والتهذيب: وأن يقتلني، ١٠ . في وجن، والتهذيب: ولقتلته،

١١. الهَذَ: الهَدْم الشديد، والكسر .القاموس المحيط، ج ١، صُ ٤٧٢ (هدد). وفي الوافي: همدَ: سقط واندكَ.

١٢. في الوافي والتهذيب: «الحسن بن عليّ».

١٣. في الموأة: «قوله 總: دعا رجلاً، كان ترك أولى، ويحتمل أن يكون تأديبه 總 لتعليم غيره».

بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، فَقَالَ : لَئِنْ عُدْتَ إِلَىٰ مِثْلِ هٰذَا لَأَعَاقِبَنَكَ ۚ ، وَلَئِنْ دَعَاكَ أَحَدُ إِلَىٰ مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ ، لَأَعَاقِبَنَكَ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْيَ ؟». ٢

### ١٣ ـبَابُ الرِّفْقِ بِالْأَسِيرِ وَإِطْعَامِهِ

٨٢٥٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ الْأُوْزَاعِيُّ، عَنِ الرُّهْرِيُّ: عِيسَى بْنِ يُونُسَ الْأُوْزَاعِيُّ، عَنِ الرُّهْرِيُّ:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، قَالَ: وإِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً ، فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ ، وَلَيْسَ مَعَكَ مَحْمِلٌ ، فَأَرْسِلْهُ ، وَلَا تَقْتُلُهُ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ ، قَالَ : وَقَالَ: وَقَالَتْتُلَاتُهُ وَقَالَ: وَقَالَتَالَتَ وَقَالَ اللّذِي عَلَى الْهِ وَقَالَ الْهِ قَالَتَ اللّذِي الْعَلْمَاتِ وَقَالَ اللّذِي الْعَلْدَ اللّذِي الْعَلْمَاتِ وَالْعِنْ الْعَلْمُ الْعَالَاتِ وَقَالَ الْعِنْ وَقَالَ الْعَالَاتِ وَقَالَ اللّذِي الْعَلْمَ عَالَاتُ وَالْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَالِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللّذِيْمُ الْعَالَةَ الْعَلْمُ الْعِلْ

٥٨٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ إِلَّهِ، قَالَ: وإطْعَامُ الأَسِيرِ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ كَانَ يُرَادُ مِنَ

١. في «بث، : «عاقبتك». وفي حاشية «جت»: «لأعاقبك». وفي الوافي: «لعاقبتك».

۲. التهذیب، ج ۲، ص ۲۲، ح ۳۲۵، معلقاً عن سهل بن زیاد. ثواب الأعمال، ص ۳۲۵، ح ٥، بسنده عن عبدالله بن میمون، عن جعفر بن محمد شهر، إلى قوله: «لو بغى جبل على جبل لهد الباغي» الوافي، ج ۱۵، ص ۱۱۹، ح ۱۷۰، ص ۱۷۹، ح ۱۷۷، على ح ۱۷۷۰ ؛ البحار، ج ۳۳، ص ٤٤٦، ح ۱۵۸، إلى قوله: «لو بغى جبل على جبل لهد الباغى».

٣. روى الشيخ الطوسي الخبر مع زيادة في صدره مفي التهذيب، ج ٢، ص ١٥٣، ح ٢٧٧ بسنده، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، وهو الصواب. والمراد من الأوزاعي هو عبدالرحمن بن عمر و الأوزاعي، روى عنه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. راجع: تهذيب الكمال، ج ١٧، ص ٢٠٠٠ الرقم ٢٩١٨، و ج ٢٣، ص ٢٠١، الرقم ٤٦٧.

٤. يقال: حَقَنْتُ له دَمَه، إذا منعت من قتله النهاية، ج ١، ص ٤٠٠ (حقن).

٥. التهذيب، ج٦، ص ١٥٣، ح ٢٦٧، مع زيادة في أوله؛ و علل الشواتع، ص ٥٦٥، ح١، بسندهما عن القاسم بن
 محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري الوافي، ج ١٥،
 ص ١٣٣٠ - ٢٤٧٩٤ الوسائل، ج ١٥، ص ٧٢ ذيل ح ٢٠٠٠٨.

٦. في دى، بح، جده: + دبن عيسى،

27/0

الْغَدِ قَتْلُهُ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَيُسْقَىٰ وَيُظَلُّ ' وَيُرْفَقَ بِهِ ، كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُه . `

٣/٨٧٥٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكُوفِيُّ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «الْأَسِيرُ طَعَامُهُ ۗ عَلَىٰ مَنْ أَسَرَهُ حَقَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كَافِراً يُقْتَلُ مِنَ الْغَدِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ ۚ أَنْ يَزُوْفَهُ ۚ وَيُطْعِمَهُ وَيَسْقِيَهُ ۗ . `

٨٧٥٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَرَّاح الْمَدَائِنِيِّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي طَعَامِ الْأُسِيرِ، فَقَالَ: ﴿ إِطْعَامُهُ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي ۖ أَنْ يُطْعَمَ وَيُسْقَىٰ وَيُظَلَّ وَيُرْفَقَ بِهِ، كَافِراً كَانَ^ أَوْ غَنْهُ ﴾ . أ

## ١٤ \_ بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ

٨٢٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيّ، عَنْ

١. في دى، بث، بح، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل: - دويظلُّه.

قرب الإسناد، ص ۸۷، ح ۲۸۹، بسند آخر عن جعفر، عن أبیه، عن علي ﷺ، إلى قوله: «وإن كان يراد من الغد قتله، التهذیب، ج ٦، ص ١٥٢، ح ٢٦٦، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصومﷺ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافعي، ج ١٥، ص ١٦٣، ح ١٤٧٩٣؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٩١، ح ٢٠٠٥؛ البحار، ج ١٠٠، ص ٣٣٠ ح ١١.

٤. في (جن): - (له).

٥. في حاشية وجت، «أن يردفه». وفي الوافي: وأن يرويه (يرزقه ـخ ل)». وفي هامش المطبوع: وفي بعض النسخ: يرزقه. وفي بعضها: يرويه».

<sup>7.</sup> الوافي، ج ١٥، ص ١٣٤، ح ١٤٧٩٥؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٩١، ذيل ح ٢٠٠٥٠.

٧. في (جن): (يبتغي). ٨. في (بث): - (كان).

٩. الوافي، ج ١٥، ص ١٦٣، ح ١٤٧٩٤؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٩١، ذيل ح ٢٠٠٥٠.

سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :

دَخَلَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَىٰ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَسَأَلُوهُ: كَيْفَ الدَّعْوَةُ إِلَى الدِّينِ؟

فَقَالَ ': وتَقُولُ ': بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، أَذْعُوكُمْ ۖ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَىٰ دِينِهِ، وَجِمَاعُهُ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالاَّحْرُ الْعَمْلُ بِرِضْوَانِهِ، وَإِنَّ مَعْرِفَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالاَّحْرُ الْعَمْلُ بِرِضْوَانِهِ، وَإِنَّ مَعْرِفَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالاَّحْمَةِ وَالْعِلْمِ وَالْقَدْرَةِ وَالْعُلُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُ الْقَاهِرُ لِكُلُّ شَيْءٍ، الَّذِي ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يَدُوكُ الأَبْصَارَ وَهُو النَّوْقُ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَهُو النَّقِيمُ وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ، فَإِذَا أَجَابُوا إِلَىٰ ذَٰلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ '، وَعَلَيْهِمْ مَا عَرْ وَجَلً ، وَمَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ، فَإِذَا أَجَابُوا إِلَىٰ ذَٰلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ '، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ '، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ '، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى اللهُ الْمُسْلِمِينَ '، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ '، وَعَلَيْهِمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ '، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى اللهُ الْمُسْلِمِينَ '، وَمَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ، فَإِذَا أَجَابُوا إِلَىٰ ذَٰلِكَ ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ '، وَمَا لِلْمُسْلِمِينَ ' ، وَمَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ، فَإِذَا أَجَابُوا إِلَىٰ ذَٰلِكَ ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ' ، وَمَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ ، فَإِذَا أَجَابُوا إِلَىٰ ذَٰلِكَ ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ' ،

٢/٨٢٥٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، عَنْ مِسْمَع بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ وَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ؛ لَمَّا وَجَهَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمِسْلَامِ ` ، وَايْمُ اللهِ لأَنْ يَهْدِيَ الْيَمَنِ ، قَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَا تُقَاتِلْ أَحَداً حَتَّىٰ تَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ` ، وَايْمُ اللهِ لأَنْ يَهْدِيَ

١. هكذا في دى، بث، بح، بف، جت، جد، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقال،

٢. في دبث، جن، : ديقول، . وفي دجت، بالتاء والياء معاً.

٣. في دي، بث، بح، بف، جن، وحاشة دجت، والوافي والوسائل والتهذيب: وأدعوك.

في النهاية، ج ١، ص ٢٩٥ (جمع): دفيه [أي: في الحديث]: حدّثني بكلمة تكون جِماعاً... الجماع: ما جمع عدداً، أي كلمة تجمع كلمات، وفي الوافي: دأي مجمع الدعاء إلى الدين وما يجمعه.

٥. في دي، جن، والتهذيب: دفإن، ٦. الأنعام (٦): ١٠٣.

٧. في التهذيب: (للمؤمنين). ٨. في التهذيب: (على المؤمنين).

٩. التهذيب، ج ٦، ص ١٤١، ح ٢٣٩، بسنده عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري الوافي، ج ١٥، ص ١٠٢٠ ح ٢٤٧٥؛ الرسائل، ج ١٥، ص ٤٤، ع ١٩٩٥٣.

١٠. في الكافي، ح ٨٢٣٢ والتهذيب: - وإلى الإسلام».

اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَىٰ يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ ١٠.٢

### ٥ ١ \_ بَابُ مَاكَانَ يُوصِي ۗ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بِهِ ۚ عِنْدَ الْقِتَالِ

١ / ٨٣٦٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ "، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَقِيلِ الْخُزَاجِمُّ:

أَنَّ أَمِيرَ الْـمَوُّمِنِينَ ﴿ كَـانَ إِذَا حَـضَرَ الْحَزْبَ يُوصِي لِلْمُسْلِمِينَ ۚ بِكَلِمَاتِ، فَيَقُولُ ٧: «تَعَاهَدُوا الصَّلَاةَ، وَحَافِطُوا عَلَيْهَا، وَاسْتَكْثِرُوا مِنْهَا، وَتَقَرَّبُوا بِهَا؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ٨، وَقَدْ عَلِمَ ذٰلِكَ ١ الْكَفَّارُ حِينَ سُئِلُوا ﴿مَا سَلَكُمُ فِي سَفَرَ ١٠٥ هَـالُوا لَـمْ نُكُ مِـنَ الْـمُصَلِّينَ ﴾ ١ وَقَـدْ عَـرَفَ ١٢ حَـقَّهَا ١٣ مَـنْ طَـرَقَهَا ١٤، وَأَكْرِمَ بِـهَا ٣٧/٥

١. في الوافي: وأيم الله: اسم وضع للقسم. والولاء: أن يرثه،

٢. الكافي، كتاب الجهاد، باب وصية رسول الشكلة وأمير المؤمنين علا في السرايا، ح ٢٣٢٨، بسند آخر. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٤١، ح ٤٤٠؛ والجعفريّات، ص ٧٧، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي علي علي علي علي علي مداح الشريعة، ص ١٩٨، الباب ٩٥، مرسلاً عن رسول الشكلة، من قوله: ولأن يهدي الله عز وجلّ اللي قوله: ومما طلعت عليه الشمس وغربت، الوافي، ج ١٥، ص ٩١، ص ١٩٠ ع ١٤٧٣٤؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٢٤. ذيل ح ١٩٩٥.

٤. في دى، جت، جد، جن: - دبه. ٥. في دبف: (أصحابنا).

٦. في وبث، والوافي والوسائل والبحار: «المسلمين».

٧. في اجت، جن): ايفول).

٨. إشارة إلى الآية ١٠٣ من سورة النساء (٤)، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّا مُؤَفُّوتًا﴾.

٩. في دېف: دېذلك،

١٠ وسَقَر، : اسم عجميّ عَلَمُ لنار الآخرة ، لا ينصرف للعجمة والتعريف . وقيل : هو من قولهم : سَقَرَتُهُ الشمس ،
 إذا أذابته ، فلا ينصرف للتأنيث والتعريف . النهاية ، ج ٢، ص ٣٧٧ (سقر) .

١١. المدَّثَر (٧٤): ٤٣-٤٢. ٢١. في الوافي والوسائل: «عرفها».

۱۳. في دجت: + دوحرمتها،

١٤. في الوافي: وأي جعلها دأبه وصنعته. وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣٦٧: ولعلَّه من الطروق، بمعنى الإتيان حه

مِنَ الْمُوْمِنِينَ الَّذِينَ لَا يَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زَيْنُ مَتَاعٍ ، وَلَا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ مَالٍ وَلَا وَلَهِ ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَجَلَّ لَا تُنْفِيهِمْ ۚ تِجَارَةُ وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ﴾ ۗ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِا أَلْ لِمَنْ الْبُشْرِيٰ لَهُ بِالْجَنَّةِ مِنْ رَبِّهِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَأَمْرُ أَمْلَكَ اللَّهِ عَلَيْهَا نَفْسَهُ . وَاصْدَادَ وَاصْطَبْرُ عَلَيْهَا الْآيَةَ \* ، فَكَانَ ^ يَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ ، وَيُصَبِّرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ .

ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ لَمْ يُعْطِهَا طَيْبَ النَّفْسِ بِهَا، يَرْجُو بِهَا مِنَ الثَّمَنِ ' مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ، مَعْبُونُ الْأَجْرِ ' ، ضَالُّ الْعُمْرِ، طَوِيلُ النَّدَمِ بِتَرْكِ أَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرَّغْبَةِ عَمَّا عَلَيْهِ صَالِحُو عِبَادِ اللهِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَتَبِعْ ' عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولُهِ مَا تَوَلَّى ﴾ " مِنَ صَالِحُو عِبَادِ اللهِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَتَبِعْ ' عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولُهِ مَا تَوَلَّى ﴾ " مِنَ المَبْنِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ وَلَمُ اللهُ مَا وَسَلَّ عَمَلُهُ ، عُرضَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِيَّةِ

حه بالليل، أي: واضب عليها في الليالي. وقيل: أي جعلها دأبه وصنعته. من قولهم: هذا طرقة رجل، أي صنعته. ولا يخفى عدم استقامته. رلا يبعد أن يكون تصحيف اطؤق بها، على المجهول، أي ألزمها كالطوق، بقرينة: أكرم بها، على بناء المجهول أيضاً. وراجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٢١٧ (طرق).

١. في الوسائل: - «من».

٢. يقال: ألهاه عن كذا، أي شغله. النهاية، ج ٤، ص ٢٨٢ (لها).

٣. النور (٢٤): ٣٧.

٤. النَّصَب والتَّعَب بمعنى واحد، و ومنصباً "أي متعباً. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٩١ (نصب).

٥. الاصطبار: تحمّل الصبر. راجع: المغردات للراغب، ص ٤٧٤ (صبر).

٦. طَه (٢٠): ١٣٢. ٧. في وبثه: والآيتين، وفي وجن، - والآية».

ه. في «بح» والبحار: «وكان».
 ٩. في البحار: «الثواب».

۱۰. في الوافي: - «الأجر».

١١. هكذا في القرآن ودبذه. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي: «ومن يتّبعه.

١٢. النساء (٤): ١١٥. وقال العكرمة المجلسي \$ في البحار، ج ٢٦، ص ٢٤: «أي نجعله واليا لما تولَى من الضلالة،
 و نخلى بينه وبين ما اختاره».

١٣. في الوافي : وكذا فيما وجدناه من نسخ الكافي ، والصواب: ثمّ الأمانة ،كما يظهر من بعض خطبه في نهج البلاغة وزاد فيه بعد قوله : ولا أعظم ، لفظة : منها ، ثمّ قال : ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لامتنعن ، وهو

وَالْأَرْضِ الْمِهَادِ وَالْحِبَالِ الْمَنْصُوبَةِ، فَلَا أَطْوَلَ وَلَا أَعْرَضَ وَلَا أَعْلَىٰ وَلَا أَعْظَمَ، لَوِ الْمَتَنَعْنَ ' مِنْ طُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ عِظَمٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزَّةٍ، امْتَنَعْنَ ، وَلَكِنْ أَشْفَقْنَ ' مِنَ الْعَقُوبَةِ. الْعَقُوبَةِ. الْعَقُوبَةِ.

ثُمَّ إِنَّ الْجِهَادَ أَشْرَفُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ"، وَهُوَ قِوَامُ الدِّينِ، وَالْأَجْرُ فِيهِ عَظِيم مَعَ الْعِزَّةِ وَالْمَنَعَةِ ۗ وَهُوَ الْكَرَّةُ ۗ، فِيهِ ۚ الْحَسَنَاتُ وَالْبُشْرِىٰ بِالْجَنَّةِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ، وَبِالرِّزْقِ غَداً عِنْدَ الرَّبُ وَالْكَرَامَةِ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلاٰ تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ٣٨/٥ الآنَةَ.

ثُمَّ إِنَّ الرُّعْبَ وَالْخَوْفَ مِنْ جِهَادِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْجِهَادِ، وَالْمُتَوَازِرِينَ^ عَلَى الضَّلَالِ ضَلَالٌ فِي الدِّينِ، وَسَلْبٌ لِلدُّنْيَا مَعَ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ، وَفِيهِ اسْتِيجَابُ النَّارِ بِالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْقِتَالِ، يَقُولُ أَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

حه الصواب، وفي العوآة: «لعلّه بيان لسبيل العؤمنين، أي العراد بسبيل العؤمنين ولاية أهل البيت عنه وهي الأمانة المعروضة، والصواب ما في النهج، وفيه هكذا: ثمّ أداء الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها، إنّها تُرضت على السماوات المبنيّة والأرضين المدحرّة ...». وراجع: فهج البلاغة، ص ٣١٧، الخطبة ١٩٩.

۱. في (جن): (امتنعت).

٢. الإَشْفَاق: الخوف. يقال: أَشْفَقتُ أَشْفَق إِشْفَاقاً، وهي اللغة العالية. النهاية، ج ٢، ص ٤٨٧ (شفق).

٣. في (بف) وحاشية (جت): (الصلاة).

يقال: فلان في مَنَقة، أي هو في عزّ قومه، فلا يقدر عليه من يريده. ولهم منعة، أي قوّة تمنع من يريد هم بسوم. راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٣٦٥؛ المصباح المنير، ص ٥٨١ (منع).

٥. في العرآة: وأي الحملة على العدو، وهي في نفسها أمر مرغوب فيه، أو ليس هو إلّا مرّة واحدة وحملته فيها
 سعادة الأبد، ويمكن أن يقرأ بالهاء، أي هو مكروه عند العباد، وهو الأصوب، فيكون إشارة إلى قوله تعالى:
 ﴿كُتِبُ عَلَيْكُمُ ٱلْقِثَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ ﴾.

٦. في دېف: دفقيه).

٧. آل عمران (٣): ١٦٩. وفي وبث: + ﴿ أَمْنَ ثَا بَلُ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ . وفي وبف : + ﴿ أَمْنَ ثَا بَلُ أَحْيَاءُ ﴾ .

٨. الموازرة على العمل: المعاونة عليه. لسان العرب، ج ٥، ص ٢٨٢ (وزر).

٩. في (جت) وحاشية (بث): (لقول).

زَحْفاً اللَّا تُوَلَّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿ \* .

فَحَافِظُوا عَلَىٰ أَمْرِ اللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي هٰذِهِ الْمَوَاطِنِ الَّتِي الصَّبْرُ عَلَيْهَا كَرَمٌ وَسَعَادَةً وَنَجَاةً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مِنْ فَظِيعِ ۗ الْهَوْلِ وَالْمَخَافَةِ ۖ : فَإِنَّ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَعْبَأُ بِمَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ ۗ لَيْلَهُمْ وَ نَهَارَهُمْ ، لَطْفَ بِهِ ۚ عِلْماً ، وَكُلُّ \ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ لا يَضِلُ رَبِّي وَلا يَنْسَىٰ ۗ ، فَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا ، وَاسْأَلُوا النَّصْرَ ، وَوَطْنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الْقِتَالِ ، وَاتَّقُوا اللَّهِ عَزِّ وَجَلَّ : فَ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّقِتَالِ ، وَاتَقُوا اللَّهِ عَزِّ وَجَلَّ : فَ ﴿إِنَّ اللّٰهَ مَا الْقِينَ الْمُوا لَا لَيْنِينَ مُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ \* . ` \

٨٢٦١ / ٢ . وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ١١، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ عَلِيّاً ﴿ يُحَرِّضُ النَّاسَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: الْجَمَلِ، وَصِفِّينَ، وَيَوْمِ النَّهَرِ، يَقُولُ: دعِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ، وَغُضُّوا الْأَبْصَارَ، وَاخْفِضُوا الْأَصْوَاتَ، وَأَقِلُوا الْكَلَامَ ١٣،

١ . والزحف، : الجيش الدهم الذي يرى لكثرته كأنّه يزحف، أي يدبّ دبيباً، من زحف الصبيّ: إذا ذهب على
 إسته قليلاً قليلاً، سمّى بالمصدر. و وزحفاً نصب على المصدر، وهو في موضع الحال من والذين كفرواه، أو
 من الفريقين، أو من المؤمنين؛ لأنّ معناه: متزاحفين مجتمعين. راجع: الكثّاف، ج ٢، ص ١٤٨؛ مجمع البيان،
 ج٤، ص ٤٤٤.

٢. الأنفال (٨): ١٥.

٣. فَظُعَ الأَمرُ ، يَفْظَعُ فَظاعَةً : اشتذَ ، وشنع . راجع : لسان العرب، ج ٨، ص ٢٥٤ (فظع) .

في البحار: (والمخالفة).

٥. في الوسائل: + وفي، والاقتراف: الاكتساب. وافْتَرَفَ ذنباً، أي أتباه وفعله. راجع: لمسان العرب، ج ٩، ص ٢٨٠ (قوف).

٧. في الوسائل: (فكلُّ).

٨. إشارة إلى الآية ٥٢ من سورة طَه (٢٠) حيث قال: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِي كِتَبٍ لَّا يَضِيلُ رَبِّى وَلَا يَنسَى﴾.

٩. النحل (١٦): ١٢٨.

١٠. نهج البلاغة، ص ٣١٦، الخطبة ١٩٩، من قوله: «تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها» إلى قوله: «ولكن أشفقن من العقوبة، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره «الوافي، ج ١٥، ص ١٠٥، ح ١٤٧٥٧؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٩٣، ح ٢٠٠٥٥؛ البحار، ج ٣٣، ص ٤٤٦، ح ٦٥٩.

١١. في حاشية وجت، والوسائل: «وحدّث يزيد بن إسماعيل، بدل «وفي حديث يزيد بن إسحاق».

١٢. في البحار: - دوأقلُوا الكلام،.

وَوَطِّ نُوا أَنْ فَسَكُمْ عَلَى الْمُنَازَلَةِ ﴿ وَالْمُجَاوَلَةِ ۗ وَالْمُنَازَزَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ ۗ وَالْمُنَابَذَةِ ۗ وَالْمُنَابَذَةِ ۗ وَالْمُنَابَذَةِ ۗ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاللّٰهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُظْحُونَ ﴾ • . • (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ﴿ وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ \* وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِدِينَ ﴾ • . • (

٣/٨٧٦٢. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ١١ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَانَ يَأْمُرُ فِي كُلِّ مَوْطِنِ لَقِينَا فِيهِ عَدُوِّنَا، فَيَقُولُ: «لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّىٰ يَبْدَوُوكُمْ، فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللهِ عَلَىٰ حُجَّةٍ، وَتَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ

في الوافي: «والمنازلة والنزال في الحرب أن يتنازل الفريقان من إيلهما إلى خيلهما فيتعاركوا». وراجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٢٥٧ (نزل).

٢ . هكذا في وت، ر،غ، بث، بح، بذ، بز، بس، بص، بف، جش، جص، جن، وحاشية وحت، والوافي والوافي والوسائل والإرشاد. وفي سائر النسخ والمطبوع: ووالمجادلة، والمجاولة في الحرب: جولان بعضهم على بعض، راجم: المصباح المنير، ص ١١٥ (جول).

٣. في الإرشاد: ووالمبالطة ٤. ويقال: ناضَّكَهُ مناضَّلَة ويضالاً: رامَّيتُه، وناضَّلْتُ عنه: حامّيتُ وجادَّلْتُ. المصباح المند، ص ١٦٠ (نضل).

في الإرشاد: «والمبالدة». و «المنابذة»: تحيّز كلّ واحد من الفريقين في الحرب. كذا في لمسان العرب، ج ٣،
 ص ٥١٢ (نبذ). وفي الوافئ: «المنابذة: إلقاء أحدهما الآخر».

والمكادمة: أن يعض أحدهما الآخر، أو يؤثر فيه بحديدة؛ من الكثم، وهو العض بأدنى الضم، كما يكدم الحمار، أو هو العض عامة، وهو التأثير في الشيء بحديدة. ويقال: كدم الصيد، إذا طرده، وإذا جد في طلبه حتى يغلبه. لسان العرب، ج ١٢، ص ٥٠٩ (كدم).

٦. الأنفال (٨): ١٥؛ الجمعة (٦٢): ١٠.

٧. وفتفشلوا، من الفَشَل، وهو الجَزَع، والجَبْن، والضَّغف. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٤٤٩ (فشل).

٨. قال الراغب في المفردات، ص ٣٧٠ (روح): ووقد يُستعار الريخ للغلبة في قوله: ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾، وفي الوافي: «الريح: القوة والغلبة والدولة».
 ٩. الأنفال (٨:٣٤.

۱۰. الإرشاد، ج ۱، ص ۲۲۵، مرسلاً عن عليّ ﷺ، من قوله: «عباد الله اتّقوا الله» مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵، ص ۱۰۷، ح ۲۷۸، الوساتل، ج ۱۵، ص ۹۶، ح ۲، ۲۰۰۳؛ البحار، ج ۳۳، ص ٤٤٪، ذيل ح ٦٥٩.

١١. في الوافي: «عبدالله». والظاهر أنَّ ابن جندب هذا، هو عبدالرحمن بن جندب بن عبدالله الأزدي الذي يروى
 عن أبيه عن عليّ أميرالمؤمنين على أنظر على سبيل المثال: الإرشاد للسفيد، ج ١، ص ٢٤١؛ تناريخ الطبري،
 ج ٤، ص ٦ و ١٠ و ٣٤.

حَتَّىٰ يَبْدَوُّوكُمْ حُجَّةً لَكُمْ ۚ أُخْرَىٰ ، فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ ۚ فَلَا تَقْتُلُوا ۗ مُذْبِراً ۚ ، وَلَا تَجْهِزُوا ۗ عَلَىٰ جَرِيحٍ ، وَلَا تَكْشُلُوا ۖ بِقَتِيلِ » .^

٣٩/٥ ٢٩/٥ ٤. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ:

حَرَّضَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ النَّاسَ بِصِفِّينَ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَلَّ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ، وَتُشْفِي ' بِكُمْ عَلَى الْخَيْرِ : الْإيمَانِ ' إِباللهِ ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَجَعَلَ ' أَوَابَهُ مَنْفِرَةُ لِلذَّنْبِ ، وَمَسْاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ' ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿إِنَّ اللهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنُّهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ' ﴿ وَقَالَ عَزَّ وَجَلً : ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ' ﴿ وَقَالَ عَزَّ وَجَلً اللهِ يَعْلَىٰ مَرْصُوصٌ اللهِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلًا اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

۱. في «بث»: - «لكم».

٢. في نهج البلاغة: «فإذا كانت الهزيمة بإذن الله بدل «فإذا هزمتموهم». وهَزَمْتُ الجَيْشَ هَزْماً من باب ضَرَبَ.
 كَمَرْتُه، والاسم: الهَزيمة. المصباح المنير، ص ٦٣٨ (هزم).

٣. في «بح» والبحار: + «لهم».

في نهج البلاغة: + «ولا تصيبوا معوراً».

٥. في دي، جت، جد، جن، وحاشية (بح) والوافي والوسائل: (ولا تجيزوا).

٦. في الجمل: + ﴿ وَلَا تَهْيَجُوا امْرَأَةٌ ﴾.

٧. التمثيل: قطع الأعضاء والجوارح،كالأنف والأذُن والمذاكير وغيرها.راجع:النهاية،ج ٤،ص ٢٩٤(مثل).

٨. نهج البلاغة، ص ٣٧٣، الرسالة ١٤، من قوله: ولا تقاتلوا القوم، إلى قوله: وولا تجهزوا على جريح، مع زيادة
 في آخره . الجمل، ص ٣٤١، مرسلاً، من قوله: وفلا تقتلوا مدبراً، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٥، ص ١٠٨٠ حر ١٤٧٩؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٩٢، ح ٢٠٠٥٣؛ البحار، ج ٣٣، ص ٤٤٨، ح ٢٦١.

في «بث، بح، بف، جن» والوافي والوسائل والبحار: «قد دلكم».

١٠. في وبث: وويشفي، وفي وبف، بالناء والباء معاً. وأشفى على الشيء: أشرف عليه. الصحاح، ج ٦٠ ص ٢٣٩٤ (شفى).

١١. في دي، جد، جن، وحاشية (بح، والبحار: (والإيمان».

١٢. في دي، دجعل، بدون الواو.

١٣. وفي جنّات عَذْن أي استقرار وثبات. وعَدَنَ بمكان كذا: استقرّ ، ومنه المعدن لمستقرّ الجواهر . المفردات للراغب ، ص ٥٥٣ (عدن).

١٤. أي محكم، كأنّما بني بالرّصاص. المفردات للراغب، ص ٣٥٥ (رصص).

١٥. الصفّ (٦١): ٤.

فَسَــوُّوا صُـفُوفَكُمْ كَــالْبُنْيَانِ الْـمَرْصُوصِ، فَـقَدُمُوا الدَّارِعَ '، وَأَخَّـرُوا الْـحَاسِرَ، وَعَــضُّوا عَـلَى النَّـوَاجِـدِ ' ؛ فَـإِنَّهُ أَنْـبَأْ لِـلسَّيُوفِ عَـلَى ' الْـهَامِ °، وَالْـتَوُوا ' عَـلىٰ أَطْــرَافِ الرِّمَــاحِ ؛ فَــإِنَّهُ أَمْــوَرُ ل لِــلأَسِنَّةِ ^، وَغُــضُّوا الأَبْــصَارَ ؛ فَـإِنَّهُ أَرْبَـطُ

٥. الهامّة: الرأس. والجمع: هام. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٦٣ (هوم).

وفي الوافي: «قيل: الوجه في ذلك أنّ العضّ على الأضراس يشدّ شؤون الدماغ ورباطاته، فلا يبلغ السيف منه مبلغه». وفي المرآة: «وفائدة الأمر بالعضّ على النواجد ما ذكر، وهو أن ينبو السيف عن الهامة، وعلّته أنّ العضّ على الناجد يستلزم تصلّب العضلات والأعصاب المتّصلة بالدماغ، فيقادم ضربة السيف، ويكون نكايته فيه أقل والضمير في قوله: فإنّه، يعود إلى المصدر الذي دلّ عليه عضواً كقولك: من أحسن كان خيراً لهه. ثم قال: «وقال بعض الشارحين: عضّ الناجد، كناية عن تسكين القلب وطرد الرعدة، وليس المراد حقيقته، قلت: هذا وإن كان محتملاً لو قطع النظر عن التعليل إلا أنّه غير مراد هنا؛ لأنّه يضيع تعليله بكونه أنباً للسيوف عن الهام. انتهى، والقائل القطب الراوندي \*، ويمكن توجيه التعليل على تأويله؛ فإنّ الجرأة وثبات القدم وعدم التزلزل سبب للغلبة على العدر وعدم تأثير حربته في البدن، فيكون ذكر الهام على سبيل المثال لكون الغالب وقوع السيف عليه».

٦. يقال: التوى الماء في مجراه وتلوى: انعطف ولم يجر على الاستقامة، وتلوّت الحيّة كذلك. لسان العرب،
 ح ١٥، ص ٢٢٣ (لوى).

 ٧. مازيمورٌ مَوراً: إذا جعل يذهَب ويجيء ويتردّد. ومازيمور، أي جَرى. يقال: الإماء تـمُور عـلى وجـه الأرض، إذا انصبَت فتردّدت. وفي المصحف الشريف: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسُمَاءُ مَوْرًا ﴾ أي تـدور فيها وتـموج موجاً. راجع: لمسان العرب، ج ٥، ص ١٩٦١ع مجمع البحرين، ج ٣، ص ١٤٨٥مور).

٨. الأسنة: جمع السنان، وهو نَصْلُ الرمح. راجع: لسان العرب، ج ٩، ص ٨٢ (سنن).

وفي الوافي: فقيل: أمرهم بأن يلتووا إذا طعنوا؛ لأنَّهم إذا فعلوا ذلك فبالحريَّ أن يمور السنان، أي يتحرّ ك عن

١. في دى، جت، جن، والدراع، والدارع: لابس الدرع. والدرع: أتبوس الحديد يلبس في الحرب. والحاسر:
 خلاف الدارع، الذي لا مغفر عليه ولا درع. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ١٨٧ (حسر)؛ وج ٨، ص ٨٨ (درع).

٢. في البحار: «النواجذ». وفي الوافي: «النواجد: أقصى الأسنان، أو الضواحك منها». وفي المرآة: «قال ابن
ميثم الله النواجد: أقاصي الأضراس»، وهذا لا تساعده اللغة؛ فإنّ الموجود فيها النواجذ-بالذال المعجمة-بهذا
المعنى، لا النواجد بالدال المهملة؛ فإنّ لها معنى آخر. راجع: لسان العرب، ج٣، ص ٥١٣ (نجذ).

٣. قال الجوهري: ونبا السيف، إذا لم يعمل في الضريبة، وفي الوافي: وأي أبعد وأشد دفعاً، الصحاح، ج ٦، ص ٢٥٠٠ (نبا).

لِلْجَأْشِ ﴿ وَأَسْكَنُ لِلْقُلُوبِ ، وَأُمِيتُوا الْأَصْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ ۗ وَأُوْلَىٰ بِالْوَقَارِ ، وَلَا تَمِيلُوا بِرَايَاتِكُمْ ، وَلَا تَزِيلُوهَا ، وَلَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا مَعَ شُجْعَانِكُمْ ؛ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ \* وَلَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا مَعَ شُجْعَانِكُمْ ؛ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ \* وَلَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا مَعَ شُجْعَانِكُمْ ؛ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ \* وَلَا تَجْعَلُوهَا أَهْلُ الْجِفَاظِ .

وَلا تُمَثِّلُوا بِقَتِيلٍ، وَإِذَا ۗ وَصَلْتُمْ إِلَىٰ رِحَالِ ۗ الْقَوْمِ فَلَا تَهْتِكُوا سِتْراً، وَلا تَدْخُلُوا

حه موضعه، فيخرج زالقاً، وإذا لم يلتووا لم يمر السنان ولم يتحرّك عن موضعه، فيخرق وينفذ ويقتل».

وفي المرأة: وأي إذا وصلت إليكم أطراف الرماح، فانعطفوا؛ ليزلق ويتحرّك فلا ينفذ. وحمله ابن ميشم؛ على الالتواء عند إرسال الزمح إلى العدر بأن يميل صدره ويده؛ فإنّ ذلك أتفذ، وهو بعيد».

الجأش: القلب، أو النفس، أو رباطه وشدّته عند الشيء تسمعه لاتدري ما هو، و رجل رابط الجأش: شديد القلب كأنّه يربط نفسه و يكفّها لجرأته و شجاعته، أو لشناعة الفرار. وفي الوافي: «أمرهم بغضّ الأبـصار في الحرب؛ لأنّه أربط للجأش، أي أثبت للقلب؛ لأنّ الغاضّ بصره في الحرب أحرى أن لا يدهش ولا يرتاع لهول ما ينظره. لسان العرب، ج ٦، ص ٢٦٩ (جأش)؛ و ج ٧، ص ٣٠٥ (ربط).

 <sup>.</sup> في الوافي: هوأمرهم بإماتة الأصوات وإخفائها؛ لأنه أطرد للفَشَل، وهو الجُبْن والحَوف، وذلك لأن الجبان يرعد ويبرق، والشجاع صامت. وراجع أيضاً: لسان العرب، ج ١١، ص ٥٢٠ (فشل).

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: هوأمرهم بحفظ راياتهم أن لا يميلوها؛ لأنّها إذا مالت انكسر العسكر؛ لأنّهم ينظرون إليها، وأن لا
 يُخلوها عن مُحام عنها، وأن لا يجعلوها بأيدي الجُبناء وذوي الهلع منهم؛ كيلا يجبنوا عن إمساكها».

<sup>3.</sup> في وبث: وللدمارة. وقال الجوهري: وقولهم: فلان حامي الذّمار، أي إذا ذمر وغضب حماً. ويقال: الذمار: ما وراء الرجل ممّا يحقّ عليه أن يحميه؛ لأنّهم قالوا: حامي الذمار، كما قالوا: حامي الحقيقة، وسمّي ذِماراً؛ لأنّه يجبّ على أهله الدفع عنهاة. وفي الوافي: والذمار، بالكسر: ما يجب على أهله الدفع عنهاة. وفي الوافي: والذمار، بالكسر: ما يلزم حفظه وحمايته، سمّي ذِماراً لأنّه يجب على أهله التذمّر له، أي الغضبة. الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٢٠ (ذمر). وراجع أيضاً: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ٨، ص ٣.

٥. في الوافي: «الحقائق جمع الحاقة، وهي الأمر الصعب الشديد، ومنه قوله تعالى: ﴿الْحَقَائَةُ ٥ مَا الْحَقَائَةُ ﴾ . منا ألحقائق هنا جمع الحقيقة بمعنى ما يحتى للرجل أن يحميه، والمراد يعني: الساعة». وفي المرآة: «فالأظهر أنّ الحقائق هنا جمع الحقيقة بمعنى ما يحتى للرجل أن يحمي عنها، وقال بنرول الحقائق نزولها به، أو نزوله بها، وما يعرض للإنسان في الحرب، وهي حالة يحتى أن يحمى عنها، وقال ابن ميثم: أي الشدائد الحقة المتيقنة. انتهى. ويحتمل أن يكون جمع الحقيقة، بمعنى الراية، كما ذكره الجوهري والفيروزآبادي. وأمّا ما ذكره ابن أبي الحديد وتبعه غيره من أنّ الحقائق جمع حاقة، وهي الأمر الحق الشديد، ففي كونها جمعاً لها نظره. وراجع: السان العرب، ج ١٠ ص ٤٩ (حقق)؛ شرح نهج البلاخة لابن أبي الحديد، ج ٨، ص ٣.

٧. هكذا في وي، بث، بع، بس، جت، جد، والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع: ورجال،

دَاراً، وَلا تَأْخُذُوا شَيْئاً مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ فِي عَسْكَرِهِمْ، وَلَا تُهَيِّجُوا امْرَأَةً بِأَذَى وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ، وَسَبَبْنَ أَمْرَاءَكُمْ وَصُلَحَاءَكُمْ؛ فَإِنَّهُنَّ ضِعَافُ الْقُوىٰ وَالْأَنْفُسِ وَالْمُقُولِ، وَقَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَهُنَّ مُشْرِكَاتٌ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فَيْعَبُهُ لَا مَنْ وَهُنَّ مُشْرِكَاتٌ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فَيْعَمَّهُ لَا مِنْ بَعْدِهِ.

وَاعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ الْجِفَاظِ هُمُ الَّذِينَ يَحُفُّونَ بِرَايَاتِهِمْ"، وَيَكْتَنِفُونَهَا ۗ، وَيَصِيرُونَ جِفَافَيْهَا ۚ وَوَرَاءَهَا وَأَمَامَهَا وَلَا يُضَيِّعُونَهَا ۚ، لَا يَتَأَخَّرُونَ ۖ عَنْهَا فَيُسَلِّمُوهَا، وَلَا يَتَقَدَّمُونَ ٤٠/٥ عَلَيْهَا فَيُفْرِدُوهَا ^.

رَحِمَ اللّٰهَ امْرَأُ وَاسَىٰ ۚ أَخَاهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ يَكِلْ قِرْنَهُ ۚ ۚ إِلَىٰ أَخِيهِ ، فَيَجْتَمِعَ ١ عَلَيْهِ ١ وَرَنّهُ وَقِرْنَهُ وَقِرْنُ أَخِيهِ ، فَيَكْتَسِبَ ١ بِذَٰلِكَ اللَّاثِمَةَ وَيَأْتِيَ بِدَنَاءَةٍ ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذٰلِكَ وَهُوَ يَوْنُهُ وَقِرْنُ أَخِيهِ هَارِباً مِنْهُ ١ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَقَاتِلُ الْإِثْنَيْنِ ١٠ ، وَهٰذَا مُمْسِكُ يَدَهُ قَدْ خَلّىٰ قِرْنَهُ عَلَىٰ أَخِيهِ هَارِباً مِنْهُ ١ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

١. في الوسائل: «ناقصات».

٤. في الوافي: «يحفّون براياتهم ويكتنفونها، أي يحيطون بها».

٥٠ في دبف، جت»: «حفافها». وفي دبث»: «حفائفها». وحفافاكل شيء: جانباه. لسان العرب، ج ٩، ص ٥٠ (حفف). وفي العرأة: «العراد هنا البعين واليسار».

٦. في دجت، جن، : - دولا يضيّعونها، ٧٠. في دبس، جن، دولا يتأخّرون،

٨. في (بث): (فتفر دوها). وفي (ى، بف): - ولا يتأخّرون عنها -إلى - فيفر دوها).

٩. المواساة: العشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، وأصلها الهمزة فقلبت واواً تخفيفاً. وفي الوافي:
 «المواساة: الإعانة بالنفس والمال». راجع: لسان العوب، ج ١٤، ص ٣٥ (أسو)؛ و ج ١٥، ص ٣٩٣ (وسي).

١٠ القِرْن، بالكسر: الكفو والنظير في الشجاعة والحرب، ومن يقاومك في علم أو قتال. راجع: النهاية، ج ٤،
 ص ٥٥٠ المصباح المنير، ص ٥٠١ (قرن).

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: - دعليه،

١٣. في وبث: (فتكتسب). ١٤. في وبث والوافي: «اثنين».

١٥. في البحار: - دمنه).

وَهٰذَا، فَمَنْ يَفْعَلْهُ يَمْقُتْهُ اللّٰهُ، فَلَا تَعَرَّضُوا ۚ لِمَقْتِ ۚ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّمَا ۗ مَمَرُكُمْ إِلَى اللهِ، وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أُوِ الْقَتْلِ وَإِناً لا تُمَتَّمُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ۗ .

وَايْمُ اللهِ ، لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سُيُوفِ الْعَاجِلَةِ ، لَا تَسْلَمُونَ مِنْ سَيُوفِ الْآجِلَةِ ، فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ، فَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جَهَادِهِ ، وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، أَ

۱. في دبث: «فلا يعرضوا». ٢. في دبف: دبمقت،

٣. في الوسائل: «فإنَّ». ٤ . في «بس» والوسائل: + «قل».

٥. الأحزاب (٣٣): ١٦. ٢٥. ١٦. في دبث، وحاشية دجت، والوسائل: دسيف،

٧. في «بث»: «الأجل». وفي الوافي: «سمنى الله عقاب الله تعالى في الأخرة على فرارهم وتخاذلهم سيفاً على
 وجه الاستعارة وصناعة الكلام؛ لأنه قد ذكر سيف الدنيا فجعل ذلك فى مقابلته».

٨. في (ى): (والصدقة).

٩. نهج البلاغة، ص ١٨٠، صدر الخطبة ١٢٤، من قوله: «فقد موا الدارع وأخروا الحاسر» إلى قوله: «فيجتمع عليه
قرنه وقرن أخيه» مع اختلاف. نهج البلاغة، ص ٣٧٣، ذيل الرسالة ١٤، من قوله: «ولا تهيجوا امرأة بأذى» إلى
قوله: «فيعيربها وعقبه من بعده» مع اختلاف يسير. الإرشاد، ج ١، ص ٢٦٥، مرسلاً عن علي ١٤٤٠ وراجع:
نسهج البلاغة، ص ٢٤٦، الخطبة ١٠٤٠ الواضي، ج ١٥، ص ١٠٨٠ ح ١٤٧١٠؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٥٠
ح ٢٠٥٧؛ البحار، ج ٣٣، ص ٢٥٠، ح ٢٨٤.

١١. في وبث، جن، وحاشية وجت، ولم يزولوا،. وفي البحار: ولن يزالواه.

۱۲. في دي: «موقفهم».

۱۳ . الدَّراك، ككتاب: اتّباع الشيء بعضه على بعض، ويقال: ضربٌ دِراك، أي متتابع . راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٤٠؛ القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٤٣ (درك).

١٤. في المرآة: «قوله ﷺ: دِراك، قال ابن ميثم: أي متتابع يتلو بعضه بعضاً، وقال: يخرج منه النسيم، أي لسعته. وروي: يخرج منه النسيم، أي طعن يخرق الجوف بحيث يتنفّس المطعون من الطعنة. وروي: القشم، بالقاف والسين المعجمة، وهو اللحم والشحم، وهو بعيده. وراجع: شرح نهج البلاغة لابن ميثم، ج ٣، ص ١٣٦.

يَفْلِقُ ' الْهَامَ '، وَيُطِيحُ الْعِظَامَ، وَيَسْقُطُ ۚ مِنْهُ الْمَعَاصِمُ ۚ وَالْأَكُفُ حَتَىٰ ' تَصَدَّعَ ' جِبَاهُهُمْ ^ بِعَمْدِ الْحَدِيدِ، وَتَنَثَّرَ حَوَاجِبُهُمْ ' عَلَى الصُّدُورِ وَالْأَذْقَانِ ' '، أَيْنَ أَهْلُ الصَّبْرِ وَطُلَّابُ الْأَجْرِ ؟».

فَسَارَتْ'' إِلَيْهِ عِصَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَعَادَتْ مَيْمَنَتُهُ'' إِلَىٰ مَـوْقِفِهَا وَمَــصَافَهَا''، وَكَشَــفَتْ' مَــنْ بِــإِزَائِــهَا''، فَــأَقْبَلَ حَــتَىٰ انْـتَهَىٰ إِلَـيْهِمْ، وَقَــالَ'' عِنْ صَـفُوفِكُمْ

١. الفَلْق: الشقّ. لسان العرب، ج ١٠، ص ٣٠٩ (فلق).

 <sup>«</sup>الهام» جمع الهامة: الرأس. راجع: الصحاح، ج٥، ص ٢٠٦٣ (هوم).

٣. في وبس»: وويطحن». و يقال: أطاح شَعَرَه، أي أسقطه، والشيءَ، أي أفناه، وأذهبه القلموس المسجيط، ج ١، ص ٣٥٠(طوح).

٤. في دبث، بس، جد، والبحار: «وتسقط». وفي دجت، بالتاء والياء معاً.

٥. والمَعاصم، جمع المِعْصَم: موضع السُّوار من الساعد. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٨٦ (عصم).

٦. في دى، بث، بح، جت، والبحار: (وحتّى).

٧. في ابث، بح، بف، جت، جن، اليصدّع، الو تصدّع، تشقّق، من الصدع بمعنى الشقّ. راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ١٩٤ (صدع).

٨. جِباه، جمع الجَبهة: موضع السجود. قال الخليل: (هي مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية). توتيب كتاب العين،ج ١، ص ٢١٦؛ لسان العرب،ج ١٣، ص ٤٨٣ (جبه).

٩. الحاجِبان: العَظْمان فوقَ العَيْنَين بالشُّعر واللحم. والجمع: الحواجب. المصباح المنير، ص ١٢١ (حجب).

١٠. الذُّقَن والدُّقْن: مجتمع اللحيين من أسفلها. والجمع: أذقان. لسان العرب، ج ١٣، ص ١٧٣ (ذقن).

١١. في دجت، دفصارت، وفي البحار : دوصارت،

١٢. في (بث، بف): (فقال على حين رأى ميمنته قد عادت) بدل (فعادت ميمنته).

١٣. المَصَفّ، بفتح الميم: موقف الحرب. والجمع: المصاف. المصباح المنير، ص ٣٤٣ (صفف).

١٤. في اجد، وحاشية دجت، جدى: دوكشف، ١٥. في حاشية دبث، : دمن أرائها،

١٦. في وبحه: «فقال». ١٧. في وجت، جد، جن، والبحار: - وقده.

١٨. في الوافي: وجَوْلَتكم؛ يعني هزيمتكم، فأجمل في اللفظ وكنّى عن اللفظ المنفَر عادة منه إلى لفظ لا تنفير فيه، كما قال تعالى المنفَل عليه عن هزيمتهم كما قال تعالى المنفَل عليه عن هزيمتهم بهذه الألفاظ تكرّ ما وحياءه.

١٩. انحازَ عنه: عمل. وانحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخر . الصحاح، ج ٣، ص ٨٧٦ (حوز). وفي الوافعي : ﻫﻪ

حه وقوله: وانحيازكم عن صفوفكم، كناية عن الهرب أيضاً، وهو من قوله تعالى: ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ ﴾، و هذا باب من أبواب البيان لطيف، وهو حسن التوصّل بإيراد كلام غير مزعج عوضاً عن لفظ يتضمّن جبناً و تقريعاً.

١. في «بف»: «يحوزكم». وفي الوافي: «تحوزكم: تعدل بكم عن مراكزكم».

٢. في الوافي: «الجُفاة، جمع جاف، وهو الفظّ الغليظ». وراجع: المصباح المنير، ص ١٠٤ (جفا).

٣. هكذا في دى، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والمرأة. وفي دبع، وحاشية دبث، جت، : «والطغام، أي
 الأوغاد من الناس والأراذل. وفي دبث، والمطبوع: «والطغاة» مع الواو.

٤. اللَّهاميم، جمع تُهموم: الجواد من الناس والخيل. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٣٦ (لهم).

٥. في الوافي: «أراد بالسنام الأعظم شرفهم وعلة أنسابهم؛ لأنّ السنام أعلى أعضاء البعير». وفي المرآة: «استعار لهم لفظ السنام لمشاركتهم إيّاه في العلة والرفعة».

٦. الكّرز: الرجوع. يقال: كرّ الفارس كَرّاً من باب قتل ، إذا فرّ للجولان، ثم عاد للقتال. راجع: الصحاح، ج ٢،
 ص ١٠٠٥؛ المصباح المنير، ص ٥٣٠ (كرر).

٨. ويومُ الزحف: يوم الجهاد، أو يوم الحرب. يقال: فرّ من الزحف، أي من الجهاد ولقاء العدوّ في الحرب.
 راجع: النهاية، ج ٢، ص ٢٩٧ (زحف).

١٠. في الوافي: والرَّجْد: تغيّر الحال من غضب أو حُبّ أو حزن، وراجع: لسان العرب، ج٣، ص ٤٤٥ (وجد).

١١. الحاج: ضرب من الشوك. يقال: ما في صدري حوجاء ولا لوجاء، أي لا مرية ولا شكَ. وقد نقل في الوافي والمرأة عن نهج البلاغة: «وحاوح صدري» أي حرقها وحرارتها. وراجع:الصحاح، ج ١،ص٣٠٨ (حوج).

١٢. في (بح، بس، بف، جت، جد، : ﴿إِذِهِ.

١٣. الحَوْز: الجمع، وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه حَوْزاً وحيازة واحتازه أيضاً. والحَوْز والحيز: السوق اللين. الصحاح، ج ٣، ص ٨٧٥ (حوز).
 ١٤. في وبنه: (جزتموهم كما جاوزوكم).

١٦. في (جن): (بالسيف).

١٥. في «بف»: - «وأنتم».

١٧. في الوافي: (ليركب) بدل (حتّى ركب).

الْهِيمِ الآنَ ۗ ، فَاصْبِرُوا نَزَلَتْ ۗ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، وَثَبَّتَكُمْ ۗ اللَّهُ بِالْيَقِينِ ، وَلْيَعْلَمِ الْمُنْهَزِمُ

بِأَنَّهُ مُسْخِطُ رَبِّهِ ، وَمُوبِقُ ۗ نَفْسِهِ ؛ إِنَّ ۚ فِي الْفِرَارِ مَوْجِدَة ۖ اللّٰهِ ^ وَالذَّلَ اللَّازِمَ \* وَالْعَارَ

الْبَاقِيَ ' وَفَسَادَ الْعَيْشِ عَلَيْهِ ' ، وَإِنَّ الْفَارَ " لَفَيْرُ مَزِيدٍ " فِي عُمُرِهِ ، وَلاَ مَحْجُوزٍ الْبَيْنَةُ وَبَيْنَ

يَوْمِهِ ' ، وَلاَ يَرْضَىٰ رَبُّهُ ، وَلَمَوْتُ ' الرَّجُلِ مَحْقاً لا قَبْلَ إِنْيَانِ هٰذِهِ الْخِصَالِ خَيْرٌ مِنَ الرِّضَا

بالتَّلَئِسِ ^ ابِهَا وَالْإِقْرَارِ عَلَيْهَا ، ' الرَّجُلِ مَحْقاً لا قَبْلَ إِنْيَانِ هٰذِهِ الْخِصَالِ خَيْرٌ مِنَ الرِّضَا

١. «الهيمه: العِطاش. والهَيِّمان: العَطشان. وفي القرآن: ﴿فَشَنْرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ﴾، وهي الإبل العطاش. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٦٣ (هيم).

والآنَه من الأنين والأنان. يقال: أنَّ الرجل من الوجع يَئِنُّ أنيناً . واجع: لسان العوب، ج ١٣، ص ٣٥ (أنن).
 وفي العوآة: «قوله ٤ : كالإبل المطرودة، شبّههم في ركوب بعضهم لبعض مُولِّين بالإبل العِطاش، التي اجتمعت على الحياض لتشرب، ثمّ طردت ورميت عنها بالسهام؛ فإنّ طردها على ذلك الاجتماع يوجب لها أن يركب بعضها بعضاً ويقم بعضها على بعض».

٣. في (بف): (وأُنزلت). ٤. في (جت): (ثبَتكم) بدون الواو.

٥. في دبث: دوموثق. ٦. في دبث، بف، والوافي: دوإنَّه.

٧. المَوْجِدَةُ: الغضب؛ يقال: وَجَدْتُ عليه، أي غَضِبْتُ. راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٤٤٦ (وجد).

٨. في (بث، بس) والوافي: + (عليه).

٩. في (بف): + (وفساد العيش عليه).

١٠. في الوافي: - «والعار الباقي». وفي المرأة: «أي في الأعقاب، أو له بين الناس، ويوم أجله المقدّر لموته».

١١. في وي، بح، بس، بف، جت، جد، جن، والبحار: - دوفساد العيش عليه،

١٢. في وبس»: الفرار». ١٣ في وبث، بف، والوافي : ووإنَّ الفارّ منه لا يزيده.

١٤. في الحته: المحجوب، ١٥. في الوافي: - اولا محجوز بينه وبين يومه».

١٦. في ابث، والوافي: (فلموت،

١٧. المُحْق: النَّقص، والمُحو، والإبطال، وذهاب البركة. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٠٣ (محق).

١٨. هكذا في دى، بس، جد، وحاشية دبث، والوافي والبحار. وفي حاشية دى،: «التلبيس،. وفي سائر النسخ والمطبوع: هالتلبيس،

١٩. نهج البلاغة: ص ١٥٥، الخطبة ١٠٧، من قوله: وإنّي قد رأيت جولتكم وانحيازكم، إلى قوله: وكالإبل المطرودة الهيم، مع اختلاف. الإرشاد، ج ١، ص ٢٦٥، مرسادً عن علي ١٩٤، إلى قوله: وفعادت ميمته إلى موقفها ومصافها وكشفت من بإزائها، مع اختلاف يسير. راجع: نهج البلاغة، ص ١٨١، الخطبة ١٢٤، الواضي، ج ١٥، ص ١١١، ح ١٤٧١، البحار، ج ٢٣، ص ٤٩٤. ح ٢٦٤.

وَفِي كَلَامٍ لَهُ الْخَرَا : وَوَإِذَا لَقِيتُمْ هُولاءِ الْقَوْمَ غَداً ، فَلَا تَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ ، فَإِذَا لِنَهُدُوا لِلْهُمْ ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ ، وَعَضُوا \* عَلَى الْأَضْرَاسِ ؛ فَإِنَّهُ أَتُبَأُ لِلسَّيُوفِ عَنِ الْهَامِ ، وَغُضُوا الأَبْصَارَ ، وَمُدُّوا جِبَاهَ الْخُيُولِ وَوْجُوهَ الرِّجَالِ ، وأُقِلُوا الْكَلَامُ ؛ فَإِنَّهُ أَطْرُدُ لِلْفَشَلِ ، وَغُضُوا الأَبْصَارَ ، وَمُدُّوا جِبَاهَ الْخُيُولِ وَوْجُوهَ الرِّجَالِ ، وأُقِلُوا الْكَلَامُ ؛ فَإِنَّهُ أَطْرُدُ لِلْفَشَلِ ، وَأَذْهَبُ بِالْوَهَلِ ، وَوَطَّنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الْمُبَارَزَةِ وَالْمُنَازِلَةِ ^ وَالْمُجَاوِلَةِ ^ وَالْمُجَاوِلَةِ ^ وَالْمُجَاوِلَةِ ^ وَالْمُجَاوِلَةِ مُ وَالْمُجَاوِلَةِ مُنْ وَالْمُبَارِدُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ وَاغْتُلُوا فِعْلَ الَّذِينَ يَحَفُّونَ بِرَايَاتِهِمْ ، وَيَضْرِبُونَ حَافَتَيْهَا ١ وَأَمَامَهَا ، وَإِذَا ١ حَلْيَمُ كَرَّةً بَعْدَ فَرَةٍ ، وَاحِدٍ ١٠ ، وَعَلَيْكُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَةٍ ، لِحَالًا وَاحِدًا ، وَعَلَيْكُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَةً ،

۱. فى دېس»: – دله».

٢. في الوسائل: «في كلام آخر له». وفي البحار: «وفي كلام آخر له قال 🗱.

٣. في الوافي: ففإذا بدؤوكم، وفي الوسائل: ففإن بدؤوكم، كلاهما بدل ففإذا بدؤوا بكم،

 <sup>.</sup> نَهَدَ القومُ لعدوَهم، إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله، ونَهَدَ الرجل لعدوه، أي نهض وصمد له. وفي الوافي:
 «فانهدوا إليهم، أي انهضوا و اقصدوا واصمدوا واشرعوا في قتالهم. و راجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٤٣٠
 (نهد).

٥. في (بح): (وسنُوا).

 <sup>.</sup> في الوافي: العل المراد بمد جباه الخيول ووجوه الرجال إقامة الصفّ وتسويته ركباناً ورجالاً. وفي الممرآة:
 ولعلّ المراد بهما تسوية الصفوف وإقامتها راكبين وراجـلين، أو كـناية عـن تـحريكها وتـوجيهها إلى جـانب العدة».

٧. في الوسائل: «للويل». والوَهَل: الضعف، والفزع، والجبن. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٧٣٧ (وهل).

٨. المنازلة والنّزال في الحرب، أن يتنازل الفريقان من إبلهما إلى خيلهما فيتعاركوا. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ١٥٧ (نزل).

٩. هكذا في دى، بث، بس، بف، جن، وحاشية (جت، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 ووالمجادلة، وقد تقدّم معنى المجاولة ذيل ح ٨٢٦١.

۱۱. في حاشية (بث): «حفائفها».

١٠ . في (جد): (فاثبتوا).

۱۳. في دي: + دواحذروا».

١٢. في «بس، والوافي: «فإذا».

١٤. والسجال، : جمع السَّجْل، وهي الدلو الضخمة المملوءة ماء، والمعنى أنّ الحرب مرّة لكم و مرّة عليكم، و أصله أنّ المستقين بالسجل يكون لكلّ واحد منهم سجل. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣٤٤؛ لسان العوب، ج ١١، ص ٣٢٥ (سجل).

وَلَا حَمْلَةُ بَعْدَ جَوْلَةٍ ، وَمَنْ أَلَّقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۚ ، فَاقْبَلُوا مِنْهُ ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ؛ فَإِنَّ بَعْدَ الصَّبْرِ النَّصْرَ مِنَ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ ٤٢/٥ الصَّبْرِ النَّاصَ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ ٤٢/٥ الصَّبْرِ النَّامَ عَنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ ٤٢/٥ الصَّبْرِ النَّامِ اللَّهُ عَنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ ٤٢/٥ الصَّبْرِ النَّامِ اللَّهُ عَنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ ٤٢/٥ اللَّهُ عَنْ عَبْدَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ ٤٢/٥ السَّمْونَ عَبْدَاءً عَنْ عَلَاهِ مَا عَلَى الْعَلَيْمُ السَّلَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ ع

٥ / ٨٣٦٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكُوفِيُّ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَصَمُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَصَمُّ، عَنْ حَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَصَمُّ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُسْلِم: حَرِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ وَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ \_ لِأَصْحَابِهِ: إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ فِي الْحَرْبِ، فَأُقِلُوا الْكَلَامَ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ۚ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا تُوَلُّوهُمُ الأَّذْبَارَ، فَتُسْخِطُوا ۚ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَتَسْتَوْجِبُوا غَضَبَهُ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمُ الْمَجْرُوحَ، وَمَنْ قَدْ نُكُلِّ بِهِ ۗ ، أَوْ مَنْ ۗ قَدْ طَمِعَ عَدُوكُمْ فِيهِ ۖ ، فَقُوهُ بِأَنْفُسِكُمْ، . ` '

١. في الوافي عن بعض النسخ والبحار: «السلام». وفي المرأة: «أي الاستسلام والانقياد».

٢. الأعراف (٧): ١٢٨.

٣. الوافي، ج ١٥، ص ١١، ح ١٤٧٦٢؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٩٦، ح ٢٠٠٥٨؛ البحار، ج ٣٢، ص ٥٦٢، ح ٤٦٩.

في الوافي: (بن جعفر). وهو سهو؛ فقد ورد في الكافي، ح ٤٣٥٩ و ٤٦٣٧ و ٤٦٨٥ رواية أحمد بن محمد
 الكوفى، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر.

في السند تحويل بعطف وعبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد
الله هه، على ومحمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله هه، فيكون الراوي عن عبد الله بن عبد
الرحمن الأصمّ هو والد ابن جمهور كما أوضحناه في الكافي، ذيل ح ٤٣٥٩، فلاحظ.

أي الخصال والتحف: (وأكثر وا ذكر الله).

۷. في (بث): (فيسخطوا).

٨. التنكيل: المنع، والتحنية عمّا يريد. ويقال: نكّل به، مبالغة في نكل به، أي أصابه بنازلة. راجع: النهاية، ج ٥،
 ص ١١٦؛ المصباح المنير، ص ٦٢٥ (نكل).
 ٩. في الوافي: وومن».

١٠. في الوسائل: «فيه عدو كم».

١١. الخصال، ص ٦١٦، أبواب الثمانين وما فوقه، ضمن الحديث الطويل ١٠، بسنده عن أبي بصير ومحمّد بـن
 مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين هيم . تحف العقول، ص ١٠٧، ضمن الحديث الطويل، عن

#### ١٦ \_بَابُ

١ / ٨٣٦٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيى ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْمُدِ بن

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ فِي السَّبِيِّ يَأْخُذُهُ ۗ الْعَدُوُ مِنَ الْمَسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُمْ ۗ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ أَ ، فَظَفِرُوا بِهِمْ وَسَبَوْهُمْ ، وَأُخَذُوا مِنْهُمْ \* مَا أُخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَأُوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أُخَذُوهُ ۚ مِنَ \* الْمُسْلِمِينَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ ^ وَمَمَالِيكِهِمْ ؟

قَالَ: فَقَالَ: أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُقَامُونَ \* فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَلٰكِنْ

حه أمير المؤمنين ﷺ. الوافي ، ج ١٥ ، ص ١١٣ ، ح ١٤٧٦٣؛ الومسائل ، ج ١٥ ، ص ٩٧ ، ح ٢٠٠٥٩؛ البحار ، ج ٣٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٦٦٣ .

۱. في (بث): - (محمّد بن).

٢. في وي، بث، بح، بس، بف، جت، والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار: وبأخذه.

٣. في وى، بس، بف، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: «فيحوزونه». وفي «جن»: «فيجوزونهم».
 وفي «بث، بح»: «فيجوزونه».

في دبح، والاستبصار: دبعد أن قاتلوهم». وفي دجن، دبعد ما قتلوهم».

٥. في دبف: - دمنهم).

٦. في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: وأخذوهم،

٧. في دبح، بف: + دأو لاده.

٨. في وبف، جن، : - وكيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين،

٩. في (جن): (فلا يقومون).

<sup>.</sup> وفي مرأة العقول، ج ١٨ ، ص ٣٧٨: «قوله # : فلا يُقامون، لعلّه محمول على ما بعد القسمة ، والعراد بالإقامة في سهامهم إيقاؤها على القسمة ، والعراد بالبيع : التقويم ، أي يقوّمون ويعطى مواليهم قيمتهم من بيت المسأل ولا ينقص القسمة . ويعكن حمله على ما قبل القسمة ، فالعراد بالعوالي أرباب الغنيمة . وعلى العشهور حمل

يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ، أَوْ أَخِيهِمْ، أَوْ إِلَىٰ وَلِيُّهِمْ لِشَهُودٍ "، وَأَمَّا الْمَمَالِيكَ، فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمَسْلِمِينَ، فَيُبَاعُونَ، وَيُعْطَىٰ \* مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، \*

٢ / ٨٢٦٦ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ ، وَأَصَابَ مِنْهُ مَالاً ، أَوْ مَتَاعاً ،
 ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِعِينَ أَصَابُوا ذٰلِكَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بمتَاع الرَّجُل ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ ۚ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا ۗ مَتَاعَ الرَّجُلِ ، رُدَّ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ كَانَ^ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ ، فَهُوَ فَيْءً لِلْمُسْلِمِينَ ۚ ، وَهُوَ ۚ ا أَحَقُّ بِالشَّفْعَةِ ۚ ١١ . ١٢

حه ما بعد القسمة عليه، بأن يكون العراد ردّ العبيد على الموالي السابقة وإعطاء الثمن الموالي اللاحقة، ولو كان المراد بالموالي الموالي السابقة يمكن أن يقرأ يعطى، على بناء المعلوم، فلا ينافي خبر الحلبي؟.

١. في دى، جن، والوسائل: (وأخيهم، وفي دبح، بس، والوافي: (أو إلى أخيهم».

٢. في الوسائل: ﴿وإلى وليّهم ﴾.

٣. في العرأة: «أي مع ثبوت كونهم أحراراً بالشهود؛ لأنّها في أيدي الغانمين، لا يؤخذ منهم إلّا بـعد الشبوت، أو العراد أنّه لا يردّون إلى وليّهم إلّا بعد الإشهاد عليهم؛ لئلا بيبعوهم».

٤. في ابث، وحاشية (بح، وريعطون). وفي الوافي: (فيعطي). وفي الوسائل: (وتعطي،

التهذیب، ج ٦، ص ١٥٩، ح ۲۸۷؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٤، ح ٨، بسندهما عن أحمد بن محمد، عن ابن
 محبوب الوافي، ج ١٥، ص ١٦٢، ح ١٠٤٨٠؛ الوسائل، ج ١٥، ص ٩٧، ح ٢٠٠٦٠.

٦. في الوسائل والتهذيب: (كانوا).

لا. في وبحة: وأن يجوزواه. والحوزز: الجمع، وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزاً وحيازة واحتازه أيضاً.
 الصحاح، ج ٣، ص ٨٧٥ (حوز).
 ٨ في الوسائل: وكانواه.

٩. في وبح، جت، جده: «المسلمين». و في المواة: «قوله ﷺ: فيء للمسلمين، قال الوالد العكرمة ﷺ: أي لو باعه
 الغانم، فيأخذه بالثمن، ويرجع بالثمن على بيت المال، وإن أراد أن يأخذ العين أخذها، ورجع الغانم بقيمتها
 على بيت المال، وإن شاء آخذ قيمتها من بيت المال».

١٠. في دبف، والوسائل: دفهو،.

١١. في حاشية وي: ( وفي حاشية أخرى لها: ( والسبقة) . وفي الوافي: ( يعني : أحقّ بتملّك ما له بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه).

١٢. التهذيب، ج٦، ص ١٦٠، ح ٢٨٩؛ والاستبصار، ج٣، ص ٥، ح ١٠، معلَّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافعي، حه

28/0

# ١٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْزِلَ دَارَ الْحَرْبِ

٨٢٦٧ / . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ جَيْشاً إلىٰ خَثْعَم ْ ، فَلَمَّا غَشِيَهُمْ ، اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ ۚ ، فَقَيْلَ بَعْضُهُمْ ۚ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيِّ ﴾ فقالَ ' : أَعْطُوا الْوَرَثَةَ نِضفَ الْعَقْلِ ' بِصَلَاتِهِمْ ۖ ، وَقَالَ النَّبِيُ ﴾ ألا إنّي بَرِيءٌ مِنْ كُلُ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِكٍ فِي دَارِ الْعَرْبِ . ٧

## ١٨ \_بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ

٨٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

مه ج ۱۵، ص ۱۳۷، ح ۱٤٨٠٢؛ الوسائل، ج ۱۵، ص ۹۸، ح ۲۰۰۶۱.

۱. قال الجوهرى: «تَخْفَعَم: أبو قبيلة، وهو خثعم بن أنمار من اليمن، ويقال: هـم مـن مـعد، وصـاروا بـاليمن». الصحاح، ج ٥، ص ١٩٠٩. وراجع أيضاً: لسان العرب، ج ١٢، ص ١٦٦ (خثعم).

٢. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «استعصموا بالسجود، أي سجدوا ليعلم الغزاة أنهم مسلمون، فقتل بعضهم؛ لأنّ بعض الغزاة غفل، أو لم يعبأوا بسجودهم. وهذا الحديث مرويٌ عن طريق العامّة أيضاً، رواه أبو داود والترمذي».
٣. في الجعفريّات، ص ٧٧: + وبعضاً».

في «بف»: «فقالوا».

٥. والعَقَل ع: الدية. قال الأصمعي: وإنّما ستيت بذلك لأنّ الإبل كانت تعقل بفناء وليّ المقتول، ثمّ كثر استعمالهم
 هذا الحرف، حتّى قالوا: عقلت المقتول، إذا أعطيت ديته دراهم أو دنانير. الصحاح، ج ٥، ص ١٧٦٩ (عقل).

 <sup>.</sup> في مرآة العقول، ج ١٨، ص ١٧٦: ولم أر من أصحابنا من تعرّض لهذا الحكم، وهذا الخبر مرويّ من طرق المخالفين، ثمّ قال: وفيلغ ذلك النبيّ على فأمر لهم بنصف العقل، وإنّما أمر لهم بالنصف بعد علمه بإسلامهم؟ لأنّهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفّار، فكانواكمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فتسقط حصّة جنايته من الدية».

٧. التهذيب، ج ٦، ص ١٥٢، ح ٢٦٣، معلقاً عن الكليني. الجعفريات، ص ٧٩، بسند آخر عن جعفر بن محمد،
عن آبائه، عن أمير المؤمنين 總. الجعفريات، ص ٨٦، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه 總 عن
رسول الش繼، من قوله: «ألا إنّي بريء» الوافي، ج ١٥، ص ١٥٧، ح ١٤٨٣٤؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٠٠٠
ح ٢٠٠٨؛ البحار، ج ١٩، ص ١٦٦، ح ١٠.

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ ، فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ ، كَيْفَ تَقْسَمُ ؟ قَالَ: ﴿إِنْ قَاتِلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ ، أُخْرِجَ ﴿ مِنْهَا ۗ الْخُمُسُ لِلَٰهِ وَلِلرَّسُولِ ۗ ، وَقَسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةً أُخْمَاسٍ ۚ ؛ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا ۚ قَاتِلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ ، كَانَ ٤٤/٥ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ » . ۚ

٨٧٦٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السَّنَنِ ٧، فَسَالَتُهُ، أَوْ كَتَبْتُ ^ بِهَا إِلَيْهِ، فَكَانَ ٩ فِيمَا سَالَّتُهُ ١٠: أَخْبِرْنِي عَنِ الْجَيْشِ إِذَا غَزَا ١١ أَرْضَ الْحَرْبِ فَعَيْمُوا ١٢ غَنِيمَةً ، ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَيْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَىٰ دَارِ الإِسْلَامِ ١٣ وَلَمْ يَلْقَوْا عَدُواً حَتَّىٰ خَرَجُوا إِلَىٰ دَارِ الإِسْلَامِ ١٣، هَلْ ١٠ يُشَارِكُونَهُمْ ٢٠؟

فَقَالَ: ﴿نَعَمْ ﴾.

١. في (جد): (خرج).

۲. في (بس): دمنهم).

٣. في (جن): «الرسول).

 <sup>.</sup> هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة والوسائل، ح ١٢٦٢٧. وفي المطبوع: «أربعة أخساس».
 وفي مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣٨٠، قال: «هذا نادر لم يقل به أحد، ولعلّه كان مذهب بعض المخالفين صدر
 ذلك تقيّة منهم، ورواية الكليني له غريب».
 ٥٠ في وجن»: ولم يكن». وفي «جت»: ولم تكن».

٦. الوافي، ج ١٥، ص ١٢٦، ح ١٤٧٨؛ الوسائل، ج ٩، ص ٥٢٤، ح ١٢٦٢٧؛ و ج ١٥، ص ١١٠، ح ٢٠٠٨٨.

٧. في التهذيب: «السيرة». وفي الوافي عن نسخة والاستبصار: «السير».

٨. في دبث، بس، بف، جت، جد، والوافي: (وكتبت).

٩. في الوافي: «وكان». ٩. في الوافي: «سألت».

١١. في الوافي: وغزواه. ١٢. في وبف، ووغنمواه.

١٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: «السلام».

١٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: «السلام».

۱۵. في دبث، بف: دفهل». ١٦٠. في الوافي: + دفيها».

وَعَنْ سَرِيَّةٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ ١ وَلَمْ يَرْكَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَة، كَيْفَ تُقْسَمُ ٢ الْغَنِيمَةُ ٣ بَيْنَهُمْ ؟

فَقَالَ: ﴿لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمَّهُ.

فَقُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَرْكَبُوا، وَلَمْ يُقَاتِلُوا عَلَىٰ أَفْرَاسِهِمْ ؟

فَقَالَ: أَ رَأَيْتَ، لَوْ كَانُوا فِي عَسْكَرٍ، فَتَقَدَّمُ ۖ الرَّجَّالُ ۗ فَقَاتَلُوا وَغَنِمُوا ۗ، كَيْفَ كَانَ يُقْسَمُ ۗ بَيْنَهُمْ ۚ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً ؟ وَهُمُ الَّذِينَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ».^

٣/٨٧٧٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ، قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِي الْغَزْوِ ۚ ، لَمْ يُسْهَمْ لَهُ ` اللّ لِفَرَسَيْنِ مِنْهَاهِ . ` '

٧. في الوافي: وأقسمه).

١. في الوافي والتهذيب: + «فقاتلوا، وغنموا، وفيهم من معه الفرس، وإنَّما قاتلوهم في السفينة».

٢. في (ى، بث، بف): (يقسم). وفي (جن): (تقسيم). وفي المطبوع: (تنقسم) بتضعيف السين. وينجوز فيه التضعيف والتخفيف.
 ٣. في (بف): (القسمة).

٥. في الوافي عن نسخة: والرجالة».

٤. في «بس): «فيقدّم».

٦. في «بف»: «أو غنموا». وفي الوافي: «فغنموا».

٨. التهذيب، ج ٦، ص ١٤٥، ح ٢٥٠؛ الاستبصار، ج ٣، ص ٣، ح ٣، من قوله: «وعن سرية كانوا في سفينة» و فيهما بسند آخر، عن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المتقري، عن أبي أيّرب، عن حفس بن غياث، مع زيادة في آخره. الاستبصار، ج ٣، ص ٢، ح ١، بسنده عن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيّوب، عن حفص بن غياث، إلى قوله: «هل يشاركونهم؟ فقال: نعم». وراجع: قرب الإسناد، ص ٨٧، ح ٨٨٠ (الوافي، ج ١٥، ص ١٢٨، ح ١٤٧٨)؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٠٠ ذيل ح ٢٠٠٧؛ و ص ٢٠٠، ذيل ح ٢٠٠٧؛ و ص ٢٠٠؛ دغروه.

١٠. في دي، بح، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: - وله،

١١. التُهذيب، ج٦، ص١٤٧، ح٢٥٦؛ والاستبصار، ج٣، ص٤، ح٦، بسندهما عن أحمد بن النضر الوافي، ٥٠

٨٢٧١ ٤. عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِﷺ '، قَالَ: «يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ، فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ ۗ اللّٰهُ عَزّ وَجَلَّ ۗ، وَيُقْسَمُ ۚ أَرْبَعَةَ أَخْمَاس بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ ° وَ وَلِيَ ذٰلِكَ».

قَالَ: ووَلِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ ۚ أَنْ يَأْخُذَ ۗ الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ ۗ ، وَالدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ ، وَالثَّوْبَ ، وَالْمَتَاعَ ۚ مِمَّا ۚ ١ يُحِبُّ وَيَشْتَهِي ١ ۚ ؛ فَذَٰلِكَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ ١ ۖ وَقَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ ١٣.

قَالَ 11: ووَلَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِينَ، وَلَا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتُوىٰ عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ، وَلَـيْسَ لِـلْأَعْرَابِ مِـنَ الْـغَنِيمَةِ 10 شَـىْءٌ وَإِنْ قَـاتَلُوا مَعَ الْإِمَام 11؛ لِأَنّ

حه ج ١٥، ص ١٢٩، ح ١٤٧٨٦؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١١٥، ح ٢٠١٠٢.

١. في الكافي، ح ١٤٢٤: وعن بعض أصحابنا عن العبد الصالح 器؛ بدل وعن بعض أصحابه عن أبي الحسن 器.

۲. في (بس): (جعل).

<sup>-</sup>7. في المرأة: ولا خلاف في أنّ للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء، وإنّما الخلاف في أنّه قبل الحكم وهذا الخبر يدلّ على الأوّل».

٧. في الكافي، ح ١٤٢٤ والتهذيب: + دمن هذه الأموال صفوها».

 <sup>«</sup>الفارهة» من الجارية ، أي الحسناء . ومن اللواب، أي نشيطة حادة قوية . راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤١ (فره) .
 (فره) .

١٠. في الكافي، ح ١٤٢٤؛ وبماه.

١١. في دبث، بف، جت، والوسائل والكافي، ح ١٤٢٤ والتهذيب: «أو يشتهي».

١٢. في الكافي، ح ١٤٢٤ والتهذيب: «القسمة» بدل «قسمة المال».

١٣. في الكافي، ح ١٤٢٤ والتهذيب: + ووله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل (التهذيب: قبل) إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك ممّا (التهذيب: من صنوف ما) ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه، فقسّمه في أهله، وقسّم الباقي على من ولي ذلك، وإن (التهذيب: فإن) لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم».
١٤٢ في الكافي، ح ١٤٣٤ والتهذيب: - وقال».

١٥. في الكافي، ح ١٤٢٤ والتهذيب: «القسمة».

١٦. في الكافي، ح ١٤٢٤ والتهذيب: «الوالي». والحكم كما قال العكامة المجلسي؛ في المرأة، مشهور بين

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ، وَلَا يُهَاجِرُوا ، عَلَىٰ أَنَّهُ ۖ إِنْ دَهِمَ ۗ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَدُوهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ ۖ ، فَيُقَاتِلَ بِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ ، وَسُنَّةً ° جَارِيَةً ۚ فِيهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ .

وَالْأَرْضُ ۗ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً ۗ بِخَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ ۚ ، فَهِيَ مَوْقُوفَةً ١٠ مَتْرُوكَةً فِي يَدَيْ ١١ هُوءَ مَنْ يَعْمُرُهَا وَيُحْيِيهَا ١٣ ، وَيَقُومُ عَلَيْهَا عَلَىٰ مَا يُصَالِحُهُمُ ١٣ الْوَالِي عَلَىٰ قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ ١٥ مَنْ يَعْمُرُهَا وَيُحْيِيهَا ١٠ ، وَيَقُومُ عَلَيْهَا عَلَىٰ مَا يُصَالِحُهُمْ ١٣ الْوَالِي عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَالِحاً ١٨ الْـحَقِّ ١٤ : النّـصْفِ، وَالثَّـلُثِ ١٠ ، وَالثَّـلُثَيْن ١٦ ، عَلَىٰ ١٧ قَدْر مَا يَكُونُ لَهُمْ صَالِحاً ١٨

حه الأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس. راجع: النهاية، ص ٢٩٩؛ السرائر، ج ١، ص ٢١؛ مختلف الشيعة، ج ٤، ص ٤٠٩؛ مسالك الأفهام، ج ٣، ص ٦٥.

۱. في (ي): + (معهم).

٢. في الوافي: - ﴿ أَنَّهُ ﴾ .

٣. ددَهِمَهُ أي غشي. القاموس المحيط، ج٢، ص ١٤٦٢ (دهم).

في ابح، بف، جت، والوسائل والكافي، ح ١٤٣٤: (أن يستنفرهم). و (يستفزّهم)، أي يستخفّهم وينزعجهم ويخرجهم عن مقرّهم وديارهم. راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٧١٦ (فزز).

٥. في الوسائل والكافي، ح ١٤٢٤ والتهذيب: ﴿وسَنَّتُهُ.

٧. في الوسائل والكافي، ح ١٤٢٤: ﴿وَالْأَرْضُونَ».

٦. في «جن»: «وجارية».

٨. وعَنْوَةً، أي قهراً وغلبة، وهو من عَنا يَغنو: إذا ذلّ وخضع. والعنوة: المررّة الواحدة منه، كأنّ المأخوذ بها يخضع ويذلّ. راجع: النهاية، ج٣، ص ٣١٥(عنا).

في الكافي، ح ١٤٢٤: «ورجال» بدل «أو ركاب».

١٠. في حاشية (بث، بح»: (موقفة). وفي الموآة: (قوله \$ : موقوفة، لا خلاف فيه بين الأصحاب، لكنّهم قيّدوها
 بماكانت محياة وقت الفتح، وماكانت مواتاً فهو للإمام \$ 3. (وراجع: المختصر النافع، ص ١١٤؛ شراتع الإسلام،

ج ١، ص ٢٤٦؛ كشف الرموز، ج ١، ص ٤٣١؛ مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٣٩٣.

١١. في وجت: وأيدي. وفي حاشية وجت، والكافي، ح ١٤٢٤ والتهذيب: ويده.

١٣. في الوسائل: (صالحهم).

۱۲. في دبس»: دأو يحييها».

١٤. في التهذيب: «الخراج».

١٥. في دبث، والوسائل والكافي، ح ١٤٢٤ والتهذيب: ﴿أُو الثلث،

١٦. في وبث، بح، والوسائل والكافي، ح ١٤٢٤: وأو الثلثين، وفي التهذيب وأو الثلثان،

١٧. في الكافي، ح ١٤٢٤ والتهذيب: دوعلي. ١٨. في الكافي، ح ١٤٢٤ والوسائل: دصلاحاًه.

#### وَلَا يَضُرُّهُمْ». <sup>١</sup>

٥/٨٢٧٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْرَابِ: ° عَلَيْهِمْ جِهَادٌ ؟

قَالَ: ﴿لَا ۚ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ».

قُلْتُ: فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: ﴿لَا ۗ، ٢٠

٦ / ٨٢٧٣. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ ٢ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ آبَائِهِ ﷺ ، عَنْ عَلِي ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ وَقَدْ غَنِمُوا ،

الكافي، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال ...، ضمن الحديث الطويل ١٤٢٤. وفي التهذيب، ج٤، ص ١٦٨، ضمن الحديث الطويل ١٣٦٠، بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، صن العبد الصالح أبي الحسن الأول على والمائل، ج ١٥، ص ١١٠، صدر ح ٢٠٠٨٩ الأول على وطائل، ج ١٥، ص ١١٠، صدر ح ٢٠٠٨٩.
 ١. في وبح، وحاشية وجت، - وبن عيسى».

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية أحمد بن محمّد إبن عيسى] عن محمّد بن عيسى، عن منصور [بن حازم]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٧، ص ٣٧٨ \_ ٣٧٩.

٤. في (بس): + (بن حازم).

ە. فى دىس»:+د**مل»**.

٦. في المرأة: ويدل أنّ الجزية للمجاهدين الذين لهم نصيب في الغنيمة، كما هو ظاهر التحرير». وراجع: تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٤٦.

۷. الفقیه، ج ۲، ص ۵۳، ح ۱۹۷۱، بسند آخر والوافي، ج ۱۵، ص ۷۵، ح ۱٤۷۱۹؛ الوسائل، ج ۱۵، ص ۱۱۲،
 می ویس: - دین محمّده.

٩. في دى، بث، بف: «أحمد بن محمد بن يحيى؛ بدل «أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى؛ وهو سهو ناش إمّا من جواز النظر من «محمد» في «أحمد بن محمد» إلى «محمد» في «محمد بن يحيى». أو من تبديل وعن» برام بناءً على نسخة «أحمد عن محمد بن يحيى». ولعل الاحتمال الأوّل أولى.

وَلَمْ يَكُنْ الشَّهِدَ الْقِتَالَ ، فَقَالَ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ": «هَوُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ "، وأَمَرَ أَنْ يَقْسَمَ لَهُمْ . " لَهُمْ . "

٧/٨٧٧٤. مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ "، عَنْ مَنْصُورٍ ٧، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِيمَةِ ؟

فَقَالَ: ﴿ يُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلّٰهِ ، وَخُمُسٌ لِلرَّسُولِ ، وَمَا بَقِيَ قُسِمَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذٰلِكَ» .^

٨٢٧٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؟

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً:

عَنْ أُحَدِهِمَا ﴿ هِمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ حَتَّىٰ ۗ يُدَاوِينَ

٧. في الوافي: «قال: فقال؛ بدل «فقال أمير المؤمنين 學.

١. في الوافي: + «ممنّ».

٤. في الوافي: «فأمر».

". في المرآة: وأي من الثواب، .

- 0. التهذيب، ج ٦، ص ١٤٦، ح ٢٥٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢، ح ٢، معلَقاً عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ١٥، ص ١٢٧، ح (١٧٧٨؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٠٠، ذيل ح ٢٠٠٧٣.
- ٦. روى أحمد بن محمد [بن عيسى] عن محمد بن عيسى عن منصور [بن حازم] في بعض الأسناد، كما تقدّم في
   ذيل الحديث الخامس من الباب. والظاهر وقوع السقط في سندنا هذا.
- ويؤيّد ذلك ما ورد في الوسائل، ح ٢٠٠٩٢، بعد نقل الحديث الخامس من الباب؛ حيث قال: «وبهذا الإسمناد عن أبي عبد الله هه».
  - ٧. هكذا في دى، بث، بح، بس، بف، جت، جد، جن، وفي المطبوع: + (بن حازم).
- ٨. التهذيب، ج ٤، ص ١٩٢٢، ح ١٣٩، بسند آخر، مع زيادة في آخره. الكافي، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال ...، ضمن الحديث الطويل ١٤٢٤، بسند آخر عن العبد الصالح ١٤٤؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٢٨، ضمن الحديث الطويل ٢٦٦، بسند آخر عن العبد الصالح أبي الحسن الأول ١٤٤. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢١، ح ٥١، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله ١٤٤، مع زيادة في آخره، وفي كل المصادر مع اختلاف الوافي، ج ١٥، ص ١٢٦، ص ١٣٦٠ ح ١٤٧٧.

٩. في وبث ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن ، والوافي والوسائل والتهذيب : - وحتى ١٠.

## الْجَرْحَىٰ، وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْءِ شَيْئاً ١، وَلَكِنَّهُ ٢ نَقَّلَهُنَّ ٦٠٠٠

#### ١٩ \_بَابُ

١٧٨٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ "، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ‹خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةً ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَخَيْرُ الْعَسَاكِرِ ۚ أَرْبَعَةُ ٱلَافٍ ، وَلَا يُغْلَبُ ۖ عَشَرَةً ۗ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ ، ۚ .

١. في البحار: - (شيئاً).

۲. في دي، بف، والتهذيب: دولكن،

٣. ونقلهنَ أي أعطاهنَ نَقلاً وغُثماً. والنقل بالتحريك -: الغنيمة والهية. أو سوّغ وجعل لهنّ ما غنمن ؛ يقال:
 نقلته ، أي سوّلت له ما غنم. ونقل الإمام الجند، أي جعل لهم ما غنموا. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٦٧٠
 ١٧٢ (نفل).

٤. التهذيب، ج ٦، ص ١٤٨، ح ٢٦٠، بسنده عن عثمان بن عيسى الوافي، ج ١٥، ص ١٢٧، ح ١٤٧٨٢؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١١١، ح ٢٠٠٩؛ البحار، ج ١٩، ص ١٨٤، ح ٣٧.

مهران بن محمد في رواتنا هو مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني ، وله كتاب رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن أبي عمير عنه . وقد روى ابن أبي عمير . وهو من مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن
مهران بن محمد في بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٥ ؛ معجم رجال الحديث،
ج ١٩ ، ص ٢٧٢ .

فعليه ، المظنون سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد بن عيسى ومهران بن محمّد.

ويؤيد ذلك ما ورد في الكافي، ح ٤٦٧٣ من رواية عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد.

٦. في (بح) وحاشية (جت): (العسكر).

٧. في دى، بث، بف، والوافي والتهذيب: دولا تغلب، وفي الوسائل، ح ٢٠١٥٤: دولن تغلب،

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٠١٥٤ والتهذيب. وفي المطبوع : وعشر ٥.

۹. التهذیب، ج ۲، ص ۱۷۶، ح ۳۶، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن مهران بن محمّد. الخصال، ص ۲۰۱، باب الأربعة، ح ۱۵، بسند آخر عن رمسول الش鍵، مع اختلاف الوافي، ج ۱۵، ص ۱۵۹، ح ۱۶۸، الوسائل، ج ۲۱، ص ۲۱۵، ح ۱۵۲۶، و تمام الروایة فیه: دخیر الرفقاء أربعة،؛ و ج ۲، ص ۱۳۵، ح ۲۰۱۵.

٨٧٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ الْمِنْقَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي النَّصْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَلْخِيُّ ، عَنْ أَبِي حَـمْزَةَ ٨-٤٦ الثُّمَالِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ:

قَالَ لِيَ الْحَجَّاجُ ، وَسَأَلَنِي عَنْ خُرُوجِ النَّبِيِّ إلى مَشَاهِدِهِ ، فَقُلْتُ : شَهِدَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ﷺ بَدْراً فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَثَلَاثَةً عَشَرَ ، وَشَهِدَ أُحُداً فِي سِـتِّمِائَةٍ ، وَشَـهِدَ الْحَنْدَقَ فِي تِسْعِمائَةٍ .

فَقَالَ: عَمَّنْ<sup>٧</sup>؟

قُلْتُ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ﴿ فَقَالَ: ضَلَّ ـ وَاللَّهِ ـ مَنْ سَلَكَ غَيْرَ سَبِيلِهِ .^

٢. في الوافي: (هيم).

١. في حاشية (بح): + (بن يحيى).

٣. في (جده: (لا يلزم).

٤. الوافي، ج ١٥، ص ١٥٩، ح ١٤٨٣٩؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٣٥، ح ٢٠١٥٥.

- ٥. عدّ في تهذيب الكمال، ج ٤، ص ١٣٥٨ النضر بن إسماعيل البجلي من رواة أبي حمزة الثمالي. والنضر هذا هو
   النضر بن إسماعيل بن حازم أبو المغيرة البجلي المترجم في تهذيب الكمال، ج ٢٩، ص ٢٧٢، الرقم ٦٤١٦.
   فعليه، الظاهر أنَّ الصواب في لقبه هو البجلي لا البلخي.
- ٦. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣٨٣: دوفيه إشكال من جهة التاريخ؛ إذ المشهور في التواريخ هو أنّ الحجاج ـ لعنه الله ـ مات سنة خمس و تسعين من الهجرة، وفي هذه السنة توفّي سيّد الساجدين ـ صلوات الله عليه ـ وكان وفاة شهر ولادة الصادق ـ صلوات الله عليه ـ سنة ثلاث وثمانين، وكان بده إمامته سنة أربع عشرة ومائة، وكان وفاة شهر بن حوشب أيضاً قبل إمامته؛ لأنّه مات سنة مائة أو قبلها بسنة، ويحتمل على بعد أن يكون سمع ذلك منه الله في صغره في زمان جدّه ها والأظهر أنّه كان جدّه أو أباه هي فاشتبه على أحد الرواة». ونحوه عن المحقّل الشعرائي في هامش الوافي .
  ٧. في وبف، جت، والوفي : + وقلت »
- ۸. الواني، ج ۱۵، ص ۱۵۹، ح ۱۶۸۶؛ الوسائل، ج ۱۵، ص ۱۳۵، ح ۲۰۱۵۳؛ البىحار، ج ۱۹، ص ۱۸۰، ح ۲۸؛ وج ۲۰، ص ۱۱۲، ح ۵۰.

#### ۲۰ \_بَابُ ۱

١/٨٢٧٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ ؟:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ الْمَوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمَوْمِنِينَ الْمَوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ اللهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمْتُ اللهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمْتُ سَبِيلًا مِنْ سَبُلِكَ ، جَعَلْتَ فِيهِ رِضَاكَ ، وَنَدَبْتَ إِلَيْهِ أَوْلِيَاءَكَ ، وَجَعَلْتَهُ أَشْرَفَ سَبُلِكَ مَسْلَكاً ، ثُمَّ الْسَتَرَيْتَ فِيهِ ﴿ مِنَ النَّهُ مِنِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ ﴾ وَعُداً فَيْنَ الْمُومِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يَعْابِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيَعْتَلُونَ ﴾ وَعُداً عَلَيْك حَقّاً ، فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ الشَتَرَىٰ ' فِيهِ مِنْكَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ وَفَىٰ لَكَ بِبَيْعِهِ ' الَّذِي بَايَعَكَ عَلَيْهِ غَيْرَ نَاكِبُ وَلَا نَاقِضٍ عَهْداً ' ، وَلَا مُبَدِّلًا ' تَبْدِيلًا، بَلِ ' السَتِيجَاباً لِمَحَبَّتِكَ، وَتَقَرَّباً عَلْنِي مِمْنَ الشَوْرَ فِيهِ فَنَاءَ عُمْرى، وَازْزُقْنِي فِيهِ ' لَك وَبِهِ مَشْهَدا ' اللهُ فَيَعْتُلُونَ فَي مَلْنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

١. في (بف): + والدعاء عند القتال).

٢. في وي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار: «الميمون». واستعمال ميمون بالألف واللام غريب.

۳. في (بف): (علمت).

٤. في الوسائل: «سبيلك».

٥. في تفسير العيّاشي: وإليك». ٦. في وبس»: ولديك».

٧. في وبس، : - وفيه. ٨. التوبة (٩): ١١١.

٩. في (بف، جت): (عليه). ١٠ في الوسائل: (يشتري).

١١. في دبث، جت، وتفسير العيّاشي: دببيعته، وفي دبس، دببيعة،

١٢. في البحار: دعهده.

١٣. في (بح) وحاشية (جت) والوافي والوسائل والبحار والتهذيب وتفسير العيّاشي: وولا مبدّل.

١٤. في التهذيب: + وإلَّا استنجازاً لموعودك وه. ١٥. في التهذيب: + وفصلَ على محمَّد وآله.

١٦. في (جن): (منه).

١٧. في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٣٨٤: «قوله ١٩٤ : وبه مشهداً، عطف على «فيه»، ولعله زيد من النشاخ، أو

تُوجِبُ لِي بِهِ مِنْكَ الرِّضَا، وَتَحُطُّ لِهِ عَنِي الْخَطَايَا، وَتَجْعَلُنِي فِي الْأَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِينَ بِأَيْدِي الْعُدَاةِ وَالْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَقِّ وَرَايَةِ الْهُدىٰ، مَاضِياً عَلَىٰ نَصْرَتِهِمْ قُدُماً ، غَيْرَ مُولِّ وَثَانِهِ الْهُدىٰ، مَاضِياً عَلَىٰ نَصْرَتِهِمْ قُدُماً ، غَيْرَ مُولِّ وَثَلِي مِنَ الْجُنِي عِنْدَ مَوالِدِ مُولِّ وَثَلَمْ وَلَا مُحْدِثٍ شَكّاً، اللّٰهُمَّ وَالْعُوذُ بِكَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْجُنِي عِنْدَ مَوالِدِ اللّٰهُوالِ، وَمِنَ الضَّغِي عِنْدَ مُسَاوَرَةٍ لا الْأَبْطَالِ مُ وَثَمِنَ الذَّنْبِ الْمُحْبِطِ لِلْأَعْمَالِ، اللَّهُمُّ وَالْمُخِيطِ لِلْأَعْمَالِ، وَمَنَ الضَّعْفِي فِي تَبَابٍ ١٤، وَعَمَلِي غَيْرَ فَلَحُونَ سَعْبِي فِي تَبَابٍ ١٤، وَعَمَلِي غَيْرَ مَقْبُولَ. . وَعُمَلِي غَيْرَ مَقْبُولَ. . " مَنْ شَكُ أَوْ أَمْضِي ١ بِغَيْرِ يَقِينٍ ، فَيَكُونَ سَعْبِي فِي تَبَابٍ ١٤، وَعَمَلِي غَيْرَ مَقْبُولَ. . " مَنْ شَكَ أَوْ أَمْضِي ١ بِغَيْرِ يَقِينٍ ، فَيَكُونَ سَعْبِي فِي تَبَابٍ ١٤، وَعَمَلِي غَيْرَ مَقْبُولَ. . مُعْمِلِي فَي تَبَابٍ ١٤، وَعَمَلِي عَيْرَ

ا. فى «جن»: «يوجب». وفى «جت» بالتاء والياء معاً.

- ٤. قال الجوهري: ومضى قُدُماً بضمة الدال -: لم يعرّج ولم ينتن). وقال ابن منظور: والقُدُم: المُضيّ أمامَ أمام، وهو يمشي القُدَم والقُدَميّة واليَقْدَميّة والتقدّميّة، إذا مضى في الحرب. ورجل قُدّم وشَدَم: شبجاع. والأنشى: قَدَمة. ورجل قُدُم والشّدية يتقدّم الناس ويمضي في الحرب قدماًه. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٠٧؛ لمسان العرب، ج ٢١، ص ٢٠٦ (قدم).
  - في الوافي: «مولّى».
  - ٦. في «جت»: ﴿إِنِّي، بِدِلْ ﴿وِ،
- ٧. في وجن>: ومساواة). والمُساورة: المواثبة والمغالبة، يقال: ساؤرَه، أي واثبه و أخذ برأسه. راجع: الصحاح،
   ٣١٠ ص ٢٩٠؛ القلموس المحيط، ج١، ص ٥٧٨؛ المصباح المنير، ص ٢٩٤ (سور).
  - في «بف» والوافي: «الأقران».
  - ٩. في التهذيب: ومن الجبن عند موارد الأهوال ومن الضعف عند مساورة الأبطال و٥.
- ١٠. وفأحجم، أي أكفّ. يقال: حجمته عن الشيء فأحجم، وهذا من النوادر. وقرأه العلاّمة الفيض بضمّ الهمزة من الإحجام، حيث قال في الوافي: «الإحجام، بتقديم المهملة على الجيم: ضدّ الإقدام». وراجع: لسان العرب، ج١٢، ص١١٦ (حجم).
  - ١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: «أو مضيه.
  - ١٢. التُّباب: الخُسران، والهلاك. تقول منه: تبّ تَباباً، وتبّت يداه. الصحاح، ج ١، ص ٩٠ (تبب).
- ١٣. التهذيب، ج ٣، ص ٨١، ح ٢٣٧، بسنده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن
   الحسين، عن أمير المؤمنين عليه ضمن أدعية شهر رمضان، من قوله: «اللّهم إنّك أعلمت سبيلاً». قفسير

نى «جن» بالتاء والياء معاً.

٣. في دجن، دالله.

24/0

## ٢١ \_بَابُ الشِّعَارِ '

١/٨٢٨٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ وَعَارُنَا: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدً ا وَشِعَارُنَا يَوْمَ بَدْرٍ: يَا نَضْرَ اللّٰهِ اقْتَرِبْ اقْتَرِبْ وَشِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحْدٍ: يَا نَضْرَ اللّٰهِ اقْتَرِبْ وَيَوْمَ الْمَيْفِينَ يَوْمَ أُحْدٍ: يَا زَبَّنَا لَا يَغْلِبَنَّكَ وَيَوْمَ الطَّائِفِ: يَا النَّضِيرِ \* : يَا رُوحَ الْقُدُسِ أَرِحْ وَيَوْمَ بَنِي قَيْنُقَاعَ : يَا رَبَّنَا لَا يَغْلِبَنَّكَ ؛ وَيَوْمَ الطَّائِفِ: يَا رِضْوَانُ ؛ وَشِعَارُ يَوْمِ حَنَيْنٍ: يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ ؛ وَ يَوْمِ الأَحْزَابِ : حم لَا يُنْصِرُونَ ؛ وَيَوْمِ بَنِي قُرَيْظَةً : يَا سَلَامُ أُسْلِمُهُمْ ؛ وَيَوْمِ الْمُرَيْسِيعِ \* \_ وَهُو يَوْمُ \* بَنِي يَبْعِرُونَ ؛ وَيَوْمِ الْعُدَالِمِينَ ؛ وَيَوْمِ الْمُحَدِيْمِيَةِ : أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ؛ وَيَوْمِ الْمُحَدَيْمِيَةِ : أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ؛ وَيَوْمِ الْمُحَدَيْمِيَةِ : أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ؛ وَيَوْمِ أَلْحُدَيْمِيَةٍ : أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ؛ وَيَوْمِ أَلْحُدَيْمِيَةِ : أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ؛ وَيُومُ مِنْ عَلْ \* ، وَيَوْمِ الْمُحَدِينِيَةِ : أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ كَالِمُ حَقَامُ حَقَالًا حَقَالُ وَيُومِ الْمُحْدِينَ وَيُومُ الْفَتْحِ: نَحْنُ عِبَادُ اللّٰهِ كَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ الْقَنْحِينَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْقَنْحِينَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْمُنْ الْقَنْحِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُعْرِيْدِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُعْرَالِيْ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُعْرَالِيْلُولُولُولُولِهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْمُلْلِي اللْهِ اللْمُلْعَلَى اللْمُعْرَالِهُ اللْمُعْرَالِهُ اللّٰهُ الْمُلْعَلِيْهِ اللْ

حه العياشي، ج ٢، ص ١١٣، ح ١٤٣، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبـي عـبد الله ﷺ، إلى قـوله: «ولا مـبدّلاً تبديلاًه الموافي، ج ١٥، ص ١١٥، ح ١٤٧٦٤؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٣٦، ح ٢٠١٥٪ البحار، ج ٣٣، ص ٤٥٢، ح ٦٦٤.

١. في وبث، بح، جدة: - والشعارة. وفي وبف: وباب شعار الغزاةة. وشعار الناس في الحرب: علامتهم؟
 ليعرف بعضهم بعضاً. الصحاح، ج ٢، ص ٦٩٩ (شعر).

٣. في (بف) والوسائل: - (اقترب).

٢. في (جن): + (يا محمّد).

٤. في (بح): + (اقترب).

ه. بنو نضير وبنو قَينَقاع، بَطنان من يهود العدينة. راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٣٦ (قينقاع)؛ لسان العرب، ج ٥، ص ٢١٤ (نضر).

٦. في الوافي: «العريسع». و«المُرَيْسيع» مصغر مرسوع: بنر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع، وإليه تـضاف
غزوة بني المصطلق. القاموس المحيط، ج ٢، ص ٦٦٨ (رسع).

۷. فی (بف): + (علی).

٨. «القَّموص): جبل بخيبر ، عليه حصن أبي الحقيق اليهودي . القاموس المحيط، ج ١، ص ٨٥٢ (قمص).

٩. يقال: أتَيَّتُه من عل\_بكسر اللام وضمّها\_أي من عال وفوق. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٢٣ (علو).

وَيَوْمِ تَبُوكَ: يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ؛ وَيَوْمِ بَنِي الْمَلُوحِ: أَمِتْ أَمِتْ؛ وَيَوْمِ صِفِّينَ: يَا نَصْرَ اللّٰهِ؛ وَشِعَارُ الْحُسَيْنِﷺ: يَا مُحَمَّدُ؛ وَشِعَارُنَا ۚ: يَا مُحَمَّدُه. ٢

٨٢٨١ / ٢ . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ السُّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلْ ، قَالَ: «قَدِمَ أَنَاسٌ مِنْ مُزَيْنَةَ \* عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ: مَا شِعَارُكُمْ: حَلَالٌ ، . ° شِعَارُكُمْ: حَلَالٌ ، . °

٣/٨٧٨٢ . وَرُوِيَ أَيْضاً: أَنَّ شِعَارَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا مَنْصُورُ أَمِتْ؛ وَشِعَارَ ' يَوْمٍ ' أُحُدٍ لِلْمُهَاجِرِينَ^؛ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ وَلِلْأَوْسِ \*: يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ. ` '

# ٢٢ \_ بَابُ فَضْلِ ارْ تِبَاطِ الْخَيْلِ وَإِجْرَائِهَا وَالرَّمْي

٨٢٨٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَـنْ زُرَارَةَ:

۱. في دي: دوشعاري.

راجع: الجمعفريّات، ص ٨٤ الوافعي، ج ١٥، ص ١١، ح ١٤٧٦، الوسائل، ج ١٥، ص ١٣٨، ح ١٠٠٠؛ البحار، ج ١٩، ص ١٦٣، ح ٢٠١٦، تمام الرواية هكذا: وقال: كان شعارنا يوم صفّين يا نصر الله،
 يا نصر الله،

قمزينة»: قبيلة من مضر، وهو مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، والنسبة إليهم مُزَني. الصحاح، ج٦، ص ٢٠٠٤ (مزن).

٦. في الوافي: - (شعار). ٧. في (جد، جن): - «يوم).

٨. في (ى، بف): (المهاجرين).

٩. في دى، بث، بف، والوسائل والجعفريّات: «والأوس».

الجعفريّات، ص ٨٤، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ هيلاً، مع اختلاف بسير الوافي،
 ج ١٥، ص ١١٨، ح ١٤٧٦ع؟ الوسائل، ج ١٥، ص ١٦٨، ح ٢٠١٦٦؟ البحار، ج ١٩، ص ١٦٤، ح ٦.

عَنْ الَّبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: الْأَنْ الْخَيْلَ كَانَتْ ۗ وُحُوشاً فِي بِلَادِ الْعَرَبِ، فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ ﴿ قَالَ ﴿ وَلَمْ اللَّهِ عَلَىٰ جَبَلِ ۚ جِيَادٍ ﴿ ، ثُمَّ صَاحَا ۚ : أَلَا هَلَا ۖ ، أَلَا هَلْ ۗ ، قَالَ ﴿ : افْمَا بِيَدِهِ ، وَأَمْكَنَ مِنْ نَاصِيَتِهِ ، " الْ

£ 1/0

٨٧٨٤ / ٢ . عَنْهُ ١٣ ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ ۖ الْهِ عَنْ نَوَاصِيهَا ۗ ' ا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ` \

١. في المحاسن: «رفعه إلى» بدل «عن زرارة عن».

٠ . في الصحاص . درصه إلى ابدل دحل وواره عر ٢. في دبث: - «إنّ».

٣. في البحار : (كانوا).

٤. في المحاسن: - (جبل).

٥. ما هو المعروف في اللغة: الأجياد: جبل بمكة، سمّي بذلك لموضع خيل تبع، قال ابن الأثير: «وأكثر الناس يقولونه: جِياد بحذف الهمزة وكسر الجيم». راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٤٦١؛ النهاية، ج ١، ص ٧٧ (جود).

٦. في المحاسن: وفصاحا». وفي الفقيه: وعلى أبي قبيس فناديا» بدل وعلى جبل جياد ثم صاحا».

٧. في الوسائل: «هل».

٨. في دى، وحاشية دبح، جت، والبحار والفقيه والمحاسن: دهلم، و هلا و هل، رجزان للخيل، أي اقربي.
 القاموس المحيط، ج٢، ص ١٤١٥ (هل).

١٠. في (بح): + (من). وفي المحاسن: - (بقي). ١١. في المحاسن: (أعطي).

۱۱. المحاسن، ص ۳۲، كتاب العرافق، ح ۱۰۹. وفي قوب الإسناد، ص ۲۲۸، ح ۹۲۰، بسند آخر عن موسى بن جعفر الله، مع اختلاف. علل الشواتع، ص ۲۷، ح ۱، بسند آخر عن ابن عبّاس، من دون الإسناد إلى المعصوم الله، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه، ج ۲، ص ۲۸۸، ح ۲۶۱۶، مرسلاً الوافي، ج ۲۰، ص ۸۱۹، ح ۲۵،۲۰ مرسلاً الوافي، ج ۲۰، ص ۸۱۹، ح ۲۰۵۷، م ۲۰۱۸ م ۲۰۱۷.

١٣. الضمير راجع إلى أحمد بن محمَّد المذكور في السند السابق، فيكون السند معلَّقاً.

<sup>18.</sup> قال ابن الأثير: «الخيل معقود في نواصيها الخير، أي ملازم لها، كأنّه معقود فيها». النهاية، ج ٣، ص ٣٧١ (عقد).

١٥. النواصي جمع الناصية: قُصاص الشُّعْر في مقدّم الرأس . راجع : لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٢٧ (نصو).

١٦. المحاسن، ص ٦٣١، كتاب العرافق، ح ١١٢، عن عليّ بن الحكم. ثواب الأعمال، ص ٢٢٦، ح ٢، بسنده عن
 أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن أبان. وفي المحاسن، ص ٦٣٠، كتاب

٨٢٨٥ / ٣. عَنْهُ ١ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةً ٢ عَنْ مَعْمَر:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْخَيْرُ كُلَّهُ مَعْقُودٌ ۖ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . <sup>ع</sup>ُ

٨٢٨٦ / ٤ . عَنْهُ "، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ جَدُهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ۗ يَقُولُ: «مَنْ رَبَطَ ۖ فَرَساً عَتِيقاً ۗ ، مُحِيَتْ عَنْهُ ثَلَاثُ ۚ سَيْغَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَكُتِبَ ۚ ' لَهُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ ' ا حَسَنَةً ؛ وَمَنِ ارْتَبَطَ هَجِيناً '' ، مُحِيَتْ عَنْهُ

حد المرافق، ح ١١٠، بسند آخر عن أبي عبد اش عن رسول اش 蒙، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفر 您.
الجعفويات، ص ١٨٧، ضمن الحديث، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه على عن رسول الش 永 الأمالي
للطوسي، ص ١٣٨٣، المجلس ١٣، ح ٨١، بسند آخر عن أمير المؤمنين अ عن رسول الش 永 ، مع زيادة في
آخره . الفقيه، ج ٢، ص ٢٨٣، ح ٢٠٥٧، مرساد عن رسول الش ، مع زيادة في آخره الوافي، ج ٢٠، ص ٢٠٠، م ٢٠٠٠ ع ١٥٧٧.

١. مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد. ٢. في دبس، والبحار: + دبن ميمون،

٣. في حاشية (جت»: «الخير معقو دكلُّه». وفي المحاسن: «إنَّ كلَّ الخير» كلاهما بدل «الخير كلُّه معقود».

المحاسن، ص ٦٣٠، كتاب المرافق، ح ١١١، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر . الكافي، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، ذيل ح ٢٠١٤، بسنده عن تعلبة الوافي، ج ٢٠، ص ٢٨٠، ح ٢٠٥٨٠ الوسائل، ج ٢١، ص ٢٥٠، ح ٢٠٥٠٠ الوسائل، ج ٢١، ص ٤٦٠، ح ١٥٢٧، المحدد.

٦. في الوسائل: «عن» بدل «بن». وهو سهو؛ فقد روى البرقي الخبر في المحاسن، ص ٦٦١، ح ١١٣ عن القاسم بن يحين عن جلّه الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفري، ووردت في الكافي، ح ١٣٧ و ١٣٠٦ رواية الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم [الجعفري]. ويعقوب بن جعفر هذا من ولد جعفر الطيّار مذكور في تهذيب الأنساب، ص ٣٢٩، فلاحظ.

٧. في المحاسن وثواب الأعمال: (ارتبط). ورَبُطُ الفَرَس: شدّه بالمَكان للحفظ. المغردات للراغب، ص ٣٣٨
 (ربط).

٨. العَتيق: الكريم الرائع من كلّ شيء، والخيار من كلّ شيء. لسان العرب، ج ١٠، ص ٢٣٦ (عتق).

٩. في الفقيه: وعشر».
 ١٠ في الفقيه: وعشر».

الأعمال: «إحدى وعشرون».

١٢. الهَجين من الدواب: ما لم يكن عتيقاً، أي كريماً. والهجين من الخيل: الذي ولدته برذونة من حصان مه

فِي كُلِّ يَوْمٍ سَيُثَتَانِ '، وَكُتِبَ 'لَهُ سَبْعُ ' حَسَنَاتٍ ؛ وَمَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْنا ُ يُرِيدُ بِهِ جَمَالاً ، أَوْ قَضَاءَ حَوَائِحَ ° ، أَوْ دَفْعَ عَدُوۡ عَنْهُ ' ، مُحِيَتْ عَنْهُ ' كُلِّ يَوْمٍ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ^ ، وَكُتِبَ ' لَهُ سِتَّ حَسَنَات ، ' '

٨٧٨٧ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ طَلْحَةَ بْن زَيْدِ:

عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِـيهِ ''هَانَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْحَرَى الْخَيْلَ الَّـتِي أَضْمِرَتْ'' مِنَ الْحَفْيَاءِ" إِلَىٰ مَسْجِدِ بَـنِي زُرَيْقٍ ً'، وَسَبَّقَهَا ١٠ مِنْ ثَلَاثٍ نَخَلَاتٍ،

وهو الفرس العتيق - عربيّ. راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٤٣١؛ المصباح المنير، ص ٦٣٥ (هجن).

١. في وبع: «سيّنات». ٢. في الوافي، ح ٢٠٥٩٦ والفقيه والمحاسن و ثواب الأعمال: «وكتبت».

٣. في الفقيه: وتسع).

٧. في الوافي، ح ٢٠٥٩٦ والفقيه والمحاسن: + «في».

٦. في الوافي، ح ٢٠٥٩٦: - دعنه.

في الفقيه والمحاسن وثواب الأعمال: - دواحدة».

٩. في الوافي، ح ٢٠٥٩٦ والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال: «وكتبت».

١٠ المحاسن، ص ٣٦٦، كتاب المرافق، ح ١١٣، عن القاسم بن يحيى. ثواب الأعمال، ص ٢٢٦، ح ١، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى. الغقيه، ج ٢، ص ٢٨٤، صدر ح ٢٤٦١، بسنده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الله الوافي، ج ١٥، ص ١٥٥، ح ١٤٨٣٢؛ و ج ٢٠، ص ١٨٢٠، ح ٢٥٥٦٠ الواسلام، ع ١٠.
 الوسلال، ج ١١، ص ٤٧١، ح ١٥٢٨ البحار، ج ١٤، ص ١٦٥، ذيل ح ١٠.

١١. في الوافي والوسائل ح ٢٤٥٢١: - دعن أبيه.

١٢. تَضعير الفَرَس وإضعاره: أن تَعلفه حتّى يسمن، ثمّ تردّه إلى القوت. الصحاح، ج ٢، ص ٧٢٢؛ المصباح العنير، ص ٣٦٤ (ضمر).

١٣. في البحة وحاشية (جت): (الحصباء). وفي وى، بس، جدا وحاشية (بث): (الحصاء. وفي (بث): (الحفناء. وفي (بث): (الحفناء. وفي (بث): (الحصبار). وفي البحار، ج ١٦ و ١٩٠ : (الحصباء). وفي البحار، ج ١٦ و ١٩٠ و ١١٠ والحصباء). و(الخياء) بالمدّ والقصر: موضع بالمدينة على أميال، وبعضهم يقدّم الياء على الفاء. (الهاية، ج ١، ص ٤١١) (حفي).

١٤. بَنو زُرُيق: خلق من الأنصار ، والنسبة كجُهَني . القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٤١ (زرق) .

١٥. السُّبَق ـمحرِّكة ـ: الخَطَرُ الذي يوضع بين أهل السُّباق ويُراهَنُ عَلَيه. والجمع: الأسباق. والتسبيق: إعطاء مه

### فَأَغْطَى ' السَّابِقَ عَذْقاً"، وَأَعْطَى الْمُصَلِّيِّ " عَذْقاً ۖ ، وَأَعْطَى الثَّالِثَ عَذْقاًه.

عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
 اللّٰهِ ﴿ مِثْلَهُ سَوَاءٌ ٢٠٠٠

٨٧٨٨ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانِ:

# ه/٤٩ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ لَا سَبَقَ ^ إِلَّا فِي خُفُّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ

حه السّبَق وأخذه، من الأضداد. وقال في الوافي: «البارز في: «سبّقها» إن أرجعناه إلى الرهانة أو الجماعة فّ مِن بمعنى الباء، وإن أبهمناه فمن بيانيّة». وقال العلامة المجلسي الله في المرآة نحوه، ثمّ استبعد الشاني، وراجع: لمسان العرب، ج ١٠، ص ١٥١ (سبق).

- ۱. في (بس): (وأعطى).
- ٢. العَذْق: النخلة بحملها. الصحاح، ج ٤، ص ١٥٢٢ (عذق).
- ". إذا أتى الفَرَس على أثر الفرس السابق قيل: قد صلّى وجاه مصلّياً؛ لأنّ رأسه يتلو الصلا الذي بين يديه.
   والصّلا: وَسَطُ الظّهر لكلّ ذي أربع وللناس. ترتيب كتاب الدين، ج ٢، ص ٢٠٠١ (صلو).
  - ٤. في دجن، دوأعطى المصلّى عذقاً».
  - ٥. في الوسائل، ح ٧٤٥٢١: (ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، بدل (محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيده.
    - 7. في الوسائل، ح ٢٤٥٢١: «سواء».
- ۷. الموافي ، ج ۱۵، ص ۱۶۷، ح ۱۶۸۱۷؛ الوسائل ، ج ۱۹، ص ۲۵۰، ح ۲۶۵۲۱ ، إلى قوله : دمسجد نبي زريـق؛ و ص ۲۵۵، ح ۲۵۳۵؛ البحار ، ج ۱۲، ص ۲۶۲، ح ۲۸؛ وفيه ، ج ۱۹، ص ۲۵، ح ۳۸، بالسند الأوّل فقط .
- ٨. في الوافي: «السبق، إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة، وإن قرئ بالتحريك فلا يفيد إلا المنع من الأخذ والإعطاء في غيرها، دون أصل المسابقة، وقال المحقّق الشعراني في هامشه: وقوله: دون أصل المسابقة ، اختلف علماؤنا في المسابقة بغير عوض كالمسارعة واللعب بالكرة والصولجان ورمي البنادق باليد والجلاهق واللبث في الماء والوقوف على رجل واحدة والوثبة وأمثال ذلك، فحرّم جميع ذلك بعضهم، وادّعى عليه الإجماع، وجوّزها الشهيدة في الووضة وصاحب الكفاية وبعض من تأخر؛ لعدم ثبوت الإجماع وعدم الدليل، والنهي في الحديث منصرف إلى ما فيه العوض، وأنّه باطل لا يستحقّ به شيء، لا أنّه حرام تكليفي. ومال الشيخ المحقّق الأنصارية إلى التحريم. وهو بعيد، وادّعاء الإجماع عليه أبعد. وربّما يستفاد من بعض الأحاديث وقوعه بحضرة النبئ على ومض الأثمّة على، وإن قصرت عن درجة الصحّة، مع أنّ

### نَصْلٍ ١، يَعْنِي النَّضَالَ ٢.٢

#### ٨٢٨٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

جه المسابقة في كثير من الأمور تشتمل على فوائد ومصالح كالسرعة في الحساب والكتابة وحسن الخط وحفظ المسابقة في كثير من الأمور تشتمل على فوائد ومصالح كالسرعة في الحساب والكتابة وحسن الخط وحفظ القرآن والأحاديث والفنون والحرف والمشاعرة وتحويد المسابقة إلى حرمة اللهو، وهو خارج عمّا نحن فيه، وغرضنا حكم المسابقة من حيث هي مسابقة، وكأن المسابقة إلى الحبّ عادة وأبوحنيفة سابق الحاجّ معروف، وإن ورد فيها ذمّ ونهي، فهو محمول على التنزيه، لا من حيث إنّها مسابقة، بل من جهة إيذاء الدابّة، وراجع للمزيد: الخلاف، ج ٦، ص ١٦٤؛ المبسوط، ج ٦، ص ٢٨٩؛ المهذّب، ج ١، ص ٢٣٠؛ السرائر، ج ٢، ص ١٣٤؛ و ح ٣، ص ٢٦٠؛ مختلف الشيعة، ج ٦، ص ٢٥٠؛ جامع المقاصد، ج ٨، ص ٢٣٤؛ مسالك الأفهام، ج ٦، ص ٤٧٠؛ تألية الأحكام، ج ١، ص ٢٨٠؛ من س ٢٨٠؛

 ١. النَّصْل: حديدة السهم والرمح والسيف والسكّين ما لم يكن له مقبض. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٤٠٢ (نصل).

 النّضال والمناضلة: المراماة. وفي المرآة: «الظاهر أنّ التفسير من الراوي، ولعلّه على سبيل المثال لبيان الفرد الخفيّه. وراجع: المصباح المنير، ص ٦٠٠ (نضل).

٣. قرب الإسناد، ص ٨٨، ح ٢٩١، بسند آخر عن جعفر، عن آبائه 公 عن رسول الدلال الله الله الله مع اختلاف يسير.
 الوافي، ج ١٥، ص ١٥٢، ح ١٤٨٢٨؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٢٥٣، ح ٢٤٥٣٠.

 قد تكرّرت في أسناد الكافي رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، منها ما يأتي في ح ٨٣٣٠م ١٩٤٩مو ٨٥٥٤مو ٨٨١٠مو ٨٨٣٨مو ٨٨٣٨مو ....

ئمُ إِنَّ محمَّد بن يحيى الراوي عن غياث بن إبراهيم متَّحد مع محمَّد بن يحيى الراوي عن طلحة بن زيد، وقد تقدِّمت في الرقم الخامس رواية محمَّد بن يحيى عن أحمد بن محمَّد بن عيسى عن محمَّد بن يحيى عن طلحة بن زيد.

إذا تبيّن هذا فقول: في سندنا هذا احتمالان: الأوّل: كونه معلّقاً على سند الحديث الخامس، فيكون المراد من محمّد بن يحيى، غير محمّد بن يحيى شيخ المصنّف. والاحتمال الثاني: وقوع السقط في السند بجواز النظر من محمّد بن يحيى شيخ المصنّف إلى محمّد بن يحيى شيخ أحمد بن محمّد، فسقط من السند وعن أحمد بن محمّد إبن عيسى] عن محمّد بن يحيى».

لا يقال: إنَّ الخبر أورده الشيخ الحرِّ في الوسائل، ج ١١، ص ٤٩٤، ح ١٥٣٥٤ وسنده هكذا: ووعنه - والضمير راجع إلى محمّد بن يحيى -عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، وكذا أورده في ج ١٩، ص ٢٤٩، ح ٢٤٥١م بفذا السند: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٠ ٨٧٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ۚ ، قَالَ: ﴿ وَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۚ ۚ إِذَا حَرَنَتْ ۚ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ ذَابَـّةً ۗ ۗ \_ يَعْنِي أَقَامَتْ ۚ ۚ فِي أَرْضِ الْعَدُوّ ، أَوْ فِي ۚ سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ ' ، فَلْيَذْبَحْهَا ، وَلَا يُعَرْقِبْهَا ' ١٣. ١٢

حه بن يحيى عن غياث بن إبراهيم. فلعلَه وجد نسخةً ذُكِر السندُ فيهاكاملاً واضحاً، فيمكن تصحيح السند بهذا الاعتبار.

فإنّه يقال: احتمال وجدان نسخة من قِبَلِ الشيخ الحرّ بعيد جدّاً، بعد خلوّ جميع النسخ من هذه الزيادة، واحتمال فهم الشيخ الحرّكون السند معلّقاً وإضافة القسم المحذوف إلى السند أقوى من هذا الاحتمال.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الوسائل، ج ١٩، ص ٢٥٥، ح ٢٤٥٣، وسنده هكذا: ووعن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم. وقد سبقه برقم هذا السند: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحه بن زيد. وهذا يقوّي احتمال فهم الشيخ الحرّ وقوع التعليق في السند.

١. في الوسائل، ح ١٥٣٥٤: - (عن أبيه، عن عليّ بن الحسين.

في الجعفريّات: «سبق بين» بدل «أجرى».

 . في قرب الإسناد: وفيها سبع أواق، بدل وسبقها أواقي، والأواقي جمع الأوقيّة وهي زنة سبعة مثاقيل، وزنة أربعين درهماً. لسان العرب، ج ١٥، ص ٤٠٤ (وقي).

قرب الإستاد، ص ١٣٤، صدر ح ٢٦٨؛ والجمعفريات، ص ٨٤، بسند آخر والوافي، ج ١٥، ص ١٥٨، ع ١٤٨، ح ١٤٤٠، و ص ٢٥٥، ح ١٤٤٣؛ و ص ٢٥٥، ح ١٤٤٣٠؛ البحار، ج ١٩، ص ١٨٤، ح ٣٩.

. في الجعفريّات: وحسمت، وحَرَنَت الدابّةُ تَـحْرُنُ حِـراناً وهـي حَـرونٌ ، إذا استُلِرَّ جَرْيُها وَقَـفَتْ ولايَـنَقاد
وفرس حرون: لاينقاد، وإذا اشتذبه الجري وقف . لسان العوب، ج ١٣، ص ١١٠ (حرن).

٧. في دى، بث، بف، والوافي والوسائل والتهذيب، ج ٦ و ٩: «داتِته،

٨. في الوسائل والبحار : - ديعني أقامت، .

٩. في دبث، بح، بف، جت، جن، وفي، وفي الوسائل والتهذيب، ج ٦ و ٩ والمحاسن: وفي، بدون وأو،.

١٠. في البحار: - «أو في سبيل الله».

١١. تَعَرَقُبُ الدابّة: قطعٌ عُرْقُوبها. والعُرْقوب: العَصَب الغليظ المُوَتَرُ فوق عقب الإنسان. وعُرقُوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. الصحاح، ج ١، ص ١٨٠ (عرقب).

١٢. المحاسن، ص ٦٣٤، كتاب المرافق، ح ١٢٦، عن النوفلي. التهذيب، ج ٦، ص ١٧٣، ح ٣٣٧، بسنده حه

٨٢٩١ / ٩ . وَبِإِسْنَادِهِ ١ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ؟ وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مُوْتَةً ۚ ، كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَىٰ فَرَسٍ ۗ ، فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَعَرْقَبَهَا بِالسَّيْفِ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِي الْإِسْلَامِ . °

١٠ / ٨٢٩٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَغْدَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : النَّيْسَ شَيْءً " تَحْضُرُهُ الْمَلَاتِكَةُ إِلَّا الرَّهَانَ ٧ ، وَمُلَاعَبَةً الرَّجَلُ أَهْلَهُ ٨ . ١

حه عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه على عن رسول الله 議. وفي النهذيب، ج ٩، ص ٨٢، ح ٢٥١؛ والجعفريات، ص ٨٥، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه على عن رسول الله 議، وفي الأخيرة مع اختلاف يسير. الوافي، ج ١٥، ص ٢٦، ح ١٩٤١؛ الوسائل، ج ١١، ص ٥٤٣، ح ١٤٩١؛ البحار، ج ١٤، ص ٢٢٢، ح ٣.

المراد من «بإسناده» هو السند المتقدم إلى أبي عبد اش器 في الرقم السابق؛ فقد روى البرقي الخبر السابق في
 المحاسن، ص ١٣٤، ح ١٢٦ عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الش器 عن آبائه 經 عن رسول الش難 وقال
 في ح ١٢٧ : «عنه ـ والضمير راجم الى السكوني ـ عن جعفر عن أبيه»، وذكر خبرنا هذا.

٧. في البحار: «كان أبو عبد الله 北 يقول، بدل دقال: قال أبو عبد الله ك .

٣. المؤتة ـ بالهمزة ـ: موضع بمشارق الشام قتل فيه جعفر بن أبي طالب هي . راجع: معجم ما استعجم، ج ٤،
 ص ١١٧٧ (مأت)؛ معجم البلدان، ج ٥، ص ٢١٩.

٤. في الوسائل والبحار: + دله.

التهذيب، ج ٦، ص ١٧٠، ضمن ح ٢٣٨، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه هيء ، مع اختلاف يسير. المحاسن، ص ٣٤٤، كتاب المرافق، ح ١٦٧، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه هيء . الجعفريات، ص ٢٤٠، ضمن الحديث، بسند آخر عن جعفر، عن آبائه، عن عليً هيء على اختلاف يسير الوافي، ج ١٥، ص ١٦١، ح ١٤٨٤؛ الوسائل، ج ١١، ص ٥٤٣، ح ١٩٥٩؛ البحار، ج ١٤، ص ٢٢٢، ح ٤٠.

٦. وفي الوافي: «المراد بالشيء الأمر المباح الذي فيه تفريح ولذّة». وفي المرآة: «قوله ﷺ: ليس شيء، أي من العلاعبات وما يلتذ الإنسان به».

٧. المُراهنة والرُّهان: أن يُراهن القوم على سِباق الخيل وغيره. ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ٧٢٣(رهن).

٨. في الوافي، ح ١٤٨٢٠: «بأهله».

٩. الكافي، كتاب النكاح، بباب نوادر، ح ١٠٣٥٠، عن أبي عليّ الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن

٨٢٩٣ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ طَلْحَةَ بْن زَيْدِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ ﴿ ١٤ قَالَ : «الرَّمْيُ سَهْمٌ ۚ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِهِ . "

٨٢٩٤ / ١٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ رَفَعَهُ، قَالَ:

ه / ٥٠ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُدُةٍ وَمِنْ دِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ \* قَالَ: «الرَّمْيُ ٢٠. ٧

١٣/٨٢٩٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ عَلِيْ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «از كَبُوا وَارْمُوا ^، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا».
 ثُمَّ قَالَ: «كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ ^ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ١٠ ثَلَاثٍ ١١٠: فِي ١٢ تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ ١٣، وَرَمْيِهِ

حه سعدان بن مسلم. راجع: الفقيه، ج ۳، ص ۴۵، ح ۳۳۰۳؛ و ج ٤، ص ٥٩، ح ٥٠٩٤؛ والتهذيب، ج ٦، ص ٢٨٤، ح ٧٥٨ه الوافسي، ج ١٥، ص ١٤٩، ح ١٤٨٧٠؛ و ج ٢٢، ص ٧٠٦، ح ٢١٩٨٣؛ الوسساتل، ج ١٩، ص ٢٥٠، ح ٢٤٥٢٢.

١. في الوسائل، ح ٢٠١٦٦ و ٢٤٥٢٦: - «عن آبائه».

٢. في المرآة: «لعلّ المرادبه هنا النصيب، ولا يخفي لطفه».

٣. الواني، ج ١٥، ص ١٥٠، ح ١٤٨٢٠؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٤٠، ح ٢٠١٦٦؛ و ج ١٩، ص ٢٥١، ح ٢٤٥٢٦.

هكذا في وبث، جت، جد، جن، والوسائل والبحار. وفي وى، بح، بس، بف، والمطبوع: «طريف».
 والحسن هذا، هو الحسن بن ظريف بن ناصح. راجع: رجال النجاشي، ص ١٦، الرقم ١٤٠؛ الفهرست للطوسى، ص ١٦٥، الرقم ١٦٧.
 للطوسى، ص ١٢٥، الرقم ١٦٧.

٦. في هامش المطبوع: وقوله: الرمي، من باب تعيين أحد المصاديق، كما لا يخفي.

٧. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٦٦، ح ٧٤، عن عبد الله بن المغيرة. الوافي، ج ١٥، ص ١٥٠، ح ١٤٨٢٤؛ الوسـائل، ح ١٥، ص ١٤٠، ح ٢٠١٧؛ و ج ١٩، ص ٢٥٢، ح ٢٥٥٢؛ البحار، ج ١٩، ص ١٨٥، ح ٤٠.

٨. في «بس»: «أو ارموا». وفي الوسائل: «ارموا واركبوا» بدل «اركبوا وارموا».

٩. في التهذيب: «أمر للمؤمن» بدل «لهو المؤمن».

١١. في الوافي: «ثلاثة».

۱۰. في «جن»: – دفي». ۱۲. في «بس»: – دفي».

۱۳. في حاشية (بث، بح، جت): (فرسه).

عَنْ قَوْسِهِ ۚ ، وَمُلَاعَبَتِهِ ۗ امْرَأَتُهُ ، فَإِنَّهُنَّ حَقِّ ؛ أَلَا إِنَّ اللَّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لَيُدْخِلُ فِي السَّهْمِ ۗ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ : عَامِلَ الْخَشَبَةِ ، وَالْمُقَوِّيَ بِهِ ۚ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، وَ الرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، °

١٤/ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: ﴿لَا سَبَقَ ۗ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ، يَعْنِي النّضَالَ ٢.^

١٥ / ٨٢٩ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ: أَنَّهُ 'كَانَ' يَحْضُرُ الرَّمْيَ وَالرِّهَانَ.''

١. في الوسائل، ح ٢٥١٨٦: «القوس». ٢. في دى، جد»: دوملاعبة».

٣. في دى، بث، بس، جت، جد، وحاشية وبح، والوافي والوسائل، ح ٢٠١٦٨ والتهذيب: وبالسهم».

٤. في هامش المطبوع: «المقوّي به، كمن يشتري السهام ويعطيها غيره ليرميها في سبيل الله».

٥. التهذيب، ج ٦، ص ١٧٥، ح ٢٤٨، معلَّة عن محمَّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن عبد الله بن الصلت، عن أبي الحسن على من أبي الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عن عبد الله الله الله الصلت، عن أبي الحسن عن المن ١٤٥٠ عن العالم ١٤٥٠ عن ١٤٨٧ الوافعي، ح ١١٥٠ ح ٢٠١٦ وج ١١، ص ١٤٥٠ ح ١٥٥٣٠ ووفيه، ج ١٩، ص ٢٥٠ ح ٢٤٥٢٣، عن الكليني، عن محمَّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الله بن المغيرة، رفعه قال: قال رسول الله الله وفي الأخيرين من قوله: «كل لهو المؤمن باطل»؛ وفيه، ج ٢٠، ص ١١٨ - ٢٥١٨٦، وفي الشلائة الأخيرة إلى قوله: «فإنهن حق»؛ البحار، ج ١٤٠ ص ٢١٨٠ ح ٣٠، من قوله: «كل لهو المؤمن باطل؛ إلى قوله: «فإنهن حق»؛

٦. في هامش المطبوع: واختلف المحدّثون في أنّ السبق في هذا الحديث هل هو بسكون الباء، ليكون مصدراً بمعنى المسابقة؛ أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق. فعلى الأوّل الاتصبح المسابقة في غير هذه الثلاثة، وعلى الثاني -وهو الأصبح رواية على ما نقله بعض العلماء - تصبح. والنصل، بالمهملة: حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض، والمرادبه هاهنا العراماة، كما فشره بقوله: يعنى النضاله.

٧. في توضيح المفر دات راجع الحديث السادس من هذا الباب.

٨. الوافي، ج ١٥، ص ١٥١، ح ١٤٨٢٧؛ الوسائل، ج ١١، ص ٤٩٣، ح ١٥٣٥٢؛ و ج ١٩، ص ٢٥٢، ح ٢٤٥٢٩.

<sup>9.</sup> في المرأة: «الضمير راجع إلى الصادق على ، وإرجاعه إلى النبيّ على بعيد،

۱۰. في دی: -دکان،

١١. الوافي، ج ١٥، ص ١٥١، ح ١٤٨٢٠؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٢٥٢، ح ٢٤٥٢٨.

١٩٨ / ١٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمِّدُ بْنُ يَخِيىٰ ' ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدِ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١. هكذا في وى، جد، وحاشية وبس، جت، والوافي والوسائل، ح ٢٤٥٢٠. وفي وبث، بح، بس، بف، جت، جن، والمطبوع والبحار: وو محمد بن يحيى.

وما أثبتناه هو الظاهر؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد في الكاني، ح ١٣٣ و ٤٤٨٥ و ذيل ح ٨٢٨٧ و ١٢٨٤٤ و ١٤٦٨٠ كما وردت رواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى الخزّ از عن طلحة بن زيد في الخصال، ص ٢٤٢، ح ٩٣، ولم نجد رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد في موضع.

ويؤكّد ذلك ما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية أحمد بن محمّد [بن عيسى] ـ وهو في طبقة إبراهيم بن هاشم والد على ـ عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد . راجم : معجم رجال الحديث، ج ١٨، ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

٢. في وبث، وغار، وأغار على القوم إغارة وغارة: دفع عليهم الخيل. وأغار على العدر هـجم عـليهم ديازهم
 وأوقع بهم. راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ٣٤؛ المصباح المنير، ص ٤٥٦ (غور).

٣. السُّرح: المال السائم. الصحاح، ج١، ص ٢٧٤ (سرح).

٤. في (ى): (صباحاً). وفي الوافي: (يعني: تعال فهذا أوانك، ينادى بمثله في محل الندبة. وفي بعض النسخ:
 صباحياه، بزيادة الياء التحتائية بعد الحاه، وهو من الزيادات التي تكون في الندبات،

٥. في دبح، جت، جن، وحاشية دبث، والوسائل، ح ٢٤٥٢٠ والبحار: «الجيل،

نى الوافى: «وركب».

٧. الدُّفُّ والدُّفَّةُ :الجَنْبُ لكلّ شيء. ودَفَّتاهُ، أي جانباه. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ٥٨٢ (دفف).

٨. الأشر: المَرَح، وهو شدّة الفَرَح. لسان العرب، ج٤، ص ٢٠ (أشر).

٩. البَطرَ : الطغيان عند النعمة وطول الغنى ، وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب، ج ٤، ص ٦٨ (بطر). وقال المحتقق الفيض في الوافي : «أراد أنه علله كان متواضعاً في مركبه وركوبه». وفي هامش المطبوع، عن رفيع الدين : «لعلَ المراد بعدم الأشر والبطر في سَرجه على الكناية عن عدم الزينة فيه ؛ فإنَّ ما يكون فيه الزينة يحصل من رؤيته الأشر والبطر ، وهو شدّة الفرح».

١٠. في (بح): (أن تستبق).

نَعَمْ، فَاسْتَبَقُوا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَابِقاً عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ ' مِنْ قُرَيْشٍ، إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ '، يَعْنِي فَرَسَهُ "

### ٢٣ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ

١ . أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ الْقَلَانِسِيُّ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ الْمَوْمِيُّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :
 قَلْتُ لِأْبِي جَعْفَر ﷺ : اللَّمُّ يَذْخُلُ \* فِي " بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي ؟

قَالَ: «اقْتَلْ<sup>٧</sup>، فَأَشْهِدُ اللَّهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي<sup>م. ٩</sup>٠.

١٠ في النهاية، ج ٣، ص ١٧٩ (عتك): «القواتك، جمع عاتكة. وأصل العاتكة: المتصمّخة بالطيب. ونخلة عاتكة: لا تأتير. والقواتك: ثلاث نسوة كنّ من أتهات النبئ ﷺ:

إحداهنّ : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان، وهي أمّ عبد مناف من قصيّ.

والثانية : عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان، وهي أمّ هاشم بن عبد مناف.

والثالثة: عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال، وهي أمّ وهب أبي آمنة أمّ النبيّ ﷺ.

فالأولى من العواتك عمّة الثانية ، والثانية عمّة الثالثة . وبنو سليم تفخر بهذه الولادة ، وفي الوافي بعد نقل هذا: «وقيل: العواتك في جدّات النبيّ ﷺ تسع : ثلاث من بني سليم وهي المدذكورات ، والبواقي من غيرهم ، . والقائل هو الفيروزآبادي في القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٥ (عتك ) .

٢. البَحْر من الدوابّ، أي واسع الجري، وسمّي البحر بحراً لسعته . راجع : النهاية، ج ١، ص ٩٩ (بحر).

٣. الوافسي، ج ١٥، ص ١٥٢، ح ١٤٨٣؛ الوسساتل، ج ١٩، ص ٢٤٩، ح ٢٤٥٢٠؛ و فسيه، ج ١١، ص ٤٩٠، ح ١٥٣٥١، عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله ﷺ، ملخّصاً؛ البحار، ج ١٩، ص ١٧٠، ح ١٦.

٤. في (جد) وحاشية (جت) والوافي والتهذيب، ج٦: دبراء). وفي (بث، بح): دبرا).

٥. في دبس، والكافي، ح ١٤١٩٥ والتهذيب، ج ٦: + دعلي،

٦. في دېف: - دفي،

٧. في (بس) والوافي والكافي، ح ١٤١٩٥ والتهذيب، ج ٦: «اقتله».

٨. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٣٩٢: ويدلُّ على جواز قتل اللصُّ للدفع عن النفس أو المالكما هـو المـذهب.

٠ ٨٣٠ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيَّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَ وَجَلَّ ـ لَيَمْقُتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ ﴿ عَلَيْهِ اللِّصُ ۚ فِي بَيْتِهِ ، فَلَا يُحَارِبُۥ . ۗ ۖ

 $^{8}$  ،  $^{8}$  .  $^{9}$  ،  $^{1}$ 

«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ ﴿: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لِصَا دَخَلَ عَلَى ٦
 امْرَأْتِي، فَسَرَقَ حُلِيَّهَا.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِا اللهِ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةً ^، لَمَا رَضِيَ بِذَٰلِكَ حَتَىٰ يَعْمَّهُ ^ بالسَّيْفِ» . ١٠

حه وقال الشهيد الثاني إن الأشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان، ولا يحوز الاستسلام، فإن عجز ورجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب، أشا المدافعة عن المال، فإن كان مضطرًا إليه وغلب على ظنّه السلامة وجب، وإلّا فلاه. وراجع: مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٥٠.

٩. الكافي، كتاب الديات، باب قتل اللصّ، صدر ح ١٤١٩٥. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٥٨، ح ٢٨٣، معلقاً عن
 أحمد بن محمّد الكوفي. التهذيب، ج ١٠، ص ٢١٠، ص ٨٢٩، معلقاً عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن
 أحمد القلانسي الوافي، ج ١٥، ص ١٨٧، ح ١٤٨٧؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٢٠. ذيل ح ٢٠١١٥.

١. في (بس): (دخل). وفي (جن): (ليدخل). ٢. في التهذيب وصحيفة الرضا والعيون: - (اللص).

٣. التهذيب، ج ٦، ص ١٥٧، ح ٢٠٨، بسنده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه على. وفي صحيفة الرضاه، م التهذيب، ج ٦، ص ٢٨، ح ٢٤، بسند آخر عن الرضا، عن آبائه 公 عن رسول الش線. الوافى، ج ١٥، ص ١٨٨، ح ١٨، ١٩٠ الوسائل، ج ١٥، ص ١١٩، ذيل ح ٢٠١١١.

٤. المراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم إلى أمير المؤمنين الله في الرقم السابق.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٦، ص ١٥٧، ح ٢٧٨ بسنده عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ﷺ. . . . ٥. في ابف، : + اله،.

٦. في دبث: - دعلي، ٧. في الوافي: - «أمير المؤمنين».

٨. في الوافي: «ابن حنفية (ابن صفية ـخ ل)». وفي المرآة: «الظاهر أنّ المراد به الزبير».

٩. في الجعفريّات: «تعمد». وفي التهذّيب: «يعمُّم». وفي المرآة: «قوله #: حتَّى يعمُّه؛ في بعض النسخ

٨٣٠٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَن رَجُل، عَنِ الْحَلَبِئ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَﷺ؛ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ ' اللُّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلُهُ ، فَمَا أَصَابَكَ ۖ فَدَمُهُ فِي عُنُقِي، "

### ٢٤ \_ بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ ٤٠ ٢٥

١ / ٨٣٠٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي
 نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ ۗ ، فَهُوَ شَهِيدٌه . ٦

ه بالعين المهملة، أي حتّى يعمّ جميع أعضائه بالسيف، وفي بعضها بالغين المعجمة من قولهم: غممته، أي غطّيته.

١٠ التهذيب، ج ٦، ص ١٥٧، ح ٢٧٨، بسنده عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه، عن علي هيڭ الجعفريات،
 ص ١٤٤٠، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي هيڭ الوافي، ج ١٥، ص ١٨٨، ح ١٤٨٨١ المحال المعالى ، ج ١٥، ص ١٨٨، ح ٢٠١١٠.

١. في الوسائل، ح ١٥١٦٦ والمحاسن: - وإذا دخل عليك.

۲. في حاشية (بح): (أصابه).

٣. المحاسن، ص ٣٦٠، كتاب العرافق، ح ٨٦، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. التهذيب، ج ٦، ص ١٥٠، ح ٢٧٠، بسند آخر عن بسند آخر عن أبيه هذه ، مع زيادة؛ الأمالي للطوسي، ص ١٦٠، المجلس ٣٦، ح ١٦، بسند آخر عن أبي عبد الله هذه ، وفيهما من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين هذا ، مع اختلاف يسير الواذي، ج ١٥، ص ١٨٧، ح ١٤٠٨٠؛ الوسائل ، ج ١١، ص ٢٥٠، ص ١٢٠، ح ٢٠١١٦.

٤. في وبث: ومظلمة، والمظلمة: ما تطلبه عند الظالم، وهو اسم ما أخذ منك. الصحاح، ج ٥، ص ١٩٧٧ (ظلم).
 ٥. في التهذيب، ج ٦، ص ١٥٧: وعياله.

٦. التهذيب، ج٦، ص ١٦٧، ح ٣١٦، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. التهذيب، ج٦، ص ١٥٧، ح ٢٨٢،

٢ / ٨٣٠٤ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ١:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۗ ، قَالَ: ‹قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ ، فَهُوَ شَهِيدٌ». ثُمَّ قَالَ: ‹يَا بَا مَرْيَمَ ۖ ، هَلْ تَدْرى مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ ؟».

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَدُونَ مَالِهِ وَأَشْبَاهِ ذٰلِكَ.

فَقَالَ: «يَا بَا مَرْيَمَ"، إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ ». °

٨٣٠٥ / ٣. عَنْهُ أَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَكَم، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَكَم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ ؟ فَقَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ».

حه بسند آخر . الخصال، ص ٢٠٠، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩، بسند آخر عن أبي عبد الش響 ، من دون الإسناد إلى النبي ﷺ عيون الأخبار، ج ٢، ص ١٢٤، ضمن الحديث الطويل ١، بسند آخر عن الرضائة . الفقيه، ج ٤، ص ٢٣٠، ح ٢٠٥٠، مرسلاً عن رسول الشﷺ ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : ومن قتل دون ماله فهو شهيده .الوافي، ج ١٥، ص ١٩١، ح ١٤٨٨٤؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٢١، ح ٢٠١٧.

الظاهر أنّ أبا مريم هذا، هو أبو مريم الأنصاري، وعمدة رواته في طبقة عبد الله بن سنان، فيكون المراد من
 وبهذا الإسناده السند المتقدّم إلى أبي عبد الله الله و الراوي عن أبي مريم هو عبد الله بن سنان. راجع: معجم
 رجال الحديث، ج ٢٢، ص ٤٨-٤٥، الرقم ١٤٨٠٨ و ١٤٨٠٨.

٢ و ٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: (يا أبا مريم).

في الوافي: «لعل المراد أنّ الفقيه من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتّى يحقّ له أن يتعرّض لذلك، فربّما كان ترك التعرّض أولى وأليق، كما إذا تعرّض المحارب للمال فحسب دون النفس والعرض، كما يُستفاد من الحديث الآتى».

وفي موآة العقول، ج ١٨، ص ٣٩٤: ولعلَ العراد به أنّه ليس الفقه منحصراً في عرفان مسائل العسلاة والعسوم مثلاً، بل عرفان الحقّ في أيّ شيء كان هو من الفقه، وأريد به طلب عرفان الحقّ تأديباً له، أي كان ينبغي لك أن تسأل عن ذلك حتّى تعرفه ولا تدّعي العلم، وعلى الأوّل الظاهر أنّه تصديق وتحسين».

<sup>0.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ١٦٧، ح ٣١٧، معلَقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي مريم الوافي، ج ١٥، ص ١٩١، ح ١٤٨٨ه الوسائل، ج ١٥، ص ١٢١، ح ٢٠١٨.

٦. الضمير راجع إلى محمد بن يحيى.

08/0

قُلْتُ: أَ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ٢٠

فَقَالَ ٢: وأَمَّا أَنَا، لَوْ كُنْتُ لَمْ أَقَاتِلْ وَتَرَكْتُهُ. ٢

٢٠٨٣٠٦. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ رَجُل :

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ قَالَ: «مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ ۚ ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ» . ٧

٨٣٠٧ ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنِ الرِّضَا اللَّهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ^^ لَذَ مَا يَعِدُ أَنْ يَعْدُ مِا يَعَدُ مِنْ أَنْ ثُلِّفَانَةً فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِيَةً لَهُ، فَيَجِيء

أَخْذَ جَارِيَتِهِ ، أَ يَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تَوْخَذَا ۚ وَإِنْ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْقَتْلَ ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قُلْتُ: وَكَذْلِكَ إِنْ ' كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةً ' ' ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ ' ': وَكَذْلِكَ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْعَمْ " وَالْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَإِنْ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ

١. في الوسائل: ﴿لا يَقَاتُلُّ .

ي . ٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «قال».

٣. الكافي، كــتاب الديات، باب قـتل اللـض، ح ١٤١٩٢. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٦٧، ح ٢٦١، و ج ١٠، و مدا،
 ص ٢١٠، ح ٥٣٠، معلَقاً عن أحمد بن محمّد [في ج ٦: + دبن عيسى»]، عن عـليّ بـن الحكم، وفيهما مع
 اختلاف يسير الوافي، ج ١٥، ص ١٩٢، ح ١٩٤٨؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٦١، ح ٢٠١١٩.

٤. مرجع الضمير هو محمّد بن يحيى. ٥. في الوسائل: + ابن محمّد،

٦. في الوافي: ويعني زكاة ماله بريدون أخذها من غير استحقاق، وزعم أنّه يغلبهم، فتعرّض لهم، فَقُتِلَ».

٧. التهذيب، ج٦، ص ١٦٦، ح ٣٦٥، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشاء الوافي،
 ج١٥، ص ١٩٣٠ - ١٤٨٩٢؛ الوسائل، ج١٥، ص ١٦٢، ح ٢٠١٢٠.

٨. في دجد): دفيريدون،

٩. في دي، بث، وأن يؤخذ،

١٠. في الوسائل: ﴿إِذَاهِ.

١١. في حاشية دبث: دامرأته، ١٥٠ د من دبف، جن: - وقلت،

١٣. في دبس، - دوابنة العم، .

الْقَتْلُ؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ،

قُلْتُ': وَ كَذَٰلِكَ الْمَالُ يُرِيدُونَ أُخْذَهُ فِي سَفَرٍ ، فَيَمْنَعُهُ وَإِنْ خَافَ الْقَتْلَ ؟ قَالَ ؟: «نَعَمْه. ؛

### ٢٥ \_ بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

٨٣٠٨ / ١ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَغدِ بْنِ ندِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺِ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: وَاللّٰهِ، لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ ° عَلىٰ فِرَاشٍ،؟

قَالَ ٦: ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . ٢

٨٣٠٩ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ : فَوْقَ كُلُّ ذِي بِرٌّ بِرِّ حَتَّىٰ يُقْتَلَ^ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، فَإِذَا ۚ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرِّ » . ` `

١. في دى، بث، بس، بف، جد، جن، والوافي: - وقلت،

٢. في (بح): (سفره). ٣. في (جت، جن): (فقال).

٤. الوافي، ج ١٥، ص ١٩٣، ح ١٤٨٩٣؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٢٢، ح ٢٠١٢٠.

٥. في «بس»: +«الإنسان». ٦. في الوافي: «فقال».

٧. التهذيب، ج ٦، ص١٣٣، ح ٢٥، معلقاً عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري. راجع: نهج البلاغة، ص ١٧٩، الخطبة ١٢٣؛ والجمل، ص ٣٥٨ والوافي، ج ١٥، ص ٥٥، ح ١٤٧٠؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٧، ذيل ح ١٩٩٣.

٩ . في دبف، : دوإذا، .

الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب العقوق، ح ٢٧١٨. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٢٢، ح ٢٠٩؛ والخصال،
 ص ٩، باب الواحد، ح ٣١، بسندهما عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه هلا عن رسول ا 小器.

٣/٨٣١٠. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: مَا مِنْ قَطْرَةٍ أُحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِي سَبِيلِ اللهِه. \

٨٣١١ / ٤ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْن مَحْبُوب رَفَعَهُ ٢:

أَنَّ أَمِيرَ الْـمُوْمِنِينَ ﴿ خَطَبَ يَـوْمَ الْـجَمَلِ، فَـحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهَ النَّاسُ، إِنِّـي أَتَـيْتُ هٰـوُلَاءِ الْـقَوْمَ وَدَعَـوْتُهُمْ، وَاحْـتَجَجْتُ عَلَيْهِمْ، فَـلاَّمُهِمُ الْهَبَلُ ، وَقَدْ كَنْتُ فَـدَعَوْنِي إِلَىٰ أَنْ أَضَـبِرَ لِـلْجِلَادِ ، وَأَبْـرُزَ لِـلطُعَانِ ، فَـلِأُمُهِمُ الْهَبَلُ ، وَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَهَدًهُ بِالضَّرْبِ، أَنصَفَ الْقَارَةُ لا مَنْ رَامَاهَا، فَلِغَيْرِي فَلْيُبْرِقُوا

حه الجعفريات، ص ١٨٦، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبانه ﷺ عن رسول الفﷺ، وفي كلّ المصادر مع زيادة في آخره الوافي، ج ١٥، ص ٥٣، ص ١٥٣٦؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٦، ذيل ح ١٩٩٢١.

الزهد، ص ١٤٦، صدر ح ٢٠٨، بسنده عن أبي حمزة، عن أبي جعفر 器، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسين器. الخصال، ص ٥٠، باب الاثنين، ضمن ح ٢٠، بسند آخر عن أبي حمزة، عن الشمالي، عن زين العابدين器. الأمالي للمفيد، ص ١١، المجلس ١، ضمن ح ٨، بسنده عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين器 عن رسول الشك . تحف العقول، ص ٢١٩، ضمن الحديث، عن أمير المؤمنين 器، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٥، ص ٥٣، ح ١٤٦١، الرسائل، ج ١٥، ص ١٣، ح ١١، ١٩٩١.

۲. في «بف»: + «قال».

٣. الجِلاد: هو الضرب بالسيف في القتال . النهاية، ج ١، ص ٢٨٥ (جلد).

الطّعان - بالكسر -: المضاربة بالرمح ؟ من الطعن ، وهو الضرب بالرمح . راجع : المفردات للراغب ، ص ٥٣٠ ؟
 لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٣٧ (طعن ) .

٥٠ (الهَبَل): التُكُل وهو العوت والهلاك، وفقدان الحبيب، وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها، أو ولدها. لسان العوب، ج ١١، ص ٦٦ (هبل)؛ وج ١١، ص ٨٨( ثكل).

٦. في وبف، جت، جن، والوافي: وقد، بدون الواو.

٧. «القارة»: قبيلة من بني الهون بن تُحزيمة، سمّوا قارة لاجتماعهم والشفافهم، ويـوصفون بـالرمي. وقـيل أنّ
 رجلين التقيا: أحدهما قاري، والآخر أسدي، فقال القاري: إن شنت صارعتك، وإن شنت سابقتك، وإن شنت

وَلْيُزْعِدُوا '، فَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الَّذِي فَلَلْتُ ' حَدَّهُمْ، وَفَرَّفْتُ جَمَاعَتَهُمْ، وَبِذٰلِكَ الْقَلْبِ اللّهَىٰ هُورَ وَلِنِّي لَعَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ رَبِّي، وَالتَّأْمِيدِ وَالظَّفْرِ، وَإِنِّي لَعَلَىٰ يَقِينٍ مِنْ رَبِّي، وَعَنْدِ شُبْهَةٍ مِنْ أَمْرِي؛ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الْمَوْتَ لَا يَفُوتُهُ الْمُقِيمُ، وَلَا يُعْجِزُهُ الْهَارِب، لَيْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِيصٌ ، وَمَنْ لَمْ يَمُتْ يَفْتُلُ ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ، وَالَّذِي لَيْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِيصٌ ، وَمَنْ لَمْ يَمُتْ يَفْتُلُ ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهُونُ عَلَيَّ ' مِنْ مِيتَةٍ عَلَىٰ فِرَاشٍ '، وَاعَجَبَا لِطَلْحَةَ، النَّيْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَعِيصٌ ، وَطَاهَنَ عَتَى الْمُوتِ الْقَتْلُ، وَإِنَّ الرَّبُونَ بَنِعَتِي ، وَقَطَعَ رَحِمِي، وَظَاهَرَ عَلَى الْمُوتِ الْقَوْمُ بِمَا شِفْتَه. ' اللّهُمَّ خُذُهُ وَلَا تَمْهِلْهُ، وَإِنَّ الزَّبُيْرَ نَكَثَ بَيْعَتِي، وَقَطَعَ رَحِمِي، وَظَاهَرَ عَلَيَ عَدُولِي، فَاكْفِيهِ اللّهُمَّ خُذُهُ وَلَا تَمْهِلْهُ، وَإِنَّ الزَّبُيْرَ نَكَثَ بَيْعَتِي، وَقَطَعَ رَحِمِي، وَظَاهَرَ عَلَيْ عَدُولِي ، فَاكْفِيهِ اللّهُمَّ خُذُهُ وَلَا تُمْهِلُهُ، وَإِنَّ الزَّبُيْرَ نَكَثَ بَيْعَتِي، وَقَطَعَ رَحِمِي، وَظَاهَرَ عَلَيْ عَدُولِي، فَاكْفِيهِ اللّهُمُ خُذُهُ وَلَا الْمَوْمُ بِمَا شِفْتَهُ " اللّهُ عَلَيْ وَلَا الْمُؤْتُهُ مُنْ الْمُؤْتُهُ مُ عَلَيْ الْوَلَمْ بِمَا شِفْتَهُ " الْمُؤْتِيهِ الْفُصَلِيهِ الْمُؤْتِيهِ الْمُؤْتَلُهُ مُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ مُ عَلَى الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتُهُ مُ الْمُؤْتُهُ مُلْمُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتَهُ الْمُؤْتِهِ الْمَؤْتِهُ الْفُلُولُ الْمُؤْتِيهِ الْمُؤْتِهُ مُ عَلَى الْمُؤْتِهِ الْمُؤْتُهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتَهُ الْمُؤْتِهُ وَلَا لَعُولُولُ الْمُؤْتِهُ مُؤْتِهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُهُ مُولِلَهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ عُلَيْ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ عُلْمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ عُلْمُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِنُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتُ عُلِلْمُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ

حه راميتك، فقال: اخترت المراماة فقال القاريّ: أنصفتني وأنشد: قد أنصف القارة من راماها، إلى آخر الأبيات، ثمّ انتزع له سهماً وشقّ فؤاده، وصار هذا مثلاً. وقيل غير ذلك. راجع: لمسان العرب، ج ٥، ص ١٣٣ (فور).

١. يقال: أرعد الرجل وأبرق، إذا تهدّد وأوعد. الصحاح، ج ٢، ص ٤٧٤ (رعد).

٧. وفللت حدِّهم، أي كسرته. وفعله من باب قتل. راجع: المصباح المنير، ص ٤٨١ (فلل).

٣. في دبف: «فأنا».

المَحيص: المَهْرَب والمَحيد، من الحَيْص بمعنى الحَيْد -أي العدول - والهَرَب من الشيء. واجع: لمسان العرب، ج٧، ص ١٩ (حيص).

٦. في دى، بح، بس، جت، جده: - (عليّ). ٧. في البحار: (فراشي،

٨. التأليب: التحريض، و التجميع. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٢١٥ و ٢١٦ (ألب).

<sup>9 .</sup> قال ابن الأثير : وفيه : إنّ أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك ، هو أن يعطي الرجل عهده وميثاقه ، ثمّ يقاتله ؛ لأنّ المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر ، كما يفعل المتبايعان ، وهي المرّة من التصفيق باليدين ، النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨ (صفق) .

١٠. في اجد، وحاشية اجت، والوافي: اصفقة بيمينه، وفي حاشية أخرى (اجت): اصفقة يمينه،

١١. في دبف: دفالقِه.

١٢. الأمالي للطوسي، ص ١٦٩، المجلس ٦، ح ٣٦، بسند آخر عن أمير المؤمنين \$، مع زيادة. وفيه، ص ٢٦٠، المسجلس ٨، ح ٢٨، ونسهج البلاغة، ص ١٧٩، الخطبة ٢٣١؛ والإرشاد، ج ١، ص ٢٣٨، مرسلاً عن أمير المؤمنين \$، من قوله: وأيها الناس إنَّ الموت لا يفوته المقيم، إلى قوله: ومن ميتة على فراش، وفي كلَّ

٨٣١٢ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ: وقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا بَالُ الشَّـهِيدِ لَا يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ؟ فَقَالَ ۚ ﷺ: كَفَىٰ بِالْبَارِقَةِ ۚ فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةً» . ۚ ۚ

٨٣١٣ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : ‹مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لَمْ يُعَرِّفْهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ سَيْعَاتِهِ ، \*

٧/٨٣١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيُ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَاءِ "، عَنْ سَمَاعَةً "، عَنْ أَبِي بَصِيرِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَالَ<sup>٧</sup>: «مَنْ عُقِرَ<sup>٨</sup> جَوَادُهُ، وَأُهَرِيقَ دَمُهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ». ٩

حه المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥، ص ١٦١ ، ح ١٤٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٥، ص ١٤، ح ١٩٩١٢ ، إلى قوله : ومن ميتة على فراش ؛ البحار ، ج ٣٣، ص ١٩٣ ، ح ١٤٢ .

١٠. هكذا في وى، بث، بح، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل. وفي وبس، والمطبوع: + والنبي، وفي الوسائل: وقال، بدل وفقال».

٢. البارقة: السيوف، على التشبيه بها لبياضها. لسان العرب، ج ١٠، ص ١٥ (برق).

٣. الوافي، ج ١٥، ص ٥٣، ح ١٤٦٩٧؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١١، ح ١٩٩٠٦.

٤. الوافي، ج ١٥، ص ٥٤، ح ١٤٦٩٨؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٦، ح ١٩٩١٩.

٥. هكذا في الطبعة الحجريّة. وفي وى، بث، بح، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوافي والوسائل:
 «القلانسي». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في ذيل ح ٢٢٢٨، فلاحظ.

أي الوسائل: - (عن سماعة».
 في الوسائل: (فقال».

٨. عَقَر الفَرَس والبعيرَ بالسيف عَقْراً: قطع قوائمه . لسان العرب، ج ٤، ص ٥٩٢ (عقر).

 <sup>9.</sup> كفاية الأثر، ص ٢٥٠، ضمن الحديث الطويل، بسند آخر عن الباقر على . وفي الخصال، ص ٥٢٣، أبواب العشرين، ضمن الحديث الطويل ١٦ والأمالي العشرين، ضمن الحديث الطويل ١؛ والأمالي للطوسي، ص ٢٣٦، ضمن الحديث الطويل ١؛ بسند آخر عن رسول الشظار وراجع: المكاني،

#### ۲٦ \_ بَابُ

٨٣١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِي
 جَمِيلَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الْأَصْبَعْ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: ويَضْحَكُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إلىٰ رَجُلٍ فِي كَتِيبَةٍ ۚ يَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصِّ، فَحَمَاهُمْ أَنْ يَجُوزُوا ۗ ٥٠٠٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ: عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ». °

٣/٨٣١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيُ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ فِطْر " بْن خَلِيفَةَ:

حه كتاب فضل القرآن، باب فضل القرآن، ح ٣٥٤٥ الوافي، ج ١٥، ص ٥٤، ح ١٤٦٩٩؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٢، ح ١٩٩٠٧.

في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٣٩٨: «الضحك كناية عن الإثبابة واللطف؛ فبإنَّ من يضحك إلى رجل يحته و يلاطفه و يكرمه، والغرض مدح من دفع ضرر سبع أو لصّ عن جماعة من المسلمين حتى يجوزوا عنهما سالمين».

٣. في وبث، بف»: وحتى يحوزوا». وفي المرآة: وأي لأن يجوزوا. وفي بعض النسخ: حتى يجوزوا، وهو أظهر. وفي بعضها: أن يحوروا، أي أن ينقصوا؛ من الحور بمعنى النقص». وفي هامش المطبوع عن رفيع الدين: وفي بعض النسخ: يجوروا، أي منعهم أن يميلوا إلى دفعها؛ لأنّ غرضه أن يدفع هو بنفسه، قال الجوهري: الجور: الميل». و راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٦١٧ (جور).

٤. راجع: الاختصاص، ص ١٨٨ الوافي، ج ١٥، ص ١٩٦ ، ح ١٤٨٧؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٤١ ، ح ٢٠١٧١.

٥. تحف العقول، ص ٤١٤، عن موسى بن جعفر ﷺ؛ وفيه، ص ٤٤٦، عن الرضا ﷺ الوافي، ج ١٥، ص ١٩٥،
 ح ١٤٨٥؛ الوسائل، ج ١٥، ص ١٤١، ح ٢٠١٧٠.

٦. في وبف، والوافي: ونظر، وهو سهو. والمذكور في مصادر الرجال هو فطر بن خليفة. راجع: رجال الطومي، ص ٢٧٠، الرقم ١٨٩١، تهذيب الكمال، ج ٢٣، ص ٣١، الرقم ٤٧٧٠.

عَنْ مُحَمَّدٍ ' بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ \_ قَالَ: ﴿قَالَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿ : قَالَ ' رَسُولُ اللّهِ ﴿ : مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ " الْمُسْلِمِينَ عَادِيَةً \* مَاءٍ أَوْ نَارٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . \* وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . \*

#### ۲۷ \_بَابُ

١ / ٨٣١٨ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ ` : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : ‹مَا جَعَلَ اللَّهُ ـ عَرَّ وَجَلَّ ـ بَسْطَ اللِّسَانِ وَكَفَّ الْيَدِ ، وَلَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً ، وَيُكَفَّانِ مَعاً ﴾ . ^

# ٢٨ ـ بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

١/٨٣١٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ بِشْرِ \* بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ، عَنْ جَابِرٍ:

۲. في (بح، جن): + (قال).

١. في الوافي: (عمر).

۳. في (بس): - (من).

٤. يقال: دفعتُ عنك عادية فلان، أي ظلمه وشرّه. الصحاح، ج٦، ص ٢٤٢٢ (عدى).

٥. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الاهتمام بأمور المسلمين و...، ح ٢٠٣٥، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن مثنّى بن الوليد الحنّاط، عن فطر بن خليفة، عن عمر بن عليّ بن الحسين، عن أبيه صلوات الله عليهما. قرب الإسناد، ص ١٣٢، ح ٤٦٣، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بحج ، من دون الإسناد إلى النبيّ عجد ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٥، ص ١٩٥، ح ١٩٨٩، ح ١٤٨٩٦.
الوسائل، ج ١٥، ص ١٤٢، ح ٢٠١٧.

٧. في دبث، بف، والوافي: ديبسطان جميعاً، و يكفّان جميعاً».

٨. التهذيب، ج٦، ص ١٦٩، ح ٣٦٥، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ١٥، ص ١٩٧، ح ١٤٨٩٩؛ الوسائل،
 ج ١٥، ص ١٤٢، ح ٢٠١٧٤؛ و ج ١٦، ص ١٣١، ح ٢١١٦٣.

٩. في الوافي عن نسخة والبحار والتهذيب: «بشير».

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: الْمَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ الْفِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاؤُونَ لَيْ يَعْفَرُوفٍ، وَلاَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ لِتَقَرَّؤُونَ لَا وَيَتَنَسَّكُونَ لَا يُطلَبُونَ لَا يُعْجِبُونَ أَمْراً بِمعْرُوفٍ، وَلاَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلاَّ إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرُ ﴿ يَطلُبُونَ لَالْتُفْهِمُ الرُّحْصَ وَالْمَعَاذِيرَ، يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعَلَمَاءِ لَا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرُ ﴿ يَطلُبُونَ عَلَى الصَّلَةِ وَالصَّيَامِ وَمَا لاَ يَكْلِمُهُمْ ۚ فِي نَفْسٍ وَلا مَالٍ، وَلَوْ وَفَسَادَ عَمَلِهِمْ أَنْ يَكْلِمُهُمْ أَفِي نَفْسٍ وَلا مَالٍ، وَلَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرٍ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ، لَرَفْضُوهَا، كَمَا رَفْضُوا أَسْمَى اللهِ الْمُزَائِقِيمُ وَأَبْدَانِهِمْ، لَرَفْضُوهَا، كَمَا رَفْضُوا أَسْمَى اللهِ الْمُزائِضِ وَأَشْرَفَهَا؛ إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةً عَظِيمَةً، بِهَا تُقَامُ اللهِ عَنْ الْمُنْكِرِ فَرِيضَةً عَظِيمَةً، بِهَا تُقَامُ المَالَكُ الْأَبْرَارُ فِي الْمُنْكَرِ فَرِيضَةً عَظِيمَةً ، بِهَا لَمُنْكَرِ فَرِيضَةً عَظِيمَةً ، بِهَا تُقَامُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمْ بِعِقَابِهِ، فَيُهْلَكُ الْأَبْرَارُ فِي دَار الْكِبَارِ؛ إِنْ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالنَّهُى عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِ الْمُنْكِرِ وَلِ الْمُنْكِرِ وَلِيمُ اللّهُ الْمُنْكِرُ وَلَالُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنْ الْمُنْكَرِ مَنِ اللهُ عَنْ الْمُنْكُونُ وَاللّهُ عَلَوْ وَالنَّهُمْ وَالنَّهُمْ عَلَى اللّهُ وَالنَهُمْ وَلَا الْكِبَارِ ؛ إِنْ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُمَ عَنْ الْمُنْكِرِ وَلِي الْمُعْرَوفِ وَالنَّهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْولِ الْمُؤْلِقِيمُ اللّهُ وَلَا الْمُنْكِولُوفَ وَالنَّهُ وَلَوا اللّهُ مَنْ الْمُنْكِرِ وَلِي الْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَالِلْكُمْ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ الْوَلِي لَلْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُقَامِلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

ا. فى حاشية (جت) والوسائل: (ينبغ).

٢. في دى، بف، جد، جن، والوسائل، ح ١١١٥٧: (ينفرون). وفي دبس، وحاشية دبث، (يستعرون). والتقرء:
 التنسّك والعبادة، ورجل قارئ ومتقرئ، أي عابد ناسك. راجع: ترتيب كتاب العين، ج ٣، ص ١٤٥٣؛ لسان
 العرب، ج ١، ص ١٣٠ (قرأ).

٣. في دى، بس، بف، جد، وحاشية (بث، جت): (ينسكون). والنُشك والتَنشُك أيضاً: العبادة، والزهد، والماعة، وكل ما تُقرَّب به إلى الله، فالعطف للتفسير كما قال المحقق الفيض في الوافي. وراجع: لمسان العرب، حر، س ٤٩٨ (نسك).
 ٤. في وبع، وحاشية (ى، بث: وحداثاً).

٥. في الوافي: «أي ما يحسبونه ضرراً وليس بضرر».

٦. في (بف، جت): (ويطلبون).

ل في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٤٠٠: وأي يفشون زلّات العلماء؛ ليفسدوا علمهم عند الناس، ويتتابعونهم فيما
 يعلمون أنّه من زلّاتهم، فالمراد فساد علم أنفسهم، أو علم العلماء، والأوّل أظهره.

٨. في دي، بث، بس، بف، وحاشية (بح، جت، والوافي والمرآة والتهذيب: «علمهم».

٩. ويَكْلِيمُهُمْ من الكُلْم، بمعنى الجرح، قال ابن الأثير: هوفيه: ذهب الأولون لم تكلِيمُهُمُ الدنيا من حسناتهم
شيئاً، أي لم تؤثّر فيهم، ولم تقدح في أديانهم، وأصل الكلم: الجرح. وفي المرآة: فأي لا يضرّهم. وراجع:
النهاية، ج٤، ص ١٩٩ (كلم).

١٠. في التهذيب: وأتمَّ. ووأسمى، تفصيل من السُّمَّةِ ، بـمعنى العـلةِ والارتـفاع. راجـع: لمسان العرب، ج ١٤، ص ٣٩٧(سمو).

١٢. في الوسائل، ح ٢١١٣٢: ﴿الأَشْرَارِ﴾.

الأَنْبِيَاءِ، وَمِنْهَاجُ الصَّلَحَاءِ ، فَرِيضَةً عَظِيمَةً، بِهَا تَقَامُ الْفَرَائِضُ، وَتَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ ، وَتَعَمَّرُ الْأَرْضُ، وَيُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، وَيَسْتَقِيمُ الْفَرَاهِبُ ، فَانْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ ، وَالْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ ، وَصُكُّوا أَبِهَا جِبَاهَهُمْ أ ، وَلاَ تَخَافُوا فِي اللهِ الْأَمْرُ مُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ ، وَالْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ ، وَصُكُّوا أَبِهَا جِبَاهَهُمْ أ ، وَلاَ تَخَافُوا فِي اللهِ لَوْمَ لَاثِمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ فَجَاهِدُوهُمْ يَعْلِمُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ " هَنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ يَظْلُمُ اللهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ " هَنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْذِينَ مَالاً ، وَلا مُريدِينَ بِأَنْدَائِكُمْ ، وَأَبْغِضُوهُمْ " بِقُلُوبِكُمْ ، غَيْرِ طَالِبِينَ سُلْطَاناً ، وَلا بَاغِينَ مَالاً ، وَلا مُريدِينَ بِظُلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى طَاعَتِهِ ،

١. في الوافي: «الصالحين».

٢. في وبث، بح، بف، جده: ويقام، وفي وجت، بالتاء والياء معاً.

٣. في دبحه: دويأمن.

 <sup>.</sup> في المرأة: «قوله الله : و تأمن المذاهب، أي مسالك الدين من بدع المبطلين، أو الطرق الظاهرة، أو الأعمة منهما».

٥. في (بح) بالتاء والياء معاً.

٦. في ابح): اويردًا.

٧. في اجده: (ويعمَر).

٨. في المرآة: «قوله علم : ويستقيم الأمر ، أي أمر الدين والدنيا».

٩. الصُّك: ضرب الشيء بالشيء شديداً،، أو الضرب الشديد بالشيء العريض. راجع: ترتيب كتاب العين،
 ٣٠٠٠ لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٥٦ (صكك).

١٠ جِباه، جمع الجَبهة: موضع السجود. قال الخليل: (هي مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية). ترتيب كتاب العين، ج ١، ص ٢٦١؛ لسان العرب، ج ١٣، ص ٤٨٣ (جبه).

١١. البغي: الظلم، والاعتداء، والطلب. راجع: المصباح المنير، ص ٥٧ (بغي).

۱۲. الشوري (٤٢): ٤٢. 17. في ديف: دو أبغضواه.

١٤. في دى، بث، بح، جد، والوسائل، ح ٢١١٦٢ والتهذيب: دبالظلم،.

١٥. في الوافي : ويعني غير متوسّلين إلى الظفر عليهم بالظلم ، بل بالعدل» . وفي العراّة: وبـظلم ظـفراً ، أي ظـفراً بالظلم ، أي لا يكون عرضكم ، أي تظفروا وتغلبوا ، ثمّ تظلموا ، أو لا يكون ظفركم عليهم على وجه الظلم ، بل بالعدل» .

١٦. الفيء: الرجوع. ويفيئوا، أي يرجعوا. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ١٢٦ (فاء).

قَالَ: وَأَوْحَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إلى شَعَيْبِ النَّبِي اللّهِ النَّبِي اللهِ مَعَذَّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ اللهِ ، أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ ، فَقَالَ اللهِ : يَا رَبّ ، هُولَامِ اللّهُ رَاّمِ ، فَمَا بَالُ الأَخْيَارِ ؟ فَأَوْحَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ ؟ : دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي ، وَلَمْ الْشُرَارُ ٢ ، فَمَا بَالُ الأَخْيَارِ ؟ فَأَوْحَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ ؟ : دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي ، وَلَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي ) . \*

٧ / ٨٣٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : دمَا قُدْسَتْ أُمَّةً لَهْ يُؤْخَذْ ۖ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيْهَا بِحَقِّهِ ۗ غَيْرَ . . . .

٣/٨٣٢١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَرَفَةَ ١٠، قَالَ:

ا. في البحار والتهذيب: «أوحى» بدون الواو.

٧. في المرأة: وهؤلاء الأشرار، خبره مخذوف، أي مستحقّون بذلك.

٣. في الوافي: «أنَّهم».

المُداهنة: المصانعة، والملاينة، والمساهلة، والمسالمة، والمداراة، والمصالحة. راجع: العفر دات للراغب، ص ٣٢٠؛ لسان العوب، ج ١٣، ص ١٦٢ (دهن).

التهذيب، ج ٦، ص ١٨٠، ح ٢٧٦، معلقاً عن أحمد بن محمد بن خالد الوافي، ج ١٥، ص ١٦٩، ح ١٦٨؛ التهذيب، ج ٦، ص ١٦٩، ح ١٦٩، ح ١٤٨٤؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٦٩، ح ٢١١٦٠، إلى قوله:
 وفيعتهم بعقابه؛ وفيه، ص ١٦٦، ح ٢١١٦٢، إلى قوله: وفأنكروا بقلوبكم إلى قوله: «ويمضوا على طاعته»؛
 وفيه، ص ١٤٦، ح ٢٦٠١؛ البحاد، ج ١٢، ص ٣٨٦، ح ١٢، وفي الأخيرين من قوله: «وأوحى الله عزّوجلً إلى شعيب النبيّ».
 إلى شعيب النبيّ».

٧. في الوسائل: - (بحقّه).

٨. في التهذيب: «متّضع». و «غير مَتَعْتَم»، بفتح التاء، أي من غير أن يصيبه أذى يـقلعه ويـزعجه. النهاية، ج ١٠ ص ١٩٠ (تعتم).

٩. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٠، ح ٢٧٦، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن جماعة من أصحابنا.
 وفي نهج البلاغة، ص ٤٣٩، ضمن الرسالة ٥٣؛ و تحف العقول، ص ١٤٢، عن أمير المؤمنين 母عن رسول الش議، مع اختلاف يسير والوافي، ج ١٥، ص ١٧١، ح ١٤٨٥؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٦٠، ص ٢١١٣٠.

١٠. هكذا في وي، بث، بح، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب، ج٦. وفي المطبوع: حه

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ اللهِ يَقُولُ: الْتَأْمُرُنَّ لِبِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ الْعَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْه، أُ

٨٣٢٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْسِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُسْكَانَ، عَنْ دَاوْدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الزُّهْرِيُّ \*:

....

والمذكور في أصحاب أبي الحسن عليّ بن موسى هي هو محمّد بن عرفة ، ووردت في بعض الأسناد روايـة محمّد بن عيسى [بن عبيد] عن محمّد بن عرفة . راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٦٤، الرقم ٥٤٠٨؛ معجم رجـال الحديث، ج ٢١، ص ٢٨٢، الرقم ١٦٢٣.

١. في الوسائل: + «الرضا». ٢. في «بح»: «لتأمرون».

٣. في (بف»: (وليستعملنَّ). وفي الوافي: (أي يجعل عليكم عاملاً حاكماً».

- 3. التهذيب، ج ٦، ص ١٧١، ص ٢٥٦، معلقاً عن أحمد بن محمد بن خالد. الكافي، كتاب الوصايا، باب صدقات النبي على وفاطمة ...، ضمن الحديث الطويل ١٣٢٧، بسند آخر عن أبي الحسن، عن أمير المؤمنين هي النبي على وفاطمة ...، ضمن الحديث الطويل ١٣٢٥، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا، عن الألمالي للطوسي، ص ٢٣، المعجلس ١٨، ضمن الحديث الطويل ١٤٤، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا، عن آباته، عن أمير المؤمنين على الغقيه، ج ٤، ص ١٩١، ضمن الحديث الطويل ٣٣٥، والتهذيب، ج ٩، ص ١٨٨، ح ١٧، بسند آخر عن أمير المؤمنين على الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب في عقوبات المعاصي العاجلة، ذيل ح ٢٠١، بسند آخر عن أبي جعفر، عن كتاب علي على عن رسول الشكل وفي الأمالي للصدوق، ص ١٨٨، ح ٢٦، بسند آخر عن أبي جعفر عن أبي جعفر، عن كتاب علي نطي عن رسول الشكل وفي الأمالي للصدوق، ص ١٨٨، المجلس ٥١، ذيل ح ٢؛ وثواب الأعمال، ص ٣٠٠، ذيل ح ١، بسند آخر عن أبي جعفر على تحف العقول، ص ١٥، عن رسول الشكل وفيه، ص ١٩١، عن أمير المؤمنين على؛ نهج البلاغة، ص ١١١، ضمن الخطبة ٤٤، وفي كل المصادر إلا التهذيب، ج ٦- مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٥، ص ١٧١، ح ١٤٤٨؛ الوسائل، ج ٢١.
- ٥. روى الحسين بن سعيد في الزهد، ص ١٩٠، ح ١٩٢ الخبر بعين الألفاظ، عن عليّ بن النعمان عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فريّ بين عليّ بن يزيد وهو داود بن فرقد عن أبي شيبة الزهري عن أحدهما على . والظاهر سقوط الواسطة بين عليّ بن النعمان و بين داود بن أبي يزيد؛ فقد وردت في الزهد، ص ٧٩، ح ٢٢ رواية عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي شيبة الزهري عن أحدهما على أنّه قال: ويل لمن لا يدين الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، الخبر .

هذا. وقد تقدّم في الكافي، ذيل ح ٤٧٦٦ أنّ أبا سعيد الزهرى وأبا شيبة الزهري متّحدان، وأنّ أحد العنوانين مصحّف.

<sup>🚓 (</sup>محمّد بن عمر بن عرفة).

ه/٧٥ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ'أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عِبْدِ اللَّهِ اللَّهُ وَال وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ». ٢

٨٣٢٣ / ٥ . وَبِإِسْنَادِهِ ٢ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ اللهِ: وبِثْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ عَيِيبُونَ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِهِ. \* عَلَمُ اللهُ عَنْ الْمُنْكَرِهِ. \* ٨٣٢٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ

عَاصِمٍ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ حَسَنٍ "، قَالَ:

خَطَبَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ ﴿، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَ'قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَيْثُ مَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِي، وَلَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ^ وَالْأَحْبَارُ^

الظاهر ممًا تقدّم من الزهدأن الصواب «أو» بدل «و» ، كما يرشد إلى هذا لفظة «قال».

۲. التهذيب، ج٦، ص١٩٦، ح ٣٥٦، معلقاً عن أحمد بن محمد. الزهد، ص ٧٩، صدر ح٤٢، عن عليّ بن التهذيب، ج٦، ص ١٩٠، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن أبي شيبة الزهري، عن أحدهما الله وفيه، ص ١٩٠، ح ٢٩٢، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي شيبة الزهري، عن أحدهما الله الأمالي للمفيد، ص ٢٩١، المجلس ٣٣، صدر ح٧، بسنده عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أحدهما الله الوافي، ج ٢٥، ص ١٧٢، ح ١٤٨٦؟ الوسائل، ج ٢٦، ص ١١١٧٠ ح ٢١١٢٧.

٣. الظاهر أنَّ المراد من «بإسناده» هو السند المتقدِّم في الرقم السابق.

في «بف»: «قوماً».

٥. التسهذيب، ج ٦، ص ١٧٦، ح ٣٥٤، وفسيه هكذا: ووباسناده قال: قال أبو جعفر الله : ٤٠٠، الوافعي، ج ١٥،
 ص ١٧٢، ح ١٤٨٥٤ الوسائل، ج ١٦، ص ١١٧، ح ٢١١٢٨.

٦. روى الحسين بن سعيد الخبر ـ باختلاف وتلخيص ـ في الزهد، ص ١٨٥، ح ٢٩١، بسند، عن أبي حمزة عن
يحيى بن عقيل، عن حبشي. ولعله الصواب، والمراد منه هو حُبشي بن جُنادة السُّلولي. راجع: أسد الغلبة،
 ج ١، ص ٣٤، الرقم ١٣٤٠؛ تهذيب الكمال، ج ٥، ص ٣٤٠، الرقم ١٠٧٥.

٧. في الزهد: + «ذكر ابن عمه محمداً ﷺ، فصلَى عليه، ثمّ،

٨. الرَّبَاني: العالم ورَبُّ العلم، والذي يعبد الربّ، زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب، والموصوف بعلم
 الربّ، والعالم المعلّم، والعالم الراسخ في العلم والدين، والمتألّم العارف بالله عزّ وجلّ راجع: لمسان العرب،
 ج ١، ص ٤٠٣ و ٤٠٧ (ربب).

٩. «الأحبار»: العلماء، جمع حبر بالفتح والكسر. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٦١٩ (حبر).

أ. في الزهد: - «ولم ينههم الربّانيّون والأحبار عن ذلك».

<sup>.</sup> ٢. في وبث ، بح ، جد، وحاشية وجت، والوافي والوسائل: ولن يقرّبا، ويجوز فيه هيئة التفعيل والإفعال.

٣. في «بث، بح، بس، بف، جد» والوافي والوسائل: «ولن يقطعا».

٤. في دېف: دنزل.

٥. في نهج البلاغة ، ص ٦٤: - وأصاب أحدكم مصيبة في أهل أو مال أو نفس ، و٧.

 <sup>.</sup> في ابف، : اجفوة، وفي الوافي: احفوة، أي الفرح والسرور . وفي الزهد: اعقوبة، وفي تـفسير القـمّي:
 اعفوة أي الخيار من كلّ شيء . والغَفيرة : الكثرة والزيادة، من قولهم للجمع الكثير : الجَمّ الغَفير . النهاية، ج ٣٠.
 ص ٤٣٤ (غفر) .

٧. في وبف، والزهد وتفسير القمّي وقرب الإسناد: - وفي أهل أو مال أو نفس».

٨. في دى، بح، جد، والزهد وتفسير القمّى: دفلا يكوننَ، وفي دبث،: دفلا يكون، .

٩. في وى، بس، جت، جده وحاشية وبح، والوافي ونهج البلاغة، ص ٦٤ وتفسير القمّي وقرب الإسناد: وله. وفي الوافي: ويعني لا يكوننَ ما رأى في أخيه له فتنة تقضي به إلى الحسد؛ لأنّ من لم يبواقع لدناءة وقبيح يستحى من ذكره بين الناس وهتك ستره به، كاللاعب بالقداح المحظوظ منها».

١٠. في الوافي ونهج البلاغة، ص ٦٤ وتفسير القمّى وقرب الإسناد: – دلبريء من الخيانة».

١١. الغِشْبان هنا بمعنى الإتيان، يقال: غَيْثِيَة غِشْباناً، أي أتاه. راجع: لمسان العرب، ج ١٥، ص ١٢٧ (غشسو)؛
 الوافي، ج ١٥، ص ١٧٣.

١٢ . في العرأة: «قوله ﷺ : فيخشع ، إن حملنا الخشوع على المعنى اللغوي ، وهو غض الطرف والتطأمن ، كان عطفاً على وتظهر على المعنى الذي يستبدأ يظهر عنه ، فيكسب نفسه خلقاً على وتظهر» وحاصل المعنى : أنّ المسلم مهما لم يرتكب أمراً مسيئاً إخسيساً إيظهر عنه ، فيكسب نفسه خلقاً رديّاً ، ويلزمه بارتكابه الخجل من ذكره بين الخلق إذا ذكروا الحياء من التعبير به ، ويبغري له لشام الناس

وَيُغْرَىٰ \ بِهَا ۗ لِئَامُ النَّاسِ ۗ ، كَانَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِرِ ۚ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةً مِنْ قِـدَاحِهِ ۗ تُوجِبُ ۗ لَهُ الْمَغْنَمُ ، وَكَذٰلِكَ ١ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِيءُ مِنَ تُوجِبُ ۗ لَهُ الْمَغْنَمُ ، وَيُذْفِعُ ۗ بِهَا أَ عَنْهُ ١ الْمَغْزَمُ ١ ، وَكَذٰلِكَ ١ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِيءُ مِنَ

\_\_\_\_\_

حه وعوائهم في فعل مثله ، وقيل: في هتك سرّه؛ فإنّه يشبه الفالج ، وإن حملناه على المعنى العرفي ، وهو الخضوع لله ـ عزّ وجلّ ـ والخشية منه ، فيحتمل أن تكون الفاء في قوله: فيخشع ، للابتداء ، والمعنى : بل يخشع لها و يخضع عند ذكرها ، ويتضرّع إلى الله هرباً من الوقوع في مثلها ، ويكون قوله علا : ويغرى بها لنام الناس ، عطفاً على يظهر مؤخّراً ، انتهى » .

١. في «بح» بالتاء والياء معاً. وفي «بف»: «ويقوى». وفي الوافي: «فيغري بها، أي يولع بنشرها».

۲. في (بف) وحاشية (جت): (به).

٣. في المرآة: وقوله ٤٤: ويغرى بها لنام الناس، في أكثر النسخ للنهج: به، على ضمير المذكّر، فالفعل على بناء المعلوم، والفسير العرفوع راجع إلى الدناءة، والعجرور في قوله: به، إلى العرم، أي تولع الدناءة لنام الناس بالعرء المسلم، وفي بعضها - كما في الكتاب - على ضمير المؤنّث، فالفعل على بناء العجهول، والفسمير المؤنّث، فالفعل على بناء العجهول، والفسمير المعرور المؤنّث راجع إلى الدناءة، أي تولع بسبب الدناءة لنام الناس بالعرء، ويمكن أن يقرأ على المعلوم أيضاً، فتأمّل،.

 في «بف» والوافي وتفسير القمّي وقرب الإسناد: «كالياسر الفالج» أي الغالب في قماره. و«الياسر»: اللاعب بالقداح والمتقامر. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٨٥٧ (يسر)؛ النهاية، ج ٣، ص ٤٦٨ (فلج).

وفي المرآة: «في الكلام تقديم وتأخير كقوله: ﴿غَزَائِيكِ سُودُ﴾ [فاطر (٣٥): ٢٧]، من تقديم الصفة على الموصوف، ووجه الشبه أنّه كما أنّ الياسر الفالج يتنظر قبل فوزه ما يوجب له المغنم، ويدع [ويدفع] عنه المغرم، كذلك المرء البريء من الخيانة ينتظر من الله إحدى الحسنيين، وكما أنّ الياسر يخاف قبل فوزه عدمه، كذلك المرء المسلم البريء من الخيانة، فالتشبيه باعتبار حاله قبل القوز وبعده كما قيل».

- ٥. في دبث، بس، بف، وحاشية (جت، : (فورة).
- ٦. في وبثه: «قدحه». والقِداح والقِدُّح ـكلاهما بالكسر ـ يقال للسهم قبل أنْ يُسراش ويسركُب نصله. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٩٤ (قدح).
  - ٧. في (بث، بف): (حتّى يوجب) بدل (توجب).
- ٨. في وجت): ووترفع، وفي حاشية وجت، وقرب الإسناد: ووتدفع، وفي وى، بس، وحاشية وبث، بح،
   ونهج البلاغة، ص ٦٤: وويرفع،
  - ٩. في دبث، بف، جت، وتفسير القمّي وقرب الإسناد: دبها،
    - ١٠. في دي، بح، جد، والوافي: دعنه بها،.
  - ١١. في الوافي: وتوجب له المغنم، أي تجلب له نفعاً، ويدفع عنه بها المغرم، أي يدفع بها ضرَّه.
    - ١٢. في دبث، بف، والوافي وتفسير القمّى: (كذلك) بدون الواو.

الْخِيَانَةِ \ يَنْتَظِرُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ: إِمَّا ذَاعِيَ اللّٰهِ \، فَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لَهُ، وَإِمَّا رِزْقَ ۗ اللّٰهِ، فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلٍ وَمَالٍ، وَمَعَهُ دِينُهُ وَحَسَبُهُ ا إِنَّ الْمَالَ وَالْبَنِينَ ۗ حَرْثُ الدُّنْيَا، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ، وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا اللهُ لِأَقْوَامٍ، فَاحْذَرُوا مِنَ اللّٰهِ مَا حَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ، وَاخْشَوْهُ خَشْيَةً لَيْسَتْ بِتَعْذِيرٍ ٧، وَاعْمَلُوا فِي غَيْرِ رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ ؛ ٥٨/٥ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللهِ، يَكِلْهُ اللهُ إلىٰ مَنْ عَمِلَ لَهُ؛ نَشْأَلُ اللّٰهَ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ، وَمُعَايَشَةَ السَّعَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبَيَاءٍ ٩٨. ١

٧/٨٣٢٥. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ، قَالَ:

١. في تفسير القمّى وقرب الإسناد: + «والكذب».

٢. في ابث، بف، وحاشية ابح، والوافي وتفسير القمّي: اداعياً إلى الله، وفي ابث، بف،: + (عزّ وجلّ).

٣. في وبث، بف، والوافي وتفسير القمّي: «رزقاً من». وفي حاشية «بث»: «مرزوق من، كلاهما بدل «رزق».

٤. في وبث، بف، والوافي: (حسبه ودينه).

٥. في (بث، وقرب الإسناد: - «إنَّ». و في تفسير القمي: «و».

آ. في «بث» وتفسير القمّي وقرب الإسناد: ووالبنون». وفي تفسير القمي: + «وهو». وفي الزهد: «وسعة العال والبنون» بدل «معه دينه وحسبه إنّ العال والبنين».

٧. في وجزء: «وبتقدير». وفي الكافي، ح ٣٠٥٠: «بتعدير». وفي الوافي: «أي بذات تعذير، أي تقصير، بحدف
 المضاف، كقوله تعالى: «قُتِلَ أَصْمَتَتُ الْأَخْدُودِ٥ اَلنَّالِ» [البروج (٨٥): ٤-٥]أي ذي النار». ونحوه في موآة
 العقول، ج ١٨، ص ٤٠٣.
 ٨. في «بف»: - «فاحذروا من الله إلى هنا.

٩. الزهد، ص ١٨٩، ح ١٩٦، بسنده عن أبي حمزة، عن يحيى بن عقيل، عن حبشي، عن أمير المؤمنين على النوات، ج ١، ص ١٩٩، بسنده عن أبي حمزة، عن موسى، عن شهر بن حوشب، عن أمير المؤمنين على الغارات، ج ١، ص ١٩٩، بسنده عن ثابت أبي حمزة، عن موسى، عن شهر بن حوشب، عن أمير المؤمنين على مع اختلاف يسير . مع اختلاف يسير . الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الرياء، ح ٢٠٥٣، بسند آخر عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين على المواخشية، الى قوله: وإخرا الإسناد، ص ٣٨، ح ١٩٢٠ تفسير القمي، ج ٢، ص ٣٦، من قوله: وفي الأخيرين بسند آخر عن أبي عبد الشعل ، وفي كل المصادر إلى قوله: من قوله: وإن الأمر ينزل من السماء، وفي الأخيرين بسند آخر عن أبي عبد الأهر ينزل من السماء، الوافي، ووقع كل المصادر إلى قوله: ووقد يجمعهما الله لأقوام، نهج البلاغة، ص ١٤٤، الخطبة ٢٢، من قوله: وإن الأمر ينزل من السماء، الوافي، ج ١٥، ص ١٧٧، وولد يقطعا رزقاً».

وَانَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أُوْحَىٰ إِلَىٰ دَاوُدَ ﴿ أَنِّي قَدْ غَفَرَتُ ذَنْبَكَ، وَجَعَلْتُ عَارَ ذَنْبِكَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

فَقَالَ: كَيْفَ يَا رَبِّ وَأَنَّتَ لَا تَظْلِمُ ؟

قَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يُعَاجِلُوكَ ۚ بِالنَّكَرَةِ ٣٠،٤،

٨٣٢٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَهْزِيَارَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ دَرُسْتَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ وَ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بَعَثَ مَلَكَيْنِ إِلَىٰ أَهْلِ مَدِينَةٍ لِيَقْلِبَاهَا \* عَلَىٰ أَهْلِهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَدَا \* رَجُلًا يَدْعُو اللّه \* وَيَتَضَرَّعُ \* ، فَقَالَ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ : أَ مَا تَرَىٰ هٰذَا الدَّاعِيَ ؟ فَقَالَ : قَدْ رَأَيْتُهُ ، وَلٰكِنْ أَمْضِي لِمَا أَمْرَ بِهِ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ : أَ مَا تَرَىٰ هٰذَا الدَّاعِيَ ؟ فَقَالَ : قَدْ رَأَيْتُهُ ، وَلٰكِنْ أَمْضِي لِمَا أَمْرَ بِهِ رَبِّي ، فَعَادَ \* ( إلَى اللّهِ تَبَارَكُ رَبِّي ، فَعَادَ \* ( إلَى اللّهِ تَبَارَكُ وَبِي مَا اللّهِ تَبَارَكُ وَلَائًا لَهُ مَالَىٰ ، فَـقَالَ : يَـا رَبِّ ، إِنِّي الْنَهَ تَهَارَكُ اللّهِ اللّهِ عَبْدَكَ فَلَانًا وَتَعَالَىٰ ، فَـقَالَ : يَـا رَبِّ ، إِنِّي الْنَهَ تَبَارَكُ

۱ . في «بح، جد» وحاشية «بث»: «لن يعاجلوك».

٢. في وبث: وبالنكرة. وفي حاشية وبث: وبالمنكرة، والنكرّة، بالتحريك: اسم من الإنكار، كالنفقة من الإنفاق. القاموس المحيط، ج ١، ص ٦٧٥ (نكر). وفي هامش المعطوع عن رفيع الدين: وهذا الحديث من قبيل التعريضات الواردة في التنزيل كقوله تعالى: ﴿ لَيْنِ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَالُكُ ﴾ [الزمر (٣٩): 70]، وقد قال العالم ؟ نزل القرآن بإياك أعني واسمعي باجارة، وتقدّم الحديث المذكور في كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح ٣٥٨.

٣. تفسير القعي، ج ٢، ص ٢٣٢، ضمن الحديث الطويل، من دون الإسناد إلى المعصوم (١٤٤، مع اختلاف يسمير ٠ الوافي، ج ١٥، ص ١٧٤، ح ١٤٨٥، الوسائل، ج ١٦، ص ١٢١، ح ١٢١، البحار، ج ١٤، ص ٧٧. ح ٨.

في الوسائل: – «بن إسحاق».

٥. في دى، بث، بح، بس، بف، جد، جن، وليقلبها».

أي الوسائل: «فوجدا فيها، بدل «وجدا».
 أي الوسائل: – «الله».

٨. في «بح»: «فيتضرع». وفي «جت» والزهد وفقه الرضا: + «إليه».

١١. في الوسائل: + وأحدهما، . ١٢. في وبث، بف، : (فوجدنا، وفي وجن): (ووجدت،

يَدْعُوكَ وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: امْضِ لِمَا الْمَرْتُكَ بِهِ؛ فَإِنَّ ذَا رَجُلٌ لَمْ يَتَمَعَّز أَ وَجُهُهُ غَيْظاً " لِي \* قَطُّه. "

٩/٨٣٧٧ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ٢ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْن عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ ٧:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَا ذَا ؟ قَالَ: ' صِلَةً اللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَا ذَا ؟ قَالَ: ' أَ صِلَةً الرَّحِم، قَالَ: ثُمَّ مَا ذَا ؟ قَالَ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِهِ.

قَالَ: وَفَقَالَ الرَّجُلُ ١٠: فَأَيُّ ١٣ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ: الشُّرْكُ بِاللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ

۱. في دبس: «إلى ما».

٢. في حاشية «بث» والزهد وفقه الرضا: «لم يتغيّر». ويقال: تسمعر لون عند الغضب: تنغير. الصحاح، ج ٢، ص ٨١٨ (معر).

٣. في الزهد وفقه الرضا: «غضباً».

٤. في (جد): (إلى).

الزهد، ص ١٦٣، ح ١٧٤، عن النضر، عن درست. الأمالي للطوسي، ص ٩٧٠، المجلس ٣٦، ح ١٥، بسند
 آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. فقه الرضائة، ص ٢٧٥، مع زيادة في أوّله الوافي، ج ١٥، ص ١٧٤، ح ١٤٠ مل ١٧٤،
 ح ١٤٨٥٤؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٤٣، ح ٢١١٩٥؛ البحار، ج ١٤، ص ٥٠٩، ذيل ح ٣٧.

٦. هكذا في وبح، والوسائل. وفي التهذيب: «الحسن بن سماعة». وفي وى، بث، : «الحسن بن محمّد عن سماعة». وفي وبس»: «الحسين بن محمّد بن سماعة». وفي وبف، وحاشية وبح، والمطبوع: «الحسين بن محمّد عن سماعة».

وقد أكثر حميد بن زياد من الرواية عن الحسن بن محمّد بن سماعة . راجع: معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٤٥٧-٤٦٢.

٧. في وبث، بح، بف، والوافي والتهذيب: (عبد الله بن محمّد بن طلحة).

٨. في وى: وفضل، والأعمال، ٩. في فقه الرضا: والأعمال،

١٠. هكذا في دى، بح، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن، ص ٢٩١ وفقه الرضا. وفي سائر النسخ والمطبوع: + دثم،
 ١١. في الوسائل: + دفأخبرني،

١٢. في وبح، والوسائل والكافي، ح ٢٤٧٦ والمحاسن، ص ٢٩٥: وأيّ.

مَا ذَا؟ قَالَ: ' قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، قَالَ: ثُمَّ مَا ذَا؟ قَالَ: الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُعْرُوفِه. '

٨٣٢٨ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّوْفَلِيِّ، عَنِ السُّكُونِيِّ:

٥٩/٥ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ : وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ ﴿ أَنْ نَلْقَىٰ ۗ اللّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٣٢٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ،
 قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ: ‹ ْ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ خَلْقَانِ ۗ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ، فَمَنْ نَصَرَهُمَا ^ أَعَزَّهُ ^ اللّٰهُ ، وَمَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللّٰهُ ، . ` ١

١٢/٨٣٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ،

١. في دبف، جن، وحاشية (بح، والوسائل: + (ثمَّ).

التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٥، معلقاً عن الكليني. وفي الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب في أصول الكفر وأركانه، ح ٢٤٧٦؛ والمحاسن، ص ٢٩٥، كتاب مصابيح الظلم، ح ٤٦٠، بسند آخر، من قوله: وفأيّ الأعمال أبغض إلى الله؛ وفيه، ص ٢٩١، نفس الكتاب، ح ٤٤٤، بسند آخر، إلى قوله: ووالنهي عن المنكره. فقه الرضائلة، ص ٢٧٦، الوافي، ج ١٥، ص ١٧٤، ح ٤٨٥٨؛ الوسائل، ج ٢١، ص ٢١١، ح ٢١١٣٠.

٣. في التهذيب: «أدنى الإنكار أن يلقى» بدل «أمرنا رسول الله على أن نلقى».

٤. يقال: اكفهر الرجل، إذا عبس. الصحاح، ج٢، ص ٨٠٩ (كفهر).

٥. التهذيب، ج ٦، ص ١٧٦، ح ٣٥٦، معلقاً عن الكليني والوافي، ج ١٥، ص ١٨٥، ح ١٤٨٧٤؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٤٣٠ خ ١١٨٧٤ بوانَّ ١٤٨٧٤.

٧. في المرآة: (قوله ﷺ: خلقان، يحتمل الفتح والضمّ، فتأمّل).

٨. في وي: ونصره، وفي وبف: + ولله. ٩. في الوسائل، ح ٢١٢٠٢ ونصره،

١٠. التهذيب، ج ٦، ص ١٧٧، ح ٣٥٧، معلقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. وفي ثواب الأعمال، ص ١٩٢، ح ١٤ والخصال، ص ٤٦، باب الاثنين، ح ٣٦، بسندهما عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي جعفر ١٣٤ الوافي، ج ١٥، ص ١٧٥، ح ١٤٨٥٩؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٣٤، ذيل ح ٢١١٤٦؛ وص ١٤٦، ح ٢٠١٠٦.

عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ يَخْتَصِمُونَ ۚ ، لَا يَجُوزُهُمْ ۚ حَتَّىٰ يَقُولَ ثَلَاثاً: «اتَّقُوا اللّٰهَ» يَرْفَعُ ۗ بِهَا صَوْتَهُ . ۚ

١٣/٨٣٣١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يَقُولُ: إِذَا أُمَّتِي تَوَاكَلَتِ° الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَلْيَأْذَنُوا ۚ بِوِقَاعِ ۗ مِنَ اللَّهِ، ^

٨٣٣٧ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ۚ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ ۚ ` نِسَاؤُكُمْ ، وَفَسَقَ شَبَابُكُمْ ` ، وَلَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؟

\_\_\_\_\_

۲. في دي: دلا يجوزه.

١. في وبح، بالتاء والياء معاً.

٣. في الوافي: ﴿ويرفع،

التهذيب، ج ٦، ص ١٨٠، ح ١٣٧٠، معلَقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الكافي، كتاب الجهاد، باب إنكار المنكر بالقلب، ح ٨٣٣٨، بسنده عن غياث بن إبراهيم • الوافي، ج ١٥، ص ١٨٤، ح ١٤٨٧٢؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١١١٨م ٢١١٢٩.

٥. في «بس»: وتواكلوا». وفي ثواب الأعمال: وتركت أمّتي، بدل دأمّتي تواكلت». وفي الوافي: وتواكـلت، أي اتكل كلّ واحد منهم على الآخر، ووكل الأمر إليه». وراجع أيضاً: لمسان العرب، ج ١١، ص ٧٣٥(وكل).

 <sup>.</sup> في هامش الوافي عن ابن المصنف: وفليأذنوا؛ يعني فليكونوا على علم. يقال: أذن بالشيء من باب سمع ما إذناً بالكسر وبفتحتين، وأذاناً وإذانة ، إذا علم به».

٧. الوقاع، جمع الواقعة، وهي النازلة الشديدة، أو الحرب. راجع: القلموس المحيط، ج ٢، ص ١٠٣٣ (وقع)؛
 الوافي، ج ١٥، ص ١٧٦.

٨. التهذيب، ج٦، ص ١٧٧، ح ٣٥٨، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. ثواب الأعمال، ص ٣٠٤، ح١، بسنده
 عن محمّد بن عيسى الوافي، ج ١٥، ص ١٧٥، ح ١٤٨٦؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١١٨، ح ٢١١٣١.

٩. في دجن : درسول الله ع . ١٠ في دبث ع : دفسدن ع . ١٠

١١. في حاشية دى، والوافي وقرب الإسناد والتحف: «شبّانكم».

فَقِيلَ لَهُ: وَيَكُونُ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

فَقَالَ ' : نَعَمْ ، وَشَرِّ مِنْ ذٰلِكَ ، كَيْفَ ۖ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ ، وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ ؟ فَقِيلَ لَهُ ۖ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَيَكُونُ ذٰلِكَ ؟

قَـالَ: نَـعَمْ، وَ شَرٌّ مِنْ ذٰلِكَ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً، وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً؟ه. '

٨٣٣٣ / ١٥. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:

،قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَيَبْغِضُ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفَ ۗ الَّذِي لَا دِينَ ۖ لَهُ. فَقِيلَ لَهُ ٰ : وَمَا الْمُؤْمِنُ ۗ الَّذِي لَا دِينَ لَهُ ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَنْهِىٰ عَنِ الْمُنْكَرِهِ، أ

٨٣٣٤ / ١٦ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ``، وَسُئِلَ `` عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ: أَ وَاجِبٌ `` هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً ؟ فَقَالَ: ولاه فَقِيلَ لَهُ '': وَلِمَ ؟

في «بس» وقرب الإسناد والتحف: «قال».

٣. في «بث» وقرب الإسناد والتحف: - «له».

التهذيب، ج ٦، ص ١٧٧، ح ٢٥٩، معلقاً عن الكليني. قرب الإسناد، ص ٥٥، ح ١٧٨، عن هارون بـن مسـلم،
 عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عن النبي 器. تحف العقول، ص ٤٩، عـن النبي 器 الوافي،
 ج ١٥، ص ١٧٦، ح ١٤٤٦، الوسائل، ج ١٦، ص ١٢٢، ح ٢١١٣.

<sup>0.</sup> في الوافي : «أريد بالضعف ضعف الإيمان». ٦. في المعاني : «لا زبر». وفي الجعفريّات : «لارفق». ٧. في «ى» : - «له». ٨. في الوسائل : + «الضعيف».

٩. معاني الأخبار، ص ٣٤٤ ع ١ ، بسنده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه 經 عن النبي 課 . وفي المحاسن، ص ١٩٦ ، كتاب مصابيح الظلم، ح ٢١ ؛ والجعفريات، ص ١٥٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه 經 عن رسول الف 報 . إلى قوله : «الذي لا دين له ٥٠ الوافي ، ج ١٥ م ص ١٧٦ ، ح ١٤٨٦ ؛ الوسائل، ج ١٦ ، ص ١٢٢ ، ح ١٢ ، ٢١ ١٣٩

١٠. في التهذيب: – ديقول». ١٠. في دبح، بس، جن،: دريسأل».

١٢. في (بف»: (واجب، بدون همزة الاستفهام. ١٣٠. في الوافي والتهذيب: - وله،.

قَالَ: وإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقُوِيُ الْمُطَاعِ، الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ، لَا عَلَى الضَّعِيفِ
الَّذِي لَا يَهْتَدِي ' سَبِيلًا إِلَىٰ أَيِّ مِنْ أَيِّ يَقُولُ: مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ '؛ وَالتَّلِيلُ عَلَىٰ ١٠/٥ ذٰلِكَ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوْلُهُ ' ؛ ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أَمُّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَنْدِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أَمُّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَنْدِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَوِّ ﴾ فَهٰذَا خَاصِّ غَيْرُ عَامٍ ، كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمِنْ قَوْمِ لا ، وَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَهُدُونَ بِالْمُعْرُونَ ﴾ وَلَمْ يَقُلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَيْ إِبْرُاهِيمَ كُانَ أَمُّةُ فَانِتا أُمَّةً مُولِكُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ إِبْرُاهِيمَ كُانَ أَمُّةُ فَانِتا اللّٰهِ عَزَّ وَجَلً : ﴿ وَلَيْسَ عَلَىٰ ' مَنْ يَعْلَمُ ' الْلِكَ فِي هٰذِهِ ' الْهُذَبَةِ ' الْهُذَا الْهُذَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ إِبْرُاهِيمَ كُانَ أَمُّةُ فَانِتا اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ إِبْرُاهِيمَ كُانَ أَمُّةُ فَانِتا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّ إِبْرُاهِيمَ كُانَ أَمُّةُ فَانِتا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَرِي الْمُعْرَفِقِ اللّٰ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلً : فَالْكُ عَلَىٰ أَمَّةً وَاعِدَةً مُ وَالْمُؤْلِقَةً ، وَالْأَمَّةُ وَاعِدَةً مُ وَالْمُعْمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلً : فَرْنَ إِنْ الْهَذَاقِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلً : فَوْلِهُ مُلْ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلً : فَالْمُ الْمُؤْلِقُ اللّٰمُ الْمُؤْلِقُ اللّٰمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقِ الللّٰهُ عَلَى الْمُحَلِّ الْهَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

١. في وبث، بف، والوافي والتهذيب: «الضعفة الذين لا يهتدون».

٢. في الوافي: ويقول: من الحقّ إلى الباطل، كأنّه من كلام الراوي، ومعناه أنّهم يدعون الناس من الحقّ إلى الباطل؛ لعدم اهتدائهم سبيلاً إليهما، والأظهر إلى الحقّ من الباطل؛ ليكون متعلقاً؛ وسبيلاً، فيكون داخلاً تحت النفي، ولعلّ الراوي ذكر حاصل المعنى، وفي المرأة: ويحتمل أن يكون ويقول، كلام الإمام ١٩٤٤ بمعنى يدعو، أو مضمناً معناه، أي يدعو هذا الضعيف الناس من الحقّ إلى الباطل بحيث لا يعلم. والأظهر أنّه كلام الراوي، فكان الأظهر: إلى الحقّ من باطل، ولعلّه لبيان حاصل المعنى، أي من لا يسهندي سبيلاً إلى الحقّ والياطل، يمكن أن يهدى من الحقّ من باطل.

٣. في (ي): - (قوله). وفي الوافي والتهذيب: (قول الله).

٥. الأعراف (٧): ١٥٩.

٤. أل عمران (٣): ١٠٤.

قي المرأة: «قوله №: ولم يقل، كان على أمّة موسى أو على كلّ قوم موسى أن يهدوا بالحقّ، أو ما يفيد مفادّه،
 بل قال ما يغيد اختصاصه ببعض الأمّة، ويدل على أنّ المراد بالآية اختصاص بعض أمّة موسى باستيهال هذا الأمر، لا اختصاصهم بالعمل، به كما هو المتبادر».

٧. في (ي: - (ولا على كلِّ قومه). وفي التهذيب: (قوم) بدل (قومه).

٨. في وي، بث، بح، بس، بف، جد، جن، والوسائل والتهذيب: وواحد،

۱۰. في الوافي: - «علي».

٩. النحل (١٦): ١٢٠.

١١. في دى: دلم يعلم. ١٢. في التهذيب: - دهذه.

١٣. والهُذُنَّة : السكون . والهُذُنَّة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين ، اسم من هادنه مهادنة : صالحه . النهاية ، ج ٥، عن ٢٥٢ (هدن) . وفي المرأة : وقول على الهدنة ، في المصالحة والمسالمة ، ظاهره اختصاص الأمر بالمعروف بالإمام ، كما هو ظاهر سياق الخيز ، ويمكن أن يحمل على أنّ عمومه وكماله مخصوص به .

حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ، وَلَا عُدَدَ '، وَلَا طَاعَةَ،.

قَالَ مَسْعَدَةً: وَسَمِعْتٌ ۚ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ: ‹هٰذَا عَلَىٰ أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ ۚ مَعْرِفَتِهِ وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَلَا، "

### ٢٩ ـ بَابُ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِالْقَلْبِ

٨٣٣٥ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ۥحَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزْاً ۖ إِذَا رَأَىٰ مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ ۗ . ^

هكذا في «بث، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: «ولا عذر». وفي المرأة: «قوله على:
 ولا عذر، أي لا يقبل الناس عذره في ذلك. وفي التهذيب: ولا عُدَد، بضمّ العين جمع عُدّة، أو بالفتح، وهــو الأصوب. وما في الكتاب لعله تصحيف».

٢. في الوافي والتهذيب: دسمعت، بدون الواو.

٤. في الخصال: «بقدر».

٣. في التهذيب: - «يقول».

التهذيب، ج ٦، ص ١٦٧، ح ٣٦٠، معلقاً عن الكليني . الخصال، ص ٦، باب الواحد، ح ١٦، بسنده عن هارون
 بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد على من قوله: وقال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله 銀
 يقول، الوافى، ج ١٥، ص ١٨١، ح ١٤٨٦٦؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٢٦، ح ٢١١٥٢.

٦. في دى، بح، بف، جد، جن، والوافي والوسائل: «المقري». وفي دبث: «البصري». وفي حاشية دبث، و هامش المطبوع: «المصري».

٧. في دبث، جت، جد، جن، والمرآة والوسائل: وغيراً، من الغيرة.

٨. في وبس، : «إنكاراً». وفي التهذيب: «نيَّته أنَّه له كاره، بدل وقلبه إنكاره».

<sup>9.</sup> التهذيب، ج 7، ص ١٧٨، ح ٣٦١، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. فقه الرضائلة، ص ٢٧٦، مع اختلاف يسير. و راجع: فهج البلاغة، ص ٥٤١، الحكمة ٣٧٣،الوافي، ج ١٥، ص ١٨٦، ح ١٤٨٧، الوسائل، ج ١٦، ص ١٦٧، ح ٢١١٧.

٢/٨٣٣ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ اللَّهِ ا جَاهِلٌ ۚ فَيَتَعَلَّمُ ۗ ، وَأَمَّا ۖ صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ ۚ ، فَلَاه . ۚ اللَّه . ۚ اللَّه اللَّه الل

٨٣٣٧ / ٣. عَنْهُ ٢ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ لِي: «يَا مُفَضَّلُ، مَنْ تَعَرَّضَ^ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ، ٦١/٥ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةً ، لَمْ يُؤْجَز عَلَيْهَا، وَلَمْ يُرْزَق الصَّبْرَ عَلَيْهَا، . ۚ

٨٣٣٨ ٤. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ يَخْتَصِمُونَ ، لَمْ يَجُزْهُمْ ' حَتَّىٰ يَقُولَ ثَلَاثَأ اتَّقُوا اللَّهَ ، اتَّقُوا اللّٰهَ ''، يَرْفَعُ '' بِهَا صَوْتَهُ .''

١. في دجن، البتّعظ،

٢. في مرأة العقول، ج ١٨، ص ٤٠٨: «أي إنّما يفعل ذلك للجهل، ولا يأبي عن التعلّم».

٣. في فقه الرضا: (فيستيقظ). وفي الجعفريّات: (جاهل فيعلم، أو مؤمّل يرتجى) بدل (مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم).
 ٤. في الوافي والوسائل والتهذيب: (فأمّا).

٥. في دبف، والتهذيب والخصال والتحف: «وسيف». وفي دجت، : «سيف وسوط، بدل «سوط أوسيف».

آ. التهذيب، ج ٦، ص ١٧٨، ح ٣٦٦، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل ص ١٠٥، باب الاثنين، ح ٩، بسنده عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل المعقري، عن أبي عبدالله على المجعفريات، ص ٨٨، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه 器 عن النبيّ 器 .فقه الرضائل، ص ١٨٧، ح ١٤٨٦٧؛ تحف المقول، ص ٢٥٨، الوسائل، ح ١١٠٠ ص ١٨٧، ح ١٤٨٦٧؛ الوسائل، ح ١٦، ص ١٨٧، ح ١١٥٠ .

۸. في (بث): (يعرض).

٩. التهذيب، ج ٦، ص ١٧٨، ح ٣٦٣، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. ثواب الأعمال، ص ٢٩٦، ح ١، بسنده عن المعفّض بن عمر، عن أبي عبد الله ١٨٤. تحف العقول، ص ١٥٥ الوافي، ج ١٥، ص ١٨٢، ح ١٤٨٦٨؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٦٧، ح ١١٥٥٤؛ العسائل، ج ١٦، ص ١٦٧، ح ١١٥٤٤.

١١. في دبث، جن، والوافي والكافي، ح ٨٣٣٠ والتهذيب: - واتّقوا الله.

١٢. في الوافي: «ويرفع».

١٣. الكافي، كتاب الجهاد، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح ٨٣٣٠؛ والتهذيب، ج ٦، حه

٨٣٣٩ / ٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مَحْفُوظٍ الْإِشْكَافِ، قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ، فَمَشَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْمُطَرِّقِ لَهُ ١، فَإِذَا رَجُلٌ أَصْفَرُ عَمْرَكِيًّ ۗ قَدْ أَدْخَلَ عُودَةً فِي الْأَرْضِ شِبْهَ السَّابِحِ ۗ، وَرَبَطَهُ إلىٰ فُسْطَاطِهِ ۗ ، وَالنَّاسُ وَقُوفٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يَمَرُّوا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِﷺ: «يَا هٰذَا، اتَّقِ اللهُ؛ فَإِنَّ هٰذَا الَّذِي تَصْنَعُهُ ۗ لَيْسَ لَكَ». قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْعَمْرَكِيُّ: أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَذْهَبَ إِلَىٰ عَمَلِكَ ؟ لَا يَزَالُ الْـمُكَلِّفُ ۗ

حه ص ۱۸۰، ح ۲۷۰، بسندهما عن غياث بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵، ص ۱۸۶، ح ۱٤٨٧٢؛ الوسائل ، ج ١٦، ص ۱۱۸، ذيل ح ٢١١٢٩.

أ. في المرآة: وأي الذي يمشي بين يدي الدابة ليفتح الطريق، هو اسم الفاعل من بناء التفعيل». وفي هامش الوافي
عن المحقّق الشعراني : «كالمطرّق له، بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل، أي أفتح له الطريق، والظاهر أنّ أبا
عبدالله على خطامه، والبعير كان لذلك الرجل الأسود مربوطاً، فرفع على خطامه، ومضى من تحت خطامه
مطأطأ. والغرض الاستشهاد بعمله على الاكتفاء بالقول في النهي عن المنكر إذا علم أنّ المنهيّ مصرّ على
ماطله.

٢. في المرآة: «العمركي، لعلّه نسبة إلى بلد، و لا يبعد أن يكون تصحيف العركي بحذف الميم. قال في النهاية:
 العروك: جمع عرك بالتحريك، وهم الذين يصيدون السمك. ومنه الحديث: إنَّ العركيّ سأله عن الطهور بعاء البحر؛ العركيّ بالتشديد: واحد العرك، كعربي وعرب، انتهى، وراجع: النهايه، ج ٣، ص ٢٢٢ (عرك).

٣. في وى، بف، جن، والوافي: والسايح، قال في الوافي: ووكأنه تصحيف الشايح - بالشين المعجمة - بمعنى النيور الذي يذبّ عن حرمه، يمنع المازة عن حواليها، وفي وبس، جد، وحاشية (جن، والسايخ)، وفي المرأة: وفي أكثر النسخ بالباء الموخد والحاء المهملة، ولعل المعنى شبه عود ينصبه السابح في الأرض، ويشد به خيطاً يأخذه بيده؛ لئلا يغرق في الماء. ولا يبعد عندي أن يكون تصحيف السالخ - باللام والخاء المعجمة - وهو الأسود من الحيّات؛ بقرينة قوله في آخر الخبر: العمركي الأسود. وقبل: هو بالشين المعجمة والحاء المهملة بمعنى الغيور».

الفُشطاط: بيت من شَعر، وفيه ثلاث لغات: فُشطاط، وفستاط، وفُسَاط. قال الزمخشري: «هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق. الفائق، ج ٣، ص ٢٩؛ الصحاح، ج ٣، ص ١١٥٠ (فسط).

٥. في (بح): (تضعه).

٦. في حاشية (بث، بح، جت) والوافي: (المتكلّف). واستظهره المجلسي # في المرآة، ثمّ قال: (أي حه

الَّذِي لَا يُدْرِيٰ مَنْ هُوَ يَجِيئُنِي ۖ ، فَيَقُولُ: يَا هٰذَا ، اتَّقِ اللَّهَ .

قَالَ: فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ بِخِطَامِ ۗ بَعِيرٍ لَهُ مَقْطُوراً ۗ ، فَطَأَطَأَ رَأْسَهُ ، فَمَضى ، وَتَرَكَهُ الْعَمْرَكِيُّ الْأَسْوَدُ ٤٠٠ أَ

27/0

۳۰\_بَابُ۲

٨٣٤٠ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ مَوْلَىٰ آلِ سَام:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: الْمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَاراً ﴾ ﴿ جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي ، وَقَالَ: أَنَا ^ عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرُهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ ، وَتَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهِىٰ

حه المتعرّض لما لا يعنيه ، ولعلَ المكلّف ـ على تقدير • ـ على بناء المفعول بهذا المعنى أيضاً ، أي الذي يكلّفه نفسه للمشاقَ ، أو على بناء الفاعل أي يكلّف الناس على ما يشقَ عليهم » .

۱. في دى، بح، بس، جت، جد، جن): (يجيء).

٢. خطام البعير: أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان، فيجعل في أحد طرفيه حلقة، ثمّ يشد فيه الطرف الأخر حتى يصير كالحلقة، ثمّ يقاد البعير، ثمّ يثنّى على مخطمه. وأمّا الذي يجعل في الأنف دقيقاً فهو الزمام. النهاية، ج ٢، ص ٥٠ (خطم).

٣. في «بث، بف، والوافي: «مقطور». وفي العرآة: «المقطور من القطار، أي رفعﷺ زمام بـعيره للرجـل قـطرة ومضى تحته مطأطناً رأسه ولم يتعرّض لجواب الشقق».

٤. في الوافي: ولعلَ الأسود كناية عن سواد وجهه الباطن لما ذُكر أولاً أنّه كان أصفر، وفي الموآة: وفي بعض النسخ: رجل أصغر - بالفاء - فالعراد بالأسود الحيّة على التشبيه، ويؤيّد ما أوضَحنا من التصحيف، أو المراد أسود القلب. وفي بعضها: أصغر - بالغين المعجمة - أي أحقر صائد من الصائدين، أو أحقر رجل من العمركيين، والغرض أنّه الله يتعرّض لهذا الرجل الوضيع الخسيس مع قدرته على إيذائه صوناً لعرضه».

٥. الوافي، ج ١٥، ص ١٨٤، ح ١٤٨٧٣؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٢٨، ح ٢١١٥٥، ملخصاً.

٦. في «بف»: + «إنذار الأهل». ٧. التحريم (٦٦): ٦.

٨. في دبث، بف، والتهذيب: + دقد، .

عَنْهُ نَفْسَكُ». ١

٨٣٤١ / ٢ . عَنْهُ ٢ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي قَوْلِ اللهِ ۚ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَاراً﴾ ۚ قُلْتُ: كَيْفَ قِيهِمْ ؟

قَالَ: تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللّٰهُ، وَتَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمْ ۚ اللّٰهُ، فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ، وَإِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ. '

٣/٨٣٤٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُثْمَانَ ٢، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُرا أَنْفُسَكُمْ رَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾ كَـيْفَ نَـقِي أَهْلَنَا^؟

قَالَ: «تَأْمُرُونَهُمْ وَتَنْهَوْنَهُمْ». ٩

ا. التهذيب، ج ٦، ص ١٧٨، ح ٣٦٤، معلَقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٥، ص ١٨٣، ح ١٤٨٦٩؛ الوسائل،
 ج ١٦، ص ١٤٤، ح ٢١٢٠٠.

٢. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق، فيكون السند معلّقاً.

٣. في دبف: «قوله» بدل دقول الله».

٤. التحريم (٦٦): ٦.

٥. في (بس): (نهي».

٦. التهذيب، ج ٦، ص ١٧٩، ح ٣٦٥، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي تفسير القميّ، ج ٢، ص ١٣٧٤؛ والزهد،
 ص ٧٧٠ ح ٣٦، بسندهما عن أبي بصير، مع اختلاف يسير. فقه الرضائلة، ص ١٣٧٥، مع اختلاف يسير الوافي،
 ج ١٥، ص ١٨٦، ح ١٤٤٧؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٤٨، ح ٢١٢٠٦.

٧. لم يرد لحفص بن عثمان ذكر في كتب الرجال والأسناد. والمتكرّر في الأسناد رواية [محمد] بن أبي عمير عن
 جعفر بن عثمان عن سماعة. وجعفر بن عثمان هو المذكور في كتب الرجال. راجع: رجال النجاشي،
 ص ١٢٤، الرقم ٣٤٠؛ الفهرست للطوسي، ص ١٦٣، الرقم ١٥١؛ معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٤١٦.

٨. في الوافي: ﴿أَهْلَيْنَا﴾.

٩. الوافي، ج ١٥، ص ١٨٤، ح ١٤٨٧؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٤٨، ح ٢١٢٠٧.

78/0

## ٣١\_بَابُ مَنْ أَسْخَطَالْخَالِقَ فِي مَرْضَاةِ الْمَخْلُوقِ ١

١ / ٨٣٤٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَيْفِ "بْنِ عَمِيرَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ٢ }، قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، كَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسُ ذَامَاً ، وَمَنْ آثَرَ طَاعَةَ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِمَا يُغْضِبُ ۖ النَّاسَ، كَفَاهُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَدَاوَةَ كُلُّ عَدُوًّ، وَحَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ، وَبَغْيَ كُلِّ بَاغٍ، وَكَانَ الله له نَاصِراً وَظَهِيراً». °

٨٣٤٤ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْ فَلِيَّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٠٤٤، قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَرْضَىٰ سُلْطَاناً ٢ بِسَخَطِ اللَّهِ، خَرَجَ مِنْ^ دِينِ الْإِسْلَامِ ٢٠.٠١

ا. في «بث»: - «في مرضاة المخلوق».

في البحار: «يوسف»، وهو سهو. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٣، ص ٤٨٠ ـ ٤٨١.

٣. في هامش المطبوع عن بعض النسخ: «عن أبي عبد الله 器».

٤. في الوسائل والبحار والكافي، ح ٢٨١٩: «بغضب، بدل «بما يغضب».

٥. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق، ح ٢٨١٩. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٧٩، ح ٣٦٦، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد بن خالد الوافي، ج ٥، ص ٩٩٣، ح ٣٤٥٣؛ الوسائل، ج ١٦، ص ۱۵۲، ح ۲۱۲۲۱؛ البحار، ج ۷۳، ص ۳۹۲، ح ۲.

٦. في الوسائل والبحار والكافي، ح ٢٨٢٢: + اعمن أبيه عن عبابر بن عبدالله الأنصاري [في الوسائل: ٧. في الوسائل والبحار: + (جائراً).

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «عن».

في البحار والكافى، ح ٢٨٢٢ والعيون: «دين الله».

١٠. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق، ح ٢٨٢٢. وفي عيون الأخبار، ج ٢، الدي الوافي، ج ٥، ص ٩٩٣، ح ٣٤٥٥؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٥٣، ح ٢١٢٢٣؛ البحار، ج٧٧، ص٣٩٣، ح ٥.

٨٣٤٥ / ٣. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:

•قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةً النَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، كَانَ اللهُ عِنَ النَّاسِ ذَامَاً». أُ

### ٣٢ ـ بَابُ كَرَاهَةِ \* التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يُطِيقُ

٨٣٤٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مَا اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ \_عَزَّ وَجَلَّ \_ فَوَضَ إِلَى الْمَوْمِنِ أُمُورَهُ كَلَّهَا، وَلَـمْ يُـفَوّضْ إِلَـنِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا ٧، أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلُ ^ اللّٰهِ \_عَزَّ وَجَلَّ \_

١. في الوافي والبحار والكافي، ح ٢٨١٨ والخصال: (رضي).

٢. في الوافي والبحار والكافي، ح ٢٨١٨ والخصال: (بسخط) بدل (بما يسخط).

٣. في الوافي والبحار والكافي، ح ٢٨١٨ والخصال: (جعل الله) بدل (كان).

الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق، ح ٢٨١٨. وفي الخصال، ص ٣، باب الواحد، ح ٣، بسنده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه على عن رسول الف 議。الوافي، ج ٥، ص ٩٩٣. و ٢١٢٢.

٥. في دبح، بس: دكراهية).

٦. لم نجد في مشايخ المصنف من يسمّى بمحمّد بن الحسين، بل روى هو عن محمّد بن الحسن في كثير من الأسناد وهو محمّد بن الحسن الطائي الرازي، كما تقدّم ذيل ح ٢٢٦٨. والظاهر أنَّ محمّد بن الحسين في السند مصحّف من محمّد بن الحسن. وقد وردت رواية محمّد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق [الأحمري أو الأحمر] في الكافي، ح ٧٨٠و ٢٣٢٢ و ١٢٣٢٦ و ١٢٧٨٦ و ١٢٧٨٦.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب، ج ٦، ص ١٧٩، ح ٣٦٧ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح -وسنده هكذا: ومحمّد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ...٥.

٧. في مرآة العقول، ج ١٨، ص ٤١١: ولعل المعنى أنه ينبغي للمؤمن أن لا يذل نفسه، ولو صار ذليلاً بغير اختيار فهو في نفس الأمر عزيز بدينه، أو المعنى أنّ الله تعالى لم يفؤض إليه ذلته ؛ لأنّه جعل له ديناً لا يستقلّ منه، والأول أظهره.

في «بث، بف» والوافي والوسائل والتهذيب: - «قول».

يَقُولُ ': ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ۖ فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزِيزاً ، وَلَا يَكُونُ ذَلِيلُهِ .

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ؛ إِنَّ الْجَبَلَ يَسْتَقَلُّ ؛ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ °، وَالْمُؤْمِنَ لَا يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَيْءً ٧٠. ^

٧/٨٣٤٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ؛ أَ لَمْ تَسْمَعْ ^ لِقَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَلِلْهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ `` فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً ، وَلَا يَكُونَ ذَلِيلًا ، يُعِزُّهُ اللّهُ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ . '`

٣/٨٣٤٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : وإِنَّ اللَّهَ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِن كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا

۱. في دبس، جن، - ديقول،.

۲. المنافقون (٦٣): ٨.

٣. في الوافي: - وإنَّه.

٤. في الوافي: ويستفلُّ ، بالفاء. وفيه أيضاً: والفَلُّ ، بالفاء: الثُّلْم، وفي العرأة: والاستقلال هنا طلب القلَّة».

٥. «المتعاول» جمع المعقول - كميثير -: الحديدة ينقر بها الجبال. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٦٩ (عول).

٦. في الوافي: ﴿لا يَسْتَفُلُّ﴾.

۷. فی (بس، بف): (بشیء).

٨. التهذيب، ج٦، ص ١٧٩، ح ١٦٧، معلّقاً عن محمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب المؤمن و علاماته و صفاته، ح ٢٣١٦، بسند آخر عن أبي جعفر على من قوله: وإنّ المؤمن أعز من الجبل، مع اختلاف يسير والوافي، ج ٥، ص ٧٤٩، ح ٢٩٧٠؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٥٦، ح ٢١٢٣٠.

١٠. المنافقون (٦٣):٨.

١١. الوافي، ج٥، ص ٧٥٠، ح ٢٩٧١؛ الوسائل، ج١٦، ص ١٥٧، ح ٢١٢٣٣.

إِذْلَالَ نَفْسِهِ». '

٤/٨٣٤٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، 8/٨٤ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّعُ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ولَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلِّ نَفْسَهُ،

قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ مَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟

قَالَ: ﴿ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ ٩٠٠ قَالَ:

٠٥٣٥ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ مُفَضَّل بْن عُمَرَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَلَا يَنْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُۥ.

قُلْتُ: بِمَا يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟

قَالَ: «يَدْخُلُ فِيهَا يَتَعَذَّرُ ٤ مِنْهُ». ٥

٦/٨٣٥١. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ آعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ ......

١. الوافي، ج ٥، ص ٧٥٠، ح ٢٩٧٣؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٥٧، ح ٢١٢٣٤.

۲. في الوافي: «كيف» بدون الواو.

٣. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٠، ح ٣٦٨، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ٥، ص ٧٥٠، ح ٢٩٧٤؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٥٨، ح ٢١٢٣.

٤. في «بث، بح، بف، جد، والوافي: «يعتذر».

وفي المرآة: «قوله على : فيما يعتذر منه على بناء الفاعل - أي في أمر يلزمه أن يعتذر منه عند الناس، كأن يتعرّض لظالم لا يقاومه ، فلمّا صار مغلوباً ذليلاً يعتذر إلى الناس، أو يدخل في أمر يمكنه الاعتذار منه، ويقبل الله عذره، وعلى هذا الوجه يمكن أن يقرأ على بناء المجهول، بل على الوجه الأوّل، فتأمّل،

٥. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٠، ح ٣٦٩، معلقاً عن أحمد بن محمد بن خالد الوافي، ج ٥، ص ٧٥٠، ح ٢٩٧٥؛
 الوسائل، ج ١٦، ص ١٥٨، ح ٢١٢٣٧.

٦. في دي، بث، بس، بف، جد، وحاشية دبح، جت: دبن، وهو سهو؛ فقد روى محمَّد بـن أحــمد بـن عـليَّ -

يُونُسَ ١، عَنْ سَمَاعَةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ اللّٰهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا ، وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ، أَ لَمْ تَرَ ۖ قَوْلَ اللّٰهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ هَاهُنَا : ﴿ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ۗ وَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً ، وَلَا يَكُونَ ذَلِيلًاه . ۚ \*

تَمْ كِتَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْكَافِي وَيَتْلُوهُ كِتَابُ التِّجَارَةِ°.

حه ومحمّد بن أحمد بن الصلت عن عبد الله بن الصلت في عددٍ من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٠. ص ٤٧٨ـ ـ ٤٨١.

والظاهر أنَّ محمَّد بن أحمد هذا، هو محمَّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت الراوي عن عبد الله بن الصلت في طريق الشيخ الصدوق إلى عيسى بن أعين. راجع: الفقيه، ج ٤، ص ٥٢٩\_٥٠٥.

١٠ في النسخ والوافي والوسائل: + دعن سعدان». ولم نجد توسط سعدان \_ و هو سعدان بن مسلم \_ بين يونس و
 بين سماعة في موضع . وما أثبتناه موافق للمطبوع .

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: «ألم ير».

٣. المنافقون (٦٣): ٨.

٤. الوافي، ج ٥، ص ٧٥٠، ح ٢٩٧٢؛ الوسائل، ج ١٦، ص ١٥٧، ذيل ح ٢١٢٣٠.

 <sup>6.</sup> في (بز، جش) وحاشية (بث): (ويتلوه كتاب المعيشة). وفي (بس) وحاشية (بح): (ويبتلوه كتاب المعيشة والتجارة). وفي (جت، جي): (ويتلوه كتاب التجارة وهو كتاب المعيشة).

# ( ۱۷ ) كتاب المعيشة

## [14]

### كِتَابُ الْمَعِيشَةِ

# ١ ـ بَابُ دُخُولِ الصُّوفِيَّةِ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ وَاحْتِجَاجِهِمْ عَلَيْهِ ۗ فِيمَا ۗ يَنْهَوْنَ النَّاسَ ۚ عَنْهُ ۚ مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ ۚ

٨٣٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٧، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ:

۱. في اط، بح، جت: + اربّ يسّر و أعن برحمتك؛ وفي (بس): + اوبه نستعين).

دی دط ، بح ، بف ، جن و حاشیة (جت): دو احتجاجه علیهم » بدل دو احتجاجهم علیه».

۳. في (ط): (بما).

٤. في (ط، ي): - (الناس).

٥. في (ط): + (الناس).

٦. في هامش الوافي عن المحقق الشعراني : «المنع من طلب الرزق مذهب بعض الصوفية لا جميعهم، قال العلامة في شرح التجويد: ذهب جمهور العقلاء إلى أنّ طلب الرزق سائغ، وخالفهم بعض الصوفية ؛ لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميّز، وما هذا سبيله يجب الصدقة به، فيجب على الغنيّ دفع ما بيده إلى الفقير بحيث يصير فقيراً ؛ ليحل له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام، ولأنّ في ذلك مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخراجات، ومساعدة الظالم محرّمة.

والحقّ ما قلناه، ويدلّ عليه المعقول والمنقول، أمّا المعقول فلأنّه دفع للضرر، فيكون واجباً، وأمّا المنقول فقوله تعالى: ﴿وَالْبَتَغُوا مِن فَصْلُوا لَلْهِ﴾ [الجمعة (٦٢): ١٠]إلى غيرها من الآيات.

وقوله 總: سافروا تغنموا، أمر بالسفر لأجل الغنيمة.

والجواب عن الأول بالمنع من عدم التمييز ؛ إذ الشارع ميّز الحلال من الحرام بظاهر البد؛ ولأنّ تحريم التكسّب من هذه الحيثيّة يقتضي تحريم التناول، واللازم باطل بالاتّفاق، وعن الشاني بأنّ المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا معونة الظلمة. انتهى. دَخَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ فَرَأَىٰ عَلَيْهِ ثِيَابَ بِيضٍ ۚ كَأَنَّهَا غِرْقِئً ۗ الْبَيْضِ ۗ ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هٰذَا اللِّبَاسَ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكَ ۖ .

فَقَالَ لَهُ: «اسْمَعْ مِنِّي وَعِ مَا أَقُولُ لَكَ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ عَاجِلًا وَآجِلًا ۗ، إِنْ أَنْتَ مِتَ ۚ عَلَى السَّنَّةِ وَالْحَقِّ ۗ، وَلَمْ تَمُتْ عَلَى بِدْعَةٍ، أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي زَمَانٍ مَقْفِرٍ ^ جَدْبٍ ^ ، فَأَمَّا ١ إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا، فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا، لَا فُجَّارُهَا، وَمُؤْمِنُوهَا، لَا مُثَافِقُوهَا، وَمُسْلِمُوهَا، لَا كُفَّارُهَا، فَمَا أَنْكَرْتَ يَا ثَوْرِيُّ، فَوَ اللَّهِ إِنَّنِي ١ لَمَعَ مَا تَرَىٰ لَا مُثَافِقُوهَا، وَمُسْلِمُوهَا، لَا كُفَّارُهَا، فَمَا أَنْكَرْتَ يَا ثَوْرِيُّ، فَوَ اللَّهِ إِنَّنِي ١ لَمَعَ مَا تَرَىٰ

حه ثم إنّي ما استقصيت في نقل التعليقات في المكاسب مع شدّة الحاجة ؛ لأنَّ الشيخ المحقّق الأنصاري - قدّس الله تربته - أورد في كتابه ما هو شرح وتوضيح للأخبار التي ذكرها فيه بما ليس فوقه كلام، ولم يبق لأحد بعده مجال، ولم يمكنّي أيضاً نقل كلامه ملخّصاً، وليس إليه حاجة لشهرته، وإنّما أوردت زوائد اختلجت بالبال، وفوائد اقتبستها من سائر التعليقات ممّا لم أربداً من ذكرها، والله وليّ التوفيق، وراجع: كشف الممواد، ص ٤٦٣.

٧. في وطع: + وحدّثني أبو محمّد هارون بن موسى التلمّكتريّ، قال: حدّثني أبـو جعفر محمّد بن يعقوب
 الكليني، قال: حدّثني عليّ بن إبراهيم، وفي البحار: وعليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عميره كلاهما بدل وعليّ بن
 إبراهيم، وما في البحار سهو. لاحظ ما قدّمناه في الكافي، ذيل ح ١٦٦.

١. في وط، ي، بح، بف، جد، والوسائل، ح ٥٧٧٥ والبحار: «بياض».

٢. «الغرقيّ، كزبرج: القشرة الملتزقة ببياض البيض، أو البياض الذي يؤكل. القاموس المحيط، ج ١، ص ١١٣
 (غرقاً).

٣. في حاشية (جن): (بيض).

٥. في دبح): - در أجلاً.

٤. في دطه: دشأنك.

٦. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٥: «قوله 北؛ إن أنت متّ، أي انتفاعك بما أقول آجلاً إنّما يكون إذا تركت البدع،

٧. في الوسائل، ح ٥٧٧٥: - دوالحقّ،

المقفر: الخالي من الطعام؛ من القفر، وهي مفازة لا ماء فيها ولا نبات. راجع: تباج العروس، ج ٧، ص ٤١١ (قفر).

٩. في التحف: وجشب، والجَدْب: نقيض الخصب والرخاء. والجَدْب: انقطاع المَطَر ويُبنش الأرض. راجع:
 الصحاح، ج ١، ص ١١٠؛ المصباح المنير، ص ٩٢ (جدب).

١٠. في وطه: ووأمّاه.

١١. في حاشية وجت، والوسائل، ح ٥٧٧٥ والتحف: «إنِّي،

مَا أَتَىٰ عَلَيَّ مَذْ\ عَقَلْتُ صَبَاحٌ وَلَا مَسَاءٌ وَلِلْهِ فِي مَالِي حَقِّ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَهُ مَوْضِعاً إِلَّا وَضَعْتُهُه.

قَالَ: وَأَتَاهُ ۗ قَوْمٌ مِمَّنْ يُظْهِرُونَ ۗ الزَّهْدَ ۚ ، وَيَدْعُونَ ۚ النَّاسَ أَنْ يَكُونُوا مَعَهُمْ عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّقَشُّفِ ۚ ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ صَاحِبَنَا حَصِرَ ۗ عَنْ كَلَامِكَ ، وَلَمْ تَحْضُرُهُ ^ حُجَجُهُ ۚ .

77/0

فَقَالَ لَهُمْ: وفَهَاتُوا ١٠ حُجَجَكُمْ ١٠٥.

فَقَالُوا لَهُ ١٣: إِنَّ حُجَجَنَا ١٣ مِنْ ١٤ كِتَابِ اللَّهِ.

فَقَالَ لَهُمْ: ﴿فَأَذْلُوا بِهَا ١٠؛ فَإِنَّهَا أَحَقُّ مَا اتَّبِعَ وَعُمِلَ بِهِ».

فَقَالُوا: يَقُولُ اللَّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ٦٠ ـ مُخْبِراً عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ:

۱. في وطع: دمنذه.

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: «فأتاه».

٣. في (بف، جد، جن) وحاشية (جت) والوافي والتحف: (يظهر).

٤. في (بف، وحاشية (جت، والوافي والبحار والتحف: «التزهّد».

٥. في (بف، جن) وحاشية (جت) والوافي: (ويدعو).

آ. في «بف» وحاشية «جت»: «التعسّف». والقَسَف: يبس العيش، أو رثاثة الهيئة وسوء الحال وضيق العيش.
 ورجل متقشّف: تارك للنظافة والترفة، أو الذي يتبلّغ بالقوت وبالمرقع. راجع: لمسان العرب، ج ٨، ص ٤٤٨ (قشف).

٧. وحصر، أي عيّ وعجز ؛ من الحَصَر ، وهو العِيّ في المنطق ، وأن يمتنع ـأي يعجز ـعن القراءة فلا بقدر عليه . راجع: القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٣٣ (حصر ) .

٨. في البحار: (ولم يحضره).

٩. في حاشية (جت) والتحف: (حجّة).

۱۰. في دي، والتحف: دهاتوا.

١٢. في وط، بف، والتحف: - وله،

۱٤. في دېف: دفي،

١٥. يقال: أدلى بحجَّته: أحضرها واحتجَّ بها. لسان العرب، ج ١٤، ص ٢٦٧ (دلو).

١٦. في (ط): + (حيث يقول).

١١. في (ط): (حجَّتكم).

۱۳. في (ط): (حجّتنا).

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ \ وَمَنْ يُوقَ شُعَّ الفَّسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ أَ فَمَدَحَ فِعْلَهُمْ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأُسِيراً ﴾ أَ فَنَحْنُ نَكْتَفِى بِهٰذَا.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْجُلَسَاءِ: إِنَّا رَأَيْنَاكُمْ ° تَزْهَدُونَ فِي ٦ الْأَطْعِمَةِ الطَّيْبَةِ، وَمَعَ ذٰلِكَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْخُرُوجِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّىٰ تَمَتَّعُوا أَنْتُمْ مِنْهَا ٧.

فَقَالَ لَهُ ^ أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْكُمْ مَا لَا تَنْتَفِعُونَ ^ بِهِ ، أَخْبِرُونِي ` اللهُ النَّفَرُ ، أَلَكُمْ عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ ، وَمُحْكَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ ، الَّذِي فِي مِثْلِهِ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ مَنْ هَلَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟ ، . ضَلَّ ، وَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟ » .

فَقَالُوا ١١ لَهُ: أَوْ١٣ بَعْضِهِ، فَأَمَّا ١٣ كُلُّهُ فَلَا.

فَقَالَ لَهُمْ: «فَمِنْ ١ هُنَا ١ أُتِيتُمْ ١٦، وَكَذٰلِكَ أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ١٧، فَأَمَّا ١٨

١. خُصاصُ البيت: فُرْجَةٌ. وعُبْرَ عن الفقر الذي لم يُسَدُّ بالخَصاصَة. المفردات للراغب، ص ٢٨٤ (خصص).

٢. الشُّحُّ: بُخُلِّ مع حِرصٍ، وذلك فيماكان عادةً. المفردات للرغب، ص ٤٤٦ (شحح).

٤. الإنسان (٧٦): ٨.

٣. الحشر (٥٩): ٩.

<sup>6.</sup> في دطه: دلو رأيناكم». و في التحف: دما رأيناكم». ٢. في ديف»: - دفر». ٧. في ديف»: - دفر».

٦. في دبف، : - دفي،
 ٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار . وفي دي، والمطبوع : - دله،

٩. في وى، بح، بف، جن، وحاشية وبس، جت، والوافي والتحف والبحار: ولا ينتفع، وفي حاشية وبح، ولا ينتفعون، وفي (جد، بالتاء والياء معاً.
 ١٠ في حاشية (جن): وأخبرون،

١١. في (بح): «فقال».

١٢. وأو، هنا بمعنى وبل، قاله العلامة المجلسى الله في المرآة.

١٣. في حاشية (جت): (أمّا). ١٤. في (ط، بس) والتحف: (من).

١٥. في دي، بح، بس، جت، جد، جن، والبحار والتحف: دهاهنا،

١٦. في الوافي: وأتيتم -بالبناء للمفعول -أي دخل عليكم البلاء وأصابكم ما أصابكم ٥٠.

١٧. في المرأة: وأي فيها ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وأنتم لا تعرفونهاه.

١٨. في دط، والتحف: «وأمّا».

مَا ذَكَرْتُهْ مِنْ إِخْبَارِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِيَّانَا فِي كِتَابِهِ عَنِ الْقَوْمِ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ بِحُسْنِ
فَعَالِهِمْ، فَقَدْ كَانَ مُبَاحاً جَائِراً ا وَلَمْ يَكُونُوا نَهُوا عَنْه ا وَتَوَابُهُمْ مِنْهُ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ،
وَذَٰلِكَ ا أَنَّ اللّهَ ـ جَلَّ وَتَقَدَّسَ ـ أَمَرَ بِخِلَافِ مَا عَمِلُوا بِهِ ، فَصَارَ أَمْرُهُ نَاسِخاً لِفِعْلِهِمْ ، وَكَانَ نَهَى اللّهُ ٤ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ـ رَحْمَةً مِنْهُ لِلْمُوْمِنِينَ ، وَنَظَرا لَكَيْلاَ يُضِرُّوا بِأَنْفُسِهِمْ
وَعِيَالاَتِهِمْ ، مِنْهُمُ الضَّعَفَةُ الصَّغَارُ وَالْوِلْدَانُ وَالشَّيْحُ الْفَانِي وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ الَّذِينَ لَا عَضِيرُونَ عَلَى الْجُوعِ ، فَإِنْ تَصَدَّقْتُ بِرَغِيفِي ـ وَلَا رَغِيفَ لِي غَيْرُهُ ـ ضَاعُوا وَهَلَكُوا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللل

١. في وبحه: + ولهمه. وفي العرأة: دهذا لا ينافي ما ذكره الله في جواب الثوري؛ فبأنّه عـلَمَة لـــُـــرعيّة الحكــم أوّلاً ونــــخه ثانـــأه.

۲. فی دیف: دمنه).

٣. في المرأة: العلَّه تعليل لما فهم سابقاً من عدم استمرار حكم الجواز ومن عدم صحَّة استدلالهم بالآيتين».

أي (بح، جت، والبحار: ووالعجوزة».
 أي وط»: وفهلكوا».

٨. في حاشية دبف، والوافي: دومن، ٩. في دطه: دفسن، بدل دفمن، ثمّ قال،

١٠. في حاشية «جت»: «دينار أو درهم» بدل «دنانير أو دراهم».

١١. في البحار : «فاضلها».

١٢. في التحف: دعلي القرابة وإخوانه المؤمنين، بدل دعلي قرابته الفقراء».

١٣. في دطء: وفهو، ١٣٠. في دطء والبحار: «أحسنها».

١٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي حاشية دجت، والمطبوع : + درسول الله.

١٦. في حاشية وبحه: وللأنصاره. ١٧. في وبحه: + وأحدهمه.

۱۸. في دي، بف: -دلم يكن،

صِغَارُ: لَوْ أَغْلَمْتُمُونِي أَمْرَهُ، مَا تَرَكْتُكُمْ تَذْفِنُونَهُ ۚ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، يَتْرُكُ ۚ صِبْيَةً ۚ صِفَاراً يَتَكَفَّقُونَ ۗ النَّاسَ».

١. هكذا في وط، ى، بس، بف، والوافي والتحف، وهو مقتضى القاعدة. وفي سائر النسخ والمطبوع: وتدفنوه.

٧. في دط، والوافي والتحف: «ترك».

٣. الصِبْيّة: جمع الصبيّ. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ٤٥٠ (صبو).
 ٤. التكفّف: هو أن يمدّ كفّه يسأل الناس. الصحاح، ج ٤، ص ١٤٢٣ (كفف).

٥. القَتْر : تقليل النفقة ، وهو بإزاء الإسراف ، وكلاهما مذمومان . المغردات للراغب ، ص ٦٥٥ (قتر ) .

٦. الفرقان (٢٥): ٦٧. والقرام: العدل والاعتدال، أي كان الإنفاق ذا قوام بين الإسراف والإقتار. وقال البيضاوي:
 ووسطاً عدلاً، سمّي به لاستقامة الطرفين، كما سمّي سواء لاستوانهماه. راجع: مجمع البيان، ج ٧، ص ٣٠٩؛
 تفسير البيضاوي، ج ٤، ص ٣٢٨؛ المصباح المنير، ص ٥٠٥ (قوم).

٧. في التحف: (عير) بدل (قال: غير).

٨. «الْأَنْرَةُ، بفتح الهمزة والناء: اسم من آثَرَ يُؤْثِرُ إيثاراً، إذا أعطى. لسان العرب، ج ٤، ص ٨ (أثر).

<sup>9.</sup> في وبس، جد، جن، والبحار: - «الناس». وفي التحف: - والناس إليه من الإثرة على أنفسهم، وسمّى من فعل ما تدعون الناس».

١٠. الأنعام (٦): ١٤١؛ الأعراف (٧): ٣١.

١١. في دط، ي، بح، جد، جت، والوافي والوسائل، ح ٢١٨٩٣ والتحف: «لكن، بدون الواو.

١٢. في البحار: «الأمرين». ١٣ . في ١٩هـ: «في دعائهم».

وَالِدَيْهِ؛ وَرَجُلٌ يَدْعُو عَلَىٰ غَرِيمٍ ۚ ذَهَبَ لَهُ بِمَالٍ ۗ ، فَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ ۗ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ ۖ ؛ وَرَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأْتِهِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ ° ـ تَخْلِيَةً سَبيلِهَا بيَدِهِ ؛ وَرَجُلٌ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ ۚ ، وَيَقُولُ : رَبِّ ۗ ارْرُقْنِي ، وَلَا يَخْرُجُ ، وَلَا يَطْلُبُ ۗ الرُّزْقَ ، فَيَقُولُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ: عَندِي، أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ السَّبيلَ إِلَى الطَّلَبِ وَالضَّرْبِ ۚ فِي الْأَرْضِ بِجَوَارِحَ صَحِيحَةٍ، فَتَكُونَ ` ۚ قَدْ أَعْذِرْتَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي الطَّلَبِ لِاتِّبَاعِ أَمْرِي، وَلِكَيْلَا تَكُونَ كَلاًّ ' ۚ عَلىٰ أَهْلِكَ، فَإِنْ شِغْتُ رَزَقْتُكَ، وَإِنْ شِغْتُ قَتَّرْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ ۗ ' مَعْذُورٌ عِنْدِي؛ وَرَجُلّ رَزَقَهُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَالاً كَثِيراً، فَأَنْفَقَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَدْعُو: يَا رَبِّ، ارْزُقْنِي، فَيَقُولُ ١٣ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۔: أَ لَمْ أَرْزُقْكَ رِزقاً وَاسِعاً، فَهَلاَّ اقْتَصَدْتَ فِيهِ كَمَا أَمَرْتُكَ، وَلِمَ تُسْرِفُ وَقَدْ ۖ نَهَيْتُكَ عَنِ الْإِسْرَافِ ١٠؛ وَرَجُلْ يَدْعُو فِي قَطِيعَةِ رَحِم.

ثُمَّ عَلَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - نَبِيَّهُ ﷺ كَيْفَ يُنْفِقُ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ كَانَتْ٦٦ عِنْدَهُ أُوقِيَّةُ ١٧

١. في (ط): (غريمه). والغَريم: الذي عليه الذُّيْن. الصحاح، ج ٥، ص ١٩٩٦ (غرم).

٢. في دجت، والوسائل، ٢١٨٩٣: دېماله،

٣. في (ط): +(كتاباً). وفي (بح) وحاشية (جت): (له).

٤. في (بف): - ﴿ و رجل يدعو على غريم الى هنا.

٥. في (ط): (جلَّ وعزَّ إليه).

٦. في (ط) وحاشية (بح، بف) والتحف: (في البيت). ٧. في الوسائل، ح ٢١٨٩٣ والتحف: ديارتٍ.

أفى (ط) والتحف: (يطلب) بدون (ولا).

٩. في دي، بف، جد، جن، وحاشية دبح، بس، والوسائل، ح ٢١٨٩٣: دوالتصرف،

۱۰. في (بف): (فيكون).

١١. الكُلُّ: الذي هو عيال وثِقلٌ على صاحبه. لسان العرب، ج ١١، ص ٥٩٤ (كلل).

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٢١٨٩٣ والبحار والتحف. وفي المطبوع: + دغيره. ١٤. في (بح): (فقد). وفي حاشية (ي): (كما قد).

١٣ . في (بخ): (فقال).

١٥. في وط، والتحف: - دعن الإسراف. ١٦. في وط، : وكان، . ١٧. الأوقيّة -بضمّ الهمزة وتشديد الياء ـ: أربعون درهماً ؛ قال الجوهري : اوكذلك كان في ما مضي ، فأمّا اليوم في

ما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطبّاء فالأوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهمه. الصحاح، ج٦، ص ۲۵۲۸ (وقی).

٥/٨٦ مِنَ الذَّهَبِ ، فَكَرِهَ أَنْ يَبِيتَ مَنْدَهُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، فَأَصْبَحَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ، وَجَاءَهُ مَنْ يَسْأَتُهُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ، فَلَامَهُ السَّائِلُ، وَاغْتَمْ هُوَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ، فَلَامَهُ السَّائِلُ، وَاغْتَمْ هُوَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ وَكَانَ رَحِيماً رَقِيقاً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَأَدَّبَ الله عَزَّ وَجَلَّ نَبِيّهُ عَلَيْ إِأَمْرِهِ ، فَقَالَ ٧: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةٌ إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ مَتَعْفَدُ مَلُوماً مَحْسُوراً ﴾ ^ يَقُولُ: فَقَالَ ٧: ﴿وَلاَ تَجْعَلُ عَنْكُ وَلاَ يَعْذِرُونَكَ ، فَإِذَا أَعْطَيْتَ جَمِيعَ مَا عِنْدَكَ مِنَ الْمَالِ ١ ، كُنْتَ قَدْ يَسْأَلُونَكُ وَلاَ يَعْذِرُونَكَ ، فَإِذَا أَعْطَيْتَ جَمِيعَ مَا عِنْدَكَ مِنَ الْمَالِ ١ ، كُنْتَ قَدْ رَبْ الْمَالِ .

فَهٰذِهِ أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُصَدِّقُهَا الْكِتَابُ، وَالْكِتَابُ يُصَدِّقُهُ أَهْلُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ حَيْثُ قِيلَ لَهُ: أَوْصٍ، فَقَالَ: أُوصِي بِالْخُمُسِ، وَالْخُمُسُ كَثِيرٌ؛ فَإِنَّ ١٣ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ رَضِيَ بِالْخُمُسِ، فَأَوْصَىٰ ١٣ بِالْخُمُسِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ الثَّلُثَ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الثَّلُثَ خَيْرٌ لَهُ، أَوْصَىٰ بِهِ.

ثُمَّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ بَعْدَهُ فِي فَضْلِهِ وَزُهْدِهِ سَلْمَانُ ١٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَبُوذَرُّ رَحِمَهُ

١٢. في (طه: ﴿وَإِنَّهُ.

١. في وط، وحاشية وجت، والتحف: وذهب،

٢. في وط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد، والبحار والتحف: وأن تبيت،

٣. في (ط) والتحف: (وأصبح).

٤. في «ط»: «ليس» بدون الواو.

في (ط، ي، بح، جت، جد» والوافي: (رفيقاً».

٦. في (ط): (فأمره). وفي (جن): (يأمره). ٧. في (ط): - (فقال).

٨. الإسراء (١٧): ٢٩. وفي الوافي: ﴿ وَلَاتَجْفَلْ يَدَكُ تَمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف، وأمر بالاقتصاد الذي
بين الإسراف والتقصير . ﴿ فَتَقَفْدُ ﴾ : فتصير . ﴿ مَلُومًا ﴾ : غير مرضيّ عند الله ؛ إذ خرجت عن القوام ، وعند الناس ؛
إذ يقول المحتاج : أعطى فلاناً وحرمني ، ويقول المستغني : ما يحسن تدبير أمر المعيشة ، وعند نفسك ؛ إذ
احتجت فندمت على ما فعلت . ﴿ مَحْسُورً ﴾ : نادماً أو منقطعاً بك لا شيء عندك » .

۱۰. في (جت): (قد كنت).

في وطع والتحف: – ومن الماله.
 في وبخ، بفع والتحف: وخسرته.

ا في «جن» والوافي: + «الفارسي».

١٣. في وط، بف، ووأوصى،

اللهُ '، فَأَمَّا سَلْمَانُ، فَكَانَ إِذَا أَخَذَ عَطَاهُ '، رَفَعَ مِنْهُ ' قُوتَهُ لِسَنَتِهِ ' حَتَىٰ يَحْضُرَ عَطَاوُهُ مِنْ قَابِلٍ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَنْتَ فِي زُهْدِكَ تَصْنَعُ هٰذَا وَأَنْتَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَمُوتُ الْيَوْمَ، أَوْ غَداً ؟ فَكَانَ جَوَابَهُ أَنْ قَالَ: مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِيَ الْبَقَاءَ كَمَا خِفْتُمْ عَلَيً الْفَنَاءَ، أَ مَا عَلِمْتُمْ يَا جَهَلَهُ أَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاكُ ' عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الْعَيْشِ مَا تَعْتَمِدُ ' عَلَيْهِ، فَإِذَا هِيَ أَخْرَزَتْ ' مَعِيشَتَهَا الْمَاأَتُتْ.

وَأَمَّا أَبُو ذَرِّ، فَكَانَتْ لَهُ نُوَيْقَاتٌ وَشُوَيْهَاتٌ ١٠ يَخْلُبُهَا، وَيَذْبَحُ مِنْهَا إِذَا اشْتَهىٰ أَهْلَهُ اللَّحْمَ، أَوْ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ ١١، أَوْ رَأَىٰ بِأَهْلِ الْمَاءِ١٢ الَّذِينَ هُمْ مَعَهُ ١٣ خَصَاصَةً، نَحَرَ ١٤ لَهُمُ الْجَزُورَ ١٥ أَوْ مِنَ الشِّيَاهِ ١٦ عَلَىٰ قَدْر ١٧ مَا يَذْهَبُ عَنْهُمْ بِقَرَم ١٨ اللَّحْم، فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ،

هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والبحار. وفي (ط): السلمان و أبوذر عليهما السلام). وفي المطبوع:
 السلمان و أبوذر رضي الله عنهما).
 ٢٠. في ابخ، بس، جده: «عطاءه).

٤. في «بف، جد»: «لسنّة».

٣. في البحار: «من».

اللوثة ـبالضمّ ـ: الاسترخاء والبطء. اللوث، بالفتح: القوّة. والالتياث: الاختلاط، والالتفات، والإبطاء. قاله
 الجوهري في الصحاح، ج ١، ص ٢٩١ (لوث). وفي المرآة: «قد تلتاث على صاحبها، أي تبطئ وتحابس عن
 الطاعات، أو تسترخى وتضعف عنها، أو تقوى وتشجع على صاحبها ولا تطبعه».

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتحف. وفي المطبوع: «يعتمد».

هي (بح) وحاشية (جت): «قوتها».

٧. في ابح: (حرزت).
 ٩. النّو ثِفات جمع النّو ثِفة، وهي تصغير الناقة. راجع: الوافي و المرآة.

١٠. الشُّويْهات جمع الشُّويْهة، وهي تصغير الشاة. راجع: الوافي و المرأة.

۱۱. في وي،: «الضيف». ١٢. في الوافي: «أهل الماء: الذين يستقون له الماء».

۱۳. في دجن: دعليه، ١٤. في دجن: ديجزر،

١٥. الجَزور: البعير ذكراً كان أو أنشى، إلّا أنّ اللفظة مؤنَّئة؛ تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكراً. والجمع: جُزُور وجزائر. النهاية، ج ١، ص ٢٦٦ (جزر).

١٦. في دط، ي، بخ، جد، وحاشية دجت، : دالشاء، وفي دبح، بف، جن، والوافي والبحار : دالشاة، .

۱۷. في دطه: -دعلي قدره.

١٨. القَرَم بالتحريك: شدّة شهوة اللحم. وقد قَرِمْتَ إلى اللحم بالكسر، إذا اشتهيته. الصحاح، ج ٥، ص ٢٠٠٩ (فرم).

وَيَأْخُذُ هُوَ كَنَصِيبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لاَ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ أَزْهَدُ مِنْ هُؤُلاءِ وَقَدْ قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَ اغْلَمُوا أَيُّهَا النَّفَرَ ۗ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَرْوِي عَنْ آبَائِهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْماً: مَا عَجِبْتُ مِنْ شَيْءٍ كَعَجَبِي مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنَّهُ ۗ إِنْ قُرْضَ جَسَدُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ، كَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ مَلَكَ مَا بَيْنَ ۗ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، كَانَ خَيْراً لَهُ أَن اللَّهُ عَرْبِي هَلْ يَحِيقُ ۖ فِيكُمْ مَا قَدْ وَرَكُمْ مَنْذُ الْيَوْمِ، أَمْ أَزِيدُكُمْ ؟ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلْدُ فَرَضَ عَلَى شَرْخَتُ لَكُمْ مَنْذُ الْيَوْمِ، أَمْ أَزِيدُكُمْ ؟ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلْدُ فَرَضَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، لَيْسَ لَهُ أَن اللَّهُ عَنْ الْمُشْرِكِينَ، لَيْسَ لَهُ أَن اللَّهُ عَنْ النَّارِ، ثُمَّ حَوْلُهُمْ عَنْ يُومِئِدِ دُبُرَهُ، فَقَدْ تَبَوَأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ حَوْلُهُمْ عَنْ يُومِئِدِ دُبُرَهُ، فَقَدْ تَبَوَأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ حَوْلُهُمْ عَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُلَيْنِ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ وَمَنْ وَلَاهُمْ عَنْ النَّارِ، ثَمَّ لَهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُلَيْنِ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ وَمِنَ الْمُشْرِكِينَ مَن الْمُشْرِكِينَ مَن النَّارِ، ثُمَّ وَمَنْ وَلَاهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُمَةً عَنْهُمْ، فَمَنْ النَّارِ، ثَيْمَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُمَةً مِنْ النَّارِ، ثُمَّا وَالْمُشْرِكِينَ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ وَمَنْ النَّارِ، ثُمَّ مَنْهُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُمَةً مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُمَةً مِنْهُ مَنْ النَّارِ، ثُمَّ وَمَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّالِي مِنْ النَّهُ وَمِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْمَلِهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ الْمُسْرِكِينَ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَا فَدُ

١. في دط، وحاشية دجت، والتحف: «أحدهم».

٢. والنَّفَر، بالتحريك: اسم جمع يقع على جماعة من الرجال، خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه. النهاية، ج ٥، ص ٩٣ (نفر).

٣. في (ط»: +«لو».

٤. في حاشية دى،: دإذا،.

٥. في دطه: - دما بين،

٦. في دطه: - «كان خيراً له».

٧. في (ط، جن) والتحف: (فكلُّ).

۸. في (ط): (ما صنع). وفي (جن): + (به).

٩. في (جن): - (به).

١٠. في وى، جد، وحاشية وجت، جن، والمرآة والبحار: ويحنّه، أي يثبت ويستقرّ ويعتقدونه حقّاً. وفي الوافي:
 ويختفي، إمّا بمعنى الإظهار والاستخراج، أو بمعنى الاستنار والتواري. و هل يحيق فيكم، أي يؤثّر فيكم؛
 يقال: حاق فيه السيف حَيْقاً؛ حاك، أي أثّر. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٦٦٧ (حيق).

١١. في البحار: - وأنه.

تَخْفِيفاً مِنَ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَنَسَخَ الرَّجُلَانِ الْعَشَرَةَ.

وَأُخْبِرُونِي أَيْضاً عَنِ الْقُضَاةِ أَ جَوَرَةً ' هُمْ ' حَيْثُ" يَقْضُونَ ' عَلَى الرَّجُلِ مِنْكُمْ نَفَقَة امْرَأَتِهِ إِذَا قَالَ: إِنِّي زَاهِدٌ، وَإِنِّي ْ لَا شَيْءَ لِي ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: جَوَرَةً '، ظَلَّمَكُمْ ' أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ قُلْتُمْ: بَلْ ^ عُدُولٌ، خَصَمْتُمْ أَنْفُسكُمْ، وَحَيْثُ تَرَدُّونَ ' صَدَقَةً مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى الْمَسَاكِينِ عِنْدَ الْمُوْتِ بأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.

أَخْبِرُونِي '' لَوْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ كَالَّذِينَ '' تُرِيدُونَ زُهَّاداً لَا حَاجَةً '' لَهُمْ فِي مَتَاعِ غَيْرِهِمْ، فَعَلَىٰ مَنْ كَانَ يُتَصَدَّقُ '' بِكَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ وَالصَّدَقَاتِ '' مِنْ فَرْضِ الزَّكَاةِ مِنَ النَّهْبِ وَالنَّهْرِ مَا '' وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْإِبلِ وَالنَّهْرِ وَالْغَنْمِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ، إِذَا كَانَ الأَمْرُ '' كَمَا تَقُولُونَ، لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْبِسَ فَيْئا مِنْ عَرْضِ الدُّنْيَا إِلَّا قَدَّمَهُ، وَإِنْ '' كَمَا تَقُولُونَ، لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْبِسَ شَيْئا مِنْ عَرْضِ الدُّنْيَا إِلَّا قَدَّمَهُ، وَإِنْ '' كَانَ بِهِ خَصَاصَةً، فَبِعْسَمَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ ''، فَيْئا مِنْ عَرْضِ الدُّنْيَا إِلَّا قَدَّمَهُ، وَإِنْ '' كَانَ بِهِ خَصَاصَةً، فَبِعْسَمَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ ''،

١. الجَوْرَةُ، جمع جائر، أي الظُلَمَة. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ١٥٣ (جور).

٢. في دطه: (منهم). ٣. في دي): + (هم).

<sup>.</sup> ٤. في دط، وحاشية دبح، بف، جت، والتحف: «يفر ضون».

٥. في وطاء والتحف: ووإنّه. ٦. في وبس، : + وهم،

٧. في العرآة: وفي بعض النسخ: ظلمتم، ولعله أظهر ٤. ووظلم على بناء التفعيل، أي نسبكم إلى الظلم.
 راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٩٧٧ (ظلم).

٩. في (بخ، بف، جت، والوافي والبحار: «يردّون، وفي التحف: «يريدون،

۱۰. في دى: (وأخبروني). ١٠. في (ط): (كالذي).

١٢. في اطه: اولا حاجة.

١٣. في دى، بح، بخ، بس، بف، جت، والوافى: ديصدّق،

في الوسائل، ح ١١٥٠٩: «والتصدّقات».

١٦. في دطه: + دقده.

اب في العرآة: «قوله على :إذا كان الأمر، لعلّه وجه آخر لبطلان قولهم، وهو أنّه لو كان يجب الخروج من الأموال لم
 يجب على أحد الزكاة، أو هو تتمّة للوجه الأول، أي لو كان وجب الخروج لكان عدم الأخذ أيضاً لازماً بطريق
 أولى. والأوّل أظهره.

١٩. في اي، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، وحاشية اجن): افيه،

وَحَمَلْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِكِتَابِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَأَحَادِيثِهِ الَّتِي يُصَدُّقُهَا الْكِتَابُ الْمُنْزَلُ، وَرَدِّكُمْ إِيَّاهَا بِجَهَالَتِكُمْ ' وَتَرْكِكُمُ النَّظَرَ فِي غَرَائِبِ الْقُرْآنِ مِنَ التَّفْسِيرِ بِالنَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ، وَالْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ ۖ ، وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.

وَأَخْبِرُونِي أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﴿ ، حَيْثُ ۗ سَأَلَ اللَّهَ مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ
مِنْ بَعْدِهِ ، فَأَعْطَاهُ اللّٰهُ ۚ - جَلَّ اسْمُهُ - ذٰلِكَ ، وَكَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ ، ثُمَّ لَمْ
٥/٧٠ نَجِدِ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ - عَابَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ ° ، وَلَا أَحَداً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢ ، وَدَاوْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَهُ
فِي مُلْكِهِ وَشِدَةٍ سُلْطَانِهِ .

ثُمَّ يُوسُفَ النَّبِيِّ لَهِ ، حَيْثُ قَالَ لِمَلِكِ مِصْرَ: ﴿ اجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ فَكَانَ أُ مِنْ أَمْرِهِ الَّذِي كَانَ أُنِ ` اخْتَارَ مَمْلَكَةَ الْمَلِكِ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى الْيَمَنِ ، وَكَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ ، فَكَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ ، فَكَانَ الطَّعَامَ مِنْ عَنْدِهِ لِمَجَاعَةٍ " أَصَابَتْهُمْ ، وَكَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ ، فَكَانَ الطَّعَامَ مِنْ عَنْدِهِ لِمَجَاعَةٍ " أَصَابَتْهُمْ ، وَكَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ ،

ثُمَّ ذُو الْقَرْنَيْنِ عَبْدٌ أَحَبَّ اللَّهَ ، فَأَحَبَّهُ اللّٰهُ ١٠ ، وَطَوىٰ ١٠ لَهُ الْأَسْبَابَ ، وَمَلَكَهُ مَشَارِقَ

٢. في «بس، بف»: «والمحكم من المتشابه».

ا. في (ط): «بجهلكم».

٣. في «ي، بح، جد، وحاشية «جت، جن»: «حين».

٥. في (ط): - (ذلك). ٧. في (ط): - (النبئ). في الوافي: - «الله».
 في «بخ، بس»: «المسلمين».

۹. في «بف، جن» والوافي: «وكان».

۸. يوسف (۱۲): ۵۵.

۱۱. في دط،: «كانوا» بدون الواو.

١٠. في دبح، والتحف: - دأن،.

١٢. «يَمْتارون، أي يجلبون، أو يحملون، من العيرة، وهو الطعام، أو جلبه. راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ١٨٨ (مير).

١٣. المَجاعة والمَجوعة والمَجْوِعَة بتسكين الجيم: عام الجوع. لسان العرب، ج ٨، ص ٦١ (جوع).

١٤. في «ط» والتحف: - «الله».

١٥. في وط، ى، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والبحار والتحف: وطوى، بدون الواو. وفي المرآة: وأي جمع له أسباب الملك وما يوصله إليه من العلم والقدرة والآلة. أو المراد بالأسباب: المراقي والطرق بطيّها حقيقة أو مجازاً، وقال الفير وزآبادي: السبب: الحيل، أو ما يتوصّل به إلى غيره. وأسباب السماء: مراقيها أو نواحيها أو أبوابها». وراجع: القاموس المحيط، ج١، ص ١٧٦ (سبب).

الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَكَانَ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ، ثُمَّ لَمْ نَجِدْ أَحَداً عَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ.

فَتَأَدَّبُوا أَيُّهَا النَّفَرُ بِآذَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِلْمُؤْمِنِينَ، وَاقْتَصِرُوا عَلَىٰ أَمْرِ اللهِ وَنَهْيِهِ، وَدَعُوا عَنْكُمْ مَا اشْتَبَهُ ' عَلَيْكُمْ مِمَّا لاَ عِلْمَ لَكُمْ بِهِ، وَرُدُّوا الْعِلْمَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تُوجَرُوا وَتُعَلَّمُ مِمَّا لاَ عِلْمَ لَكُمْ بِهِ، وَرُدُّوا الْعِلْمَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تُوجَرُوا وَنُعَذَرُوا عِنْدَ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ، وَكُونُوا فِي طَلَبِ عِلْمِ نَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ، وَمَا أَحَلَّ الله فِيهِ مِمَّا حَرَّمَ، فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لَكُمْ مِنَ اللهِ، وَأَبْعَدُ لَكُمْ مِنَ اللهِ، وَأَبْعَدُ لَكُمْ مِنَ اللهِ، وَأَبْعَدُ لَكُمْ مِنَ اللهِ وَقَدْ قَالَ مِنْ الْجَهْلِ كَثِيرٌ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ قَلِيلٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَرْ وَجَلَّ: ﴿ وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمَ عَلِيمٌ ﴾ ٢.٣

### ٢ \_ بَابُ مَعْنَى الزُّهْدِ

٨٣٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ۖ: مَا الزَّهْدُ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ ۚ: وَوَيْحَكَ ٦، حَرَامَهَا فَتَنَكَّبُهُ ٧٩. ^

١. في وطه: وما لبس به». ٢. يوسف (١٢): ٧٦.

٣. قرب الإسناد، ص ١٦٣، ح ٢٠٠، عن هارون بن مسلم؛ الفقيه، ج ٤، ص ١٨٦، ح ٢٥٠، معلقاً عن هارون بن مسلم؛ علل الشرائع، ص ٢٥٦، ح ٢، بسنده عن هارون بن مسلم، وفي كلّها عن جعفر بن محمّد، عن أبيه هي مسلم؛ علل الشرائع، ص ٢٥٦، ح ٢، بسنده عن هارون بن مسلم، وفي كلّها عن جعفر بن محمّد، عن أبيه هي عن رسول الشيخة، من قوله: وقال يخية للأنصاري حين أعتى، إلى قوله: وصبية صغاراً يتكفّفون الناس، مع اختلاف يسير . تحف العقول، ص ٣٤٨. وراجع: الكافي، كتاب اللاعاء، باب من لاتستجاب دعوته، ح ٢٤٨٨. الوافي، ج ١٧، ص ٣٤، ح ٢٥٠٨. ووضي الوسائل، ج ٥، ص ١٩، ح ٥٧٧٥؛ و ج ٩، ص ٥٦، ح ١٩٠٨؛ وص ٢٣٤، ح ١٩٠٨؛ وج ٧٢، ص ٢٨٦، ح ١٩٤٨؛ وج ٧٢، ص ٢٣٤، ح ١٩٤٨؛ وج ٧٢، ص ٢٨٦، ح ١٩٤٨؛ البحار، ج ٧٤، ص ٢٣٦، ح ٢٤٠.

٥. في دى، جن: دفقال،.

أ. وَيْح: كلمة ترحّم وتوجّع، تقال لمن وقع في هَلَكة لا يستحقّها، وقد يقال بسمعنى المسدح والشعجّب، وهي
منصوبة على المصدر، وقد تُرفَع وتُضاف ولا تُضاف، يقال: وَيْحَ زَيْدٍ، ووَيْحاً له، وويحٌ له. النهاية، ج٥،
ص ٢٣٥ (ويح).

٧. يقال: تنكّبه، أي تجنّبه. الصحاح، ج ١، ص ٢٢٨ (نكب).

٨. معاني الأخبار، ص ٤٩، ح ١، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. الزهد، ص ١١٦، ح ١٣٣، بسنده عن السكوني، مه

٢ / ٨٣٥٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

ه / ٧١ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَلَا تَحْرِيمِ الْحَلَالِ ؛ بَلِ الزُّهْدُ ۚ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ٢

٣/٨٣٥٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرِّبُوذَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ ﷺ يَقُولُ: «الزَّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الْأَمَلِ، وَشُكْرُ كُلُّ نِعْمَةٍ، وَالْوَرَعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ٠٠

# ٣ \_ بَابُ الإسْتِعَانَةِ بِالدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

٨٣٥٦ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبَائِهِ هِ ، قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَىٰ تَقْوَى اللَّهِ الْغِنيٰ ». °

حه يرفع الحديث إلى أمير المؤمنين على ، وفيهما مع اختلاف يسير «الوافي، ج ٤، ص ٤٠٣، ح ٢١٩٧؛ الوساتل، ج ١٧، ص ٣٥، ح ٢١٩١٣.

١. في دبس، : دوللزهد، بدل دبل الزهد، .

٢. معاني الأخبار، ص ٢٥١، ح ٣، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله؛ التهذيب،
 ج ٦، ص ٢٣٧، ح ٢٩٩، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي، ج ٤، ص ٤٠٣، ح ٢١٩١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٥، ح ٢١٩١٤.

عماني الأخبار، ص ٢٥١، ح ٢، بسنده عن محمّد بن سنان. الخصال، ص ١٤، باب الواحد، ح ٥٠، بسنده عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض النوفليّين ومحمّد بن سنان، وفعه إلى أمير المؤمنين 寒، مع زيادة في أوّله و آخره. تحف العقول، ص ٨٥، عن النبيّﷺ؛ وفيه، ص ٢٢٠، عن أمير المؤمنين ෞ٠١ه الوافي، ح ٤٠ ص ٤٠٤، ح ٢١٩١٩ الرسائل، ج ١٧، ص ٣٥، ح ٢١٩١٥.

٥. الجعفريّات، ص ١٥٥، بسند آخر. الفقيه، ج ٣، ص ١٥٦، ح ٢٥٧٠، مرسلاً عن رسول الله ﷺ؛ تحف مه

٢ / ٨٣٥٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ
 الح:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي قَوْلِ اللّٰهِ ۚ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿رَبُنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةُ ﴾ ۖ : درِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْجَنَّةُ فِي الْآخِرَةِ ۖ ، وَالْمَعَاشُ ۚ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ۚ فِي الدُّنْيَاء . ۚ

٣/٨٣٥٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْمُعَلَىٰ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ:

رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِلْ ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا بَالُ أَصْحَابِ عِيسَى 要 كَانُوا يَمْشُونَ عَلَى الْمَاءِ ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ ٢ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ؟

قَالَ^: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ عِيسَىٰ ﴿ كُفُوا الْمَعَاشَ ، وَإِنَّ هُؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ ۗ ، ``

حبه العقول، ص ٤٩، عن النبيّ ﷺ «الوافي، ج ١٧، ص ٣٧، ح ١٦٨٢٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩، ح ٢١٨٩٧. ١. في «طه: «في قوله».

١. في وطع: وفي قوله،
 ٣. في الفقيه والمعانى: + ووالسعة في الرزق.

ي ٤. المُعاش والمُعيش والمُعيشة: ما يُعاش به . لمسان العرب، ج٦، ص ٣٢١ (عيش).

الخُلُق و الخُلْق: الدين، و الطبع، والسجيّة، وحقيقته أنّه لصورة الإنسان الباطنة ـ و هي نفسه و أوصافها
 ومعانيها المختصة بمنزلة الخُلْق لصورته الظاهرة و أوصافها و معانيها، و لهما أوصاف حسنة و قبيحة . النهاية، ج ٢، ص ٧٠ (خلق).

٦. معاني الأخبار، ص ١٧٤، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه، ج ٣، ص ١٥٦، ح ٢٥٦٦؛ والتهذيب،
 ج ٦، ص ٣٢٧، ح ٩٠٠، معلقاً عن الحسن بن محبوب. تفسير العياشي، ج ١، ص ٩٨، ح ٢٧٤، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عظي الوافي، ج ١٧، ص ٢٧، ح ١٦٨٥٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٩، ذيل ح ٢١٨٤٣.

٧. في وبح، وذاك، ٨. في وبح، والوسائل: وفقال،

٩. في الوافي: ولعلد أريد به أن الابتلاء بالمعاش يستلزم تكاليف شاقة قلما يتيشر الخروج عن عهدها، فيقع فيها التقصير المبعد عن الله جلّ شأنه، وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٣: ولعلّ المعنى أنَّ الابتلاء بالمعاش وطلبه يصير بالخاصية سبباً لعدم تيسّر هذا الأمر، وإن كان أفضل في الأخرة، أو أنَّ الابتلاء بالمعاش يصير سبباً لارتكاب المحرّمات والشبهات والبعد عن الله تعالى، فلذا حرّموا ذلك. والأوّل أوفق بما ورد في فضل هذه الأمة على سائر الأممه. وفي هامش المطبوع: وأي كفاهم الله \_عزّ وجلّ \_معاشهم؛ لإنزاله المائدة عليهم، أو

٨٣٥٩ ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «سَلُوا اللَّهَ الْغِنىٰ فِي الدُّنْيَا وَالْعَافِيَةَ، وَفِي الآخِرَةِ الْمَغْفِرَةَ وَ الْجَنَّةَ». ٢

٧٢/ حَدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَادِثِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: ولَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ ۚ يَكُفُّ بِهِ وَجْهَهُ، وَيَقْضِى بِهِ دَيْنَهُ، وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ ۗ الْ

حه لأنّ الله تعالى جعلهم أغنياه، فلم يصرفوا أعمارهم في طلب المال، بل صرفوا أعمارهم في تحصيل المعارف، واشتغلوا بالعبادة، فصاروا يمشون على الماء بخلاف هؤلاءه.

التهذيب، ج ٦، ص ٣٢٧، ح ٩٠١، معلَقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي، ج ١٧، ص ٣٨، ح ١٦٨٢١؛
 الوسائل، ج ١٧، ص ٢٢، ح ٢٨٨١؛ البحار، ج ١٤، ص ٢٧٨، ح ٩.

۱. في دى، بس» والوسائل: «اسألوا».

۲. الوافي، ج ۱۷، ص ۳۸، ح ۱۸۲۷؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۳، ح ۲۱۹۰۹.

٣. في دي: «ابن». وفي دط، بح، بخ، بس، جده: - دعن،

و الظاهر أنَّ الصواب ما ورد في دبف، جت، والمطبوع من دأبي عبدالله عن، وأنَّ المراد من أبي عبدالله هو أبو عبدالله البرقي والد أحمد بن أبي عبدالله؛ فقد تكرَّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن أبي عبدالله البرقي . راجع : معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٤٥٥ و ص ٦٥٣.

ويؤيّد ذلك أنَّ الخبر ورد في ثواب الأعمال، ص ٢١٥، ح ١، بسند، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عبدة، عن عبد الرحمن بن محمّد، لكنَّ الخبر نقله العكرمة المجلسي في البحار، ج ١٠٠، ص ٧، ح ٣٠، من ثواب الأعمال وفيه: البرقي عن أبيه عن عبد الرحمن بن محمّد، ولازم ذلك وجود أبي عبد الله قبل •عن عبد الرحمن بن محمّد، في نسخة العكرمة المجلسي ﷺ ظاهراً.

في التهذيب: - دمن حلال».
 في ثواب الأعمال: - دويصل به رحمه».

٦. التهذيب، ج ٧، ص ٤، ح ١٠، معلَقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله بن عبد الرحمن بن
 محمد، عن الحارث بن عمرو، من دون التصريح باسم المعصوم د. ثواب الأعمال، ص ٢١٥٠ - ١، بسنده

١٣٦١ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ فِي وَصِيْتِهِ لِلْمُفَضَّل الْبِي عُمَرَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «اسْتَعِينُوا بِبَعْضِ هٰذِهِ عَلَىٰ هٰذِهِ، وَلَا تَكُونُوا ۗ كُلُولاً ۗ عَلَى النَّاسِ». ٩

٨٣٦٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْحَزْرَجِ الأَنْصَادِئِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ غُرَابٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَلْعُونٌ ۚ مَنْ أَلْقَىٰ كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ ٢٠. ^

٨٣٦٣ / ٨. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ ذَرِيح بْنِ يَنزِيدَ

جه عن عبد الرحمن بن محمّد الفقيه، ج ٣، ص ١٦٦، ح ٣٦١٥، مرسلاً من دون التبصريح بساسم المسعصوم ﷺ. الوافق، ج ١٧، ص ٢٨، ح ١٦٨/٢٤ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٣، ح ٢١٩٠٨.

۱. في دي ، جد، وحاشية ابح، - ابن محمد،

٢. في دطاء والوسائل: دفي وصية العفضّل، وفي حاشية (جت، دفي وصية للعفضّل، وفي هدامش الصطبوع:
 «كأنَّ فيه تصحيفاً، والصحيح: في وصيّة؛ فإنَّ للعفضّل وصيّة مرويّة عنه يلى رواها الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة الحرّاني في آخر تحف العقول إص ٥١٣]، وفيه نظير هذا الكلام، فليراجع».

٣. في (جت) بالتاء والباء معاً.

 <sup>4.</sup> في وطاء وحاشية وبح>: وكلاً. والكلُّ والكلُّولُ والكلالَّة : العَجز، والإعياء، والشَّقل، والتعب. راجع: لمسان العرب، ج ١١، ص ٩٩٥ (كلل).

٥٠ تحف العقول، ص ٥١٣، ضمن وصية المفضّل بن عمر لجماعة الشيعة، من دون الإسـناد إلى المعصوم الله الوافي، ج ١١،٠٠٧ ص ٣١٠ ح ٢١٩٠٥.

أي الكافي، ح ٢٠٤٤ والفقيه: + «ملعون».

٧. في الكافي، ح ٢٠٤٤ والفقيه: + «ملعون من ضيّع من يعول».

٨. الكافي، كتاب الزكاة، باب كفاية العيال والتوسع عليهم، ح ٢٠٤٤، عن عدّة من أصحابنا، عن أحسد بن أبي
عبد الله. النهذيب، ج ٦، ص ٣٢٧، ح ٢٠٩، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه، ج ٢، ص ٨١، ح ١٧٤١،
مرسلاً، من دون التصريح باسم المعصوم ١٤٤؛ تحف العقول، ص ٣٧، عن النبي ٤٤٠ الواذي، ج ١٧، ص ٢٤،
ح ١٦٧٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣١، ح ٢١٠٠٦.

### الْمُحَارِبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴿ ٢. ٢

٨٣٦٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ ذَرِيحٍ ۗ الْمُحَارِبِيُّ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ، قَالَ: «نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الآخِرَةِ الدَّنْيَاءُ. "

١٠ / ٨٣٦٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ ، إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْيَا ، وَنُحِبُّ أَنْ نُوْتَاهَا .

فَقَالَ: وتُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا ؟ه.

قَالَ: أَعُودُ ۚ بِهَا عَلَىٰ نَفْسِي وَعِيَالِي، وَأَصِلُ بِهَا، وَأَتَصَدَّقَ بِهَا ۗ ، وَأَحُجُّ ^، وَأَعْتَمِرُ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ۚ ﷺ : دَلَيْسَ هٰذَا طَلَبَ الدُّنْيَا، هٰذَا طَلَبُ الْآخِرَةِ، . ۫ '

٨٣٦٦ / ١١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ بْن خَالِدٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

١. في وجده: ونعم العون على الآخرة الدنياه. وفي وبحه: + وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بـن يـحيى،
 عن ذريح بن يزيد المحاربي، عن أبي عبد الشعطة قال: يغمّ المُعونُ الدُّنيًا عَلَى الآخِرَةِه.

۲. الفقیه، ج ۳، ص ۱۵٦، ح ۲۵۱۷، معلقاً عن ذریح بن یزید المحاربي. الزهد، ص ۱۱۹، ح ۱۳۹، بسند آخر عن أبي جعفر الله الوافي، ج ۱۷، ص ۲۹، ح ۱۷۳۷؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۹، ح ۲۱۸۹۹.

٣. في حاشية (بح): + (بن يزيد).

٤. في (بس): (الدنيا على الآخرة). ولم ترد هذه الرواية في (ط).

٥. الوافي، ج ١٧، ص ٤٠، ح ١٦٨٦٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩، ح ٢١٨٩٨.

٦. في الوافي : وأعود، من العائد بمعنى الصلة والعطف والمنفعة؛ وراجع: لسان العرب، ج ٣، ص ٣١٦ (عود).

٧. في دط، بخ، بف، والتهذيب: - دبها، ٨. في دي: + دبها،

<sup>9.</sup> هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والأمالي للطوسي. وفي المطبوع: - «أبو عبدالله».

١٠. التهذيب، ج ٦، ص ٣٢٧، ح ٩٠٣، معلقاً عن الكليني. الأمالي للطوسي، ص ٣٢٢، المجلس ٣٥، ح ٢٥، بسنده
 عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، مع زيادة في أؤله • الوافي، ج ١٧، ص ٤٠، ح ١٦٨٣٥؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ٣٤، ح ٢١٩١٠.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: ﴿ عِنْى يَحْجُزُكَ ﴿ عَنِ الطُّلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَقْرٍ يَحْمِلُكَ عَلَى الْإِثْمِ، ٢

١٢ / ٨٣٦٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 سِنَانِ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُصْبِحُ الْمُؤْمِنُ أَوْ يُـمْسِي ۗ عَلَىٰ ٧٣/٥ ثُكُلٍ ۗ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُصْبِحَ أَوْ يُمْسِيَ ۗ عَلَىٰ حَرَبٍ ۚ ؛ فَنَعُوذُ ۖ إِللَّهِ مِنَ ^ الْحَرَبِ ، . ^

١٣/٨٣٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ ثِنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «اللَّهُمَّ ' ۚ بَارِكُ لَنَا فِي الْخُبْرِ ' ، وَلَا تُفَرِّقْ ١ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ١ ، فَلَوْ

١. ويحجزك، أي يمنعك؛ من الحجز بمعنى المنع. راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ٣٣١ (حجز).

التهذیب، ج ٦، ص ٣٢٨، ح ٩٠٤، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله .الغقيه، ج ٣، ص ١٦٦، ح ٣٦١٤، صرسادً.
 الوافق، ج ١٧، ص ٤٠، ح ١٦٨٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣١، ح ٢١٩٠٣.

٣. في (بخ، بف) والوافي: (ويمسي).

 <sup>.</sup> في (ى) وحاشية (جت): (نكل). وفي (بح): (كل نكل). وفي المرأة: وقال في القاموس: النكل بالكسر، أي القيد الشديد. وفي بعض النسخ بالثاء المثلّة، وفي القاموس: الثُكل، بالضمّ: الموت، والهلاك، وفقدان الحبيب أو الولد؛ ويحرّك، راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٨٧ (ثكل).

٥. في الوافي: «أن يمسي أو يصبح».

٦. (الحَرَب؛ بالتحريك: نَهْبُ مال الإنسان وتركه لا شيء له. النهاية، ج ١، ص ٣٥٨ (حرب).

٧. في وطه: (و تعوَّذوا). ٨. في وبخ): وعن،

٩. الوافي، ج ١٧، ص ٤١، ح ١٦٨٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣١، ح ٢١٩٠٤.

١٠ . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والكافي، ح ١١٦٤٢ والمحاسن. وفي المطبوع:
 - واللهم،

١١. في «ط، ى، بح، بس» وحاشية «جت» والعرآة: «الخير». وقال في العرآة: «وهو [أي الخبز] أظهر؛ لما سيأتي في كتاب الأطعمة في باب فضل الخبز، عن النبي ﷺ: إيّاكم أن تشمّوا الخبز كما تشمّه السباع؛ فإنّ الخبز مبارك، أرسل الله ـ عزّ وجلّ ـ له السماء مدراراً، وله أنبت الله العرعى، وبه صليّتم، وبه صميّم، وبه حججتم بيت ربّكم».

١٣. في الوسائل، ح ٣٠٦٦٢: دوبين الخبز،.

لَا الْخُبْرُ ' مَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا '، وَلَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبُّنَا، "

٨٣٦٩ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيًّ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيًّ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ رَجُل:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْيَا عَلَىٰ طَلَبِ الْآخِرَةِ، •

٠٣٧٠ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ ذَرِيحٍ غار مـرُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْيَا عَلَى ۗ الْآخِرَةِه. ٦

\$ \_بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَثِقَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي التَّعَرُضِ لِلرَّرْقِ

١ / ٨٣٧١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاجِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمَنْكَدِرِ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنْتُ أَرَىٰ ۖ أَنَّ ^

١. في وط، ي، بح، بس، وحاشية وجت، والمرآة: «الخير».

مكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٣٠٦٦٦ والكافي، ح ١١٦٤٢ والمحاسن. وفي العطبوع: «ما صلّينا ولا صمنا».

٣. الكافي، كتاب الأطعمة، باب أنّ ابن آدم أجوف لابدّ له من الطعام، ح ١١٦٤٢. وفي المحاسن، ص ٥٨٦، كتاب المعاه، ح ٨٣، عن أبي البختري الوافي، ج ١٩، ص ٢٧١، ح ١٩٣٧، الوسائل، ج ١٧، ص ٣٠٠ ح ٢١٩٢٧؛ وح ٢٤، ص ٣٣٠ ح ٢١٠٩٢؛ وج ٢٤، ص ٣٣٠م.

٤. الوافي، ج ١٧، ص ٤٠، ح ١٦٨٣٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٠، ح ٢١٩٠١.

٥. في دى، بس، جن، وحاشية (بح، : + (طلب،

<sup>7.</sup> الوافي، ج ١٧، ص ٣٩، ح ١٦٨٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩، ذيل ح ٢١٩٠١.

٧. في الوسائل: ﴿أَظُنَّ ۗ ٤٠

٨. في دجن، - دأنَّه.

عَلِيَّ بْنَ الْحَسَيْنِ ﴿ يَهُ يَدَعُ خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْهُ ﴿ حَتَىٰ رَأَيْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِي ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ ، فَوَعَظَنِي ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ وَعَظَكَ ؟ قَالَ : خَرَجْتُ إلىٰ بَعْضِ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ ، فَلَقِينِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ۗ ، وَكَانَ رَجُلًا بَادِنا ۗ نَقِيلًا ، وَهُوَ مُتَكِى عَلَى غُلَامَيْنِ أَسْوَدَيْنِ أَوْ مَوْلَيَيْنِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : سُبْحَانَ اللّٰهِ اللّهَ عَنْ أَشْيَاخٍ قُرَيْشٍ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ ۚ عَلَى لَا لَهِ الدَّنْيَا ! أَمَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

١. في (ط) والتهذيب: (من على بن الحسين الله) بدل (منه).

٢. في (ط): - «محمّد بن عليّ). وفي «ي، بس، جد»: + «عليهما السلام».

٣. البادِنُ: الجَسيم والسَّمين والصَّخِم. راجع: لسان العرب، ج ١٣، ص ٤٧ (بدن).

٤. في (بف) والوافي: + (فلقيني).

٥. في وبح»: «وموليين». وفي الوافي : «أكثر إطلاق المولى على غير العربيّ الصريح والنزيل والتابع».

٦. في (بس، جن): + (الحارة). ٧. في الوسائل والتهذيب: + (مثل).

في «بخ» والوافي والوسائل: «الحالة».
 في التهذيب: + «إنّي».

۱۰ . فی (ی): - (منه) .

١١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: + «السلام».

في قط، بس، وحاشية (جت، والارشاد: وببهر، وهو بالباء الموخدة المضمومة تتابع النفس يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو. والنّهر: الزبر، والزجر، والانتهار. راجع: لسان العرب، ج ٥، ص ٢٣٩ (نهر).

هذا، وقال المحقّق الفيض ﴿ في الوافي: ووإنّما زبره ٤ لما استغرس منه التحذلق والتكايس بالنسبة إليه، ولأنّ الرجل كان من العامّة، وممّن يزعم بنفسه أنّه من أهل العلم وليس به».

وفي مرأة العقول، ج ١٩، ص ١٧: «إمّا للإعياء والنصب، أو لما علم من سوء حال السائل وسوء إرادته».

١٣. في (بخ، بف) وحاشية (بح، جت): + دأنت).

١٤. في الوافي: «مشايخ». ١٥ في «جن»: «الحارّة».

١٦. في وبح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والبحار: وجاءك.

١٧. في التهذيب: «الحالة». ١٨. في الوسائل والإرشاد: – «ماكنت تصنع».

٧٤/ فَقَالَ: لَوْ جَاءَنِي الْمَوْتُ وَأَنَا عَلَىٰ هٰذِهِ الْحَالِ، جَاءَنِي وَأَنَا ۖ فِي طَاعَةٍ مِنْ طَاعَةٍ " اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَكُفُّ بِهَا نَفْسِي وَعِيَالِي عَنْكَ وَعَنِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَخَافُ أَنْ لَوْ " جَاءَنِي الْمَوْتُ وَأَنَا عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللهِ.

فَقُلْتُ: صَدَقْتَ يَرْحَمُكَ ۚ اللَّهُ، أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَكَ، فَوَعَظْتَنِي ۗ. ٧

٢ / ٨٣٧٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ أَبِي قُرُّةً:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ يَضْرِبُ بِالْمَرُ ^، وَيَسْتَخْرِجُ الْأَرْضِينَ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمَصُّ النَّوىٰ ۚ بِفِيهِ وَيَغْرِسُهُ ، فَيَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِهِ. وَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ ` أَمِنْ مَالِهِ وَ ' كَذَا كَدُوا ا ، . ' ا

۱. في دجد،: «فأنا».

۲. في (جد»: «فأنا».

في التهذيب والإرشاد: «طاعات».

٤. في دط، جت، : - دأن،

٦. في دط، بف»: (رحمك).

في الوسائل: «لو أن» بدل «أن لو».

٧. التَهذيب، ج٦، ص ٣٢٥، ح ٨٩٤، معلَّقاً عن الكليني. الإرشاد، ج٢، ص ١٦١، بسنده عن محمَّد بن أبي عمير الوافي، ج١٧، ص ٢٩، ح ١٦٨٥؛ الوسائل، ج١٧، ص ١٩، ح ٢١٨٧٢؛ البحار، ج٤٦، ص ٣٥٠، ح٣.

٨. المَرُّ هنا بمعنى المِسحاة والذي يُعتمل به في أرض الزرع، وهي ما يقال بالفارسيّة: قبيل، واجع: لسان العرب، ج ٥، ص ١٦٨ (مرر).

<sup>9.</sup> والنَّوى، جمع النُّواة، وهي حَبّ النمر والزبيب وأشباهه من كلّ شيء. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٤٩ (نوى).

١١. في دط، وحاشية دبح، : - دماله و، .

في حاشية «بف» والوافي: «ومن كذ». والكذُّ: الشدّة في العمل وطلب الرزق، والإلحاح في مُحاولة الشيء.
 لسان العرب، ج ٣، ص ١٧٧ (كدد).
 ١٣ . في «بخ، بف» والوافي: «يمينه».

١٤. راجع: الكافي، كتاب الروضة، ح ١٤٩٨٨؛ والألمالي للصدوق، ص ٢٨١، المجلس ٤٤، و ١٤٠ الوافي، ج ١٧، ص ٣٨٠ ص ٣٠٠ ح ١٦٨٠؛ البحاد، ج ٤١، ص ٨٥، ح ٨٠، و فيه، ج ١٧، ص ٣٨٨، ح ٦٥، و وقيه، ج ١٧، ص ٣٨٨، ح ٦٥، و وقيه، ج ١٧، ص ٣٨٨، ح ٦٥، و وتمام الرواية فيه: وكان رسول الله على يعمض النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته.

٣/٨٣٧٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ 'الدَّهْفَانِ، عَنْ دُرُسْتَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ مَوْلَىٰ آلِ سَام، قَالَ:

اسْتَقْبَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ۖ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ۗ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِذَاكَ، حَالُكَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَرَابَتُكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ تَجْهِدً نَفْسَكَ ۚ فِي مِثْلِ هٰذَا الْيَوْم ؟

فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الْأَعْلَىٰ °، خَرَجْتُ فِي طَلَبِ الرُزْقِ لِأَسْتَغْنِيَ ۚ عَنْ مِثْلِكَ» . ٧

٨٣٧٤ . عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَسَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيُّ ^، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ زَيْدِ الشَّحَّام:

١. هكذا في وبف، وحاشية وى، والوسائل والتهذيب. وفي وط، ى، بث، بس، جت، جد، جن، والمطبوع:
 وعد الله.

والعراد من عبيد الله هذا، هو عبيد الله بن عبد الله الدهقان الراوي عن درست [بن أبي منصور] في عـددٍ مـن الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٧، ص ٤١٤ـ ١٤٩؛ رجال النجاشي، ص ٣٦١، الرقم ٢١٤؛ الفهرست للطوسي، ص ٣٠٧، الرقم ٢٦٩.

٣. ويوم صائف، أي يوم حارّ . راجع : لسان العرب، ج ٩، ص ٢٠٠ (صيف).

هكذا في دطنى، بح، بخ، بز، بس، بظ، بف، بع، جد، جز، جش، جن، والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: «لنفسك».

٥. في وي: (عبدالله). ٦. في وط ، ي ، بخ ، بس ، بف ، جد، والوافي : + وبه.

۷. التهذيب، ج ٦، ص ٣٣٤، ح ٨٩٣، معلَقاً عن الكـليني الوافي ، ج ١٧، ص ٣٠، ح ١٦٨٠٧؛ الوسـائل ، ج ١٧، ص ٢٠، ح ٢١٨٧٣؛ البحار ، ج ٤٧، ص ٥٥، ح ٩٦.

٨. الخبر أورده الشيخ الحرّ في الوسائل، ج ١٧، ص ٣٧، ح ٢١٩١٨ و ج ٢٣، ص ١٠، ح ٢٨٩٨٧، وفي الموضع الأول: ووسلمة بيّاع السابري،

أمّا سلمة بيّاع السابري، فالظاهر اتّحاده مع سلمة صاحب السابري؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير عن سسلمة بيّاع السابري في الكافي ، كتاب الروضة، ح ١٤٩٨٧؛ وثواب الأعمال، ص ٢١٤، ح ٢، فيحتمل وجـود نـــخة عند الشيخ الحرّيج.

وأمَّا وعن؛ في الموضع الثاني، فالظاهر وقوع التصحيف فيها؛ لما ورد في بعض الأسناد من رواية ابن أبي عمير

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : ﴿ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَعْنَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ كَذُ يَدِهِ ١٠ . `

٨٣٧٥ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شَريفِ بْن سَابِق، عَن الْفَضْل بْن أَبِي قُرَّةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ۞ ۚ، قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إلىٰ دَاوُدَۗ ؛ أَنَّكَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا تَعْمَلُ بِيَدِكَ شَيْئاً.

قَالَ \*: فَبَكَىٰ دَاوُدُ ﷺ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَأَوْحَى اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَى الْحَدِيدِ: أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ، فَأَلَانَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ ۚ الْحَدِيدَ، فَكَانَ ۗ يَعْمَلُ ۗ كُلَّ يَوْم دِرْعاً، فَيَبِيعُهَا بألُّفِ دِرْهَم، فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ دِرْعاً، فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ أَلْفاً ٩، وَاسْتَغْنَىٰ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ». ١٠

٨٣٧٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةً:

حه عن سلمة صاحب السابري، ورواية سيف [بن عميرة] عن زيد الشحّام مباشرة. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٤٤٥، ص ٥٣٩ و ص ٥٤٧.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه البرقي في المحاسن، ص ٦٢٤، ح ٨٠، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بـن عميرة وسليمة \_وفي بعض النسخ: اسلمة) \_صاحب السابري عن زيد الشخام.

۱. في الوافي: «يمينه».

٢. التهذيب، ج ٦، ص ٣٢٥، ح ٨٩٥، معلَّقاً عن الكليني. المحاسن، ص ٦٢٤، كتاب العرافق، ح ٨٠، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة وسليمة صاحب السابري، عن زيد الشخام الوافي، ج١٧، ص ٣١، ح ١٦٨٠٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٧، ح ٢١٩١٨؛ و ج ٢٣، ص ١٠، ح ٢٨٩٨٧.

٣. السند معلَّق على سند الحديث الثاني. ويروي عن أحمد بن أبي عبد الله، عدَّة من أصحابنا.

في «ط» والتهذيب: - «أنّ أمير المؤمنين 母».

٥. في (جن): (فقال). ٦. في دى: - دله، .

٧. في الوافي: دوكان.

٨. في (جن) والوسائل: + (في).

في وطع: - وفباعها بثلاثمائة وستين ألفاً». ١٠. التهذيب، ج٦، ص ٣٢٦، ح ٨٩٦، معلَقاً عن أحمد بن أبي عبدالله .الفقيه، ج٣، ص ١٦٢، ح ٣٥٩٤، معلَقاً عن شريف بن سابق الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١ ، ح ١٦٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧ ، ح ٢١٩٢٠ .

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : الْقِيَ رَجُلَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَتَحْتَهُ وَسُقٌ ' مِنْ نَوْى ، ٧٥/٥ فَقَالَ لَهُ ٢: مَا هٰذَا يَا أَبًا الْحَسَنِ تَحْتَك ؟ فَقَالَ : مِائَةُ أَلْفِ عَذْقٍ ۗ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ه

قَالَ: ﴿ فَغَرَسَهُ ، فَلَمْ يُغَادَرْ ۚ مِنْهُ نَوَاةً وَاحِدَةً ». ٥

٧ / ٨٣٧٧ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ، عَنْ عَمَّارِ السَّجِسْتَانِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الطَّرِيقِ يَـرُدُّ الْمَاءَ عَنْ أَرْضِهِ، فَوَ اللّٰهِ مَا نَكَبَ ۖ بَعِيراً وَلَا إِنْسَاناً حَتَّى السَّاعَةِ». ٧

٨/٨٣٧٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِم، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فَسَأَلْنَا عَنْ عُـمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ: ‹مَا فَعَلَ ؟ ۗ فَقُلْتُ ^: صَالِحٌ ، وَلٰكِنَّهُ قَدْ تَرَكَ التِّجَارَةَ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ؛ «عَمَلُ الشَّيْطَانِ ـ ثَلَاثاً ـ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ اشْتَرىٰ عِيراً \* أَتَتْ مِنَ الشَّامِ، فَاسْتَفْضَلَ فِيهَا \* مَا قَضىٰ دَيْنَهُ، وَقَسَمَ فِي قَرَابَتِهِ ؟ يَقُولُ اللّٰهُ

١. الوَسْقُ: ستون صاعاً، أو حِمْلُ بعير. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٥٦٦ (وسق).

۲. في دى: - دله.

٣. العَذْقُ، بالفتح: النخلة. بحملها القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٠٣ (عذق).

٤. المغادرة: الترك. لسان العرب، ج ٥، ص ٩ (غدر).

٥. الوافي، ج١٧، ص ٣١، ح ١٨٦٠؛ الوسائل، ج١٧، ص ٤١، ح ٢١٩٣١؛ البحار، ج ٤١، ص ٥١، ح ٩.

النَّكْبُ: الطُّرْح. والنَّكبُ: الإصابة؛ يقال: نَكَبَ الحجارةُ رِجْلَه، أي لثمتها أو أصابتها، فهو منكوب. راجع:
 القاموس المحيط، ج ١، ص ٣٣٢ (نكب).

۷. الوافي، ج ۱۷، ص ۳۲، ح ۱۷،۱۲۱؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۸، ح ۲۱۹۲۱؛ البحار، ج ۱۷، ص ۳٤٦، ح ۱۸. ۸. في دطه: وفقلناه.

٩. العِير: الإبل تحمل الطعام، ثمّ غلب على كلّ قافلة. راجع: المصباح المنير، ص ٤٤٠ (عير).

۱۰ . في حاشية (بح): (منها).

عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ رِجَالُ لاٰ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلاٰ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ` إلىٰ آخِرِ الآيَةِ، يَقُولُ الْقَصَّاصُ ۗ : إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي مِيقَاتِهَا، وَهُوَ ۗ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي مِيقَاتِهَا، وَهُوَ ۗ الْفَصْلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَتَّجِزَّهُ. \*

٨٣٧٩ / ٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَان:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَانَ يَخْرُجُ وَمَعَهُ أَحْمَالُ النَّوىٰ، فَيَقَالُ لَهُ: يَا أَبًا الْحَسَنِ، مَا هٰذَا مَعَكَ؟ فَيَقُولُ ۚ : نَخْلُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، فَيَغْرِسُهُ ۗ ، فَلَمْ يُغَاذَرُ ^ مِنْهُ وَاحِدَةً ۥ ۚ ^

١٠/٨٣٨٠ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ١٠، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﷺ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ ١١ قَدِ اسْتَنْقَعَتْ ١٣ قَدَمَاهُ فِي ١٣ الْعَرَقِ،

١. النور (٢٤): ٣٧.

 <sup>.</sup> في المرآة: «القُضاص: رواة القصص والأكاذيب. عبر عليه عن مفسّري العامة وعلمائهم به؛ لابستناء أصورهم
 على الأكاذيب، ولعلّهم أوّلوا الآية بترك التجارة؛ لئلًا تلهيهم عن الصلاة والذكر. ولا يخفى بعده.

٣. في الوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب: ﴿وهم،

٤. في (جن): (ولا يتَّجر).

التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٦، ح ٨٩٧، معلقاً عن أحمد بن محمده الوافي، ج ١٧، ص ٣٢، ح ١٦٨١٢؛ الوسائل،
 ح ١٧، ص ١٤، ح ٢١٨٦٠.

٧. في حاشية (جت): (فيغرسها).

٨. في دط ، بخ ، بف، والوافي : دفلا يغادر، وفي دي ، بح ، جت ، جد، والوسائل والبحار : دفما يغادر، .

<sup>9.</sup> الوافي، ج ١٧، ص ٢٣، ح ١٦٨١٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤١، ح ٢١٩٣٢؛ البحار، ج ٤١، ص ٥٨، ح ١٠.

١٠. في وط ، جد، وحاشية وبح،: - وبن زياد،.

ثمَّ إِنَّ السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

١١. في الوسائل والبحار: - اله،

١٢. يقال: استنفعت في الماء، أي لبثت فيه متبرّداً. ترنيب كتاب العين، ج٣، ص ١٨٣٢ (نقع).

١٣. في دبخ، بف، جن، دمن،

41/0

فَقُلْتُ الرِّجَالُ ؟ فِدَاكَ ، أَيْنَ الرِّجَالُ ؟

فَقَالَ: «يَا عَلِيٌّ ، قَدْ عَمِلَ بِالْيَدِ ۖ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْي فِي أَرْضِهِ وَمِنْ أَبِي ۗ"،

فَقُلْتُ ٤ لَهُ ٥: وَمَنْ هُوَ ؟

فَقَالَ: «رَسُولُ اللّٰهِﷺ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَآبَائِيﷺ كُلُّهُمْ كَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَيْدِيهِمْ، وَهُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِيْينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْصِيَاءِ ۚ وَالصَّالِحِينَ». ٧

٨٣٨١ / ١١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ:

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَإِذَا ^ هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ \*، بِيَدِهِ مِسْحَاةً \* ، وَهُوَ ١ يَفْتَحُ بِهَا ١٢ الْمَاءَ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ شِبْهَ الْكَرَابِيسِ ١٣ كَأَنَّهُ مَخِيطً عَلَيْهِ مِنْ ضِيقِهِ. ١٤

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + اله،

٢. في حاشية وجت»: وبيد». وفي الوافي والمرآة: وبالبيل». وقال في المرآة: وقد عمل بالبيل، كأنّه البال، فـأميل،
 أو هو معرّب. قال الفير وز أبادي: البال: المرّز الذي يُعمل به في أرض الزرع». وراجع: القاموس المحيط، ج ٢،
 ص ١٢٨٣ (بول).

٣. في «بخ، بف» : + «في أرضه». وفي الوسائل والفقيه : «ومن أبي في أرضه» بدل «في أرضه ومن أبي».

٤. في دېف: دقلت،

٥. في اط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد، والوافى والوسائل والبحار : - اله،

٦. في الفقيه: - دوالأوصياء،.

۷. الفقيه، ج ۳، ص ۱۹۲، ح ۳۵۹۳، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة الوافي، ج ۱۷، ص ۳۳، ح ۱۱۸۱٤؛ الوسلل، ج ۱۷، ص ۳۸، ح ۲۱۹۲۳؛ البحار، ج ۸۵، ص ۱۱۵، ح ۲۷.

٨. في وطع: - وإذاء . ٩ . في وطع: - وله.

١٠. المِسْحاةُ ـ بكسر الميم ـ: ما سُحي به، من السحو بمعنى الكشف و الإزالة، أو المِجْرَفَةُ ، لكنّها من حديد. والجمع: المَساحي. وفي الوافي: «المسحاة: البيل». راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ١٧٢ (سحو).

١١. في دجن: - دهو، ١٢. في دي: دبه.

١٣. والكَرابيسُ، جمع الكِرباس ـ بكسر الكاف ـ وهو الثوب الخشن، وهـ و فـارسيّ مـعرّب . المـصباح المـنير، ص ٥٢٩ (كربس).

١٤. الوافي، ج ١٧، ص ٣٤، ح ١٦٨١٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٠، ح ٢١٩٢٦؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٦، ح ٩٩.

١٢ / ٨٣٨٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِر، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ':

أُعْطَىٰ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ أَبِي أَلْفاً وَسَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَقَالَ لَهُ: «اتَّجِز ۖ بِهَا ۗ ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي ۚ وَغُبَةً ° فِي رِبْحِهَا وَإِنْ كَانَ الرَّبْحُ مَرْغُوباً فِيهِ ۚ ، وَلٰكِنِّي ۖ أَخْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللّٰهُ عَلَى وَعَلَى اللّٰهُ عَرْضًا لِفَوَائِدِهِ ».

قَالَ: فَرَبِحْتُ لَهُ^ فِيهَا^ مِائَةً دِينَارٍ، ثُمَّ لَقِيتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ رَبِحْتُ لَكَ فِيهَا `` مِائَةً نَارِ.

ُ قَالَ: فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ بِذَٰلِكَ ١١ فَرَحاً شَدِيداً ١٣، ثُمَّ قَالَ ١٣ لِي ١٤: «أَثْبِتُهَا ١٥ فِي رَأْسِ مَالِي».

قَالَ: فَمَاتَ أَبِي وَالْمَالُ عِنْدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، فَكَتَبَ'١ : ، مَافَانَا اللّٰهُ وَإِيَّاكَ، إِنَّ لِي عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ أَلْفاً وَثَمَانَمِائَةِ دِيـنَارٍ أَعْطَيْتُهُ يَـتَّجِرُ بِهَا، فَادْفَعْهَا إِلَىٰ

١ . في المرآة: «لعل القائل محمد، وإن كان بعيداً لتكنّيه بأبي محمد، و لما سيأتي في آخر الباب». وفي هامش المطبوع: «ضمير قال راجع إلى ابن عذافر كما يظهر من آخر الحديث حيث قال 43 : إنّ لي عند أبي محمد، و يأتى أيضاً التصريح بذلك تحت الرقم ٢١٦.

في «ى، بح، بس، جد، جن» والبحار والتهذيب: + «لى».

٣. في «بخ، بف، جت، والوافي والوسائل: + «لي».

٤. في (طء: - (لي). ٥. في (طه: (برغبة).

٢. في «بغ» والتهذيب: وولكن».

٨. في «بف» والتهذيب: - «له».
 ٩. في «ط،ى، بح، بس، جد» والوسائل والبحار: «فيه».

١٠. في وى، جد، (منها، وفي الوسائل: وفيه. ١١. في وظه: - وبذلك،

١٢. في «ط»: + «بذلك».

١٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: «فقال» بمدل «شمّ قال».
قال».

<sup>10.</sup> في التهذيب: وأثبتها لي، بدل ولى أثبتها».

١٦. في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار: (وكتب،

عُمَرَ بْنِ يَزِيدَه.

١٣ / ٨٣٨٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ
 شويْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ٢، قَالَ: حَدَّثَنِي جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيُّ،
 قَالَ:

رَأَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ وَبِيَدِهِ مِسْحَاةً ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ ^ غَلِيظٌ يَعْمَلُ فِي حَائِطٍ لَهُ ، وَالْعَرَقُ يَتَصَابُ ^ عَنْ ` ا ظَهْرِهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَعْطِنِي أَكْفِكَ ' ا .

فَقَالَ لِي " : ﴿ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَتَأَذَّى الرَّجُلُ بِحَرٌ الشَّمْسِ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ، " ا

٨٣٨٤ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذْيْنَةَ، عَنْ

۲. في دطه: «فيها».

١. في دجن: دالي،

٣. في «ى، بخ، بف، جن» والوافي : «لأبي عبد الله ﷺ». وفي العرأة: «قوله : لأبي موسى؛ يعني أبا عبد الله ﷺ؛ فإنّ ابنه موسىﷺ، ولعلّه كتب هكذا تقيّةه .

٤. في المرآة: «قوله: واتَّجر له فيها، على بناء المفعول، أي حصل له الربح فيها مائة دينار».

في المرآة: «الضمير في يعرفانه راجع إلى أبي موسى الله».

٦. الشهذيب، ج ٦، ص ٣٢٦، ح ٨٩٨، معلّقاً عن الكليني، إلى قوله: وأثبتها في رأس مالي، الوافي، ج ١٧،
 ص ٣٤، ح ١٦٨١٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٤، ح ١٩٣٦؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٦، ح ١٠٠.

٧. في الوسائل: «القاسم بن سليم». والقاسم هذا، هو القاسم بـن سليمان البغدادي، له كتاب رواه النـضر بـن
 سويد. راجع : رجال النجاشي، ص ٣١٤، الرقم ٨٥٨؛ معجم رجال الحديث، ج ١٩٥ ص ٣٨٤. ٣٨٥.

الإزار: معروف، وقد يفسّر بالملحفة، وهي كلّ ما يُلتّحَفُ به، أي يُتَغَطّى، أو كلّ ما واراك و سـترك. راجـع: لسان العرب، ج ٤، ص ١٦ و ١٧ (أزر).

۹. في دبف»: دينصاب».

١٠. في ابغ، بف، وحاشية ابح، جت، والوافي: (منه على، بدل اعن،.

١١. في دبخ، بف: (أكفيك). ١٦. في دبخ، بغ، بف، والوافي: - دلي،

١٣. الوافي، ج ١٧، ص ٣٥، ح ١٨٦٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٩، ح ٢١٩٧٤؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٧، ح ١٠١.

زُرَارَةً ١:

أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: إِنِّي ۗ لَا أَحْسِنُ أَنْ ۗ أَعْمَلَ عَمَلًا ۚ بِيَدِي، وَ ۗ لَا ٥/٧٧ أُحْسِنُ أَنْ أَتَّجِرَ، وَأَنَا مُحَارَفٌ ۗ مُحْتَاجٌ.

فَقَالَ: «اعْمَلْ<sup>٧</sup>، فَاحْمِلْ <sup>٨</sup> عَلَىٰ رَأْسِكَ ٩، وَاسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَمَلَ حَجَراً عَلَىٰ عَاتِقِهِ ١٠، فَوَضَعَهُ فِي حَائِطٍ لَهُ ١١ مِنْ حِيطَانِهِ، وَإِنَّ الْحَجَرَ لَفِي مَكَانِهِ، وَلَا يُدْرِىٰ ١٢ كَمْ عُمْقُهُ إِلَّا أَنَّهُ ثَمَّ ١٩.٤٠

١٥/٨٣٨٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وإِنِّي لَأَعْمَلُ فِي بَعْضِ ضِيَاعِي ١٠ حَتَّىٰ أَعْرَقَ، وَإِنَّ لِي

١. هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي: + وقال.

۲. في دبخ، بف، : دانني،

٣. في دبخ، بف: - دأن،

٤. في (بح): - (عملاً).

٥. في دى: - دلا أحسن أن أعمل عملاً بيدي و،.

٦. المُحارَف بفتح الراء ـ: هو المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب.
 النهاية، ج ١، ص ٣٧٠ (حرف).

في (ط، بخ، بف) والوافي: (واحمل).

٩. في المرأة: «قوله 投 : فاحمل على رأسك، أي احمل الأشياء للناس بالأجرة».

١٠. في دى، بح، بس، جد، جن، وحاشية دجت، والوسائل: دعنقه،

١١. في دبح، جده: - دله، وفي دط، ي،: - دفوضعه في حائط له،

١٢. في المرأة: «قوله ﷺ: ولا يدرى، أي كونه ثمة إلى الآن يدل على كثرة عمقه، فيدل على كبر الحجر، فيؤيد أنَّ
 تحمل المشاق للرزق حسن».

١٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع: + ([بمعجزته]). وفي الوافي: (ثمَّة) بدل (ثمَّا.

<sup>1</sup>٤. الوافي، ج ١٧، ص ٣٥، ح ١٦٨١٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٨، ح ٢١٩٢٢.

١٥. الضِّياعُ، جمع الضُّيْقة، وهي العقار، أي النخل والكَرْم والأرض، ما منه معاش الرجل كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٩٦ (ضيم).

مَنْ يَكْفِينِي لِيَعْلَمَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنِّي أَطْلُبُ الرِّزْقَ الْحَلَالَ، '

١٦/٨٣٨٦ . عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
 مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِر ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ سَبْعَمِانَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ ۗ : «يَا عُذَافِرٌ ، اصْرِفْهَا ۗ فِي شَيْءٍ ، أَمَّا عَلَىٰ ذَاكَ ۚ مَا ۚ بِي ۚ شَرَهُ ۗ ، وَلٰكِنْ ^ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ».

قَالَ عُذَافِرٌ: فَرَبِحْتُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَقُلْتُ لَهُ فِي الطَّوَافِ^: جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ رَزَقَ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيهَا مِائَةَ دِينَارِ .

فَقَالَ: وأَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ مَالِي ١١.٤١

# ٥ - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّلَبِ وَالتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ

٨٣٨٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْن يَزِيدَ، قَالَ:

١. الوافي، ج١٧، ص ٣٥، ح ١٦٨١٩؛ الوسائل، ج١٧، ص ٣٩، ح ٢١٩٢٥.

۳. في (جن) وحاشية (جت): (اصرفه).

۲. في دي: دفقال،

۰ . فی دیس»: – دما» .

٤. في (ى، بح): (ذلك).

٦. في الفقيه : دما، وقال : دما أفعل هذا على، بدل دأمًا على ذاك مابي،

٧. في «بخ» والوافي: «ما بي شره على ذلك». وفي «بف»: «ما بي شره على ذاك». وفي حاشية «جت»: «وإمّا بي
 شره على ذلك» كلّها بدل «على ذلك ما بي شره». وفي الفقيه: + «منّي». الشُّرَه: غلبة الحرص. الصحاح، ج ٦،
 ص ٧٢٣٧ (شره).

٨. في دى، بح، جت، جد، والوافي والوسائل والفقيه: دولكنّي، وفي دطـ، دولكنّني، .

٩. في هامش المطبوع عن بعض النسخ: وفي الطريق،

١٠ . في (ط): (المال).

۱۱. الفقيه، ج ٣، ص ١٥٨، ح ٢٥٨١، معلّقاً عن محمّد بن عذافر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٣٥،
 ٢٦٨٢٠ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٣، ح ٢١٩٣٧.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ رَجُلٌ قَالَ : لَأَفْعُدَنَّ فِي بَيْتِي، وَلَأْصَلِّيَنَّ، وَلَأْصُومَنَّ، وَلَأَعْبُدَنَّ رَبِّي، فَأَمًّا ۚ رِزْقِي فَسَيَأْتِينِي ۖ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: ‹هٰذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُسْتَجَابُ لْهُمْهِ. "

٨٣٨٨ / ٢. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ ثَبْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ ٥٨٧ عُمَرَ بْن يَزِيدَ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَ زَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَيْتَهُ، وَأَغْلَقَ ۗ بَابَهُ، أَ كَانَ ۖ يَسْقُطُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ السَّمَاءِ؟». ٧

٣/٨٣٨٩ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أَدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ، قَالَ:

كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ إِذْ أَقْبَلَ الْعَلَاءُ بْنُ كَامِلٍ، فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزَقَنِي فِي دَعَةٍ^.

د في «ى، بح، جت»: (فيأتيني». وفي (بخ»: (فسيأتي».

۱. في دطه: دوأمًا».

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٣٣٣، ح ٨٨٨، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال. راجع: الكافي، كتاب الدعاء، باب من لا تستجاب دعوته، ح ٨٣٤، و ٩٣٤، و فيه، كتاب المعيشة، باب دخول الصوفيّة على أبي عبد الشاه و ١٦٤، جاب من ١٦٠ من ١٩٤٠ و الخصال، ص ١٦٠، باب الثلاثة، ح ٢٠٠٠ و والأمالي للطوسي، ص ١٧٥، المجلس ٣٧، ح ٤٤؛ و تحف العقول، ص ١٥٠، الوافي، ج ١٧٠ ص ٢٠، ح ١٨٤٨.

في (ط، ى، جن) وظاهر المرآة: (الحسين). وفي (بح، جد) وحاشية (جت) والوسائل: (حسين). وفي (بس): (حسن).

وقد تكرّرت رواية ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة ، ولم تثبت روايته عن الحسين بن عطيّة ، كما تقدّمت في الكافي ، ذيل ح ٣٤٥٠.

في «ط، ى، بح، بخ، بس، جد، جن»: «كان» بدون همزة الاستفهام.

٧. الوافي، ج١٧، ص ٢٢، ح ١٦٧٨٨؛ الوسائل، ج١٧، ص ٢٤، ح ٢١٨٨٨.

٨. الدُّعَةُ : الخُفْضُ ، والسعة في العيش ، والراحة ؛ والهاء فيها عوض من الواو . راجع : المصباح المنير ، ص ٦٥٣ (ودع).

فَقَالَ: ﴿ لَا أَدْعُو لَكَ ، اطْلُبْ كَمَا أَمْرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ » . `

٠ ٨٣٩٠ ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ الشَّعْرَانِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَلِّى بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَأَلَ \* أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقِيلَ \* : أَصَابَتْهُ الْحَاجَةُ ، قَالَ \* : هَ مَا اللهِ عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقِيلَ \* أَيْنَ قُوتُهُ ؟ ، قِيلَ \* نَعْبُدُ رَبَّهُ ، قَالَ \* : هَ مِنْ \* أَيْنَ قُوتُهُ ؟ ، قِيلَ \* : مِنْ عِنْدِ بَعْضِ \* الْحَوْلِهِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : ﴿ وَاللّٰهِ ، لَلَّذِي \* اللّٰهِ عَبْدَهُ مَنْهُ ، \* اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ . ثَلْذِي \* اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

٨٣٩١ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ ١٠ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ‹مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ فِي ١٠ الدُّنْيَا، اسْتِعْفَافاً ١٠ عَنِ النَّاسِ، وَسَعْياً ١٠ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَعَطُّفاً عَلَىٰ جَارِهِ، لَقِيَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهَهُ مِثْلُ

۱. في «طه: «أمره.

٢٠ التهذيب، ج ٦، ص ٣٢٣، ح ٨٨٨، معلّقاً عن الفضل بن شاذان الوافي، ج ١٧، ص ٢٢، ح ١٦٧٨؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ٢٠ ح ٢١٨٧٤.

٤. في (بف، جد): (سُئل).

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: + اله،

٦. في دى، بح، جد، جن: دفقال، ٧. في دبح، : دما،

في وط، بخ، بف: وفقال».
 في وط، بخ، بف: وفقال».

١٠. في (بف) والوافي: «قال». ١٠. في دط»: - (بعض).

١٢. في دط، بح، بخ، بف، جن، والوافي: «الذي،

١٣. التهذيب، ج٦، ص ٣٢٤، ح ٨٨٩، معلّقاً عنّ أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي طالب الشعراني الوافي، ج١٧، ص ٢٢، ح ١٦٧٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥، ح ٢١٨٩.

١٤. في ابح، بس، جد، والوسائل: - امحمد،

١٥. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والوسائل والتهذيب والثواب: - والرزق في،

١٦. في الثواب: «استغناء».

١٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والوافي: «وتوسيعاً».

الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِهِ. ١

٨٣٩٢ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكُوفِئ:

رَفَعَهُ إِلَىٰ ۗ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ : الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلَهَا طَلَبُ الْحَلَالِ ، . "

٨٣٩٣ / ٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّد الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ هِشَامِ الصَّيْدَنَانِيُّ، قَالَ:

قَالَ ° أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ: «يَا هِشَامُ"، إِنْ ۖ رَأَيْتَ الصَّفَّيْنِ قَدِ الْتَقَيَا، فَلَا تَدَعْ طَلَبَ

ا. التهذيب، ج ٦، ص ٣٣٤، ح ٨٩٠، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. ثواب الأعمال، ص ٣١٥، ذيل ح ١، بسند آخر عن أبى عبد الله علا الوافي، ج ١٧، ص ٢٢، ح ١٧٧١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢١، ح ٢١٨٧٢.

۲. في وط ، ي ، بح ، بس ، جد، والوسائل والتهذيب: وعن،

٣٦. التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٤، ح ٩٨١، معلقاً عن الحسن بن محبوب. معاني الأخبار، ص ٣٦٦، ح ١، بسند آخر
 عن جعفر بن محمد، عن آبائه 總 عن رسول الله 議. ثواب الأعمال، ص ٢١٥، ح ١، بسند آخر عن رسول
 الله 議. تحف العقول، ص ٣٧، عن النبي 議.الوافي، ج ١٧، ص ٢١، ح ١٦٧٨٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢١،
 ح ٢١٨٧٢.

 <sup>3.</sup> هكذا في دى، بح، بس، جده وحاشية (جت، جن» والوسائل والتهذيب. وفي (ط، جت» والمطبوع:
 «الصيدلاني». وفي (بخ»: «الصيداي». وفي (بف» والوافي: «الصيداوي». وفي (جن»: «الصيداني».
 والمذكور في رجال البوقي، ص ٣٥: هشام الصيدلاني.

ثمّ إنّ الصيدناني والصيدلاني بمعنى واحد؛ فقد ذكر السمعاني في الأنساب، ج ٣، ص ٥٧٣، ذيل الصيدناني: وهذه النسبة مثل الصيدلاني سواءه. وقبال ببعد سطور ، ذيبل الصيدلاني: وهذه النسبة لمن يبيع الأدوية والعقاقيره.

ونقل ابن منظور في لسان العرب، ج ١٣، ص ٣٤٦ (صدن)، عن ابن خالويه أنّه قال: «الصيدن دويبّة تـجمع عيداناً من النبات فـشبّه به الصيدناني لجمعه العقاقير. ونقل حكاية ابن بري أيضاً عن ابن درستويه أنّه قـال: «الصيدن والصيدل حجارة الفضّة، شبّه بها حجارة العقاقير فنسب إليها الصيدناني والصيدلاني، وهو العطّاره.

۵. في وطه: + ولي». ٦. في وط، جد، جن»: – ويا هشام». ٧. في وبخ، بف»: ولو».

## الرِّزْقِ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ ٢٠.٠

٨ / ٨٣٩٤ . أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيح، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ﴿ الْقَرِنُوا مَنْ لَقِيتُمْ مِنْ أَصْحَابِكُمُ السَّلَامَ، وَقُولُوا لَهُمْ: إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلَانٍ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامَ، وَقُولُوا لَهُمْ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا يُنَالُ بِهِ مَا ٤٩٧٥ عِنْدَ اللّهِ، إِنِّي ـ وَاللّهِ ـ مَا آمُرُكُمْ ۖ إِلَّا بِمَا نَأْمُر ۚ بِهِ أَنْفُسَنَا ۗ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَالإِجْتِهَادِ ٧، وَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصَّبْحَ وَانْصَرَفْتُمْ ۗ، فَبَكْرُوا ۚ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، وَاطْلُبُوا الْحَلَالَ ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ سَيَرْزَقُكُمْ وَيُعِينُكُمْ عَلَيْهِهِ. ` ١

٩ / ٨٣٩٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حُسَيْنِ ١٠ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ شِهَاب بْن عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ:

قَالَ لِي ١٣ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٤: ﴿إِنْ ظَنَنْتَ أَوْ بَلَغَكَ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ ١٣ كَائِنٌ فِي غَدٍ، فَلَا

١٠ في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٢٣: وقوله ١٤٠ في ذلك اليوم، إذ يمكن أن يتيسر التجارة في هذا الوقت أيضاً، أو المراد الطلب بالدعاء؛ لأنّه وقت الاستجابة. وهو بعيده.

١٠ التهذيب، ج ٦، ص ٣٢٤، ح ٨٩٢، معلّقاً عن الكليني والوافي ، ج ١٧، ص ٢٣، ح ١٦٧٩٢؛ الوسائل ، ج ١٧،
 ص ٢٦، ح ١٣٨١.

٣. في دبخ ، بف : - داِنّ ،

٤. في (جن): +(به).

٥. في وطه: وآمره.

٦. في (ط): (نفسي).

۷. في وطه: ووالجهادي. ۸. في دي، بح، جت، جد، جن، وفانصر فتم».

٩. التبكير والبُكور: الخروج في البُكرَة، أي الغُذْوَة. راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ٧٦ (بكر).

١٠. الوافي، ج ١٧، ص ٢٣، ح ١٦٧٩٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٢، ح ٢١٨٧٩.

١١. هكذا في وط، ي، بح، بس، جد، جن، وفي وبث، بخ، جت، والمطبوع والوسائل: والحسين».

۱۲. في دطه: - دلي.

١٣. في العولَة: وقوله 独؛ أنَّ هذا الأمر ، أي خروج القائم 4، وحمله على الموت بعيده.

تَدَعَنَّ ' طَلَبَ الرِّزْقِ ، وَإِن ' اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَكُونَ كَلاًّ '، فَافْعَلْ، . ۚ

٨٣٩٦ / ١٠ . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةً، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبَانٍ،
 عَنِ الْعَلاءِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ النَّمْلَةِ ؟ فَإِنَّ النَّمْلَةَ ° تَجُرُّ إِلَىٰ جُحْرِهَا ۗ ٨٠٠

١١ / ٨٣٩٧ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ^ ، عَنِ الْهَيْنَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ ` ، عَنْ أَحْمَدَ ` ا بْنِ عَانِذِ ، عَنْ كُلَيْبِ الصَّيْدَاوِيّ ، قَالَ :

قُـلْتُ لِأَبِي عَـبْدِ اللَّهِ ﴿: ادْعُ اللَّهَ ـعَـزَّ وَجَـلَّ ـ لِـي `` فِي '` الرَّزْقِ؛ فَقَدِ

١. في وط»: وفلا تدع». ٢. في وط»: وإن، بدون الواو.

٣. الكُلُّ والكُلُولُ والكَلالةُ :العَجز، والإعياء، والثقل، والتعب. راجع: لسان العرب، ج ١١، ص ٥٩٠ (كلل).

٤. الوافي، ج ١٧، ص ٢٣، ح ١٦٧٩٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٦، ح ٢١٨٩٢.

<sup>0.</sup> في وط»: - «فإنّ النملة».

٦. في وط، ى، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، وحجرهاه. والجُحْرُ، بالضمّ: كلّ شيء تحتفره الهوامّ والسباع لأنفسها. القاموس المحيط، ج ١، ص ٥١٦ (جحر).

٧. الوافي، ج١٧، ص ٢٤، ح ١٦٧٩٦؛ الوسائل، ج١٧، ص ٢٢، ح ٢١٨٨٠.

٨. الظاهر أنَّ السند معلَّق على سند الحديث السادس. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

<sup>9.</sup> لم نجد لمحمّد بن عمر بن بزيع ذكراً في كتب الرجال والأسناد. ويأتي في ح ١٤٠٠ و ١٤٩٣٩ - والخبر في الموضعين واحد وهو مرتبط بالرزق ـ رواية سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن موسى بن عمر هو المذكور في الأسناد وكتب الرجال. فلا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه أيضاً، هو موسى بن عمر بن بزيع . راجع: رجال النجاشي، ص ٤٠٩، الرقم ١١٨٩؛ رجال البرقي، ص ٧٥ ـ ٥٨؛ رجال الطوسي، ص ٣٧٨، الرقم ٥٧٥٩، وص ١٣٩١ الرقم ٥٧٦٩؛ معجم رجال الحديث، ج ١٩٥ ص ٥١، الرقم ٥٧٦٩؛ معجم رجال الحديث، ج ١٩٥ ص ٥١، الرقم ١٢٨١٠.

١٠. في وى، بح، بس، جد، جن، والوسائل: ومحمد، و ذكر الشيخ الطوسي في رجاله، ص ٢٩١، الرقم ٤٤٨٤ محمد بن عائذ الأزدي، لكن مع الفحص الأكيد لم نجد هذا العنوان في سند من الأسناد. والمذكور في أسناد عديد، هو أحمد بن عائذ راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ١٢٩ - ١٢٩ الرقم ٢٠٧.

الْتَاثَتُ اعَلَى أُمُورِي".

فَأَجَابَنِي مُسْرِعاً: ولا، اخْرُجْ، فَاطْلُبْ ، ٤

## ٦ \_ بَابُ الْإِبْلَاءِ \* فِي طَلَبِ الرِّزْقِ

٨٣٩٨ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ، عَنْ حُسَيْن "الصَّحَّافِ، عَنْ سَدِيرِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ شَيْءٍ عَلَى الرَّجُلِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ ؟

فَقَالَ ٢: ﴿إِذَا فَتَحْتَ بَابَكَ، وَبَسَطْتَ بِسَاطَكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ».^

٨٣٩٩ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنِ الطُّيَّارِ، قَالَ:

قَالَ لِي اللَّهِ جَعْفَرِ اللَّهِ: الَّيَّ شَيْءٍ تُعَالِحُ؟ أَيَّ الشِّيءِ تَصْنَعُ الْأَيْ.

١. الالتياث: الاختلاط، والالتفاف، والإبطاء، والحبس. القاموس المحيط، ج١، ص ٢٧٨ (لوث).

۲. في وط ، بخ ، بف، والوافي: + وقال، ٣٠ في وي: + والرزق، وفي حاشية وي: وفي طلب،

٤. الوافي، ج ١٧، ص ٢٤، ح ١٦٧٩٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٢، ح ٢١٨٧٨.

٥. في المرآة: «الإبلاء: الامتحان، أو إتمام الحجّة والإعذار، والعمل الذي يختبر به، قال في النهاية ما حاصله: الإبلاء: الاختبار والإنعام والإحسان. وفي حديث برّ الوالدين: أبّل الله تعالى عذراً في برّها، أي أعطه و أبـلغ العذر فيها إليه. وفي حديث بدر: عسى أن يُعطى هذا من لايّبلى بلائي، أي لا يعمل مثل عملي في الحرب، كأنه يريد أفْعَلَ فعلاً أُخْتَبَرُ فيه، ويظهر به خيري وشريّ. انتهى ٤. أقول: الظاهر أنّ الإبلاء هنا بمعنى الاجتهاد، من قولهم: أبلى فلان، إذا اجتهد في صفة حرب أو كرم. راجع: النهاية، ج ١، ص ١٥٥؛ لمسان العرب، ج ١٤، ص ٨٥(بلا).

٦. هكذا في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل. وفي وبخ، بف، والمطبوع: والحسين،

٧. في دط، ي، بح، بس، جد، جن، : دقال،

<sup>4.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ٣٢٣، ح ٨٨٦، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد بن خالد. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٥، ح ٣٦٠٧، معلَّقاً عن سدير الصيرفي الوافي ، ج ١٧، ص ٩٩، ح ١٦٩٤؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٥٤، ح ٢١٩٦٣.

٩. في (ط، جده: - (ليه. اوأيّه.

١١. في دطه: + دقاله.

A+ / 0

فَقُلْتُ ا: مَا أَنَا فِي شَيْءٍ ".

قَالَ": ‹فَخُذْ ۚ بَيْتاً ، وَاكْنُسْ فِنَاهُ ۚ ، وَرُشَّهُ ۚ ، وَابْسُطْ فِيهِ ۚ بِسَاطاً ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا وَجَبَ^ عَلَيْكَ ».

قَالَ: فَقَدِمْتُ ١٠ فَفَعَلْتُ ، فَرُزِقْتُ ١١.١٠

## ٧ ـ بَابُ الْإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ

١ / ٨٤٠٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ " عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي

### حَمْزَةَ النُّمَالِيُّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَلَا إِنَّ الرَّوحَ الْأَمِينَ نَفَتَ فِي رُوعِي ١٣ أَنَّهُ لَا تَمُوتُ ١٠ نَفْسٌ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلً ،

۱. في (ط، ي، بح، بس، جد، جن) وحاشية (جت): (قلت).

٣. في (جن): (فقال).

٢. في «بف» والوافي: + دقال».

٤. في الوافي: (خذ).

٥. فِناء البيت: ما امتدّ من جوانبه ، أو هو المتّسع أمامه . راجع : لسان العرب، ج ١٥، ص ١٦٥ (فني).

٦. رَشَّ البيت أو الأرض بالماء رَشَاً، فهو مَرْشُوشٌ، أي نَفَضَه، أي صبّه قليلاً قليلاً عليها. راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ١٣٨ (رشش).

٧. في الوافي: - «فيه».

٨. في دظ ، ي ، بح ، بس ، جد ، جن ، والوسائل : - دوجب ، وفي دبف ، جت ، والوافي : ديجب ،

۹. في دجت، والوافي: «فتقدّمت». مع دجت، في دي،: - دفرزقت،

١١. الوافي، ج ١٧، ص ٩٩، ح ١٦٩٤٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٥٥، ح ٢١٩٦٤.

١٢. في السند تحويل بعطف وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادة على ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّده.

١٣. النَّفْتُ: شبيه بالنفخ. والروع -بالضمّ -: القلب، والعقل، والخلّد، والبال. والمراد أنّه ألقى في قلبي وأوقع في بالى. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٩٥ (نفث)؛ النهاية، ج ٢، ص ٢٧٧ (روع).

١٤. في (بخ): (لا يموت).

١. في الوافي: وراجعلوا في الطلب، أي لا يكن كذكم فيه فاحشاً، وعطفه على اتّـقوا الله، يحتمل السعنيين:
 أحدهما أن يكون المراد: اتّقوا الله في هذا الكذّ الفاحش، أي لا تفعلوه. والثاني: آنكم إذا اتّقيتم الله لا تحتاجون إلى هذا الكدّ والتعب، ويكون إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتُقِ ٱللّهَ يَجْعَل لُـهُ مَـخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسُبُ﴾ [الطلاق (٢٥): ٢-٣٥].

٢. في العرآة: «ولا يحملنكم، أي لا يبعثكم ويحدوكم، والمصدر المسبوك من «أن» المصدرية ومعمولها منصوب بنزع الخافض، أي لا يبعثكم استبطاء الرزق على طلبه بالمعصية».

٣. في الوسائل: (بمعصية) بدل (بشيء من معصية).

٤. في المرأة: وقوله: حلالاً، منصوب على الحالية أو المفعولية بتضمين وقسم، معنى جعل،

في (بح): - (الله عز وجل).

٦. في (ى): (برزق). وفي البحار: (رزقه) بدل (الله برزقه).

٧. الهَتْك: خَرقُ الستر عمّا وراءه. الصحاح، ج ٤، ص ١٦١٦ (هتك).

٨. في الوافي: «إضافة الحجاب إلى الستر بيانيّة إن كسرت السين، ولاميّة إن فتحتها، وفي الكلام استعارة».

٩. في البحار: دستر الله عزّ وجلّ وأخذه بدل دالستر وعجّل فأخذه.

٠ ١. في دى، وحاشية دبس، : دالله عزّو جَل، بدل دبه، و دقُصٌ به، من القَصَ، وهو في الأصل: القَطع. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ٧١ (قصص). وفي العرآة: دقوله ﷺ: قصّ به، على بناء المجهول، من التقاصّ».

١١. في البحار: - ديوم القيامة».

التهذيب، ج ٦، ص ٢٦١، ح ٨٠٠، معلقاً عن الحسن بن محبوب. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الطاعة والتقوى، ذيل ح ٢٦١، بسنده عن أبي حمزة الثمالي، إلى قوله: وبشيء من معصية الله مع اختلاف يسير.
 الأمالي للصدوق، ص ٢٩٣، المجلس ٤٤، ح ١، بسند آخر عن أبي عبد الله، عن آباته على عن رسول الشهة، مع زيادة في آخره. المقنعة، ص ٥٨٦، مرسلاً عن النبي ﷺ، وفي الأخيرين إلى قوله: «وأجملوا في الطلب، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٧، ص ٥١، ح ١٦٨٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٤، ح ٢١٩٣٨؛ البحار، ج ٥، ص ١٤٠، ح ١٤٨٠.

٧ / ٨٤٠١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : مَلَيْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ فَرَضَ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهَا رِزْقَهَا حَلَالاً يَأْتِيهَا فِي عَافِيَةٍ ، وَعَرَضَ ۗ لَهَا بِالْحَرَامِ أَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، فَإِنْ هِيَ تَنَاوَلَتْ شَيْئاً مِنَ الْحَرَامِ ، قَاصَهَا بِهِ مِنَ الْحَلَالِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا ، وَعِنْدَ اللهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ كَثِيرٌ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَسُنْلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ٥٠. أَ

٣ / ٨٤٠٢ . إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْبِكَادِ ٧، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَحَدِهِمَا ﴿ وَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ مُفَثَ فِي رُوعِي مَا مُوتُ اللّٰهِ عَنَّ مُوتَ نَفْسٌ حَتَىٰ تَسْتَوْفِي ۚ رِزْقَهَا وَ إِنْ أَبْطأَ عَلَيْهَا، فَاتَّقُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجُلَّ مَا وَجُلَّ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْءٍ مِمَّا عِنْدَ اللّٰهِ مَعْ وَجَلَّ مَا لَٰ عَنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِهِ. " 

تُصِيبُوهُ " بِمَعْصِيةِ اللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ مَعَزَّ وَجَلَّ مَلَّ يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِهِ. " 

تُصِيبُوهُ " بِمَعْصِيةِ اللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ مَعَزَّ وَجَلَّ مَا لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِهِ. "

٨٤٠٣ ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ،

١. في دط، بخ، بس، بف، والوافي: + «أنّه». ٢. في دط، درزقاً.

قرأه العلامة المجلسي بتضعيف الراء، حيث قال في المرأة: ولعل ذكر التعريض الذي هو مقابل التصريح مضمًّناً معنى الإشعار لبيان أنَّ في تحصيلها مشقة أو خفاء، ومكاسب الحلال أيسر وأظهره.

٤. في وي: ومن حرام. ٥. النساء (٤): ٣٢.

٦. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٣٩، ح ١١٨، عن إبراهيم بن أبي البلاد، إلى قوله: «سواهـما فـضل كشيره. وفيه،
 ح ١١٦، عن إسماعيل بن كثير رفعه إلى النبيّ ﷺ، مع اختلاف الوافي، ج ١٧، ص ٥٢، ح ١٦٨٤؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ٥٥، ح ٢١٩٤٠.

٧. السند معلق على سابقه. ويروي عن إبراهيم بن أبي البلاد، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بـن عيسى
 عن الحسين بن سعيد.

٨. في وطع: - وقده.

٩. في وط» والوافى: + وأقصى». ٩٠. في وبح»: وأن تصيبوا».

١١. بصائر الدرجات، ص ٤٥٣، ح ١١، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد.
 الوافي، ج ١٧، ص ٥٥، ح ١٦٨٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٥٥، ح ١٩٩٤.

عَنْ أَبِي خَدِيجَةً ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي حَجَرٍ ' لَأَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ ۖ ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ». "

٨٤٠٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
 أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ الْخَلْقَ ، وَخَلَقَ مَعَهُمْ أَززَاقَهُمْ حَلَالاً طَيِّباً ۚ ، فَمَنْ تَنَاوَلَ شَيْعًا مِنْهَا حَرَاماً ، قُصَّ بِهِ مِنْ ذٰلِكَ الْحَلَالِ ، . °

٠٠٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ : ‹كَمْ مِنْ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ ۚ عَلَيْهِ ، وَمُقْتَصِدٍ فِي الطَّلَبِ قَدْ ٧ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِيرُ ، ^

٧/٨٤٠٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقَصِيرِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِئُ ، قَالَ :

ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ عَلَاءُ السَّعْرِ، فَقَالَ \*: «وَمَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ \* ا، إِنْ

١. في الوسائل: (جحر).

۲. في اط، بس، جد، جن، وحاشية اجت، والوسائل: الأتاه رزقه، وفي اي، الأتاه الله رزقه.

٣. الوافي، ج ١٧، ص ٥٣، ح ١٦٨٤٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٦، ح ٢١٩٤٢.

٤. في (ط، ي، بس، جد، جن، والوسائل: - (طيّباً».

٥. الوافي، ج١٧، ص٥٣، ح١٦٨٤؛ الوسائل، ج١٧، ص ٤٦، ح ٢١٩٤٣.

٦. الإفتار: التقليل والتضييق على الإنسان في الرزق. النهاية، ج ٤، ص ١٢ (قتر).

٧. في (جت): (وقد).

٩. في (ط): (قال). ٩. في (ط): (غلاء السعر).

غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ ١، وَإِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ، ٢

٨ / ٨٤٠٧ . عَنْهُ "، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿لِيَكُنْ ۚ طَلَبُكَ لِلْمَعِيشَةِ ۗ فَوْقَ كَسْبِ الْمَضَيْعِ،
وَدُونَ طَلَبَ الْحَرِيصِ الرَّاضِي بِدُنْيَاهُ، الْمُطْمَئِنُ إِلَيْهَا، وَلٰكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ
ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ ۚ الْمُتَعَفِّفِ، تَرْفَعُ ۗ نَفْسَكَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِيفِ،
وَتَكْتَسِبُ ^ مَا لَا بُدَّ لِلْمُؤْمِن ۚ مِنْهُ، إِنَّ الَّذِينَ أَعْطُوا الْمَالَ، ثُمَّ لَمْ يَشْكُرُوا، لَا مَالَ ` الْمُالَى، ثُمَّ لَمْ يَشْكُرُوا، لَا مَالَ ` الْمُ

١. في المرآة: «قوله عليه : فهو عليه ، الضمير فيه وفي نظيره راجع إليه تعالى».

التهديب، ج ٦، ص ٣٦١، ح ٨٨١، معلقاً عن أحمد بن أبي عبد الله . الفقيه، ج ٣، ص ٣٦٧، ح ٣٩٦٦، معلقاً عن أبي حمزة الثمالي ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٧، أبي حمزة الثمالي ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٧، ص ٣٥، ذيل ح ٢١٨٧١؛ وص ٥٥، ح ٢١٩٦٨؛ البحار، ج ٤٦، ص ٥٥، ح ٣٦.
 ح ٣.

٣. الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله بعناوينه المختلفة عن ابن فضّال هذا ـ
والمراد به هو الحسن بن عليّ بن فضّال ـ في كثيرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٣٩٥،
ص ٤١٤ ـ ٤١٤، ص ٣٦٠ ـ ٣٣٢، و ص ٣٦٥.

ثمّ إنّه ذكر الشيخ الحرّ الأحاديث السادس والثامن والتاسع، في الوسائل، ج ١٧، ص ٤٨ - ٤٩، من دون فصل بينها، هكذا:

وعن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد.

وعنه عن ابن فضّال عمّن ذكره.

وعنه عن ابن جمهور عن أبيه.

والظاهر من وحدة السياق وعدم تقدّم الحديث السابع في الوسائل، رجوع الضمير في السندين إلى عليّ بـن محمّد، وهو سهو كما ظهر ممّا تقدّم آنفاً.

٤. في وط، وحاشية وبح، ولا يكن، وفي وبخ، بف، ولا يكون،

٥. في دط ، بخ ، بف، والوافي: «المعيشة». ٦. في التهذيب: «النصف».

٧. في وبف، : «تدفع». وفي هامش المطبوع -عن بعض النسخ - والوافي : «تدلع، أي تخرج.

في الوسائل والتهذيب: «وتكسب».

٩. هكذا في وط ، ي ، بخ ، بس ، بف ، جد، والوافي والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : - وللمؤمن،

١٠. في وبخ، بف، جت، جن، وفلا مال،

#### لَهُمْ ١٠٠١

٨٤٠٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ قَالَ: •كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ كَثِيراً مَا يَقُولُ: اغْلَمُوا عِلْماً يَقِيناً أَنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ ـ وَإِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ، وَعَظَمَتْ حِيلَتُهُ، وَكَثُرَتْ ۖ مُكَابَدَتُهُ ۚ ـ أَنْ يَسْبِقَ ۚ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۚ ، وَلَمْ يَحُلُ ۖ مِنَ الْعَبْدِ ^ فِي ٥١٨٨ ضَغْفِه ۚ ، وَقِلَةٍ حِيلَتِهِ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَنْ يَزْدَادَ امْرُؤُ نَقِيراً ' بحِذْقِهِ ''، وَلَمْ يَنْتَقِص'' امْرُؤُ نَقِيراً

١. في المرأة: وقوله ١٤ : لامال لهم، أي يسلبون العالي، ولا ينفعهم العال. ولعل الغرض الحث على ترك الحرص
 في جميع العال؛ فإن العال الكثير يلزمه غالباً ترك الشكر، و مع تركه لا يبقى إلا العداقة، فالعال القليل مع
 توفيق الشكر أحسن.

٢. التهذيب، ج٦، ص ٣٢٢، ح ٨٨، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فـضَال الوافي، ج١٧، ص ٥٣،
 ح ١٦٨٤ ؛ الوسائل، ج١٧، ص ٤٨، ح ٢١٩٥٠.

٣. في (بف): (وكبرت). وفي نهج البلاغة: (وقويت).

في (بح، بخ، جت، جد) والوسائل: (مكائده). وفي (بف): (مكايدته). والمكابدة للشيء: تحمّل المشاق في فعله. (المصباح المنير، ص ٥٢٣ (كبد).

٥. في (جن): (سبق).

أي الوافي: «الذكر الحكيم، هو اللوح المحفوظ».

٧. في الى، بخ، بس، جده: وولم يخلُّه. وفي (جت، والوسائل: وولم يُخِل،

٨. في وطه والوافي ونهج البلاغة، ص ٥٢٣: وبين العبده. وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ: والعبد، بدل ومن العبد». وقال في الموآة: وقوله \$5: ولم يحل، أي لم يتغيّر من العبد بسبب ضعفه وقلة حيلته البلوغ إلى ما سمّي له، ثمّ قال: ووفي التهذيب وبعض نسخ الكتاب: بين العبد، فالمهملة أظهر بتقدير وبين، قبل وأن يبلغ، ولعلّه أظهر».
ولعلّه أظهره.

١٠. النَّقير: النُّكُنَّةُ التي في ظهر النَّواة. القاموس المحيط، ج ١، ص ٦٧٤ (نقر).

١١. في وطع: ولحذقه). والحِذْق والحَذْاقةُ : المَهارة في كلّ عمل، ومعرفة غوامضها ودقائقها. المصباح المنير، ص١٢٦ (حذق).

١٢. في قبح، بس، : قولن ينقص». وفي قجد، وحاشية قجت، والتحف: قولن ينتقص، وفي قى، بف، والوسائل والتهذيب: قولم ينقص».

لِحُمْقِهِ '، فَالْعَالِمُ لِهٰذَا '، الْعَامِلُ بِهِ، أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَمَتِهِ '، وَالْعَالِمُ لِهٰذَا '، التَّارِكُ لَهُ '، أَعْظَمُ النَّاسِ شُعُلًا فِي مَضَرَّتِهِ '، وَرُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدَرَجٍ ' بِالْإِحْسَانِ النَّادِ، وَرُبَّ مَنْعَمٍ عَلَيْهِ مَسْتَدَرَجٍ ' بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَرُبَّ مَغْرُودٍ ^ فِي النَّاسِ مَصْنُوعٍ لَهُ؛ فَأَيْقُ ' أَيُّهَا السَّاعِي مِنْ سَعْيِكَ ' ، وَقَصِّرْ الْمِهِ، وَرُبَّ مَغْرُودٍ ^ فِي النَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى مِنْ سَعْيِكَ ' ، وَقَصِّرُ الْمُعْقِيقِ اللهِ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمُحِيْدِ، وَالْتَهَانُ الْمُعْلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

- نى «ط» والوافى والوسائل والتهذيب والتحف: «بهذا».
- ٣. في دط، والوافي والتهذيب ونهج البلاغة، ص ٥٢٣ والتحف: دمنفعة،.
  - ٤. في وط ، ي ، بس ، جد، والوافي والتهذيب: (بهذا).
- ٥. في نهج البلاغة ، ص ٥٢٣: + والشاك فيه ٤ . ٦. في الوافي : ومضرّة ٥٠ .
- ٧. في الوافي: «الاستدراج: استفعال من الدرجة، بمعنى الاستصعاد أو الاستنزال. واستدراج الله العبد: استدناؤه قليلاً إلى ما يهلكه ويضاعف عقابه من حيث لا يعلم، وذلك بأن يواتر نعمه عليه مع انهماكه في الغيّ، فكلّما جدّد عليه نعمه ازداد بطراً وجدّد معصية، فيتدرّج في المعاصي بسبب تواتر النعم ظناً منه أنّ متواترة النعم إثرة من الله وتقريب، وإنّما هو خذلان منه وتبعيد».
- ٨. في التهذيب: «معذور». وفي الوافي: «المغرور: المجذوع». وفي العرآة: «قوله ﷺ : وربّ مغرور، أي غـافل يعدّه الناس غافلًا عمّا يصلحه ويصنع الله له، وربّما يقرأ بالعين المهملة، أي المبتلى».
- ٩. هكذا في دى، بح، بس، جت، جن، والوسائل. وفي دط، بخ، بف، جد، وفاتَّن، وفي سائر النسخ والمطبوع
   والوافي: «فأفق، وفي وبف، : + «الله، وقال في روضة المتكين، ج ٧، ص ٣٣: دفابَّن، من الإبقاء، من سعيك
   للدنيا شيئاً للآخرة والسعي فيها، وما في التهذيب أي فأفق من النشاخ، وفي بعضها كما في الكافي أي
   فأبق وفي بعضها: فأقف، وهو أيضاً سهو وتصحيف،
- ١٠. في نهج البلاغة، ص ٥٢٣: دورَب مبتلى مصنوع له بالبلوى، فزد أيّها المستنفع في شكرك بدل دورب مغرور في الناس وإلى -سعيك).
  - الوافي والتهذيب: ﴿ وَ أَقَصَرِ ﴾ .
  - البلاغة، ص ٥٢٣: + «وقف عند منتهى رزقك».
  - ١٣ . في المرآة: «قوله # : على لسان نبيه ، أي في ذم الدنيا والزهد فيها» .
    - ۱٤. في «ط»: دفاحتفظوا».
    - ١٥. في «ي، جد» والوافي: «فإنّه».
  - ١٦. الحِجيٰ والحِجا: العقل أو الفطنة. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ١٣٩ (حجو).

الوافي والتهذيب والتحف: «بحمقه».

وَمِنْ عَزَائِمِ اللهِ ' فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحْدِ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِخَلَّةٍ ' مِنْ هٰذِهِ الْخِلَالِ: الشِّرْكِ بِاللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ " عَلَيْهِ ، أَوْ إِشْفَاءٍ ' غَيْطٍ ' بِهَلَاكِ نَفْسِهِ ' ، أَوْ إِقْرَارٍ ' بِأَمْرٍ يَفْتَلُ ^ غَيْرُهُ ' أَوْ يَسْتَنْجِحَ ' إلى مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِ ، أَوْ يَسُتَّهُ ' أَنْ يَصُرَّدُ أَنْ يَعْمَدَهُ ' النَّاسُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ ، وَالْمُتَجَبِّرِ ' الْمُخْتَالِ ' ' ، وَصَاحِبِ ' الْأَبَهَةِ ' الزَّهْوِ ' الزَّهْوِ ' اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِيْلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُتَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ السِّبَاعَ هِمَّتُهَا التَّعَدِّي، وَإِنَّ الْبَهَائِمَ هِمَّتُهَا بُطُونَهَا، وَإِنَّ النِّسَاءَ هِمَّتُهَنَّ الرِّجَالُ^١٠ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ وَجِلُونَ^١٠ ِ جَعَلْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ

١. في المرآة: «قوله ﷺ: من عزائم الله، أي الأمور الواجبة اللازمة التي أوجبها في القرآن أو في اللوح».

٢. الخَلَّةُ: الخَصْلَةُ. وجمعها: خِلال. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٦٨٧ (خلل).

٣. هكذا في وطنى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب. وفي وبخ، بف، والوافي: وافترضه، وفي المطبوع: + والله.

٤. في دى، : دوإشفاء، وفي الوافى : دأو شفاء، وفي التهذيب : «أو أشفى، .

٥. في الوسائل: «غيظه». وفي التهذيب: «غيظاً».

٦. في الموآة: وقوله # : أو إشفاء غيظه ، أي يتدارك غيظه من الناس بأن يقتل نفسه ، أو ينتقم من الناس بما يصير
 سبباً لقتله أيضاً ، كأن يقتل أحداً فيقتل قصاصاً . والأظهر أنّ المراد بالهلاك الهلاك المعنوي ، أي ينتقم من الناس
 بما يكون سبب هلاكه في الآخرة» .

٨. في (ط، بخ) وحاشية (جت) والوافي والتهذيب: (يعمل). وفي (بف): (تعمل).

٩. في دط، بخ، بف، وحاشية دجت، والوافي والتهذيب: دبغيره، وفي المرآة: «أي يعامل الناس معاملة لا يعمل بمقتضاها، أو يعدّهم عدّة لا يفي بها، أو يقرّ بدين ولا يعمل لشرائعه.

١٠ في التهذيب: «أو استنجح». وفي الوافي: «الاستنجاح: تنجّز الحاجة والظفر بها». وفي المرآة: «أي يطلب نجح حاجته إلى مخلوق بسبب إظهار بدعة في دينه». وراجع: لسان العرب، ج ٢، ص ١١٣ (نجح).

١١. في وط، بف، والتهذيب: وسرّه. ١٢. في وجن،: وأن تحمده.

١٣. في (جت): ﴿ و تجبّرُ ، وفي المرأة: ﴿ قُولُهُ لِللَّهُ : والمتجبّر ، أي فعله ، وكذا ما بعده ».

١٤. (المُحتال): المتكبر. لسان العرب، ج ١١، ص ٢٢٨ (حيل).

١٥. في (جن): (أو صاحب).

١٦. الأُبْهَةُ والأَبْهَةُ : العظمة ، والكبر ، والبهاء . راجع : لسان العرب، ج ١٣، ص ٤٦٦ (أبه) .

۱۷. والزَّهوَّه: العظمة، والكبر، والباطل، والكذب، والظلم، والاستخفاف. راجع: لسان العوب، ج ۱۶، ص ۳٦٠ (زهو).

١٩. في وبخ، بف، والوافي: ووجلون خاتفون، والوَّجِل -بكسر الجيم -: الخانف. راجع: لسان العرب، مه

مِنْهُمْ) . ﴿

١٠/٨٤٠٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ
 ٨٣/٥ رَبِيع بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ وَشَعَ فِي أَرْزَاقِ الْحَمْقَىٰ ۗ لِيَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ، وَيَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَ يُنَالُ مَا فِيهَا بِعَمَلٍ وَلَا حِيلَةٍ ۗ ۗ. . ُ

١١ / ٨٤١ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ °، عَنْ عَلِيُّ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرِ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ ، قَالَ : وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّهَا النَّاسُ ' ، إِنِّي لَمْ أَدَعْ شَيْعاً يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ ' نَبَّأْتُكُمْ ' بِهِ ، أَلَا وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ ' نَفَثَ

مه ج ۱۱، ص ۷۲۲ (وجل).

١. الكافي، كتاب النكاح، باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهن ...، ح ٩٤٩٨، وتـمام الرواية فيه: وإنّ السباع همّها بطونها وإنّ النساء همّهنّ الرجال، الشهذيب، ج ٦، ص ٢٢٢، ح ٨٨٣، معلّقاً عن الكليني، إلى قوله: «والمتجبّر المختال وصاحب الأبهة، الأمالي للطوسي، ص ٦٦، المجلس ٦، ح ٢٣، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. نهج البلاغة، ص ٥٦٣، الحكمة ٢٧٣، مع اختلاف يسير وفي الأخيرين إلى قوله: «وقصر من عجلتك». نهج البلاغة، ص ٢١٤، ذيل الخطبة ١٥٣، من قوله: «ومن عزائم الله في الذكر الحكيم، مع اختلاف. تحف العقول، ص ١٥٤، عن أمير المؤمنين ١٥٠، مع زيادة الوافي، ج ١٧، ص ٥٤، ح ١٩٠١، عن ١٥٤.

٢. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بف، جده. وفي المطبوع: والحمقاء.

٣. في العلل: «لا تنال بالعقل ولا بالحيلة، بدل «ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة».

علل الشرائع، ص ٩٢، ح ١، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى التهذيب،
 ج ٦، ص ٣٢٢ ، ح ٨٨٥، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الواضي ، ج ١٧، ص ٥٥، ح ١٦٨٥١؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ٨٤، ح ٢١٩٤٨ .

السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد، عدّة من أصحابنا.

٦. في وبح: - وأيها الناس،

٧. في وط ، بح ، جن، وقد، بدون الواو .

٨. في (بخ، جت): (أنبأتكم).

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والكافي، ح ٨٣٧٢. وفي المطبوع: + و[قد].

فِي رُوعِي، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لاَ تَمُوتُ لَنَفْسَ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا؛ فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلًّ \* وَإِنَّهُ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ ۖ \* . \*

## ٨ ـ بَابُ الرِّرْقِ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْتَسَبُ

١٩٤١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ٢، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : أَبَى اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ ٧ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ ^ . ^

٨٤١٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ

١. هكذا في وي، بخ، بف، والوافي والكافي، ح ٨٣٧٢. وفي بعض النسخ و المطبوع: وأن،

٢. في (بخ): (لا يموت). وفي الكافي، ح ٨٣٧٢: (لن تموت).

٣. في الكافي، ح ٨٣٧٢: ويطلبه بغير حلَّه، بدل وتطلبوه بمعصية الله عزَّ وجلَّه.

٤. تقدّم بيان مفرداته في الحديث الأوّل من نفس الباب.

الكافي، كتاب المعيشة، باب الطاعة والتقوى، ح ٢٧٢٨، بسند آخر، مع اختلاف يسير؛ المحاسن، ص ٢٧٨.
 كتاب مصابيح الظلم، ح ٣٩٩، بسند آخر، إلى قوله: «إلّا وقد نبّاتكم به»؛ تحف العقول، ص ٤٠، عن رسول الشكلة، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٧، ص ٥٥، ح ١٦٨٥١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٥، ح ٢١٩٣٩؛ البحار، ج ٧٠، ص ٩٥، ح ٣٠.

٦. هكذا في (ط، بح، بخ، جد، والوسائل. وفي (ى، بس، بف، جت، جن، والمطبوع: (الخزّاز، و ما أثبتناه هو الصواب، كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٧٥.

لا في وبخ، بف، والوافي والتحف: وأبى الله عزّوجل أن يسجعل أرزاق المـؤمنين إلاً. وفي الأمـالي للـطوسي:
 والمتقين، بدل والمؤمنين.

٨. في «بخ»: «لا يحتسب». وفي الوافي: «وذلك لأنّ الإيمان الكامل يقتضي عدم الوثوق بالأسباب».

٩. الأمالي للطوسي، ص ٣٠٠، المجلس ١١، ضمن ح ٤٠، بسند آخر. تحف العقول، ص ٦٠ الوافي، ج ١٧،
 ص ٢٧، ح ١٧٨١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٥٣، ح ٢١٩٥٨.

أبِي جَمِيلَةً ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: «كُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجِىٰ مِنْكَ لِمَا تَرْجُو؛ فَإِنَّ مُوسىٰ لَا ذَهَبَ لِيَقْتَبِسَ ۖ لِأَهْلِهِ ۗ نَاراً، فَانْصَرَفَ إِلَيْهِمْ وَهُوَ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ، أُ

٣/٨٤١٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ۞، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَۗ ﴿: كُنْ لِمَا ۗ لَا تَرْجُو أَرْجِىٰ مِنْكَ لِمَا تَرْجُو؛ فَإِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْزَانَ ۖ ﴿ خَرَجَ يَقْتَبِسُ نَاراً لِأَهْلِهِ ٧،

ه /٨٤ فَكَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجَعَ نَبِيتًا^؛ وَخَرَجَتْ مَلِكَةً سَبَإٍ، فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَيْمَانَﷺ؛ وَخَرَجَتْ ٩ سَحَرَةً فِرْعَوْنَ يَطْلَبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ، فَرَجَعُوا مُؤْمِنِينَ، ١٠

٨٤١٤ / ٤ . عَنْهُ ١١ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي ١٢ الْهَزْهَازِ ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ السَّرِيِّ ، قَالَ :

۱. في «ط»: + «بن عمران».

٢. في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار: ويقتبس،

٣. في البحار: - ولأهله».

كمال الدين، ص ١٥١، ذيل ح ١٣، مرسالاً الوافي، ج ١٧، ص ٦٧، ح ١٦٨٧١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٥٣، ح ٢٧، ص ٢٥، ص ٢٨، ح ٢١، ص ٢٨، ص

٦. في (بخ، بف): - (بن عمران).

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وفقه الرضا. وفي المطبوع: والأهله ناراً».

٨. هكذا في وط ، ى ، بع ، بغ ، بس ، بف ، جد ، جن و والوافي و الوسائل و الفقيه ، ج ٣ و ٤ و الأمالي للصدوق و فقه الرضا و التحف . و في المطبوع : + ومرسلاً ، . ٩ . في وط ، ى ، بغ ، بس ، بف ، جد ٩ و الوافي : و و خرج ٩ .

١٠. الفقيه، ج ٤، ص ٣٩٩، ح ٥٨٥٤؛ والأمالي للصدوق، ص ١٧٨، المجلس ٣٣٠، ح ٧، بسندهما عن عبد الله بن القاسم. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٥، ح ٣٦٠، مرسلاً عن علي ١٤٪ تحف العقول، ص ٢٠٨، عن أمير العومنين ١٤٤؛ فقه الرضائك. ص ٢٠٨، ص ٢٠٥، ح ١٩٥٦.

١١. الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

١٢. في الوسائل: - «أبي».

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ ۦعَزَّ وَجَلَّ ـ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُونَ ١ ، وَذٰلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ ، كَثُرَ دُعَاوُهُه . "

٥/٨٤١٥ . عَنْهُ <sup>ع</sup>ُ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :

قَالَ لِي \* أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: دمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ ؟ه.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَتَرَكَ التِّجَارَةَ.

فَقَالَ ": وَيْحَهُ "، أَ مَا عَلِمَ " أَنَّ تَارِكَ الطَّلَبِ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ ، إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَتْ ": ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرُزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ " '
أَغْلَقُوا " الْأَبْوَابَ ، وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعِبَادَةِ ، وَقَالُوا : قَدْ " كَفِينَا ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَ " الْ اللَّهُ ، فَأَرْسَلَ
إلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ ؟

فَقَالُوا ۚ ' : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ' تَكُفُّلَ لَنَا بِأَرْزَاقِنَا ، فَأَقْبَلْنَا عَلَى الْعِبَادَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ

١. في الوسائل والتهذيب والأمالي للصدوق: ولم يحتسبوا».

٢. في ديف: دلأنَّه.

٥. في (ط) وحاشية (ي) والفقيه والتهذيب: - (لي).

٦. في الوافي: «قال». ٧. في (ط»: «ويحك».

٨. في وطه: (علمتم). ٩. في وبخه: (نزل).

۱۰. الطلاق (۱۵):۳.

١١. في دبف، والتهذيب: «غلقوا». وهيئة المجرّد والإفعال والتفعيل بمعنى.

١٢. في البحار ، ج ٧٠: - وقله. ١٣ . في وبخ ، بف ، جت، والوافي والفقيه : ورسول الله.

١٤. هكذا في وط،ى، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والبحار، ج ٢٢ و ٧٠ والتهذيب. وفي المطبوع:
 «قالوا».

١٥٠. في وي، بخ، بس، جن، : + والله».

فَعَلَ ذَٰلِكَ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ، عَلَيْكُمْ بِالطَّلَبِ، '

# ٩ ـبَابُ كَرَاهِيَةٍ \* النَّوْمِ وَالْفَرَاغِ \*

٨٤١٦ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ كَثْرَةُ النَّوْمِ مَذْهَبَةً لِلدِّينِ وَالدُّنْيَاۥ ٠ُ

٢ / ٨٤١٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيىٰ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ
 بَشِيرِ الدَّمَّانِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ مُوسىٰ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ يُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ». °

٣/٨٤١٨. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ٢، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ ٢صَالِحِ النَّيلِئِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

١١ التهذيب، ج ٦، ص ٣٢٣، ح ٨٨٥، معلَقاً عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمَّد بن عليّ. الفقيه، ج ٦، ص ١٩٢، ح ٢١٠، معلَقاً عن هارون بن حمزة، مع زيادة في آخره «الوافي، ج ١٧، ص ٨٨ - ١٦٨٧» الوسائل، ج ١٧، ص ٢٧، ذيل ح ١٦٨٤» البحار، ج ٢٢، ص ١٣١، ح ١١١؛ و فيه : ج ٧٠، ص ٢٨١، من قوله: وإنّ قوماً من أصحاب رسول الله ﷺ».
 ٢٠. في وط، بع، بس، جده والمرآة: «كراهة».

٣. في دى، بح، بس، جد، جن، والمرآة: «الفراغ والنوم».

راجع: الفقيه، ج ٢، ص ٥٥٦، ح ٤٩١٣؛ والأصالي للصدوق، ص ٣٣٣، المجلس ١٤، ح ٣؛ والخصال،
 ص ٢٨، باب الواحد، ح ٩٩؛ والاختصاص، ص ٢١٨. الوافي، ج ١٧، ص ٧١، ح ١٧٨٠؛ الوسائل، ج ١٧٠
 ص ٥٨، ح ١١٩٧٠.

٥. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٩، ح ٣٦٢٥، مرسلاً مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٧١، ح ١٦٨١؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ٥٨، ح ٢١٩٧١.

٧. كذا في النسخ والمطبوع. وظاهره عطف صالح النيلي على عبد الله بن مسكان، لكن لم نجد رواية صالح النيلي

40/0

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ كَثْرَةَ النَّوْمِ ، وَكَثْرَةَ الفَرَاغِ ، `

• ١ \_بَابُ كَرَاهِيَةِ ٢ الْكَسَلِ

١ / ٨٤١٩ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيّ، عَنِ
 ابْنِ الْقَدَّاح:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ،عَدُوُّ الْعَمَلِ الْكَسَلُ ، ."

٨٤٢٠ ٢ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىٰ ۗ ، قَالَ: «قَالَ أَبِي ۗ لِبَعْضِ وُلْدِهِ: إِيَّاكَ وَالْكَسَلَ وَالضَّجَرَ ° ؛ فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَانِكَ ۗ مِنْ ٢ حَظِّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِهِ. ^

حه عن أبي بصير في موضع، كما نبّه عليه العلامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - في تعليقته على السند.
والظاهر وقوع تقديم وتأخير في بعض عناوين السند بأن يكون (عن أبي بصير» مقدّماً على «وصالح النيلي».
ويؤيّد ذلك ما ورد في الكافي، ح ١١٥٥٩؛ من رواية ابن سنان عن صالح النيلي عن أبي عبد الله على ، قال: إنّ الله عزّ وجلّ - يبغض كثرة الأكل؛ فإنّ الخبر رواه البرقي في المحاسن، ص ٤٤٦، ح ٣٣٣، عن أبيه عن محمّد بن سنان عن صالح النيلي عن أبيه، ثمّ قال في ذيله: محمّد بن عليّ عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير مثله.

فعلى هذا الاحتمال يكون في أصل سندها هذا تحويل بعطف اصالح النيلي؛ على اعبد الله بن مسكان عن أبي بصير؛ عطف طبقة واحدة على طبقتين .

۱. الوافي، ج ۱۷، ص ۷۱، ح ۱۷۸۲؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۵۷، ح ۲۱۹۲۹.

٢. في اط، بح، بس، جد، والمرآة: اكراهة».

٣. علل الشرائع ، ص ١١٢ ، ضعن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم ﷺ -الوافي ، ج ١٧ ، ص ٧٣ ، ح ١٦٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٩٨٦ .

٤. في «ط، ي، بس، جن، والوسائل: - «بن زياد». والسند معلَّق على سابقه، كما هو واضح.

٥. «الضُّجَر»: القَلَق، والاضطراب من الغمّ. الصحاح، ج٢، ص ٧١٩ (ضجر).

٦. في وبف: (تمنعانك). ٧. في دي: (عن).

٨. الفقيه، ج ٤، ص ٤٠٨، ذيل ح ٥٨٨٥، معلَّقاً عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن حه

٧٤٢١ / ٣. عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرً ' بْنِ أُذَيْنَةَ، عَـنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ كَسِلَ عَنْ طَهُورِهِ ۗ وَصَلَاتِهِ ، فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ ؛ وَمَنْ كَسِلَ عَمَّا يُصْلِحُ بِهِ أَمْرَ مَعِيشَتِهِ ، فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ لِأَمْرِ دُنْيَاهُ ، آ

٨٤٢٢ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِنِّي لَأَبْغِضُ الرَّجُلَ ، أَوْ أَبْغِضُ لِلرَّجُلِ ۚ أَنْ يَكُونَ كَسْلَانَ ۗ عَنْ ۚ أَمْرٍ دُنْيَاهُ ؛ وَمَنْ ۖ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ ۖ ، فَهُوَ ۚ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَكْسَلُ ، . ` ا

٨٤٢٣ / ٥. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ سَمَاعَةً بْنِ مِهْرَانَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ ﴿ ، قَالَ: وإِيَّاكَ وَالْكَسَلَ وَالضَّجَرَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ كَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ، وَإِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ، ١١٠

حه أبي الحسن موسى بن جعفر ﷺ، من دون الإسناد إلى أبيه ﷺ. تحف العقول، ص ٤٠٩، ذيـل الحـديـث، عـن موسى بن جعفرﷺ، من دون الإسناد إلى أبيه ﷺ الوافي، ج ١٧، ص ٧٣. ح ١٧٨.٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٥٩، ح ٢١٩٧٧.

١. في نطه: – فعره. ٢. في نطه: نظهوره.

٣. الوافي، ج ١٧، ص ٧٣، ح ١٦٨٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٥٩، ح ٢١٩٧٤.

٤. في وطّ ، بح، والرجل، وفي وبخ ، بف، والوافي: - وأو أبغض للرجل، .

في دى، والمطبوع والوافي: دكسلاناً».
 نى دبخ، بف، والوافي: دفي،

٧. في وجله: وفعن، ٨. في وطَّ ، ي، بع ، بس: - وومن كسل عن أمر دنياه،

<sup>. .</sup> في وبخ، بفء والوافي : «كان». . د الا اذ - ١٧ م ٢٠٠٠ - ١٦٨٨٦ الد الذا - ١٧ م ١٩٥٠ - ٣

۱۰. الوافي، ج ۱۷، ص ۷۳، ح ۱۷۸۸؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۰۵، ح ۲۱۹۷۳.

٦/٨٤٢٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ '، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا '، عَنْ صَالِحٍ بْنِ عُمَرَ ''، عَنِ الْحَسَنِ بْن عَبْدِ اللّٰهِ ؟:

مْنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ: ولَا تَسْتَعِنْ ۚ بِكَسْلَانَ ، وَلَا تَسْتَشِيرَنَّ ۚ عَاجِزاً ۗ ، ^ .

٬۰ ۸٤۲٥ / ۷. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْهَيْنَمِ النَّهْدِيُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْسِ عَ مْرٍو · ا الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَيِيِّ ٬ ، عَنْ زَيْدِ الْقَتَّاتِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ ١٠: «تَجَنَّبُوا الْمُنىٰ ١٣؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةً مَا خُوَّلْتُمْ ١٠،

۲. في (ط): (أصحابه).

حه النبيّ ﷺ. وفيه، ص ١٦٨، ح ٣٦٣٤؛ والزهد، ص ٨٠، ح ٤٤؛ والأمالي للصدوق، ص ٥٤٣، المجلس ٨١، ضمن ح ٣؛ والأمالي للمفيد، ص ١٨١، المجلس ٣٣، ضمن ح ٤، بسند آخر عن أبي عبد الله ﷺ، مع اختلاف. الوافي، ج ١٧، ص ٧٤، ح ١٦٨٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٦١، ح ٢١٩٨١.

١. في وط، جن، - وبن محمَّد، والسند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٣. في (ط، بخ، بف) والوافي: (عمرو).

٤. في (بس): «الحسن بن علىّ بن عبد الله». ٥. في (جت) بالتاء والياء معاً.

أي دطا، والوافي: «ولا تستشر». وفي «بف»: «ولا تستشير». وفي «جت، بالناء والياء معاً.

٧. في المرأة: ولعلّ المراد عاجز الرأي.

٨. الوافي، ج ١٧، ص ٧٤، ح ١٦٨٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٦٠، ح ٢١٩٧٨.

٩. السند معلّق كسابقه.

١٠. في دى، والوافي والوسائل: (عمر).

هذا، وتقدّمت في الكافي ، ح ٣٣١٧ رواية الهيثم النهدي عن عبد العزيز بن عمر عن بعض أصحابه عن يعيى بن عمران الحلبي ، وذاك الخبر رواه الشيخ الصدوق في الأمالي ، ص ٣٣٨، المسجلس ٤٤، ح ٨؛ والخمصال، ص ٩٣، ح ٣٠، المسجلس عن العبلي . ص ٩٢، ح ٣٠، بسنديه عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن عبد العزيز بن عمر عن أحمد بن عمر الحلبي . ووردت في الخصال، ص ٣٧٧، ح ١٩ رواية الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن عبد العزيز بن عمر الواسطي . هذا، ولم يظهر لنا ما هو الصواب في عنوان الرجل .

١١. في الوسائل: «الحلال». ١٦. في دجن، وقال».

١٣. والمُنىٰ؛ بضمّ الميم، جمع المُثيّة، وهو ما يتمنّى الرجل. لسان العرب، ج ١٥، ص ٢٩٤ (مني).

١٤. التُتحويل: التعليك، والإنعام، والإعطاء. وفي الوافي: «ما خوّلتم: ما أنعم الله به عـليكم، وإنّـما يسـتصغرون المواهب لعدم اكتفائهم بها، وإنّما يعقبهم الحسرات لأنّ الثنى لا حقيقة لها، ولا حدّ تنتهي إليه، ولذا قيل: الشنى رأس مال العفائيس، وراجع: لمسان العرب، ج ١١، ص ٢٢٤ (خول).

٥/٨٦ وَتَسْتَضْغِرُونَ لَا بِهَا مَوَاهِبَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عِنْدَكُمْ لَا، وَتُعْقِبُكُمُ الْحَسَرَاتُ ۖ فِيمَا وَهَّ مْتُمْ بِهِ عَ أَنْفُسَكُمْ ، °

٨٤٢٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، قَالَ:

قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: وإِنَّ الْأَشْيَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ، ازْدَوَجَ الْكَسَلُ وَالْعَجْزُ، فَنُتِجَا ٢ بَيْنَهُمَا الْفَقْرَ».^

٨٤٣٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَّقَةً، قَالَ:

كَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: «أَمَّا بَغُدُ، فَلَا تُجَادِلِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارِ ۗ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَكُسَلُ ١١ عَنْ ١٣ مَعِيشَتِكَ ، فَتَكُونَ السُّفَهَاءُ، وَلَا تَكُسَلُ ١١ عَنْ ١٣ مَعِيشَتِكَ ، فَتَكُونَ كَلْ السُّفَهَاءُ، وَلَا تَكُسَلُ ١١ عَنْ ١٣ مَعِيشَتِكَ ، فَتَكُونَ كَلْ السُّفَهَاءُ ، وَلَا تَكُسُلُ ١١ عَنْ ١٣ مَعِيشَتِكَ ، فَتَكُونَ كَلْ السُّفَهَاءُ ، وَلَا تَكُسُلُ ١١ عَلَىٰ أَهْلِكَ ٢٠ عَلَىٰ أَهْلِكَ ٢٠ عَلَىٰ أَهْلِكَ ٢٠ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ أَهْلِكَ ٢٠ عَلَىٰ أَهْلِكَ ٢٠ عَلَىٰ أَهْلِكَ ٢٠ عَلَىٰ الْعَلَمَاءُ ، وَلَا تَكُسُلُ ١٤ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَمَاءُ ، وَلَا تَكُسُلُ ١٤ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَمَاءُ ، وَلَا تَكُسُلُ ١٤ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَمَاءُ ، وَلَا تَكُسُلُ ١٤ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ عَلَيْ لِكُولُو عَلَىٰ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ لِكَ عَلَىٰ عَلَيْكُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَىٰ عَلَيْكُونَ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْلِكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَىٰ عَلَالَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى عَلَالِهُ ع

## ١ ١ \_ بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ

٨٤٢٨ / ١. عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ:

۲. في (ي): - (تعالى عندكم).

۱. في «ى»: «وتصغَرون».

٣. في «بس»: «الخسران».
 ٤. في مرآة المقول، ج ١٩، ص ٣٤: «وهمتم، على بناء التفعيل، أي ما ألقيتم في أنفسكم من الأوهام الباطلة».

٥. الوافي ، ج ١٧، ص ٧٤، ح ١٦٨٨١؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٢١، ح ٢١٩٨٢.

د في حاشية (بخ): «الضجر).

٧. يقال: نُتِجت الناقة ولداً، على بناء المجهول: إذا وضعته. راجع: المصباح المنير، ص ٥٩١ (نتج).

٨. تحف العقول، ص ٢٢٠ الوافي، ج ١٧، ص ٧٥، ح ١٦٨٩ ا؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٦٠، ح ٢١٩٧٩.

٩. ولا تُمار، أي لا تحاج ولا تجادل. والبراء والمُماراة: المجادلة والمحاجّة. راجع: المفردات للراغب،
 ص ٢٦٦؛ المصباح المنير، ص ٥٧٠ (مري).

١١. في ديف: دفلا تكسل، ١٦. في حاشية دى: دفيا.

١٣. الكُّلُّ : الذي هو عيال و ثقل على صاحبه . لسان العرب، ج ١١، ص ٥٩٤ (كلل).

الوافي، ج ١٧، ص ٧٥، ح ١٦٨٩١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٥٩، ح ٢١٩٧٥.

44/0

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: •كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ يَحْتَطِبُ وَيَسْتَقِي وَيَكْنُسُ، وَكَانَتْ فَاطِمَةً ـ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهَا ـ تَطْحَنُ وَتَعْجِنُ وَتَغْبِرُهُ. \

٢ / ٨٤٢٩ . أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدَلِ آبْنِ مَالِكِ ، عَنْ
 هَارُونَ بْنِ الْجَهْم ، عَنِ الْكَاهِلِيَّ ، عَنْ مُعَاذٍ بَيًّاعِ الْأَكْسِيَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ١ يَخْلُبُ عَنْزً ۗ أَهْلِهِهِ . \*

## ١٢ \_بَابُ إِصْلَاحِ الْمَالِ وَتَقْدِيرِ الْمَعِيشَةِ

١/٨٤٣٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿إِنَّ ۚ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ ۚ : يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرىٰ ظَاعِنا ۗ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ ^ : مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ ، أَوْ تَزَوَّدٍ لِـمَعَادٍ ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ ^ مُحَرَّمٍ \* أَ وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ ` لَهُ سَاعَةً يُفْضِي بِهَا إِلَىٰ عَمَلِهِ فِيمَا بَيْنَهُ

١. الأمالي للطوسي، ص ١٦٠، المجلس ٢٥، ح ١٦، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٩،
 ح ١٦٤، معلّقاً عن هشام بن سالم. الكافي، كتاب الروضة، ضمن ح ١٤٩٩١، بسند آخر، مع اختلاف يسير.
 الوافي، ج ١٧، ص ٧٧، ح ١٨٩٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٦، ح ٢١٩٨٥؛ البحار، ج ٣٤، ص ١٥١، ح ٧.
 ٢. في وط، بخ، بف: (عبديل).

٣. العَنْزُ: المائزة، وهي الأنثى من المعز. الصحاح، ج٣، ص ٨٨٧ (عنز).

٤. الوافي، ج ١٧، ص ٧٧، ح ١٦٨٩٤ الوسائل، ج ١٦، ص ٦٢، ح ٢١٩٨٦ ؛ البحار، ج ١٦، ص ٢٧٣، ح ٩٧.

٥. في الخصال، ص ١٢٠: «مكتوب، بدل «إنّ». ٦. في الوافي: وفي الحكمة لآل داود».

٧. الظاعن: السائر، والمسافر؛ من الظفن، وهو السير والذهاب والارتبحال. راجع: لسان العوب، ج ١٣، م ص ٢٧٠؛ المعباح العنير، ص ٣٨٥ (ظعن).
 ٨. في وطاء والمحاسن، ح ٥ = وثلاث.

٩. في وطه والفقيه، ج ٢ و ٤ والمحاسن، ح ٥ والأمالي للطوسي، ص ٥٣٩ والخصال، ص ١٢٠: – وذات».

١٠ في مرأة العقول، ج ١٩ ، ص ٣٥: ولعله بالتخفيف مصدر ميميّ، أو بالتشديد مفعول باب التفعيل، أي خصلة ذات فعل محرّم؟.
 ١١ في وط، جن، : وأن تكون،.

وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسَاعَةٌ يُلَاقِي إِخْوَانَهُ الَّذِينَ يُفَاوِضُهُمْ ۚ وَيُفَاوِضُونَهُ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ، وَسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّاتِهَا فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ؛ فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَىٰ تِلْكَ ۖ السَّاعَتَيْنِ». ۗ

٨٤٣١ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ ، عَـنْ رِبْعِيُّ ، عَنْ رَجُلِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مَّ قَالَ: «الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ فِي ثَلَاثَةٍ، وَذَكَرَ ۗ فِي ^ الثَّلَاثَةِ التَّقْدِيرَ فِي الْمَعِيشَةِ. ^

ا. في الوافي: «المفاوضة: المحادثة والمذاكرة، وأخذ ما عند صاحبك من العلم وإعطاؤك إيّاه ما عندك، وفي المرآة: «قوله على: يُفضى بها، على بناه المفعول، والباء للسببيّة، أي يوصل بسببها، أو على بناه الفاعل والباء للتعدية. والأوّل أظهر. وفي القلموس: المفاوضة: المجاورة في الأمر، وراجع: النهاية، ج ٣، ص ٤٧٩؛ القلموس المحيط، ج ١، ص ٨٨٠ (فوض).
 ٢. في حاشية وي، والوافي: «تينك».

٤. في الكافي، ح ٥٠: «حمّاد بن عيسى» بدل «ابن أبي عمير».

في الكافي، ح ٥٠: «ربعي بن عبد الله».

٦. في الكافي، ح ٥٠: «أبي جعفر ﷺ، بدل «أبي عبد الله ﷺ».

٧. في دظ، ي، بح، بس، بف، جد، جن، والوسائل: «فذكر».

۸. فی (بف): – (فی).

<sup>9.</sup> الكافي، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله ...، ح ٥٠. وفي الأمالي للطوسي، ص ٦٦٦، المجلس ٦٦،

٣/٨٤٣٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ رَجُل:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِيمَانِ ٢٠٠٠

٨٤٣٣ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَن ابْن فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ يَكِيلُ تَمْراً ۚ بِيَدِهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِكَ أَوْ بَعْضَ مَوَالِيكَ فَيَكْفِيَكَ ۗ .

فَقَالَ: «يَا دَاوُدُ، إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا ثَلَاثَةً: التَّفَقَّهُ فِي الدِّينِ، وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ، وَحُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ ٣٠.٧

٨٨/٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ ، ٨٨/٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ ، ٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ ذَرِيح الْمُحَارِبِيِّ :

حه ح ١، بسند آخر. المعاسن، ص ٥، كتاب القرائن، ح ١١، بسند آخر عن أبي عبد الله، عن أبيه هذه ؛ الشهذيب، ج ٧، ص ٢٣٦، ح ٢٠٨، بسند آخر عن أبي جعفر ﷺ ؛ الخصال، ص ١٢٤، باب الثلاثة، ح ١٢٠، بسند آخر عن أمير العؤمنين ﷺ ؛ معاني الاخبار، ص ٢٥٨، ح ٥، بسند آخر عن الحسن ﷺ . تحف العقول، ص ٢٩٢، عن الباقر ﷺ ؛ وفيه، ص ٣٢٤، عن الصادق ﷺ ؛ وفيه أيضاً، ص ٤٦،ع، عن الرضائح، وفي كلّ المصادر - إلّا الكافي - مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٨٢، ح ١٩٦٠١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥، ح ٢١٩٩٧.

الم يرد هذا الحديث في «بس».

۲. الفسقيه، ج ۳، ص ۱٦٦، ح ٣٦١٧، مسر ساگر الوافسي، ج ١٧، ص ٨١، ح ١٦٩٠٠؛ الوسسائل، ج ١٧، ص ٦٣. ح ١١٩٨٨.

٣. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٤. في اجن، والوافي: اليكفيك،.

٦. في الوافي: «التفقّه في الدين هو تحصيل البصيرة في العلوم الدينيّة. والنائبة: المصيبة. وتقدير المعيشة: تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفي الإسراف والتقتير، بل يكون قواماً بين ذلك كما قال الله تعالى».

٧. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٦، ح ١٦٦، مرساد؟ تحف العقول، ص ٣٥٨؛ فقه الرضائية، ص ٣٧١، وفي كلّها من
قوله: ولا يصلح العرب العسلم، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٧، ص ٨٢، ح ١٦٩٠٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٦٥،
ح ٢١٩٩٦؟ البحار، ج ٤٤، ص ٥٧، ح ١٠٣، إلى قوله: وأو بعض مواليك فيكفيك».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً '، رَزَقَهُمُ الرَّفْقَ فِي الْمَعِيشَةِ '﴾. "

٨٤٣٥ / ٦. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ بَغضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ بَغضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ: ‹عَلَيْكَ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ؛ فَإِنَّ فِيهِ مَنْبَهَةً ۗ لِلْكَرِيمِ ۗ، وَاسْتِغْنَاءً عَنِ اللَّئِيمِ، ٢

#### ١٣ \_بَابُ مَنْ كَدَّ ^عَلَىٰ عِيَالِهِ

٨٤٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَن الْحَلَبِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «الْكَادُّ عَلَىٰ عِيَالِهِ \* كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». ` ا

١. في الجعفريّات: + وفقّهم في الدين و». ٢. في الزهد: + ووحسن الخلق».

٣. الزهد، ص ٩٠ ، ح ٦٤، عن المحاملي ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله अ عن رسول الله 議، الجعفريّات، ص ١٤٩، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ه عن رسول الله 議، مع زيادة في أخره الوافي ، ج ١٧، ص ٨٣. ح ١٦٩٠٤؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٦٥، ح ٢١٩٩٨.

في «بس، جد» وحاشية «ي» والوافي: «أصحابه».

٥. في وبنع: وشبهة، وقوله: وفإن فيه مَتْبَهَة للكريم، أي مشرفة ومعلاة، من النباهة. يقال: نبه ينبه، إذا صار نبيهاً
 شريفاً. النهاية، ج ٥، ص ١١ (نبه). وفي الوافي: «وإنّما كان إصلاح العال منبهة للكريم؛ لأنّ بالإصلاح يسنمو
 العال، وبنمة العال يتيسر الكرم، وبالكرم يعلو الكريم ويشرف.

٦. في (بخ، بف): (الكريم).

٧. الوافي ، ج ١٧، ص ٨٣، ح ١٦٩٠٥؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٦٣، ح ٢١٩٨٩.

٨. الكُذُّ: الشُدَةُ في العمل وطلب الرزق، والإلحاح في مُحاولة الشيء. لسان العرب، ج ٣، ص ٣٧٧ (كلده).

في الفقيه: + «من حلال».

١٠. الفقيه، ج٣، ص ١٦٨، ح ٣٦٣١، مرسلاً، من دون التصريح باسم المعصوم 4. فقه الرضا 4، ص ٢٠٨، عن

19/0

٢ / ٨٤٣٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ
 زكريًّا ابْن آدَمَ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺ ، قَالَ : «الَّذِي يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا يَكُفُّ بِهِ عِيَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». \

٨٤٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فَضَيْل "بْنِ يَسَارِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً، فَيَعْمَلُ ۗ بِقَدْرِ مَا يَقُوتُ بِهِ ۖ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ، وَلَا يَطْلُبُ ۗ حَرَاماً، فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، ۚ ۚ

## ١٤ \_ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ

٨٤٣٩ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ لا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ <sup>^</sup> أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ' ١٠ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَدْعُو ' اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يَزِزُقَنِي الْحَلَالَ .

حه النبي ﷺ؛ وفيه، ص ٢٥٥، مع زيادة في أوّله الوافي، ج ١٧، ص ٩٧، ح ١٦٩٣٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٦٦. ح ٢٢٠٠١.

<sup>1.</sup> تحف العقول، ص ٤٤٥.الوافي، ج ١٧، ص ٩٧، ح ١٦٩٣٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٦٧، ح ٢٢٠٠٢.

۲. في الوسائل: «الفضيل».

٣. في وطنى، بعن بسن جلن جن و وحاشية وجت والوسائل: ويعمل و وفي ويخ والوافي: وفعمل).
 ٤. في وطن بغن بف والوافي: - وبه و.

٥. في وط ، ي ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن ، والوافي والوسائل : ولا يطلب، بدون الواو .

٦. راجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب الدين، ح ٩٤٥٩؛ والشهذيب، ج ٦، ص ١٨٤، ح ٣٨١؛ وقرب الإسسناد،
 ص ٣٤٠ - ٢٢٥، ح ١٧٤ والوافي، ج ١٧، ص ٩٧، ح ١٦٩٣٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٧، ح ٢٢٠٠٣.

٧. في الكافي، ح ٢٣٧٠: + «بن خالد». ٨. في (ط): - «محمّد بن».

٩. في الكافي، ح ٢٣٧٠: وللرضاه.

١٠. في وط، بح، بخ، بف، جت، جن، والوافي والوسائل والكافي، ح ٣٣٧٠ و قرب الإسناد: وأدع.

فَقَالَ: ﴿ أَ تَدْرِي مَا الْحَلَالُ ؟ ٢٠.

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَمَّا الَّذِي عِنْدَنَا فَالْكَسْبُ الطَّيْبُ '.

فَقَالَ: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ يَقُولُ: الْحَلَالُ ۗ قُوتُ الْمُصْطَفَيْنَ، وَلَكِنْ ۗ قُلْ: أَسْأُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ» . \*

٠ ٨٤٤٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيْ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسِيْ<sup>٥</sup>؛

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْـنِ عِيسىٰ جَمِيعاً ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَادٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ۗ ۗ ﴿ ، قَالَ ٢ : مَنْظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ إِلَىٰ رَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ : سَأَلْتَ قُوتَ النَّبِيْينَ ، قُلِ : اللّٰهُمَّ إِنِّي

١. في الوافي و الكافي، ح ٣٣٧٠: وقلت: الذي عندنا الكسب الطيب، وفي الوسائل: وقلت الذي عندنا طيب الكسب،

٢. في الوافي والوسائل و الكافي، ح ٣٣٧٠ وقرب الإسناد: + «هو».

٣. في الوافي و الكافي، ح ٣٣٧٠: وثم قال، بدل (ولكن».

الكافي، كتاب الدعاء، باب الدعاء للرزق، ح ١٣٧٠. وفي قوب الإسناد، ص ١٣٠٠ - ١٣٤٢، بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر الوافي، ج ٩، ص ١٦١١، ح ١٨٨٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ١٢٢، ح ١٨٩٠؛ البحار، ج ١٠٣٠ ص ٢، ح ٤.

٥. هكذا في حاشية الطبعة الحجرية. وفي وطع: + وعن معمر». وفي وى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن،
 والطبعة الحجرية والمطبوع: + وعن معمر بن خلاد.

والظاهر أنَّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنَّ في السند تحويلاً بعطف اعليَّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عيسى، على «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى، فالراوي عن معمّر بن خلاد هما أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عيسى كما تدلُّ عليه لفظة «جميعاً». وجميع النسخ متفقة على ثبوت «جميعاً».

٦. هكذا في وط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والطبعة الحجرية والبحار والكافي، ح ٣٣٦٩. وفي
 المطبوع وحاشية الطبعة الحجرية: + والثاني).

٧. في الكافي، ح ٢٣٦٩: + دسمعته يقول، .

أَسْأَلُكُ ١ رِزْقاً ٢ وَاسِعاً طَيْباً مِنْ رِزْقِكَ ٥٠. "

## ١٥ \_بَابُ إِحْرَازِ الْقُوتِ

١ / ٨٤٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْم، قَالَ:

سَـمِعْتُ الرَّضَا اللهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَذْخَلَ ۖ طَعَامَ سَـنَتِهِ ۗ ، خَفَّ ظَهْرُهُ وَاسْتَرَاحَ ، وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ يَشْتَرِيّانِ عَقْدَةٌ ۗ حَـتَّىٰ يُحْرَزَ ۗ إِطْعَامُ ^ سَنَتِهِمَا ۗ ، . ^ ا

٢ / ٨٤٤٢. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الذُّهْلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْمَدينِيُّ ١١، عَنْ

١. في وطه: «ارزقني» بدل «إنِّي أسألك». ٢. في الكافي، ح ٢٣٦٩: +وحلالاً».

٥. في (بس، جن) والوسائل وقرب الإسناد: دسنة».

٦. العُقْدةُ : الضَّيْقةُ والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكاً ، والمكان الكثير الشجر ، والنخل . راجع : الصحاح ، ج ٢ ،
 ص ٥٠١٠ : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٦ (عقد) .

٧. في (جت): (حتى يحرزا). وفي حاشية (جت): (حتى يدخلا).

۸. في (جت): (طعام).

٩. في دجت، : دسنته، وفي دط، ى، بح، بس، جد، جن، والوسائل والقرب: ديدخلا طعام سنة [القرب:
 السنة) بدل ديحرز إطعام سنتهما.

١٠ قرب الإسناد، ص ٣٩٢، ح ١٣٧٣، عن الحسن بن الجهم الوافي، ج ١٧، ص ٩٣، ح ١٦٩٢٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٤٣٤، ح ٢٢٩٢٧.

١١. هكذا في وط، ي، بع، بغ، بف، جت، جد، جن، والوسائل. وفي وبس، والمطبوع: والمدانني،.

وأبو أيوب هذا، هو سليمان بن مقبل أبو أيّوب المديني المذكور في دجال الطوسي، ص ٣٣٨، الرقم ٥٠٢٦.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا، سْتَقَرَّتْهِ. ١

٨٤٤٣ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ:

عَنْ جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ ۗ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إِنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ ۗ عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا ۚ مِنَ الْعَيْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هِيَ أَحْرَزَتْ مَعِيشَتَهَا، اطْمَأَنُتْه. \*

## ١٦ \_ بَابُ كَرَاهِيَةِ ٦ إِجَارَةِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ

9.10

٨٤٤٤ / . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونْسَ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ، فَقَدْ حَظَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرِّزْقَ، ٢

۱. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٦، ح ٣٦٩، مسرسلاً، وفسيه: «فسال: وقسال دسول الله 繼...». الوافي، ج ١٧، ص ٩٣. ح ١٦٩٢٩: الوسائل، ج ١٧، ص ٣٣٤، ح ٢٢٩٢٨.

۲. فی (جن): (سلیمان).

٣. اللّونَةُ بالضمّ ـ: الاسترخاء و البطم. واللوث، بالفتح: الفرّة. والالتياث: الاختلاط، والالتفات، والإبطاء. قاله الجوهري في الصحاح، ج ١، ص ٢٩١ (لوث). وفي مرأة العقول، ج ١٩، ص ٩: «[النفس] قد تلتاث على صاحبها ولا صحبها، أي تبطئ وتحابس عن الطاعات، أو تسترخي وتضعف عنها، أو تقوى وتشجع عملى صاحبها ولا تطيعه.

الكافي، كتاب المعيشة، باب دخول الصوفية على أبي عبد الله الله، ضمن الحديث الطويل ١٩٣٦، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله هذا، عن سلمان رضي الله عنه. تحف العقول، ص ٢٥١، عن أبي عبد الله الله عنه المنان رضي الله عنه الوافي، ج ١٧، ص ٩٤، ح ١٦٩٣١؛ البحار، ح ٢٧، ص ٣٥، ح ١٨.
 ج ٢٢، ص ٣٨١، ح ١٥.

٧. الوافي، ج ١٧، ص ١٤، ح ١٧٠ ٢٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٨، ح ٢٢٤٢١؛ و ج ١٩، ص ١٠٣، ح ٢٤٢٤٤.

• وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: ووَكَيْفُ لا يَحْظُرُهُ، وَمَا أَصَابَ فِيهِ ۖ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِي آجَرَهُه. "

٨٤٤٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ ؟

فَقَالَ: رَصَالِحٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ ° إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ؛ قَدْ ۚ آجَرَ مُوسَى اللَّهَ تَفْسَهُ وَاشْتَرَطَ ' ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُ ثَمَانِيَ ^؛ وَإِنْ شِئْتُ عَشْراً ، فَأَنْزَلَ ' اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيهِ : ﴿أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَعْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾ ١٠. ١١

٣ / ٨٤٤٦ . أَحْمَدُ ١٦ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو ١٦ ، عَنْ عَمَّار السَّابَاطِيُّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: الرَّجُلِّ يَتَّجِرُ، فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ، أَعْطِي الْ مَا ١٠ يُصِيبُ فِي ١٦ تِجَارَتِهِ.

١. في دبح، والوسائل: «كيف، بدون الواو. ٢. في دط ، بح ، بس ، جد، والوسائل : - دفيه ،

٣. الوافي، ج ١٧، ص ١٤٧، ح ١٧٠٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٨، ح ٢٢٤٢١؛ و ج ١٩، ص ١٠٣، ح ٢٤٢٤٠.

٥. في الاستبصار: «للناس، بدل «لا بأس به».

٤. في (بخ، بف): (صلح). ٦. في الوسائل والتهذيب: «فقد». ٧. في (بح): - (واشتراط).

٩. في الط،ي، جد، الوأنزل،

أفى الوافى: وثمانياً. ١٠. القصص (٢٨): ٢٧.

١١. التهذيب، ج٦، ص ٣٥٣، ح ١٠٠٣؛ والاستبصار، ج٣، ص ٥٥، ح ١٧٨، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن سنان . الفقيه، ج ٣، ص ١٧٣، ح ٣٦٥٥، معلَّقاً عن محمَّد بن خالد البرقي، عن محمَّد بن سنان الوافي، ج ۱۷، ص ۱۷۷، ح ۱۷۰۲۱؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۳۸، ح ۲۲٤۲۲.

١٢. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد، عليِّ بن محمَّد بن بندار.

١٣. الخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه، ج٣، ص ١٧٤، ح ٣٦٥٦، قـال: دوروى محمَّد بـن عــمـرو بـن أبــي المقدام، عن عمّار الساباطي،.

ولم نجد لمحمّد بن عمرو بن أبي المقدام ذكراً في الأسناد ولا في كتب الرجال.

١٤. في دبخ، و الفقيه: +دأكثر،. ١٥. في الفقيه: وممّاء.

١٦. في دبخ، بف، والوافي: دمن،

فَقَالَ: «لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ، وَلٰكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَيَتَّجِرُ '؛ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ، حَظَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرِّزْقَ '٤. "

## ١٧ ـ بَابُ مُبَاشَرَةِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ '

١ / ٨٤٤٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ °، عَنْ يُونُسَ، عَنْ رَجُلٍ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّة " قَالَ ": وَبَاشِرْ كِبَارَ أُمُورِكَ بِنَفْسِكَ ^، وَكِلْ أَ مَا شَفَّ ' إلىٰ
غَيْرِكَ».

قُلْتُ: ضَرْبَ أَيْ شَيْءٍ ؟

۱. فی دبس: + دنفسه،

- ٢. في الوافي: وفي التهذيبين جمع بين الأخبار بحمل المنع على الكراهية. وفيه أنه يبعد أن يكون معاملة موسى وشعيب ـ على نبيّنا وآله وعليهما السلام ـ معاملة مكروهة، والأولى أن يحمل المنع ما إذا استغرقت أوقات المؤجر كلّها بحيث لم يبق لنفسه منها شيء، كما دلّت عليه الرواية الأخيرة من الحديث الأوّل، وأمّا إذا كانت بتعيين العمل دون الوقت كلّه فلاكراهيّة فيها، كيف وقد كان أمير المؤمنين على يؤاجر نفسه للعمل ليهودي وغيره في معرض طلب الرزق، كما ورد في عدّة من الأخبارة.
- ٣٠. التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٣، ح ٢٠٠١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٥٥، ح ١٧٧، معلَقاً عن أحمد بن محمد. الفقيه،
   ج ٣، ص ١٧٤، ح ٣٦٥، معلَقاً عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام الوافي، ج ١٧، ص ١٤٨، ح ١٧٠٧٧؛
   الوسائل، ج ١٧، ص ٢٣٨، ح ٢٢٤٢٣.
  - ٤. في وط ، ي ، بح ، بس ، جد، وحاشية وجن، وباب من أدب الطلب، .
    - ٥. في «ى، بح، جد، جن» والوسائل: «بن عبيد».
    - الوافي والوسائل: وأنه.
      - ٧. في (بخ، بف): + (يا يونس).
        - أي الوسائل: «بنفسك».
          - ۹. في «طه: دكل،
- ١٠. في دى، بح، جت، والوسائل: وشقّ، وفي وبخ، بغ، وحاشية وبح، جت، جن، والوافي: وسفل، وفي الفقيه: وضي الفقيه: وصغل، وضي الفقيه: وصغل المنق، ووكلّ ما شفّ، أي كلّ ما كان رقيقاً خفيفاً؛ من الشفّ بمعنى الرقّة والهزل. راجم: لسان العرب، ج ٩، ص ١٧٧ (شفف).

91/0

قَالَ: دَضَرْبَ أَشْرِيَةٍ لَا الْعَقَارِ } وَمَا أَشْبَهَهَاه. "

٨٤٤٨ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَـمْرِو بْـنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ، عَنِ الْأَرْفَطِ، قَالَ:

قَالَ \* أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ : «لَا تَكُونَنَّ دَوَّاراً فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا تَلِي \* دَقَائِقَ الْأَشْيَاء بِنَفْسِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ۚ ذِي الْحَسَبِ وَالدِّينِ أَنْ يَلِيَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةً أَشْيَاءَ ۖ \* فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الدِّينِ وَالْحَسَبِ أَنْ يَلِيَهَا بِنَفْسِهِ : الْعَقَارَ، وَالْجَسِّةِ وَالْإِبلَ، ^

#### ١٨ \_بَابُ شِرَاءِ الْعَقَارَاتِ وَبَيْعِهَا

١ / ٨٤٤٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا الْحَسَنِ إِنَّ يَقُولُ : وإنَّ رَجُلًا أَتَىٰ جَعْفَراً \_ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ شَبِيها بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ \*: يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ ، كَيْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً ؟

١. في المرآة: وقوله على: ضرب أشرية ، أي مثلهاه . وقال الجوهري: ويجمع الشراء على أشرية ، وهو شاذً ؛ لأنّ فعلاً لا يجمع على أفعلة ، الصحاح ، ج ٦، ص ٢٣٩١ (شرى) .

٢١. «العَقار» بالفتح: كلّ ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل. و ربما أطلق على المتاع. المصباح المنير، ص ٤٢١
 (عقر).

۳. الفسقيه، ج ۳، ص ۱۲۹، ح ۳۳۳۸، مسرسلاً الوافسي، ج ۱۷، ص ۷۸، ح ۱۲۸۹۵؛ الوسسائل، ج ۱۷، ص ۷۲، ح ۲۲۰۱۸.

٤. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والفقيه. وفي وجت، والمطبوع: + «لي،

في الوسائل: «تل».

٧. في المرأة: دلعلَ الاستثناء منقطع.

٨. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٩، ح ٣٦٣٩، معلَقاً عن الأرقيط. تحف العقول، ص ٣٧٩، مع اختلاف يسير الوافي،
 ج ١٧، ص ٧٧، ح ١٩٩٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٧٣، ح ٢٠١٩.

٩. في (ط): - (له).

وَلَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ ' ، كَانَتْ ' أَيْسَرَ " لِمَؤُونَتِهَا ، وَأَعْظَمَ لِمَنْفَعَتِهَا .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ التَّخَذْتُهَا مُتَفَرِّقَةً ، فَإِنْ ۚ أَصَابَ هٰذَا الْمَالَ شَيْءً ، سَلِمَ هٰذَا الْمَالُ ° ، وَالصُّرَّةُ ٢ تَجْمَعُ هٰذَا ٧ كُلُّهُ ، ^

٧/٨٤٥٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ زُرَارَهَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتُ ﴾.

قُلْتُ ١٠: كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ ١١؟

قَالَ: «يَجْعَلُهُ فِي الْحَائِطِ ـ يَعْنِي فِي ١٣ الْبُسْتَانِ ـ وَالدَّارِ ١٣. • ١٤.

٨٤٥١ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:

دَعَانِي جَعْفَر ٷ " ، فَقَالَ ١٦: «بَاعَ فَلَانٌ أَرْضَهُ ؟ ، فَقُلْتُ ١٧: نَعَمْ ١٨.

۱. في دط، ي، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل: - دواحد».

٢. في دط ، ي ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن والوافي والوسائل والبحار : (كان).

٣. في وبخ، جن، وحاشية وبح، جت، وأنسب، . ٤. في وبخ، بف، جت، والوافي: وفإذا،

٥. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والوسائل: - «المال».

٦. والصُرَّةُ: ما تُعْقَدُ فيه الدراحم. لسان العرب، ج٤، ص ٤٥١ (صرر).

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار . وفي المطبوع : «بهذا» .

٨. الوافي، ج ١٧، ص ١٣٥، ح ١٧٠٠٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٣٩، ح ٢٢٠١٠؛ البحار، ج ٤٧، ص ٥٨، ح ١٠٩.

٩. الصامتُ من المال: الذهب والفضّة. راجع: القاموس المحيط، ج١، ص ١٥٢ (صمت).

١٠. في دبح، وحاشية دجت: دقال، ١١. في دبخ، بف، والوافي: - دبه،

١٢. في (بخ، بف، جن) والوافي: - (في).

١٣. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه. وفي وجت، والمطبوع: وأو الدار،.

الفقیه، ج ۳، ص ۱۷۰، ح ۲۳٤۲، معلقاً عن زرارة الوافي، ج ۱۷، ص ۱۳۵، ح ۱۷۰۱؛ الوسائل، ج ۱۷، مص ۱۳۵، ح ۱۷۰؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۵، فيل و جعفر ۱۹۶۵.

١٦. في وط، بح، جد، جن، وقال، ١٧٠. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والوسائل: وقلت،

١٨. في البحار: - «فقال: باع فلان أرضه، فقلت: نعم».

قَالَ ١: ‹مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ ٢ مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً ٣، وَلَمْ يَضَعْهُ ۗ فِي أَرْضٍ وَ مَاءٍ ٥، ذَهَبَ ثَمَنْهُ مَحْقاً ٢. ٧

٩٢/٥ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ^، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ ، عَنْ وَهْبِ الْجُرَيْرِيُّ ^:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «مَشْتَرِي الْعَقْدَةِ \* ا مَرْزُوقَ ، وَبَائِعُهَا مَمْحُوقَ، ` '

١. في (ط، بح، جت، والتهذيب: (فقال).

٢. في دى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار: وأنَّه. وفي وبف: - وأنَّه.

٣. في (بخ، بف): (وماء).

٤. في دى، بح، بس، جد، جن، والبحار والفقيه: دفلم يضعه، وفي الوسائل و الفقيه: + دثمنه،

 ٥. هكذا في وط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جده والوافي والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: وأو ماء».

٦. المَحْق: النقص، والمحو، والإبطال، وذهاب البركة. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٣٣٨ و ٣٣٩ (محق).

۷. التهذیب، ج ۲، ص ۲۸۷، ح ۱۱۵، معلقاً عن الحسن بن محمله بن سماعة . الفقیه، ج ۳، ص ۱۷۰، ح ۳٦٤٤، مرسلاً، من قوله: وقال: مكتوب في التوراة، الواضي، ج ۱۷، ص ۱۳٦، ح ۱۷۳، خ ۱۷۰، ص ۷۰، ص ۲۳۰ ع ۲۲۰۱۳؛ البحار، ج ۱۷، ص ۳۵، می التهذیب: – وبن أبی حمّاده.

٩. هكذا في دى، بس، جده. وفي دط، بح، بخ، بف، جت، جن، والمطبوع والوسائل والتهذيب: «الحريري». والمطاهر وقوع التحريف في جزءي العنوان المذكور في المطبوع وما وافقه من النسخ، وأن الصواب هو وهيب الجريري، والمراد منه وهيب بن حفص أبو عليّ الجريريّ المترجم في رجال النجاشي، ص ٤٣١، الرقم ١٩٥١؛ الرقم ١١٥٥؛ فقد روى الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن وهيب بن حفص في الغيبة للنعماني، ص ١٩٤، ح ١؛ و ص ٢٥٠، ح ٢١؛ و ص ٢٥٠، ح ٢٧؛ و ص ٢٥٧، ح ٣١؛ و ص ٢٥٣، ح ٣٢؛ و ص ٢٥٣.

هذا، وقد ورد في الكافي، ح ٣٠٨ و ٣٥١ و ١٤٥٥ و ٦٧١٦ و ١٢٨٦١ رواية عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، فلا يبعد سقوط الواسطة بين صالح بن أبي حمّاد وبين الحسن بن عليّ، في ما نحن فيه.

 ١٠ (المُقَدَّة: الضيعة، والعقار الذي اعتقد صاحبه ملكاً، والمكان الكثير الشجر والنخل. الصحاح، ج٢، ص ٥٥ (عقد).

۱۱. التهذيب، ج٦، ص ٢٨٨، ح١١٥٦، معلَّقاً عن الكـلينى. الفـقيه، ج٣، ص ١٦٩، ح ٣٦٤١، مـرسلاً الوافـي، ج١٧، ص ١٩٢٠ ح ١٧٠٠٤؛ الوسائل، ج١٧، ص ٧٠ - ٢٢٠١٤. ٥ / ٨٤٥٣ . الْحُسَينْ أَبْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَادِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ لِمُصَادِفٍ مَوْلَاهُ: «اتَّخِذْ عُقْدَةً أَوْ ضَيْعَةً؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ أَوِ الْمُصِيبَةُ، فَذَكَرَ أَنَّ وَرَاءَ ظَهْرِهِ مَا يُقِيمُ عِيَالَهُ، كَانَ أَسْخَىٰ لِنَفْسِهِ ٢٠٣

٨٤٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ \* بْنِ عَلِيُّ \* بْنِ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ السَّلام، عَنْ هِشَام بْنِ أَحْمَرَ:

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ١ مَ قَالَ: (ثَمَنُ الْعَقَارِ مَمْحُوقٌ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ فِي عَقَارٍ مِثْلِهِ، ١

٧ / ٨٤٥٥. أَبُو عَلِيٌّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ الْكُوفِيِّ ٢. عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ،

١. هكذا في وجن، والوسائل. وفي وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، والمطبوع: والحسن،

ولم نجد في مشايخ المصنّف من يسمّى بالحسّن بن محمّد، وقد وردت رواية الحسين بن محمّد شيخ المصنّف عن محمّد بن أحمد النهدي في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٣٤٢.

٢. في الوافي: «المراد بالنازلة والمصيبة ما يعرضه للهلاك؛ وبالنفس المهجّة، أي إعطاء روحه أسهل، وفي
 هامشه عن ابن المصنّف ، (من المحتمل أن يراد بالنازلة والمصيبة طوارق الحدثان ودواهيه ممّا يستدعي
 إنفاق المال فيه . وبسخاء النفس ما يهون ذلك ويسهّل ما استوعر من المسالك».

٣. الوافي، ج ١٧، ص ١٣٦، ح ١٧٠٠٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٦٩، ح ٢٢٠١١.

<sup>0.</sup> في الوافي: + (عن عليّ).

<sup>7.</sup> الوافي، ج ١٧، ص ١٣٧، ح ١٧٠٠٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٧١، ح ٢٢٠١٥.

٧. هكذاً في وطع. وفي وي، بع، بخ، بس، بف، جد، جت، والمطبوع والوسائل: ومحمّد بن الحسن بن عليّ

عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ ، قَالَ: «لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّﷺ الْمَدِينَةَ خَطَّ دَوْرَهَا ۚ بِرِجْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ مَنْ بَاعَ رِبَاعَهُ ۖ فَلَا تُبَارِكُ لَهُ، "

٨/٨٤٥٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنِ الْأَصَمَّ، عَنْ مِسْمَع، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : إِنَّ لِي أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّي وَيُرَغِّبُونِّي ۗ .

فَقَالَ لِي ْ: دِيَا أَبَا سَيَّارٍ ۚ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ۖ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَالطِّينَ، ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ مَالَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ ^، ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءُ ^ى.

والصواب ما أثبتناه؛ فإنّ العراد من الحسن بن عليّ الكوفي ، هو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن العغيرة ، وقد وردت رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ بن عبد الله أو عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام في عددٍ من الأسناد. والحسن بن عليّ الكوفي روى كتاب عبيس بن هشام. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٣٠٢، و ص ٣٢٣؛ الغهرست للطوسي، ص ٣٤٦، الرقم ٥٤٧.

الكوفي، وفي (جن): «محمّد بن الحسن بن علي».

١. في وبخ، بف، والوافي: ودروبها،.

٢. في وطا: ورباطه، وفي الفقيه: ورقعة من أرض، بـدل ورباعه، والرباع، جـمع الربع بـمعنى المـنزل ودار الإقامة. راجع: النهاية، ج ٢، ص ١٨٩ (ربع).

٣. الفقيه، ج٣، ص ١٧٠، ح ٣٦٤٣، معلّقاً عن عبد الصمد بن بشير الوافي، ج ١٧، ص ١٣٧، ح ١٧٠٠٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٧٠، ح ٢٢٠١٢؛ البحار، ج ١٩، ص ١١٩، ح ٤.

٤. في حاشية (بح) والوافي والتهذيب: (ويرغَبونني).

٥. في وط، بف، والوافي: - ولي،

٦. في الوافي: «يا باسيّار».

٧. في (جد) وحاشية (جت) والوسائل: (أنَّه).

٨. هكذا في دط ، بخ ، بس ، بف ، جت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي مسائر النسخ والمطبوع: - دشم لم يجعل ماله في الماء والطين .

<sup>9.</sup> في وطه: - وهباءه. والهَباء: الغُبار، ودُقاقُ التُراب، وما نَبَتَ في الهَواء فلا يَبَدُو إلّا في أثناء ضوء الشمس في الكُوَّة. راجع: المغودات للراغب، ص ١٩٣٢ لمسان العرب، ج ١٥، ص ٣٥٠ (عبو).

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ، وَأَشْتَرِي مَا ۚ هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً ۗ مِمَّا ـَتُ٣.

قَالَ: ﴿فَلَا بَأْسَ ۗ هُ. ٩

## ١٩ \_ بَابُ الدَّيْن

١ / ٨٤٥٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْن الْحَجَّاج:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: «تَعَوَّذُوا ۚ بِاللّٰهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ۗ، وَبَوَارِ الْأَيْم ۗ ٨. ٩

۱. فی دی: دیمای

٢. في وبخ، بف، وحاشية وجت، ورَبْعَة، وفي الوافي: وربعة، أي الدّخل أو النّماء. والرُقْعَةُ: قطعة من الأرض تَلْتَزَقُ بأخرى. لسان العرب، ج ٨، ص ١٣٧ (رقم). وفي هامش العطبوع عن بعض النسخ: وبقعة».

٣. في وطء والوسائل: «منه، بدل «ممّا بعت». ٤. في «بخ، بف، والوافي والوسائل: «فقال: لا بأس».

٧. في مجمع البحرين، ج ٣، ص ٣٢٧ (غلب): ووفي الدعاء: وأعوذ بك من غلبة الرجال، والمراد بها تسلّطهم واستيلاؤهم هرجاً ومرجاً، وذلك كغلبة العوامّة، وفي مراة العقول، ج ١٩، ص ٤٣: وقال النووي: غلبة الرجال كأنّه بريد به هيجان النفس من شدّة الشبق، وإضافته إلى المفعول، أي يغلبهم ذلك. وقال الطيّبي: إمّا أن يكون إضافته إلى الفاعل، أي قهر الديّان إيّاه وغلبتهم عليه بالتقاضي، وليس له ما يقتضي دينه، أو إلى المفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه، انتهى. أقول: ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبارين عليه ومظلوميّته، أو غلبة النساء على الرجال. وقيل: هي الغلبة الملعونة، وراجع أيضاً: عمدة القاري للعيني، ج ١٤، ص ١٩٧؛ البحار، ج ٧٨، ص ١٩١١.

٨. في النهاية، ج ١، ص ١٦١ (بور): «نعوذ بالله من بوار الأيّم، أي كسادها؛ من بارت السوق، إذا كسدت. والأيّم:
 التي لا زوج لها، وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد».

<sup>.</sup> وفي القاموس المحيط، ج ٤، ص ٧٧ (أيم): والأيّم، ككيّس: من لا زوج لها بَكراً أو نَتِباً، ومن لا امرأة لهه.

٩٣/٥ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ٩٣/٥ النَّصْر بْن سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيَّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن وَهْبٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : إِنَّهُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارَانِ دَيْناً ' ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ : دَصَلُوا ۖ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ ۖ ، حَتَّىٰ ضَمِنَهُمَا ۚ عَنْهُ ۗ بَعْضُ قَرَابَتِهِ . فَقَالَ : دَصَلُوا ۖ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ ۖ ، حَتَّىٰ ضَمِنَهُمَا ۚ عَنْهُ ۗ بَعْضُ قَرَابَتِهِ . فَقَالَ : دَصَلُوا ۖ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ ۖ ، حَتَّىٰ ضَمِنَهُمَا ۚ عَنْهُ ۗ بَعْضُ قَرَابَتِهِ . فَقَالَ : دَصَلُوا ۖ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ ۖ ، حَتَّىٰ ضَمِنَهُمَا ۚ عَنْهُ ۗ بَعْضُ قَرَابَتِهِ .

فَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ وَ وَلِكَ الْحَقُّ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا فَعَلَ ذَٰكِكَ لِـ يَتَّعِظُوا، وَلِـيَرُدَّ بَـعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ، وَلِغَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ، وَقَدْ لا مَاتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ وَيْنٌ، وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ ۞ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَيْنٌ، وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ ۞ وَعَلَيْهِ

حه وفي الوافي: دوروى الصدوق ـ طاب ثراه ـ في كتاب معاني الأخبار [ص ٣٤٣، ح ١] أنَّ الكاهلي سأل أبـا عـبد الله على ـ صلوات الله عليه ـ يتعوّذ من بوار الآيّم ؟ فقال: نعم، وليس حيث تذهب، إنّماكان يتعوّذ من العاهات، والعامّة يقولون: بوار الأيّم، وليس كما يقولون.

أقول: لعلّ المراد أنّ المتعوّذ منه إنّما هو البوار الذي يكون من جهة العاهة بها ، لا مطلق البوار ، وإن كانت صحيحة ليس بها بأس.

٩. الفقيه، ج ٣، ص ١٨١، ح ١٨٦٣؛ والتهذيب، ج ٦، ص ١٨٣، ح ٢٧٧، مسعلةاً عن الحسن بن محبوب.
 الجعفريات، ص ٢١٩، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبانه عن رسول الش 議، مع اختلاف يسير.
 راجع: الفقيه، ج ١، ص ٢٦٥، ح ٨٩، والخصال، ص ٢٢٢، أبواب الثمانين وما فوقه، ح ١، وتفسير العياشي،
 ج ٢، ص ٢٧٠، ح ٢٨٢؛ و تسحف العقول، ص ١١٣ و ١٢٢، الوافي، ج ١٧، ص ١٤٠، ح ١٧٠١٠؛ الوسائل،
 ج ٨، ص ٢٥٥، ذيل ح ٢٢٧٤٨.

١. في وطه: ودين، وفي وبخ، والوسائل، ح ٢٣٩٦٥ والتهذيب: - وديناً».

٢. في المحاسن: (لا تصلُّوا). وفي العلل: (لا تصلُّون).

٣. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٤٣: ولعلّه كان مستخفّاً بالدِّين، ولا ينوي قضاءه، أو لم يكن له وجه الديـن ومـن يؤدّي عنه،كما يدلّ عليه آخر الخبر وغيره من الأخباره.

٤. في اط، بخ، بس، جت، : احتّى ضمنها، وفي (بف) : احتّى يضمنهما، .

٥. في دى، بح، جد، والوسائل، ح ٢٣٩٦٥: - دعنه.

٦. في المحاسن: وليتعاطوا الحقّ ويؤدّي، بدل وليتّعظوا وليردّه.

٧. في حاشية (ي): (ولقد).

٨. في الوسائل، ح ٢٣٧٥٨ والفقيه: + ووقتل أمير المؤمنين # وعليه دين، . وفي العلل: + وومات علي # 🏎

دَيْنُ ٢. ٢٠

٣/٨٤٥٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرِ، قَالَ:

قَالَ لِي ۗ أَبُو الْحَسَنِ ۗ ﷺ: ‹ مَنْ طَلَبَ هٰذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ ۗ عَلَىٰ نَفْسِهِ
وَعِيَالِهِ ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَإِنْ ا غَلِبَ عَلَيْهِ ا ، فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللهِ
وَعَلَىٰ رَسُولِهِ مَا أُ يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ ، كَانَ أَ عَلَى الْإِمَامِ قَصَّاؤُهُ ، فَإِنْ لَمْ
يَقْضِهِ ، كَانَ ' عَلَيْهِ وِزْرُهُ ، إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ ' ألى قَوْلِهِ ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ ' ا فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ ، "ا

ۍ وعليه دين¢.

١. في الوافي: - «وقتل الحسين الله وعليه دين».

٢. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٢، ح ٢٧٨، معلقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ٣، ص ١٨٢، ح ٣٦٨، معلقاً عن معاوية بن وهب. وفي المحاسن، ص ٢١٨، كتاب العلل، ح ٢٤، وعلل الشواتع، ص ٥٩٠، ح ٢٧، بسند آخر عن أحدهم هيء مع اختلاف يسير وزيادة في أوله. الوافي، ج ١٧، ص ١٤١، ح ١٧٠٤؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣١٩، ح ٢٣٧٥، وفيه، ص ٢٢٤، ح ٢٣٩٦٥ إلى قوله: وفقه، ص ٢٢٤، ح ٢٣٩٦٥.

٣. في دجن، - دلي، ٤. في الوسائل، ح ٢١٨٧٥: + دموسي،

٥. وليتعوذبه عن العائدة ، بمعنى التعطف والإحسان . يقال : عاد إليه بعائدة ، أي تكزم عليه بكرامة . راجع : لمسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ (عود) .
 ١٦٦ (عوب ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ (عود) .

٧. في الوافي: «غلب عليه، على البناء للمفعول، والغالب الفقر والعيلة».

٨. في دط: دوأن، بدل دما، ٩٠ في دط: - دكان،

١٠. في وجده: - وكان، . . . . . ١١. في وبخ، بف، : - ﴿ وَٱلْفُعْمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ .

١٢. التوبة (٩): ٦٠.

۱۳. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٤، ح ٢٨١، معلقاً عن أحمد بن محمد. قوب الإسناد، ص ٣٤٠، ح ١٦٤٥، عن أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم. الكافي، كتاب الحجة، باب ما يجب من حتى الإمام على الرعية ...، ح ٢٠٩١، بسند آخر عن أبي عبد الله على . العابم ، ح ٢٠ ص ٩٤. ح ٢٨، عن الصباح بن سيابة، من دون

٨٤٦٠ ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيُّ ١٠

رَفَعَهُ إِلَىٰ بَعْضِ الصَّادِقِينَ ﴿ ، قَالَ : ﴿ إِنِّي لَأْحِبُ لِلرَّجُلِ ۗ أَنْ ۗ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنَ يَنْوِي ضَاءَهُ، أَ

٨٤٦١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُل مِنْ أَهْل الْجَزِيرَةِ يُكَنِّىٰ أَبَا مُحَمَّدٍ ٥، قَالَ:

سَأَلَ الرُّضَا اللهِ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً ۖ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ أَخْبِرْنِي عَنْ هٰذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللّٰهُ

ه الإسناد إلى المعصوم ﷺ، وفي الأخيرين مع اختلاف. وراجع: الكافي، كتاب المعيشة، باب من كدّ على عباله، ح ٨٤٣٨. الوافي، ج ١٧، ص ١٤٢، ح ١٧٠١٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣٥، ح ٢٣٧٩٥، وفيه، ج ١٧، ص ٢٠، ح ٢١٨٧٠، إلى قوله: وكالمجاهد في سبيل الله؛ وفيه، ج ١٨، ص ٣٢٠، ح ٢٣٧٥٩، إلى قوله: (ما يقوت بـه عباله،

١. حمدان بن إبراهيم الهممداني غير مذكور في الأسناد وكتب الرجال. والمذكور في رجال الطوسي، ص ٣٥٦،
 الرقم ٥٢٨١ - في ذيل أصحاب عليّ بن موسى الرضائل عهو حمدان بن إبراهيم الأهوازي. وهو كوفي كما ذكر
 الشيخ الطوسى.

هذا، ويحتمل اتّحاد حمدان بن إبراهيم هذا مع العذكور في رجال الطوسي؛ فإنّ الهمداني منسوب إلى هَمُدان وهي قبيلة من اليمن، نزلت الكوفة، كما في الأنساب للسمعاني، ج ٥، ص ٦٤٧. وكثيرٌ من مشايخ أحمد بن محمّد شيخ محمّد بن يحيى -وهو ابن عيسى -من أصحاب الرضائة. فعليه يكون السند معلّقاً على سابقه، ويروي عن أحمد بن محمّد، محمّد بن يحيى.

وأمّا إن لم نقل بالاتّحاد، فحمدان بن إبراهيم الهمداني مجهول، وفي العنوان بعض الاحتمالات لا يرجع إلى محصّل.

۲. في دبف: «الرجل».

۳. في دط، بف: - دأن،

واجع: الفقيه، ج ٣، ص ١٨٦، ح ١٣٨٧؛ والتهذيب، ج ٦، ص ١٨٥، ح ١٨٤؛ وفقه الوضائلة، ص ٢٥٧. الوافعي، عن ٢٥٧.
 الوافعي، ج ١٨، ص ١٨٧، ح ١٩٢١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٣٢١، ح ٢٢١١.

٥. في (بخ، بف، جت، والوافي: (أبا نجّاد،.

٦. النُّظِرَهُ ـ بكسر الظاء ـ: التأخير في الأمر . لسان العرب، ج ٥، ص ٢١٨ (نظر).

٧. البقرة (٢): ٢٨٠.

مَزَّ وَجَلَّ ' مِ فِي كِتَابِهِ: لَهَا حَدِّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هٰذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ ۗ لَا بُدَّ لَهُ ۚ مِنْ أَنْ ٥٤/ عُنْتَظَرَ ۗ، وَقَدْ أَخَذَ مَالَ هٰذَا الرَّجُلِ، وَأَنْفَقَهُ عَلَىٰ عِيَالِهِ، وَلَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ \* يُنْتَظَرُ ۗ إِذْرَاكُهَا، وَلا دَيْنَ يُنْتَظَرُ مُجِلَّهُ، وَلا مَالً غَائِبٌ لِيُنْتَظَرُ قُدُومُهُ ؟

قَالَ: «نَعَمْ، يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ، فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ^ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ 'كَانَ أَنْفَقَهُ ' فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْإِمَامِ ' ' ع.

قُلْتُ: فَمَا لِهٰذَا ۗ الرَّجُلِ الَّذِي ۗ الْتَمَنَهُ وَهُوٓ ۗ لَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ: فِي طَاعَةِ اللهِ، أَمْ فِي ١٠ مَعْصِيَتِهِ ٢٦؟

قَالَ: ﴿ يَسْعَىٰ لَهُ ١٧ فِي مَالِهِ ، فَيَرُدُّهُ ١٨ عَلَيْهِ ١٩ وَ هُوَ صَاغِرٌ ٩٠٠٠

٢. في (ط، بح، بخ) والتهذيب وتفسير العيّاشي: - (إليه).

ا. في (ط): - (الله عز وجل).

في الوافي: «أن ينظر».

٣. في (بف): – (له).

٥. الغَلّة: واحدة الغَلات، وهي الدخل الذي يحصل من الزرع والشعر واللبن والإجمارة والنتاج ونحو ذلك.
 النهاية، ج ٣، ص ١٨٦ (غلل).
 ٦. في وطه: - «وقد أخذ مال هذا الرجل» إلى هنا.

٧. في دطه: -دغائب.

٨. في (بح، بخ، بس، بف) وحاشية (جت) والوافي والوسائل: + (من الدين).

٩. في دط، والتهذيب: دوإن،

 ١٠. هكذا في وط، ى، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع: «قد أنققه».
 ١١. في وبخ، بف، والوافي: وعلى الإمام له».

۱۳. في دي، بخه: – دالذي.

في «ط، بف» : «فمال هذا».
 في التهذيب: «فهو».

١٥. في وط»: - وفي، وفي التهذيب: وأو في، بدل وأم في، وفي تفسير العيّاشي: وأو، بدلهما.

١٦. في (بس، جن): (معصية الله).

١٧. في العرآة: وقال السيّد في المدارك: هذه الرواية ضعيفة جداً لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، وإلّا صبح جواز إعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمن لا يعلم فيما أنفقه، كما اختاره ابن إدريس والمحقّق وجماعة. راجع: مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٢٥.

٠٠. التهذيب، ج٦، ص١٨٥، ح ٢٥٥، معلَّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي، ج١، ص١٥٥، ح٥٢٠ عن عمر بن ↔

٦ / ٨٤٦٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ١، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ ٢:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَّا الدَّيْنَ ۚ ، لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ ، أَوْ يَقْضِىَ ۚ صَاحِبُهُ ۚ ، أَوْ يَعْفُوا ۚ الَّذِي ۖ لَهُ الْحَقُّ ، ^

٨٤٦٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ٢، عَنِ الْعَبَّاسِ،

ولعلَّ تضافر النسخ على «محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى» واحتمال تصحيفه في بعض النسخ ب «أحمد بن محمّد بن عيسى» واحتمال تصحيفه في بعض النسخ ب «أحمد بن محمّد بن عيسى -يورث الظنّ بصحّة ما ورد في أكثر النسخ . لكن لم نجد رواية محمّد بن أحمد - والمراد به محمّد بن أحمد بن أحمد بن يحيى - عن محمّد بن عيسى عن العبّاس أو عبّاس سواء أكان المراد به ابن معروف أو ابن عامر أو شخصاً آخر في موضع . وقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد إبن عيسى عن العبّاس بن معروف أو العبّاس بن موسى في عدد من أسناد الكافي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢٣ - ٢٥٥ و ص ١٧٧ - ١٧٨.

حه سليمان الوافي، ج ١٨، ص ٧٨٩، ح ١٨٣٠٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣٦، ح ٢٣٧٩.

١. هكذا في وطنى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن و والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + وإعن ابن أبي
 عمد الله .

وقد تكزرت رواية إبراهيم بن هاشم عن حنان [بن سدير] في الأسناد، ولم نجد في شيء منها توسّط ابن أبي عمير بينهما.راجع:معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٥١٧ ـ٥١٨.

٧. في التهذيب: - وعن أبيه، لكنّه مذكور في بعض نسخ التهذيب، وهو الصواب.

٣. في دط، والخصال: + دفإنّه.

٤. في «بخ، بف»: «ويقضي». وفي الفقيه: «أو يرضى». وفي العلل: + «عن».

٥. في الوافي: «أو يقضي صاحبه، أي يقضي عنه غيره». وفي المرآة: (قرله ﷺ: أو يقضي صاحبه، أي وليه وليه
 ووارثه، أو الإمام، أو العتبرع».

۷. في (ي): + (هو).

٨. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٤، ح ٢٠٥، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٨، ح ٤٣٣٣، معلقاً عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر على الشرائع، ص ٢٥٨، ح ١٤، ابب الواحد، ح ٤٤؛ وعلل الشرائع، ص ٥٨٨، ح ٥٠٨، بباب الواحد، ح ٤٤؛ وعلل الشرائع، ص ٣٢٤، ح ٢٢٧٧١.

٩. في وط، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، و هامش المطبوع: «محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى» بدل
 «أحمد بن محمّد بن عيسى». وفي (جت»: «أحمد عن محمّد بن عيسى». وفي الوسائل: «أحمد بن محمّد، عن محمّد، عن محمّد، بن عيسى».

عَمُّنْ ذَكَرَهُ:

٨٤٦٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيح، قَالَ:

جَاءَ رَجُلَّ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَدَّعِي عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْهِ ۗ ، فَقَالَ : ذَهَبَ بِحَقِّي .

فَقَالَ ۚ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ : ﴿ هَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَـٰتَلَهُ ۗ ، ثُـمَّ قَـالَ لِـلْوَلِيدِ: ﴿ وَهُمْ إِلَى الرَّجُلِ ، فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبْرُدَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ الَّذِي ^ كَانَ بَارِداً ، . ^

٩ / ٨٤٦٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةً ١٠، قَالَ:

<sup>🦡</sup> ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب، ج ٦، ص ١٨٤، ح ٣٧٩ ـ والظاهر بملاحظة ما قبله وما بـعده أنّـه مأخـوذ مـن الكافي ـعن أحمد بن محمّد بن عيسـى عن العبّاس.

١. في الكافي، ح ٩٦٥٩: + «قال: إنَّ».

٢. في المرآة: وقوله ١٤٠٤: ما خلا مهور النساء؛ لأنّه لم يؤخذ مالاً، أو لأنّه على الله أداؤه كما ضمن في كتابه إن لم تقصر نيّته.

٣. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٤، ح ٢٧٩، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الكافي، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، ح ٩٦٥٩، بسند آخر الوافي، ج ١٨، ص ٧٨٥، ح ١٨٣٠٣؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٣٧٧ - ٢٣٧٩٧.

في الوسائل: - (بن عثمان).
 في (بخ، بف): - (عليه).

٦. في (ط، ي، بح، بس، جد، جن، والتهذيب والوسائل: (وقال).

٧. في وط، بخ، بف، : وقبله». ٨. في وط، بخ، بف، والوافي والتهذيب والعلل: ووإن،

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ١٨٦، ح ٣٨٦، معلّقاً عن الكليني. علل الشوائع، ص ٥٢٨، ح ٨، بسنده عن ابن أبي عمير. الوافي، ج ١٨، ص ٢٨٦، ح ١٨٢٩، الوصائل، ج ١٨، ص ٣٣٥، ح ٢٣٧٩٤.

١٠. هكذا في أكثر النسخ. وفي (بح، بخ، جن) والمطبوع: وأبي تمامة). والظاهر أنَّه سهو؛ فبإنَّا لم نجد ـمع

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ﷺ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ ۖ ٱلْزَمَ مَكَّةً أَوِ الْمَدِينَةَ ۗ وَعَلَيَّ دَيْنَ ۖ فَمَا تَقُولُ °؟

فَقَالَ \*: «ارْجِعْ فَأَدُهِ \* إِلَىٰ مُؤَدَّىٰ دَيْنِكَ ، وَانْظُرْ أَنْ تَلْقَى اللَّهَ تَعَالَىٰ وَلَيْسَ ^ عَلَيْكَ دَيْنَ ؛ إِنَّ \* الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونَ ٩٠٠ دَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا إِنْ الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونَ ٩٠٠ دَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا إِنْ الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونَ ٩٠٠ دُونَ ٩٠ دَيْنَ اللّهُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَىٰ مُؤْمِنَ لَا يَخُونَ ٩٠ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ مَا إِنْ الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونُ ٩٠ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْنَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلِيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

١٠/٨٤٦٦ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ،
 عَنْ فَضَالَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، قَالَ:

مَا ١ أُحْمِى مَا سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىٰ ١٣ ﴿ يُنْشِدُ:

حه الفحص الأكيد ـ تمامة أو أبا تمامة كعنوانين . وما ورد في البحاد ، ج ٨، ص ٢٧ ، ح ١١ ؛ و ج ٣٩ ، ص ١٩٦ ، ح ٦ ، نقلاً من الأمالي للطوسي من تمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، فهو سهو ، و إنّما هو ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك المترجم في تهذيب الكمال ، ج ٤ ، ص ٤٠٥ ، الرقم ٨٥٤ ، وورد على الصواب في الأمالي للطوسي ، ص ٢٩٠ ، المجلس ١١ ، ح ٥٦٤ .

١. في دبخ ، بف: - دالثاني. ٢. في دبخ ، بف: - دأن،

٣. في وط، بس، جد، والوسائل والتهذيب: ووالمدينة، وفي العلل: - وأو المدينة».

٤. في العلل: + (للمرجئة).

٥. في دي، والوسائل: - دفعا تقول، .

٦. في دبخ، بف، والوافي: «قال».

٧. في دى، بح، بس، جله وحاشية وجن): وفأدة. وفي وط، بخ، جن، والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل: وفأدّه. وفي وبف، : - وفأد إلى، وفي المرأة: وقوله في اذ أدّ، ليس في التهذيب، ولعله أمر من باب الإفعال من
 قولهم: آديت للسفر فأنا مُؤدٍ له، إذا كنت متهيئاً له، ذكره الجوهري، وراجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٦٦٥ (أدا).

۸. في (جد): (فليس).

٩. في وط، والوسائل والفقيه والعلل: وفإنَّه.

١٠. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٤، ح ٢٨٦، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله . علل الشواتع ، ص ٢٥١، ح ٧، بسنده عن محمّد بن أحمد، عن ابن عيسى، عن عثمان بن سعيد. الفقيه، ج ٣، ص ١٨٣، ح ٢٣٨٦، معلّقاً عن أبي ثمامة ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٢٧٦٥، ح ١٣٧٨١. الوسائل ، ج ١٨، ص ٢٣٤، ح ٢٣٧٧.

١١. في الوسائل: «كم».

۱۲. في (ط): - دموسي،

90/0

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيَّ دَيْنٌ فَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ لَيُسْتَدِينُهُ. `

١١ / ٨٤٦٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَشْعَرِيّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاح :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ هِ ۗ قَالَ : ﴿إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ ؛ فَإِنَّهُ مَذَأَةً ۖ بِالنَّهَارِ ، وَمَهَمَّةً ۖ بِاللَّيْلِ ، وَقَضَاءً فِي الدُّنْيَا ۗ ، وَقَضَاءً فِي الآخِرَةِ ، . ۚ ۖ

### ٠ ٢ \_ بَابُ قَضَاءِ الدَّيْنِ

١ / ٨٤٦٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ،
 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ رِبَاطٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي ۖ قَضَاءَهُ، كَـانَ مَعَهُ مِـنَ

١. في دى، بس، جد، جن»: وفموسى بن عمران». وفي المرآة: وقوله : فعمران بن موسى، قال الشاعر هكذا للوزن، وفي بعض النسخ: فموسى بن عمران، فلعله غيره لموافقته للواقع ولكراهة الشعر، مع أنه يسكن أن يقرأ موزوناً بإسقاط النون. أميم: ترخيم أمية، تصغير أمّ، وهي اسم امرأة أيضاً». وفي لمسان العرب و تاج العروس: «يا جناح» بدل «يا أميم». وراجع: الوافي. وفي هامشه عن المحقق الشعراني: «القلب محافظة على الوزن عجيب، ويشبه أن يكون عمران بن موسى رجلاً معروفاً بالثروة في عهد النساعر، فاعتذر عن كونه مديوناً بأنّ ذلك الرجل مع غناه وثروته أيضاً مديون. وإطلاق الاستذانة على تعهد موسى (عي عي غنم شعيب». وراجع: لمسان العرب، ج ١٣، ص ١٦٨؛ تاج العروس، ج ٩، ص ٢٠٧ (دين).

۲. الوافي، ج ۱۷، ص ۱۶٤، ح ۱۷۰۱؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۲۱، ح ۲۳۷۳؛ البحار، ج ۶۸، ص ۱۱، ح ۳۱.

٣. في المرآة: «قوله الله : مذلة ، اسم مكان للذلة».

٤. في دطه: دمهمّة بدون الواو .

٥. في دبس، : (بالدنيا). وفي (بف، : دفي الدين).

آ. التهذیب، ج ٦، ص ۱۸۳، ح ٢٧٦، معلقاً عن سهل بن زیاد. علل الشوائع، ص ۲۷۷، ح ۲، بسنده عن عبد الله
 بسن میمون. الفقیه، ج ٣، ص ۱۸۲، ح ۲۸۲۲، مرسلاً عن علي د الواضي، ج ۱۷، ص ۱٤۱، ح ۱۷۰۱۳؛
 الوسائل، ج ۱۸، ص ۲۱٦، ذیل ح ۲۲۷۵۱؛ و ص ۲۲۷، ذیل ح ۲۲۲۷۲.

٧. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب وفقه الرضا. وفي المطبوع: (فينوي٠٠

اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَافِظَان يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ ا أَمَانَتِهِ ۖ ، فَإِنْ ۗ قَصَرَتْ ۖ نِيَّتُهُ عَن ۗ الأَدَاءِ، قَصَّرَا ۚ عَنْهُ مِنَ ۗ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَّرَ ۗ مِنْ نِيَّتِهِ». ٩

٧ / ٨٤٦٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ، عَنْ سَمَاعَةً ١٠، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْءُ يَـتَبَلَّغُ بِهِ ١ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، أ يُطْعِمُهُ ١٣ عِيَالَهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ١٣ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ١٠ ـ بِمَيْسَرَةٍ، فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ

٩. التهذيب، ج٦، ص ١٨٥، ح ٣٨٤، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد. الفقيه، ج٣، ص ١٨٣، ح ٣١٨٧، مرسلاً. فقه

الوضائة، ص ٢٥٧. وراجع: الأمالي للمفيد، ص ٩٥، المجلس ٧، ح ١١ االوافي، ج ١٨، ص ٧٨٦، ح ١٨٢٩٢؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۲۸، ح ۲۳۷۸۰.

١٠. وردالخبر في التهذيب، ج ٦، ص ١٨٥، ح ٣٨٣، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سلمة، وهو سهو ظاهراً؛ فقد تكرّرت رواية [الحسن] بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة [بن مهران] في الأسناد. ولم نجد رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سلمة في موضع . راجع : معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده ابن إدريس في مستطرفات السرائو نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة . واجع: السوائر ، ج ٣، ص ٥٩٠.

١١. في الصحاح: «وتَبَلُّغَ بكذا، أي اكتفى به». وفي الوافي: «يتبلّغ به: يتوصّل به إلى المعاش، وكأنّه اقتباس من كلام ابن الأثير في النهاية: «البلاغ: ما يُتَبَلِّغُ ويُتَوصّل به إلى الشيء المطلوب. الصحاح، ج ٤، ص ١٣١؛ النهابة، ج ١، ص ١٥٢ (بلغ).

١٢. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٤٧: وقوله: أيطعمه، أي لا يؤدّي الدين ويطعم ما في يده عياله، أو يؤدّيه ممّا في يده، فإن أذّى فإمّا أن يستقرض على ظهره، أي بلاعين مال يكون الدين عليه، أو يأخذ الصدقة، فأمره 想 بردّ الدين وقبول الصدقة. ١٣. في الوسائل والفقيه وتفسير العيّاشي: «يأتيه».

۱٤. في دي: + (عليه).

۱. في دبف، والوافي: دمن،

٢. في دبخ، بف، والوافي: + دقال،.

٣. في دطه: دوإن».

٤. في (بخ، بف): (قصر).

٥. في (ي): (علي).

٦. في «ط، ي، بح، بس، جت، جد، والوسائل: «قصر». ٨. في (ط، ي، بح، بس، جن) وحاشية (جت): (يقصر).

۷. في اط، جت، اعن،

عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ وَشِدَّةِ الْمَكَاسِبِ، أَوْ يَقْبَلُ ۗ الصَّدَقَةَ ؟

قَالَ: اللَّهُ عَنْدَهُ دَيْنَهُ مَّ وَلَا يَأْكُلُ الْمُوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَعِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْقُولُ: ﴿لاَ تَأْكُرُا أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَعِنْدَهُ وَالْمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّالَٰ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ﴾ وَلا يَسْتَقْرِضْ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِلَّا وَعِنْدَهُ وَفَاءٌ وَلَوْ طَافَ عَلَىٰ أَبُوَابِ النَّاسِ فَرَدُوهُ بِاللَّقْمَةِ وَاللَّقْمَتَيْنِ وَالتَّمْرَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيًّ لَيَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ ١٩٦/٥ بَعْدِهِ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ لَهُ وَلِيًّا يَقُومُ فِي عِدَتِهِ ١ وَدَيْنِهِ، فَيَقْضِي عِدَتَهِ ١ وَدَيْنِهِ، فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَدَيْنَهُهُ. ١١

٨٤٧٠ / ٣. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ٢٠، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

٤. في «بخ، بف» والوافي: + «من».

٦. في (ط): (ولد).
 ٨. في (بخ، بف، جت) و تفسير العياشي: + (يموت).

۹. في (ط): (وجعل).

١. في دى، بح، بس، جد، جن، وحاشية وبح، جت، والوسائل: «نفسه». وفي الوافي: «ضمن الاستقراض معنى
 الحمل، أي حال كونه حاملاً ثقل الدين على ظهره. وفي نسخ التهذيب: في خيب الزمان، بالياء المئنّاة التحانيّة، ثمّ الباء الموحّدة، ومعناه الحرمان والخسران».

٣. في تفسير العيّاشي: + دويقبل الصدقة).

۲. في «بخ»: «ويقبل».

٥. النساء (٤): ٢٩.

٧. في دي، والتهذيب: دوليس،

١٠. في الوافي: «العدة \_بالكسر والتخفيف \_: الوعد».

۱۱. التهذیب، ج ۲، ص ۱۸۵، ح ۳۸۳، معلَقاً عن الحسن بن محبوب. الفقیه، ج ۲، ص ۱۸٤، ح ۳۹۳، معلَقاً عن سماعة بن مهران، إلى قوله: ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل». تفسیر العیاشي، ج ۱، ص ۳۳۳، ح ۱۰۱، عن سماعة بن مهران، إلى قسیر الوافي، ج ۱۷، ص ۱۳۹، ح ۱۷۰۹، والوسائل، ج ۱۸، ص ۳۲۵، ح ۳۲۷۷۳، إلى قوله: وتجارة عن تراض منکم».

١٢. في وبغ، وحاشية وجت، والوسائل: + وعن ابن أبي عمير». والظاهر عدم توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هائس و المنظم و النفر بن سويد هو يحيى بن عمران الحلبي، هائس والد عليّ وبين النفر بن سويد هو يحيى بن عمران الحلبي، وقد وردت رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النفر بن سويد عن يحيى الحلبي في تفسير القميّ، ج ١٠ ص ٨٤، ص ٢٢٢، ص ٢٤٣، ص ٣٣٦، ص ٣٣٦، ص ١٤٣.

ويؤيّد ذلك ما ورد في رجال النجاشي، ص ٤٤٤، الرقم ١١٩٩ من أنّ عليّ بن إبراهيم بن هاشم روى عن أبـيـه عن ابن أبى عمير عن يحيى بن عمران كتابه.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ لاَ تُبَاعُ الدَّارُ وَلَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِلرَّجُل ۚ مِنْ ظِلِّ يَسْكُنُهُ، وَخَادِم يَخْدُمُهُ ﴾ . "

٨٤٧١ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ .
 بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيُ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿: إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً - وَأَظْنُّهُ قَالَ ۖ: لِأَيْنَامٍ - وَأَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَيْعَتِي ۗ بَقِيتُ وَمَا لِي شَيْءٌ.

فَقَالَ: «لَا تَبِعْ ضَيْعَتَكَ، وَلَكِنْ أَعْطِهِ " بَعْضاً"، وَأَمْسِكْ بَعْضاً».^

٨٤٧٧ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ \*، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ ١٠،

١. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والعلل. وفي المطبوع: ولأنته.

٢. في العلل: + (المسلم).

٣. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٦، ح ٣٨٧؛ والاستيصار، ج ٣، ص ٦، ح ١٢، معلقاً عن الكليني. علل الشرائع، ص ٥٢٩، ح ١، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن الحلبي، مع اختلاف يسير. فقه الرضائة، ص ٢٥٧، و تمام الرواية فيه: ولاتباع الدار ولا الجارية على الدين، الوافي، ج ١٨، ص ٧٩١، ص ٢٩٦٠.

في (بخ، بف، وحاشية (جت، والوافي: (علم ديناً وأظنه يعوزني (في الوافي: أن يعوزني) وقال بـدل (عـلي ديناً وأظنة قال.

الضيعة : الأرض المغلة ، والفقار ، وهو كل ملك ثابت له أصل وقرار ، كالدار والنخل ، وربما أطلق على المتاع ،
 وعلى ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . راجع : لمسان العرب، ج ٨، ص ٣٣٠ المصباح المنير ، ص ٣٦٦ (ضيع).

٦. في (ط، بح، بخ، بف، جت، والوافي والفقيه والتهذيب: «أعط».

٧. في المرأة: اقوله؛ أعطه بعضاً، لعلَّه محمول على إنظار الوليِّ، أو أنَّه # لولايته العامَّة».

<sup>4.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ١٨٦، ح ٣٨٨، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله .الغقيه، ج ٣، ص ١٨٤، ح ٣٦٩٣، معلّقاً عن بريد العجلي الوافي، ج ١٨، ص ٧٩١، ح ١٨٣٠٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٤٠، ح ٢٣٨٠٢.

٩. في دجن: دالأحمري.

١٠. في التهذيب: وعليّ ، عن أبيه ، عن إسحاق الأحمر ، عن عبد الرحمن بن حمّاده . وهو سهو ؛ فقد تكرّرت في

عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:

أَتَىٰ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقْتَضِيهِ وَأَنَا حَاضِرٌ ۗ .

فَقَالَ لَهُ ٢: «لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْءٌ، وَلَكِنَّهُ ۚ يَأْتِينَا خِطْرٌ ۚ وَوَسِمَةً ۗ ، فَتُبَاعُ ۗ وَتُعْطِيكَ ۗ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ،.

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: عِدْنِي.

فَقَالَ ^: وكَيْفَ أَعِدُكَ وَأَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجِيٰ مِنِّي لِمَا أَرْجُوهٍ. ٩

٦/٨٤٧٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ، عَنْ عَلِيُ
 بْن مُحَمَّدِ بْن سُلَيْمَانَ، عَن الْفَضْل ۱۰ بْن سُلَيْمَانَ، عَن الْعَبَّاسِ بْن عِيسىٰ، قَالَ:

ضَاقَ " عَلَىٰ " عَلِيْ بُنِ الْحُسَيْنِ ﴿ ضِيقَةً ، فَأَتَىٰ مَوْلًى لَهُ، فَقَالَ لَهُ:

حه الأسناد رواية عليّ بن محمّد [بن بندار] عن إبراهيم بن إسحاق [الأحمر] عن عبد الله بن حمّاد [الأنصاري]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٤٤٤٠.

١. في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار: (عنده). وفي التهذيب: - ووأنا حاضر،

٢. في التهذيب: - (له).

٣. في وط ، بخ ، بف، والوافي : وولكن،

٤. الخِطْر : نبات يجعل ورقه في الخضاب الأسود يختضب به . راجع : لسان العرب، ج ٤، ص ٢٥٣ (خطر).

٥. والوسمة؛ بكسر السين، وقد تسكّن: نبت، وقيل: شجر باليمن يخضب بورقه الشعر، أسود. الصحاح، ج٥٠ ص ٢٠٥١؛ النهاية، ج٥، ص ١٨٥ (وسم).

٦. في دى، بع، بغ، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل، ح ٢١٩٥٩ والبحار: «فيباع». وفي التهذيب:
 وفيبناع».

٧. في الوسائل، ح ٢٣٨١: – «ونعطيك».

٨. في دى، بخ، بف، جت، والوافى: + دله،

٩. التهذيب، ج ٦، ص ١٩٧، ح ٢٩٩، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه، ج ٣، ص ١٦٥، ح ١٣٦٠، هكذا: «وقال رجل لأبي الحسن موسى بن جعفر ﷺ: عدني قال: كيف أعدك ٤٠٠٠ الوافي، ج ١٨، ص ٧٩٢، ح ١٩٣٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٥٣٠، ح ١٩٣٠، ح ١٢٧٨؛ البحار، ج ١٤، ص ٥٨، ح ١١٠.

١٠. في حاشية دجن، والوسائل، ح ٢٣٧٦٠: «المفضّل».

۱۱. في دبف: دأضاق،

١٢. في دط، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار: - (علي).

مأَقْــرِضْنِي عَشَــرَةَ آلَافِ دِرْهَـم إِلَىٰ مَـيْسَرَةٍ، فَـقَالَ: لَا ٰ ؛ لِأَنَـهُ ۚ لَـيْسَ عِـنْدِي، وَلَكِـنِّي ۗ أَرِيـدُ وَثِـيقَةً، فَـالَ: فَـنَتَفَ ۚ لَـهُ مِـنْ رِذَائِهِ هُدْبَةُ ۚ ، فَقَالَ لَـهُ ۚ : «هٰذِهِ الْـوَثِيقَةُ، قَـالَ: فَكَـانَ ۗ مَـوْلَاهُ كَـرِهَ ذَلِكَ، فَـفَضِبَ، وَقَـالَ ۗ : «أَنَا أَوْلَىٰ بِالْوَفَاءِ، أَمْ حَــاجِبٌ بْــنُ زُرَارَةً ۗ ؟، فَــقَالَ: أَنْتَ أَوْلَىٰ بِـذَٰلِكَ مِـنْهُ، قَـالَ ` ا : «فَكَـيْفَ صَـارَ ١٧/٥ حَـاجِبٌ ' يَـرْهَنُ قَـوْساً ً ' ، وَإِنَّـمَا هِــى خَشَـبَةً عَـلىٰ مِائَةٍ ۖ ' حَمَالَةٍ أَا وَهُـوَ كَافِرٌ

۱. في الوسائل، ح ٢٣٧٧: +ولاه.

٢. في الوافي: وفقال: لا؛ لأنه. التعليل نفياً وإثباتاً لمحذوف حذف أدباً وحياة، نحو: لا أقرضك، أو ما يؤذي
 معناه.

٣. هكذا في دط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، والوافي والوسائل، ح ٢٣٧٧٤ والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع: دولكن،

هكذا في وطنى، بع، بغ، بن، بس، بف، جت، جد، والوافي والوسائل، ح ٢٣٧٧٤ والبحار. وفي المطبوع:
 وفشق،

هُذَّبة النوب: طرفه ممّا يلي طُرَّته، أي طرفه الذي لم ينسج، وهو عَلَمُه، من الهُذْبظ بمعنى القطعة والطائفة.
 راجع: لسان العرب، ج ١، ص ١٨٠٠ مجمع البحرين، ج ٢، ص ١٨٣ (هدب).

٦. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والوافي والوسائل، ح ٢٣٧٧٤ والبحار: - وله،

في «بس» والوافي: «فقال».

٧. في «بس» والوافي: «فكأنّ».
 ٩. في «ط»: – «بن زرارة».

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٢٣٧٧ والبحار. وفي المطبوع: وفقال،.

١١. في وط، بخ، بف، جن، وحاشية (جت، والوافي: + دابن زرارة).

<sup>17.</sup> في التعاموس: وذو القوس: حاجب بن زرارة أتى كسرى في جَدْب أصابهم بدعوة النبي ﷺ يستأذنه لقومه أن يصبروا في ناحية من بلاده حتّى يُحتِوا، فقال: إنكم معاشر العرب غُدر حُرْص، فإن أذنت لكم أفسدتم البلاد وأغرتم على العباد. قال حاجب: إنّي ضامن للملك أن لا يفعلوا، قال: فمن لي بأن تفي ؟ قال: أرهنك قوسي، فضحك من قوله فقال كسرى: ماكان ليسلمها أبداً، فقبلها منه وأذن لهم، ثمّ أخيِيّ الناس بدعوة النبيّ ﷺ، وقد مات حاجب، فارتحل عطارد ابنه إلى كسرى يطلب قوس أبيه، فردّها عليه وكساه حلّة، فلمّا رجع أهداها للنبيّ ﷺ فلم يقبلها، فباعها من يهوديّ بأربعة آلاف درهمه، القاموس المحيط، ج ١، ص ٧٧٨ (قوس).

17. في وطه: وماله.

١٤. في دى، بس، جد، جن، والوافي: وجمالة،. والحمالة \_بالفتح\_: ما يتحمّله الإنسان عن غيره من ديـة أو

فَيَفِي ١ ، وَأَنَا لَا أَفِي ٢ بِهُدْبَةِ رِدَائِي ؟١ هَالَ: فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ، وَأَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ، وَجَعَلَ الْهُدْبَةَ فِي حُقِّ ٣.

فَسَهَّلَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ الْمَالَ، فَحَمَلَهُ ۚ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ﴿قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَكَ، فَهَاتِ وَثِيقَتِي، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، ضَيَّعْتُهَا، فَقَالَ \*: ﴿إِذَنْ \* لَا تَأْخُذُ مَالَكَ مِنْى، لَيْسَ مِثْلِى مَنْ \* يَسْتَخِفُّ بِذِمَّتِهِ».

قَالَ: فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ، فَإِذَا فِيهِ الْهُدْبَةُ، فَأَعْطَاهَا عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ^، فَأَعْطَاهُ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ الدَّرَاهِمَ، وَأَخَذَ الْهُدْبَةَ، فَرَمِيْ ۚ بِهَا ١٠، وَانْصَرَفَ ١٠٠

٧/٨٤٧٤. عَنْهُ ١٢، عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمِّد بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ،

ه غرامة ، مثل أن يقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء ، فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلي ليصلح ذات البين . والتحمّل : أن يحملها عنهم على نفسه . النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٢ (حمل) .

١. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جد، والوافي. وفي المطبوع: وفيقي،

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: ولا أقي.

٣. الحُقُّ والحُقَّة، بالضمّ: معروفة، هذا المنحوت من الخشب والعاج وغير ذلك ممّا يصلح أن ينحت منه، عربيً
 معروف قد جاء في الشعر الفصيح لسان العرب، ج ١٠، ص ٥٦ (حقق).

٤. في دي: دفحمل). ٥. في دبح، بس، جد، جن والبحار: دقاله.

٦. في الوسائل، ح ٢٣٧٧٤ والبحار: وإذا، . ٧ في وط، ي، بح، بس، جت، والبحار: - ومن،

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: - «فأعطاها عليّ بن الحسين».

٩. في (ط»: رومز». ١٠ في (بح، بف): (به).

۱۱. الوافي، ج ۱۷، ص ۱۶۳، ح ۱۷۰۱؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۲۲، ح ۲۳۷۷؛ وفيه، ص ۳۲۰، ح ۲۳۷۰۰، إلى
قوله: وعشرة ألاف درهم إلى ميسرة ١٤؛ البحار، ج ۶٦، ص ۱٤٦، ح ٥.

١٢. الضمير راجع إلى محمّد بن أحمد المذكور في السند السابق.

ثمّ إنّ النجر ورد في التهذيب، ج ٦، ص ٢١١، ح ٤٥٥ عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يوسف بن السخت عن عليّ بن محمّد بن سليمان عن النوفلي عن أبيه، لكن لفظة (عن ٤ - قبل النوفلي - غير مذكورة في بعض عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي عن أبيه في بعض الأسناد. أنظر على سبيل المثال: الأصالي للطوسي، ص ٥٠٣، المحبلس ١١٠٨ ع ١١٠٠٤ عن ٥٧٠، المحبلس ٢٠١٠ ع ٢١١٠٤ عن ٥٨٠ المحبلس ٢٠١ ع ٢٠١٤ عن ١٢٠٠ عن المحبلس ٢٠١ ع ٢٠١٤ عن ٢٠٠٠ المحبلس ٢٠٠ ع ٢٠١١ عن ٢٠٠٠ عن ١٢٠٠ عن ١٢٠٠ عن ١٠٠٠ عن ١٢٠٠ عن ١٢٠٠ عن ١٠٠٠ عن المحبلس ٢٠٠ ع ٢٠١١ عن ١٢٠٠ عن ١٢٠٠ عن ١٢٠٠ عن ١٢٠٠ عن ١٢٠٠ عن ١٢٠٠ عن المحبلس ٢٠٠ ع ٢٠١١ عن ١٢٠٠ عن ١٢٠٠ عن المحبلس ٢٠٠ ع ٢٠١٠ عن النوائل المحبل ١٢٠ عن ١٢٠ عن المحبل ١٢٠ عن المحبل ١٢٠ عن المحبل ١٢٠ عن ١٢٠ عن المحبل ١٢٠ عن النوائل المحبل ١٢٠ عن المحبل ١٨٠ عن المحبل ١٢٠ عن المحبل ١٨٠ عن المحبل ١٠٠ عن المحبل ١٨٠ عن المحبل ١٩٠ عن المحبل ١٨٠ عن المحبل ١٨٠ عن المحبل ١٨٠ عن المحب

عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

اختُضِرَ عَبْدُ اللهِ '، فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ ' غُرَمَاؤُهُ، فَطَالَبُوهُ ' بِذِيْنٍ لَهُمْ، فَقَالَ: لَا مَالَ عِنْدِي فَأَعْطِيَكُمْ أَ، وَلٰكِنِ ارْضَوْا بِمَنْ " شِغْتُمْ مِنِ ابْنَيْ عَمِّي ": عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ وَعَبْدِ اللّٰهِ لَا بْنِ جَعْفَر. وَعَبْدِ اللّٰهِ لا بْنِ جَعْفَر.

ُ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مَلِيٌّ ^ مَطُولٌ \*، وَعَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ رَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ، صَدُوقٌ، وَهُوٓ \* أُخَبُّهُمَا إِلَيْنَا.

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ ١١ الْخَبَرَ، فَقَالَ: وأَضْمَنُ لَكُمُ الْمَالَ إِلَىٰ غَلَّةٍ، وَلَمْ تَكُنْ ١٢ لَـهُ غَلَّةُ ١٣ تَجَمُّلُ ١٤.

١. في وطه: + وقال، وفي الوافي والفقيه والتهذيب: وعبد الله بن الحسن،

٢. في وبع ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن و البحار ، ج ٤٦ ، ص ١١١ : وإليه » .

٣. في وبخ، بف، والوافي: ﴿وطالبوهُ.

في دطاء والبحار، ج ٤٦، ص ٩٤: وأعطيكم، وفي دبح، جده والبحار، ج ٤٦، ص ١١١ والفقيه والتهذيب: دما أعطيكم، وفي دجت، دوما أعطيكم.

٥. هكذا في وط، ى، بح، بس، جت، جد، جن، وحاشية (بخ، والبحار، ج٢٦، ص ٩٤ والوافي والفقيه والتهذيب. وفي وبخ، بف، والعطبوع: وبما، ٦٠. في الفقيه: وأخي وبني عقي، بدل وابني عقي،

٧. في (بخ، بف، جت، والوافي والفقيه والتهذيب: ﴿أُو عبد اللهِ،

٨. «التَلِيءُ»، بالهمز : النقة الغنيّ، وقد أولع فيه الناس بترك الهمزة وتشديد الياء، ورجل مـليء، مـهموز : كـثير المال ، بين المـلاء . لسان العرب، ج ١، ص ١٥٩ (ملأ) .

٩. المَطُول: ذو المَطَل، وهو التسويف بالعدة والدين؛ يقال: مطله بدينه مطلاً، إذا سوّفه بوعد الوضاء مـرّة بـعد
 أخرى. راجع: المصباح المنير، ص ٥٧٥؛ القلموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٩٦ (مطل).

١٠. في وطه: وفهوم. ١٠ في وجن، وفأخبره.

١٢. في دى، بح، بس،، جد، جن، والبحار، ج٤٦، ص ١١١ والفقيه والتهذيب: وولم يكن،

١٣. والغلَّة: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونـحو ذلك. لســان العـرب، ج ١١. ص ٥٠٤(غلل).

١٤. في البحار، ج ٤٦، ص ٩٤ والفقيه والتهذيب: - وتجمّلُه. وفي المرأة: وقوله: تجمّلًا، بالجيم، أي إنّها قال

فَقَالَ ' الْقَوْمُ: قَدْ ' رَضِينَا، وَضَمِنَهُ، فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ " الْمَالَ ، فَأَذَاهُ ". '

٨٤٧٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٧، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمُّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ زِيَادٍ ^ قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ إِنَّ لِي عَلَىٰ رَجُلٍ دَيْناً، وَقَدْ ۚ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ فَيَقْضِيَنِي ۖ ۗ . قَالَ ۚ ١ : فَقَالَ ١ ا أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ : أُعِيدُكَ بِاللهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ ١٠ . ١٠

حه ذلك لإظهار الجمال والزينة والغنا. ويمكن أن يقرأ بالحاء، أي إنّما فعل تحمّلاً للدين، أو لكثرة حمله وتحمّله للمشاق. والأوّل أظهر ».

١. في دجت»: دفقال له، و في دط، والبحار، ج ٤٦، ص ٩٤: + دقال فقال، .

۲. في «بف»: – «قد». ٣. في «بخ، بف»: – «له».

وأتاح الله عز وجل له المان، أي قدره له وأنزله به، أو يسره وهيناه له. راجع: لمسان العرب، ج ٢، ص ٤١٨ (تيح).
 (تيح).

٦. التهذيب، ج٦، ص ٢١١، ح ٤٩٥، معلقاً عن محمّد بن عليٌ بن محبوب، عن يوسف بن السخت، عن عليٌ بن محمّد بن سليمان، عن النوفلي، عن أبيه، عن عيسى بن عبد الله. الفقيه، ج ٢، ص ٩٨، ح ٣٤٠٧، سرسلاً، الوافي، ج ٨١، ص ٩٧، ح ٢٩٧، و ٢٨٥، ص ٩٤، ذيل ح ٢٣٩٧؛ البحار، ج ٢٤، ص ٩٤، ذيل ح ٤٨؛ و ص ١١١، ح ١.

٨. في التهذيب والاستبصار: «زرارة» بدل «عثمان بن زيادة . وفي الوسائل: - «عثمان» . والظاهر من اتّفاق النسخ
 على «عثمان بن زياد» وقوع التصحيف في التهذيبين، ولعلّ الأصل في الكتابين أيضاً كان «ابن زياد»، فصُحّف بزرارة . وقد ورد في رجال الطوسي، ص ٢٥٩، الرقم ١٣٦٠، أنّ عثمان بن زياد الرواسي روى عنه إبراهيم بن
 عبد الحميد.

١٠. في الاستبصار: (فيعطيني).

١١. في «ط، بخ، بف» والوافي والوسائل، ح ٢٣٨٠٣: - «قال».

١٢. في الوافي: +دله،

١٣. في وطاء والوافي والاستبصار : + وأعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه، ثانياً. وفي وبخ ، بف: + وأعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه ، أعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه، ثلاثاً.

<sup>1</sup>٤. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٧، ح ٢٩٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٦، ح ٢، معلَّقاً عن الكليني. وفي الكافي، كتاب مه

٩ / ٨٤٧٦ عِدْةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَفِ بْنِ
 حَمَّادٍ، عَنْ مُحْرِزٍ، عَنْ أَبِى بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ وَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : الدَّيْنُ ثَلَاثَةً ۚ ﴿ : رَجُلٌ كَانَ لَهُ ، ٩٨/٥ فَأَنْظَرَ ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ ، فَأَعْطَىٰ ۗ وَلَمْ يَمْطُلْ ، فَذَاكَ ۖ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ؛ وَرَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ ، اسْتَوْفَىٰ ، وَإِذَا اسْتَوْفَىٰ ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ ، أَوْفَىٰ ، فَذَاكَ ۚ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ؛ وَرَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ ، اسْتَوْفَىٰ ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ ، مَطْلُ ° ، فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ، ٢

### ٢١ ـ بَابُ قِصَاصِ الدَّيْنِ

١ / ٨٤٧ . عِدُّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِنَابٍ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْن خَالِدٍ، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ، فَكَابَرَنِي ^ عَلَيْهِ، وَحَلَفَ، وُمَلَفَ مُمَّاتُ أَنَّ وَأَخْدَهُ ١٠ وَأَخْلِفُ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ، فَآخُذُهُ \* مَكَانَ ١٠ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَأَجْحَدُهُ ١١، وَأَخْلِفُ

حه المعيشة، باب الرهن، ح ٩٠٧١؛ والتهذيب، ج ٧، ص ١٧٠، ح ٧٥٤؛ و ص ١٧٩، ح ٧٨٧، بسند آخر، مع اختلاف الوافي، ج ١٨، ص ٩٩٩، ح ١٨٣٦٦؛ الوسائل، ج ٨١، ص ٣٤٠، ح ٢٣٨٠٣.

١. في الخصال: دعلى ثلاثة وجوه، بدل «ثلاثة».

٢. في وط، بخ، بف، والوافي والوسائل والخصال: وأعطى،

٣. في وي، والخصال: «فذلك». ٤. في وبخ، بس، جت، والوافي والخصال: «فذلك».

٧. الخصال، ص ٩٠، باب الشلاقة، ح ٢٩، بسنده عن خلف بن حمّاده الوافي، ج ١٨، ص ٧٩٣، ح ١٨٣١٠؛
 الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣٢، ح ٢٣٧٩.

 <sup>.</sup> في «بخ» بف» والوافي: «وكابرني». و يقال: «كابرته مكابرة: غالبته مغالبة وعائدته. المصباح المنير، ص ٥٤٥
 (كر).

٩. في وط، جد، جن، والفقيه والتهذيب، ح ٤٣٧: وأ فآخذه،.

١٠. في وطنى بع ، بغ ، بس ، بف ، جن والوافي والتهذيب ، ح ٤٣٧ و ٩٨٠ والاستبصار : «لمكان».

١١. في دبخ): دأو أجحده).

عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ ۚ ، وَلَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ ، ``

٨٤٧٨ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَ آمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ، عَـنْ إِبْرَ الْحِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَيَجْحَدُنِيهِ، ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالاً، أَ لِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ؟

قَالَ: ﴿لَا، هٰذِهِ خِيَانَةً ». \*

٣/٨٤٧٩. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَضْرَمِيَّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿: رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ مَالٌ، فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ، وَذَهَبَ بِهِ، ثُمَّ صَارَ \* بَعْدَ ذَٰلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ ۚ ، أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ ۚ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ^ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ ؟

١٠ في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٥٠: وقوله 器: إن خانك فلاتخنه، يدل على عدم جواز المقاصة بعد الإحلاف،
 كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يعلم فيه مخالف إلا أن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك.

التهذيب، ج ٦، ص ١٩٧، ح ٤٤٢؛ و ص ٣٤٨، ح ٩٨٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٥٧، ح ١٧١، معلقاً عن
 الحسن بن محبوب. الغقيه، ج ٣، ص ١٨٥، ح ٣٦٩٦، معلقاً عن عليّ بن رثاب الوافي، ج ١٨، ص ٨١٣، ح ١٨٣٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٧٤، فيل ح ٢٢٥٠٠.

٣. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه،.

٤. التيكذيب، ج ٦، ص ١٩٧، ح ٤٣٨، معلَّفاً عن ابن أبي عمير . الغفيه، ج ٣، ص ١٨٦، ح ٣٦٩٧، معلَّفاً عن معاوية بن عمَّار الوافي، ج ١٨، ص ٨١٣، ح ١٨٣٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٧٧٠، ذيل ح ٢٢٥٠٩.

٥. في الوافي والفقيه: + ﴿ إِلَيْهِ ٤ .

٦. في الوافي عن بعض النسخ والفقيه، ح ٣٦٩٩: دمثله.

٧. في الوافي والفقيه: - دمنه. ٨. في دبف، والوافي: - دمنه.

قَالَ: سَعَمْ '، وَلٰكِنْ ' لِهٰذَا ' كَلَامٌ يَقُولُ أَ: اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هٰذَا الْمَالَ ° مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي، وَإِنِّي لَمْ آخُذُ مَا أَخَذْتُهُ ۚ مِنْهُ ۚ خِيَانَةً وَلَا ظُلْماً، ^

# ٩٩/٥ حَبَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَيْنُهُ

٨٤٨٠ / ١. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ١، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةً ١٠، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ `` أَبُو عَبْدِ اللَّهِﷺ: وإِذَا مَاتَ الْمَيْتُ ```، حَلَّ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ```، ،

١. في العرآة: وقال في الدروس: تجوز المقاصّة المشروعة من الوديعة على كراهة، وينبغي أن يقول ما في رواية أبى بكر الحضرمي. راجع:الدروس الشرعية، ج ٣، ص ١٧٤ ، ذيل الدرس ٢٣٤.

۳. في «بف»: دولهذا».

٢. في «بف»: «لكن» بدون الواو.

في «بح، جن» والفقيه، ح ٣٦٩٩: - «المال».

٤. في (جن): (تقول).

٦. هكذا في وط،ى، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي. وفي المطبوع: وأخذت،

٧. في الوافي والفقيه: - (منه).

٨. الغقيه، ج ٣، ص ١٨٦، ح ٣٦٩٩، معلقاً عن الحسن بن محبوب، إلى قوله: «مكان مالي الذي أخذه مئي». وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٩٧، ح ٤٣٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٥، ح ١٦٩، معلقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الغفيه، ج ٣، ص ١٨٦، ح ١٨٣، و ١٨٨، ح ١٨٥، ح ١٨٨، ح ١٨٥، خيل بسند آخر عن أبي بكر الحضرمي • الواقي، ج ١٨، ص ١٨٤، ح ١٨٥، ح ١٨٥، ذيل ح ٢٢٥،٠٠.
 ٩. في وبخ، بف، جن»: «أصحابنا».

١٠. في التهذيب: «إسماعيل بن أبي فروة»، والمذكور في بعض نسخه كما هنا.

١١. هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + دلي،

١٢. هكذا في وط، ي، بع، بس، جت، جد، جن، وفي سائر النسخ و المطبوع: والرجل.

١٣. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٥١: وقال في الدروس: يحلّ الديون العؤجّلة بموت الغريم، ولو مات المدين لم يحلّ إلّا على رواية أبي بصير، واختاره الشيخ والقاضى والحلبى،

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : وقوله : ما له وما عليه من الدين ، إذا مات المديون حلّ ما عـليه بـلا إشكال، وليس أخبار هذا الباب منتّحة ـ وهو نفس الباب هاهنا ـ من جهة الإسناد، وإذا مات الدائن لم يحلّ ما له، بل وجب على الورثة الصبر إلى الأجل، وقال بعض علمائنا : يحلّ كما في هـذه الروايـة ، وهـي مـرسلة . ٧ / ٨٤٨١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا رَضِيَ بِهِ ۚ الْغُرَمَاءُ، فَقَدْ بَرَئَتْ ذِمَّةُ الْمَيْتِ، . ٢

# ٢٣ \_ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّيْنَ وَهُوَ " لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ

١ / ٨٤٨٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَيْنِ ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ؟ ، عَنْ عَبْدِ الْغَفَّار الْجَازِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلَّتُهُ عَنْ رَجُلِ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟

حه وروى في المختلف عن السيّد المرتضى في في المسألة الأولى عن موت المديون أيضاً أنّه قال: لا أعرف إلى الآن لأصحابنا فيها نصاً مع نا من عليه الذين المؤجّل يصير حالاً بموت من عليه الدين ، ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء . انتهى . وقال أيضاً في المختلف في الفرق بين المديون والدائن: إن أمر بالتصرّف في التركة لزم تضرّر الدائن ، وإن منعناهم لزم الضرر عليهم ، فوجب القول بالحلول دفعاً للمفسدتين بخلاف موت من له الدين . وراجع: الكافي في الفقه ، ص ٣٦٣؛ النهاية ، ص ٣١٠؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٨٣؛ النهاية ، ص ٣١٠؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣١٣؛

التهذيب، ج ٦، ص ١٩٠، ح ٤٠٧، معلقاً عن الكليني. وفي الفقيه، ج ٣، ص ١٨٨، ح ٢٧٠٩؛ والتهذيب، ج ٦، ص ١٩٥، ح ٢٠٠٩؛ والتهذيب، ج ٦، ص ١٩٥، ص ١٩٥، ح ٢٠٩، ص ١٩٥، م اختلاف يسير. الفقيه، ج ٣، ص ١٨٩، ح ٢٣٠١، م ١٣٧، م ١٣٧٠، م ١٣٧٠، م ١٣٧٠، م ١٣٧٠، م ١٣٧٠، م ١٣٤٠.

١. في الكافي، ح ١٣١٨٤ والفقيه، ج ٤ والتهذيب، ج ٩: - «به».

الكافي، كتاب الوصايا، باب من أوصى وعليه دين، ح ١٣١٨. وفي التهذيب، ج ٩، ص ١٦٧، ح ٢٨٠، معلَقاً عن عن أحمد بن محمَد. وفي الفقيه، ج ٤، ص ٢٢٥، ح ٥٥٣٠ والشهذيب، ج ٦، ص ١٨٧، ح ٣٩٦، معلَقاً عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله ١٨٤ الوافي، ج ١٨، ص ٧٩٠ ح ١٨٣٠٤ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٤٦، ح ٢٣٨١٠ و ص ٢٢٤، ح ٢٣٩١٤.

٣. في (بخ): -(هو).

في وبس، وحاشية وي: والنضر بن سويد، وهو سهو؛ فقد روى محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب
 كتاب عبد الغفار الجازى. راجم: رجال النجاشي، ص ٢٤٧، الرقم ٦٥٠.

قَالَ: ﴿إِنْ كَانَ أَتِيَ ۚ عَلَىٰ ۗ يَدَيْهِ ۚ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ، لَمْ يُؤَاخِذُهُ اللّٰهُ ۚ إِذَا عَلِمَ نِيَّتَهُ ۗ لِلْأَدَاءِ ۚ ، إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ ۖ أَمَانَتِهِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ؛ وَكَذٰلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً، وَكَذٰلِكَ مَن اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِهِ. ^

٨٤٨٣ / ٢ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ بَغضِ
 أضحابه:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: «مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً، فَلَمْ يَنْوِ ۚ قَضَاءَهُ ۗ ، كَانَ ١ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ، ١٢

## ٢٤ \_ بَابُ بَيْعِ ١٣ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

1 - - / 0

١ / ٨٤٨٨ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

۲. فی دی: دعلیه).

۱. فی دبف: - دأتی،

- ٣. في التهذيب: (على بدنه أنفقه) بدل وأتي على يديه) . وفي الوافي: وأتي على يديه ، على البـناء للـمفعول ، أي حلك ونفده .
  - ٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + و[عليه].
    - 0. هكذا في وط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، والوافي. وفي المطبوع: (بنيَّته).
  - ٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: و[الأداء). وفي الوسائل: وللأداء».
    - ۷. في (ط): (عن).
- ٨. التهذيب، ج ٦، ص ١٩١، ح ١١٤، معلقاً عن الكليني . الكاني، كتاب النكاح، باب من يعهر المهر و لا يسنوي قضاه، ح ٩٦٦٣، بسند آخر، وتعام الرواية فيه: «من أمهر مهراً ثمّ لا ينوي قضاءه، كان بمنزلة السارق، الواني، ج ١٨، ص ٢٧٧٠ ح ٧٨٩، ص ٢٨٧٧.
  - ۹. في «بس»: «فلن ينو».
  - ١٠. هكذا في (بخ، بس، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقضاه،.
    - ۱۱. في دى، بح) وحاشية (جت، جن): (فهو).
- ۱۲. التهذيب، ج ۱۰، ص ۱۵۳، ح ۱۱۱؛ والخصال، ص ۱۵۳، باب الثلاثة، ح ۱۹۰، بسند آخر، مع زيادة في أؤله. فقه الرضائلة، ص ۲۲۸، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ۱۸، ص ۷۸۷، ح ۱۸۲۹٤؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۲۸، ص ۲۲۸۷، و ۱۸ وسائل، ج ۱۸، ص ۳۲۸، ح ۲۲۷۷، و ۱۸ وسائل، ج ۱۸. ص ۳۲۸، ح ۱۸ والرجل.

### مِهْزَمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ١:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : ﴿ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ ۗ ، . ۗ

٨٤٨٥ / ٢ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٤ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِعَمَّدٍ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِع حَمْزَةً ، قَالَ :

١. هكذا في وط، ى، بح، بخ، بس، بف، جد، جت، جن، والوسائل. وفي المطبوع: وطلحة بن يزيد».
 وطلحة بن زيد هو أبو الخزرج الشامي، روى عنه إبراهيم بن مهزم في بعض الأسناد. راجع: وجال النجاشي،
 ص ٢٠٧، الرقم ٤٥٠، معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٤٦٣ ـ ٤٦٤.

٢. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٥٦: وقوله علا : لا يباع الدين، المشهور بين الأصحاب جواز بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره. ومنع ابن إدريس من بيعه على غير الغريم. وهو ضعيف. وجوز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضاً. ثم إنه لا خلاف مع الجواز أنه يجوز بيعه بالعين وكذا بالمضمون الحال، وإن اشترط تأجيله قبل: يبطل ؛ لأنه بيع دين بدين. وقبل: يكره. وهو أشهره.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: لا يبايع الدَّين بالدّين، المنصرف إليه إطلاق هذا الكـلام أن يكون الدينان كلاهما دَيناً قبل البيع، كأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم، ولبكر على خالد ففيز حنطة، فيبايع بكر القفيز من الحنطة من زيد بعشرة دراهم التي له على عمرو، ولكن يصحّ إطلاق بيع الدّين على ما يصير ديناً بعد البيع، كأن يبيع حنطة بدراهم، ويشترطا في الثمن والمثمن أجلاً. ولنا في ذلك كلامً سبق في قصد القربة في النيّة، وأنّه لا يجب تحقّق متعلّقات الفعل وصدق أسمائها عليها قبل الفعل، مثل: حفرت البئر، وبنيت الجدار، وخلق الله العالم، وتصوّرت المعنى، إلى غير ذلك.

فعلى التعميم لا يجوز أن يكون التعهد الحاصل من معاملة البيع مؤجّلاً من الطرفين، بل يجب أن يحدث استحقاق المطالبة حالاً ولو من طرفٍ واحد. وهذا ضابط الجواز، فلوكان الدين الثابت قبلاً حالاً قد بلغ أجلة، جاز بيعه بثمن مؤجّل؛ لأنّ الدين الحال خرج بحلوله عن الدين، فكأنّ الأجل مأخوذ في مفهومه: والظاهر من الشهيد الثاني في الروضة جواز بيع الدين المؤجّل بالدين المؤجّل أيضاً، وهو مخالف للمشهور، والتفصيل في محلّه، وراجع: السوائر، ج ٢، ص ٣٨؛ تذكرة الفقهام، ج ١٣، ص ٣٣، المسألة ٢٢؛ الروضة البهية، ج ٣، ص ٤٣٠ وس ٢٠٠.

٣. التهذيب، ج ٦، ص ١١٩، ح ٤٠٠، معلّقاً عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله على ١١٠ من ٢٩٨، ص ٢٩٨، ح ١٨١٨٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٩٨، ذيل ح ٢٣٧، و ٢٣٧، ذيل ح ٢٣٧، و ٣٤٧، ذيل ح ٢٣٧، و ٣٢٧، و ٢٣٧٠، و ٢٣٧٠، و

٤. السند معلِّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

سَأَلَتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ ' دَيْنٌ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَقَالَ لَهُ ' : أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ ' عَلَيْك، فَإِنِّي قَدِ الشَّيْنُ وَالْفَاءُ فِي ذٰلِك ؟ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ، كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذٰلِك ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍﷺ: «يَرَدُّ عَلَيْهِ ۗ الرَّجُلُ الَّذِي ۚ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ۚ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ ۗ بِهِ مِنَ الرَّجُل الَّذِي لَهُ ۗ الدَّيْنُ». ۚ ۚ

١. في «بخ، بف، والوافي: «كان لرجل عليه» بدل «كان له على رجل».

7. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: يرد عليه الرجل الذي عليه الدين، عمل بهذا الحديث الشيخ بما هو رحمه الله، واعترض عليه ابن إدريس، وأجاب عنه العكرمة في المختلف، وتأوّل الحديث وكلام الشيخ بما هو خارج عن مقصودنا، وقالوا: إنّ الحديثين ضعيفان مخالفان للقاعدة، وإن فرض صحّة البيع وجب على المديون ردّ جميع الدين إلى المشتري، لا ردّ المقدار الذي دفعه، المشتري إلى الدائن، أو قيمته، نعم إن كان البيع فاسداً لم يكن عليه إلا ردّ ما دفعه، ويثبت الباقي في ذمّت إلى أن يؤدّيه إلى الدائن. مثال ذلك أنّ زيداً كان له على عمرو عشرة دراهم أو شيئاً يسوى قيمته خمسة على عمرو عشرة دراهم نقداً لزيد ويأخذ عشرة دراهم حالاً على أن تعطيني تلك العشرة التي لك على عمرو، فيعطي خمسة دراهم مؤجّلاً من عمرو، وهذا رباً صريح إن وقع العقد على خمسة دراهم، وحيلة للتخلّص إن وقع على شيء دراهم، وحيلة للتخلّص إن وقع على شيء يساوى خمسة.

وقد ورد في أمثل هذه الحيل بطلان المعاملة إن عرف عدم قصدهما الآالزبا، كما سبق، ولا يفيد ذكر العرض إن لم يكن مقصوداً في البيع، فيكون حاصل جواب الإمام على بطلان هذه المعاملة، ويلزمه أن لا ينبت على ذمّة عمر و لبكر شيء أصلاً، وإنّما يدفع إليه حوالة من زيد خمسة دراهم التي دفعها إلى الدائس؛ لأنّه لم يدفعها شرعاً، لا أنّها ثابتة له في ذمّة عمرو وإنّ لم يرض، فالعشرة كلّها ثابتة لزيد على عمرو وأحال بكراً عليه، وتصمّ هذه الحوالة في المقدار الذي يستحقّ بكر على زيد، وهو الخمسة التي دفعها، وحمل العكامة وغيره على الضمان لا البيع، وراجع: مختلف الشيعة، ج ٥، ص ٣٣٣.

۲. فی (جت): - (له).

٣. في دبس، جد، جن: دمال فلان،

<sup>0.</sup> في «ط»: - «الذي».

٤. في الوسائل: - «عليه».

۷. في (بح، بخ، بف، جت، جد، واشترى،

٨. في وط، ي: (عليه). وفي وبخ، بف) والوافي والتهذيب: + وعليه).

٩. التهذيب، ج ٦، ص ١٨٩، ح ١٠٤، معلقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي، ج ١٨، ص ٧٢٨، ح ١٨١٨٤؛
 الوسائل، ج ١٨، ص ٣٤٧، ح ٢٣٨١٩.

٣/٨٤٨٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُضَيْل، قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَا ﴿: رَجُلَّ اشْتَرَىٰ دَيْناً عَلَىٰ رَجُلٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ صَاحِبِ الدَّيْنِ، فَقَالَ لَهُ: ادْفَعْ إِلَىَّ ١ مَا لِفُلَان ٢ عَلَيْكَ، فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ.

قَالَ: «يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةً مَا دَفَعَ إِلَىٰ صَاحِبِ الدَّيْنِ، وَبَرِئَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيع مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ﴾. °

### ٢٥ \_ بَابٌ فِي آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ ٢

٨٤٨٧ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْـنِ عَـلِيٍّ، عَـنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:

دَخَلَ رَجُلَّ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ ، فَقَالَ لَهُ ۚ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : «مَا لِفُلَانٍ يَشْكُوكَ ؟ ، فَقَالَ لَهُ ^ : يَشْكُونِي أَنِّي

١. في الوسائل: - وإلى،

ذی (جد»: (مال فلان).

٣. في دجت، : دبري، بدون الواو.

٤. في المرآة: «قال الشهيد الثاني \* بعد إيراد هذا الخبر والذي قبله: عمل بمضمونها الشيخ وابن البراج، والمستند ضعيف مخالف للأصول، وربّما حملنا على الضمان مجازاً، أو على فساد البيع، فيكون دفع ذلك الأقلّ مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ويبقى الباقي لما لكه. والأقوى أنّه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع، وراجع: النهاية، ص ٣١، مس ١٦؛ الروضة البهية، ج٤، ص ٢١.

۵. التهذیب، ج ۲، ص ۱۹۱، ح ٤١٠، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن عیسی الوافی، ج ۱۸، ص ۷۲۹، ح ۱۸۱۸۵؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۲۸، ح ۲۳۸۲.

٦. في حاشية وى : وباب في آداب استقضاء الدين ، وفي وبخ، جت : وباب الاستقضاء في المال ، وفي حاشية وجد : وباب في استقضاء في المال ،
 ٧. في وى : وباب في استقضاء في المال ،

٨. في الوسائل والتحف: - (له).

اسْتَقْضَيْتُ ا مِنْهُ ۚ حَقِّي.

قَالَ: فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مُغْضَباً، ثُمَّ قَالَ: ۥكَأَنَّكَ إِذَا اسْتَقْضَيْتَ ۗ حَقَّكَ ۚ لَمْ ١٠١/٥ تُسِى ۚ، أَ رَأَيْتَ ۚ مَا حَكَى اللّٰهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ ۗ : ﴿ يَخْافُنَ لَا سُومَ الْحِسْابِ ﴾ ^ أَ تَرَىٰ أَنَّهُمْ خَافُوا اللّٰهَ أَنْ يَجُورَ عَلَيْهِمْ ؟ لَا وَاللّٰهِ، مَا خَافُوا إِلَّا الاِسْتِقْضَاءَ ۖ ، فَسَمَّاهُ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ سُوءَ الْحِسَابِ، فَمَنِ اسْتَقْضَىٰ \* ا فَقَدْ أَسَاءَهِ. ' ا

٨٤٨٨ / ٢ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ:

رَفَعَهُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ۗ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلَّ: إِنَّ لِي عَلَىٰ بَعْضِ الْحَسَنِيْينَ ٢٢

١. في «بف» والوافي وتفسير العبّاشي والتحف: «استقصيت». وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ٥٤: «استقضيت، بالضاد المعجمة، أي طلبت منه القضاء، وفي بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة في الموضعين، أي بلغت الغاية في الطلب». وراجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٣٦ (قصو، قضى).

٢. في (ط، بف) والتهذيب: - (منه). وفي التحف: (عليه).

٣. في (بف) والوافي وتفسير العيّاشي والتحف: «استقصيت». وفي التحف: + «عليه».

٤. في تفسير العيّاشي: - دحقّك،

٥. في (ط، بح، بس، جت، جد، جن، والتهذيب: وأرأيتك،

٦. في اط، بح، بس، جد، جن، والوسائل وتفسير العيّاشي: - افي كتابه، وفي ابخ، بف، والوافي والشهذيب:
 وفقال، بدل افى كتابه.

٧. في وبخ، بف، والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي: وويخافون،

۸. الرعد (۱۳): ۲۱.

٩. في (بح، بف، جت) والوافي وتفسير العيّاشي: «الاستقصاء».

١٠. هكذا في دط،ى، بغ، بس، جد، جت، جن، والوسائل. وفي دبع، بف، والوافي وتفسير العيّاشي والتحف:
 داستقصى، وفي حاشية دجت: داستقصاه، وفي حاشية دبع، جت،: «اقتضى». وفي المطبوع: + دبه».

<sup>11.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ١٩٤، ح ٢٤٧، ومعاني الأخبار، ص ٢٤٢، ح ١، بسندهما عن حماد بن عثمان، وفي الأخبار، ص ٢٤١، ح ١، بسندهما عن حماد بن عيسى و بهذا الأخير مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢١٠ ح ١١، وفيه هكذا: وقال محمد بن عيسى و بهذا الإسناد أن أبي عبدالله على ...، مع اختلاف يسير. تفسير القميّ، ج ١، ص ٣٦٢، مرسلاً؛ تحف العقول، ص ٣٧٠، من قوله: وفقال له أبو عبد الله على: ما لفلانه الوافي، ج ١٨، ص ٢٥٠، ح ١٨٣٣٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٤٨، ص ٣٠٨، ح ٢٣٨٢١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٤٨، ح ٢٣٨٢، إلى ح ٢٨، ص ٣٤٨، ح ٢٠٨١ على ح ٢٨٠.

۱۲. في دي، بس، جده: دحسينين.

مَالًا، وَقَدْ أَغْيَانِي أَخْذُهُ أَ، وَقَدْ جَرَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلَامٌ، وَلَا آمَنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذٰلِكَ مَا أَغْنَمُ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: «لَيْسَ ۗ هٰذَا طَرِيقَ التَّقَاضِي ۗ، وَلَكِنْ ۚ إِذَا أَتَيْتَهُ أُطِلِ الْجُلُوسَ ، وَالْزَمَ ۚ السُّكُوتَ».

قَالَ الرَّجُلُ: فَمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّىٰ أَخَذْتُ مَالِي. ٢

٨٤٨٩ / ٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

قَالَ أَحَدُهُمَا ﴿ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَىٰ رَجُلِ ' ا مَالٌ ' ا ، فَيَجْحَدُهُ ، قَالَ : ﴿ إِن اسْتَحْلَفَهُ ١ ا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينَ " شَيْئاً ١ ا ، وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ ﴿ ا

١. وقد أعياني أخذه أي أعجزني وحيرني؛ من العَيّ بمعنى العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ١١١ (عيي).

٣. التقاضي: الطلب، والقبض. تاج العروس، ج ٢٠، ص ٨٥ (قضي).

٥. في وط ، ي ، بخ ، بس ، بف، والوافي : وفأطل، .

في دبح، بس، جن»: دولكنه.
 في دجت»: - دالزم».

٧. الوافي، ج ١٨، ص ٨٠١، ح ١٨٣٣١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٤٩، ح ٢٣٨٢٢.

٨. في الكافي، ح ١٤٦٣٨ والتهذيب، ج ٦ و ٨: - (بن عمرو).

٩. في الوافي والكافي، ح ١٤٦٣٨ والفقيه والتهذيب، ج ٦: (عن أبي عبد الله عليه) بدل (قال: قال أحدهما هد).
 وفي التهذيب، ج ٨: - (قال: قال أحدهما هد).

١٠. في دط، بخ، جت، جن، والوافي والفقيه: «الرجل،

۱۱. في الكافي، ح ١٤٦٣٨: «المال». ١٤. في دي: «استخلفه».

۱۳. في دبع، بغ، والكافي، ح ١٤٦٣٨ والتهذيب، ج ٨: - دمنه بعد البمين،

<sup>. 12</sup> في وطاء: + دو إن احتسبه لله فليس له أن يأخذ شيئاً . وفي ديف، والوافي: + دوإن احتسبه عند الله فليس له أن يأخذ شيئاً ، في الفقيه: + دوإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً .

١٥. في دي: دولم يستخلفه.

#### فَهُوَ عَلَىٰ حَقَّٰهِهِ . ١

٤/٨٤٩٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ : مَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۗ لَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ ، وَلَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ ٢٠. "

٨٤٩١ ٥. وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ: الدَّيْنُ رِبْقَةً ۚ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ ۚ ، فَإِذَا أَرَادَ اللّٰهَ ۚ أَنْ يُذِلَّ عَبْداً ۗ ، وَفَعَهُ ۚ فِي أَذَا أَرَادَ اللّٰهَ ۚ أَنْ يُذِلَّ عَبْداً ۗ ، وَضَعَهُ ۚ فِي ۚ عُنْقِهِ ، . ١٠

٦/٨٤٩٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بَيًّاعِ السَّابِرِيُّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَحَكَمِ الْحَنَّاطِ جَمِيعاً، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ:

الكافي، كتاب القضاء والأحكام، باب أنّ من رضي باليمين فحلف له ...، ح ١٤٦٣٨. وفي الشهذيب، ج ٦، ص ٢٩٣٠.
 ص ٢٣١، ح ٥٦٦، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير ؛ الشهذيب، ج ٨، ص ٢٩٣٠ ح ١٠٨٥، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الفقيه، ج ٣، ص ١٨٥٥ ح ٣٦٩٥، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي، ج ٨٠، ص ٨٥٠ م ذيل ح ٢٥٨١.

٢. في العلل: ﴿ولا الجهد إلَّا جهد الدينِ عبدل ﴿ ولا هُمَّ إِلَّا هُمَّ الدينِ ﴾ .

٣. علل الشرائع، ص ٥٢٩، ح ٩، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ﷺ عن رسول الله ﷺ الوافي، ج ١٧،
 ص ١٤٤، ح ٢٠١١؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٨، ص ٢٣٥٥.

٤. في الوسائل والعلل: «راية». والربقة في الأصل: عروة في حبل، تجعل في عنق البهيمة أو يـدها تـمــكها». النهاية،ج ٢، ص ١٩٠ (ربق).

٥. في الوسائل: «الأرضين».

٦. في دى، بح، بس، جد، جن، والوسائل والعلل: - «الله».

٧. في دبح، بف: دعبده ٤. ٨ . في دط ٤: + دالله ٤ .

٩. في (بخ): (على).

١٠ علل الشرائع، ص ٥٢٩، ح ١٠، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ﷺ عن رسول الله ﷺ الوافي ، ج ١٧،
 ص ١٤٤، ح ١٧٠١؛ الوسائل ، ج ١٨، ص ٣١٨، ح ٢٣٧٥٧.

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: «مَنْ حَبَسَ مَالَ الْمَرِيُ مُسْلِمٍ وَهُوَ قَادِرٌ ۖ عَلَىٰ أَنْ يَعْطِيَهُ إِنَّاهُ: مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذٰلِكَ الْحَقِّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ ، كَانَ اللّٰهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ أَقْدَرَ عَلَىٰ أَنْ يُفْتِمَ مِنْهُ عَلَىٰ أَنْ يَفْنِي َ عَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذٰلِكَ الْحَقَّ». °

# ٢٦ \_بَابُ إِذَا الْتَوَى ۚ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَلَى الْغُرُمَاءِ

1-7/0

٨٤٩٣ / ١ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ مَا اَنَ ؛ ﴿ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَىٰ عَلَىٰ غَرَمَائِهِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ ۖ ، فَيَقْسِمُ ۗ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فَإِنْ أَبِىٰ بَاعَهُ ۗ ، فَيَقْسِمُ ۖ ' ، يَعْنِي مَالَهُ . ' '

١. في الفقيه والتهذيب: (حقّ).

د في دبخ، بف، جت، والوافي والفقيه والتهذيب: «يقدر».

٣. في (بس، جن»: «المال».

٤. في وط، بح، بخ، بف، جد، جن، والوافي والفقيه والتهذيب: وأن يغني،.

ه . التهذيب، ج ٦، ص ١٨٩، ح ٣٩٩، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد . الفقيه، ج ٣، ص ١٨٤، ح ٣٦٩١، معلَّقاً عن أبي حمرة الثمالي الوافي ، ج ١٨، ص ٧٨٧، ح ١٨٢٩٦؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٣١، ذيل ح ٢٣٧٨.

٦. في الوافي: «الالتواه: من الليّ، وهو سوء الأداء والمطلّ، ويقال: التوى عنه، أي تثاقل. راجع: لمسان العمرب،
 ح ١٥، ص ٣٣٧ (لوي).

۸. في (بخ»: (يقسموا».

٩. في الوافي: «فإن أبي - أي قسمة ماله - باعه، أي هو بنفسه، وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ٥٥: «قوله \$ : ثمّ يأمر،
 أي الرجل إمّا بالبيع، أو بإرضاء الغرماء بالجنس والعروض، فإن أبي باع \$ ماله وقسمه بينهم.

١٠. في وط، بخ، بف، جت، : وفيقسمه بينهم، وفي الوافي: + وبينهم،

۱۱. التهذيب، ج ٦، ص ١٩١، ح ١١٤؛ والاستيصار، ج ٣، ص ٧، ح ١٥، معلَقاً عن أحمد بن محمد. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٩٩، ح ٢٨ و ٨٣٥، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه هذه. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٨٢٨، ذيل ح ٨٦٥، بسند آخر عن الأصيغ بن نباتة، في حكاية في صلاية . ذيل ح ٨٦٥، بسند آخر عن الأصيغ بن نباتة، في حكاية في على أمير المرقمنين ٩٤، مع اختلاف يسير و الوافي، ج ١٦، ص ١٩٧١، ح ٨١٠٧٠ و ج ٨١، ص ٩٧٧٠ ح ١٦٧٠١؛ الوسائل، ج ٨١، ص ٤١٦، على ح ٢٣٩٥٨؛ الوسائل، ج ٨١، ص ٤١٦، على ح ٢٩٥١، على ح ٢٩١٥٠٠ المرتبطة و على ح ٢١٠١٠ على حد ١٩٥١، ولم حدد المرتبطة عند المرتبطة عند على المرتبطة عند المرتبطة عند

٢ / ٨٤٩٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ '، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَعِيلٍ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «الْغَائِثِ يُقْضَىٰ عَنْهُ ۚ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ۗ ، وَيَبَاعُ ۚ مَالُهُ ، وَيَقْضَىٰ عَنْهُ ۚ وَهُو عَنْهُ ۚ وَهُو غَائِبٌ ، وَيَكُونُ الْغَائِثِ عَلَىٰ حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ ۚ ، وَلَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى ۗ الَّذِى أَقَامَ الْبَيْنَةُ إِلَّا بِكُفَلَاءَ ۗ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّا ۗ ٩. ` اللهِ عَلَىٰ اللهُ يَكُنْ مَلِيّا ً ٩. ` اللهِ عَلَىٰ اللهُ يَكُنْ مَلِيّا ً ٩. ` اللهِ عَلَىٰ اللهُ يَكُنْ مَلِيّا ً ٩. ` اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلِيّا ً ٩. ` اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَلِيّا ً ٩. ` اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

١. أورد الشيخ الطوسي الخبر السابق في التهذيب، ج ٦، ص ١٩١، ح ٤١٦ والخبر مأخوذ من الكافي - قال: «أحمد بن محمد عن ابن فضّال ...» ثمّ أورد هذا الخبر وقال: «عنه عن عليّ بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكمه و أحمد بن محمد بن عيسى كما يعلم من رواية محمد بن يعيى عنه، ولازم ذلك أن يكون سندنا هذا معلماً على سابقه، لكن ليس في السند تعليق؛ فإن معمد بن يحيى عنه، ولازم ذلك أن يكون سندنا هذا معلماً على سابقه، لكن ليس في السند تعليق؛ فإن علي بن الحسن الراوي عن جعفر بن محمد بن حكيم هو عليّ بن الحسن بن فضّال، وقد تقدّم غير مرزة أن أحمد بن محمد الراوي عنه هو العاصمي الكوفي شيخ المصنف. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٥٠٥ و ص ٥٦٩.

٢. في الوافي عن بعض النسخ: (عليه).

٣. في وطه والوافي والتهذيب، ح ٨٢٧: وعليه البيّنة، وفي وبح، : - وعليه،

٤. في (بخ): (يباع) بدون الواو.

٦. في الوافي: + «قال».

٥. في الوافي: + (دينه).

٧. في دجن، - دالي،.

٨. الكَفَلاء: جمع الكفيل، وهو الضامن؛ من الكفالة بمعنى ضمّ ذمّة إلى ذمّة في حقّ المطالبة. قـال الطريحي:
 • وإن شنت قلت: الكفالة: هي التمهّد بالنفس، راجع: المغرب، ص ٤١٣؛ مجمع البحرين، ج ٥، ص ٤٦٣
 (كفل).

وفي المرأة: «قوله على : إلا بكفلاء، ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البيّنة استظهاراً، إلحاقاً له بالميّت، وظاهر الخبر عدمه، وتعليلهم في ذلك معلول. وذهب جماعة إلى ما ورد في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع إليه من مال الغائب، ولم يقولوا باليمين».

٩. في التهذيب، ح ٨٢٧: - وإذا لم يكن مليّاً. و والعليء و بالهمز: الثقة الغنيّ، وقد أولع فيه الناس بـترك الهـمزة
 و تشديد الياء. و رجل مليء ، مهموز: كثير العال ، بيّن العلاء . لسان العرب، ج ١، ص ١٥٩ (ملأ).

١٠ التهذيب، ج ٦، ص ١٩١، ح ١٤، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٢٩٦، ح ٢٧٨، بسند آخر عن جميل
 بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما كالما الوافي، ج ١٦، ص ١٠٧٤، ح ١٦٧١٦؛ و ج ١٨، ص ٢٩٣٠
 ح ١٨٣١٢؛ الوسائل، ج ٢٧، ص ٢٩٤، ذيل ح ٢٣٧٨٢.

# ٢٧ \_بَابُ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ

٨٤٩٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْ ِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْ ِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ جَرَّاحِ الْمَدَانِيْيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِنْ ' كَانَ قَدْ صَرَّهَا ۚ لَهُ ۗ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . ۚ ۚ

٧/٨٤٩٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى ۗ الرِّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ؟

قَالَ ": «نَعَمْ، يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، ثُمَّ لَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْعاً». ٧

١. في دطه: دفإنه.

٢. وصرّها ا أي جعلها في الصُّرَة، وهي ما تَصَرُّ فيه الدراهم، أي تُعقد وتُخمَع. راجع: لمسان العرب، ج ٤، ص ١٥٦. ١٥٥ (صرر). وفي الوافي: وصرّها: عقدها في صرّة وأحضرها ا . وفي مرأة العقول، ج ١٩، ص ١٥٠ قوله على الكراهة، قال الكراهة، قال في وقوله على الكراهة، قال في العروس: يكره للمدين النزول على الغريم، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون، وتكره الأزيد. وقال الحلبي: يحرم الزائد. وفي رواية سماعة: لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة، راجع: الكافي في الفقه، ص ١٣٦؛ الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٣١.

٣. في دط، جت، : دقد ضرّ ماله، بدل دقد صرّ ها له،.

التهذيب، ج ٦، ص ١٨٨، ح ٣٩٣، معلّقاً عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم، عن جرّاح المدائني • الوافي، ج ١٨، ص ١٦٣، ح ١٧٠، ١٨٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٥٢، ح ٢٣٨٢٩.

٥. في وطه: (عليه). ٦. في (بخ، بف) والوافي: (فقال).

٧. التهذيب، ج٦، ص ١٨٨، ح ٣٩٤، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج٣، ص ١٨٨، ح ٢٧٠٥، معلّقاً عن سماعة؛ التهذيب، ج٦، ص ٢٠٤، ح ٢٤٤، بسنده عن سماعة، من دون التصريح باسم المعصوم۞ الوافي، ج١٨، ص ٢٦٦، ح ٢٨٠٨؛ الوسائل، ج١٨، ص ٣١٦، ذيل ح ٢٣٨٧.

#### 1.4/0

## ٢٨ \_بَابُ هَدِيَّةِ ١ الْغَرِيمِ

١ / ٨٤٩٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ غِيَاكِ بْنِ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، قَالَ ٢: ﴿إِنَّ رَجُلًا أَتَىٰ عَلِيّاً ﴿ فَقَالَ لَهُ ٣: إِنَّ لِي عَلَىٰ رَجُلٍ دَيْناً، فَأَهْدَىٰ إِلَى هَدِيَّةُ ٤، قَالَ ﴿ : احْسُبْهُ ٦ مِنْ دَيْنِكَ ٢ عَلَيْهِ، ^

٧ / ٨٤٩٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هُذَيْل بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَ فِيُ \*، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ' اللهِ: إنِّي دَفَعْتُ إلىٰ أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا، فَهُوَ' لَيُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ، وَأَحَجُّ مِنْهُ ' ، وَأَتَصَدَّقُ، وَقَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا، فَذَكَرُوا أَنَّ ذٰلِكَ فَاسِدّ

١. في وط، بخ ٤: وصلة). ٢. في وط، بف ٤: - وقال ٤.

٣. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: -وله.
 ٤. في وي: وبهديّة، وفي وط، والتهذيب: - «هديّة».

٥. في دبخ ، بفء : والوافي : دفقال، .

آ. في الوافعي: وينبغي حمله على الاستحباب، وجوز في الاستبصار حمله على الهديّة غير المعتادة أو المشترطة أيضاً. وفيه بعده. وقال الشيهد: ويستحبّ احتساب هديّة الغريم من دينه؛ للرواية عن علي 器، ويتأكّد في ما لم تجز عادته بهه. الدروس الشرعية، ج٣، ص ٣١٠.

۷. في دبس: + دالذي،

٨. التهذيب، ج ٦، ص ١٩٠، ح ٤٠٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩، ح ٣٣، معلَقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه هيء الوافي، ج ١٨، ص ١٦٥، ح ١٨٠٧٤؛ الوسائل، ج ٨١، ص ٢٥٥، ح ٢٣٨٣٠.

٩. في وبخ، بف، والوافي: وهذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي، وهكذا ورد العنوان في الفقيه والتهذيب والاستبصار . لكنّ المذكور في رجال البرقي، ص ٣٣هو جعفر بن حيّان أخو هذيل الصيرفي، وفي رجال الطوسي، ص ١٧٩، الرقم ٢١٣٥ جعفر بن حيّان الصيرفي أخو هذيل.

في الوسائل: «لأبى جعفر».

۱۱. في دي: دوهوي.

١٢. في التهذيب، ح ٤٥٤: دبه).

لَا يَحِلُّ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَىٰ قَوْلِكَ؟

فَقَالَ لِي: ﴿ أَكَانَ ' يَصِلُكَ ' قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ ؟﴾.

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: افَخُذْ ۗ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ، فَكُلْ مِنْهُ، وَاشْرَبُ ۗ، وَحُجَّ، وَتَصَدَّقْ، فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ، فَقُلْ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهٰذَاهِ. ٥

٨٤٩٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ : سَالَّتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَـهُ عَلَىٰ ۗ رَجُلٍ مَـالٌ قَرْضاً ، فَيُعْطِيهِ الشَّيْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةً أَنْ يَقْطَعَ ذَٰلِكَ عَنْهُ ، فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ٧ شَرَطَ عَلَيْهِ ؟

قَالَ: ﴿ لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ ۗ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً ۗ ٩٠٠

١. في «بف»: «كان» من دون همزة الاستفهام.

۲. في التهذيب، ح ١١٤٦: «يعطيك».

٣. في (ط، بح، بس، جد) والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار: (خذه.

٤. في (ط): + (منه).

٥. الفقه، ج ٣، ص ١٨٧، ح ٢٠٧٤، والتهذيب، ج ٢، ص ٢٠٢، ح ٤٥٤؛ و ص ٣٨٦، ح ١١٤١؛ والاستيصار، ج ٣، ص ١١، ح ٢٥، وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٨، ص ١٦٤، ح ١٨٠٧٠؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٦٥، ح ٢٣٨٣؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٥٣، ح ٢٣٨٣.

٦. في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار: «مع».

٧. في دطه: دأن تكونه.

٨. في دط، بح، بس، جد، جن، وحاشية دجت، والوسائل والتهذيب: وبه،

۹. في (بخ، بف) والوافي: (شرط).

۱۰. الشهذيب، ج.٦، ص ۱۹۱، ح ٤١٤؛ والاستبصار، ج.٣، ص ٩، ح ٢٤، معلَقاً عن الكليني الواقعي، ج ١٨، ص ٢٥٧، ح ١٨٠٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٥٤، ح ٣٣٨٢.

### ٢٩ \_ بَابُ الْكَفَالَةِ ١ وَالْحَوَالَةِ ٢

١ / ٨٥٠٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؟

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً"، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،

عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ:

1+2/0

أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: ‹مَا أَبْطَأُ ۚ بِكَ ۗ عَنِ الْحَجِّ ؟١٠.

فَقُلْتُ<sup>٢</sup>: جُعِلْتُ فِدَاكَ، تَكَفَّلْتُ بِرَجُلٍ، فَخَفَرَ<sup>٧</sup> بِي<sup>^</sup>.

فَقَالَ: «مَا لَكَ وَالْكَفَالَاتِ ٩؟ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَىٰ ؟».

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً كَثِيرَةً، فَأَشْفَقُوا مِنْهَا، وَخَافُوا خَوْفاً شَدِيداً، فَجَاءَ'' آخَرُونَ، فَقَالُوا: ذُنُوبُكُمْ عَلَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ، ثُمَّ قَالَ'' تَبَارَكَ

١. والكفالة: هي التعقد بالنفس متن له حتى. وقال ابن حمزة فؤ: والكفالة: التقبّل بنفس إنسان لمن له عليه حتى.
 وقال المطرزي: والكفالة: ضمّ ذمّة إلى ذمّة في حتى المطالبة، راجع: الوسيلة، ص ٢٨١؛ المختصر النافع،
 ص٣٤١؛ إرشاد الأذهان، ج١، ص٣٤٠؛ المغرب، ص ٤١٢ (كفل).

٧. «الحوالة»: اسم من أحال بدينه وعليه بدينه، أي نقله من ذمّته إلى ذمّة غيرها. وعند أهل الشرع: عقد شرّع لتحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله، أو غير مشغولة، على اختلاف فيه بشرط رضا الشلائة. وقال صاحب الرياض: «هو -أي الضمان -يطلق على معنيين، أحدهما أخصّ من الآخر، والأعمّ عبارة عن عقد شرّع للتعهّد بنفس، أو مال، والأول الكفالة، والثاني الحوالة إن كان ممّن في ذمّته مال، وإلا فالضمان بالمعنى الأخصّ». راجع: المصباح المنير، ص ١٥٧؛ مجمع البحرين، ج ٥، ص ٣٦٠ (حول)؛ رياض المسائل، ج ٨، ص ٥٧١.

٤. في وطه: دما بطَّي، وفي البحار: دما بطأه. ٥. في دجن: دبه.

٦. في دطه: +دلهه.

٧. يقال: خفر به خَفْراً وأخفره، أي نقض عهده وغدره. راجع: القاموس المحيط، ج ١، ص ٥٤٧ (خفر).

٨. في دى، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، وحاشية وجت، والبحار: وفخفرني، وفي وطه: وفأخفرني، كلاهما
 بدل وفخفر بي،
 ٩. في دط، بح، جت، ووللكفالات.

١٠. هكذا في جميع النسخ والوافي والبحار والمحاسن. وفي المطبوع: «وجاء».

١١. في الوسائل: + دالله،

وَتَعَالَىٰ: خَافُونِي ، وَاجْتَرَأْتُمْ عَلَيَّ . ١

٧ / ٨٥٠١ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلٍ "، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَحَدِهِمَاهِ فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ آخَرَ، فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي احْتَالَ: بَرِفْتَ مِمَّا لِي " عَلَيْك، قَالَ ": ﴿إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُبْرِثُهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُبْرِثُهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ " إِنْ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ إِنْ الْمِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ يُرْجِعَ عَلَيْهِ اللّهُ إِنْ اللّهُ الرّبُولُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا الْمُؤْمُونُ لَهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

- ٣. في الوافي و التهذيب، ح ٤٩٦: «من مالي، بدل «ممّا لي».
  - ٤. في دى، بح، بس، جد، جن، والوسائل: «فقال».
    - ٥. في دطه: «وإذا».

٦. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله، برئت من مالي عليك. في مفهوم الحوالة ومقتضاها وجهان: الأوّل: أن يكون مقتضاها مقتضى الوكالة، فيكون المحتال بمنزلة وكيل للمحيل في استيفاء دينه من المحال عليه، وقبضه لنفسه بدلاً عن دينه، ويلزمه أن لا يبرأ ذمّة المحيل قبل استيفاء الحوالة، ويكون للمحتال الرجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه.

والوجه الشاني: أن يكون بمنزلة الضمان ونقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وحيتنز يلزم براءة المحيل بعد تحقّق الحوالة قهراً، ويحتمل بعيداً كونها بمنزلة الضمان الذي يقول به العامّة؛ أعني ضمّ ذمّة إلى الذمّة، ولا دليل على بطلانه في الحوالة وإن دلّ الدليل على بطلانه في الضمان، فيجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد من المحيل والمحال عليه، وأيّهما أذاه برئت ذمّة الآخر، فيكون تعلّق الدين بالذمم نظير تعلّق الوجوب الكفائي بالمكلّفين.

إذا تبيّن ذلك، فنقول: اختلفوا في قبول المحال عليه وأنّه شرط في تحقّق الحوالة، والمشهور -كسا في المختلف -اعتبار قبوله، واختار هو عدم الاشتراط، ولا يعلم القائل به قبله، ولكنّه استفاد وجود القول به من كلام لابن حمزة، واستدلَ عليه بعموم ﴿ أَرْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ [المائدة (٥): ١] وأنّه كبيع الدين. ويمكن أن يقال: إنْ

المحاسن، ص ١١٦، كتاب عقاب الأعمال، ح ١٦٠؛ وثواب الأعمال، ص ٢٨٨، ح ١، بسندهما عن ابن أبي عمير، من قوله: «إنّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة». وفي الفقيه، ج ٣، ص ٥٩، ح ٤٠٣؛ والتهذيب، ج ٦، ص ٢٠٩، ح ٤٨٤؛ والخصال، ص ١٦، باب الواحد، ح ٤١، بسند آخر، إلى قوله: «أهلكت القرون الأولى» مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٨، ص ٢٣٩٧؛ البحار، ج ١٤، ص ٥٠٨، ص ٤٢٨، ح ٢٣٩٧٤؛ البحار، ج ١٤، ص ٥٠٨، ح ٥٣.

٢. في التهذيب: (حمّاد، عن الحلبي) بدل (جميل). وهو سهو، كما يُعلم ممّا قدّمناه في الكافي، ذيل ح ٢٥٥٠، فلاحظ.

مه اعتبار القبول إنّما هو في معاملة لا يكون القابل مجبوراً ملزماً بالفعل، ويكون لعدم قبوله تأثير، كالمشتري؛ فإنّه إن لم يقبل البيم لا يكون ملزماً بأداء الثّمن، فيعتبر قوله.

وأمّا المحال عليه إنكان مديوناً للمحيل وجب عليه أداء الدين إلى المحيل، أو إلى من ينوب عنه، والا يؤتّر عدم قبوله، نعم إن لم يكن مديوناً سابقاً توقّف انتقال الدين إلى ذمّته على قبوله، وقيل في اعتبار قبول المحال عليه وإن كان مديوناً: إنّ الدائنين مختلفون في التقاضي، فلعلَّ رجلاً رضي بالاستدانة من زيد ولا يرضى بالاستدانة من عمرو وإن كان يجب عليه الأداء ؛ إذ ربّما يكون زيد سهل الاقتضاء يرضى بالإمهال والأداء أقساطاً ونحوها، أو يقبل العروض التي يسهل على المديون تسليمه دون النقد مثلاً، أو يقبل العمل والتهاتر من الأجرة ولا يكون عمرو كذلك، ولعلَّ المديون أن يعلم أن دائنه ينقل الدين إلى عمرو لم يكن يرضى الاستدانة، والجواب أنّ هذا لو كان مؤثراً منع من بيع الدين مطلقاً إلاً مع قبول المديون، ثمّ من لوازم كلَّ دين أن يكون الدائن متمكّناً من استيفاء دينه بكلَّ وسيلة ممكنة، فمن رضي بالاستدانة من زيد فقد رضي بكلَّ ما يتوسّل به زيد لاستيفاء دينه ولو بحوالة رجل عسر الاقتضاء، وبالجملة فقول العكلمة وحمه الله ـ في الحوالة على المديون قويّ جداً واختاره صاحب الجواهو أيضاً والله العالم.

ولا ريب في أنّه يشترط كون ما على المحال عليه من جنس ما أحيل ، فلو كان عليه الحنطة مثلاً وأحال النقدين اعتبر قبول المحال عليه قطعاً ، وكذلك سائر القيود المأخوذة في دين المحال عليه من الأجمل ومكان الأداء والنجوم وغير ذلك .

ومنا اختلف فيه براءة ذمة المحيل بعد تحقق الحوالة بأن رضي المحتال والمحال عليه إن قلنا باعتبار رضاه، فقيل: لا يبرأ ذمة المحيل بذلك إلا أن يصرّح بذلك المحتال، فيقول بعد القبول: أبرأتُ ذمّتك من الدين وما أفاد معناه، وأمّا محض قبول الحوالة فلا يدل على رضا المحتال براءته مطلقاً؛ لأنّ كثيراً من الناس يقبلون الدوالة في ظاهر الحوالة لزعمهم أنّ لهم الرجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه، أو ماطل، وليس مقتضى الحوالة في ظاهر متفاهم الناس نقل الذمّة بناً بحيث يكون التزامهم بقبول الحوالة التزاماً ببراءة المحيل، وإنّما يجب على المتعاملين بعد رضاهم بأصل المعاملة الالتزام بلوازمها العرقية والشرعية الظاهرة، كانتقال المال بالبيع وحل المتعاملين بعد رضاهم بأصل المعاملة الالتزام بلوازمها العرقية والشرعية الظاهرة، كانتقال المال بالبيع وحل المضع بالنكاح والاشتراك في المنافع بالشركة في المال، دون ما يتردّد في تربّبه على المعاملة شرعاً وعقلاً. والظاهر من أخبار هذا الباب أيضاً اعتبار التصريح بالبراءة، وقيل: لا يحتاج إلى التصريح بالبراءة، ويكفي قبول الحوالة عن ذلك؛ لأن انتقال الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه من لوازم الحوالة شرعاً بعد التصريح بالبراءة، وضم ذمّة إلى ذمّة منوع بمعنى تخير المحال عليه في يقل أحد بكون مقتضاها ضم ذمّة إلى ذمّة الأمالية المحال عليه، فإذا تغيّر عليه جاز له مطالبة كل منهما مطلقاً، و نحن لا ندّعي ذلك، بل يجب عليه أولاً مطالبة المحال عليه، فإذا تغيّر عليه جاز له الحديث، مطالبة كل منهما مطلقاً، ونحن لا ندّعي ذلك، بل يجب عليه أولاً مطالبة المحال عليه، فإذا تغيّر عليه جاز له الحديث،

مُحَمِّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ زُرَارَةَ ،
 عَنْ أَحَدِهِمَا الله مِثْلَهُ . \

٨٥٠٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحِسَنِ مُن أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ:
 الْمِيشَعِيُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَنْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ عِنْدَ رَجُلُ كَفَلَ لَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَقَالَ ا: إِنْ جِنْتَ بِهِ، وَإِلَّا فَعَلَيْكَ عَمْسُمِائَةِ دِرْهَم.

قَالَ: اعَلَيْهِ نَفْسُهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِهِ.

حه وقد قال باعتباره الشيخ ابن الجنيد والشيخ الطوسي في النهاية، وأبو الصلاح والقاضي والمفيد والمقداد في التنتيح - على ما نقل عنهم - ثمّ إنّه يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط جواز تعلّق الدين بدفمتين على سببل البدائة نظير الواجب الكفائي، فيكون المنع منه في الضمان بدليل خاص، لا لعدم التعقّل والإمكان؛ فإنّه ذكر في مسألة أنّه لو كان لرجل على رجلين كلّ واحد منهما ألف وأحال رجلاً له عليه ألف على الرجلين، يجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد منهما بألف، فإذا أخذه برى الآخر».

في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٥٨: دقوله علا: إذا أبرأه، يدلّ على حصول البراءة بدون الإبراء، وهو خلاف المشهور. قال الشهيد الثاني الله : المحيل يبرأ من حتى المحتال بمجرّد الحوالة، سواء أبرأه المحتال، أم لا، وخالف فيه الشيخ وجماعة استناداً إلى حسنة زرارة، وحملت على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله؛ فإن له الرجوع على المحيل إذا لم يبرئه، وعلى ما إذا شرط المحيل البراءة؛ فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه، وهو حمل بعيد، وعلى أنّ الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة؛ فمعنى قوله: برئت ممّا لي عليك، أنّي رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت، فكنّى عن الملزوم باللازم، وهكذا القول في قوله: ولو لم يبرئه فله أن يرجع؛ لأنّ العقد بدون رضاه غير لازم، فله أن يرجع فيه، وراجع: الكافي في الفقه، ص ٤٣٤؛ النهاية، ص ٣٦٧؛ الوسيلة، ص ٣٨٢.

١. التهذيب، ج ٦، ص ٢١١، ح ٢٤٦، معلقاً عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحليّ بن حمّاد، عن الحليّ بن عملقاً عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد الدوالوافي، ج ١٨، ص ٢٣٩٩، ح ٢٣٩٩١.

٢. في الوافي: «تكفَّل».

٣. في وط، ي، بح، بس، جد، وحاشية وجت، والوسائل: ﴿وقال، .

٤. هكذا في وط ، بح ، بخ ، بف ، جت، والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «عليك». وفي التهذيب: «فعليّ».

فَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ '؟ قَالَ: مَثَلْزَمُهُ لَالدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِه. "

٨٥٠٣ / ٤. حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ ۚ : أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ۗ ؟ قَالَ : ولَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبْداً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ^ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذٰلِكَ، . ۚ

٥/٨٥٠٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ بْنِ يَقْطِينٍ، عَنِ ١٠٥/٥ الْحُسَيْن بْن خَالِدٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ﴿: جَعِلْتُ فِدَاكَ، قَوْلُ النَّاسِ: الضَّامِنُ غَارِمٌ ' ' ؟

قَــالَ `` فَــقَالَ `` ﴿لَـيْسَ عَـلَى الضَّـامِنِ غُـرْمٌ `` ، الْـغَرْمُ عَـلَىٰ مَـنْ أَكَـلَ

١. في وط، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب: «إليه». وفي الوافي: - «إليك».

٢. في دطه: دعليه، وفي التهذيب: دفقال: يلزمه، بدل دقال: تلزمه، وفي الوافي: ديلزمه، بدل دتلزمه،

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٢١٠، ح ٤٩٣، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨، ص ٨٣٥، ح ١٨٣٩٣؛ الوسائل ، ج ١٨، ص ٤٣٧، ح ٨٣٢٨.

قى «بخ، بف» والوافى والتهذيب، ح ٤٩٨: «بدراهم».

٥. في التهذيب: - (بن محمد).
 ٧. في حاشية (جت): «إليه».

٨. في المرأة: «قوله ١٤٤؛ إلا أن يكون، يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم
 بالإفلاس، وجواز الرجوع مع عدمه».

<sup>9.</sup> التسهذيب، ج ٦، ص ٢١٢، ح ٤٩٨، مسعلَقاً عسن الكليني. وفي الفقيه، ج ٣، ص ٢٨، ح ٣٣٥٩؛ و ص ٩٨، ح ٢٣٤٠؛ والتسهذيب، ج ٦، ص ٢٣٢، ح ٥٦٩، بسنلد أخر والوافي، ج ١٨، ص ٨٢١، ح ١٨٣٨٢؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٤٤، ح ٢٣٩٩٢.

١٠. الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُزم: أداء شيء لازم. النهاية، ج ٣، ص ٣٦٣ (غرم).

١٣. في الوافي : فأراد بالضامن الضامن للنفس؛ أعني الكفيل ، أو يكون المراد به ضامن المال ، ويكون الوجه في نفي الغرم عنه أنّه يرجع على الغريم بما أدّاءه .

#### الْمَالُ ٢.٤١

### ٣٠ ـ بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَجَوَائِزِهِمْ ^

١ / ٨٥٠٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ لِي ۚ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ : «يَا عُذَافِرُ ، نُبُّنْتُ ` ۚ أَنَّكَ تَعَامِلُ أَبًا أَيُّوبَ وَالرَّبِيعَ ، فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ ؟».

١. في المرآة: وقوله ١٤ : الغرم على من أكل المال ، لعلّه محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم ؛ فإن له الرجوع عليه بما أذى ، فالغرم عليه لا على الضامن ٩ .

التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٩، ح ٨٥٥، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يقطين؛ الفقيه، ج ٣، ص ٩٦، ح ٢٠٠٢، معلّقاً عن التهذيب، ج ٨١، ص ٩٦، ح ٢٥٢، معلّقاً عن الحسين بن خالد. فقه الرضائل، ص ٢٥٧، مع اختلاف يسير • الوافي، ج ١٨، ص ٨٣٤، ح ١٨٣٨٨؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٢٤١، ذيل ح ٣٣٩٦٣.

٤. في الوسائل: «قد تكفَّل». وفي التهذيب، ح٤٨٧: «قد كفل».

٥. في دط، ي، بح، بس، جد، جن، والوافي والوسائل: ووقال، .

٦. في (جن): (حاجتك).

٧. التهذيب، ج ٦، ص ٢٠٩، ح ٢٨٤، بسنده عن ابن فضال، عن عمار بن مروان، عن جعفر، عن أبيه، عن على التهذيب ج ٦، ص ٢٩٠٥، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه هذه ، مع اختلاف يسير . الفقيه، ج ٢٠ ص ٩٥، ح ٣٤٠٠، بسند آخر عن أمير المؤمنين ١٨٣٨ ، مع زيادة في آخره الوافي، ج ١٨، ص ٨٣٤، ح ١٨٣٨، و ١٨٣٨ ؛ الوسائل، ج ١٨٠ ص ٤٣٠، ح ٢٣٩٨٤ .

٨. الجوائز: جمع الجائزة، وهي العطيّة؛ من أجازه يجيزه: إذا أعطاه . راجع: النهاية، ج١، ص ٣١٤ (جوز).

٩. في وط، بف، والوافي: - ولي،

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: - ونَبَّث،

قَالَ: فَوَجَمَ ۚ أَبِي ، فَقَالَ لَهُ ۗ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ لَمَّا رَأَىٰ مَا أَصَابَهُ: «أَيْ عَذَافِرَ ۗ، إِنَّمَا ۗ خَوَّفْتُكَ بِمَا ۚ خَوَّفَنِي اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ».

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَقَدِمَ أَبِي، فَلَمْ يَزَلْ مَغْمُوماً مَكْرُوباً حَتَّىٰ مَاتَ. ٧

٧ / ٨٥٠٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ<sup>^</sup>مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، فَاسْتَقْبَلَنِي زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ : مِنَا وَلِيدٌ ، أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هُؤُلَاءِ ؟ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ يُرِيدُ \* ؟ اللهِ ﴿ : مِنَا وَلِيدٌ ، أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هُؤُلَاءِ ؟ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ يُرِيدُ \* ؟ أَنْ أَقُولَ لَهُ: لَا ١٠ ، فَيَرْوِيَ ذَٰلِكَ ١٣ عَنْي ١٣ ؟ ،

ثُمَّ قَالَ: ريَا وَلِيدُ، مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ؟ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ

١٠ ووجم، أي سكت على غيظ؛ من الؤجوم، وهو السكوت على غيظ. أو هو الحزن. فهو الواجم، وهو الذي اشتذ حزنه فأمسك عن الكلام. أو الذي أسكته الهم وعَلتَهُ الكابة، أو العبوس المطرق من شدة الحزن. واجع: لسان العرب، ج١٧، ص ٦٣٠ (وجم).

٢. في الوافي: - وله، .

٣. في الوسائل: + ﴿إِنِّي».

٤. في دطه: دأناه.

٥. في دطه: دماه.

٦. في دي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل: دفما زال،

٧. الوافي، ج ١٧، ص ١٥١، ح ١٧٠٢٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٧٨، ح ٢٢٢٩١.

٨. ورد الخبر - باختلاف يسير - في رجال الكشي، ص ١٥٢، الرقم ٢٤٧ بسنده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن سلام عن محمّد بن حمران، وهو سهو ظاهراً؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب هشام بن سالم وكتاب محمّد بن حمران، ووردت روايته عنهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع: رجال النجاشي، ص ١٦٤، الرقم ١١٦٥؛ المفهرست للطوسي، ص ١٤٨، الرقم ٢٠٨؛ ص ٤٩٣؛ الرقم ٢٠٨، و للطوسي، ص ٢٠٨، الرقم ٢٠٨، و في النهذيب: - ويريده.

١٠. في وبخ»: ويريد، بدون همزة الاستفهام. ١١. في وبف: -ولاء.

۱۲. في دبس، جد»: دذاك».

١٣. في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب: وعلي،

تَقُولُ \: يُؤْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ، وَيُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ، وَيُسْتَظَلُّ بِظِلْهِمْ، مَتىٰ كَانَتِ الشّيعَةُ تَسْأُلُ عَنْ هٰذَا ؟؟». ٥

٣ / ٨٥٠٨ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ حَدِيدٍ ` ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ ، وَصُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ، وَقَوَّوهُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ: «اتَّقُوا اللَّهَ ، وَصُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ، وَقَوَّوهُ بِسَاطَانٍ، اللَّهِ عَنَّ وَجَلًا ^ ، إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ،

٢. في «بس»: «أيؤكل». وفي «بف»: «تؤكل».

۱. في «بس»: «يقول».

٣. في (بف): (وتشرب).

3. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: متى كانت الشيعة تسأل عن هذا، تدلَّ على قبح عمل السلطان عندهم، وشدّة توزّعهم عنه واحترازهم، وكون حرمته عندهم واضحاً مغروغاً عنه. ولا ريب أنَّ تجويز الدخول في عملهم يستلزم تجويز ارتكاب ما لا ينفك عملهم عنه ممّا لا يجوز في مذهبنا ويكون في مذهبهم حثاً وعدلاً، كأخذ الزكاة من مال التجارة والحبوب والعسل إجباراً وإنقاذ أحكام قضاتهم وأمثال ذلك.

وما ذكره فقهاؤنا من جواز الولاية من قبلهم محمول على ما لم يستلزم ارتكاب محرّم، بل مخصوص بعا إذا تمكن من إجراء الحقّ ودفع الظالم وإغاثة المظلومين وقضاء حواتج الإخوان. وعليه يحمل تولّي أكابر الشيعة أعمالهم، كعليّ بن يقطين والنجاشي والقاضي ابن البرّاج والقاضي نور الله التستري وغيرهم، فضلاً عمن تولّى قبل ذلك، كسلمان الفارسيّ، وبذلك يجمع بين الأخبار المختلفة. فالمنع محمول على الغالب من علم التمكن من الاحتراز عن المحرّمات والجواز على القادر، قال العلامة في القواعد: ولا يجوز قبول الولاية من قبل الظالم إلّا إذا عرف من نفسه التمكن من الحكم بالحقّ، فإن لم يعلم لم يحلّ إلا مع الإلزام، فيجوز تنقيةه. وراجع: قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٤٠.

- ٥. التهذيب، ج ٦، ص ٢٣٠، ح ٩١٧، معلقاً عن الكليني. رجال الكشي، ص ١٥٢، ح ٢٤٧، بسنده عن ابن أبي
   عمير الوافي، ج ١٧، ص ١٥١، ح ٢٠٢١٤ الوسائل، ج ١٧، ص ١٨٧٠ ح ٢٢٢١٤.
- ٦. في الوسائل: «حريز». وهو سهو! فقد تقدّم صدر الخبر في الكافي، ح ١٦٢٩ عن الحسن بن محبوب عن
  حديد بن حكيم. وورد خبرنا هذا \_ باختلاف في بعض الألفاظ \_ في ثواب الأعمال، ص ٢٩٤، ح ١ عن الحسن
  بن محبوب عن حديد المدائني ، وفي الأمالي للمفيد، ص ٩٩، ح ٢ عن الحسن بن محبوب عن حديد بن
  حكيم الأزدي.
  - وأضف إلى ذلك كلِّه أنَّا لم نجد في شيءٍ من الأسناد رواية ابن محبوب عمَّن يسمَّى بحريز .
    - ٧. في الثواب: «وقوة التقى» بدل «و قووه بالتقيّة».

٨. في الثواب والأمالي للمفيد: + دعن طلب الحوائج من السلطان، واعلموا، في التهذيب والأمالي + دعن طلب
 الحوائج إلى صاحب السلطان (في الأمالي + الدنيا) واعلم،

وَلِمَنْ ' يُخَالِفُهُ ' عَلَىٰ دِينِهِ؛ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ دُنْيَاهُ، أَخْمَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "، وَمَقَّتَهُ \* ١٠٦/٥ عَلَيْهِ، وَوَكَلَهُ إِلَيْهِ °، فَإِنْ ' هُوَ غَلَبَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاهُ، فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْءً، نَزَعَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ اسْمُهُ ـ الْبَرَكَةَ مِنْهُ ' ، وَلَمْ يَأْجُرْهُ عَلَىٰ شَيْءٍ ^ يُنْفِقُهُ \* فِي حَجِّ ' ، وَلَا عِتْقِ رَقَبَةٍ ' ا ، وَ لَا بِرِّي . ' ا

٨٥٠٩ ٤ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ،
 عَنْ عَلِيعٌ بْنِ أَبِي حَمْزَةً ، قَالَ :

كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةً، فَقَالَ لِي: اسْتَأْذِنْ لِي " عَلَىٰ ١٠ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٠

أو لمن الوافى والتهذيب والثواب والأمالى للمفيد: «أو لمن».

۲. في (طه: دولم يخافه) بدل دولمن يخالفه).

٣. وأخمله الله عز وجلَ اأي أسقطه فهو خامل، أي خفي ساقط لا نباهة له. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٦٩٠ (خمل).

ومقته أي أبغضه أشد الإبغاض عن أمر قبيح، وكذلك مقته من باب قتل. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٩٠ (مقت).

٥. في المرآة: «قوله عليه : ووكله إليه، أي إلى السلطان، أو إلى نفسه».

٦. في «بخ، بف» والوافى: «فإذا». وفى (ط»: «وإن».

٧. في (بخ، بف) والوافي: (منه البركة).

٨. في الوسائل: + دمنه.

٩. في وط، بخ، بف، جت، والامالي للمفيد: + ومنه،.

١٠. في الثواب: + دولا عمرة).

١١. في (ط، ي، بح، بس، جد، جن) والوسائل والأمالي للمفيد: - «رقبة».

١٢. الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الورع، ح ١٦٢٩، [إلى قوله: دصو نوا دينكم بالورعه]؛ وثواب الأعمال،

ص ٢٩٤، ح ١؛ والأمالي للمغيد، ص ٩٩، المجلس ١٢، ح ٢، بسند آخر عن الحسن بن محبوب. التهذيب،

ج ٦، ص ٣٣٠ م ع ٩١٠ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه . فقه الرضايية ، ص ١٣٦٧ م ١٨٠

ص ٢٦٧، مع اختلاف يسير «الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٢٢٩٢. ١٣ . في هجن : - ولي ٤ .

١٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: «عن».

فَاسْتَأَذْنْتُ لَهُ عَلَيْهِ ﴿، فَأَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ ۗ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي كُنْتُ ۗ فِي دِيوَانِ هُؤُلَاءِ الْقَوْمِ، فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالُا ۚ كَثِيراً، وَأَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ.

فَقَالَ ° أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ: ﴿ لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةً وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ، وَيَجْبِي ۖ لَهُمُ الْفَيْءَ ' ، وَيُقَاتِلُ عَنْهُمْ، وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ، لَمَا سَلَبُونَا ^ حَقَّنَا، وَلَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ، مَا ° وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ».

قَالَ: فَقَالَ الْفَتَىٰ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ؟ قَالَ: وإِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ؟، قَالَ: أَفْعَلُ ١٠.

قَالَ لَهُ ١١: وَفَاخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ ١٦ فِي دِيوَانِهِمْ ١٦، فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدُدْتَ عَلَيْهِ مَالُهُ، وَمَنْ لَمُ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ ١٤، وَأَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلً ـ الْحَنَّةُ».

١. في الط ، ي ، بح ، بس ، جد ، جن الوسائل والبحار والتهذيب: - اعليه ال

٢. في (ط) والتهذيب: + (كلمة). ٣. في التهذيب: + (أكتب).

٦٠. ويجبي، أي يجمع؛ يقال: جبى المال والخراج والماء يجباه ويجبيه، أي جمعه. راجع: لسان العرب، ج ١٤، ص ١٢٨ (جبي).

٧. قال ابن الأثير: وهو \_أي الفيء ـ ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حرب ولا جهاد. وأصل الفيء: الرجوع؛ يقال: فاء يفيء فئة وفيوء، كأنّه كان في الأصل لهم فرجع، وقال العكرمة الفيض في الوافي: والمسراد بالفيء الخراج، والخراج: ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة: اللخل من كِراء دار، أو فائدة أرض ونحو ذلك، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع: النهاية، ج٣، ص ٤٨٢ (فياً)؛ المغرب، ص ١٤١٤ لمسان العرب، ج٢، ص ٢٥١ (خرج).

٨. في «جن»: ديسلبونا». ٩. في التهذيب: دلماء.

۱۰. في حاشية «بح»: + «أفعله».

١١ . في دط، ي، بح، بس، جد، والبحار والتهذيب: - دله.

<sup>17.</sup> في «بس، جن» وحاشية وجت» والوسائل والبحار والتهذيب: وكسبت».

١٣. في وطع: وفي دواوينهم، وفي التهذيب: ومن ديوانهم. .

١٤. في الوافي: «له». وفي التهذيب: +«له».

قَالَ ': فَأَطْرَقَ الْفَتَىٰ ' طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ ": قَذَ ۚ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ: فَرَجَعَ الْفَتَىٰ مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ، فَمَا تَرَكَ شَيْعًا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ \* حَمْزَةَ: فَرَجَعَ الْفَتَىٰ مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ، فَمَا تَرَكَ شَيْعًا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ \* حَمْزَةَ: فَيَابِهِ الَّبِيهِ الَّتِي كَانَتْ ' عَلَىٰ بَدَنِهِ، قَالَ ' : فَقَسَمْتُ ^ لَهُ قِسْمَةً '، وَاشْتَرَيْنَا ' لَهُ ثِيَابًا، وَبَعَثْنَا إِلَيْهِ ' ا بِنَفْقَةٍ " ا .

قَالَ: فَمَا أَتَىٰ عَلَيْهِ إِلَّا أَشْهُرْ قَلَائِلُ ١٣ حَتَىٰ مَرِضَ، فَكُنَّا نَعُودُهُ، قَالَ: فَدَخَلْتَ عَلَيْهِ١٤ يَوْماً وَهُوَ فِي السَّوْقِ ١٥، قَالَ: فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ١٦، ثُمَّ قَالَ لِي١٧: يَا عَلِيُّ، وَفَىٰ لِي وَاللَّهِ صَاحِبُك.

۱. في دي، بح، بس، جد، جن، والوسائل والبحار: - دقال».

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: + ورأسه، يقال: أطرق الرجل، أي سكت فلم يتكلم، وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض، أو أقبل ببصره إلى صدره وسكت، أي سكت ناظراً إلى الأرض، أو مقبلاً ببصرة إلى صدره. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٢١٩ (طرق).

٣. في قطه والتهذيب: ففقاله. وفي في، بح، بس، جت، جسنه والومسائل والبحار والتهذيب: + قلهه. وفي وجده: + قله أنّى».

٤. في الوسائل: «لقد».

٥. في الوافي: ﴿ إِلَّا خرج منه : فارقه وأخرجه من يده ، وفي الكلام استعارة ، .

٦. في (بح، بس، جد، والبحار والتهذيب: - (كانت).

٧. في (جت): (فقال).

٨. في التهذيب: (فقسمنا).

 <sup>•</sup> في الوافي : وفقسمت له قسمة : فرضت له في ما بيننا شيئاً وقسطناه على أنفسناه . وفي المرآة : «قوله : فقسمت ،
 أي أخذت من كل رجل من الشيعة من أصدقائي له شيئاً» .

١٠. في وبف، والوافي: دواشتريت. ١١. في دط،: دله،

١٢. في دبخ، بف، والوافي: دنفقة،.

١٣. في الوافي: ووصف الأشهر بالقلائل لتأكيد القلَّة؛ فإنَّ أفعلاً من جموع القلَّة».

١٤. في وبس، جد، والبحار والتهذيب: - دعليه، وفي دط، وإليه،

١٥. في وطه: «السياق». و والسُوقَ»: النزع، كأنَّ روحه تساق لأن تخرج من بدنه، ويقال له السياق أيضاً، وأصله سواق النهاية، ج ٢، ص ٤٢٤ (سوق).

١٧. في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جد، والوافي والبحار: - ولي.

قَالَ ': ثُمَّ مَاتَ، فَتَوَلَّيْنَا ' أَمْرُهُ، فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ، قَالَ ": دِيَا عَلِيُّ، وَفَيْنَا ـ وَاللَّهِ ـ لِصَاحِبكَ،

قَالَ: فَقُلْتُ ؛ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ، هٰكَذَا ـ وَاللَّهِ ۚ ـ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ . ٦

٠٨٥١٠ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَـنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَـنْ ١٠٧/٥ أَبِي بَصِيرِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ اللهِ عَنْ أَعْمَالِهِمْ ؟

فَقَالَ لِي: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لَا، وَلَا مَدَّةً لِبِقَلَمٍ ﴿؛ إِنَّ أَحَدَهُمْ ۚ لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ، أَوْ قَالَ ۖ ' : «حَتّىٰ يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ، ' الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ.

١. في «بخ، بف» والوافي: - «قال». ٢. في دط»: «فولينا».

٣. في «بخ، بف، والوسائل: + «لي». ٤. في دجن، والبحار: + «له».

فى «ى»: – «والله».

<sup>7.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ٣٣١، ح ٩٢٠، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٧، ص ١٥٣، ح ١٧٠٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٩٩، ح ٢٣٣٤؛ البحار، ج ٤٧، ص ٣٨٢، ح ١٠٥.

ل في قطع: «مرّة». وفي وى: + ومن». و قالمَدّة»، بالفتح: الواحدة من المَدّ، وهو الاستمداد من الدواة، أو هو أن
 يستمدّ منها مَدَّة واحدةً، أو هو غمس القلم في الدواة مرّة للكتابة. والمُدَّة بالضمّ -: اسم ما استمددت به من
 المداد على القلم.

هذا، وقد قرأه العلامة المجلسي بالضمّ، حيث قال: «قوله الله : ولا مدّة، أي لا يجوز إعطاؤهم مدّة من السواد، ولا يجوز أخذ المدّ منهم، ولا يجوز إعمال مدّة من السواد، ولا يجوز أخذ المدّ منهم، ولا يجوز إعمال مدّة قلم في ديوانهم. وقال الفيروز آبادي: المدّة -بالضمّ -: اسم ما استمددت به من المداد على القلم، واجع: المصياح المنير، ص ٥٦٦: القلموس المحيط، ج ١، ص ٤٠٠ (مدد)؛ مرأة العقول، ج ١٩، ص ٦٣.

٨. هكذا في وبح، بخ، بس، بف، جد، وحاشية وجت، جن، والوافي والتهذيب. وفي وطه: وتعلمه. وفي سائر النسخ والمطبوع: وولا مدة قلم».
 ٩. في التهذيب: وأحدكم.

١٠ في (ط، ي، بح، بس، جد، جن، والتهذيب: - دقال، .

۱۱. التهذيب، ج ٦، ص ١٣٦، ح ٩١٨، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٧، ص ١٥٤، ح ١٧٠٣٢؛ الوسائل، ج ١٧٠، ص ١٧٩، ح ٢٢٢٩٢.

٦/٨٥١١. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ١، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:

كُنْتُ قَاعِداً اللَّهِ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ عَلَىٰ بَابِ دَارِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ يَمُرُّونَ أَفْوَاجاً، فَقَالَ لِبَعْض مَنْ عِنْدَهُ: «حَدَثَ بالْمَدِينَةِ أَمْرٌ ؟».

فَقَالَ ": جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وُلِّيَ الْمَدِينَةَ وَالِ، فَغَدَا النَّاسُ ° يُهَنِّئُونَهُ.

فَقَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْدىٰ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ تَهَنَّأَ ۚ بِهِ، وَإِنَّهُ لَبَابٌ مِنْ أَبُوَابِ النَّارِهِ. ٧

٨٥١٢ / ٧. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ^، عَنْ بَشِيرٍ ٩، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ إِذْ دَخَلَ ` عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ لَهُ: أَصْلَحَكَ اللّٰهُ ` ، إِنَّهُ رَبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّيْقُ أَوِ الشِّدَّةُ ' ، فَيُدْعِىٰ إِلَى الْبِنَاءِ يَبْنِيهِ، أَوِ

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليَّ بن إبراهيم عن أبيه.

٢. في الوسائل: (كنّا) بدل (كنت قاعداً). ٣. في الوافي: (فقلت).

٤. في وى، بح، بس، جد، جن، وحاشية (جت، والوسائل: «أصلحك الله».

٥. في وي، بخ، بف، جن، والوافي: + «إليه». ٢. في وي، بح، بخ، بس، والوافي والوسائل: ويهنَّأه.

٧. الوافي، ج ١٧، ص ١٥٤، ح ١٧٠٣٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٨٨، ح ٢٢٣١٥.

٨. السند معلّق، كسابقه.

 <sup>9.</sup> كذا في النسخ والتهذيب. لكن لم نجد رواية ابن أبي عمير عمن يستمى ببشير في موضع، بل يروي هو كتاب
بشر بن مسلمة كما في رجال النجاشي، ص ١١١، الرقم ٢٨٥، وروى عنه في بعض الأسناد، منها ما ورد في
الكافي، - ٩٦٦٠ و ١١٤٧٣. وربّما يخطر بالبال صخة وبشر، كما استصوبه الأستاد الغفّاري في تـعليقته عـلى
سند التهذيب. لاحظ: التهذيب ـطبعة الغفّاري ـج ٦، ص ٣٨٠، ح ٤٠.

لكنّ الظاهر أنّ الصواب ما استظهره الأستاد السيّد محمّد جواد الشبيري \_ دام توفيقه \_ في تعليقته على سندنا هذا؛ من كون الصواب «هشام» بدل «بشير»؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية بشر أو بشير عن ابن أبي يعفور - وهو عبد الله في موضع . وقد وردت في الكافي ، ح ٢٥١٦ و ٨٣٦٥، رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عبد الله بن أبي يعفور ، كما وردت في الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٣، المجلس ٣٥، ح ٢٨٨٢ رواية محمّد بن أبي عمير عن هشام عن ابن أبي يعفور .

وتصحيف ٩هشام، و٩بشير، بعد حذف ألفه كماكان مرسوماً في الخطوط القديمة ممّا لا معونة له.

١٢. في دط، بخ، بس، بف، جت، والوافي: دوالشدّة،.

النَّهَرِ ' يَكْرِيهِ ' ، أُوِ الْمُسَنَّاةِ ۚ يُصْلِحُهَا ، فَمَا تَقُولُ فِي ذٰلِكَ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ وَمَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً ۚ ، أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً ۗ ، وَإِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ۚ ، لَا ، وَلَا مَدَّةً بِقَلَمٍ ۚ اِنَّ أَعُوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فِي سُرَادِقٍ ۚ لِي مَا بَيْنَ الْعِبَادِ ، . ` ' مِنْ نَارٍ ` ' حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ الْعِبَادِ ، . ' '

٨٥١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَخِيى، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ١٢ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ

ا. في دى، بخ، بف، دوالنهر».

٨. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة. موضع السؤال البناء وكري النهر وإصلاح المسئاة، ولا ريب أنّ أمثال تلك في معرض الظلم، ولا يخلو من يرتكب ذلك غالباً عن التصرّف في أرض مغصوبة وإفساد الزرع والإجحاف بحقوق الناس، وإعانة الظالم في الظلم قبيحة وإن لم تستلزم ولاية. والحقّ أنّ بين الولاية من قبل الظلم وإعانته على الظلم عموماً من وجه، ومورد الاجتماع معلوم، مورد الافتراق ما يكون فيه الإعانة بغير ولاية، كمورد السؤال من كري النهر وإصلاح المسئاة، أو تكون الولاية بغير إعانة، كوالٍ مستقل في عمله، يعلم من نفسه أنّه لا يصير مجبوراً في ولايته على ارتكاب محرّم، كما ذكره العلامة ونقلناه آنفاً، وإن أبيت إلا عن صدق الإعانة على الوالي من قبلهم مطلقاً وإن عمل بالحقّ، فلا ربب في كونه مستثنى من الحكم، كما سبق.

و يعلم بذلك أنّ إعانة الظالم في غير الظلم جائزة؛ لأنّ المتبادر من المنع الإعانة على الظلم، كما أنّ إعانة الفساق يتبادر منها الإعانة على الفسق، لا على المباح والواجب، فإذا أراد فاسق أن يصلّي جاز إحضار الماء لوضوئه وهدايته للقبلة بلا إشكال.

٩. والسرادق: كلّ ما أحاط بشيء من حائط أو مَضْرَبِ أو خِباء النهابة، ج ٢، ص ٣٥٩ (سردق)

٢ . يقال :كريتُ النهركَزياً ، من باب رمى ، أي حفرت فيه حفرة جديدة . المصباح المنير ، ص ٥٣٧ (كرى) .

٣. المسنّاة: حائط يبني في وجه الماء، ويسمّى السدّ. المصباح المنير، ص ٢٩٢ (سنن).

٤. في (ي): - (عقدة).

٥. «الوكاء»: الحبل الذي يشد به رأس الصرة والكيس والقربة ونحوها؛ يقال: وكيت السقاء، وأوكيته، أي شددت فمه بالوكاء. المصباح المنير، ص ٧٠٠ (وكا).

٦. اللَّابة: الحَرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها. النهاية، ج ٤، ص ٢٧٤ (لوب).

٧. في (بخ): (يعلم) .

۱۰. في دي، وحاشية دبس، : + دجهنّم،

۱۱. التهذيب، ج ٦، ص ٣٣١، ح ٩١٩، معلّقاً عن ابن أبي عمير الواني، ج ١٧، ص ١٥٥، ح ١٧٠٣٤؛ الوسائل،
 ح ١٧، ص ١٧٩، ح ٢٢٢٩٤.

يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ' مُهَاجِرٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١٤ فَلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ ، فَقَالَ: ووَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ،.

قُلْتُ": يَسْأَلُونَكَ الدُّعَاءَ، فَقَالَ: «وَمَا لَهُمْ ٢٠٠٠.

قُلْتُ: حَبَسَهُمْ أَبُو جَعْفَر ، فَقَالَ : مَوَمَا لَهُمْ ° ، وَمَا لَهُ ؟» .

قُلْتُ: اسْتَعْمَلَهُمْ، فَحَبَسَهُمْ، فَقَالَ: ووَمَا لَهُمْ"، وَمَا لَهُ؟ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ، أَ لَمْ أَنْهَهُمْ، أَ لَمْ أَنَّهَهُمْ؟ هُمُ النَّارُ ، هُـمُ النَّارُ ، هُـمُ النَّارُ ، قَالَ ': ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اخْدَغ^ عَنْهُمْ سُلْطَانَهُمْ».

قَالَ: فَانْصَرَفْتُ ۚ مِنْ مَكَّةً ، فَسَأَلْتُ ۚ ' عَنْهُمْ، فَإِذَا هُمْ '' قَدْ أُخْرِجُوا ۚ ' بَعْدَ هٰذَا "' الْكَلَام بِثَلَاثَةِ أَيَّام. 14.

٨٥١٤ / ٩. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُوبِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَوْلًى لِعَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

1.4/0

١. في (بخ، بف) والوافي: (عن). ۲. في «جن»: - «وفلان».

٣. في (بخ، بف، جت، والوافي والوسائل: (فقلت).

٥ . في دبخ ، بف، والوافي : دما لهم، بدون الواو .

٤. في وطه: وفما لهمه. ٦. في (بخ، بف، والوافي: «ما لهم، بدون الواو. ٧. في دي، بح، بس، جد، و الوسائل والبحار: - دقال، .

٨. في ديء: داجذع. وفي دبس، جد، والوافي والوسائل: داجدع. وفي المرآة: دقوله ١٤٤: اللَّهمَ اخدع، كأنَّ الخدع كناية عن تحويل قلبه عن ضررهم، أو اشتغاله بما يصير سبباً لغفلته عنهم. وربّما يـقرأ بـالجيم والدال المهملة بمعنى الحبس والقطع».

٩. في وط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار: وفانصر فناه.

١٠. في اي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل: وفسألنا،

۱۱. في دى: - دهم). ۱۲. في (جن): (خرجوا).

١٣. في اط، ى، بح، جن، والوسائل والبحار: - «هذا».

١٤. الوافي، ج ١٧، ص ١٥٦، ح ١٧٠٣٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٨٨، ح ٢٣٣١٦؛ البحار، ج ٤٧، ص ١٥٨، ح ٢٢٥.

الْحِيرَةَ '، فَأَتَيْتُهُ، فَقَلْتُ لَهُ ': جُعِلْتُ فِدَاكَ، لَوْ كَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ أَوْ بَعْضَ هُوَّلاءِ، فَأَذْخُلَ ' فِي بَعْض هٰذِهِ الْولايَاتِ.

فَقَالَ: ممَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ».

قَالَ: فَانْصَرَفْتُ إِلَىٰ مَنْزِلِي، فَتَفَكَّرْتُ، فَقُلْتُ: مَا أَحْسَبُهُ مَنَعَنِي ۗ إِلَّا مَخَافَةَ أَن أَطْلِمَ أَوْ أَجُورَ، وَاللهِ لآتِيَنَّهُ، وَلَأَعْطِيَنَّهُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَالْأَيْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ أَلَّا أَطْلِمَ أَحَداً وَلَا أَجُورَ، وَلَأَعْدِلَنَّ.

قَالَ: فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي فَكَّرْتُ فِي إِبَائِكَ عَلَيَّ °، فَظَنَنْتُ ۚ أَنَّكَ إِنَّمَا مَنَعْتَنِي وَكَرِهْتَ ' ذٰلِكَ مَخَافَةً أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ ^، وَإِنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ ، وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لِي حُرِّ ، وَعَلَيَّ ^ وَعَلَيَّ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً ، أَوْ جُرْتُ عَلَيْهِ ' ، وَإِنْ لَمْ أَعْدِلْ .

قَالَ: دكَيْفَ١١ قُلْتَ ؟».

قَالَ ١٣: فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «تَنَاوُلُ ١٣ السَّمَاءِ ١٠

١. في معجم البلدان، ج ٢، ص ٣٢٨: «الحيرة ـ بالكسر، ثمّ السكون وراه ـ: مدينة كمانت عملى شلائة أميال من
 الكوفة على موضع بقال له : النجف، زعموا أنّ بحر فارس كان يتصل به.

٢. في «ط، جد، جن» والوسائل والبحار: - «له».

٣. في «جن»: «وأدخل».

في اط. بخ. بف، وحاشية اجت، (منعه).
 في الوسائل: - وانّى فكّرت في إبائك عليّ.

٧. في وط، بح، بس، جد، جن، والوسائل والبحار: وإنّما كرهت، بدل وإنّما منعتني وكرهت،

٨. في «ي»: «وأظلم». وفي «بح»: «أو أن أظلم».

٩. هكذا في وط، بح، بس، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والبحار. وفي وى، بخ، بف: - و عليًّا. وفي المطبوع: (عليًّا بدون الواو.
 ١٠ في وبخ، بف، والوافي: (على أحد).

١١. في دبخ، بف، والوافي: دفكيف، ١٢. في دط، بف، والوسائل: - دقال، .

۱۳. في دط، بح، بخه: دتنال.

١٤. في المرأة: «قوله 48: تناول السماء، أي لا يمكنك الوفاء بتلك الأيمان، والدخولُ في أعمال هؤلاء بغير
 ار تكاب ظلم محال، فتناول السماء بيدك أيسر مما عزمت عليه».

أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ ذَٰلِكَ». `

١٠/٨٥١٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ جَهْمِ بْن حُمَيْدٍ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ؟ ﴿ مَا تَغْشَىٰ سُلُطَانَ هُوُلَاءٍ ۚ ؟ ۚ قَالَ : قُلْتُ: لَا ، قَالَ ۖ ؛ ﴿ وَلِمَ ۗ ؟ ۚ قُلْتُ : فِرَاراً بِدِينِي ، قَالَ ۚ : ﴿ وَعَزَمْتَ ۖ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ؟ ۥ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ ^ لِي ۚ : ﴿ الْآنَ سَلِمَ \* اللَّهُ دِينُكَ ، . ' ا

٨٥١٦ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيٌ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ ٢ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيُّ ٢ ، عَنْ فُضَيْل بْن عِيَاضٍ ١٤ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَكَاسِبِ، فَنَهَانِي عَنْهَا، وَقَالَ ١٠٠ ويَا فُضَيْلُ،

٢. في دى، بح، بس، جت، جد»: + دقال أبو عبدالله لي».

٣. وتغشى سلطان هؤلاء، أي تأتيه وتجيء إليه وتدخل عليه. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٣٦٩ (غشا).

في «جد»: + «لي».
 في التهذيب: «فلم».

٦. فی (ی): + (لی).

٧. هكذا في النسخ التي قوبلت و الوافي والوسائل. وفي التهذيب: وقد عزمت». وفي المطبوع: وفعزمت».

۸. في دى، بح، بس، جد، جن، وحاشية (جت، والوسائل: «قال».

۹. في دى، بف: - دلي، . ١٠ في دجن: ديسلم، .

۱۱. التهذيب، ج ٦، ص ١٣٣٠ ح ٩٢١، معلّقاً عن الكليني والوافي ، ج ١٧، ص ١٥٧ ، ح ١٧٠٣٠؛ الوسائل ، ج ١٧،
 ص ١٨٠ - ٢٢٢٩٥ .

١٢. في وبف: «القاشاني». وفي الكافي، ح ١٦٣٥: – «القاساني».

١٣. في وبح: (سليمان بن داود المنقري).

١٤. في الكافي، ح ١٦٣٥: وحفص بن غياث، بدل وفضيل بن عياض، هذا، وحفص بن غياث والفضيل بن عياض كلاهما من مشايخ سليمان بن داود المنقري. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ٢٦٦- ٣٦٩؛ و ج ١٣، ص ١ ٢٣٨. و ٢٣٠، و ٢٣٠ ما ١٣٠٠.

١٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: «فقال».

وَاللَّهِ لَضَرَرُ هُؤُلَاءِ عَلَىٰ هٰذِهِ ۚ الْأُمَّةِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرٍ ۚ التَّرْكِ وَالدَّيْلَمِهِ.

قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرَعِ مِنَ النَّاسِ"؟

فَقَالَ '؛ اللّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَجْتَنِبُ ' هُولَاءِ '، وَإِذَا لَـمْ يَـتَقِ الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ ' فِي الْحَرَامِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ، وَإِذَا ^ رَأَى الْمُنْكَرَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَهُو يَـقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُعْصَى اللّٰهُ، فَقَدْ بَارَز اللّٰهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِالْعَدَاوَةِ، وَمَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِينَ، فَقَدْ أَحَبَ أَنْ يُعْصَى اللهُ؛ إِنَّ اللّٰه تَعَالَىٰ \* حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَىٰ هَلَاكِ الظَّالِمِينَ، فَقَالَ: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَرْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَدُدُلِلّٰهِ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ ''، "

٨٥١٧ / ١٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلاٰ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النّٰارُ﴾'' قَالَ: «هُـوَ الرَّجُلُ يَأْتِي السُّلْطَانَ، فَيُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَىٰ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ إِلَىٰ

١. في دبخ، بف: - دهذه).

۲. في (بح): - (ضرر).

٣. في تفسير القمّي: - «من الناس».

هكذا في وط، بخ، بف، جت، والوافي والكافي، ح ١٦٣٥ و تفسير العيّاشي وتفسير القمّي والمعاني. وفي سائر النسخ والمطبوع: وقال».
 من وي، وحاشية وجت، والمطبوع: وقال».

أي تفسير القمّي: «الشبهات».
 أي دى: (ووقع».

٨. في وط، بح، بخ، بف، جت، جد، جن، وإذا، بدون الواو.

في دى، بح، بخ، بس، جد، جن، وحاشية (جت، : «تبارك و تعالى».

١٠. الأنعام (٦): ٤٥.

<sup>11.</sup> الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الورع ، ح ١٦٣٥، إلى قوله : ويتورّع عن محارم الله عزّ وجلّه . وفي تفسير القتمي، ج ١، ص ٢٠٥، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد. معاني الأخبار، ص ٢٥٢، ح ١، بسنده عن القاسم بن محمّد. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٠٦، ح ٢٥، عن فضيل بن عياض، وفي كلّ المصادر من قوله : ووسألته عن الورع. الوائد م ١٦٥٠ م ١٥٠٠ الاوسائل، ج ١٦، ص ٢٥٨ م ٢١٥٠ .

١٢. هود (١١): ١١٣. في وبخ، بف، والوافي: وفي وطه: - والمي،

#### كِيسِهِ، فَيُعْطِيَهُ ٢. ٢

٨٥١٨ / ١٣ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ
 النَّصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَام ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ: وَإِنَّ قَوْماً مِمَّنْ آمَنَ بِمُوسى ﴿ قَالُوا: لَوْ أَتَيْنَا عَسْكَرَ فِرْعَوْنَ، فَكُنَّا فِيهِ وَبِلْنَا مِنْ دُنْيَاهُ، فَإِذَا 'كَانَ الَّذِي نَرْجُوهُ مِنْ ظُهُورٍ مُوسى ﴿ فِرْعَوْنَ، رَكِبُوا دَوَاتَهُمْ، صِرْنَا إِلَيْهِ، فَفَعَلُوا، فَلَمَّا تَوَجَّهُ مُوسى ﴿ وَمَنْ مَعَهُ آ هَارِبِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ، رَكِبُوا دَوَاتَهُمْ، وَأَشْرَعُوا فِي السَّيْرِ لِيَلْحَقُوا بِمُوسى ﴿ وَعَسْكَرِهِ، فَيَكُونُوا مَعَهُمْ ﴿ ، فَبَعَثَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَلَكااً، فَضَرَبَ وَجُوهَ دَوَاتَهِمْ، فَرَدَّهُمْ إلىٰ عَسْكَرِ فِرْعَوْنَ، فَكَانُوا فِيمَنْ غَرِقَ مَعَ وَجَوْهُ دَوَاتَهُمْ، فَرَدَّهُمْ إلىٰ عَسْكَرِ فِرْعَوْنَ، فَكَانُوا فِيمَنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ، \*

٨٥١٩ / ١٤. وَرَوَاهُ ١٠ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا:

۱. في (جد): (ويعطيه). وفي دي: (ليعطيه).

راجع: نفسير العياشي، ج ٢، ص ١٦١، ح ٧١؛ والفقيه، ج ٤، ص ١١، ح ٤٩٦٨؛ والأمالي للصدوق، ص ٤٢٦.
 المجلس ٢٦، ح ١-الوافي، ج ١٧، ص ١٥٨، ح ٢٠٠٩؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٨٥، ح ٢٢٣٠٨.

٣. ورد الخبر ـباختلاف يسير ـ في كتاب الزهد عن النضر عن محمّد بن هاشم عن رجلٌ عن أبي عبد الله ﷺ .

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار . وفي المطبوع والوافي عن بعض النسخ: ووكنَّاه .

٥. في الوسائل: دحتَّى إذا».

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والزهد. وفي المطبوع والوافي: + وإلى البحر».

٧. في (ط، ي، بح، بس، جد، جن) والوسائل والبحار: (موسي).

٨. في (بف، جن) والوافي: (مَعه).

<sup>9.</sup> الزهد، ص ۱۳۳، ح ۱۷۰، عن النضر ، عن محمّد بن هاشم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ﷺ الوافي ، ج ۱۷، ص ۱۵۸، ح ۱۷۰٤؛ الوساتل ، ج ۱۷، ص ۱۸۵، ح ۲۳۰۹؟ البحار ، ج ۱۳، ص ۱۷۷، ح ۲۲.

١٠. الضمير المستتر في ورواه، واجع إلى أحمد بن محمد المذكور في السند السابق؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن محمد بن عليّ إبن فضّال عن عليّ بن عقبة، في الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج٥، ص ٢٦١، ص ٢٢٧.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ حَقِّ عَلَى اللّٰهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ تَصِيرُوا ۚ مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِي دُنْيَاهُ ۗ ٣. ٣

٠٨٥٢٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السَّنْدِيِّ، عَنْ يُونْسَ بْنِ عَمَّارِ ، قَالَ:

وَصَفْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ مَنْ يَقُولُ بِهٰذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ.

فَقَالَ: ﴿إِذَا وَلُوكُمْ يُدْخِلُونَ عَلَيْكُمُ المَرْفِقَ ٧، وَيَنْفَعُونَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ ؟٥.

قَالَ: قُلْتُ: مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ^، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ.

۱. في دبف، : دأن تصيروا، .

خى الوافى: «الدنيا».

٣. الوافي، ج ١٧، ص ١٥٩، ح ١٧٠٤١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٨٥، ح ٢٢٣١٠.

٤. في دط، جد، وحاشية دجن، والوسائل والتهذيب: «البارقي». ولم نجد أحمد بن محمد البارقي في موضع، كما أنّه لم يثبت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد البرقي. وما ورد في الكافي، ح ١٥٠٩٣ من رواية عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عليّ، فاحتمال العطف فيه غير منفيّ؛ لما ورد في بعض الأسناد من رواية عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عليّ. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٨، ص ٥٧٨.

<sup>0.</sup> في التهذيب: وأبي على بن راشد.

٦. هكذا في وط، ى، بخ، بس، بف، حت، جن، ودا وحاشية وبح، جن، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي وبح، والمطبوع: ويونس بن حمّاد، والمذكور في كتب الرجال والأسناد هو يونس بن عمّار الصير في أخو إسحاق بن عمّار . راجع: رجال النجاشي، ص ٧١، الرقم ١٦٩؛ وجال الطوسي، ص ٣٤؛ رجال الطوسي، ص ٣٤، الرقم ٢٥٥، الرقم ٤٨٥، الرقم ٤٨٥٠.

وأمّا يونس بن حمّاد، فلم يثبت وجود راوِ بهذا العنوان.

٧. هكذا في دط، ى، بح، بف، جد، جن، والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبع: «الرفق. والرفق، لين الجانب، ولطافة الفعل، وهو ضدّ الثنّف، والرفق والعرفق من الأمر: هو ما ارتفقت به وانتفعت به، وهو ما استعين به. وفي الوافي: ويدخلون عليكم المرفق: يلطفون بكم ويحسنون الصنيع إليكم؛ فإنّ الرفق هو اللطف وحسن الصنيع، راجع: الصحاح، ج٤، ص١٤٨٢؛ لسان العرب، ج١٠، ص ١١٨ (رفق).

٨. في (ط، ي، بح، بس، جد، جن) والوسائل والتهذيب: - (ذلك).

قَالَ: «مَنْ اللَّهُ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْهُمْ، فَابْرَؤُوا مِنْهُ؛ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُهُ. `

١٦٨ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَـنْ حُمَند "، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : إِنِّي وُلِّيتُ عَمَلًا، فَهَلْ لِي مِنْ ذٰلِكَ ۚ مَخْرَجٌ ؟

فَقَالَ: «مَا أَكْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَٰلِكَ °، فَعَسُرَ عَلَيْهِ».

قُلْتُ: فَمَا تَرِيْ؟

قَالَ: أَرِيٰ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ \_عَزَّ وَجَلَّ \_ وَلَا تَعُودَهُ ٧. ٢

# ٣١\_بَابُ شَرْطِ ^مَنْ أَذِنَ لَهُ ' فِي أَعْمَالِهِمْ

١٠ . الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ
 خَالِدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي ١٠ سَلَمَةَ، قَالَ:

١. في دبح، جن، وحاشية دجت، : دومن، وفي التهذيب: دفمن،

۲۱. التهذیب، ج ٦، ص ٣٣٢، ح ٩٢٣، معلقاً عن الکلیني و الوافي، ج ١٧، ص ١٥٩، ح ١٧٠٤٢؛ الوسائل، ج ١٧،
 ص ١٩٦١، ح ٢٢٢٢٧.

٣. في (بس، جت): (جميل).

٤. في (بخ، بف): + (من).

٥. في التهذيب: «من ذلك المخرج» بدل «المخرج من ذلك».

٦. هكذا في وط، يخ، يف، وحاشية وبح، والوافي والتهذيب. وفي وى، يح، جت، جد، جن، وولا تعد، وفي سائر النمخ والمطبوع: وولا تعده، وفي وبس، والوسائل: وولا تعدّه.

۷. النهذيب، ج٦، ص ٢٣٣، ح ٩٢٢، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج١٧، ص ١٥٩، ح ١٧٠٤٣؛ الوسائل ، ج١٧، ص ١٨٩، ح ٢٣٦١٨.

٨. في حاشية (جت): (شروط).

٩. في دبخ، بس، جن: دلهمه.

١٠. في التهذيب: – وأبي).

فَقَالَ لِي: «يَا زِيَادُ، لأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ°، فَأَتَقَطَّعَ ۚ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَىٰ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا، أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ ۖ إِلَّا لِمَا ذَا؟،.

قُلْتُ: لَا أُدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ^.

فَقَالَ \*: ﴿إِلَّا لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ ، أَوْ فَكَ أَسْرِهِ ، أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ ؛ يَا زِيَادُ ، إِنَّ أَهْوَنَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِمَنْ تَوَلَّىٰ لَهُمْ \* ' عَمَلًا أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ سُرَادِقٌ ` ' مِنْ نَارٍ إِلَىٰ أَنْ يَفْرُغَ اللَّهُ ' ' مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ' ' ؛ يَا زِيَادُ ، فَإِنْ وَلِّيتَ شَيْعًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، فَأَحْسِنْ إِلَىٰ إِخْوَانِكَ ،

۱ . في دبخ ، بف: دفلم).

وفي المرآة: (قوله: لي مروّة، أي إحسان وفضل، عوّدت الناس من نفسي، أو رجاه وزيّ لا يمكنني تركه.

۳. في (ی): (عیالي).

٤. في المرآة: «قوله: وراء ظهري، أي ما أعتمد عليه من مال وضيعة».

هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والمرآة: «جالق». والحالق: الجبل المرتفع والعالي، بقال: جاء من حالق، أي من مكان مشرف. راجع: الصحاح، ج ٤، ص ١٤٦٣ (حلق).

٦. في دى، بح، بس، والبحار: (فانقطع). وفي (بخ، بف): (فأقطع). وفي (جت): (فأقطّع).

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: «أحدهم» بدل «رجل منهم».

٩. في وط ، ي ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد، والوافي والوسائل والبحار والتهذيب: وقال، وفي وجن، - وفقال، .

١٠. في «بخ»: «تولّاهم» بدل «تولّي لهم».

١١. في وبغ، بف: وسرادقاً، و والسرادق، : هو كلّ ما أحاط بشيء من حائط أو مَضْرَب أو خِباء النهاية، ج ٢، ص ٣٥٩ (سرق).
 ٢٠. في وى، بع، بس، جد، والوسائل: - والله، .

١٣. في (بخ، بف، والوافي: والخلق،

فَوَاحِدَةً بِوَاحِدَةٍ ، وَاللّٰهُ مِنْ وَرَاءِ ذَٰلِكَ ' ؛ يَا زِيَادُ ، أَيُمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ تَوَلَّىٰ لِأَحْدِ مِنْهُمْ عَمَلًا ، ثُمَّ سَاوىٰ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ، فَقُولُوا لَهُ : أَنْتَ مُنْتَحِلٌ ' كَذَّاتِ ؛ يَا زِيَادُ ، إِذَا ذَكَرْتَ مَقْدُرَتَكَ عَلَى النَّاسِ ، فَاذْكُرْ مَقْدُرَةَ اللهِ عَلَيْكَ غَداً ، وَنَفَادَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ ' عَنْهُمْ ، وَبَقَاءَ مَا أَتَيْتَ اللهِ عَلَيْكَ » . " النَّهِمْ عَلَيْكَ » . "

٣ /٨٥٢٣ . أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنِ ابْنِ سِنَانِ، عَنْ حَبيب، عَنْ أَبِي بَصِير:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَالَ: ذَكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ \ مِنْ هٰذِهِ الْعِصَابَةِ \ قَدْ^ وُلِّيَ وَلاَيَةً.

فَقَالَ: دَكَيْفَ صَنِيعَتُهُ ۚ إِلَىٰ إِخُوانِهِ ؟٥.

قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عِنْدَهُ خَيْرٌ.

١. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٦٧: «قوله ١٩٤؛ من وراء ذلك، قال الوالد رحمه الله: أي بالعفو والرحمة إن فعلت
 كذا، وحتى الله باق يلزمك أن تتوب إليه، أو المعنى: أنّي مع ذلك لا أجزم بالعفو؛ إذ لا يجب عليه تعالى. انتهى.
 وقيل: المعنى: الله تعالى يعلم قدر تخفيف العقوبة. والأظهر المعنى الأول الذي أفاد الوالد قدّس سرّه.

وبي هامش الكافي المطبوع: وأي فكل واحدة من آحاد تلك التولية لكل عمل من أعمالهم في مقابلة كل إحسان من إحسانك إلى إخوانك، وأنه هذه بهذه؛ لقوله من إحسانك إلى إخوانك، وألله تعالى هو المتصدّي لتلك المقابلة، لا يفو ته شيء من موازنة هذه بهذه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ مِن وَرَآمِهِم مُعِيطُ ﴾ [البروج (٨٥): ٢٠]، يشعر بذلك خبر حسن بن الحسين الأنباري، كما سيأتي عن قريب».

٢. في وطه: + وأنت. والانتحال: ادّعاء الرجل لنفسه ما ليس له. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ١٨٢٧ (نحل).

٣. في المرآة: «قوله ٤٤ : ما أتيت إليهم، أي أحسنت إليهم بذهب عنهم، فلو كان معك كان يذهب عنك أيضاً؛ أو
 ما أتيت إليهم من الضرر. والأول أظهره. وفي هامش الكافي المطبوع: «أي ما أتيت إليهم من الإنعام ينفد
 بالنسبة إليهم، ويبقى بالنظر إليك».
 ٤. في التهذيب: «أبقيت».

٥. التهذيب، ج ٦، ص ٣٣٣، ح ٢٤، معلقاً عن الكليني. الأمالي للطوسي، ص ٣٠٣، المجلس ١١، ح ٤٩، بسند
 آخر، مع اختلاف الوافي، ج ١٧، ص ١٦٥، ح ١٧٠٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٩٤، ح ٢٢٣٣٤؛ البحار، ج ٤٨، ص ١٧٤، ح ١٩٤.
 من ١٧٧، ح ١٣.

٧. العِصابة: هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها. النهاية، ج ٣، ص ٢٤٣
 (عصب).

٩. في (بح ، جت ، جد) وحاشية وي والوسائل والتهذيب: (صنيعه). وفي (بف): (صنعه).

فَقَالَ ١٠ أُفٌّ ٢؛ يَدْخُلُونَ فِيمَا لَا يَنْبَنِي لَهُمْ، وَلَا يَصْنَعُونَ إِلَىٰ إِخْوَانِهِمْ خَيْراً،. "

٨٥٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسِي مَحْمُودٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَقْطِينِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ؛ مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هُولاءِ؟

قَالَ: ﴿إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاتَّق أَمْوَالَ الشِّيعَةِ».

قَالَ: فَأُخْبَرَنِي عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا ۚ مِنَ الشِّيعَةِ عَلَاتِيَّةً ، وَيَرَدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ. "

٨٥٢٥ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ١١١/٥ الْأُنْبَارِيُّ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاﷺِ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةً ۚ سَنَةً أَسْتَأَذِنُهُ فِي عَمَلِ ۗ السُّلْطَانِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ كِتَابٍ، كَتَبْتُهُ ۗ إِلَيْهِ أَذْكُرْ أَنِّي ۚ أَخَافُ عَلىٰ خَيْطٍ ۚ ' عُنُقِي،

١. في الوافي والوسائل والتهذيب: وقال،

٢. وأفّ، : كلمة تضجّر، أو هي صوت إذا صوّت به الإنسان علم أنّه متضجّر متكزه. وأصل الأفّ : كلّ مستقذر من
 وسخ وقلامة ظفر وما يجري مجراها، يقال ذلك عند استقذار الشيء، ثمّ استعمل ذلك عند كلّ شيء يضجر
 منه و يتأذّى به. وفيه ستّ لغات، وما في المتن أفصحها وأكثرها استعمالاً. راجع: لمسان العرب، ج ٩، ص ٦
 (أفف).

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٣٣٠، ح ٩١٦، بسنده عن محمّد بـن عـبد الجبّار والوافعي، ج ١٧، ص ١٦٦، ح ١٧٠٥٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٩٥، ح ٢٢٣٣.

في دبس، : ديجمعها». وفي دبف، : ديجتنيها، وديجبيها، أي يجمعها. والجِباية : الجمع، واستخراج الأصوال من مظانّها. راجع : لسان العرب، ج ١٤، ص ١٢٨ (جبي).

٥. التهذيب، ج ٦، ص ١٣٣٥، ح ٩٢٧، معلَقاً عن الكليني. رجال الكشي، ص ٤٣٤، ضمن ح ٨٢٠، بسند آخر، مع
 اختلاف الوافي، ج ١٧، ص ١٦٦، ح ١٧٠٥٦؛ البحار، ج ٤٨، ص ١٥٨، ح ٣١.

٦. هكذا في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع: وأربعة عشر،.

٧. في دبف، والوافي: «أعمال». ٨. في دطه: «كتبت».

٩. في التهذيب: «أنّني».

١٠. هكذا في وط، ي، بح، بخ، بس، جت، جد، جن، والمرآة والوسائل والبحار والتهذيب. وفي سائر النسخ حه

وَأَنَّ السُّلْطَانَ يَقُولُ لِي ': إِنَّكَ ' رَافِضِيٍّ ، وَلَسْنَا نَشُكُ فِي أَنَّكَ تَرَكْتَ الْعَمَلَ لِلسُّلْطَانِ " لِلرَّفْض <sup>3</sup>.

فَكَتَبَ إِلَيَّ الْبُو الْحَسَنِ اللهِ : وقَدْ أَفَهِمْتُ كِتَابَكَ وَمَا ذَكَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَىٰ نَفْسِكَ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا وُلِّيتَ عَمِلْتَ فِي عَمَلِكَ بِمَا أَمْرَ أَبِهِ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَمْرَ أَفْلَ مِلْتَكَ إِذَا وَلَيْتَ فِي عَمَلِكَ بِمَا أَمْرَ أَبِهِ رَسُولُ اللَّهِ اللهُ أَمْرُ أَمْلُ مِلْتِكَ، فَإِذَا ' صَارَ إِلَيْكَ شَيْءٌ وَاسَيْتَ بِهِ فَقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ حَتّىٰ أَعْوانَكَ وَكَتَّابَكَ ' أَهْلَ مِلَّتِكَ، فَإِذَا ' صَارَ إِلَيْكَ شَيْءٌ وَاسَيْتَ بِهِ فَقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ حَتّىٰ تَكُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ، كَانَ ذَا بِذَا، وَإِلَّا فَلَاهُ. " اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

٥/٨٥٢٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ ١٣ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ١٤ أَبِي نَصْرِ :

مه والمطبوع: (خبط).

وفي الوافي: وخبط عنقي، بالخاء المعجمة والباء الموحّدة، أي ضرب عنقي؛ من خبطت الشجر خبطاً، إذا ضربته بالعصا ليسقط ورقعه. وفي هامشه عن ابن المصنّف: ومن المحتمل أن يكون بالياء المثنّاة من تحت؛ فإنّ خيط الرقبة نخاعها، ومنه يقال: نعامة خيطاء، بيّنة الخيط، إذا كانت طويلة العنق، وفي المرأة: وقوله: خيط عنقي، بالخاء المعجمة والياء المثنّاة، قال الفيروز آبادي: الخيط من الرقبة: نخاعها. انتهى. وربّما يقرأ بالباء الموحدة، قال الفيروز آبادي: خبطه يخبطه: ضربه شديداً، والقوم بسيفه: جلدهم. انتهى. والأول هو الموافق للنسخ، وهو أظهره. وراجع: النهاية، ج ٢، ص ٧ (خبط)؛ القاموس المعيط، ج ١، ص ٩٠٠ (خيط).

١. في دي، بح، بس، جد، والبحار والتهذيب: - دلي،

٢. في (بف) والتهذيب: - (إنَّك). ٣. في (ى) والتهذيب: (عمل السلطان).

٤. في دى، بح، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافى: (للترفض).

٥. في (ط) والتهذيب: «إليه». ٦. في الوسائل والتهذيب: - وقد».

٧. في اط، بح، بخ، بف: (كتبك). ٨. في حاشية (جت): (أمرك).

٩. في (بح، بف) والبحار: (يصير). ٩. في التهذيب: + (من).

١١. في التهذيب: «وإذا».

۱۲. التّهذيب، ج ٦، ص ٣٣٥، ح ٩٢٨، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٧، ص ١٦٧، ح ١٧٠٥٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٠١، ح ٤٣٣٤؛ البحار، ج ٤٩، ص ٧٧٧، ح ٨٨.

١٣. في الوسائل: «الحسن».

١٤. في «بخ، بف»: (عن) بدل (بن). والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج٦، ص٣٣٦، ح٩٢٩، بإسناده حه

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ هَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَمَعَهُ مُؤْمِنٌ يَدْفَعُ اللّٰهَ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ أَقَلُّهُمْ حَظَاً فِي الْآخِرَةِ، يَعْنِي أَقَلَّ الْمُؤْمِنِينَ حَظاً؛ لِصُحْبَةِ ١ الْجَبَّارِ. ٢

٦/٨٥٧٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ مُحَمَّدٍ "بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّادِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيًّا الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ° مِنْ أَهْلِ بُسْتَ " وَسِجِسْتَانَ ٧، قَالَ :

جه عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد، عن أبي بصير. والمذكور في بعض نسخه هو مهران بن محمّد بن أبي نصر. وهو الصواب ومهران بن محمّد، هو مهران بن محمّد بن أبي نصر السكوني والد إسماعيل بن مهران و قد وردت في الكافي، ح ٤١٧٣ و ٤٦٧٥؛ و الفقيه ، ج ٤٤ ص ٤٢٤، ح ٥٧٨ و واية عثمان بن عيسى عن مهران بن محمّد عن أبي عبدالله ١١٣٥ راجع: رجال النجاشي، ص ٤٢٨ ، الرقم ٣٣.

١. في (ط، بح، بخ، بس، بف، جد، جن): (لصحبته). وفي الوسائل: (بصحبة).

١٢ التهذيب، ج ٦، ص ٣٣٦، ح ٩٢٩، معلَقاً عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الله الاختصاص، ص ٢٦١، بسند آخر، إلى قوله:
 ويدفع الله به عن المؤمنين، مع اختلاف الوافعي، ج ١٧، ص ١٦٧، ح ١٧٠٥٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٨٦، ح ٢٢٢١، ح ٢٢٠١٨.

٣. في البحار، ج ٤٦ و ٥٠: «ومحمّد» بدل «عن محمّد». و هو سهو؛ فإنّه لم يثبت رواية الكليني عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري - مباشرة. فكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن [أحمد بن محمّد] السيّاري. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٤، ص ٤٣٩؛ و ص ٤٤٢.

٤. في اى، جت، جد، وحاشية اجن، الصيدناني، وقد تقدّم، ذيل ح ٨٣٩٣، أنَّ الصيدلاني والصيدناني
 بمعنى واحد.

٦. في معجم البلدان، ج ١، ص ٤١٤: وبُشت -بالضم -: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة، وأظنّها من أعمال كابل: فإن قياس ما نجده من أخبارها في الأخبار والفتوح كذا يقتضي، وهي من البلاد الحارّ المزاج، وهي كبيرة، ويقال لناحيتها اليوم: كرم سير، معناه النواحي الحارّة العزاج».

٧. في معجم البلدان، ج ٣، ص ١٩٠: وسجستان، بكسر أوله وثانيه، وسين أخرى مهملة، وتاء مشئاة من فوق، وآخره نون: وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة، ذهب بعضهم إلى أنَّ سجستان اسم للناحية وأنَّ اسم مدينتها زرنج، وبينها وبين هراة عشرة أيَّام ثمانون فرسخاً، وهي جنوبيّ هراة، وأرضها رملة سبخة، والرياح لا تسكن فيها أبداً ولا تزال شديدة تدير رحاهم، وطحنهم على تلك الرحى».

رَافَقْتُ الْبَا جَعْفَرِ ﴿ فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا فِي أُوَّلِ خِلَافَةِ الْمُعْتَصِمِ، فَقُلْتُ لَهُ ـ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ، وَهُنَاكَ جَمَاعَةً مِنْ أُولِيَاءِ السَّلْطَانِ ـ: إِنَّ وَالِيَنَا ـ جُعِلْتُ فِدَاكَ ـ رَجُلَّ يَتَوَلَّاكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَيُحِبُّكُمْ، وَعَلَيَّ فِي دِيوَانِهِ خَرَاجٌ لَا فَإِنْ رَأَيْتَ ـ جَعَلَنِيَ اللَّهُ وَدَاكَ \_ أَنْ تَكْتُبَ الْمُهُ الْمِيْتِ اللَّهُ وَدَاكَ \_ أَنْ تَكْتُبَ الْمَهُ الْمِيْدِ وَالْمِ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِيقِيْفِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُثَالُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُثَالِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

فَقَالَ لِي ٦: ولا أَعْرِفُهُ .

فَقَلْتُ<sup>٧</sup>: جُعِلْتُ فِدَاكَ<sup>٨</sup>، إِنَّهُ ـ عَلَىٰ مَا قُلْتُ ـ مِنْ مُحِبِّيكُمْ ۚ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَكِتَابُكَ يَنْفَعَنِي عِنْدَهُ.

فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ، وَكَتَبَ ' : دَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مُوصِلَ كِتَابِي هٰذَا ذَكَرَ عَنْكَ مَذْهَباً جَمِيلًا، وَإِنَّ مَا ' اللَّ مِنْ عَمَلِكَ ' ا مَا أَحْسَنْتَ فِيهِ، فَأَحْسِنْ إلىٰ إِخْوَانِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ سَائِلُكَ عَنْ مَثَاقِيلِ الذِّرِّ وَالْخَرْدَلِهِ.

قَـالَ: فَـلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ، سَـبَقَ الْخَبَرُ إِلَى ١٣ الْحُسَيْنِ ١٤ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ا. في «بخ، بف» والوسائل: «وافقت».

الخَواج: ما يخرج من غَلَة الأرض أو الغلام. والغلّة: الدخل من كراء دار، أو فائدة أرض ونحو ذلك، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع: المغوب، ص ١٤١؛ لمسان العرب، ج ٢، ص ٢٥١ (خرج).

٣. في دط، بخ، بف،: دجعلت فداك.

٤. في (جت): + (لي).

٥. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٦ و ٥٠ والتهذيب. وفي المطبوع : + وكتاباًه.

٦. في وط، ي، بح، جد، جن، والبحار، ج٤٦ و ٥٠ والتهذيب: - ولي،

٧. في (ط، بف) والوافي: + (له). ٨. في (ط، بف): - (جعلت فداك).

٩. في (ط) وحاشية (جت): (محبّتكم).

١٠. في الى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار، ج ٤٦ و ٥٠: الفكتب،

١١. في دبخ، بف، والوسائل: «وإنّما».

١٢. في وى، بس، جد، جن، : +وإلَّاه. وفي التهذيب: «أعمالك إلَّاه بدل وعملك».

١٣. في ديف: + دأبي، ١٤. في دط: «الحسن».

النَّيْسَابُورِيُ \ وَهُوَ الْوَالِي، فَاسْتَقْبَلَنِي عَلَىٰ فَرْسَخَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ \، فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ ١١٢/ الْكِتَابَ، فَقَبَّلَهُ، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ \، ثُمَّ قَالَ الِي اللهِ عَالَ حَاجَتُكَ ؟ فَقُلْتُ: خَرَاجُ عَلَيَّ فِي دِيوَانِكَ، قَالَ \: فَأَمَرَ بِطَرْجِهِ عَنِّي، وَقَالَ لِي اللهِ فَزَاجاً مَا دَامَ لِي عَمَلٌ، ثُمَّ سَالَنِي عَنْ عِبَالِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ، فَأَمَرَ الِي وَلَهُمْ بِمَا يَقُوتُنَا ا وَفَضُلًا، فَمَا أَدَّيْتُ فِي عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَيَّا، وَلَا قَطَعَ عَنِّي صِلَتَهُ الْ حَتَّىٰ مَاتَ . "ا

٨٥٢٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَـنْ عَلِيٌّ بْنِ يَقْطِينِ، قَالَ:

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ﴿ وَإِنَّ لِلّٰهِ ۦ عَزَّ وَجَلَّ ۦ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَـدْفَعُ بِـهِمْ عَـنْ أَوْلِيَاثِهِ» . " ا

## ٣٢ ـ بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ

٨٥٢٩ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ

١. في (جد، جن): (النيشابوري).

٢. في وط): وفاستقبله من المدينة على فرسخين، بدل وفاستقبلني على فرسخين من المدينة،

٣. في (بف): (عينه).

٤. في دي، بح، بس، جد، جن، وحاشية دجت، والوسائل والبحار، ج٠٥: دوقال.

٥. في الوسائل: - «لي».

٦. في وط، ي، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، والبحار، ج ٤٦ و ٥٠: - وماء.

٧. في الوسائل: - «قال».

٨. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والوسائل والبحار، ج ٤٦ و ٥٠ والتهذيب: - ولي،

٩. في وطه: ووأمره. ٩. في وبف: وبقو تناه بدل وبما يقو تناه.

۱۱. في (ط): (صلتي).

١٢. التهذيب، ج ٦، ص ٣٣٤، ح ٩٣٦، معلقاً عن محمّد بن أحمد الواني، ج ١٧، ص ١٦٨، ح ١٧٠٥٩؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ١٩٥٥، ح ٣٢٣٣٢؛ البحاد، ج ٤٦، ص ٣٣٩، ح ٢٩؛ و ج ٥٥، ص ٨٦٠ ح ٢.

۱۳. الفقيه، ج ۳، ص ۱۷٦، ح ٣٦٦٤، معلَقاً عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بسن جعفر 45، الواضي، ج ۱۷، ص ۱۲۹، ح ۲۷۰۱؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۱۹۲، ذيل ح ۲۲۳۲۲.

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ :

دَخَلْنَا ' عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ' ﷺ ، فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ الشَّرَّاجُ : مَا تَرَىٰ ۖ فِيمَنْ ۚ يَحْمِلُ إِلَى الشَّام السُّرُوجَ \* وَأَذَاتَهَا ؟

فَقَالَ: وَلَا بَأْسَ، أَنْتُمَ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِنَّكُمْ فِي هُدُنَةٍ^، فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرْمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ ۖ السَّرُوجَ وَالسَّلَاحَ ۖ ' . . ' '

۲. في «بخ، بف: + «جعفر بن محمّد».

۱. في (ط،بف): (دخلت).

٣. في الوسائل: وتقول،

٤. في دبخ، بف، وحاشية دبح، والوافي والتهذيب والاستبصار: دفيماء.

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع: «يحمل السروج إلى الشام». وفي الوافي:
 «يحمل إلى الشام من السروج».
 ٦. في المرأة: «أصحابه».

 ٧. في الوافي: ابمنزلة أصحاب رسول الله ﷺ؛ يعني بعد وفاته ﷺ واستقرار أمر الخلافة، ويبيّنه قوله: «إنكم في هدنة، أي في سكون ومصالحة».

وفي مرأة العقول، ج 19، ص ٧٠: «قوله الله : بمنزلة أصحابه الله ، أي كمعاملة مؤمني أصحاب الرسول الله منافقيهم ؛ فإنهم كانوا يجرون عليهم أحكام المسلمين ، وقيل : كمعاملة أصحابه الله بعد وفاته واستقرار منافقيهم ؛ فإنهم كانوا يبيعون السلاح من الكفار. الخلافة على الغاصبين ، وقيل : أي كمعاملة أصحابه الله قبل الهجرة ؛ فإنهم كانوا يبيعون السلاح من الكفار وقال الشهيد الثاني الله في المسلك : إنما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب أو التهيز له ، أمّا بدوم بعن المعالم الله ، ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم ، كما دلت عليه الرواية . وهذا كلّه فيما يعدُّ صلاحاً ، كالسيف والرمع ، وأمّا ما يعدُّ جنّة ، كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم ، وعلى تقدير النهي لو باع هل يصح ويملك النمن ، أو يبطل ؟ قولان : أظهرهما الثاني ؛ لرجوع النهي إلى نفس المعوَّض ، وراجع : مسالك المنهم ، ح ، ص ١٢٣ .

٨. والهُذُنة: السكون، والهدنة: الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين. النهاية، ج ٥،
 ص ٢٥٧ (هدن).

١٠ . في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني: ابيع السلاح لأعداء الدين حرام، سواء كان في حال الحرب، أو حال الهدنة ، أمّا حال الحرب فواضح، وأمّا حال الهدنة فلأنّ بيع السلاح لهم تقوية على المسلمين ومظنّة الإضرار دائماً. ولكنّ الكلام في إعانة الظالمين، والمتبادر منه العدوّ من حيث هو عدوّ بأن يكون السلاح بيدهم سبباً لتضعيف المؤمنين وقهرهم، فإن باع السلاح لعدوّ يدفع به عدواً أشـدّ وأقـوى جاز، مثل أن يبيع السلاح لأهل الذمة ليدفعوا المشركين. وقد جوّز في هذا الخبر وما بعده بيع السلاح لأهل

٧ / ٨٥٣٠ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ \، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَسَنِ "بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي سَارَةَ ، عَنْ هِنْدِ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ ﴿ الشَّامِ اللَّهُ ، إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السَّلَاحَ إِلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا أَنْ ۗ عَرَّفَتِيَ اللَّهُ هٰذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذٰلِكَ ، وَقُلْتُ: لَا أَحْمِلُ إِلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ .

فَقَالَ لِي ُ : «احْمِلْ إِلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ ْ ـ يَغنِي الرُّومَ ـ وَبِعْهُمْ ۚ ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا ۖ ، فَمَنْ حَمَلَ إِلَىٰ عَدُوْنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا، فَهُوَ مُشْرِكَهِ . ^

حه الشام ليدفعوا الروم، وكان أهل الشام متظاهرين بالإسلام يدفعون عنه كفرة الروم، ولا تدلّ هذه الروايات على جواز بيع السلاح لأعداء الدين من حيث هم أعداء في حال الهدنة، بل على جواز بيعه لمن يحفظ بـه الدين ويدفع به عن حوزة المسلمين.

ومذهب ابن إدريس أنّه يجوز البيع في حال الهدنة وعدم التهيّق. والأصبح الصنع مطلقاً. وحكى شيخنا الأنصاري عن حواشي الشهيد أنّ بيع السلاح حرامً مطلقاً في حال الحرب والصلح والهدنة؛ لأنّ فيه تـقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كلّ حال. انتهى.

قال بعد الحكاية: إنّه اجتهاد في مقابل النصّ.

وليس كذلك؛ لأنَّ ماذلَّ النصُّ على جوازه هو البيع من العدق، لا من حيث هو عدق، بل من حيث هو ناصرٌ ومعين في الجملة، وأمّا العدة من حيث هو عدق فلا يجوز تقويته ولو في حال الصلح، كما قال الشهيد؛.

۱۱. التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٤، ح ١٠٠٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٥٥، ح ١٨٧، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي،
 ج ١٧، ص ١٧٣، ح ٢٠٠٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٠١، ح ٢٢٠٨٦.

١. السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد، عدّة من أصحابنا.

في دى، بس، بف، جد، جن، وحاشية «جت»: «الحسين». وهو سهو؛ فقد روى الحسن بن محبوب كتاب عليّ بن الحسن بن رباط، ووردت روايته عنه في عدّة من الأسناد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٢٦٩، الرقم ٣٨٨؛ معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ٣٥٩، و ج ٣٣، ص ٢٧٠.

٣. في وط، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار: - وأن،

<sup>.</sup> ٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع والوافي: - «لي».

٥. في وطه: وعدو كم وعدوناه. ٦. في وجده وحاشية وجن، والوسائل: ووبعه.

٧. في وط، ي، بح، بس، جد، والفقيه والتهذيب والاستبصار: - وفلا تحملوا، وفي وجن، وفلا تحمل،

٨. الفقية، ج٣، ص ١٧٥، ح ٣٦٦١؛ والتهذيب، ج٦، ص ٣٥٣، ح ١٠٠٤، والاستبصار، ج٣، ص ٥٨، حه

٣/٨٥٣١ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمُّدٍ (، عَنْ عَلِيُ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْفِقَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ ۗ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ، أَبِيمُهُمَا ۗ السَّلَاحَ ؟ فَقَالَ ۚ: وَبِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا ۚ: الدِّزعَ ۗ وَالْخُفَّيْنِ ۗ وَنَحْوَ هٰذَاهِ.^

٨٥٣٢ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٩ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ ، عَن السَّرَّادِ ١٠ :

حه ح ١٨٩، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧، ص ١٧٤، ح ١٧٠٦؟ الوسائل ، ج ١٧، ص ١٠١، ح ٢٢٠٨٧. ١. السند معلّق ، كسابقه .

 ٣. هكذا في وط، ى، بح، بف، جت، جد، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والتحف. وفي سائر النسخ والمطبوع: وأنبيعهما».

٤. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار والتحف. وفي ١٩٥: - وفقال، وفي المطبوع: وقال، .

٥. في دطه: «يكفيهما». و «يكنّهما» أي يسترهما، يقال: كننته أكنّه، من باب قتل، أي سترته في كِنّه، بالكسر،
 وهو السُشرة، وأكننته، بالألف: أخفيته. راجع: المصباح المنير، ص ٥٤٢ (كنن).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار والتحف. وفي المطبوع: (كالدرع).

٧. في التحف: «الخفّتان والبيضة» بدل «الخفّين».

٨. التهذيب، ج ٦، ص ٥٥٤، ح ١٠٠٧؛ والاستبصار، ج ٦، ص ٥٧، ح ١٨٨، معلقاً عن أحمد بن محمد. تحف
العقول، ص ٢٧٤، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله ١١٠٠الوافي، ج ١٧، ص ١٧٤، ح ١٧٠٦٠؛ الوسائل،
ج ١٧، ص ١٠٢٠م ٢٠٠٨.
 ٩. السند معلق، كسابقيه.

١٠. في الوسائل: «السرّاج»، لكن لم نجد رواية أبي عبد الله البرقي \_وهو محمّد بن خالد \_عمّن يلقّب بالسّراج في موضع.

ثم إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٤، ح ١٠٠٧ وسنده هكذا: وعنه - والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد - عن أبي عبد الله البرقي عن السرّاده لكنّ الخبر ورد في الاستبصار، ج ٣، ص ٥٧، ح ١٨٦، عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله البرقي عن السرّاد عن رجل عن أبي عبد الله لله.

والظاهر أنَّ الصواب ما ورد في الاستبصار؛ فإنَّ العراد من السرّاد هو الحَسن بن محبوب وقد عُدَّ من أصحاب الكاظم والرضائقة، وذكر الشيخ الطوسي في ترجمته أنّه روى عن ستّين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله 182 راجع: الفهرست للطوسي، ص ١٢٢، الرقم ١٦٢؛ رجال العلوسي، ص ٣٣٤، الرقسم ٤٩٧٨ و ص ٣٥٤، الرقسم ٥٢٥١. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَبِيعُ السَّلَاحَ ، قَالَ ْ : وَلَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ ٢٠.٢

#### ٣٣ \_ بَابُ الصِّنَاعَاتِ

٨٥٣٣ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى، عَنْ جَدُّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : إِنَّ اللّٰهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُ الْمُحْتَرِفَ ۚ الْأَمِينَ » .

٨٥٣٤ / ٢ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَهِ. ٦

٣/٨٥٣٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم ٢، عَنْ صَالِحِ بْنِ السُّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

۲. في (جن): (فتنته).

۱. في دبس»: دفقال».

- "التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٤، ح ١٠٠٧، معلقاً عن أحمد بن محمد؛ الاستبصاد، ج ٣، ص ٥٧، ح ١٨٦، معلقاً عن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد، عن أبي عبد الله المرقي، عن السرّاد، عن رجل، عن أبي عبد الله ١٤٤٠ الوافي، ج ١٧، ص ١٧٥، ح ٢٢٠٨٠.
  - ٤. والمحترف، : المكتسب، يقال: هو يحترف لعياله، أي يكتسب. راجع: النهاية، ج ١، ص ٣٦٩ (حرف).
- الخصال، ص ٦٣٠، أبواب الثمانين وما فوقه، ضمن الحديث الطويل ١٠، بسنده عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير السؤمنين هيء الفقية. ٣٠ الفقيه، ج ٢٠ ص ١٥٨، ح ٣٥٨، مرسلاً عن أمير المؤمنين ١١٤؛ تحف العقول، ص ١١٠، عن أمير العؤمنين ١١٤ الوافي، ج ٢١، ص ٢١٨، ح ٢١٨، ١١٠ ؛ الوسائل، ج ٢١، ص ١٣٤، ح ٢٢١٨٢.
  - ٦. الوافي، ج ١٧، ص ١٨١، ح ١٧٠٧٣؛ الوساتل، ج ١٧، ص ١٣٤، ح ٢٢١٨٣.
- ٧. هكذا في دطاه. و في دى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوسائل والبحار والتهذيب
   والاستبصار: + دعن أبيه».

وما أثبتناه هو الظاهر ،كما تقدّم تفصيل الكلام ذيل ح ٣٦٩٥ فلاحظ.

عُمَارَةً ١، عَنْ سَدِيرِ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ﷺ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ"، فَإِنْ "كَانَ حَقّاً، فَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

قَالَ 3: دوَمَا هُوَ ؟،.

قُلْتُ \*: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ ۚ كَانَ لَا يَقُولُ: لَوْ غَلَىٰ دِمَاغُهُ مِنْ ^ حَرِّ الشَّمْسِ، مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَيْرَفِيُّ \*، وَلَوْ تَفَرَّثَ \* ' كَبِدُهُ ١١ عَطَشاً، لَمْ يَسْتَسْقِ ١٢ مِنْ دَارِ صَيْرَفِيُّ ١٢ مَاءُ، وَهُوَ عَمْلِي وَتِجَارَتِي، وَفِيهِ ١٤ نَبَتَ لَحْمِي وَدَمِي، وَمِنْهُ حَجِّي وَعُمْرَتِي ١٠.

فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «كَذَبَ الْحَسَنُ، خُذْ سَوَاءً"، وَأَعْطِ سَوَاءً، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ه/١١٤ فَدَعْ ١٧ مَا بِيَدِكَ ١٨، وَانْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَيَارِفَةً ٢٩،٩٠٠

۱. في حاشية دبف: دعمّار).

ني الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار: – «البصري».

٣. في دطه: دوإن،

في «بخ، بف» والوافي: «فقال».
 في «بخ، بف» والوافي: - «البصري».

٥. في الوافي: «فقلت».

٨. في التهذيب: - دمن،

۷. فی دی: -دکان،

 ٩. يقال: وصرفت الذهب بالدراهم: بعته. واسم الفاعل من هذا: صَيْرَفيّ، وصَيْرف وصرّاف للمبالغة. قال ابن فارس: الصرف: فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق الصيرفيّ. المصباح المنير، ص ٣٣٨ (صرف).

١٠. في الوافي: «تفرّثت». وفي التهذيب: «تبقّرت». وفي الاستبصار: «تنقّرت».

١١. في الوافي: «تفرّثت كبده: تشقّقت وانتثرت». وراجع:القاموس المحيط، ج ١، ص ٢٧٥ (فرث).

١٢. في وجن، ولم يستق، ١٣. في الفقيه: - وعطشاً لم يستسق من دار صير في،

١٤. في البحار، ج ١٤ والفقيه: دوعليه». ١٥. في الوسائل والفقيه: + وقال».

١٦. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٧١: وقوله على: خذ سواء، أي لا تأخذ أكثر من حقّك ولا تعطهم أقلَ من حقّهم، أو يجب التساوي في الجنس الواحد حذراً من الربا. والأوّل أظهره.

١٧. في البحار، ج ١٤: ودع. ١٨. في التهذيب والاستبصار: وما في يدك.

١٩. في الوافي: ٥وفي الفقيه في آخر الحديث ويعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم، هذا كلامه ولم مه

٨٥٣٦ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، قَالَ:

## سَـمِعْتُ رَجُـلًا يَسْـأَلُ أَبَـا الْـحَسَنِ الرَّضَـا ﴿، فَـقَالَ: إِنِّي أَعَالِحُ ١

🏎 أدر ما عني بهه.

وفي هامشه عن سلطان إلى : «قوله: ولم أدر ما عنى به . قوله: يعني صيارفة الكلام، من كلام الصدوق لا تستة الحديث، ومعناة أنّ الباقر الله إنّما عنى بقوله: كانوا صيارفة ، صيارفة الكلام لا الدرهم، فكأنّه قال لسدير : مالك ولقول حسن البصري، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل، فاتبعوا المحقّ ورفضوا الباطل ولم يستمعوا قول الضلاّل والأكاذيب الباطلة، فأنت أيضاً كن صيرفيّاً لما يبلغك من الأقاويل آخذاً الحقّ، رافضاً للباطل (من شرح الفقيه).

غاية ما يوجّه متن الحديث -إن سلم عن النقص، و توافقت فيه النسخ -أن يكون «يعنى» بصيغة المفعول، وكذا «لم يعن» فيكون المراد أنَّ الحسن وهم من تأويل ما روي في الصيارفة؛ فإنَّ المعنيّ بمها صيارفة الكلام، لا صيارفة الدرهم على ما ورد في قول رسول الشﷺ من التهديد لمن يصرف الكلام في المواعيد وغيرها.

وظاهر ذيل عبارة هذا الفاضل # يشعر بأنَّ قوله: «يعني ...» تتمّة الحديث. ولا يخفى له أنَّ هذا الحديث موجود في الكافي والتهذيب ولم يكن فيها هذه التنمّة ، فالظاهر أنَّها من عبارة المصنّف ولا يأتي ذلك عن توجيهه # أيضاً ؛ إذ المقصود على أيِّ تقدير بيان وجه توهّم الحسن البصري . ويمكن أن يكون بصيغة المعلوم أيضاً ، والفاعل ضميرٌ راجع إلى الرسول # ، أو من توهّم الحسن من كلامه ما توهّم».

وفي هامش الكافي المطبوع نقلاً عن رفيع الدين:

وفي اللقيه بعد قوله: «كانوا صيارفة»: يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدرهم. انتهى. وقال المجلسي الأول القيه بعد قوله: «كانوا صيارفة»: يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدرهم. انتهى. وقال المجلسي الأول الله في شرحه على الفقيه: فكأنه الله قال لسدير: مالك ولقول الحسن البصري ؟ أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا الحقّ ورفضوا الباطل ولم يسمعوا أماني أهدا للفلال وأكاذيب رهط السفاهة، فأنت أيضاً كن صيرفياً لما قرع سمعك من الأقاويل، ناقداً منتقداً فخذ الحقّ واترك الباطل. هذا ملخّص كلامه، أعلى الله مقامه. وإليه ذهب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، والذي حمل الصدوق على هذا التأويل في المقام من حمل الصيرفي على صيرفي الكلام تواتر أنَّ أصحاب الكهف كانوا من أبناء الملوك وأشراف الروم ولم يكونوا تجاراً». وراجع: روضة المتكين، ج ٢٠. ص. ٤١٢.

التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٦، ح ١٠٤٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٦٤، ح ٢١١، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ١٥٩، ح ٣٨، معلقاً عن سدير الصيرفي. وراجع: تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٢٢، ح ٧٠الوافي، ج ٧١، ص ١٥٩، ح ١٨٠؛ و ج ٤٢، ص ١٨١، ح ١٤٠٥؛ و ج ٤٤، ص ١٤٤، ح ٢١٠ و ج ٤٤، ص ١٤٤، ح ٢٠؛ و ج ٤٤، ص ١٤٤، ح ٢٠.

١. العِلاج: العمل والمزاولة، وكلُّ شيء زاولته وما رسته وعملت به فقد عالجته. راجع: لسان العرب، حه

الدَّقِيقَ ' وَأَبِيعُهُ ، ۚ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: لَا يَنْبَغِي .

فَقَالَ لَهُ ۗ الرَّضَاعِ اللَّهَ فِيهِ الْعَبْدُ، فَلَا يَبْاعُ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ فِيهِ الْعَبْدُ، فَلَا يَأْسَ، . أَ

٥ / ٨٥٣٧ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أبيه يَحْيَى بْن أَبِى الْعَلاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَمَّادٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَامٌ .

فَقَالَ: ﴿ لَا سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ؟ ).

قَالَ: قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ.

قَالَ: ﴿فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً، وَلَا تَسُبَّهُ ۚ ، جَعَلَهُ اللّٰهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ، وَخَلَفَ صِدْق مِنْ ۖ بَعْدِكَ، .

قُلْتُ^: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ ؟

قَالَ \*: وإِذَا عَدَلْتَهُ ' عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ:

<sup>🚓</sup> ج ۲، ص ۳۲۷ (علج).

١. في دي، بح، بخ، بس، جت، جن، وحاشية ابف، والوسائل والتهذيب والاستبصار: «الرقيق».

٢. في دي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب والاستبصار: «فأبيعه».

٣. في الوسائل: - دله،

التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٢، ح ١٠٣٩؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٣٣، ح ٢١٠، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي،
 ٢٧١، ص ١٨٢، ح ٢٧٠١؟ الوسائل، ج ١٧، ص ١٣٥، ح ٢٢١٨٥.

٥. في (بخ، بف) وحاشية (جت) والوافي والاستبصار: (فأخبرته).

٦. في دط، بخ، بف، وحاشية دجت، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل: دولا تشتمه.

۷. في اي، بح، بس، جده: - (من).

٨. هكذا في دط، ى، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي دبح، - (قلت).
 وفي دجت، و المطبوع: (فقلت).
 ٩. في دجت؛ (فقال). وفي الوافي: + وإنّه.

١٠. في ابخ، بف، وحاشية دجت، والوافي: دعدلت به، وفي الاستبصار والعلل: دعزلته،

لَا تَسْلِمْهُ ﴿ صَيْرَفِيٓاً ، فَإِنَّ الصَّيْرَفِيِّ لَا يَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الْأَكْفَانِ ۗ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ ۗ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الطَّعَامِ ۚ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الإِحْتِكَارِ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً ۗ ، فَإِنَّ الْجَزَّارَ \* تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً ۗ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ ﴿ وَلَا تُسْلِمُهُ نَخَاساً ۗ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ . ^

٨٥٣٨ . أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَىٰ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ:
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ' ! إِنِّى

حه وفي المرآة: «قوله 25 : إذا عدلته ، المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة ، وحملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم ، وإن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرّم ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار).

۱. في «ى، بس»: «لا تسلّمنّه». وفي «بح، جد، جن»: «لا تسلمنّه». وفي الوافي: «لا تسلمه، من أسلمه، أي لا تعطه لمن يعلّمه إحدى هذه الصنائع، كذا في النهاية، راجع: النهاية، ج٢، ص ٣٩٤ (سلم).

۲. في دى، بح، بس، جد، دأكفان،

٣. في وط، بخ، بف، والعلل: – ﴿إِذَا كَانَ،

٤. في وط، ي، بح، بس، بف، جد، جن، وفي وبخ، وطعامه. وفي وبخ، وطعامه.

٥. والجزّارة: الفاعل من جزرتُ الجزورَ وغيرها، من باب قتل، أي نحرتها. راجع: المصباح المنير، ص ٩٨
 (جزر).

٦. التّخس: طعنك جنب الدابّة أو مؤخّرها بعود أو غيره فتهيج، والفاعل: نخّاس، مبالغة. وصنه قيل لذلّال
الدوابّ وباتعها ونحوها: نخّاس، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تُشْتَط، وقد يسمّى بائع الرقيق نخّاساً. والأوّل
هو الأصل. راجع: لمسان العوب، ج ٦، ص ٢٢٨ (نخس).

٧. في الموآة: وقوله \$ : من باع الناس، أي الأحرار، فالتعليل على سياق ما سبق، أي لا تفعل ذلك؛ فإنه قد يفضي إلى مثل هذا الفعل، أو مطلقاً، فالمراد به نوع من الشرّ يجتمع مع الكراهة».

هـ لل الشرائع، ص ٥٣٠، ح ١، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب، ج ٦، ص ١٦١، ح ١٠٣٠؛ و الاستبصار، ج ٣، ص ١٨٣، ح ١٧٠٧؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ١٣٥، ح ٢٢١٨.

٩. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

١٠. في «بخ»: دعن جعفر، قال: قال رسول الش雞، وفي دط» والوافي والتهذيب والاستبصار: دعن جعفر 鄉،
قال: إنَّ رسول الش雞، قال». وفي «بف»: دعن جعفر 鄉، قال: قال رسول الش雞».

أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً، وَنَهَيْتُهَا ۚ أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً، أَوْ حَجَّاماً، أَوْ صَائِعاً، `

٨٥٣٩ / ٧. عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ١١٥/٥ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ زَنْجَوَيْهِ ۗ التَّفْلِيسِيِّ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ۗ الْحَنَّاطِ ٥، عَنْ أَبِي ۖ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ الرَّاذِيِّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ وَمَعِي ثَوْبَانِ، فَقَالَ لِي ٧: دِيَا أَبًا إِسْمَاعِيلَ، يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ، وَلَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ^.

فَقَلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، وَأَنْسِجُهُمَا أَنَا، فَقَالَ لِي: دَحَائِكَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ \: ولَا تَكُنْ حَائِكاً، قُلْتُ: فَمَا أَكُونُ؟ قَالَ: دكُنْ صَيْقَلًا ١٠.

وَكَانَتْ ١١ مَعِي مِانَتَا دِرْهَمٍ، فَاشْتَرَيْتُ ١٢ بِهَا سُيُوفاً وَمَرَايَا٣١ عُتُقاً ٤٠، وَقَدِمْتُ بِهَا ١٥

١. في الوافي: (فنهيتها).

۱۰ التهذیب، ج ۲، ص ۱۳۳، ح ۱۰٤، والاستیصار، ج ۳، ص ۱۵، ح ۲۱۲، معلقاً عن أحمد بن محمد؛ علل الشواتع، ص ۵۳۰ ح ۵۳، ح ۱۸، عن الحمد بن محمد، عن محمد بن یحیی الخزاز، عن طلحة بن زید، عن جعفر بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الخالف عن رسول الش 場 الوافي، ج ۱۷، ص ۱۸۵، ح ۱۷۰۷۸؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۱۸۵، ح ۲۲۱۰۰؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۱۸۵، ح ۲۲۱۰۰؛ الوسائل، ج ۱۷.

٣. في وبح، بخ، بف، جت، جن، ورنجويه، لكن تقدّم ذيل ح ٩٣٨ أنّ الصواب هو زنجويه، فلاحظ.

٤. في ابخ، بف، وحاشية اجن، والوافي: وأبي عمير،.

٥. في (بح، بخ، بس، جت، والوافي: «الخياط».

٦. هكذا في (ط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: - (أبي، وهو سهو كما يظهر من متن الخبر.

٧. في دى،: - دلي، . ٨. في الوسائل: - داللذين تحملهما أنت،

٩. في دى، بخ، بس، بف، جد، والوافي: دقال،.

١٠ . الصَّيْقَلُ: شحَّاذ السيوف وجلاؤها . لسان العرب، ج ١١، ص ٣٨٠ (صقل) .

۱۱. في حاشية (بح): (فكانت).

١٢. في وطه: + ومعي دراهم فاشتريت بمائتي درهم، بدل ومعي مائتا درهم، فاشتريت.

١٣. في الاستبصار: + «قرابا».

<sup>14.</sup> العُتَّق: جعع العتيق، وهو الكريم الرائع من كلَّ شيء . راجع : النهاية، ج ٣، ص ١٧٩؛ العصباح العنيو، ص ٣٩٢ (عتق).

#### الرَّيَّ، فَبِعْتُهَا لَ بِرِبْحٍ كَثِيرٍ. ٢

٨ / ٨٥٤٠ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدِّنَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا "الْكُوفِينَنَ، قَالَ: دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفْقِيٍّ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَكَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ، وَيَأْخُذُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الأَجْرَ، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَنَا رَجُلِّ كَانَتْ وَعِنَاعَتِيَ السِّحْرَ، وَكَنْتُ آخُذُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الأَجْرَ، وَكَانَ مَعاشِي ٧، وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ ٨، وَمَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ، وَقَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ لِي فِي ٩ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ ١٠ مَخْرَجٌ ؟

قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : ﴿ حُلَّ ، وَلَا تَعْقِدْ ١٣. هُ ١٢.

۱. في دط، ي، بح، بس، جد، جن»: دوبعتها».

٢. التهذيب، ج٦، ص٣٦٣، ح ٢٠٤٢؛ والاستبصار، ج٣، ص ٢٤، ح ٢١٣، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه [في التهذيب: «رنجويه»] التفليسي، عن أبي عمر و الحنّاط [في التهذيب: «الخيّاط»]. الوافي، ج ١٧، ص ١٨٤، ح ١٧٠٩٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٤٠، ح ٢٢١٩٣.

٣. في دط، بخ، بف، والتهذيب: + دمن،

<sup>3.</sup> في دبح، جت، والوافي والتهذيب: «شقفي». وفي هامش المطبوع نقلاً من بعض النسخ: «سيفي». ورواه والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه، ج ٣، ص ١٨٠ ، ح ٣٦٧٧ قال: «وروي عن عيسى بـن شقفي». ورواه عبد الله بن جعفر الحميري أيضاً في قرب الإسناد، ص ٥٢، ح ٦٩ بسند، عن عيسى بـن سقفي. والرجل مجهول لم نعرفه.

٦. هكذا في وط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن ، وحاشية وحت ، والوسائل والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد . وفي سائر النسخ والمطبوع : وعلى ذلك .
 ٧. في الفقيه : - وكان معاشي ،

٨. في دي، بح، بس، والفقيه والتهذيب والقرب: - دمنه،

۹. في (بف، جت): (من).

١٠. في وط، بف، والوافي والفقيه والتهذيب والقرب: ومنه، بدل ومن ذلك، وقال السلطان؛ في هامش الوافي: وقوله: منه مخرج، يحوز تعلقه بشيء، فيكون بياناً وصفة للشيء، ويجوز تعلقه بمخرج، فالمراد بالشيء هو الذي سبّب الخروج، وعلى التقديرين فالضمير راجع للسحر».

١١. في الموآة: وقوله \$\ : حل و لا تعقد، ظاهره جواز السحر لدفع السحر، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحل بغير السحر، كالقرآن والذكر والإقسام والكلام المباح.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: ووبالجملة هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب قتل الساحر مطلقاً،

### ٣٤ ـ بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

١٨٥٤١ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا،عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ،عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنِ ابْنِ رِنَابٍ،عَنْ أَبِي بَصِيرِ:

> عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ؟ فَقَالَ : دَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطُ ٢٠٠٠

٨٥٤٢ / ٢ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ،

قَالَ:

مه وقد شرحنا معنى السحر وحكم الحدّ فيه في الجزء التاسع في أبواب الحدود. وقال العكرمة المجلسي \*:
حمله العلماء على تجويز الحلّ بغير السحر. وهو بعيد. والحقّ ما ذكره المصنّف من جواز هذا النوع من
السحر الذي يحلّ به. وقال الشيخ المحقّق الأنصاري \*: وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم
كون كلّ منهما بالسحر، فحمل الحلّ على ماكان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما ـكما عن بعض ـلا
يخلو من بعد انتهى.

والسحر قد يكون موجباً للحدّ، وهو القتل، وقد لا يكون مضرّاً ولا نافعاً، فيكون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل، وقد يتصوّر فيه نفع عقلي، فيجوز أخذ الأجرة عليه، وهذا الخبر محمول عليه.

١٢. التهذيب، ج ٦، ص ٢٦٤، ح ٢٦٤، معلقاً عن الكليني. قرب الإسناد، ص ٢٥، ح ٢١٩، عن الهيئم بن أبي مسروق النهدي، عن أبيه، عن عيسى بن سقفي، عن أبي عبد الله ١٩٤٤؛ الفقيه، ج ٢، ص ١٨٠، ح ٢٦٧٧، معلقاً عن عيسى بن شقفي وفي الأخيرين مع اختلاف يسير • الوافي، ج ١٧، ص ١٨٤، ح ١٧٠٨٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١١٤٥، ح ٢٢٠٠٧.

١. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٧٤: ويدلّ على كراهة الحجامة مع الشرط وعدمها بدونه، كما هو المشهور».

۲. التهذيب، ج ٦، ص ٥٥٥، ح ١٠٠١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٥٥، ح ١٩، معلقاً عن الحسن بن محبوب. المقنعة، ص ٥٨٧، من دون الإسناد إلى المعصوم على، وتمامه هكذا: وكسب الحجام حلال. واجع: التهذيب، ج ٦، ص ٢٥٠ ح ١٩٧، و ١٠١٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٠٠ ح ١٩٧، و ١٩٧؛ و مسائل علي بن جعفر، ص ١٤٨، الواقي، ج ١٧، ص ١٩٠، ص ١٩٠، ذيل ح ٢٠٠٩؛ وج ٣٣، ص ١٩٠، ح ٢٩٣٨.

٣. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

دَخَلْنَا ۚ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَمَعَنَا فَرْقَدُ الْحَجَّامُ، فَقَالَ لَهُ ۚ : جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي ٥/١١٦ أَعْمَلُ عَمَلًا، وَقَدْ سَأَلَتُ عَنْهُ ۖ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَا اثْنَيْنِ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوه، وَأَنَا ۖ أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْهُ °، فَإِنْ كَانَ مَكْرُوها أَنْتَهَيْتُ عَنْهُ، وَعَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذٰلِكَ إِلَىٰ قَوْلِكَ، قَالَ: ﴿ وَمَا هُوَ ؟ ۗ قَالَ: حَجَّامٌ.

قَالَ: ۥكُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَحْ ۖ ، وَتَصَدَّقْ ۖ ، وَحُجَّ مِنْهُ ^ ، وَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ۖ ﷺ قَدِ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْأَجْرَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ .

> قَالَ: جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ ` ، إِنَّ لِي تَيْساً ١ أُكْرِيهِ ، فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ ؟ قَالَ ١٦: «كُلْ ١٣ كَسْبَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ ، وَالنَّاسُ يَكْرُهُونَهُ ١٠.

> > قَالَ حَنَانً : قُلْتُ ١٠ ؛ لِأَيّ شَيْءٍ يَكْرُهُونَهُ وَهُوَ حَلَالٌ ؟

قَالَ ١٦: «لِتَعْيير ١٧ النَّاس بَعْضِهِمْ بَعْضاً» . ١٨

نى «ط، بخ، بف» والتهذيب والاستبصار: - «له».

۱. في (ط): (دخلت).

٤. في «جد»: - (وأنا».

۳. فی دی) : - دعنه) .

٥. في دط، جد، والوسائل، ح ٢٢٠٩٧ والتهذيب والاستبصار: - دعنه، ۷. في (جت): + (منه).

٦. في الوسائل، ح ٢٢٠٩٧: (أخي).

افع (بخ، بف) والوافع: «وتصدّق منه وحج».

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: وفإنَّ النبيَّ ٩.

١٠. في (ط): (جعلت فداك).

١١. التَّيْسُ؛ الذكر من المعز إذا أتى عليه حول، وقبل الحول هو جدي، والجمع: تُيُوس، مثل فـلس وفـلوس. المصباح المنير، ص ٧٩ (تيس).

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٢٢١١٢ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: ١٣. في التهذيب: + (من).

١٤. في المرآة: «يدلّ على جواز أخذ الأجرة لفعل الضراب، والمشهور الكراهة».

١٦. في (ط، بخ، بف، : + (قال). ۱۵. فی (بف): - (قلت).

١٧. التعيير: الذمّ، والتقبيح. راجع: المفردات للراغب، ص ٥٩٦؛ المصباح المنير، ص ٤٣٩ (عير).

١٨. التهذيب، ج٦، ص ٣٥٤، ح ١٠٠٩؛ والاستبصار، ج٣، ص ٥٨، ح ١٩١، معلَّقاً عن الكليني. الوافي، ج١٧،

٣٠/ ٨٥٤٣. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ، عَنْ عَمْرُو بْن شِمْر، عَنْ جَابِر:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ حَجَمَهُ ا مَوْلَى لِبَنِي ۗ بَيَاضَةَ ، وَأَعْطَاهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ ، فَلَمّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﴾ : أَيْنَ الدُّم ؟ قَالَ: شَرِبْتُهُ \* يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ \* : مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلّ ـ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلّ ـ لَكَ جَجَاباً لا مِنَ النَّارِ مُ فَلَا تَعَدُه . \*

٨٥٤٤ / ٤. مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَثِرٍ ١٠، عَنْ زُرَارَةً، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟

حه ص ۱۹۱، ح ۱۷۰۹۶؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۱۱۱، ح ۲۲۱۱۲؛ وفیه، ص ۱۰۵، ح ۲۲۰۹۷؛ إلی قوله: دو لو کان حراماً ما أعطاءه.

١. في ابخ، بف، والوافي: اوحجمه،

۲. في (ط): - (لبني).

٣. في التهذيب: + (الأجر).

٤. في الاستبصار: «لما».

٥. في (جن): (شربت).

٦. في دي، بح، بس، جد، جن، والوافي والوسائل: «قال».

٧. في التهذيب والاستبصار: وحجاباً لك، بدل ولك حجاباً.

٨. في المرأة: «قوله # : حجاباً من النار، لعل ترتب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجمهالته، وكونه معذوراً
 بها. ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم. وأمّا جعل (من) في قوله: من النار، بياتية فلا يخفى بعده.

<sup>9.</sup> المتهذيب، ج ٦، ص ٣٥٥، ح ١٠١٠؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٥٩، ح ١٩٢، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٠ ح ٢٥٨٥، معلّقاً عن عمر بن شعر الوافي، ج ١٧، ص ١٩٢، ح ٢١،١٧١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٠٥، ح ٢٢٠٩٩.

١٠. وردالخبر في الاستيصار، ج ٣، ص ٥٩، ح ١٩٣، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن أبي عمير، عن زرارة. وهو سهو ؛ فإناً لم نجد توسّط ابن أبي عمير بين ابن فضال و بين زرارة. وأمّا ابن بكير، فقد توسّط بينهما في كثير من الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢٢، ص ٣٦٨\_٣٦٩.

فَقَالَ: ‹مَكْرُوهَ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ ' وَتُمَاكِسَهُ ' ، وَإِنَّمَا يُكْرُهُ لَهُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، "

٨٥٤٥ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ ثَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُـمَيْرٍ، عَـنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ؟

فَقَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِهِ».

قُلْتُ<sup>°</sup>: أَجْرُ التَّيُوسِ؟

قَالَ: ﴿إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ ۚ بِهِ ، وَلَا بَأْسَ ٨٠٠

114/0

### ٣٥ ـ بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ

٨٥٤٦ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ

۱. في (بح): «أن تشارط».

٢. في المرآة: وقال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله، سواء عينها أم أطلق، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك، كما دلّت عليه الأخبار. هذا في طرف الحاجم، أمّا المحجوم فعلى الضدّ، يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه. وراجم: مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٣٤.

٣٠. التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٥، ح ١٠١١، معلقاً عن أحمد بن محمد؛ الاستبصار، ج ٣، ص ٥٩، ح ١٩٣، معلقاً عن أحمد بن محمد بن ابن فضال، عن ابن أبي عمير، عن زرارة الوافي، ج ١٧، ص ١٩٢، ح ١٩٣٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٠٦، ح ٢٩٣٤٠.

٤. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان، على وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ١٠

٥. في (بخ، بس، بف، والوافي: (فقلت). ٦. في (بح، : (لتغاير).

۷. التهذیب، ج ۲، ص ۳۵۵، ح ۲۰۱۲؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۵۹، ح ۹۶، معلقاً عن الفضل بن شاذان. الفقیه، ح ۳، ص ۱۷۰، ح ۳، ص ۱۷۰، ح ۳، ص ۱۷۰، ح ۳، ص ۱۷۰، ص ۱۹۳، حلقاً عن معاویة بن عمّار، إلی قوله: «فقال: لا بأس بهه؛ وفیه، ص ۱۱۱، ح ۲۲۱۱۳ ح ۲۲۱۱۳ من قوله: «فقال: لا بأس بهه؛ وفیه، ص ۱۱۱، ح ۲۲۱۱۳ من قوله: «فلت: أجر التیوس».

#### يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: وقَالَ لِي أَبِي: يَا جَعْفَرُ، أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا ' لِنَوَادِبَ ٚ تَنْدُبُنِي ۖ عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنْي». ۚ

٧/٨٥٤٧ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَلِي حَمْزَةَ : عَنْ أَلِي حَمْزَةَ : عَنْ أَلِي حَمْزَةَ اللَّهِ عَنْ أَلِي عَنْ أَلِي الْمُغِيرَةِ " فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِي ﷺ: إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً ، فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ ؟ فَأَذِنَ لَهَا ، فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وَتَهَيَّأَتْ ، وَكَانَتْ إِذَا قَامَتْ ، فَأَزْخَتْ ٢ شَعْرَهَا ، جَلَّلَ وَتَهَيَّأَتْ ، وَكَانَتْ إِذَا قَامَتْ ، فَأَزْخَتْ ٢ شَعْرَهَا ، جَلَّلَ

۱. في (بخ): (كذي وكذي).

٧. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي «بف»: (لنوادبة». وفي المطبوع: «النوادب».

٣. في (١٥): (تندبنني). وفي (ط، بس): (يندبني). وفي (بح، جد) وحاشية (جت): (يندبنني). وقال الجوهري:
 (هندب الميت، أي بكى عليه وعدد محاسنه). وقال ابن الأثير: (الندب: أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه وأفعاله). الصحاح، ج ١، ص ٢٢٣؛ النهاية، ج ٥، ص ٣٤(ندب).

وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٧: وبدل على رجحان الندبة عليهم وإقامة مآتم لهم؛ لما فيه من تشبيد حبّهم وبغض طالعيهم في القلوب، وهما العمدة في الإيمان. والظاهر اختصاصه بهم علي لما ذكر ناه، وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: لنوادب تندبني، لا تخلو الندبة عن لحن محزن وتركيب تمنم على وجه يناسب النوح، ويعلم من ذلك أنّ كلَّ صوت مشتمل على لحن شجيّ غير لهو جائزٌ، ولا يتصوّر الحرمة في ألحان تناسب مراثي أبي عبد الله الحسين على وسائر الأنمة يلي الأن الغناء المحرّم كما يأتي هو اللهو، ورثاء الأثمة يلي ليس لهواً، فهو خارج عن الغناء المحرّم موضوعاً».

٤. التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٨، ح ٢٠١٥، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ١٧، ص ١٩٧، ح ١٧١٠٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٢٥، ح ٢٢١٥٦؛ البحار، ج ٤٦، ص ٢٢٠، ح ٣٥.

٥. السندمعلَّق على سابقه،كما هو واضح.

٦. هكذا في وطع، وهو الصحيح بقرينة ما في الذيل من الشعر. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي: ومات الوليد بن المغيرة». وفي التهذيب: ومات ابن الوليد بن المغيرة».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: دقوله : الوليد بن المغيرة ، والصحيح : الوليد بن الوليد بن المغيرة ؛ فإنّه الذي أسلم وهاجر إلى المدينة وكان ابن عمّ أمّ سلمة زوجة النبيّ ﷺ، وأمّا الوليد بن المغيرة فكان عـمّها ولم يؤمن ، وأمّ سلمة كانت بنت أبي أميّة بن المغيرة ، والوليد هذا أخو خالد بن الوليد ، وقد روت العامّة هذه الأشعار مع اختلاف يسيره .

٧. في وط، بف، والوافي: ووأرخت، والإرخاء: الإرسال الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٥٤ (رخا).

جَسَدَهَا '، وَعَقَدَتْ ' بِطَرَفَيْهِ ۚ خَلْخَالَهَا ۚ، فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمُهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِﷺ، فَقَالَتْ:

أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَة أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَة حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِدٌ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ ١٠ وَجَعْفَراً ١١ غَدَقاً ١٢ وَمِيرَة ١٣ وَمِيرَة ١٣ وَمِيرَة ١٣

٤. في (بف) والوافي: (بخلخالها).

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: وقد عقدت طرفه بخلخالها، أي عقدت طرف شعرها بخلخالها، يدلّ على طول شعرها بحيث كان يصل إلى كعبى الرجلين، ولعلّ إرخاء الشعر كان شعار المصاب،

- ٥. النّغي: خبر الموت والإخبار به، يقال: نعى الميّتَ ينعاه نَغياً ونَعِيّاً، إذا أذاع موته وأخبربه، وإذا ندبه راجع:
   النهاية، ج ٥، ص ٨٥(نعا).
- ٦. حقيقة الرجل: ما يلزمه حفظه ومنعه ويحق عليه الدفاع عنه من أهل بيته. لسان العرب، ج ١٠، ص ٥٢ (حقق).
  - ٨. «يسمو» أي يعلو، يقال: سما الشيءُ يسمو سُمُواً، أي ارتفع وعلا. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٤٠٥ (سمو).
- 9. في الوافي: «الوتيرة، كأنّها من الوتر بمعنى الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قـتل أو نـهب أو سـبي؛ تعني أنّه كان يغلب على إدراك دم قتيله وما يجنى به على عشيرته، راجع: النهاية، ج ٥، ص ١٤٨ (وتر).
  - ١٠. السنون: جمع السُّنَّة، وهو الجدب والقحط. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٧٠٠ (سنو).
  - ١١. الجعفر: النهر الواسع الكبير، أو النهر الصغير، أو النهر عامّةً .راجع: لسان العرب، ج ٤، ص ١٤٢ (جعفر).
    - ١٢ . الغَدَق: كثرة الماء، والماء الكثير، والمطر الكبار القطر . لسان العرب، ج ١٠ ، ص ٢٨٢ (غدق).
      - ١٣. الميرة: الطعام، يمتاره الإنسان، أي يأتي به ويجلبه . راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٨٢١ (مير).
- ١٤. هكذا في «ط، ي، بح، بخ، بس، بف، جد، جن» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: «قال: فما».
- ١٥. في وى، بس، جد، جن، والوسائل: وفما عاب رسول ا的課 ذلك، وفي وبخ، بف، جت، والوافي: وفما عاب عليها النبئ 雖 في عليها النبئ 雖 في ذلك، وفي وبح، : وفما عاب عليها النبئ 雖 في ذلك، وفي حاشية وبح، والبحار والتهذيب وفما عاب رسول الد雖 في ذلك.

١. في وطه: وجلّلت، بدل وجلّل جسدها، والتجليل: التغطية، يقال: جلّل الشيء، إذا غطّاه. راجع: المصباح المنتباح المنتباحار: وعقده.
 المنير، ص ١٠٦ (جلل).

٣. في دط ، بف، والوافي: دطرفه، وفي حاشية دجت، دبطرفه،

#### شَيْناً ٢.٠١

٨٥٤٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ " جَمِيعاً، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، قَالَ:

كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ، وَلَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ، فَجَاءَتْ إِلَىٰ أَبِي، فَقَالَتْ: يَا عَمُّ، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ مِنْ هٰذِهِ الْجَارِيَةِ النَّائِحَةِ ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أُلِّتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعْنِهَا وَأَكْلُتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَىٰ أَنْ تَسْأَلَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ \* عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ حَلَالًا، وَإِلَّا بِعْتُهَا، وَأَكْلُتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَىٰ يَاتِي اللَّهِ بِالْفَرَجِ.

يَّاتِيَ اللَّهُ بِالْفَرَجِ. فَقَالَ لَهَا أَبِي: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَغْظِمُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ، أُخْبَرْتُهُ أَنَا بِذٰلِكَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿: ﴿ أَ تَشَارِطُ ؟ ٥٠

قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ ٦، أَمْ لَا.

فَقَالَ<sup>٧</sup>: «قُلْ لَهَا: لَا تُشَارِطُ ، وَتَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ<sup>^</sup> ، . ٩

١. في المرأة: ويدل على جواز النوحة، وقيد في المشهور بما إذا كانت بحق، أي لا تصف العيت بـما ليس فـيه، وبأن لا تسمع صوتها الأجانب.

۲. التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٨، ح ٢٧٠١، معلَقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧، ص ١٩٨، ح ١٧١٠؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ١٢٥، ح ٢٢١٥٧؛ البحار ، ج ٢٢، ص ٢٢٥، ح ٧.

٣. هكذا في وطنى، بعن بغن بس، بف، جت، جد، جن والوسائل. وفي المطبوع: وأحمد بن محمد بن المحمد بن المحمد بن وهو سهو أوجبه جواز النظر من (محمد في وأحمد بن محمد إلى (محمد في (محمد بن إسماعيل) فو ما المحمد بن المحمد بن

والمراد من محمّد بن إسماعيل هذا، هو ابن بزيع؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان [بن سدير] في عددٍ من الأسناد. أنظر على سبيل المثال: الكلفي، ح ١٦٣٣ و ١٩٨٤ و ٢٠٢٥ و ٤٣٧٩ و ٤٩٠٧. ٤. في الوسائل: - النائحة».

٥. في الوسائل: «فأحبّ بدل «وقد أحببت». ٦. في «بخ، بف» والتهذيب والاستبصار: «أتشارط».

٧. في دبخ ، بف، والوافي: + دأبو عبد الله عليه الله عليه . م. في المرأة: ديدلَ على كراهة الاشتراط».

٩. التهذيب، ج٦، ص ٣٥٨، ح٢٠١؛ والاستبصار، ج٣، ص ٦٠، ح ٢٠٠، معلَقاً عن أحمد بن محمّد، حه

٨٥٤٩ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عُذَافِر، قَالَ:

سَمِعْتُ ' أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ' - وَقَدْ السُئِلَ ۚ عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ - قَالَ ' : وتَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ ' إخدىٰ يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرِيٰ ' ٩٠ . ^

### ٣٦ \_ بَابُ كَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَالْخَافِضَةِ

١/٨٥٥٠ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ : «لَمَّا هَاجَرَتِ ۚ النِّسَاءُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ۗ ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْـرَأَةً يُــقَالُ لَــهَا : أُمُّ حَــبِيبٍ ، وَكَــانَتْ خَــافِضَةً ١ تَــخْفِضُ الْـجَوَارِيَ ، فَـلَمَّا رَآهَـا

حه عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير. قرب الإسناد، ص ١٢٣، ح ٤٣٤، بسنده عن حنان بن سدير، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٧، ص ١٩٩، ح ١١٩٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٢٦، ح ٢٢١٥٨.

١. في الط، بخ، بف، والوافي: السألت، ٢. في الى: + اليقول،

٣. في دى، بح، بس، جد، جن، والوسائل: – «قد».

في وجن٤: «يسئل». و في وط، بخ، بف، والوافي: - (وقد سئل).
 في وط، بح، بخ، جت، جد، والوافي: وفقال، وفي وبف؛ - وقال».

۳. فی (بف) : (فیضرب) .

ل في المرآة: وقوله \$! تستحله، لعل المراد بها تعمل أعمالاً شاقة فيها تستحق الأجرة، أو هو إشارة إلى أنه لا
ينبغي أن تأخذ الأجر على النباحة، بل على ما يضم إليها من الأعمال. وقيل: هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة،
ولا بخفى ما فيه».

۸. الفقیه، ج ۱، ص ۱۸۳، ذیل ح ۵۵۲؛ و ج ۳، ص ۱۹۲، ح ۳۰۹۲، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم ﷺ • الوافي، ج ۱۷، ص ۱۹۹، ح ۱۷۱۸؛ الوسائل : ج ۱۷، ص ۱۲۲، ح ۲۲۱۵۹.

٩. في «بف، والكافي، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب: «هاجر».

١٠. الخفض للنساء كالختان للرجال، ويقال: خفضتُ الجارية، مثل ختنتُ الغلام، والخافضة: الخاتنة. راجع:
 الصحاح، ج ٣، ص ١٠٧٤؛ النهاية، ج ٢، ص ٥٤ (خفض).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ لَهَا: يَا أُمَّ حَبِيبٍ، الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً، فَتَنْهَانِي عَنْهُ، فَقَالَ ': لَا '، بَلْ حَلَالٌ، فَادْنِي مِنْي حَتَىٰ أُعَلِّمَكِ. قَالَتْ ": فَدَنُوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ حَبِيبٍ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِى ـأَىٰ لَا تَسْتَأْصِلِي ـ وَأَشِمَى "؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقَ لِلْوَجْهِ، وَأَخْظَىٰ عِنْدَ الزَّوْج "،

قَالَ: ﴿ وَكَانَ لِأُمْ حَبِيبٍ أَخْتَ يُقَالُ لَهَا: أَمُّ عَطِيَّةً ، وَكَانَتْ مُقَيِّنَةً ٧ ـ يَعْنِي مَاشِطَةً ـ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَمُّ حَبِيبٍ إِلَىٰ أُخْتِهَا ، أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَتْ أَمُّ عَطِيَّةً إِلَى النَّبِي ﷺ ؛ اذْنِي مِنِي عَطِيَّةً إِلَى النَّبِي ﷺ ؛ اذْنِي مِنِي يَا أُمَّ عَطِيَّةً ، إِذَا أَنْتِ قَيَنْتِ الْجَارِيَةً ، فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْجِزِقَةِ ؛ فَإِنَّ الْجِزِقَةَ تَشْرَبُ مَاءً ١٠ الْوَجِهِ ١٠ . ٢٠

١. في اط، ي، بح، بس، جد، جن، والوسائل والبحار والكافي، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب، ج ٦: دقال،

٧. في دبس، جد، والوسائل: - ولاء. ٣. في دط، بح، بس، جت، جن، والبحار: وقال».

٤. في وط، ي، بس، جت، والبحار: وفدنت.

قال ابن الأثير: (وفي حديث أمّ عطية: أشمّي ولا تنهكي، شبّه القطة اليسير بإشمام الرائحة، والنهك بالمبالغة
 فيه، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها، وقال أيضاً: (و منه ... حديث الخافضة: قال لها: أشمّي ولا
 تنهكي، أي لا تبالغي في استقصاء الختان».

٩- وأحظى عند الزوج، أي أحب، يقال: حظيت المرأة عند زوجها تحظى حُظْوَةً وحِظْوَةً، أي سعدت بـ ه ودنت من قلبه وأحبّها. راجم: النهاية، ج ١، ص ٤٠٥ (خطا).

٧. (مقيّنة) أي مزيّنة، وتقيين العروس: تزيينها . راجع : الصحاح، ج٦، ص ٢١٨٦ (قين).

٨. في وبخ، بف، جت، جد، والوافي: وبما قال رسول الله على لها،.

٩. في وبخ، بف: - ورسول المﷺ. ١٠ د في التهذيب: وتذهب بماء، بدل وتشرب ماء».

١١. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٧٧: وثمّ إنّ هذا الخبر يدلّ على جواز فعل الماشطة وحلّية أجرها، وحمل على علم علم علم علم علم علم علم الشعر بالشعر بالشعر واشم الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل، كما قال في التحرير، وعلى جواز الأجرة على خفض الجواري، كما هو المشهورة. وراجع: تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٧٦٧، المسألة ٣٠٤١.

١٢. الكافي، كتاب العقيقة، باب خفض الجواري، ح ١٠٥٥٩. وفي التهذيب، ج ٧، ص ٤٤٦، ح ١٧٨٥، معلَّقاً عن

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ‹دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَـهَا: هَلْ ۗ تَرَكْتِ عَمَلَكِ ، أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ ۗ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ ۗ ، فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ ۗ ، فَقَالَ ۚ : افْعَلِي ، فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِي ۖ الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ ^ ؛ فَإِنَّهُ يَـذْهَبُ ۖ بِمَاءِ الْوَجْهِ ، وَلَا تَصِلِى ۚ ' الشَّعْرَ بِالشَّعْرِهِ ، ' '

٨٥٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ١٠، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي
 هَاشِم، عَنْ سَالِم بْنِ مُكْرَم، عَنْ سَعْدِ الْإِسْكَافِ، قَالَ:

حه الكليني، وفيهما إلى قوله: فوأحظى عند الزوج، التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٠، ح ١٠٣٥، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي، ج ١٧، ص ١٩٩، ح ١٧١١٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٢٩، ح ٢٢١٧٠، إلى قوله: فوأحظى عند الزوج، البحار، ج ٢٢، ص ١٣٢، ح ١١٢.

١. السند معلِّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

۲. في دط»: - دهل».

٣. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. و في المطبوع: وفقالت.

٤. في (بح): - (عنه). ٥ في (ط): - (عنه).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + ولها».

٧. في دي، بس، : دفلا تجلَّى، وفي دبف، دفلا تخلي، وفي التهذيب: دفلا تحكي،

في دبخ ، بف، والوافي: دبالخرقة، وفي التهذيب: دبالخزف.

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: وفإنَّها تذهب،

١٠. في المرأة: «قوله #: لا تصلي، كأنَّه لعدم جواز الصلاة، أو للتدليس إذا أرادت التزويج.

۱۱. التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٩، ح ١٩٣١، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي، ج ١٧، ص ٢٠٢، ح ١٧١١٥؛ الوسائل،
 ح ١٧، ص ١٦١، ح ٢٢١٧٤.

<sup>17.</sup> في التهذيب: وأحمد بن الحسن، وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم كتاب أبي خديجة سالم بن مكرم، وتكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم بعناوينه المختلفة . راجع: الفهرست للطوسي، ص ٢٣٦، الرقم ٣٣٧؛ معجم رجال الحديث، ج ٩، ص ٢٥٤-٥٢٥.

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ عَنِ الْقَرَامِلِ ۗ الَّتِي تَضَعَهَا ۗ النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بشُعُورهِنَّ ۗ ؟ ؟

فَقَالَ: «لَا بَأْسَ° عَلَى الْمَزَأَةِ بِمَا ۚ تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا».

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ<sup>٧</sup>: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

فَقَالَ: ۥلَيْسَ هُنَاكَ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِﷺ الْوَاصِلَةَ^ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ^ إِلَى الرِّجَالِ، فَتِلْكَ `` الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُه.''

٨٥٥٣ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ:

١. في الكافي، ح ١٠٢٢٧: وعن أبي جعفر ﷺ، قال: سئل، بدل وقال: سئل أبو جعفر ﷺ،

٢. «القرامل»: هي ضفائر من شعر أوصوف أو إبريسم، تصل به المرأة شعرها. النهاية، ج ٤، ص ٥١ (قرمل).

٣. في «بح، بس» والوافي والكافي، ح ١٠٢٢٧ والتهذيب: «تصنعها». وفي «بف»: «تضعهنّ».

٤. في (بخ، بف) والوافي: (يصلن به شعورهنّ).

٥. في وط، بف، والوافي والتهذيب: + وبه،
 ٦. في التهذيب: وماه.

٧. في وبس، جت، جد، جن، والوسائل، ح ٢٢١٧٥ والكافي، ح ١٠٢٢٧ والتهذيب: - وله،

٨. في الكافي ، ح ١٠٢٢٧ : + ووالموصولة ، وقال ابن الأثير : ووفيه أنّه لعن الواصلة والمستوصلة ، الواصلة : التي تصل شعرها بشعرها بشعر آخر زورٍ ، والمستوصلة : التي تأمر من يفعل بها ذلك ، النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٢ (وصل ) .

٩. وقادت النساء، أي جمعت بينهن وبينهم للفجور؛ من القيادة، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على
الوطي المحرّم. وقال المحقّق: وأمّا القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو الرجال والصبيان للواطء.
 راجع: النهاية، ص ٧١٠؛ المختصر النافع، ص ٢١٨؛ كتاب المكاسب للشيخ الأعظم، ج ١، ص ٣٨٥.

١٠. في دبف: (فقال). وفي دبخ: - دفتلك، .

١١. الكافي، كتاب النكاح، باب النهي عن خلال تكره لهنّ، ح ١٠٢٧. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٠، ح ١٠٣٢، م معلّقاً عن الكليني. المحاسن، ص ١١٤، كتاب عقاب الأعمال، ح ١١٥، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن سعد، عن أبي جعفر ه شهر، من قوله: وفقلت له: بلغناه. راجع: الكافي، كتاب الحيض، باب غسل الحائض ...، ح ٢٤١٧؛ و كتاب النكاح، باب النهي عن خلال تكره لهنّ، ح ٢٠٢٦؛ والفقيه، ج ٤، عس ٤٧، ح ٢٠٠٥؛ ومعاني الأخبار، ص ٢٤٩، ح ١؛ وص ٢٥٠، ح ١٠ الوافي، ج ١٧، ص ٢٠٠، ح ١٧١١١! الوسائل، ج ١٠ مس ٢٠٠، ح ٢٠١١١١.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ ا طَيْبَةً ۚ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ، فَدَعَاهَا النَّبِيُ ۚ ﷺ ، فَقَالَ ۚ لَهَا: يَا أُمَّ طَيْبَةً ۚ ، إِذَا خَفَضْتِ ۚ فَأَشِمِّي ، وَلَا تُجْحِفِي ۖ ؛ فَإِنَّهُ أَضْفَىٰ لِلَوْنِ الْوَجْهِ ^ ، وَأَحْظَىٰ عِنْدَ الْبَعْلِ ، ^

## ٣٧ \_ بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَشِرَاثِهَا

٨٥٥٤ / ١. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا جَعْفَر " إلله عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ " ؟

فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ ٢ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ، وَالَّتِي تُدْعَىٰ إِلَى الْأَعْرَاسِ ١٣ لَيْسَ

١. في (بف): - (أم).

٢. في (ط، بف، جد؛ وحاشية (ي): (ظبية). وفي (بس): (طَبِيَّة).

٣. في الكافي، ح ١٠٥٥٨: «رسول الله». ٤. في «بخ، بف» والوافي: «وقال».

٥. في اط، بف، جد، وحاشية الى : (ظبية). وفي ابس): (طَبِيَّة).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع: + «الجواري». وفي الكافي، ح ١٠٥٥٨: «إذا أنت خفضت امرأة».

٧. في الوافي: «الإجحاف ـ بتقديم الجيم على المهملة ـ: الإذهاب رأساً». راجع: المغرب، ص ٧٦ (جحف).

٨. في دط، بف، والوافي والكافي، ح ١٠٥٥٨ والتهذيب: دللُون، بدل دللون الوجه، وفي دي: دللوجه، بدلها.

٩. الكافي، كتاب العقيقة، باب خفض الجواري، ح ١٠٥٥٨. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٠، ح ١٠٣٤، معلقاً عن
 الكليني. الوافي، ج ١٧، ص ٢٠٣٠، ح ١٧١١٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٣٠، ح ٢٢١٧١.

١٠. في دى، والوسائل: دأبا عبد الله،.

<sup>11.</sup> قال المحقق الشعرائي في هامش الوافي: «قوله: عن كسب المغنّبات، ذكر الشيخ المحقق الأنصاري-قلس الله تربته و في الغناء وحكمه ما لا يزيد عليه ولم يبق لأحد بعده كلام، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حيث هو صوت قد يكون بحيث لا يمكن أن يتصوّر فيه غير كونه لهواً، وهو حرام، سواء قارنه فعل محرّم أم لا، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات».

١٢. في دط، بخ، بف، والتهذيب والاستبصار: وتدخل، وفي دجن، بالتاء والياء معاً.

١٣. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى ↔

بِهِ بَأْسٌ ْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ۖ لِيُضِلُ عَنْ سَـبِيلِ اللّٰهِ﴾ ۖ . . ُ اللّٰهِ﴾ ۖ . . ُ ُ

٧/٨٥٥٥. عَنْهُ مْ عَنْ ......

حه الأعراس، يدلُ على أنَ حرمة الغناء لأجل سماع صوت العرأة الأجنبيّة شهوة وتلذّذاً، وفي معناه الحديث التالي وهو التالي هنا أيضاً .، وروي عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن الغناء في الفطر والأضحى والغرح، قال: لا بأس ما لم يعص به، أو لم يرمز به، وهذا الحديث يدلّ على خلاف مذهب الشيخ رحمه الله وأنّه ليس في الصوت من حيث هو صوت حرمة».

١. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٩٠: وقال في الدروس: يحرم الغناء وتعلّمه وتعليمه واستماعه والتكسّب به إلا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة، ولم تتكلّم بالباطل، ولم تبلعب بالملاهي. وكرهه القاضي، وحرّمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة، والإباحة أصبح طريقاً وأخص دلالة، وراجع: المهذّب، ج ١، ص ٣٤٦، السرائر، ج ٢، ص ٣٢٢؛ الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٣٦٢، الدرس ٣٣١.

٢. في مجمع البيان، ج ٨، ص ٨٦: وأي باطل الحديث، وأكثر المفسّرين على أنّ المراد بلهو الحديث الغناء، وهو
 قول ابن عبّاس وابن مسعود وغيرهما، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضائين،
 قالوا: منه الغناءه.

التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٨، ح ١٠٢٤؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٦٢، ح ٢٠٧، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي،
 ج ١٧، ص ٢٠٠٥، ح ١٧١٢١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٢٠ م ٢٢١٤٤.

لا ربب في وقوع التعليق في السند وعدم رجوع الضمير إلى عدّة من أصحابنا، كما هو واضح. لكن اختيلف
في مرجع الضمير ؛ فقد أرجعه في الوسائل، ج ١٧، ص ١٩٢١، ح ٢٢١٤٥ إلى أحمد بن محمد، وأمّا الشيخ
الطوسي، فقد أرجع الضمير إلى الحسين بن سعيد كما هو ظاهر من التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٧-٣٥٨ ح ١٠٢٢.
١٠٢٤ - والظاهر أخذ الأخبار الثلاثة من الكافي من غير تصريح - وقد صرّح برجوع الضمير إلى الحسين بن
سعيد في معجم رجال الحديث، ج ٦، ص ١٨١، الرقم ٢٨٨١، أيضاً.

ويؤيّد رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد ما ورد في الكافي، ح ١٥١٠؛ من رواية أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حكم بن أيمن؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من حكم الحنّاط (الخيّاط) في ما نحن فيه، هو الحسين بن سعيد عن حكم بن أيمن العنّاط (الخيّاط) المذكور في رجال النجاشي، ص ١٦٧، الرقم ٣٥٤؛ ورجال البرقي، ص ١٣٧ ورجال الطوسي، ص ١٨٥، الرقم ١٢٥٠. لكن هذا الاحتمال أي رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد ـ يواجه إشكالاً وهو أنّ الراوي لكتاب الحكم بن أيمن هو ابن أبي عمير كما صُرّح به في رجال النجاشي، ص ١٦٧، الرقم ٤٣٤؛ والفهرست للطوسي، ص ١٦٠، الرقم ٢٤٦ وابن أبي عمير هو أكثر رواة الحكم رواية عنه وقد ورد الخبر المذكور في الكافي، ح ١٥٠٠؛ والمحاسن،

حَكَمٍ الْحَنَّاطِ ٢، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: وَالْمُغَنِّيَّةُ الَّتِي تَزُفُّ ۗ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا ﴾ . "

٣/٨٥٥٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَخْيَى الْحَلِيعِ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عِنْهِ: «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، لَيْسَتْ

حه ص ٢٨٥، ح ٢٣٣. بل روى الحسين بن سعيد نفسه في كتاب الزهد، ص ٢٧٥، ح ٢٥٩ عن محمّد بن أبي عمير عن الحكم بن أيمن. وابن أبي عمير من مشايخ الحسين بن سعيد ورواية الحسين عنه في الأسناد كثيرة. بل ورد في الممحاسن، ص ٢٦٥، ح ٢٦٠ رواية جميل بن درّاج عن حكم بن أيمن، وجميل من مشايخ ابن أبي عمير. فعليه الظاهر -بملاحظة مامرّ-أنّ رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد لا يخلو من خلل.

والظاهر ارتباط هذا الخلل بما تقدّم في السند السابق من رواية الحسين بن سعيد عن عليّ بـن أبـي حـمزة مباشرة؛ فإنّ المتتبّع في الأسناد يرى أنّ الحسين يروي عن عليّ بن أبي حمزة بالواسطة، وما ورد في بـعض الأسناد القليلة من روايته عنه مباشرةً لا يخلو من خلل.

وقد نبّه على هذا الإشكال العكامة الخبير السبّد موسى الشبيري - دام ظلّه ـ في تعليقته على السند حيث قال:

«إنّ الحسين بن سعيد لم يرو عن عليّ بن أبي حمزة بلا واسطة في الكتب الأربعة في غير هذا الخبر ، والاعتبار
يقضي بأخذ الحديث عن عليّ بن أبي حمزة قبل وقفه ، ولم يدرك الحسين تلك الأيّام ، وظاهر التهذيبين رواية
الحسين بن سعيد عن الحكم الخيّاط مع أنّ الطبقة تشهد بثبوت الواسطة بينهما ، فالمظنون أنّ خبري عليّ بن
أبي حمزة والحكم كليهما كانا في الأصل معلّقين ، وقد خفي تعليق الخبر على الكليني والشيخ فأور داهما
بدون ذكر الواسطة المحذوفة انتهى ما أردنا نقله .

١. في وط ، ي ، بح ، بف ، حد ، والحكم ، .

٢. في «بف» والوسائل: «الخياط».

٣. وتزفَّ أي تهدي؛ من الزفاف، وهو إهداؤها إلى زوجها. راجع: المصباح المنير، ص ٢٥٤ (زفف).

٤. في (بخ، بف): (بها).

۵. التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٧، ح ١٠٢٣؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٢٦، ح ٢٠٦، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي،
 ج ١٧، ص ٢٠٦، ح ٢٧١٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢١١١ه ح ٢٢١٤٥.

٦. السند معلّق. ويروى عن أحمد بن محمّد، عدّة من أصحابنا.

٧. في (ط، ي، بح، بس، جت، جد، جن): «العروس».

### بِالَّتِي يَدْخُلُ ۚ عَلَيْهَا الرِّجَالُ ۗ."

٨٥٥٧ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْل بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ الْوَشَّاءِ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ؟

فَـقَالَ \*: «قَـدْ تَكُـونُ لا لِلرَّجُل الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ، وَمَـا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ كَلْبِ لا، وَثَمَنُ الْكُلْبِ سُحْتٌ ^، وَالسُّحْتُ فِي.

١. في دجت، (تدخل). وفي «جن، بالتاء والياء معاً.

٢. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: ليست بالتي يدخل عليها الرجال، يشعر بأنّ حرمة أجر المغنّية إنّما هي لأجل عدم احترازها عن الرجال، لا لحرمة الصوت في نفسه، وليس استثناء الغناء في العرائس لخصوص الزفاف، بل لعدم دخول الرجال عليهنّ، فلو انعكس الأمر بأن يكون الغناء في العرائس ممًا يدخل الرجال عليهنّ وفي غير العرائس ممّا لا يدخلون عليهنّ، انـعكس الحكـم، وحـاصل الكـلام أنّ المغنّية إن كانت ممّن تغنّي للّهو في مجالس الرجال فأجرته محرّمة، وإن كانت ممّن تـغنّي فـي المجالس المخصوصة بالنساء وإن كان لهواً ـكما في العرائس والزفاف ـ فأجرته محلَّلة، وأمَّا المغنَّى أعني الرجل فـلم يذكروه؛ لأنَّ الغالب في المغنِّيات الأنوثة، كما في زماننا، والرجل لا يطلب غالباً في اللهو وإن كان أحسن صوتاً، وإنَّما يطلب أصوات الرجال نادراً لمن له إعجاب بالتأمّل في المهارة في الصنعة وحسن تركيب النغم، فيبقى صوت الرجل للرجل بغير آلات الملاهي الخالي عن الفحش والكفر وسائر المعاصي من أفراد الغناء الذي اختلف في حكمه، ومنه صوت الرجل في الغناء الحماسي للحروب وإيثار الحميَّة والمفاخرة والهوسة للعرب الآن؛ فإنَّها نغم موزونة على أتمَ ما يمكن أن يكون في الصناعة ويميل إلى استماعه الطباع».

٣. التهذيب، ج٦، ص٣٥٧، ح ٢٠٢١؛ والاستبصار، ج٣، ص ٦٢، ح ٢٠٥، معلَّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ٣، ص ١٦١، ح ٣٥٨٩، معلَّقاً عن أيَّوب بن الحرّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ﷺ ، مع زيادة في أوّله الوافي، ج ١٧، ص ٢٠٦، ح ١٧١٢٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٢١، ح ٢٢١٤٦.

٥. في دي، بح، بس، جد، جن، دقال، ٤. في دبف: - دالرضاء.

٦. في اط،ى، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والتهذيب والاستبصار: (يكون).

٧. في اطه: (الكلب). وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: إنّ الجارية تبلهيه، وما شمنها إلّا شمن كلب، ظاهره أنَّ غرض السائل حكم بيع هـذه الجارية لاستماع صوتها، فكان الرجـل يشـتري الجـواري ويعلِّمهنَ الغناء والضرب بالعود ويستمع إليهنَ، ثمَّ يبيعهنَّ بثمن أكثر، فسأل [عنه] # عـن كسب هـؤلاء، وليس السؤال عن حكم الغناء.

٨. «السحت»: الحرام، وقال ابن الأثير: «السحت: الحرام الذي لا يحلُّ كسبه؛ لأنَّه يسحت البركة، أي يـذهبها». راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٥٢؛ النهاية، ج ٢، ص ٣٤٥ (سحت).

النَّارِ ٢.٥٠

٨٥٥٨ / ٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؟

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطِرِيُّ؟، عَنْ أَبِيهِ ":

> عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ: سَأَلُهُ رَجُلٌ ۚ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ ۗ ؟ فَقَالَ: «شِرَاؤُهُنَّ وَبَيْعُهُنَّ ^ حَرَامٌ، وَتَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ، وَاسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقً، . ۚ

٨٥٥٩ / ٦. أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَـنْ نَصْر ١٠ بْن قَابُوسَ، قَالَ:

١. في المرأة: «يدلُّ على تحريم الغناء وثمن المغنّية، وعلى عدم جواز بيع الكلب وتحريم ثمنه.

التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٧، ح ١٠١٩، والاستبصار، ج ٣، ص ٢١، ح ٢٠٢، معلقاً عن سهل بن زياد. تفسير
العياشي، ج ١، ص ٣٢١، ح ١١١، عن الحسن بن عليّ الوئساء، وتمام الرواية فيه: وثمن الكلب سحت
والسحت في النار». وراجع: قرب الإسناد، ص ٣٠٥، ح ١١٥، الوافي، ج ١٧، ص ٢٠٧، ح ١٧٢٤؛ الوسائل،
ج ١٧، ص ١٢٤، ح ٢١٥٤.

٤. هكذا في وطع. وفي وى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: وسعيد بن محمد الطاهري، محمد الطاهري، وفي الاستبصار: وسعد بن محمد الطاهري، وفي الاستبصار: وسعد بن محمد الطاهري، والصواب ما أثبتناه. وسعد هذا هو سعد بن محمد الطاطري عم عليّ بن الحسن الطاطري. راجع: وجال النجاشي، ص ١٦٢، الرقم ٤٣٠.

وأمّا سعيد بن محمّد الطاهري فلم نجد له ذكراً في شيء من الأسناد وغيرها.

٥. في التهذيب: - «عن أبيه»، لكنّه مذكور في بعض نسخه.

٦. في دط، والتهذيب: «سألته، بدل «سأله رجل».

٧. في الوافي : وفي بعض النسخ : القينات ، بالقاف و تقديم المثنّاة التحتانيّة على النون بـدل المـغنّيات ، والقـينة : الأمة المغنّية ٤.

٨. في المرآة: «قوله 要: شراؤهن وبيعهنّ، حمل على ما إذاكان الشراء والبيع للغناء».

٩. التهذيب، ج٦، ص ٣٥٦، ح ١٠١٨؛ والاستبصار، ج٣، ص ٣١، ح ٢٠١، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٧،
 ص ٢٠٧، ح ١١٢٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٢٤، ح ٢١١٥٥.

١٠. في دي، بَخ، بس، بف، والوسائل: «نضر، وهو سهو. ونصر هذا، هو نصر بن قابوس اللُّخمي. راجع: مه

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ الْمُغَنِّيَّةُ مَلْعُونَةً ۥ مَلْعُونٌ مَنْ أَكَلَ ' كَسْبَهَاه . ٢

٧/٨٥٦٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن أَبِي الْبِلَادِ، قَالَ:

أَوْصَىٰ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ ۚ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ نَبِيعَهُنَّ ۚ ، وَنَحْمِلَ ° ثَمَنَهُنَّ إلىٰ أَبِي الْحَسَنِ ۗ إلىٰ أَبِي الْحَسَنِ ۗ

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَيِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَحَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ ۗ لَهُ: إِنَّ مَوْلَى لَكَ ـ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ ـ أُوْصَىٰ ۖ عِنْدَ وَفَاتِهِ ۗ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ، وَحَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ، وَقَدْ بِعْتُهُنَّ ۗ وَهٰذَا ۚ الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ۖ ۚ .

فَقَالَ: ﴿لَا حَاجَةً لِي فِيهِ؛ إِنَّ هٰذَا سُحْتٌ، وَتَعْلِيمَهُنَّ ١٣ كُفْرٌ، وَالإِسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ

ه رجال النجاشي، ص ٤٢٧، الرقم ١١٤٦؛ رجال البرقي، ص ٣٩؛ رجال الطوسي، ص ٣١٤، الرقم ٤٦٧٥.

التهذيب والاستبصار: + (من).

التهذيب، ج ٦، ص ٢٥٧، ح ٢٠٢؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٦١، ح ٢٠٣، معلقاً عن الكليني. الخصال،
 ص ٢٩٧، باب الخمسة، ضمن ح ٢٧، بسنده عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم، مع
 اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٢٧٠، ح ٢٧١١٤ ؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢١١، ح ٢٢١٤٧.

٣. في الوسائل: - دعند وفاته،

٤. في وجد، جن، وأن يبيعهن، وفي وبح، والوسائل: وأن تبيعهن، وفي الوافي والتهذيب والاستبصار: وأن يبعن،

٥. في دى، بخ، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: دو يحمل، وفي دبح): دو تحمل،

أي الاستبصار: «وقلت».

٧. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع: •قـد أوصـى».
 وفي ابح، جداد: ١ وصَـى».

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي المطبوع: دعند موتهه.

٩. في وطه: ووقد فعلت وقد بعتهنَّ على وفي وبف، والوافي ووقد فعلت وبعتهنَّ على

۱۰. في دطه: دفهذاه.

۱۱. في ويف: - درهمه.

١٢. في وط ، بس ، جد، : وتعليمهنّ ، بدون الواو .

#### نِفَاقٌ، وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌه. ١

# ٣٨ ـ بَابُ كَسْبِ الْمُعَلِّم

111/0

١/٨٥٦١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ حَسًّانَ الْمُعَلِّم، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ التَّعْلِيمِ ۗ ؟ فَقَالَ: ولا تَأْخُذُ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً».

قُلْتُ: الشِّعْرُ \* وَالرَّسَائِلُ وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ أَشَارِطُ عَلَيْهِ ؟

قَالَ: «نَعَمْ ۚ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً ۚ فِي التَّعْلِيمِ ، لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض ﴾ ^

۱۰ التهذیب، ج ٦، ص ٣٥٧، ح ١٠٢١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١١، ح ٢٠٤، معلّقاً عن الکلیني،الوافي، ج ١٧، ص ٢٠٨، ح ٢١٧١٪ الوسائل، ج ١٧، ص ١٢٠، ح ٢٢، ص

٢. في (بف) والوافي: (الفضيل).

٣. في الوافي: «أريد بالتعليم الأوّل والثاني تعليم القرآن، وبالثالث تعليم الشعر والرسائل وما أشبهها».

٤. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٨٢: «قوله ٤٤؛ لا تأخذ، قال في الدووس: لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كالمنت أو حيً من الفقه والقرآن جاز على كراهة، ويتأكّد مع الشرط و لا يحرم. ولو استأجره لقراءة ما يهدي إلى العيّت أو حيً لم يحرم، وإن كان تركه أولى، ولو دفع إليه بغير شرط فلاكراهة. والرواية بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة. وراجع: الدروس، ج ٣، ص ١٧٣، الدرس ٢٣٤.

٥. في الوسائل، ح ٢٢٢٢٦ و ٢٢٦٨٤: وفالشعر».

٦. في (ط، بخ، بف): + (التعليم).

٧. في المرأة: وقوله على السواء، حمل على الاستحباب، قال في التحرير: ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استوجر لتعليم الجميع على الإطلاق، تفاوتت أجرتهم، أو اتفقت. ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه، وراجع: تحرير الأحكام، ج ٢٠ص ٢٦٦٠ المسألة ٢٠٦٩.

٨. التهذيب، ج ٦، ص ٢٦٤، ح ١٠٤٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٩٥، ح ٢١٤، معلقاً عن أحمد بن محمد مه

٧/٨٥٦٢ . عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقِ ، عَن الْفَضْل بْن أَبِي قُوْةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّالِيلَّا الللَّهِ الل

فَقَالَ: •كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللّٰهِ ، إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا ۚ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ ۚ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةً وَلَدِهِ ۚ ، لَكَانَ ۗ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً ، ^

# ٣٩ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

٨٥٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُلَيْمَانَ \*:

حد الوافعي، ج ١٧، ص ٢٣٧، ح ١٧١٨٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٥٤، ح ٢٢٢٢٦؛ وفيه، ص ٣٣٨، ح ٢٣٦٨٠، إلى قوله: «أشارط عليه قال: نعم».

١. في «ط، بخ، بف، جن، والوافي والتهذيب والاستبصار: + «إنَّه.

۲. في دطه: - داِنّه.

٣. والسحت، الحرام، وقال ابن الأثير: والسحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنّه يسحت البركة، أي يذهبها».
 راجم: الصحاح، ج ١، ص ٢٥٢ (النهاية، ج ٢، ص ٣٤٥ (سحت).

٤. في وي: وأن لا يعلم، وفي وط، بس، جدى: وأن لا تعلموا، وفي الفقيه: + وأو لادهم،

في وط، ى، بح، بس، جد، جن، والوسائل والفقيه: (لو، بدون الواو.

٦. عن السلطان إن هامش الوافي: «قوله: إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن، لعلّ السراد أنّه إذا لم يحصل لهم القدرة على القراءة والكتابة يعسر عليهم تعليم القرآن، فالأجرة على حصول ذلك القدر، لا على تعليم القرآن، فلا ينافى ما سبق. ويمكن أنّ المراد فيما سبق القدر الواجب منه، وهنا الزائد عليه.

قوله : دية ولله ، يمكن أن يكون إشارة إلى أنّه لو لم يتعلّم كان بمنزلة المقتول والميّت».

٧. في وط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن ، والفقيه والتهذيب والاستبصار : (كان).

الفقیه، ج ۳، ص ۱۹۳، ح ۲۹۹۷؛ والشهذیب، ج ۱، ص ۳۹۵، ح ۱۰٤۲؛ والاستبصار، ج ۳، ص ٦٥، ح ۲۲۲،
 معلقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافق، ج ۱۷، ص ۲۲۲، ح ۱۷۱۸؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۱۵۵، ح ۲۲۲۲.

٩. لم نجد رواية أبان ـوهو ابن عثمان ـعن عبد الرحمن بن سليمان في موضع . بل روى هـو عـن عـبد الله بـن

## عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ١ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَىٰ ١ فَإِذَا

حه سليمان في بعض الأسناد، ومضمون الخبر ورد في التهذيب، ج ٦، ص ١٣٥٥، ح ١٠٥٠ عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبَر عنه بالضمير ـ عن فضالة عن أبان عن أبي عبد الله بن سليمان ـ لكن لم يرد لفظة «أبي» في بعض نسخ التهذيب، كما أنّه لم يذكر في الوسائل، ج ١٧، ص ١٥٩، ح ٢٢٢٤٠ ـ فلا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه أيضاً هو عبد الله بن سليمان .

1. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: إنّ المصاحف لَنْ تشترى، البيع والشراء لابد أن يتعلّقا بشيء موجود خارجي ماذي، أو معنى ذهني معتبر عرفاً، فمن خصّه بالموجود العيني فقد أخطأ؛ إذ يقال عرفاً: إنّه باع حقّه، أو باع دينه، أو باع حوالة وأمثال ذلك، وقد يباع ورقاً باعتبار دلالته على دين أو مال، لا باعتبار القرطاس ونقوش الكتابة، كالطوابع والنوط، فالورقة نظير المعنى الحرفي لا ينظر إليها لذاتها، بل هي آلة لملاحظة المال الذي يستخلص بها، ولماكانت أوراق المصاحف قراطيس، لها قيمة وزادت قيمتها بالنقرش وعمل الكتابة، ويتبادر منها عند إطلاق لفظ المصحف الدلالة على الكلام الإلهي المدلول عليه بهذه النقرش الموجودة، فإذا قال البائع: بعتك هذا المصحف، انصرف الذهن إلى بيع الورق المنقوش الدال على الكلام الإلهي من حيث دلالة النقوش على الكلام، نظير دلالة الورقة الدالة على الدين والمال، اقتضى الأدب أن يتوجّه البائعون إلى أن يقصروا نظرهم في البيع إلى نفس الأوراق والنقوش والآلات من غير أن يجعلوا المدلول، أي الكلام الإلهي متعلقاً للبيع والشراء، نظير المال الذي يدلً عليه أوراق الحوالات؛ فإنّه يصير متعلقاً للبيع باعتبار كونه مدلولاً. وبالجملة فيجب عند بيع المصاحب أن يجرّد النظر إلى الدالً، ولا يقصد بيع المدلول، كما يكون في نظائرها من أوراق الحوالات.

وأمّا بيع القرآن فإن كان المقصود من القرآن هو المصحف ـ كما يطلق في زماننا كثيراً ـ كان حكمه حكم بيع المصحف، وأمّا إن أراد المعنى الصحيح الحقيقي من هذه اللفظة، وهو الكلام المقرق، فظاهر أنّه لا يجوز بيعه وشراؤه، وهو المدلول الذي قلنا: إنّ ملاحظته توجب بطلان بيع المصحف فيكون بيعه مستقلاً أولى بالبطلان، فظهر أنّ حرمة بيع المصحف تشريف وتعظيم وأدب وتكليف، متعلّق بقصد البائع والمشتري، وإلا فلا ربب أنّ القراطيس والنقرش والحليّ وسائر الآلات تدخل في ملك المشتري وتخرج من ملك البائع، و أنّ القوش من حيث هي نقوش وكتابة قابلة للانتقال من مالك إلى مالك، وأنّ النقوش من الصفات المنضمة إلى الأعيان بالنسبة التي تزيد بسببها الرغبة و تزيد بها القيمة، وأنّ نقلها مقصود للمتبايعين، كما عبر عنه في حديث عبد الله بن سليمان: أشترى منك ورقة وأديمة وعمل يديك بكذا وكذا، والمقصود بقوله: عمل يديك. مازاد في الأوراق من الصفات بعمل يديك. والشيخ المحقق الأنصاري؛ إستشكل في بيع النقوش، وحاصل كلامه أنّ النقوش إن عُدِّت من الصفات لا تكون متعلقة للبيع فلا معنى للنهي عنه، وإن عدّت من الأعيان فلابد إمّا أن اتنقل الى المشتري وهو البيع المنهيّ عنه، أو يقى على ملك البائع فيبقى شريكاً للمشتري؛ فإنّه يملك النقوش والمشتري الأوراق، ثمّ قال: فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التكليف الصوري، أو يقال: إنّ الخطّ النقوش والمشترى الأوراق، ثمّ قال: فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التكليف الصوري، أو يقال: إنّ الخطّ

اشْتَرَيْتَ فَقُلْ: إِنَّمَا أَشْتَرِي ۚ ، مِنْكَ الْوَرَقَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَدَمِ ۚ وَحِلْيَتِهِ ۗ وَمَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ ۚ بِكَذَا وَكَذَاهِ . ۫ \*

٧/٨٥٦٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ وَالَ: سَأَلَتُهُ عَنْ بَيْعٍ ۖ الْمَصَاحِفِ وَشِرَائِهَا ؟

فَقَالَ <sup>٧</sup>: وَلَا تَشْتَرِ ^كِتَابَ اللّٰهِ ٩ عَزَّ وَجَلَّ، وَلٰكِنِ اشْتَرِ.....................

**\*** لا يدخل في الملك شرعاً. انتهى.

أقول: والتكليف الصوري فيه غموض ؛ إذ لا ريب في أنَّ هذا تكليف شرعي، يترتَّب على التخلَف عنه العقوبة وبطلان المعاملة، فما الفرق بينه وبين سائر التكاليف التي ليست بصورته ؟ وعلى ما ذكرنا يمكن أن يقال: إنّه تكليف أدبي لتعظيم القرآن وتشريفه بأن لا يجعل مورداً للبيع والشراء، وأن يتوجّه البيع إلى الحاكمي، لا إلى المحكم: عنه.

فإن قيل : المنتقل من البائع إلى المشتري هذا الجسم الموجود مع النقش، فلا يفرق الأمر فيه بأن يعتبر كونه حاكياً، أو ينظر إليه بنفسه؛ لأنّ هذا الاعتبار لا يزيد في ماليّته عرفاً ولا ينقص.

قلنا: نعم لا يزيد ولا ينقص من المالية ، بل ينقص من الأدب والإكرام للقرآن.

فإن قيل : لا عبرة في العرف عند المعاملة ، لا بالأوراق والنقوش ، ولا يعتبر كونه حاكياً عن كلام الله ، وفرق بينه وبين الأوراق الماليّة .

قلنا: لا يمكن للمسلم أن يتصوّر مفهوم القرآن أو يتلفّظ بكلمة المصحف ولا يعتبر كونه حاكياً، ولذلك منع الناس من مسّ كتابة القرآن بلا طهارة؛ لأنّ الكتابة حاكية دائماً عن كلام الله تعالى، فأوجب على الناس تكليفاً أن يجرّدوا النظر عند البيع إلى الأوراق والنقوش والآلات بنفسها من غير اعتبار حكايتهاه.

۱. في وطه: واشتريت.

 ٢. في الوسائل: «الأديم». والأذم، بفتحتين: اسم لجمع أديم، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ. المغرب، ص ٢٧ (أدم).

٤. في موأة العقول، ج ١٩، ص ٨٣. وقولهﷺ: وما فيه من عمل يُدك، أي في غير الكتابة، ويحتمل الأعمّ. ويــدلّ على ما هو المشهور من تحريم بيع المصحف وجواز بيع القرطاس والجلد. ولا يبعد حمله على الكراهة .

٦. في (ط): - ابيع). ٧. في (بع، بس، جد، جن) والوافي: (قال).

۸. في دطه: دلا يُشترى.

٩. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: لا تشتر كتاب الله، أي لا تقل: أشتري منك كتاب الله؛ فبأنّه حه

الْحَدِيدَ ' وَالْوَرَقَ وَالدَّفَّتَيْنِ ' ، وَقُلْ: أَشْتَرِي ' مِنْكَ هٰذَا ۚ بِكَذَا وَكَذَاه. '

٣/٨٥٦٥ . أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ حيه:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ ۖ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعِهَا ؟

فَـقَالَ^: ﴿إِنَّـمَا كَـانَ يُـوضَعُ ۚ الْـوَرَقُ ۚ ` عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَكَانَ مَا بَيْنَ `` الْمِنْبَرِ وَالْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمَرُّ الشَّاةُ `` أَوْ رَجُلٌ مَنْحَرِفٌ ``، قَالَ:................................

- هه ينصرف إلى النقوش الحاكية من حيث هي حاكية عن المحكيّ، فيدخل المحكيّ في الاشتراء. ولكن اشتر الحديد إلى آخره، والمصاحف كانت تكتب تارة على الأوراق المتعدّدة فيجمعونها، كما في زماننا، وتارة على ورق واحد طويل يطوونه كطومار حول محور من حديد ودفّتين مدوّرتين على طرفي الطومار المطويّ.
  - ١. في المرآة: وقوله ٢٤ : اشتر الحديد، أي الحديد الذي كانوا يعملونه في جلد المصحف؛ ليغلق ويقفل عليه،
- ٢. في التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٥: «الجلود والدفتر» بدل «الورق والدفّتين». والذّفُ: الجنب من كلّ شيء،
   والجمع: دُفوف، مثل فلس وفلوس، وقد يؤنّث بالهاء فيقال: الدفّة، ومنه دفّتا المصحف للوجهين من
   الجانبين. المصباح المنير، ص ١٩٦ (دفف).
  - ٤. في (بخ، بف): «هذا».
- التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٥، ح ١٠٤٨، بسنده عن عثمان بن عيسى، عمن سمعه، من دون التصريح باسم المعصوم الله. وفيه، ص ٣٦٦، ح ١٠٥٥، بسند آخر، مع اختلاف؛ التهذيب، ج ٧، ص ٢٣١، ح ١٠٠٧، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله و آخره و الوافي، ج ١٧، ص ٢٤٤، ح ١٧١٩٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٥٨، ح ٢٢٢٣٦.
  - ٦. السند معلَق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد، عدّة من أصحابنا.

  - ٩. في وبح، بخ، جت، والوافي: وتوضع، وفي وطه: وموضع، وفي وبس، جد، جن، بالتاء والياء معاً.
    - ١٠. في المرآة: «قوله ﷺ: توضع الورق، الحاصل أنَّ بيع المصاحف محدثة، لم تكن في ما مضي.
      - ۱۱. في دېف: دما بين.
- ١٢. قال المحقق الشعرائي في هامش الوافي: وقوله: قدر ما تمرّ الشاة، كأنّ المراد أنّ المصحف الذي كتب بأمر عثمان كان موضوعاً على المنبر، وكان الناس يقفون خلف المنبر بينه وبين الجدار الجنوبي من المسجد النبوي على في كتبون من المصحف.
- ١٣. في وطه: ومنحوف، وفي المرأة: وقوله على: أو رجل منحرف، أي كان المكان ضيَّقاً بحيث لا يمكن مه

وَفَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي، فَيَكْتُبُ مِنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذٰلِكَ م.

قُلْتُ ۚ: فَمَا تَرِيٰ فِي ذَٰلِكَ ؟

قَالَ ° لِي ٦: «أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ».

قُلْتُ: فَمَا لا تَرِيٰ أَنْ أُعْطِيَ عَلَىٰ كِتَابَتِهِ أَجْراً ؟

قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ، وَلٰكِنْ هٰكَذَا^كَانُوا يَصْنَعُونَ ۗ ٢٠٠٠

٨٥٦٦ / ٤ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي هَاشِم، عَنْ سَابِقِ السِّنْدِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَقُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْمَصَاحِفَ ، فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا .

فَقَالَ: ﴿ أَ لَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً ، وَتَكُتُبُ فِيهِ ؟».

حه للإنسان أن يمرّ بالعرض إلّا منحرفاً، وكان القرآن موضوعاً في ذلك الموضع. وظاهر الخبر الكراهة، كما هو المشهور، وقال الدروس: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، ويكره على كتابة القرآن مع الشـرط؛ لفحوى الروايةه. راجع: الدروس الشرعية، ج٣، ص ١٧٥، ذيل الدرس ٢٣٤.

۱. في دبخ، بف،: دوكان.

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع: «ويكتب».

٣. في دى، بح، بس، جن، والوسائل: - (ذلك).

٤. في دى، بع، بس، جت، جد، جن، - دقلت.

٥. في دط، ي، بح، بس، جت، جد، جن»: (فقال).

٦. في ديخ ، بف، والوافي: - دلي، ٧. في دط، دما،

٨. في (بخ، بف): (كذلك). وفي (ط): - (هكذا).

٩. في هامش الكافي العطبوع: ٥- اصله أنه لم يكن في زمن رسول الش業 بيع وشراء للمصاحف غير كتابته عند منبر رسول الش業 من المصحف الموضوع عنده، لكن وقع ذلك البيع والشراء بعد زمن رسول الش業، كما هو المتعارف في زماننا هذا. وقوله: موضع الورق: المراد من الورق المصحف مجازاً، كما يدل عليه سوق عبارة المحديث. وقوله عكذا كانوا يصنعون، أي الكتابة عند المنبر بدون شراء.

١٠ التهذيب، ج ٦، ص ٢٦٦، ح ١٠٥٧، معلقاً عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن فضال. وفيه، ح ١٠٥٧، بسند
 آخر، إلى قوله: «أحبّ إليّ من أن أبيعه، مع اختلاف يسير «الوافي، ج ١٧، ص ٢٤٥، ح ١٧١٩٦؛ الوسائل،
 ح ١٠٥٠ - ٢٢٢٣٥ - ٢٢٢٣٧.

قُلْتُ': بَلَىٰ، وَأَعَالِجُهَا'ً. قَالَ": ﴿لَا بَأْسَ بِهَا ۖ هُ.

## • ٤ \_ بَابُ الْقِمَارِ وَالنُّهْبَةِ ٦

١/٨٥٦٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً، عَنْ زِيَادِ بْن عِيسىٰ ٢، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ ^ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلاٰ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ ^؟ فَقَالَ: «كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ ذٰلِكَ، • ` فَقَالَ: «كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ ذٰلِكَ، • `

٢ / ٨٥٦٨ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرِ، عَنْ جَابِرِ:

۱. في (جد): (فقلت).

٢. المعالجة : المزاولة والممارسة، وكلّ شيء زاولته وما رسته وعملت به فقد عالجته . راجع : لمسان العوب، ج ٢، ص ٣٣٧ (علج) .

۳. في دى، بح، بس، جت، جد، جن: «فقال».

٤. في (بف): (به).

٥. الوافي، ج ١٧، ص ٢٤٦، ح ١٧١٩٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٥٩، ح ٢٢٢٣٩.

٦. والنَّهْبَةُه: اسم من النهب والانتهاب، والنهب: الغنيمة، والانتهاب: أن يأخذها من شاه. والنهب أيضاً: الغارة والسلب، وهو العراد هاهنا. راجع: لمسان العرب، ج ١، ص ٧٧٧ (نهب).

٧. هكذا في دط ، ى، بح ، بس ، جت ، جد ، جن والوسائل . وفي دبخ ، بف والمطبوع : + دوهو أبو عبيدة الحذّاء ٤ . والظاهر أنَّ هذه العبارة كانت زيادة تفسيريّة أدرجت في متن بعض النسخ بتخيّل سقوطها منه .

٨. في (ط): - دعن قول الله). وفي دبح، بخ، بف، جد، وحاشية دجت، والوسائل: دعن قوله،

٩. البقرة (٢): ١٨٨.

١٠. تفسير العياشي، ج ١، ص ٨٤، ح ٢٠٤، عن زياد بن عبسى، عن أبي عبد الله على وفيه، ص ٢٣٦، ح ٢٠١، عن محمد بن علي، عن أبي عبد الله على مع زيادة في آخره الوافي، ج ١٧، ص ٢٢٥، ح ٢٧٥، الوسائل، ج ١٧، ص ١٦٤، ح ٢٢٥٤.
 س ١٦٤، ح ٢٢٢٥٤.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: «لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ ١٢٣/٥ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ ۖ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا ﴿ الْمَيْسِرُ ﴾ ؟

فَقَالَ ": كُلُّ مَا تُقُومِرَ " بِهِ حَتَّىٰ الْكِعَابُ " وَالْجَوْزُ.

قِيلَ: فَمَا<sup>٧</sup>﴿الْأَنْصَابُ﴾^؟

قَالَ ١: مَا ذَبَحُوهُ ١٠ لآلِهَتِهمْ ١١.

قِيلَ: فَمَا ﴿الْأَزْلَامُ﴾؟

قَالَ ١٣: قِدَاحُهُمُ ١٣ الَّتِي يَسْتَقْسِمُونَ ١٤...

١. في وط، بح، بخ، بس، بف، والوافي والوسائل والتهذيب: وعلى رسوله،

٢. المائدة (٥): ٩٠. وفي (بف، والوافي والتهذيب: - ﴿فَاجْتَتِبُوهُ ﴾ .

٤. في الوافي: - «كلُّ».

٣. في دبخ ، بف، والوافي: «قال».

٥. في وطع: ويقامره.

٦. «الكِعاب»: فصوص النرد، واحدها:كَعْب وكَعْبة. راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٧٩ (كعب).

٧. في دبخ، بف، وحاشية دجت، والوافي والتهذيب: دما،.

٨. قال الجوهري: «النّصب: ما نُصب فـعُبد من دون الله تعالى، وكذلك النُصْب، وقد يحرّك ... والجمع:
 الأنصاب، وقال ابن الأثير: «النصب بضمّ الصاد وسكونها نه حجر كانوا ينصبونه في الجاهليّة ويتتخذونه صنماً فيعبدونه، والجمع: أنصاب، الصحاح، ج ١، ص ٢٥٠؛ النهاية، ج ٥، ص ٦٠ (نصب).

٩. في وطه: + دكلُ.

١٠. في دى، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل والفقيه والتهذيب: «ذبحوا».

١١. في العراة: وقوله ﷺ: ما ذبحوه لآلهتهم، قال الوالد العكرمة \_قدّس الله روحه \_: أي تقرباً إليها، كما قال تعالى: 
﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ [المائدة (٥): ١٣]، أي لها، والمشهور بين المفسّرين أنّ العراد بها عبادة الأصنام، فعلى هذا يكون العراد أنّ هذا أيضاً عبادة لها. وقيل: العراد ما ذبحوا باسم الأصنام، ولا شكّ في حرمة الجميع، وإن 
كان الأخير في المقام أظهر».

١٣. الأقلاح: جمع قِلْح، وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به، أو الذي يرمى به عن القوس. يقال للسهم أوّل ما يقطع، قم ينحت ويبرى فيسمّى بَرِيّاً، ثمّ يقوّم فيسمّى قِلْحاً، ثمّ يراش ويركُب نصله فيسمّى سهماً. النهاية، ج ٤، ص ٢٠ (قلح).

بِهَا ٢٠٥٢

٨٥٦٩ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ "، قَالَ:

بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِﷺ غُلَاماً يَشْتَرِي لَهُ بَيْضاً، فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَيْضَةً أَوْ بَيْضَتَيْنِ، فَقَامَرَ بِهَا ۚ، فَلَمَّا أَتَىٰ بِهِ أَكَلَهُ، فَقَالَ لَهُ ۚ مَوْلًى لَهُ: إِنَّ فِيهِ مِنَ الْقِمَارِ، قَالَ ۖ: فَدَعَا بِطَشْتٍ ۖ

١. الزُّلُم والزُّلَم: واحد الأزلام، وهي القداح التي كانت في الجاهليّة، عليها مكتوب الأمر والنهى: افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهمّاً أدخل يده فأخرج منها زلماً، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله . كذا في النهاية، ج ٢، ص ٣١١ (زلم)، وفي المرآة: «الاستقسام بالأزلام، أيما المراد به طلب ما قسّم لهم بالأزلام، أي بالقداح، وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلاً مبهماً ضربوا ثلاثة قداح، مكتوب على أحدها: أمرني ربّي، وعلى الآخر: نهاني ربّي، والشالث غفل لا كتابة عليها، فإن خرج الأمر فعلوا، أو النهي تركوا، أو الثالث أجالوها ثانياً، أو المراد به استقسام الجزور بالقداح، وكان قماراً معروفاً عندهم».

وأمّا المراد باستقسام الجذرر ففي مجمع البحرين، ج ٢، ص ٨٠ (زلم): ووالقصة في ذلك أنّه كان يسجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيراً فيما بينهم وينحرونه ويقسّمونه عشرة أجزاء، وكان لهم عشرة قداح، لها أسماء، وهي: الفّدُ، وله سهم، والتَوْأم، وله سهمان، والرقيب، وله ثلاثة، والحَلَس، وله أربعة، والنافس، وله خمسة، والمُعسل، وله المتنبع والتغيع والزغّد ... وكانوا يمجعلون القداح في خريطة، ويضعونها على يد من يثقون به، فيحرّكها ويدخل يده في تلك الخريطة ويخرج باسم كلّ قدحاً، فمن خرج له قدح من الأقداح التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئاً وأثرم بأداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال يخرج واحداً بعد واحد حتى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصباءهم، ويغرم الثلاثة الذين لا أنصباء لهم قيمة البعير، وهو القمار الذي حرّم الله تعالى فقال: ﴿ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ نَلِكُمْ فِسْقَ ﴾ [المائدة (٥):٣]؛ يعنى حراماً. ومعنى الاستقسام بالأزلام: طلب معرفة ما يقسم لهم بها».

٢. التهذيب، ج٦، ص ٢٧١، ح ٢٠١٥، بسنده عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه، ج٣، ص ١٦٠، ح ٣٥٨، معلَقاً عن عمرو بن شعر. راجع: الكافي، كتاب الأشربة، باب النرد والشطرنع، ح ١٧٤١٧، و تفسير القميّ، ج١، ص ١٨٥، ح ١٣٤١٧، والوسائل، ج ١٧، ص ١٦٥، ح ٢٢٢٥٧.

٣. هكذا في وطاء. وفي وى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوسائل: وسعيده.
 وقد تقدّم في الكافي، ذيل ح ٤٤٩٩، أنّ المظنون صحة عبد الحميد بن سعد، فلاحظ.

٥. في (ط، ي، بخ، بف، والوافي: - (له).

٤. في حاشية (بح): (بهما).

۷. في دبس): دبطست).

٦. في (بخ، بف): - «قال».

#### فَتَقَيَّأُهُ ٢.١

٨٥٧٠ / ٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَرٍ ﴿ يَقُولُ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي ۖ وَهُ وَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْهَبُ نُهْبَةً ۗ ذَاتَ سَرَفٍ ۚ حِينَ يَنْهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ .

> قَالَ<sup>٧</sup> ابْنُ سِنَانٍ: قُلْتُ لِأَبِي الْجَارُودِ: وَمَا نُهْبَةً ذَاتُ سَرَفٍ<sup>^</sup>؟ قَالَ ۖ: نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ. '`

١. في وي، بع، جد، جن، وفتقيَّاه. وفي وبع، بس، وفقاءه، وفي الوافي والوسائل والبحار: وفتقيَّا فقاءه.

۲. الوافي، ج ۱۷، ص ۲۲۷، ح ۱۷۱۱؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۱٦٥، ح ۲۲٬۵۵؛ البحار، ج ٤٨، ص ١١٧، ح ٣٣.

٣. في (بف): - (حين يزني). ٤. في (بف): - (حين يسرق).

٥. قد مضى معنى النهبة ذيل عنوان الباب.

٦. هكذا في دط، بفء والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: «ذات شرف». وقال العلاَمة الفيض في الوافع: «ذات سرف». وقال العلاَمة الفيض في الوافع: «ذات سرف» بالمهملة في النسخ التي رأيناها، ومعناه ظاهر، وبالمعجمة على رواية العامة، أي ذات قدر وقيمة واستشراف ورفعة يرفع الناس أبصارهم للنظر إليها ويستشرفونها. وقيل: الشرف هو المكان العالي، أي لا يأخذ مال أحد قهراً ومكابرة وعياناً، وهم ينظرون إليه ولا يقدرون على دفعه، وهو خلاف ما يظهر من كلام أبي الجارود وتمثيله بفعل حاتم».

وقال العكرمة المجلسي في الموآة: «قوله 15%: ذات شرف، أي ذات قدر وقيمة ورفعة يرفع الناس أبصارهم بالنظر إليها ويستشرفونها، كذا في النهاية. وفي أكثر نسخ التهذيب بالسين المهملة من الإسراف، والتفسير الذي في الخبر أشد انطباعاً عليه، وأورده في القاموس بالسين»، ثم نقل عن الطبيي ما يقرب ممّا نسبه المسكرمة الفيض إلى القيل، وراجع النهاية، ج ٢، ص ٢٦٤ (سرف)، وفيه: «ووري بالشين أيضاً».

٨. هكذا في وط، بخ، وحاشية وبف، جت، والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع: «ذات شرف».

٩. في دطه: «فقال».

١٠ التهذيب، ج ٦، ص ٢٦١، ح ٢٠٤، معلقاً عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن سنان. وراجع: الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب (غير معنون)، ح ١٥١٨؛ و باب الكبائر، ح ٢٤٦٣ و ٢٤٦٤ ومصادره الوافي، ج ١٧، ص ٢٢٦٠ - ٢٢٢٠٠ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٦٦، ح ٢٢٢٠٠.

٨٥٧١ / ٥ . مُحَمُّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أُحَدِهِمَا ﴿ مَا اللَّهُ مَا أَلُ : وَلَا تَصْلُحُ ۚ الْمُقَامَرَةُ ، وَلَا النَّهْبَهُ ، ` عَنْ

٨٥٧٢ / ٦ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النُّوْفَلِيِّ ، عَنِ السُّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ: كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ الصَّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَن يُؤْكَلَ، وَقَالَ: «هُوَ سُحْتً ﴾. °

٨٥٧٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنِ الْعَمْرَكِيُّ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ جَعْفَرِ:

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ النِّـثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَأَشْبَاهِهِ': أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟

قَالَ: «يُكْرَهُ أَكُلُ<sup>م</sup>ُ مَا ۚ انْتُهِبَ ١٠.«١

١. في (جن): (لا يصلح).

۲. الوافعي، ج ۱۷، ص ۲۳۶، ح ۱۷۱۸۲؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۱٦٥، ح ۲۲۲۵۸؛ و ص ۱۲۸، ح ۲۲۲۲۸.

٣. في التهذيب: - دبن إبراهيم،

السحت: الحرام، وقال ابن الأثير: «السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنّه يسحت البركة، أي يذهبها».
 راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣٥٢؛ النهاية، ج ٢، ص ٣٤٥ (سحت).

٥. التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٠، مع ١٩٠٠، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢١١، ح ٢٥٨٨، معلقاً عن السكوني،
 عن أبي عبد الله، عن أبيه هي . تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٢٢، ح ٢١١، عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه هي . واجع : الفقيه، ج ٤، ص ٥٥، ح ٩٠٠، وفقه الرضائلة، ص ٨٦٤، الوافي، ج ١٧، ص ٢٢٦، ح ٢٢١، الوسائل، ج ١٧، ص ٢٦٦، ح ٢٢٢، ح ٢٢٠٠٠ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٦٦، ح ٢٢٢، ح

٧. في مسائل عليّ بن جعفر : «النشر للسكر في العرس أو غيره» بدل «النثار من السكر واللوز وأشباهه».
 ٨. في وطه: «كلّ ».
 ٨. في وبغ، بف» والوافى: «كلّما» بدل «أكل ما».

٩. في وطع: «كلّ».
 ١٠. في وبخ»: «التهبت». وفي المرأة: «المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز النثر، وقيل: يكره ويسجوز الأكمل منه
 بشاهد الحال، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محلّه إلّا بإذن أربابه صريحاً أو بشاهد الحال».

١١. مسائل علي بن جعفر، ص ١٣٩. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٢٧٠، ح ١٠٧٢، معلقاً عن الكليني. الاستبصار، ج ١٠

٨/٨٥٧٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَبَلَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَمَّارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الْإِمْلَاكُ ۚ يَكُونُ وَالْعُرْسُ ، فَيَنْتُرُ ۗ عَلَى الْقَوْمِ ؟

فَقَالَ: «حَرَامٌ، وَلَكِنْ ۖ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ فَخُذْهُ ۗ . °

٨٥٧٥ / ٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿الْمَيْسِرُ﴾ ۚ : هُوَ الْقِمَارُ ۗ ، ^

حه ص 71، ح 7۲۱، معلَقاً عن محمَّد بن يحيى. قرب الإسناد، ص ٢٠٣، ح ١٠٩٧، بسنده عن عمليّ بـن جـعفر. الفقيه، ج ٣، ص ١٦٠، ح ٣٥٨، معلَقاً عن عمليّ بـن جـعفر الوافـي، ج ١٧، ص ٢٣٤، ح ١٧١٨٣؛ الوسـائل، ج ١٧، ص ٢١، م ٢٢٦٦.

الإملاك: التزويج وعقد النكاح، يقال: قد أملكنا فبلاناً فبلانةً، إذا زوّجناه إيّاها. راجع: الصحاح، ج٤، ص ١٦١٠ (ملك).

٣. في التهذيب والاستبصار : + وكُلُّ.

 <sup>4.</sup> في «بح، بخ، بف» والوافي والوسائل: «فخذ». وفي «ط» والتهذيب والاستبصار: – «فخذه». وفي المرآة:
 «حمل على الكراهة، أو على عدم دلالة القرائن على الإذن».

٥٠ التهذيب، ج٦، ص ١٣٧٠ ح ١٩٧١؛ والاستبصار، ج٣، ص ٦٦، ح ٢٢٠، معلقاً عن أحمد بن أبي عبدالله.
 الوافي، ج١٧، ص ١٣٤، ح ١٧١٨٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٦٩، ح ٢٢٢١١.

٦. المائدة (٥): ٩٠.

٧. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: الميسر هو القمار، حرمة الميسر صريح القرآن، ولا يسمكن أن يناقش فيه إلا أن القمار المشهور بين العرب كان الاستقسام بالأزلام، وهي القداح، وكمانوا يتفألون أيضاً بالقداح فيجعلون قدحاً أمراً، وقدحاً نهياً، وقدحاً ثالثاً لغواً، لا أمر ولا نهي ويستونه: غفل، ويأخذون أحدها بعد النية والدعاء عند أصنامهم، نظير الاستخارة عند المسلمين، وقد فعل ذلك امرؤ القيس لمنا أراد أخذ ثأر أبيه.

وبالجملة حمل كثير من المخالفين الميسر على القمار بالأقداح فقط، وهو بساطل؛ لأنَّ الأزلام مذكورة بمعد الميسر بالخصوص، فلابدُ أن يكون الميسر غير الأزلام أو أعمّ منها. ومذهبنا أنَّ كلَّ ما تقومر عليه فهو ميسر، ووافقنا أبو حنيفة ومالك، وخالف الشافعي فمنع من النرد وجوّز الشطرنج، ولا وجه له بعد صدق الميسر عليهما معاً، وإن لم يصدق على أحدهما لا يصدق على الآخر، والمنع عنهما بالنحصوص وارد عن النبيَّ ﷺ، ٨. تفسير العياشي، ج ١٧، ص ٢٣٦، ح ١٨، عن أبي الحسن الرضاﷺ، الوافي، ج ١٧، ص ٢٢٦، ح ١٧٥٨، عن أبي الحسن الرضاﷺ، الم

٨٥٧٦ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّادٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الصَّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ ، وَيُقَامِرُونَ ﴿ . فَقَالَ : «لَا تَأْكُلْ مِنْهُ ۖ \* فَإِنَّهُ حَرَامٌ ، "

# ١ ٤ \_ بَابُ الْمَكَاسِبِ الْحَرَامِ

١ / ٨٥٧٧. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ: عَـنْ أَبِـي عَـبْدِ اللَّـهِ ﴿، قَـالَ: «قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَــلىٰ أُمَّــتِى مِــنْ بَــغْدِى ' هُــذِهِ الْــمَكَاسِبُ الْـحَرَامُ، وَالشَّـهْوَةُ الْـخَفِيَّةِ '،

**حه الوسائل، ج ۱۷، ص ۱۲۵، ح ۲۲۲۵**۲.

۲. في (بس): - (منه).

۱. في دي، جن: دفيقامرون.

٣٠. التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٠، ح ١٠٦٩، معلَقاً عن الكليني الوافي، ج ١٧، ص ٢٢٦، ح ١٧١٩! الوسائل، ج ١٧،
 عن الوسائل: - ومن بعدي.

٥. في وجته: وفالخفيّة بدل ووالشهوة الخفيّة، وفي النهاية، ج ٢، ص ٥١٦ (شها): وفي حديث شداد بن أوس عن النبيّ الله إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفيّة، قيل: هي كلّ شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصرّ عليه وإن لم يعمله . وقيل: هو أن يرى جارية حسناه فيغض طرفه، ثمّ ينظر بقلبه ، كما كان ينظر بعينه . قال الأزهري: والقول الأوّل، غير أنّي أستحسن أن أنصب الشهوة الخفيّة وأجعل الواو بمعنى مع ، كأنّه قال: إنّ أخوف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوة الخفيّة للمعاصي، فكأنّه يرائي الناس بتركه المعاصي، والشهوة في قلبه مخفاة . وقيل: الرياء : ما كان ظاهراً من العمل، والشهوة الخفيّة : حبّ اطلاع الناس على العمل.

وقال العكامة الفيض في الوافي : «هذا الحديث مثا رواه العائة والخاصّة بطرق متعدّدةه ثم ذكر ما نقلناه عن ابن الأثير وقال بعد تفسير الأزهري : «وهذا القائل روى الحديث بتقديم الرياء على الشهوة ويجري تفسيره مسع التأخير أيضاًه إلى أن قال : «أقول : ويعتمل أن يكون العراد بها ما خفي على صاحبه من الأهواء العردية الكامنة في نفسه ، فظنّ هو أنّه بريء منها لعدم تيسّر أسبابها له ، فإذا تيسّرت ظهرت وانبعثت الدواعي على تحصيلها وركوبها» .

#### وَالرِّبَا<sup>١</sup>، .٢

٨٥٧٨ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السَّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عِيسَى الْفَوَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ ۗ : ﴿ أَرْبَعَةً ۚ لَا يَجُزْنَ ۚ فِي أَرْبَعٍ ۚ : الْخِيَانَةُ ، وَالْغُلُولُ ۗ ۗ ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالرَّبَا ، لَا يَجُزْنَ ۗ : فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ ، وَلَا جِهَادٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ » . ^ ا

٨٥٧٩ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ،

حه ونقل العكرمة المجلسي في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٨٨ما نقلناه عن ابن الأثير، ثمّ قال: «وقيل: الشهوة الخفيّة أن يكون في طاعة من طاعات الله فيعرض شهوة من شهواته، كالأهل والجساع وغيرهما، فيرجّع جانب النفس على جانب الله، فيدخل في زمرة ﴿ فَأَلَمّا مَن طَغَى ٥ وَءَاثَنَ ٱلْحَيْزَةُ ٱللَّثْيَا﴾ [النازعات (٧٩): ٣٧ و ٢٨٥. وسمّي خفيًا لخفاء هلاكه. أقول: لا يبعد أن يراد بها الشهوة الكامنة في النفس، وهي العشسق، أو الشهوات الكامنة التي يحسب الإنسان خلو النفس عنهما، ويظهر أثرها بعد حين».

١. في دي، بس، وحاشية دجت، والوافي: دوالرياء».

۲. الوافي، ج ۱۷، ص ٥٩، ح ١٦٨٥٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٨١، ح ٢٢٠٤١.

٣. في دطه: - دقال،

٤. في العرأة: «قوله器: أربعة، لعل التخصيص بالأربع لبيان أنّه يصير سبباً لحبط أجرها؛ فإنّه لا يجوز التصرّف فيها بوجه».

٥. في دبخ ، بف، والفقيه والتهذيب: دلا يجوز، وفي الوافي: دلا تجوز،

٦. في الوافي والوسائل، ح ٢٠٥٤ و ٣٢١٩٧ والفقيه والتهذيب: «أربعة».

٧. قد تكرّر ذكر الغلول في الحديث، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غَلَّ في المغنم يُغُلُّ غُلُولاً فهو غالً، وكلّ من خان في شيء خفية فقد غلّ. وسمّيت غلولاً لأنّ الأيدي فيها مغلولة، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال لها: جامعة، أيضاً. كذا في النهاية، ج ٣، ص ٣٥٠ (غلل).

٨. في (بخ، بف) والفقيه والتهذيب: (لا يجوز). وفي الوافي: (لا تجوز).

٩. في التهذيب: + (في).

التهذيب، ج ٦، ص ٢٦٨، ح ٢٠٦٦، معلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ١٦١، ح ٣٥٩، معلَقاً عن أبان بـن
 عشمان. الخصال، ص ٢١٦، ح ٣٨، بسنده عن أبان بن عثمان الأحمر. تحف العقول، ص ٢٤٣. الوافي، ج ١٧،
 ص ٢٠، ح ١٦٨٥، ؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٩٠، ح ٢٢٠٥٤، و ج ٢٥، ص ٣٨٩، ح ٣٢١٩٧.

140/0

عَمُّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْ ، قَالَ: ﴿إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلْهِ، ثُمَّ حَجَّ فَلَتَىٰ، نُودِيَ: لَا لَبَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلْهِ فَلَتِيْ ، نُودِيَ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، "

٠٨٥٨ / ٤ . أَحْمَدُ ٤ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الدُّرْيَةِ الدُّرْيَةِ الدُّرْيَةِ الدُّرْيَةِ الدُّر

٨٥٨١ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ : تَصَدَّقْ بِخُمُسِ ١٣ مَالِكَ ١٤؛ فَإِنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ اسْمُهُ ـ رَضِيَ مِنَ

۱. في وط، بخ، بف، : - وفلتي، .

 <sup>.</sup> في المرآة: (يدل على أن الحج بالمال الحرام غير مقبول، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحج باطلاً على المشهور، وإلاكان صحيحاً غير مقبول».

٣٦. التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٨، ح ١٠٦٤، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٧، ص ٢٠، ح ١٦٨٦؛ الوسائل،
 ب٧١، ص ٧٩، ح ٢٢٠٥٢.

٤. السندمعلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد، عدَّة من أصحابنا.

ه. في الوافي: «يبين، بفتح الياء من البيان، وبيانه فيهم إنّما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسـق أو نـحو ذلك». وفي المرآة: «قولهﷺ: ببين، أي أثره من الفقر وسوء الحال».

٦. الوافي، ج١٧، ص ٦٠، ح ١٦٨٥٠؛ الوسائل، ج١٧، ص ٨١، ح ٢٢٠٤٣.

٧. في دي: «إنَّما». ٨. في الوافي والتهذيب: «اكتسبت».

٩. الإغماض: المسامحة والمساهلة كذا في النهاية، ج ٣، ص ٣٨٧ (غمض). وفي الواني: «أغمضت في مطالبه، أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام والشبهات، وأصله من إغماض العين. ومصرف هذا الخمس الفقراء والمساكين، دون بني هاشم، كما زعمته طائفة. وقد مضى تحقيقه».

١٠. في دبف، والوافي: دحلال وحرام، ١١. في حاشية دجت، دولا أرى،

١٢. في دى»: - دمنه». ١٣ . أخرج خمس٠٠.

١٤. في المرأة: «قوله علله: تصدّق بخمس مالك، خصّصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه، فلو حه

### مِنَ الْأَشْيَاءِ ۚ بِالْخُمُسِ، وَسَائِرُ المَالِ ۚ لَكَ حَلَالٌ ۗ ۗ، •ُ

٨٥٨٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٥، عَنْ عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ ٦، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ٧، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ : «تَشَوَّفَتِ ^ الدُّنْيَا ..........

ه عرفهما تعيّن الدفع إلى المالك بأجمعه، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه، ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به وإن زاد على الخمس. واختلفوا أيضاً في أنّه خمس أو صدقة، والأخير أشهر».

1. في الفقيه: دالإنسان».

هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع:
 «الأموال».

التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٨، ح ١٠٦٥، معلقاً عن الكليني. المعحاسن، ص ٣٢٠، ح ٥٩، بسند، عن النوفلي، عن السكوني، عن السكوني، عن السكوني، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن اَبائه، عن علي علي الله علي ١٨٥٠، ص ١٨٥٩، ح ١٨٥٩؛ الوسائل، ج ٩، ص ٢٥٠٦، ح ١٢٥٩٤.

 ٥. هكذا في وطاء. وفي وى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والتهذيب والمطبوع: + وعن أبيه، وفي الوسائل: + وعن أبيه وه.

وما أثبتناه هو الظاهر؛ فإنّه مضافاً إلى عدم ثبوت توسّط إبراهيم بن هـاشـم بـين ولده وبـين عـليّ بـن مـحـقـد القاساني\_كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ١٩٠٣ ـ ورد في الكافي، ح ١٩٠٢، خبرٌ رواه عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني عمّن ذكره عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله ﷺ، والظاهر من مقارنة ذاك الخبر مع خبرنا هذا أنّهما قطعتان من خبر واحد.

وأمّا ما ورد في الوسائل من زيادة «عن أبيه و»، فإنّه وإن كان موافقاً لما ورد في كثير من الأسناد من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، لكنّه لا يمكن الاعتماد عليه لأمور ثلاثة :

الأوَّل: ما تقدَّم آنفاً من استظهار وحدة منشأ خبرنا هذا وما ورد في الكافي، ح ١٩٠٢.

الثاني: أنّ ما أشرنا إليه من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني، هو الطريق المسعهود إلى رواية القاسم بن محمّد الإصفهاني عن سليمان بن داود المنقري، وقلّما ورد ذكر، جدّاً لغير هذا المنظور.

الثالث: إمكان الجمع في نسخة الوسائل بين ماكان في المتن وهي دعن، وبين ما ذُكر في الحاشية بياناً للوجه ١٦. في دبف، جده: «القاشاني».

٧. في الوسائل: - دسمًاه،.

٨. في وبف، جن، والتهذيب: وتشوّقت، و يقال: تشوّفت الجارية، أي تزيّنت، وتشوّفت إلى الشيء، أي

لِقَوْمٍ ' حَلَالًا مَحْضاً، فَلَمْ يُرِيدُوهَا، فَدَرَجُوا '، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ ' حَلَالًا وَ 'شُبْهَةُ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الشَّبْهَةِ، وَتَوَسَّعُوا مِنَ الْحَلَالِ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ \* حَرَاماً وَشُبْهَةً، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الشَّبْهَةِ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ ' الِقَوْمِ " حَرَاماً فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الْحَرَامِ '، وَتَوَسَّعُوا ' فِي الشَّبْهَةِ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ ' الِقَوْمِ " حَرَاماً مَحْضاً، فَيَطْلُبُونَهَا"، فَلَا يَجدُونَهَا ' وَالْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا يَأْكُلُ ' المَنْزَلَةِ الْمُضْطَرِّ، " مَخْضاً، فَيَطْلُبُونَهَا"، فَلَا يَجدُونَهَا ' وَالْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا يَأْكُلُ ' بمَنْزَلَةِ الْمُضْطَرِّ، "

٨٥٨٣ / ٧. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو الْحَسَنِﷺ: «يَا ذَاوُدُ، إِنَّ الْحَرَامَ لَا يَنْمِي، وَإِنْ نَمَىٰ ١٧ لَا يُبَارَكُ ١٨ لَهُ ١٩

حه تطلّعت إليه، و يقال: النساء يتشوّفن من السطوح، أي ينظرن ويتطاولن. كذا في الصحاح، ج ٤، ص ١٣٨٣ (شوف). وفي الوافي: وتشوّفت بالمعجمة والفاء -: تزيّنت وعرضت نفسها لهم بحيث تيسّر لهم التمتّع منها على الوجه الحلال المحض، أو على الوجوه الأخر، كما ذكر».

١. في التهذيب: ﴿إِلَّى قُومُهُ.

درجوا، أي انقرضوا ومضوا لسبيلهم. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٣١٣ (درج).

٣. في (بف، جن) والتهذيب: (تشوّقت). وفي (ط): + (الدنيا).

٤. في التهذيب: ﴿إِلَى قُومِ﴾.

ه. في دبف: -دحلالاً و٠.

٦. في حاشية (جت) والوسائل والتهذيب: (في).

٧. في دبف، والتهذيب: دتشوّقت،

٨. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: + «أخرين». وفي التهذيب: «إلى قوم»
 بدل «لقوم».

۱۱. في «بف» والتهذيب: «تشوّقت».

في دبف: «ووسعوا».
 في التهذيب: «إلى قوم».

١٣. في وبغ، بف، والوافي والتهذيب: وفطلبوها، وفي الوافي: وفطلبوها، أي زيادة على ما تيسر لهم من حرامها المحض المعروض لهم، و نحوه في المرأة.
١٤. في وبغ، بف، والوافي والتهذيب: وفلم يجدوها،

١٥. في الوسائل والتهذيب: «يأكل في الدنيا» بدل «في الدنيا يأكل».

١٦. التهذيب، ج٦، ص ٣٦٩، ح ١٠٦٦، معلّقاً عن الكليني والوافي، ج ١٧، ص ٦٣، ح ١٦٨٦٤ الوسائل، ج ١٧، ص ٨٨ مح ٢٠٤٤.
 ١٧. في وطه: ونماه.

في دى، بح، بس، جت، والوافي والوسائل: دلم يبارك،

١٩. في (بح، بف، والوافي: -(له،

فِيهِ، وَمَا أَنْفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ، وَمَا خَلَّفَهُ ۚ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِهِ. ۗ

٨٥٨٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، قَالَ:

كَنَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ ﴿ رَجُلُ اشْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ " ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ، أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ: هَلْ يَجِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةٍ ۚ هَٰذِهِ الضَّيْعَةِ ° ، أَوْ يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأُ هٰذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ ۖ السَّرِقَةِ ٧ ، أَوْ مِنْ ^ فَمْ الطَّرِيقِ ؟

فَوَقَّعَ ﷺ: ولا خَيْرَ فِي شَيْءٍ ۚ أَصْلُهُ حَرَامٌ، وَلا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُه. ` ا

٩/٨٥٨٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، ١٢٦/٥ عَنْ سَمَاعَةً ١١، قَالَ:

١. في (طه: «ما حلَّفه، بدون الواو.

۲. الوافي، ج ۱۷، ص ٦٤، ح ١٦٨٦٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٨٢، ح ٢٢٠٤٥.

٣. في (ط، ي، جن) والتهذيب، ج ٦ و ٧ والاستبصار: - (من رجل).

٤. في التهذيب، ج ٧: - «ثمرة».

الضيعة: الأرض المُغلّة، والعقار، وهو كلّ ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل والكّرم والأرض. راجع:
 القاموس المحيط، ج٢، ص ٩٩٦ (ضيع).

٦. في (ط): + (هذه).

٧. في دى، بس، جت، والوسائل والتهذيب، ج٦ والاستبصار: دسرقة».

في (ط، ى، بخ، بف، جن) والتهذيب، ج ٧: - (من).

٩. في الموأة: (قوله 器: لا خير في شيء، كأنه محمول على ما إذا اشترى بالعين بقرينة قوله: بـمال. ويـمكن أن
 يكون عدم الحل أعمّ من الكراهة والحرمة».

۱۰ التهذیب، ج ۲، ص ۳٦٩، ح ۱۰٦۷؛ و ج ۷، ص ۱۳۸، ح ۹۱۶؛ والاستبصاد، ج ۳، ص ۲۷، ح ۲۲٤، معلقاً عن
 محمّد بن الحسن الصفّار الوافي، ج ۱۷، ص ۶۲، ح ۱۸۲۱؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۸۳، ح ۲۲۰۶۸.

١١. في الوسائل، ح ١٤٤٨٦: «زرعة». وهو سهو! فإنّالم نجد رواية أبي أيوب بعناوينه المختلفة \_ عن زرعة في موضع . وقد تكوّرت في الأسناد رواية [الحسن] بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة [بن مهران]. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢١، ص ٢٨٨ \_ ٢٨٩.

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أَمَيَّةَ، وَهُوَ ۗ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَيَصُدُّ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ ۗ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْمِئِنَ مِنْهُ، وَيَصُدُّ وَيَحُجُّ ۗ لِيُغْفَرَ ۚ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ ۗ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْمِئِنَ السَّيُنَاتِ﴾ ٢٩

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ ، وَلَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ».

ثُمَّ قَالَ أَ: ﴿إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ ' بِالْحَرَامِ ' ، فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً ، فَلَا يَعْرِفُ ' الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ ' ، فَلَا بَأْسَ ' ، ، ° الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ ' ، فَلَا بَأْسَ ' ، ، ° ، الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ ' ، فَلَا بَأْسَ ' ، ، ° ، .

١. في الوسائل، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشي: دسأل أبا عبد الله ١٤٤ رجل من أهل الجبال، بدل دسألت أبا عبد الله ١٤٤٥.

٢. في الوسائل، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشي: «من أعمال السلطان فهو» بدل «من عمل بني أميّة وهو».

٣. في الوسائل: ﴿أُو يحجُّهُ.

٤. في التهذيب: + «الله».

٦. هود(١١): ١١٤.

٥. في دى، بس، جن»: - دهو». ٧. في الوسائل، ح ٢٢٠٥١: دو إنّ».

٨. في تفسير العيّاشي: (تكفّر).

في الوسائل، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العياشي: + «أبو عبد الله ١٤٤٨.

١٠. في وبح، بس، جد، جن، والوسائل، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ والتهذيب: والحرام، وفي وي، وحاشية وجته: وحلالاً».

١١. في وط، ي، والحرام، وفي وبف، ووالحرام، وفي وبح، بس، جد، والوسائل، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ و المحالة في والتهذيب: وحلالاً، وفي حاشية وجن، وبالحلال، وفي حاشية وجت، وخلط الحرام بحلال، بدل وخلط الحلال بالحرام».

١٢. في الوسائل، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ و تفسير العيّاشي: «فلم يعرف.

١٣. في «جد» والوسائل، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١: «الحرام من الحلال».

 <sup>14.</sup> في المرأة: «قوله ﷺ: فلا بأس، لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك، ويكون ما يصرف في
 وجوه الخير بقدر الخمس. ولعلّ فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشمه.

٨٥٨٦ / ١٠ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِهِ ﴿ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَبِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءُ

مَثْثُوراً ﴾ \* قَالَ \* : ﴿ إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لأَشَدَّ \* بَيَاضاً مِنَ الْقَبَاطِيِّ \* ، فَيَقُولُ اللّٰهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ 
لَهَا: كُونِي هَبَاءً \* ، وَذٰلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شَرَعَ \* لَهُمُ الْحَرَامَ \* ، أَخَذُوهُ \* . \* '

#### ٤٢ \_ بَابُ السُّحْتِ

١ / ٨٥٨٧ . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَن ابْن رِئَاب، عَنْ عَمَّارِ بْن مَرْوَانَ، قَالَ:

ا. فى دى، والوسائل والبحار والكافى، ح ١٦٥٥: «قول الله».

٢. الفرقان (٢٥): ٢٣.

٣. هكذا في دط، ى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والبحار والكافي، ح ١٦٥٥. وفي بعض النسخ والمطبوع: دفقال، وفي الكافي، ح ١٦٥٥: + دأما والله،

٤. في دبخ، بف، والكافي، ح ١٦٥٥: وأشد،

٦. في الكافي، ح ١٦٥٥: - وفيقول الله عز وجل لها: كوني هباءه. والهباء في الأصل: ما ارتفع تحت سنابك الخيل، والشيء المنبث الذي تراه في ضوء الشمس. النهاية، ج ٥، ص ٢٤٧ (هبا).

٧. في الكافي، ح ١٦٥٥: دعرض.

٨. في الوافي: فشرع لهم الحرام: تيسر أسبابه، ويعتمل أن يكون مجهولاً من التشريع، أي فُتح، يـقال: شـرّع الباب، أي فتحه. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٨٣ (شرع)؛ مرآة العقول، ج ١٩، ص ٩٩.

٩. في الكافي، ح ١٦٥٥: دلم يدعوه،

١٠ الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب اجتناب المحارم، ح ١٦٥٥، بسند آخر. تفسير القسمي، ج ٢، ص ١٦١، بسند آخر عن أبي جعفر الله. فقه الرضائلة، ص ٢٥٦، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ١٥، ص ١٦٠ على ١٦٨٠ ؛ البحار، ج ٧، ص ٢٠٥، ح ١٩.

## سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ لللهِ عَنِ الْغُلُولِ ٢٠

فَقَالَ": وكُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ ، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَشِبْهَهُ ° سُحْت، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَشِبْهَهُ ° سُحْت، وَالسَّحْتُ أَنْـوَاعٌ كَـثِيرَةً: مِـنْهَا ٦ أُجُـورُ الْفَوَاجِر، وَثَمَنُ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ الْمُسْكِر،

 ١. في وبض» والوافي: «أبا عبدالله». وقد تكرّرت في الأسناد رواية عمّار بن مروان عن أبي عبدالله ﷺ، ولم نجد روايته عن أبي جعفر ﷺ مباشرة إلّا في هذا الخبر و ما ورد في بصائر الدرجات، ص ٢٨٨، ح ١ و ٣، ولم يسرد الحديث الثالث من بصائر الدرجات في بعض نسخه المعتبرة.

فعليه ، الظاهر وقوع الخلل في سند الخبرين : خبرنا هذا و ما ورد في البصائو . أمّا خبر البصائو ، فـقد ورد فـي الاختصاص ، ص ٢٧٨ ، بسنده عن عمّار بن مروان ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر على . وقد توسّط جابر في بعض الأسناد بين عمّار بن مروان و بين أبى جعفر \$ .

وأمّا خبرنا هذا، فقد وردمع زيادة في تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٣٦١، ح ١١٥؛ ومعاني الأخبار، ص ٢١١، ح ١، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبدالله على وورد أيضاً ـمع اختلاف يسير ـفي الخصال، ص ٣٣٩، ح ٢٦، عن عمّار بن مروان، قال: قال أبو عبدالله على .

هذا، والمظنون في بادي الرأي إمكان تصحيح المتن ، وأبا عبدالله ، لكن بعد تضافر النسخ - فيها أقدمها - على وأبا جعدالله ، لكن بعد تضافر النسخ - فيها أقدمها - على وأباجعفر ، وورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٢ ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عشار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفر علا - والخبر مأخوذ من الكالمي من غير تصريح - واحتمال التصحيح الاجتهادي احتمالاً قويناً ، لابد من التوقف في تصحيح المتن . ويؤكد ذلك أن نسخة وبض مختومة بخاتَم الفيض صاحب الوافي الله الذيكون مفاده تقريراً مستقلاً .

- ٢. قد تكرّر ذكر الغلول في الحديث، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسعة، يقال: غَلَّ في المغنم يَمْلُ غُلُولاً فهو غال، وكلّ من خان في شيء خفية فقد غلّ، وسمّيت غلولاً لأنّ الأيدي فيها مغلولة، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال لها: جامعة، أيضاً. النهاية، ج٣٠ ص ٢٨٠ (غلل).
  - ٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والمعاني. وفي المطبوع: وقال.
- ٤. السحت: الحرام، وقال ابن الأثير: «السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنّه يسحت البركة، أي يذهبهاه.
   وقال العكامة المجلسي ♦ في المرآة: «السحت إمّا بسمعنى مطلق الحرام، أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك، وهو أظهره. راجع: الصحاح، ج ١، ص ٢٥٢؛ النهاية، ج ٢، ص ٣٤٥ (سحت).
  - 0. في وبخ، بف: + وفهو، وفي المعاني: ووشبهه.
- . في تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٣٢١ والمعاني والخصال: + (ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة و».

وَالرَّبَـا بَـعْدَ الْـبَيْنَةِ ﴿، فَـأَمَّا ۗ الرَّشَـا ۗ فِـي الْـحُكْمِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ ۗ الْكُفْرُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبرَسُولِهِ ۗ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّشَـا ۗ فِـي الْـحُكْمِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ ۗ الْكُفْرُ بِاللهِ الْعَظِيمِ

٨٥٨٨ / ٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيَّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: «السُّحْتُ: ثَمَنُ الْمَيْتَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ<sup>٧</sup>، وَثَمَنُ الْخَمْرِ^، ١٢٧/٥ وَمَهْرُ الْبَغِيْ<sup>٩</sup>، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَأَجْرُ ١ الْكَاهِنِ». ١١

۲. في دطه: دوأمّاه.

١. في وبف،: «التتبه».

٣. في (بخ): «الرشاء». وفي المعاني: «الرشوة». ٤. في الوافي: «فهو» بدل «فإنَّ ذلك».

فى (جد): (وبرسول الله).

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٨، ع ٢٠١٨، معلقاً عن الحسن بن محبوب. الخصال، ص ٣٢٩، باب الستة، ح ٢٦، بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبد الله ١٠٠٤، من قوله: «السحت أنواع كثيرة»؛ معاني الأخبار، ص ٢١١، ح ١، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبد الله ١٠٠ التهذيب، ج ٦، ص ٢٥٦، ح ٩٩٧، بسند آخر، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٢٦١، ح ١١٥، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبد الله ١٠٠ وفيه، ص ٢٠٥٠ ح ١٤٨، عن سماعة، عن أبي عبد الله ١٠٠ إلى قوله: «أكل مال البتيم وشبهه» مع اختلاف يسير. وراجع: الله قيه، ج ٣، ص ١٧١، ح ١٦٠٨، الوالحي، ج ١٧، ص ٢٨٠، ح ١٧٢٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٠٠.

٧. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٩٢: وقوله على: وثمن الكلب، ظاهره تحريم بيع الكلب، وخصه الأصحاب بما علما الكلاب الأربعة، قال في المسالك: لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة، لكن خصه الشيخ لله بالسلوقي، كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة، أي كلب الماشية والزرع والصيد والحائط، ولم يكن جرواً. والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة؛ لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه، ودليل المنع ضعيف السند، قاصر الدلالة. وفي حكمها الجرو القابل للتعليم، ولا يشترط في اقتنائها وجودما أضيفت إليه. وكلب الدار يلحق بكلب الحائط، وراجع: النهاية، ص ٢٦٤؛ مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٣٥.

١١. تفسير القمّي، ج ١، ص ١٧٠، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين على التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٩، ح ١٠٦١، معلقاً عن الكليني. الخصال، ص ٣٢٩، باب السنّة، ح ٢٥، بسنده عن

٨٥٨٩ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجَامُورَانِيُ، عَنِ الْحَسَن بْنِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ زُرْعَةً، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ ۗ : «السَّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ '، مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ ۚ إِذَا شَارَطَ ۗ، وَأَجْرُ الزَّانِيَةِ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ، فَأَمَّا ُ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ ْ . ۚ . ۚ وَأَمَّا ُ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ ْ . ۚ . ۚ وَأَمَّا

٨٥٩٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَـنِ ابْـنِ مُسْكَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَوْقَدٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ ٧: الرُّشَا فِي الْحُكْمِ . ^ عَنْ أَحْمَد بْنِ أَبْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ ،

حد السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي هي الجعفريات، ص ١٨٠، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين هي ، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٤، ص ٣٦٢، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبانه هي عن النبي على المنبي المياشي، ج ١١، ص ٣٣٢، ح ١١٧، عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي هي الوافي، ج ١٧، ص ٢٨٠، ح ١٧٢٨٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٩٣٠، ح ٢٢٠٦٢.

۱. في (ط، ي، بح، بس، جد، جن): - (كثيرة).

٢. في المرأة: وحمل كسب الحجّام على الكراهة ، كما عرفت.

٣. في التهذيب والاستبصار: - وإذا شارطه.
 ٤. في وطه والوسائل: ووأماء.

٥. في الوافي وتفسير العياشي: - «العظيم».

٦. الكافي، كتاب القضاء والأحكام، باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم، ح ١٤٦٧، بسنده عن زرعة، وتسام الرواية فيه: والرشا في الحكم هو الكفر بالله، وفي الشهذيب، ج ٦، ص ١٣٥٥ ح ١٠١٣؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٥٥، ح ١٠١٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٥٥، ح ١٩٥١، بسندهما عن سماعة، من دون التصريح باسم المعصوم ٤٠، إلى قوله: ووثمن الخمره. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٢، ح ١١، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ١٠٠٤، الوالحي، ج ١٠، ص ٢٠٠٨.

٧. في دطه: دقاله.

٨. الكافي، كتاب القضاء والأحكام، باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم، ح ١٤٦٠٨. وفي التهذيب، ج ٦، ص ٢٢٢، ح ٥٢٥، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٩، ص ٩٠٧، ح ١٦٣٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٩٣٠ ح ٢٢٠٦٠.

### عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيُّ ' ، قَالَ : سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدٌ ٢ ؟

٨ حكذا في وطع. وفي وى، بح، جت، جنء والعطبوع: + وعن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك
عن أبي عبد الله العامري، وقد ورد هذه الزيادة في وبخه إلاّ أنّ فيها والعماري، بدل والعامري، وأمّا في وجده،
فلم يرد قيد والعامري، بعد وأبي عبد الله، وفي وبس»: + وعن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك،
وفي الوسائل: + وعن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن عبد الله العامري».

وما أثبتناه هو الظاهر؛ فقد عدَّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي القاسم بن الوليد العماري من رواة أبي عبد الله على ، ولم نجد مع الفحص الأكيد ـ روايته عن أبي عبد الله تلا بواسطة واحدة، فضلاً عن واسطتين أو ثلاث وسانط . راجع : رجال النجاشي، ص ٣١٣، الرقم ٨٥٥؛ رجال البرقي، ص ٢٥؛ رجال الطوسي، ص ٢٧١، الرقم ٣٩٠٠.

ويؤيًد ذلك ما ورد في التهذيب، ج ٦، ص ٢٦٧، ح ١٠٦٠، من نقل الخبر عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن عليّ ، عن عدد الله عن مدلًا بن عليّ ، عن عدد الرحمن بن أبي هاشم ـ عن القاسم بن الوليد العامري قال: سألت أبا عبد الله ٢٤٢ ، بسنده عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، قال: سألت أبا عبد الله على الم

#### ٢. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي:

وقوله: ثمن الكلب الذي لا يصيد، الظاهر أنّ الكلب الذي لا يصيد مساوق للكلب الهراش الذي لا فائدة عقابة في اقتنائه، والنهي عن بيعه نظير النهي عن بيع القرد؛ لعدم الفائدة لا للنجاسة؛ لأنّ النجاسة في الحيوان الحيّ والإنسان غير مانعة عن البيع، والمنع عن بيع النجاسة منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوّث المستعمل به في العادة، فيبقى الكلب داخلاً تحت عموم أدلّة البيع إذاكان له فائدة مشروعة محلّلة.

وقال في الغنية: احترزنا بقولنا: ينتفع به منفعة محلّلة ، عمّا يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك النـجـس إلّا مـا خرج بالدليل من الكلب المعلّم للصيد. انتهيٰ .

ويستفاد منه أنَّ غير الصيود هراش لاينتفع به.

فإن قبل: قسم الكلب في هذه الأخبار على صيود وغير صيود، وأجيز الأوّل دون الثاني، والثاني يشمل كلب الماشية والزرع والبستان، فيحرم بيع جميعها؛ لأنّها غير صيود، ولادليل على تخصيصه بالهراش.

قلنا: اقتناء الكلاب لهذه الأمور لم يكن كثير التداول عندهم، وكلب الصيّد مذّكور في القرآن، وكان حاضراً في الأذهان دائماً، وقد شاع الحصر الإضافي في لغة العرب وبحث عنه علماء البيان، نحو: ما زيد إلّا شاعر، في مقابل من يتوهّم كونه شاعراً وكاتباً.

#### فَقَالَ: «سُحْتٌ، وَأُمَّا الصَّيُودُ ۖ فَلَا بَأْسَ». "

حه هكذاكان في أذهان الناس كلبان: الصيود، وغير الصيود، أي الهراش، وحصر الحلّ في الأوّل، وأمّا الكلاب الأخر فلم يكن حاضرة في الأذهان؛ لقلّة التداول وعدم ذكرها في القرآن، كما أنّ زيداً في مثال علماء الكلاب الأخر فلم يكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعراً وكاتباً. وفهم فقهاؤنا رضوان البيان كان له صفات كثيرة، ولم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعراً وكاتباً. وفهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم من ألفاظ هذه الأخبار أنّها في مقام الحصر الإضافي ولهم الاعتماد على الفهم المستند إلى القرائن في استنباط هذه الأمور المتعلّقة بالألفاظ. قال في التذكرة: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، وعن الشهيد في بعض حواشيه أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة، فمن اقتصر في التجويز على كلب الصيد و لم يذكر الثلاثة الباقية، مراده الحصر الإضافي، كما حمل عليه الأخبار.

فإن قيل : دلّ بعض الروايات على أنّ في قتل كلب الماشية دية مقدّرة، وهذا يدلّ على عدم كونه ملكاً شرعاً، وإلّا لأثبت فيه قيمته السوقية .

قلنا: يجوز أن يكون الكلب غير ثابت القيمة عندهم غالباً، مختلفة باختلاف الرغبات جداً؛ لقلة تداول بيعه و شرائه بينهم، وكل شيء قليل التداول لا قيمة له، ولذلك ترى النقوش والخطوط العتيقة والمصنوعات القديمة ونسخ الكتب المخطوطة و بعض الجواهر النادرة، يختلف أنظار أهل الخبرة في قيمتها جداً، بل لا قيمة لها حقيقة ؛ لاختلاف الرغبات، وكل ما لا يتداول بيعه في السوق، كالحنطة والشعير والشاة والثياب وغيرها، فقيمته على حسب ما تراض البائعان عليه، وعلى ذلك يحمل الدية في كلب الماشية، وإنّما يعرف بإثبات الدية شرعاً فيه أنّه مال في نظر الشارع وله حرمة بملاحظة نفعه لمالكه وأنّه لا يرضى بإخراجه من يده غصبا وإتلافه مجاناً، وهذا معنى الملك المجوّز للبيع، ولذلك استدلّ العلاّمة في على صحة بيع هذه الكلاب بأنّ تقدير الدية لها يدلّ على مقابلتها بالمال».

- ١. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي دجت، والمطبوع: دفأمًا،.
- ٢. والصيودة، كقبول: الصيّاد، وفَعول من أبنية المبالغة. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٦٥؛ القاموس المحيط، ج ١، ص ٤٢٩ (صيد).
- ٣. التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٧، ص ١٠٠٠، معلقاً عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن الوليد العامري، عن أبي عبد الله ١٤ . الشهذيب، ج ٩، ص ٨٠٠ ح ٣٤٧، بسنده عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العامري، عن أبي عبد الله ١٠٠٤ و ج ٧، عن القاسم بن الوليد العامري، عن أبي عبد الله ١٠٠٤ و وي التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٦، ح ١٠١٧ و ج ٧، ص ١٣٥، و ٣٤٠ بسند آخر، مع اختلاف يسير. تفسير العياشي، ج ١، ص ٣٢١، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ١٠٠٤، مع زيادة في آخره. فقه الرضائك، ص ٣٢١، عن مدحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ١٠٤، مع زيادة في آخره. فقه الرضائك، ص ٣٥٠؛ الله قيه، ج ٣، ص ١٧١، ح ١٣٤٨، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ١٠٤، مع زيادة في أوله. وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٢٧١، ح ٢٧١٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٢١٠

٦/٨٥٩٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الشُّعِيرِيُّ ا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا ۗ مِنَ النَّوْم ، فَكَسْبُهُ ذٰلِكَ حَرَامٌ ، "

٧/٨٥٩٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ الْأَصَمَّ، عَنْ مِسْمَع بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ الصُّنَّاعُ ۚ إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ ، فَهُوَ سُحْتٌ ﴿ ٢٠

174/0

٨٥٩٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: «نَهِىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ؛ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ ۚ زَنَتْ، إِلَّا أَمَـةً قَـدْ ^ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ ۚ ! وَنَهِىٰ عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ ' ا

١. في وطه: والأشعرى».

۲. في حاشية دي، بس، جت، جن، دحقّها».

٣. التهذيب، ج٦، ص ٣٦٧، ح ١٠٥٩، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج١٧، ص ١٨٩، ح ١٧٠٩٠؛ الوسائل، ج١٧، ص ١٦٤، ح ٢٢٢٥٣.

٤. في الوافي: «الصنّاع، يحتمل أن يكون بالمهملتين والنون، وأن يكون بالصاد المهملة والغين المعجمة والمثنّاة التحتانيّة، والذي رأيناه في النسخ هو الثاني، وكأنّ الأوّل هو الصواب».

 <sup>.</sup> في المرآة: «قال الوالد العكرمة ـ قدّس الله روحه ـ: الحرام والسحت محمو لان على الكراهة الشديدة، وربّسا
 كان حراماً إذا علم، أو ظنّ الضرر ، كما هو الشائع إلّا أن يكون مضطرًا إليه . وقال في الدروس : من الآداب إعطاء
 الصانع العين حظّها من النوم ، فروى مسمع أنّ سهر ، الليل كلّه سسحت» . وراجع : الدروس الشرعية ، ج ٣٠
 ص ١٨٥٥ ، الدرس ٢٣٧ .

٦. التهذيب، ج ٦، ص ٣٦٧، ح ١٠٥٨، معلقاً عن الكليني الوافي، ج ١٧، ص ١٨٩، ح ١٧٠٩١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ١٦٣، ح ٢٢٢٥٢.

٧. في التهذيب: دلم تجده».

٨. في (بح): ﴿إِذَاهِ.

۹. فی دی: - دیده.

١٠. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: - «الصغير».

الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ ' ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ ٥٠ '

# ٤٣ \_ بَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

١/٨٥٩٥ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ سَمَاعَةً، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِعَقُوبَتَيْنِ أَ: إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الآنِيَ اللهُ عَقُوبَةُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَيْمُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ عَقُوبَةُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ وَلَيْمُشُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ عَلْهِمْ ذُرِيّةٌ مِنْ اللَّهُ مَا عَنْهِمْ ﴾ الآيَةَ ، يَعْنِي لِيَخْشَ أَنْ أَخْلَفَهُ أَنِي ذُرّيَّتِهِ أَكُمَا صَنَعَ بِهُ لَا مِنْ الْيَتَامِي ، " اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

١. في دجدة: ويده، وفي التهذيب: - وبيده، وفي المرأة: وقال في المسالك: يكره كسب الصبيان، أي الكسب المجهول أصله؛ فإنّه يكره لرئتهم التصرّف فيه على الوجه السائغ، وكذا يكره لغيره شراؤه من الوليّ؛ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبيّ على ما لا يحلّ لجهله، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه، ولو علم يقيناً اكتسابه له من العباح فلاكراهة، كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه بحيث لا يتميّز من الحرام وجب اجتنابه. وفي حكمهم من لا يتورّع عن المحارم كالإماء، وراجع: مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٣٤.

۲. التهذیب، ج ٦، ص ١٣٦٧، ح ١٠٥٧، معلقاً عن الکلیني الواني، ج ١٧، ص ١٨٩، ح ١٧٠٨٩؛ الوسائل، ج ١٧، م ص ١٦٣٥، ح ١٧٢٥١.

٣. في الوسائل، ح ٢٢٤٣٩ و ٣٢١٩٦ والفقيه، ح ٤٩٤٥: +«أكل».

في الوسائل، ح ٣٢١٩٦: دعقوبتين».

٦. في وجن»: - والنار». ٧. النساء (٤): ٩.

٨. في دبف، والوافي: «أن خلفه». ٩. في الوافي: «ذرّيّة».

١٠. في دبخ، بف: دلهؤلاء،

<sup>11.</sup> المُعَيْم، ج ٣، ص ٥٦٩ ، ح ٤٩٤٥؛ وثواب الأعمال، ص ٢٧٨ ، ح ٢، بسندهما عن سماعة بن مهران، من دون التصريح باسم المعصوم 44. ثواب الأعمال، ص ٢٧٧ ، ح ١، بسند آشر عن أبي عبد المه 44 ، عن كتاب عليّ 44 ، مع اشتدلف يسير . وفي الفقيه ، ج ٣، ص ٥٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٣٤؛ وعيون الأخبار ، ج ٢، ص ٩٢ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٣٤؛ وعيون الأخبار ، ج ٢، ص ٩٢ ، ضمن الحديث الطويل عن الرضا، عن أبي جعفر 44 ، من ١٨ ، بسند آشر عن الرضا، عن أبي جعفر 44 ، معفر ١٨ .

٨٥٩٦ / ٢ . عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَجْلانَ أَبِي ' صَالِح، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ أَكُل مَال الْيَتِيمِ ؟

فَقَالَ: «هُوَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوْالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْما ۗ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ آه.

ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلُهُ: «مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ يُتْمُهُ ، أَوْ يَسْتَغْنِيَ

حه اختلاف يسير . تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٢٣، ح ٣٨، عن سماعة، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن في ؛ وفيه، ح ٣٩، عن الحلبي، عن أبي عبد الله يل ، عن كتاب علي بل ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه، ج ٣، ص ١٧٢، ح ٢٥٦٧؛ وتفسير الفعي، ج ١، ص ١٦١؛ وثواب الأعمال، ص ٢٧٨، ح ٣، الوافي، ج ١٧، ص ١٨٩، ح ١٧٠٩؟ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٧٥، ح ٢٧٤، ح ٢٧، ص ٢٧١، ح ٢٠٠ الوسائل، ج ٧٧، ص ٢٧٥، ح ٢٧١، ح ٢٠٠ الم

١. في الوافي: (بن) بدل (أبي). والمذكور في الأسناد و كتب الرجال عجلان أبوصالح. راجع: معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ١٣٢، الرقم ٧٦٣٨.

٢. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ٩٥: وقوله تعالى: ﴿ فَلْلُعالَى، قال المحقّق الأردبيلي ﴿ : يسحتمل أن يكون حالاً و تعييزاً. ويحتمل أن يكون العراد بالأكل التصرّف مطلقاً، كما هو شائع. ولعلّ ذكر البطن للتأكيد، مثل ﴿ يَطِينُ بِجَنَاحَيْهِ ﴿ الأَنعَام (١) : ٣٦ أي إنّما يأكل ما يوجب النار، أو هو كناية عن دخول النار».

٣. النساء (٤): ١٠.

<sup>£.</sup> اليُتْم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ ، وفي الدوابّ فقد الأمّ . وأصل اليـتم ـبـالضمّ والفـتح ـ: الانـفراد ، وقيل : الغفلة . النهاية ، ج ٥، ص ٢٩١ (يتم) .

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي:

<sup>«</sup>قوله: مَنْ عالَ يَتبِماً حتى يتقطع يُتمَهُ، هذا مطلق يشعل الوصيّ العنصوص من قبل الوليّ ، أو القيّم العنصوب من قبل الحاكم الشرعيّ ، أو الواحد من عدول العسلمين إذا تولّى ذلك . ويسمكن أن يستوهم شسعول إطلاقه لجميع الناس ، فلا يشترط في صحة عمله شيء من إذن الحاكم أو نصّ الوليّ ، ومثله كثير في الأخبار لم يشر في شيء منها إلى إذن الحاكم الشرعي . ولعلّ الوجه فيه أنّ الفقهاء في عصر الأثمّة هي الم يكونوا متمكّنين من النظر غالباً ، وكان قضاة العامّة في كلّ بلد يداخلون في أمر الأيتام ، فكان التصريح بالاستيذان من الفقهاء لغواً غالباً ؛ لعدم إمكانه ولشدة التقيّة ، ولا يدلّ سكوتهم عليهم السلام في الغالب على عدم الاحتياج . ويكفي في ذلك مثلً قوله هي في مقبولة عمر بن حنظلة : جعلته حاكماً ، ودليلً العقل وسيرة المسلمين من العامّة والخاصة على عدم استقلال الناس في هذه الأمور .

### بِنَفْسِهِ ، أَوْجَبَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ الْجَنَّةَ ، كَمَا أَوْجَبَ ' النَّارَ لِمَنْ أَكُلَ مَالَ الْيَتِيمِ، ``

حه ويمكن أن يقال: إنَّ شرط الإذن من الحاكم الشرعي لدفع التنازع، كشرط العدالة في الوصيّ المنصوص للثقة وقبول خبره، لا لنفوذ الأمر واقعاً، فإن تصدّى الوصيّ الفاسق ولم يفسد، جاز عمله واقعاً بينه وبين الله وإن لم يكف إخباره ولم يقبل القاضي الشرعي عمله ظاهراً إلاّ أن ينظر فيه فيرى إجازة الفضولي، وكذلك إذا تصدّى رجل أمر اليتيم وأصلح ولم يستأذن الحاكم ولم يقع تنازع وتخاصم، جاز أمره واقعاً، وإنّما يكون إذن الحاكم لحفظ النظام ودفع التنازع، ولا يختلّ بعدمه شرط من شروط البيع. والظاهر هـو الأوّل، وإن غيّر المأذون لا ينقدً عمله مطلقاً.

واستدلّ الشيخ المحقّق الأنصاري لل بمرسلة الاحتجاج وفيها: أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة. انتهى. والمرسل لا يحتج به و«الحوادث الواقعة» مجمل لا نعرفها ولا نعرف مقصود السائل من سؤاله ولا معنى الرجوع، وهل هو لما يعتقده الشيعة من وجود المعصوم في كلّ عصر واحتياجهم إليه أو للإذن في التصرّف في مال الأيتام والقاصرين ؟ والأول أظهر؛ لأنّهم كانوا يرون الحاجة إلى السؤال عمّا أشكل عليهم من المسائل دائماً، حتّى أنّ الصغار مع علمه وجلالته كاتب العسكري الله مرازاً، والسائل لمّا توحّش من الغيبة؛ المسئرى؛ لعدم وصولهم إلى الإمام الله بالسهولة، سأل عن تكليفهم في هذا الحال، وليس السؤال عن حال الغيبة الكبرى؛ لأنّ السائل كان قبل ذلك بنحو من أربعين سنة، فأجاب الله بأنّ في أيدي العلماء ما يكفيهم من الأحاديث.

وقال الشيخ المحقّق الأنصاريّ: إنّ مثل إسحاق بن يعقوب - أي السائل في هذه المكاتبة - لم يكن يخفى عليه الرجوع إلى العلماء بالاستفتاء، فليس سؤاله عنه.

وفيه: أنّا لا نعرف إسحاق بن يعقوب، ولا ذكر له في كتب الرجال، ولا نعرف أنّه ممّن يخفى عن مثله هذه الأمرور أو لا يخفى، ولعلّ الشيخ اطلع على حاله فيما لم يطلع عليه من الكتب. وثانياً أنّ الاحتياج إلى الإمام الله في مذهبنا واضح مركوزاً في الأذهان، ونعتقد أنّه لا بدّ في كلّ عصر من حجّة معصوم، ولا يكفي وجود العلماء عن الحجّة، ولمّا كان أوّل أمر الغبية ولم يكن جميع الناس يعرف حكمتها، سأل سائل عن الحجّة في زمان الغبية الصغرى؛ فإنّ غيبته الله كمدمه ظاهراً في أنّه يتعطّل الأحكام، والمذهب وجود الحجّة في كلّ عصر لرجوع الناس إليه، وليس هذا السؤال بعيداً حتّى من أعاظم العلماء، فضلاً عن إسحاق بن يعقوب الذي لا نعرفه ولعلّه كان من عامّة الناس، فالدليل على ولاية الفقيه ضرورة العقل إلى تصدّي رجل لأموال القاصرين؛ لنكر يهملوا ولا يتنازع الناس في تولّي أمورهم، والفقيه العادل أولى بذلك من غيره، ويجعل مقبولة عمر بن حظلة وأمثالها مؤيّدة، بل يكفي في ذلك الإجماع المنقول؛ لتوفّر القرائن على صحّته.

١. في حاشية (جن): + (الله).

الكافي، كتاب الوصايا، باب صدقات النبي 議…، ضمن الحديث الطويل ١٣٢٧٦، بسند أخر عن أبي الحسن موسى، عن أمير المؤمنين عن رسول الش議؛ الأمالي للطوسي، ص ٥٢٢، المجلس ١٨٠ ، ٦٣، بسند أخر

٨٥٩٧ ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبًا الْحَسَنِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ ۚ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ ۚ ، فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَيَمُدُّ يَدَهُ ٦، فَيَأْخُذُهُ ٤، وَيَنْوِى أَنْ يَرُدَّهُ ؟

فَقَالَ: ولَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ ۚ لَا يُسْرِفُ ۚ ، فَإِنْ ۖ ۚ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدُّهُ ۗ عَلَيْهِمْ ۚ ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتْامَىٰ طُلْماً﴾ \* أم. ' '

٨٥٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ ١٢٩/٥

حه عن الرضا، عن آبائه 四 عن رسول الله ، وفي الفقيه، ج ٤، ص ١٨٩، ضمن الحديث الطويل ٥٤٣٣؛ والتهذيب، ج ٩، ص ١٧٦، ضمن الحديث الطويل ٧١٤، بسند آخر عن أمير المؤمنين عن رسول الش纖، وفي كلُّها مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٢٢٤، ح ٤٤، عن عجلان، عن أبي عبدالله #. تحف العقول، ص ١٩٧، عن أميرالمؤمنين 母 عن رسول الذ 謀، مع اختلاف يسير والوافي، ج١٧، ص ٣٠٥، ح ١٧٣٢٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٤٤، ح ٢٢٤٣٨؛ البحار، ج ٧٩، ص ٢٧١، ح ١٦.

١. في التهذيب: (رجل).

 ٢. في «بخ، بف» والوافى والبحار: «الأيتام». ٤. في البحار: ﴿وِيأْخِذُهُ.

٣. في دجن: داليه).

٦. في دجن، والبحار : دولا يسرف،.

0. في دطه: دالفضل. ٧. في (بف) والوافي والبحار : (وإن).

٨. في البحار: (يردّه.

٩. في (بف) والتهذيب: ﴿إليهم،

١٠. النساء (٤): ١٠. وفي التهذيب: + ﴿ لِنُّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَارًا﴾. وفي المرأة: «يدلَ على جواز أكل الوليّ من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف. قال في التحرير: الولئ إذا كان موسراً لا يأكل من مال اليتيم شيئاً، وإن كان فقيراً قال الشيخ: يأخذ أقلّ الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية. وهو حسن. وقال ابن إدريس: يأخذ قدر كفايته . إذا عرفت هذا فلو استغنى الولي لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أباً أو غيره، وراجع: المبسوط، ج ٢، ص ١٦٣؛ الخلاف، ج ٣، ص ١٧٩، المسألة ٢٩٥؛ السرائر، ج ٢، ص ٢١٢؛ تحرير الأحكام، ج ۲، ص ۵٤۳، المسألة ۳۸۹۷.

١١. التهذيب، ج٦، ص ٢٣٩، ح ٩٤٦، معلَّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي، ج١، ص ٢٢٤، ح ٤٢، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن على ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٧، ح ١٧٣٢٤؛ الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۵۹، ح ۲۲٤۷۲؛ البحار، ج ۷۹، ص ۲۷۱، ح ۱۷.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيُّ، قَالَ:

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اِنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ أَخِ لَنَا فِي بَيْتِ ا أَيْنَامٍ، وَمَنَهُمْ ۖ خَادِمٌ لَهُمْ، فَنَقْعُدُ عَلَىٰ بِسَاطِهِمْ، وَنَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ، وَيَخْدُمُنَا ۗ خَادِمُهُمْ، وَرُبَّمَا طَعِمْنَا ۗ فِيهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَفِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَمَا تَرِيٰ فِي ذٰلِكَ ؟

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ فِي ۗ دُخُولِكُمْ ۗ عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةً لَهُمْ، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرَ^، فَلَا ۗ، وَقَالَ ﷺ: ﴿ بَلِ الْإِنْسُانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ `` فَأَنْتُمْ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ ``، وَقَدْ قَالَ `` اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ `` وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ " ، " أ

٥/٨٥٩٩ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ

۱. في (ط): (بيته).

٢. في الوسائل: (ومعه).

قی دی، بس): (تخدمنا).

في «بف» والوافي والبحار وتفسير العياشي: «أطعمنا».

٥. في (ط): (من). ٦. في (ط) والتهذيب: - (في).

٧. في ديف، : ددخولهم. ٨. في البحار: دضرراً،

٩. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: وإن كان فيه ضرر فلا، ربما يقال: يحتمل هنا احتمال ثالث غير مذكور، وهو أن لا يكون نفع ولا ضرر، والجواب: أنّ الضرر بالفعل معلوم؛ فإنّه أكل من مالهم، فإن كان له نفع جابر بضررهم فهو، وإلّا فليس إلّا الضرر، ولا واسطة.

١٠ . القيامة (١٥) : ١٤.

١١. في البحار: - «وقال ﷺ : ﴿بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ فأنتم لا يخفي عليكم.

١٢. في البحار: «وقال» بدل «وقد قال».

١٣. هكذا في المصحف ووط، بخ، بف، والوافي والبحار والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: +وفي الدين.. وفي هامش المطبوع: وقولهﷺ: في الدين، ذكره توضيحاً.

١٤. البقرة (٢): ٢٢٠.

۱۵. التهذیب، ج ٦، ص ٣٣٩، ح ٩٤٧، معلقاً عن أحمد بن محمد. تفسیر العیاشي، ج ١، ص ١٠٠، ح ٣٣٠، عن الكاهلي، عن الكاهلي، عبد الله ١٩٤٤، والوافعي، ج ١٧، ص ٣٠٧، ح ١٧٣٢٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٤٨، ح ٢٢٤٤٦؛ البحار، ج ٧٧، ص ٢٧٢، ح ٢٤٤٤١؛

عَلِيُّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، قَالَ:

قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَحْ يَتِيمَةً ، فَرَبَّمَا أُهْدِيَ لَهَا الشَّيْءَ ۖ ، فَآكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ الشَّيْءَ ۖ مِنْ مَالِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، هٰذَا بِهٰذَا ۖ .

فَقَالَ ﷺ: ﴿لَا بَأْسَ، ْ

# \$ \$ \_ بَابُ مَا يَحِلُّ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ ۚ مِنْهُ

١. هكذا في وطه. وفي وي، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والمطبوع والوسائل: - وأبي،.

وما أثبتناه هو الظاهر ،كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٣٩٢٧، فلاحظ.

٣. في «بخ، بف، والوافي والبحار: «شيء». ٣. في دبخ، بف، وحاشية «بح، والوافي والبحار: «شيئاً».

٤. في دي، بح، بس، جد، جن، والوسائل: دبذا، وفي دط،: دبذاك.

٥. الوافي، ج ١٧، ص ٣٠٨، ح ١٧٣٦٦؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٤٩، ح ٢٢٤٤٧؛ البحار، ج ٧٩، ص ٢٧٢، ح ١٩.
 ٦. في وبنجه: والأيتام.

٧. النساء (٤): ٦. وفي مجمع البيان، ج٣، ص ٢١: ومعناه: من كان فقيراً فليأخذ من مال البيتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض، ثمّ يردّ عليه ما أخذ منه إذا وجد ... وهو المرويّ عن الباقر علا. وقيل: معناه: يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض، عن عطاء بن أبي رباح وقتادة وجماعة، ولم يوجبوا أجرة المثل : أجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة. والظاهر في روايات أصحابنا أنّ له أجرة المثل، سواء كان قدر كفايته، أو لم يكن».

٨. هكذا في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفقال.

٩. في ديس: + داليه،

١٠ ويتقاضى؛ أي يطلب، أو يقبض، راجع: تاج العروس، ج ٢٠، ص ٨٥ (قضى)، وفي هامش الكافي المطبوع:
 «التقاضي بالدين: مطالبته، والمراد أن القيم يطالب بديونهم الني في ذمّة الناس من أموالهم».

١١. الضبعة الأرض المغلَّة، والعقار، وهـوكلُّ ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل والكُّرْم والأرض. مه

بِقَدَرٍ '، وَلَا يُسْرِفْ؛ وَإِنْ ۚ كَانَتْ ۚ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِحُ ۚ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَزَزَأَنَ ۗ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاًهُ. '

٧ / ٨٦٠١ . عُثْمَانٌ ٢ ، عَنْ سَمَاعَةً ، قَالَ :

١٢ سَأَلْتُ^ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْرانكُمْ ﴾ ؟

قَالَ '': ويَعْنِي الْيَتَامَىٰ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَلِي لِأَيْتَامٍ '' فِي حَجْرِهِ ''، فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ '' عَلَىٰ \*' قَدْرِ مَا يُخْرِجُ ' لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، فَيُخَالِطُهُمْ '' وَيَأْكُلُونَ جَمِيعاً، وَلَا يَزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً؛ إِنَّمَا هِيَ النَّارُهِ. ''

حه القاموس المحيط، ج ٢، ص ٩٩٦ (ضيع).

۲. في دي، بح، بس، جد، جن، والوسائل: وفإن،

١. في تفسير العيّاشي: + (الحاجة).

٣. هكذا في وط ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: وكان ٥.

لمعالجة: المزاولة والممارسة، وكلّ شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع: لمسان العرب، ج ٢، ص ٣٣٧(علج).

٥٠ وفلا يرزأنَه أي لا ينقصن ولا يأخذن ولا يصيبنَ من أموالهم شيئاً؛ من الرُزْه، وهو النقص. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٨٥(رزأ).

٦. التهذيب، ج ٦، ص ٣٤٠، ح ٩٤٨، معلقاً عن أحمد بن محمد. تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٢١، ح ٣٠، عن
 سماعة، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن المص الوافي، ج ١٧، ص ٣١١، ح ١٧٣٧٩ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥١،
 ح ٢٢١.

٧. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن عثمان، عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمَّد.

٨. في وطع: ووسألت.
 ٩. البقرة (٢): ٢٢٠. وفي وجته: + ﴿فِي ٱلدِّينِ﴾.

في الوسائل: «فقال».

١١. في دى، بخ، بف، جت، جن، والوافي والتهذيب: «الأيتام».

١٢. حجر الإنسان ـ بالفتح وقد يكسر ـ: حِضْنه، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، وهو فـي حــجره، أي فـي كــنفه
 وحمايته . المصباح المنير، ص ١٢١ (حجر).
 ٣٠٠ في الوسائل والتهذيب: + وعلى قدر ما يحتاج إليه.

١٤. في دي: - دعلي. ١٥. في الوسائل: ديخرجه.

١٦. في دبخ»: دفخالطهم».

١٧. التهذيب، ج٦، ص ٣٤٠، ح ٩٤٩، معلَّقاً عن أحمد بن محمَّد، عن عثمان بن عيسى، عن سسماعة. تفسير

٣ / ٨٦٠٢ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ
 مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلْيَأْكُنُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ۚ قَالَ: «الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ ٢ ، وَإِنَّمَا عَنَىٰ الْوَصِيَّ أَو الْقَيِّمَ ٣ فِي أَمْوَالِهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ ۖ ﴾ . ٥

٨٦٠٣ / ٤. مُحَمَّدُ بن يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
 خَنَانِ بْن سَدِير، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِﷺ: مَسَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسىٰ عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ ۚ فِي الْإِبِلِ، وَ<sup>٧</sup>مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟

الأوَّل: أنَّ من له ولاية شرعيَّة على الطفل، سواء كان بالأصالة، كالأب والبحدّ، أم لا، كالوصيّ، له أن يأخذ أجرة مثل عمله، اختاره المحقِّق في الشرائع.

الثاني: أن يأخذ قدر كفايته ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَلَيْأَكُلُ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ .

حه العياشي، ج ١، ص ١٠٧، ح ٣١٩، عن سماعة، عن أبي عبد الله أو أبي الحسس فلي الوافي، ج ١٧، ص ٣١١، ح ١٧٣٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٤، ح ٢٢٤٦.

١. النساء (٤): ٦.

في مرآة العقول، ج ١٩، ص ٩٧: وقوله على : هو القوت، أقول: الأقوال في ذلك خمسة:

الثالث: أنَّه يأخذ أقلَّ الأمرين منهما.

الرابع: وجوب استعفافه إن كان غنيّاً، واستحقاق أجرة المثل مع فقره.

الخامس: وجوب الاستعفاف مع الغنا، وجواز أقلّ الأمرين مع الفقر . ومثبتوا أقلّ الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب، وادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعر به . وقيّد الأكثر جواز الأخذ بنيّة أخذ العوض بعمله، أمّا لونوى التبرّع لم يكن له أخذ شيء مطلقاً» .

٣. في وبخ، بف، والتهذيب، ج٦: ووالقيّم، ٤. في وبف، : مما يصلحهم، بدون الواو.

٥. التهذيب، ج٦، ص ٣٤٠، ح ٩٥٠؛ وج٩، ص ٣٤٤، ذيل ح ٩٤٩، معلقاً عن الحسن بن محبوب، وفي الأخير
 مع اختلاف يسير «الوافي، ج١٧، ص ٣١٢، ح ٣٧١، والوسائل، ج١٧، ص ٣٠٥، ح ٢٢٤٤٨.

٦. هكذا في دط، ى، بح، جن، وحاشية دبخ، جت، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي دبخ، بف، : دبالأيتام، وفي دجن، وخاليتام، وفي دبن، جد، والمطبوع: دلليتامي.

٧. في قرب الإسناد: دعن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبّلة، بدل دعن القيّم لليتامي في الإبل و».

قُلْتُ ۚ : إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا ۚ ، وَطَلَبَ ضَالَّتَهَا ، وَهَنَأَ جَزِبَاهَا ۚ ، فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ ۚ غَيْرِ نَهْكٍ ۚ بِضَوْعٍ ۚ ، وَلَا فَسَادٍ ۚ لِنَسْلِ ، ^

٨٦٠٤ / ٥ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ﴿، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَاحِ الْكِنَانِيُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَمَنْ كَانَ نَقِيراً نَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ' ا فَقَالَ: «ذٰلِكَ ١ رَجُلُ يَحْبِسُ نَفْسَهُ ١ عَنِ ١٣ الْمَعِيشَةِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ١٤

١. في دى، بح، بس، جنه والتهذيب: وفقلت، وفي وطه: وقال، وفي الوسائل: وفقلت له، وفي قرب الإسناد:
 دفقلت له: إنّ أبن عبّاس كان يقول».

٢. ولاط حوضهاه أي طيّنها وأصلحها، يقال: لُطَتُ الحوض بالطين لَوْطاً، أي مَلَطته وطيّنته. وأصله من اللصوق.
 راجم: النهاية، ج ٤، ص ٧٧٧ (لوط).

٣. يقال: هنأت البعير أهنؤه، إذا طليته بالهناء، وهو القطران، ومنه حديث ابن عبّاس في مال اليتيم: إن كنت تهنأ جرباها، أي تعالج جرب إبله بالقطران. والجرباء: التي أصابها الجرب، وهو خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم، يكون معه بُثور وربّما حصل معه مُزال لكثرته. والقطران: ما يتحلّل من شجر الأبهل ويطلى به الإبل وغيرها. راجع: النهاية، ج ٥، ص ٢٧٧ (هنأ)؛ المصباح المنير، ص ٩٥ (جرب)، و ص ٥٠٨ (قطر).

٥. ومن غير نهك، أي من غير مبالغة، يقال: نهكت النافة حلباً أنهكها، إذا لم تبق في ضرعها لبناً، ونهك الضرع
 نهكاً، إذا استوفى جميع ما فيه. والنهك: التنقص، والمبالغة في كلّ شيء. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٤٩٩
 و ٥٠٠ (نهك).

٦. في وط، ي، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد: ولضرع.

٧. في (جن): (والإفساد) بدل (ولا فساد).

٨. التهذيب، ج ٦، ص ٣٤٠، ح ٩٥١، معلقاً عن أحمد بن محمد. قرب الإسناد، ص ٩٩، ح ٣٣١، بسنده عن
 حنان بن سدير والوافي، ج ١٧، ص ٣١٣، ح ٢٣٢٣؛ والوسائل، ج ١٧، ص ٣٥٠ م ٢٧٤٥.

٩. السند معلَّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمَّد ، محمَّد بن يحيى .

ثمّ إنّه تقدّم ذيل ح ٥٣١٤ عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن محمّد بن الفضيل، وتقدّم ذيل ح ٧١٨٥، أنّ الظاهر في ما روى أحمد بن محمّد إبن عيسى] عن محمّد بن الفضيل، سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن الفضيل، والساقط هو محمّد بن إسماعيل، فلاحظ.

١٠. النساء (٤): ٦. النساء (٤): ٦.

١٢. في تفسير العيّاشي: + دعلى أموال اليتامي، فيقوم لهم فيها، ويقوم لهم عليها، فقد شغل نفسهه.

١٣. في تفسير العيّاشي: + وطلب، 12. في دي: ووإذا،

كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئاً،

قَالَ: قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِنْ تُخْالِمُومُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ '؟

قَالَ : اتَخْرِجُ ۖ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ ۗ مَا يَكْفِيهِمْ ، وَتُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ ۗ مَا يَكْفِيكَ ، ثُمَّ تُنْفِقُهُ».

قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامَىٰ صِغَاراً وَكِبَاراً، وَبَعْضُهُمْ ۗ أَعْلَىٰ كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ، وَبَعْضُهُمْ أَكُلُ مِنْ بَعْضِ، وَمَالُهُمْ جَمِيعاً ؟

فَقَالَ: «أُمَّا الْكِسْوَةُ، فَعَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ۚ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ؛ وَأُمَّا ۗ الطَّعَامُ، فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً، فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُوشِكُ^ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ، ۚ ۚ

٨٦٠٥ / ٦. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ
 عِيصِ بْنِ الْقَاسِم، قَالَ:

سَأَلَّتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْيَتِيمِ يَكُونُ ١٠ غَلَّتُهُ ١١ فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً: كَيْفَ

١. البقرة (٢): ٢٢. وفي ﴿طَءَ: + ﴿فِي ٱلدِّينِ﴾.

٢. في (بس، بالناء والياء معاً. وفي التهذيب: (يخرج).

٣. في دط، ي، بح، جد، جن، والوافي والوسائل، ح ٢٢٤٥٩ والتهذيب: دقدر،.

٤. في وط، بخ، بف: - وقدره. ٥. في وط، بخ، بف، جن: وأو بعضهم».

٦. في اجن): (منه). وفي (جد) والتهذيب: - (منهم).

٧. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل، ح ٢٢٤٥٩ والتهذيب. وفي المطبوع: + و[أكل].

٨. في المرأة: «قوله ﷺ: يوشك، حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوماً، كما هو الظاهر،.

التهذيب، ج ٦، ص ٣٤١، ح ٩٥٦، معلَقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي، ج ١، ص ٣٢١، ح ٢٩، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله علي الله قوله: وفلا يأكل منه شيئاً. تفسير القتميّ، ج ١، ص ٧٢، مرسلاً، من قوله: وقلت: أرأيت إن كانوا يتامى، مع اختلاف الوافي، ج ١٧، ص ٣٦٣، ح ١٧٣٣، الوسائل، ج ١٧، ص ٣٢٤، ص ٢٢٤٠٠ إلى قوله: وفلا يأكل منه شيئاً»؛ وفيه، ص ٣٥٤، ح ٣٢٤٥٠، من قوله: وقال: قلت: أرأيت قول الله عزّ وجلّ ...».
 ١٠. في وجن، والوسائل: وتكون».

١١. الغلّة: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. لسان العرب، ج ١١، ص ٤٠٤ (غلل).

يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا ٢٩

قَالَ: وقُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ». وَسَأَلْتُهُ: أَنْفِقُ ۖ عَلَيْهِ ثُلْثَهَا ۗ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَنِصْفَهَا». أُ

٤٥ \_ بَابُ التِّجَارَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْقَرْضِ مِنْهُ

181/0

١/٨٦٠٦ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيُ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِم، قَالَ:

ُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ، فَأَوْصَىٰ ۚ إِلَىٰ أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي، وَأَذْخَلَنِي ۚ مَعْهُ فِي الْوَصِيَّةِ، وَتَرَكَ ابْناً لَهُ ۗ صَغِيراً وَلَهُ مَالٌ، أَ فَيَضْرِبُ ۗ بِهِ أَخِي ۚ ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْل سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ ۚ ١ ، وَضَمِنَ لَهُ ١ مَالَهُ ؟

٢. في دطه: دأينفق،

۱. فی دی: - دمنها».

٣. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: أنفق عليه ثلثها، كأنّ المصنّف حمله على الإنفاق على نفسه لا على البيتم، ويكون السؤال على البيتم حتى يكون من أخبار الباب وهو نفس الباب هاهنا .. ويحتمل الإنفاق على البيتم، ويكون السؤال عن جواز الإنفاق على البيتم حتى يظهر التقليل في غلّته. وبالجملة كأنّ السائل يرى أنّ إنفاق جميع غلّة البيتم عليه إفساد، ويجب القناعة بأقلّ ما يمكن، ولئا كان الغلّة قليلة جداً وكان الاكتفاء بالقليل أيضاً مجحفاً، سأل عن إنفاق النحيم لجازه.

٤. الوافي، ج ١٧، ص ٣١٤، ح ١٧٣٣٠؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٦، ح ٢٢٤٦٥.

٥. في دي، بح، بس، جده: وفوضي، ٦. في (طه: وفأدخلني،

٧. في وط، والتهذيب: - وله، .

٨. هكذا في وط، بغ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع:
 وفيضرب، وفي الوافي: وأفيضرب به: يسافر به للتجارة، وتقول: ضربتُ في الأرض، إذا سافرت. راجع:
 النهاية، ج٣، ص ٧٩ (ضرب).

١٠. في «بخ، بف، جن» وحاشية (جت، والوافي: ﴿إلَى البِّيمِ،

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: من فضل سلّمه إلى اليتيم، يدلّ على أنّه يجوز التجارة لليتيم،

مه ويجوز أيضاً أن يستقرض من مال اليتيم ويتجر لنفسه، وشرطه في الحالين أن يكون ملياً، أي أن يكون له مال بقدر ما يحد من مال اليتيم ويتجر لنفسه، وشرطه في الحالين أن يكون المبال بقدر ما يحد من الجواز، وهو محمول على الكراهة، أو عدم كونه مليًا. وهذا الاشتراط يدلً على الضمان مطلقاً، فالوليّ إذا اتبجر بمال اليتيم فهو له ضامن، سواء استقرض واتجر لنفسه، وهو ظاهر، أو اتجر لليتيم. ولو لم يكن ضمان، لم يكن معنى لاشتراط كونه مليًا. واستثنى من ذلك الأب والجدّ فيجوز لهما الاستقراض ولو مع الإعسار، والله العالم.

ولا ربب أنه لا يجب التجارة لليتيم ولو مع ظهور النفع ؛ لأنّ خطر التلف يعارضه، فيجوز ترك المال الصامت ؛ أعني النقدين والأمتعة من غير أن يحرّكه، إلا أن يكون ممّا يفسده البقاء، فيجب بيعه و تعويضه بما لا يفسد، مثل اللبن المحلوب والفواكه إذا حصل من أنعام اليتيم وبساتينه، ولا يجوز تركها بحالها. وهكذا يجب حصاد زرعه ودوسه. وقبل: إنّ الآية الكريمة ﴿وَلاَتَقْرَبُوا مَالُ النّبِيم إلّا بِالتّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام (٢): ١٥٢ ؛ الإسراء (٧٧): ٢٤] تدلً على أنّ الفعل الثبوتي يجب أن يكون مشتملاً على مصلحة، وأمّا ترك مال اليتيم بحاله وعدم التعرّض له بشيء فهو جائز وإن لم يكن مصلحة في الترك أصلاً. وهذا قول ضعيف، بل لا فرق بين الفعل والترك، وكلاهما يجب أن يكونا لمصلحة، وإنّما لا تجب التجارة؛ لأنّها تحصيل مال مع تعرّض لخطر، وتحصيل المال غير واجب، وأمّا حفظ المال الموجود فواجب، سواء كان بالفعل الإيجابي أو الترك، ويحرم كلّ شيء يضرّ بمال اليتيم وينقصه، سواء كان بالفعل الإيجابي أو الترك أيضاً، على أنّي لا أحقّق وجود هذا القول وإنّما سمعت مشافهة ولم أر مكتوباً.

ويستفاد من كلام الشيخ المحقّق الأنصاري إن الفعل الإيجابي، أي التصرّف في مال اليتيم يحب أن يكون على الوجه الأصلح، أمّا تركه بحاله وعدم التصرّف فيكفي فيه عدم المفسدة، ولكن ظاهرهم جواز الاستقراض من مال اليتيم، وهو فعل إيجابي مع عدم مصلحة فيه، بل يكفي عدم المفسدة بأن يكون الولي مليّاً، فلو قيل بعدم الفرق كان حسناً، مم أنّ تحرّى الأصلح حرج شديد، بل هو أمر غير محدود.

قال الشهيد في القواعد: هل يجب على الولئ مراعاة المصلحة في مال المولّى عليه، أو يكفي نفي المفسدة؟ يحتمل الأوّل؛ لأنّه منصوب لها، ولأصالة بقاء الملك على حاله، ولأنّ النقل والانتقال لا بدّ لهما من غاية، والعدميّات لاتكاد تقع غاية. وعلى هذا هل الحريّ الأصلح، أم يكتفى بمطلق المصلحة؟ وجهان: نعم؛ لمثل ما قلنا. لا؛ لأنّ ذلك لا يتناهن.

أقول: لا يصدر الفعل عن أحد إلا لترجّع ومصلحة ، وفائدة البحث إنّما تظهر في أنّ الوليّ إن تصرّف في مال البتيم تصرّفاً في مال البتيم تصرّفاً لا يضرّ البتيم ولكن يفيد غيره ، أو يفيد الوليّ ، كأن يبدّل دراهمه دنانير ؛ لأنّ حفظ الدنانير أسهل عليه من حفظ الدراهم ، أو أخذ بالشفعة ؛ لأنّ حفظ المال المختصّ أسهل من المشترك على الوليّ ، أو باع طعامه وتمره من قوم جياع ؛ لأنّه لا يضرّ البتيم ويفيد المشترين بسدّ الجوع ، وهذا ؛ فالأولى الحكم بالجواز مع عدم المفسدة .

فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ ۚ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَلَا يَعْرِضْ ۚ لِمَالِ الْيَتِيمِ ، "

٧/٨٦٠٧ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، قَالَ: «الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ، وَلِلْيَتِيمِ الرَّبْحُ إِذَا

◄ فإن قيل: الآية الشريفة تدلّ على وجوب تحرّي الأصلح، فلا يكفي المصلحة فضلاً عن المفسدة.

قلنا: أو لا إنّ المراد من ﴿ لاَتَقَرْبُوا ﴾ النهي عن أكل مال البتيم وأخذ الولئ إيّاه لنفسه، والتي هي أحسن الاكتفاء بالقوت، أو أجرة المثل، وهذا هو الأظهر عند المفسّرين، ويظهر من الطبرسي إلله في مواضع أنّه مراد الآية عنده، ثانياً سلّمنا أنّ المراد مطلق التصرّف ولو للبتيم مع بعده فنقول: بعد ما علمنا من الأخبار جواز النجارة والاستقراض وتشريك الأيتام في الإطعام ظهر لنا أنّ الحصر في الآية الشريفة إضافي بالنسبة إلى ما كانوا يفعلون، أو يتوهمون جوازه، أو ما يرتكبونه عصياناً ومسامحة من الإسراف والتبذير والإهمال والتقصير في الإنفاق على أنفسهم، وذلك لأنّ الفرق بين وجود المصلحة وعدم المفسدة ليس شيئاً يترجّه أذهان الناس إليه غالباً، وإنّما يلتفت إليه المدققون بعد التوجيه والتنبيه، فلا يناسب أن يكون الحصر في الآية متوجّهاً إليه، والآية الشريفة في سورة النساء: ﴿ إِنْ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَشُولَ ٱلْيَتَعْنَى ظُلُمًا إِنْمَا اللّه لِي مَنْ عَلَى اللّه الله المدققون في تفسير القرب ما ذكرناه أولاً.

قال الطبرسي؛: والمراد بالقرب التصرّف فيه، وإنّما خصَّ مال اليتيم بالذكر؛ لأنّه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله، فيكون الطمع في ماله أشدّ، ويد الرغبة إليه أمدّ، فأكّد سبحانه النهي عن التصرّف في ماله وإن كان ذلك واجباً في مال كلّ أحد. انتهى كلام الطبرسي؛ .

وعلى هذا فيكون الاستثناء متصلاً، والتي هي أحسن الاكتفاء بالقوت وأجرة المثل، أو منقطعاً ويشمل الحفظ والاتبجار لليتيم، ولا يخفى أنّ تفسير الطبرسي# أولئ ممّا ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري# في معنى الآيـة. وراجع: القواعد والغوائد، ج ١، ص ٣٥٣، القاعدة ١٣٣.

١١. في (بخ، بف): - (له).

١. في المرآة: وقوله ١٤٤: إن كان لأخيك مال، يدل على اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الوليّ من صال اليتيم.
 واستثنى العتأخرون الأب والجدّ، وسوّغوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر واليسر. وهو مشكل».

٢. في الوافي: «فلا يعرض: فلا يتعرّض» أي فلا يتصدّى. راجع: لسان العرب، ج٧، ص ١٧٨ (عرض).

 <sup>&</sup>quot; التهذيب، ج ٦، ص ٣٤٢، ح ٩٥٧، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٧، ص ٣١٥، ح ١٧٣٣٧؛ الوساتل،
 ج ١٧، ص ٢٥٧، ح ٢٤٤٦.

لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ ' مَالٌ '، وَقَالَ ": ﴿ إِنْ عَطِبَ '، أَدَّاهُ ' . `

٨٦٠٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ
 رِبْعِيُّ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ ٧ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ ^ ، فَقَالَ: ﴿ نَكَانَ مُحْتَاجاً وَلَيْسَ ٩ لَهُ ١ مَالٌ ، فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ ؛ وَإِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ ، فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَهُوَ ضَامِنٌ » . ١١

٨٦٠٩ / ٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِم ١٢، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَقُلْتُ ١٠ : أَخِي أَمْرَنِي ١٠ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ مَالِ يَتِيمٍ ١٠ فِي حَجْرِهِ يَتَّجِرُ بِهِ ؟

١. في وط»: «العامل له». وفي الوسائل: - وبه». ٢. في وي: - ومال.

٣. في وطه: وقال: قال، بدل ووقال، .

٤ . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : «أعطب» . و «عَطِبّ» ، من باب تعب ، أي هلك وتلف ، وأعطبته ، بالألف للتعدية . راجع : المصباح المنير ، ص ٤١٦ (عطب) .

٥. في دېف: دأدّى،

في «ط، جت، جن» والوافي: «ليتيم».

٩. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والتهذيب: وليس، بدون الواو.

١٠. في دبخ، بف، والوافي: دعنده،

۱۱. التهذيب، ج ٦، ص ٣٤١، ح ٩٥٥، معلقاً عن الكليني. وراجع: الكافي، كتاب الزكاة، باب زكاة مال البنيم،
 ح ٥٨٧٥ ومصادره الوافي، ج ١٧، ص ٣١٧، ح ١٧٣٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٧، ح ٢٤٤٨.

١٢. في التهذيب: + دعن أبيه ، وهو سهو ، وأسباط بن سالم هو والدعليّ بن أسباط ، فتأمّل . راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٥٢ ، الرقم ٦٦٣ .
 ١٣٠ . في دط ، ي ، بع ، بس ، جد ، جن ، والتهذيب : وقلت » .

٨٤ هكذا في وط، ى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: وأمرني أخي،
 أخي،

فَقَالَ ': ﴿إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ ۚ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ، أَوْ أَصَابَهُ شَيْءَ غَرِمَهُ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا يَتَعَرَّضْ ۗ لِمَالِ ۗ الْيَتِيمِ، °

٠ ٨٦١ / ٥ . أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ ، عَنْ

مَنْصُورِ بْنِ حَازِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي رَجُلٍ وُلْيَ مَالَ يَتِيمٍ ۚ ، أَ يَسْتَقْرِضُ ۗ مِنْهُ ؟

فَقَالَ^ُ: «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ ۚ مِنْ مَالِ أَيْـتَامٍ ` كَانُوا فِي حَجْرِهِ ' ١ ، فَلَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ ، ١٢

٦/٨٦١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ ، قَالَ: قُلْتَ لَهُ: رَجُلٌ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ ١٠ ، أَ يَسْتَقْرِضُ ١٠ مِنْهُ؟ قَالَ ١٠: دَكَانَ ١٦ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﴿ ١٣ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ ١٨ كَانَ ١١ فِي

177/0

۱. في دط، ي، بح، بس، جت، جد، جن، دقال،

٢. في (بخ): (بمال يحيط). وفي (بف): (مال محيط).

٣. في دجت: دفلا يعرض. ٤ . في دبف: دبمال.

0. التهذيب، ج ٦، ص ٣٤١، ح ٩٥٤، معلَّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧، ص ٣١٨، ح ١٧٣٤٠؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٢٥٨، ح ٢٤٤٦.

٧. في (ط، بح، جد) وحاشية (جت): (استقرض).

۸. في (جت): (قال). ٩. في دي): (استقرض).

۱۰. فی (جد): (یتیم).

 ١١. حجر الإنسان ـ بالفتح وقد يكسر ـ: حِضْنه، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، وهو في حجره: أي في كنفه وحمايته. المصباح المنير، ص ١٢١ (حجر).

١٢. الوافي، ج ١٧، ص ٣١٩، ح ١٧٣٤٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٨، ح ٢٢٤٧١.

١٣. في وبح، والوافي: «اليتيم». ١٤ في وط، ي، بح،

١٥. في «بخ، بف، جت، والوافي: «فقال».

١٧. في الوافي: + «قدكان».

۱۹. في «ط، بف»: - «كان». وفي الوافي: «كانوا».

۱٤. في دط، ي، بح، وحاشية دجت، داستقرض.

١٦. في الوافي: ﴿إِنَّهِ.

١٨. في الوافي: «أيتام».

في: اليتاما.

حَجْرِهِه.١

٨٦١٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ آمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ "، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَجَّاج:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ المَالُ ۚ لِأَيْتَامٍ، فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، وَلَا يُعْلِمُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلأَيْتَامِ اللَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْعًا، ثَمَّ تَيَسَّرَ آ بَعْدَ ذٰلِكَ، أَيُّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَهُ: أَ يُعْطِيهِ اللَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ، أَمْ يَدْفَعُهُ إِلَى الْيَتِيمِ وَقَدْ بَلَغَ ؟ وَهَلْ أَيُحْزِنُهُ أَنْ يَدْفَعُهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ عَلَىٰ وَجْهِ الصَّلَةِ وَلَا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا ؟

فَقَالَ: مِيُجْزِئُهُ أَيُّ ذٰلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ؛ فَإِنَّ هٰذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ ` بَلَغَ عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَإِنْ ' لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ ' ْ كَانَ ' ا قَبَضَ لَهُ شَيْئاً، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ ١٠ هـ.

١١. في التهذيب: + (كان).

١. الوافي، ج ١٧، ص ٣١٩، ح ١٧٣٤٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٨، ذيل ح ٢٢٤٧١.

٢. في السند تحويل بعطف ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان، على دعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٣. في التهذيب: - (وصفوان).

٤. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية وجت، والوسائل والتهذيب. وفي وجت، والمطبوع: «مال».

٥. في «بخ، بف» والوافي: «ويدفعه». ٦. في الوسائل والتهذيب: «بيسّر».

٧. في «بف» والوافى: «يعطيه» بدون همزة الاستفهام.

٨. في الوسائل: «يدفع».

٩. في دبخ، بف، جده: دفهل».

۱۰. في دط، بف، : - دقده.

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «إن».

۱۳. في دبح): دقد).

١٤. في (بخ، بف، جت، وحاشية (جن، والوافي: + والمال،

وَقَالَ ': ﴿إِذَا ۗ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ ۗ الْمَالُ ُ فِي رَوْهُ. `

٨٦١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ ﴿ ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَنْئاً ؟

فَقَالَ: ﴿إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ﴿ عَلَى السَّقَٰرَضَ ^ مَالًا لِأَيْنَامِ فِي حَجْرِهِ ، ^

#### ٤٦ \_ بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ

١٢ / ٨٦١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: وثَلَاثَةً \* لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا: أَذَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرّ

١. في «جن»: «قال» بدون الواو. وفي التهذيب: + «إنُّه».

٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: ﴿إِنَّ ا

٣. في وط، بف: + وله». ٤ . في المرآة: - والمال».

٥. في وط، بف: وفي يده المال، وفي حاشية وجن: والمال بيده، وفي المرآة: وقوله 25 إلى الذي كان في يده،
 يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنه يوصله إليه، أو كان وكيلاً، وإلا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصيّ بعد البلوغ».

٦. التهذيب، ج ٦، ص ٣٤٢، ح ٩٥٨، معلَقاً عن الكليني والوافي ، ج ١٧، ص ٣١٩، ح ١٧٣٤، الوسائل، ج ١٧، ص ٢٦١، ح ٢٤٤٧.
 ٧. في وى»: (اليتيم). وفي وجن): (أيتام).

٨. في (جن) وحاشية (بح، جت) والتهذيب: (يستقرض).

<sup>9.</sup> التهذيب، ج ٦، ص ٣٤١، ح ٩٥٣، معلّقاً عن الحسن بن محبوب، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧، ص ٣١٩، ح ٢٣٤٦؛ الوسائل ، ج ١٧، ص ٢٥٨، ذيل ح ٢٢٤٧١.

١٠. في «بح، بس» وحاشية «جت»: «ثلاث».

وَالْفَاجِرِ ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ ، '

٨٦١٥ / ٢. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ
 ابن بُكَيْر ٢، عَن الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ۗ ؛ رَجُلٌ ۚ مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَدِمَاءَهُمْ، وَإِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةً .

فَقَالَ: أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِنْ كَانُوا مَجُوسًا ۗ ؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَكُونُ حَتَّىٰ يَقُومَ ١٣٣/٥ فَقَالَ: ﴿ لَا يَكُونُ حَتَّىٰ يَقُومَ ١٣٣/٥ فَائِمُنَا ۚ ﴾ . فَيُحِلَّ وَيُحَرِّمَ ٢٠. ^

الخصال، ص ١٢٣، باب الثلاثة، ح ١١٨، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ؛ التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٠، ح ٨٨٨، معلّقاً عن ابن أبي عمير . الخصال، ص ١٢٨، باب الثلاثة، ح ١٢٩، بسند آخر . الكافي ، كتاب الإيمان والكفر، باب البرّ بالوالدين، ح ٢٠١١، بسند آخر عن أبي جعفر علا . تحف العقول، ص ٣٦٧، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي، ج ٤، ص ٣٢٧؛ ح ٢٢١١؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٧١، ح ٢٤١٧؟.

ورد الخبر في التهذيب، ج ٦، ص ٢٥١، ح ٩٩٣، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابن بكر، وفي
 بعض نسخه قابن بكير» وهو الظاهر؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن [عبد الله] بن بكير في عدّة من الأسناد.
 راجم: معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ٥٨٥، و ص ٦٠٣.

٣. في (ط): ﴿إِنَّ ﴾. وفي (بخ، بف) والوافي والتهذيب: + ﴿إِنَّ ﴾.

في (ط، بخ، بف) والوافي والتهذيب: (رجلاً).

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: «مجوسيّا». والمجوس: هم القائلون بالأصلين، يستون أحدهما النور، وبالفارسيّة يزدان، والآخر الظلمة، وبالفارسيّة أهرمن، يزعمون أنّ الخير والنفع والصلاح من النور، والشرّ والفتر والفساد من الظلمة. وعن ابن سيده: «هو معرّب، أصله: منّج كُوش، وكان رجلاً صغير الأذنين، كان أول من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه، فعرّبته العرب فقال: مجوس، ونزل القرآن بعه، راجع: المعلل والنحل للشهرستاني، ج ١، ص ٢٣٧ وما بعدها؛ النهاية، ج ٤، ص ٢٩٧ وما بعدها؛ النهاية، ج ٤، ص ٢٩٩ لسان العرب، ج ١، ص ٢٥٥ (مجس).

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع: + وأهل البيت.

٧. في (ط): + (على مولانا السلام).

٨. التهذيب، ج٦، ص ٣٥١، ح ٩٩٣، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن بكر، عن الحسين الشيباني الوافي ، ج ١٨، ص ٨٢٢، ح ١٨٢٧؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٧٧، ح ٢٤١٨٠.

٣/٨٦١٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ '، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ جَدُّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَدُّوا الْأَمَانَةَ ۗ وَلَوْ ۗ إِلَىٰ قَاتِل وُلْدِ ۚ الْأَتْبِيَاءِهِ . ْ ۚ

/ ٨٦١٧ . عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ۗ يَقُولُ: «اتَّقُوا اللّٰهَ، وَعَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ، وَلَوْ ۚ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ۖ ۚ ﷺ ائْتَمَنَنِي عَلَىٰ أَمَانَةٍ ^، لأَذَيْتُهَا إِلَيْهِ، ^

٥/٨٦١٨ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ' أَبْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

١. في وطع: وأحمد بن أبي عبد الله، والمراد من كلا العنوانين واحد.

٢. في دى، بح، بس، جن، وحاشية دجت، والأمانات، .

٤. في (بح، جن) وحاشية (جت): (أولاد).

٣. في الوافي: «فلو».

٥. تحف العقول، ص ٢١٧، عن أمير المؤمنين على الوافي، ج ١٨، ص ٨٢٣، ح ١٨٢٧؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٧٣. ح ٢٤١٨.

٦. في وط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن والوسائل والتهذيب والأمالي للصدوق ، ص ٢٤٥: وفلو ٥ .

٧. في دط، ي، بس، جد، والتهذيب والوسائل: - دبن أبي طالب.

٨. في وط»: «الأمانة». وفي التهذيب: وأداء الأمانة».

٩. التهذيب، ج ٦، ص ٢٥١، ح ٩٥، معلقاً عن الكليني. الأمالي للصدوق، ص ٢٤٥، المجلس ٤٤، ح ٥، بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله ١٤٠ وفيه، ص ٢٤٦، المجلس ٤٤، ح ٦، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ٤٤ معاني الأخبار، ص ٢٠١٠ م ١٠ بسند آخر عن عليّ بن الحسين ٤٤ ، وفي الأخبرين مع اختلاف. الاختصاص، سند آخر عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن عليّ بن الحسين ٤٤ ، وفي الأخبرين مع اختلاف بسير الوافي، ج ٨١، ص ٢٤١، مرسلاً؛ تحف العقول، ص ٢٩٦، عن الباقر ١٤٠، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي، ج ٨١، ص ٢٤١، ح ٢٤١٧، ح ٨٢٤، عدم ٨٢٠ عن المحتودة عن ٨٢٤.

١٠. في (ط»: - «محمّد».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فِي وَصِيَّةٍ ۚ لَهُ: «اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيً ﴿ بِالسَّيْفِ وَقَاتِلَهُ لَوِ الْتَمَنَنِي وَاسْتَنْصَحَنِي ۗ وَاسْتَشَارَنِي ، ثُمَّ قَبِلْتُ ذٰلِكَ مِنْهُ ، لَأَذَيْتُ إِلَيْهِ ۗ الْأَمَانَةَ ، '

٦/٨٦١٩. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبُّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيىٰ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ كَانَ النَّـاسُ يَضَعُونَ عِـنْدَهَا ۗ الْجَوَارِيَ ۗ ، فَتَصْلِحُهُنَّ ٧ ، وَقُلْنَا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الرِّزْقِ .

فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِيثَ، وَأَدَّتِ الْأَمَانَةَ، وَذٰلِكَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ».

قَالَ صَفْوَانُ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ ^ حَفْصِ بَعْدَ ذٰلِكَ. ٩

٠٨٦٢٠ ك. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالْأَمَانَةِ ١٠٠.

وَقَالَ:وقَالَ ١١ رَسُولُ اللَّهِﷺ ١٤: الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ٣٣ الرِّزْقَ، وَالْخِيَانَةُ تَجْلِبُ<sup>١٤</sup> الْفَقْرَء. ١٥

٢. في التهذيب: (على سيف) بدل (واستنصحني).

الوسائل: «وصيته».
 في «ط، بف»: - «إليه».

التهذيب، ج ٦، ص ٣٥١، ح ٩٩٤، معلقاً عن أحمد بن محمد. تحف العقول، ص ٣٧٤ الوافي، ج ١٨،
 ص ٨٢٤، ح ١٨٣٧ ؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٧٤، ح ٢٤١٨٣.

<sup>0.</sup> في (ى): (عنده). ٦. في حاشية (جت): (الجرار».

٧. في وي: وفيصلحهن، وفي الوسائل: وفيصلحن، بالتخفيف.

٨. في (بف): + (عمر بن). وفي الوافي: (عن).

٩. راجع: الأمالي للطوسي، ص ٦٧٦، المجلس ٣٧، ح ٨٠ الوافي، ج ٤، ص ٤٣٢، ح ٢٢٧٠؛ الوسائل، ج ١٩،
 ص ٨٦، ح ٢٤١٧٠.

١١. في (بخ، بف): - وقال). ١٢. في (بف) و حاشية وجن، والوافي: + وأداء،

١٣. في وي، بف، والوافي: ويجلب، ١٤. في دجده: ويجلب، وفي دجت، بالتاء والياء معاً.

١٥. قرب الإسناد، ص ١١٦، ح ٤٠٨، بسند آخر عن جعفر، عن أبيد عن رسول الله ﷺ. تحف العقول، ص ٤٥، عن رسول الله ﷺ، مع زيادة؛ وفيه أيضاً ، ص ٢٧١، عن روسول الله ﷺ، مع زيادة؛ وفيه أيضاً ، ص ٢٧١،

٨/٨٦٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِم، قَالَ: الْقَاسِم، قَالَ:

سَأَلَتُ أَبًا الْحَسَنِ - يَعْنِي مُوسَى ﴿ - عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِيمَةً، وَالرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ لَا ۚ يُعْطِيَهُ شَيْئاً، وَلَا يَقْدِرُ

والظاهر أنَّ دعن القاسم بن محمّد، زائدٌ في السند . كما نبّه على ذلك العكرمة الخبير السيّد موسى الشبيري . دام ظلّه \_ في تعليقته على السند، والمراد من محمّد بن القاسم هو محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار؛ فبأنَّا لم نجد رواية محمّد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمّد الجوهري عن أحدٍ من المعصومين علي سواء أكان أبا الحسن ع أو غيره.

وأمّا أنّ المراد من محمّد بن القاسم هو ابن الفضيل بن يسار؛ فقد ورد ذيل الخبر في التهذيب، ج ٦، ص ٣٣٩، ح ٩٤٥ بسنده عن البرقي عن محمّد بن القاسم بن فضيل، قال: سألت أبا الحسن الأوّل على .

لا يقال: ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ١٨١، ح ٧٩٥، عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن محمّد بن القاسم عن فضيل، وفي الاستبصار، ج ٣، ص ١٢٣، ح ٤٣٩ عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن القاسم بن محمّد عن فضيل، فلا يحصل الجزم بما استظهرته.

فإنّه يقال: أمّا سند الاستبصار، فقد ورد في بعض نسخه، محمّد بن القاسم بدل القاسم بن محمّد.

وأمّا رواية فضيل ـ وهو منصرف إلى الفضيل بن يسار ـ عن أبي الحسن على ، ففيه ما لا يخفى ؛ فقد مات الفضيل بن يسار في حياة أبي عبد الله على ، كما ورد ذلك في رجال النجاشي ، ص ٣٠٩، الرقسم ٨٤٦؛ ورجال الكشي، ص ٢١٣، الرقم ٣٨١؛ ورجال الطوسي ، ص ٣٦٩، الرقم ٣٨٦٨.

فعليه الظاهر أنَّ الصواب في سند التهذيبين هو محمَّد بن القاسم بن فضيل، وهو المطلوب.

و يؤيّد ذلك أنَّ لِمحمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار كتاباً رواه أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه . راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦٢ ، الرقم ٩٧٣ .

حه عن أمير المؤمنين ؛ وفي الأخيرين مع اختلاف يسير، وفي كلّ المصادر من قوله: «الأمانة تجلب الرزق». وراجع: الخصال، ص ٥٠٤، أبواب الستّة عشر، ح ٢٠الوافي، ج ١٨، ص ٨٢٤، ح ١٨٣٧٤؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٧٦، ع ٢٤١٠.

١. القاسم بن محمّد في مشايخ محمّد بن خالد ـ وهو البرقي بقرينة راويه ـ هو القاسم بن محمّد الجوهري، ولم
 نجد روايته عمّن يسمّى بمحمّد بن القاسم في غير سند هذا الخبر . والظاهر أنَّ أحد العنوانين محرّف من
 الآخر، والجمع بينهما من باب الجمع بين النسخة وبدلها.

٢. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والتهذيب، ج ٦: - ويعني،

٣. في الوافي، ح ١٨٣٧٥ والتهذيب، ج ٧ والاستبصار: + دمن مواليك،

٤. في (ط): - (لا).

لَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ ' ، وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ ' ، فَلَمْ أَدَعْ شَيْناً ' ؟

فَقَالَ لِي ۚ : ﴿ قُلْ لَهُ ۚ : رُدَّهُ ۚ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ ۗ بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ٠.

قُلْتُ: فَرَجُلُ اشْتَرَىٰ مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ^، فَكَتَبَ عَلَيْهَا ۚ كِتَاباً أَنَّهَا ١٠ قَدْ ١١ قَبَضَتِ الْمَالَ، وَلَمْ تَقْبِضْهُ، فَيُعْطِيهَا الْمَالَ ١٣، أَمْ ١٣ يَمْنَعُهَا ؟

قَالَ لِي ١٤: وقُلْ ١٥ لَهُ: يَمْنَعُهَا ١٦ أَشَدَّ الْمَنْعِ ؛......

١. في التهذيب، ج ٧ والاستبصار: - دولا يقدر له على شيء».

ني الوافي، ح ١٨٣٧٥ والتهذيب، ج ٧ والاستبصار: + «شيطان».

٣. في الوافي: «فلم أدع شيئاً؛ يعني من الألفاظ الدالَّة على ذمَّه».

٤. في (ط): - (لي). ٥. في (بف): - (له).

٦. في وى، بس، بح، جد، والاستبصار: وردًه. وفي وجن، والوسائل: ويردّه.

۷. في (بخ، بف): - (عليه).

٨. في الوافي: «القطائع: محالً ببغدادكان أقطعها المنصور لأناس من أعيان دولته؛ ليعمروها ويسكنوها، وإنّسا لم تملكها لأنّها كانت مال الإمام ١٩٤٣. والقطائع: جميع القطيعة، وهي طائفة من أرض الخراج، واسم للشيء الذي يُقطّع، واسم لما ينقل من المال، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. راجع: القاموس المحيط، ج ٢، ص ٢٥٨ (قطع).

٩. في «بح»: «إليها».

١٠. في وط، بخ، بف، والوافي، ح ١٧٣١٠ والتهذيب، ج ٦: وبأنّها،.

۱۱. في دبغ، بف: - دقد، ١٢. في دبغ، بف: - دالمال،

۱٤. في دط، بخ، بف، والوافي، ح ١٧٣١٠ : - دلي،

۱۳. في وطه: وأوه.

١٥. في الوافي، ح ١٧٣١٠: «فليقل».

١٦. في الوافي: «ليمنعها» بدل «يمنعها». وفي الوسائل والتهذيب، ج٧: «ليمنعها» بدل «لي، قل له: يمنعها». في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٩٠، و وقي الوسائل والتهذيب، ج ٧: «ليمنعها» بذل أمانة، والجواز في غيرها، سيّما ثمن المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة. ويحتمل أن يكون من باب «الزموهم بما ألزموا به أنفسهم» فإنّ العامّة لا يجوّزون هذا البيع وأمثاله، ونحن نجوّزه، إمّا مطلقاً، أو تبعاً للآثار».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي ، ج ١٧ ، ح ٢٩٤ :

«قوله: ليمنعها أشدّ المنع، أراضي العراق من العفتوح عنوة إلّا ماشدّ، كما قلنا في كـتاب الزكـاة، وليس رقـبة الأرض ممّا تباع أو توهب، ومع ذلك كانوا يبيعون ويشترون ويهبون ويقفون فسى سبيل الله بـاعتبار الآثرار

فَإِنَّهَا ' بَاعَتْهُ ' مَا لَمْ تَمْلِكُهُ "، . '

٩/٨٦٢٢ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَيَابَةً، قَالَ:

لَمَّا أَنْ ۚ هَلَكَ أَبِي سَيَابَةً ، جَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ إِلَيَّ ، فَضَرَبَ الْبَابَ عَلَيَّ ۗ ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَعَزَّانِي ۗ ، وَقَالَ لِي : هَلْ تَرَكَ أَبُوكَ شَيْئاً ؟ فَقَلْتُ لَهُ : لَا ، فَدَفَعَ إِلَيَّ كِيساً فِيهِ أَلْفُ

مه والحقوق الثابتة فيها، وكذلك الإقطاع -إن صبح إطلاق لفظه وإرادة معناه في تلك الأراضي - هو بمعنى إقطاع الآثار والأبنية و مقتضى القواعد صحته وجواز بيعه وكون المقطع له مالك، وذلك لأنه لا ريب في جواز قبالة الأراضي الخراجية، كما يأتي في محلّه بأن يتعمّد المتقبل أداء الخراج إلى السلطان ويكون الزرع والانتفاع والآثار له، ورقبة الأرض ملك المسلمين، فتلك المرأة من آل فلان إن كانت قصدت بيع الآثار صح بيعه، كبيع سائر أملاك العراق وسائر الأراضي، وإن كانت قصدت بيع رقبة الأرض لم يجز بحال ولا يحل للمشتري أيضاً، وظاهر الخبر أنه يحل للمشتري، فالصحيح في توجيه الحديث أن يقال: الإقطاع كما يتبادر منه إلى الذهن بمعنى تمليك رقبة الأرض وعدم أخذ الخراج من تلك العرأة، كما يؤخذ من سائر مالكي الأراضي، وهذا باطل في الأراضي المفتوحة عنوة ؟ إذ يجب أخذ الخراج منها لميت مال المسلمين أياً ماكان كان مالكها، صواء كان من أقارب الخليفة أو غيرها، وكانت تلك العرأة أخذت الأرض؛ أعني رقبتها مجاناً بغير خراج، وهذا باطل والأرض للمسلمين، فأجاز الإمام المشتري من أداء الثمن وجعل الأرض بيده استنقاذاً لأرض المسلمين من يد المتغلب عليها، فيكون حاصلها له وخراجها عليه، كسائر المتصرّفين في أراضي العراق، ويؤذي خراجها إلى أهلهه.

١. في دي، بس، والتهذيب، ج٧: دفإنما، ٢. في حاشية دجت، دباعت،

٣. في دبخ، بف، وحاشية دجت، دما لا تملك، وفي دط، والوسائل: «ما لم تملك».

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: - وأنه.

٦. في «بخ، بف»: - (عليّ).

٧. وفعرًا أي قال لي: أحسن الله عزاءك، أي رزقك الصبر الحسن . راجع: المصباح المنير، ص ٤٠٨ (عزا).

دِرْهَم، وَقَالَ لِي \: أَحْسِنْ حِفْظَهَا، وَكُلْ فَضْلَهَا مَ فَذَخَلْتُ إِلَى أُمْي وَأَنَا فَرِحٌ، فَأَخْبَرْتُهَا ".

فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ، أَتَيْتُ صَدِيقاً كَانَ ۖ لِأَبِي ۚ ، فَاشْتَرَىٰ لِي بَضَائِع ۚ سَابِرِيٍّ ۗ ، وَ وَجَلَسْتُ فِي حَانُوتٍ ^ ، فَرَزَقَ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ فِيهَا خَيْراً كَثِيراً ۖ .

وَحَضَرَ ' الْحَجُّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي، فَجِئْتُ إِلَىٰ أُمِّي، وَقُلْتُ ' لَهَا: إِنَّه ' قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنْ أُخْرُجَ إِلَىٰ مَكَّةً، فَقَالَتْ لِي '': فَرَدَّ ' دَرَاهِمَ فُلَانٍ عَلَيْهِ، فَهَاتِهَا ''، وَجِئْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ، فَكَأَنِّى '' وَهَبْتُهَا لَهُ، فَقَالَ: لَعَلَّك اسْتَقْلَلْتَهَا، فَأَرِيدَك ؟ قُلْتُ:

۱. في وط، بف، والوافي: - ولي،

۲. في دبح ، بخ ، بف ، جت، وحاشية دي، والوافي : (كسبها).

٣. في دطه: + دالخبره.

٤. في اط، ي، جد،: - اكان،

٥. في (ط): (لي).

٦. في وبخ، بف، وحاشية وبح، والوافي: + دمن، والبضائع: جمع البضاعة، وهي طائفة من مالك تبعثها للتجارة أو السلعة، وأصلها من المال الذي يتجر فيه؛ وأصلها من التضع، وهو القطع راجع: لسان العرب، ج ٨، ص ١٥ (يضع).

لا. في البحار: «سابرياً». والسابري: ضرب من الثياب رقيق يُعمل بسابور موضع بفارس. والسابري أيضاً:
 ضرب من النمر، يقال: أجود تمر بالكوفة النوسيان والسابريّ. راجع: الصحاح، ج ٢، ص ٦٧٦؛ المغرب،
 ص ٢١٥ (سم).

٨. والحانوت، : دكان البائع، يذكر ويؤنّث، واختلف في وزنها، فقال الجوهري: وأصله: حائزة، مثل ترقوة، فلمًا
 شكنت الواو انقلبت هاء التأنيث ياءً، والجمع: الحوانيت، وقيل غير ذلك. راجع: الصحاح، ج ٥، ص ٢١٠٦
 (حين)؛ المصباح العنير، ص ١٥٨ (حون).

٩. في اط، بح، بس، جت، جد، جن، والبحار: - دكثيراً».

١٠. في الوافي: وفحضر». ١١. في دي، بح، بس، جد، جن، والبحار: وفقلت،

١٢. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع: «إنِّها».

١٣. في وطنى: - ولي». ١٤. في وبخ، بف، والوافي: وردّه.

١٥. في دجت، جد، والوافي والبحار: دفهيأتها، وفي دي، بس، بف، جن، : دفهيئاتها،

١٦. في الوافي: ﴿وَكَأْنُيُّ .

لَا، وَلٰكِنْ قَدْ ا وَقَعَ فِي قَلْبِيَ الْحَجُّ، فَأَحْبَبْتُ الَّنْ يَكُونَ شَيْئُكَ عِنْدَكَ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَقَضَيْتُ نُسُكِي.

ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَكَانَ يَاٰذَنُ إِذْنَا عَامًا ، فَجَلَسْتُ فِي مَوَاخِيرِ ۗ النَّاسِ ، وَكُنْتُ حَدَثاً ، فَأَخَذَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَيُجِيبُهُمْ ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ عَنْهُ ، أَشَارَ إِلَيَّ ، فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي ٤ : «أَ لَكَ حَاجَةً ؟ ، فَقُلْتُ \* : جُعِلْتُ خَذَاكَ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَيَابَةً ، فَقَالَ لَي ٧ : «مَا فَعَلَ أَبُوكَ ؟ ، فَقُلْتُ ٨ : هَلَكَ ، قَالَ : فَعَلْ أَبُوكَ ؟ ، فَقُلْتُ ٨ : هَلَكَ ، قَالَ : فَعَنْ أَيْنَ فَتَوَجَّعَ ٩ ، وَتَرْحَمَ ، قَالَ : «فَعِنْ أَيْنَ حَجَجْتَ ؟ .

قَالَ: فَابْتَدَأْتُ، فَحَدَّثُتُهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ، قَالَ ``: فَمَا تَرَكَنِي أَفْرُغُ مِنْهَا حَتَىٰ قَالَ لِي:
﴿ فَمَا فَعَلْتَ فِي `` الْأَلْفِ؟، قَالَ: قُلْتُ: رَدَدْتُهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا، قَالَ: فَقَالَ لِي `` ' وقَدْ
أَحْسَنْتَ،

وَقَالَ لِي ١٤: ١ أَلا أُوصِيكَ ؟، قُلْتُ: بَلَىٰ جُعِلْتُ فِدَاكَ ١٠.

١. في اط، ي، بع، جد، جن، والبحار: - اقله. ٢٠ في اط، ي، بع، جد، جن، والبحار: او أحبب،

٣. في دجن، : (مواخر). ٤. في دي، والوافي: - (لي).

٥. في (بس): (قلت). وفي (بح، بخ، بف، جت، جن) والوافي: + (له).

٦. في (بف) والوافي: (قال).

٧. في وط، بح، بخ، بف، جد، جن، والوافي والبحار: - ولي،

في دط، بف، والوافي: «قلت». وفي البحار: + «له».

٩. في وبخ، بس، جت، وحاشية وي: (فترجَع، و وفترجَع، أي رثى، يقال: توجّع له ممّا نزل به، أي رثى له من
 مكروه نازل. راجع: لسان العوب، ج ٨، ص ٣٨٠ (وجع).

ا. في دط، بخ، بف، والوافى: دفترك، بدون همزة الاستفهام.

١١. في وطه: - وقال،

١٢. في (ط، بح، بخ، بف، جت، جد، جن) والبحار: - (في).

۱۳. في دط، بف، جت، والوافي: - دلي، ١٤. في دطه: - دلي،

١٥. في الوسائل: - «جعلت فداك».

فَقَالَ \: وَعَلَيْكَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ؛ تَشْرَكُ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ هٰكَذَا، وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِهِهِ \.

قَالَ: فَحَفِظْتُ ذٰلِكَ عَنْهُ، فَزَكَّيْتُ ۖ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ . ٢

٤٧ \_ بَابُ الرَّ جُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَالْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ °

١ / ٨٦٢٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالَ ، فَيَحْتَاجُ ٦ الأَبُ٧؟ قَالَ : دِيَا كُلُ مِنْهُ ، فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ ^ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلىٰ نَفْسِهَا ٩ . ١٠

٨٦٧٤ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَلِي بْنِ
 جَعْفَر :

١. في وط، ي، بخ، بس، بف، جد، جن، والوافي والوسائل والبحار: وقال،

٢. في وط ، بخ ، بف ، جت، والوافي: وإصبعيه، وفي هامش الكافي المطبوع: وأي شبّك أصابع يده في أصابع يده الأخرى».

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: وقوله: فزكيت، كناية عن كثرة ماله ببركة العمل بالوصية. وفي هامش المطبوع: وقوله: فزكيت،
 أي صرت متموّلاً حتى وجبت على الزكاة فأخرجت الزكاة».

الوافي، ج ١٨، ص ٨٢٦، ح ١٨٣٧٧؛ الوسائل، ج ١٩، ص ٦٨، ح ١٤١٧١، من قوله: ووقال لي: ألا أوصيك، البحار، ج ٤٤، ص ٨٣٠، ح ١٧٠.
 ٥٠. في وط، ي بخ، بخ، جت، جد، والمرآة: ووالده.

٦. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: + «إليه».

٧. في الوسائل والتهذيب والاستبصار: + وإليه، ٨. في الفقيه: وفلا تأخذه.

٩. في مرأة العقول، ج ١٩، ص ١٠٤ : ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض، وهو مخالف
للمشهور، وأيضاً جواز أخذ الأم قرضاً خلاف المشهور إلا أن يحمل على ما إذا كانت قيمة، أو كان الأخذ بإذن
الوليّ، والحمل على النفقة مشترك بينهما إلا أن يحمل على أنّها تأخذ قرضاً للنفقة إلى أن ترى الوليّ فينفذه.

١٠ التهذيب، ج٦، ص ٣٤٤، ح ٩٦٤؛ والاستبصار، ج٣، ص ٤٩، ح ١٦٠، معلقاً عن الكليني. الله قيه، ج٣، ص ١٦٠، ح ١٧١، ص ١٦٤، ح ١٧٣٤، الوسائل، ج١٧، ص ٢٦٤، ح ٣٢١، ح ٢٢٤٨؛ الوسائل، ج١٧، ص ٢٦٤، ح ٢٤٨٣.

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ﴿ قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ ۚ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ؟ قَالَ: ﴿لَا ۚ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَ إِلَيْهِ ۚ ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ؛ وَلَا يَضْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ ۚ مِنْ مَال وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ ۚ وَالِدِهِ ۚ ، . ٢

٨٦٢٥ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ^، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ ، قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلِ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿: ﴿ وَمَا أُحِبُ ۗ لَهُ ` أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا اخْتَاجَ ` إلَيْهِ مِمَّا ۚ لَا بُدَّ لَهُ ۗ ' مِنْهُ ؛ إِنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَا يُحِبُ الْفَسَادَهِ . ' ا

١. في القرب: (يأخذ).

٢. في القرب: ﴿إِلَّا بِإِذْنِهُ أَو يضطرَ ﴾ بدل ﴿إِلَّا أَن يضطرَ إليه ﴾.

٣. في القرب: + وأو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسره.

في الاستبصار: «ولا يصلح أن يأخذ الولد».

 ٥. هكذا في وط، ى، بخ، بس، بف، جد، جن، وحاشية وبح، والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد. وفي سائر النسخ والمطبوع: وإلا أن يأذن.

٦. في المرأة: وقوله إلا بإذن والده، قال في التحوير: يحرم على الرجل أن يأخذ من صال والده شيئاً وإن قـلّ بغير إذنه إلا مع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد، أو كان الوالد غيثاً . ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وإن كره الأب، وراجع: تحوير الأحكام، ج ٢، ص ٢٧٧، المسألة ٣٠٦٢.

۷. التهذیب، ج ۲، ص ع۳۶، ح ۹۳۳؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۵۸، ح ۱۵۹، معلقاً عن الکلیني. قرب الإسناد،
 ص ۲۸۵، ح ۱۱۲۷، بسنده عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر ﷺ الوافي، ج ۱۷، ص ۳۳۱، ح ۱۷۳۸؛
 الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۲۵، ح ۲۲۵۸.

٨. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

٩. في دي، بس، جد، وحاشية ابح،: (ولا أحب،

١١. في (بخ، بف): (ما يحتاج).

۱۰. في «جن»: – «له». ۱۲. في «بح»: «فيما». وفي «ط»: «ما».

١٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي: - ولهه.

التهذيب، ج ٦، ص ٣٤٣، ح ٩٦٢؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٤٨، ح ١٥٨، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٧، ص ٢٢٤٨.

187/0

٨٦٢٦ / ٤. أَبُو عَلِيُّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ ' بْنِ عَلِيُّ الْكُوفِيُّ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ فِي الرَّجُلِ لِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ:

﴿ فَلْيَأْخُذُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ امِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَىٰ نَفْسَهَا لَهِ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

٨٦٢٧ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ^، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شلِم:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْنَاجُ إِلَىٰ مَالِ ابْنِهِ ؟

قَالَ: ويَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ،

وَقَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ﴿: إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ^، وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ ' ' مَا شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَىٰ جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا ' لَمْ يَكُنِ الإبْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا ' ' ه.

١. في التهذيب: «الحسين». وهو سهو؛ فإن العراد من الحسن بن عليّ الكوفي هو الحسن بن عليّ بن عبدالله بن
 المغيرة، كما تقدّم في الكافي، ذيل ح ٣١٨٣، فلاحظ.

۲. في (بح): (رجل).

٣. في التهذيب: + (منه).

٤. في وط، بح، بخ، بس، بف، جد، والوسائل والتهذيب والاستبصار: ووإن،

٥. في (بخ): (أن يأخذ). وفي (جن) بالناء والياء معاً.

٦. في اي) : (نفسه) .

٧. التهذيب، ج٦، ص ٣٤٤، ح ٩٦٥؛ والاستبصار، ج٣، ص ٤٩، ح ١٦١، معلقاً عن الكليني الواضي، ج ١٧،
 ص ٣٢٢، ح ١٣٥٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٥، ح ٢٤٤٥.

السند معلّق على سند الحديث الثاني ،كما هو واضح.

٩. في الفقيه: - وإلَّا بإذنه». ٩٠. في حاشية وجت، والفقيه: وولده».

١١. في وط، بخ، بف، والوافي والفقيه: وإن، ٢٢. في وي، : وعليه.

وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». '

٦/٨٦٢٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ؟

قَالَ: دَقُوتُهُ ٢ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ،

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَقَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ، فَقَدَّمَ ۗ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهُ أَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ؟».

فَقَالَ °: ﴿إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ ۚ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هٰذَا أَبِي وَقَدْ ۖ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي ، فَأَخْبَرَهُ الأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ ، فَقَالَ ^: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءً ، أَ فَكَانَ ۚ رَسُولُ اللهِﷺ يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ ؟ه. ` `

ا. التهذيب، ج ٦، ص ٣٤٣، ح ٣٦١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٤٨، ح ١٥٧، معلقاً عن الحسن بن محبوب الفقيه،
 ج ٣، ص ٤٥٢، ح ٤٥٦١، معلقاً عن العلاء، إلى قوله: وإذا لم يكن الابن وقع عليها، فقه الرضائة، ص ٢٥٥،
 من قوله: وإنّ الولد لا يأخذه إلى قوله: ومن مال ابنه ما شاءه مع اختلاف يسير. وراجع: الكافي، كتاب النكاح،
 باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها، ح ٢٠٠٤ الوافي، ج ١٧، ص ٣٢٣ ح ٢٧٣٥١؛ الوسائل،
 ج ١٧، ص ٢٢٢، ذيل ح ٢٢٤٧٩.

۲. في دي، بح، بس، وحاشية (جن): (قوت».

٣. في المعاني: + «إليه».

٤. في الفقيه: - وللرجل الذي أتاه، فقدّم أباه، فقال له. وفي التهذيب والاستبصار والمعاني: - وله.

٥. في دبخ، بف، والوافي: «قال». ٦. في دط، بخ، بف، والوافي: + دله،

٧. في دبخ، بف، والتهذيب والاستبصار: دقد، بدون الواو.

في (ط) والوسائل: (وقال). وفي (بح): + (له).

٩. في دى، بح، بس، جت، : «أو كان، وفي وبخ، بف، والوسائل والمعاني: «وكان».

١٠. التهذيب، ج ٦، ص ٣٤٤، ح ٩٦٦، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار، ج ٣، ص ٤٩، ح ١٦٢، معلّقاً عن محمّد بن
يحيى. معاني الأخبار، ص ١٥٥، ح ١، بسنده عن عليّ بن الحكم. الفقيه، ج ٣، ص ١٧٧، ح ٣٦٦٩، معلّقاً عن
الحسين بن أبى العلاء الوافي، ج ١٧، ص ٣٢٣، ١٧٢٥٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٦٥، ح ٢٤٤٨٢.

# ٤٨ \_بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ المْرَأَيِدِ ۚ وَالْمَرُأَةِ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

١/٨٦٢٩ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْن عِيسىٰ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَىٰ زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ ، وَقَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ ۖ إِلَيْهِ : أَنْفِقْ مِنْهُ ، فَإِنْ ۖ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ۖ ، فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ ° خَلَالًا طَيْبًا ۖ ، فَإِنْ ۗ حَدَثَ بِي حَدَثْ ۖ ، فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ ، فَهُوۤ ۚ حَلَالٌ طَيْبٌ ۖ ' .

فَقَالَ: وأَعِدْ عَلَى يَا سَعِيدُ ١١ الْمَسْأَلَةَ ١٢م.

فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَعِيدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ١٠، اعْتَرَضَ ١٠ فِيهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَ مَعِي حَاضِراً ١٠، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ ١٦: دِيَا هٰذَا، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

نى الوسائل وتفسير العياشى: «دفعته».

١. في (جت): (المرأة).

٤. في الوافي: دحادث.

٣. في دطه: دوإن،

٥. في دى،: + وفهو، وفي وبخ، بف، وتفسير العيّاشي: وفلك، وفي الوافي والتهذيب: ولك،

٦. في وي، بخ، بف، والوافي والتهذيب و تفسير العيّاشي: وحلال طيّب،

٧. في وطء والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي: ووإن٠.

٨. في الوافي: «حادث،

٩. في وطه: + ولك، وفي التهذيب: ولك، وفي الوافي وتفسير العيّاشي: وفلك،

١٠. في وبخ، بف، : - وفإن حدث بي حدث، فما أنفقت منه فهو حلال طيّب،

١١. في دبغ»: ديا با سعيد». ١٢. في التهذيب: - والمسألة».

١٣. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي العطبوع: «أعيد المسألة عليه».
 وفي التهذيب: - «المسألة».

١٤. في وط، بح، جت، جد، جن، والتهذيب والوسائل وتفسير العبّاشي: وعرض، وفي حاشية وبح، وأعرض،

١٥. في (بف) والتهذيب وتفسير العيّاشي: - دحاضراً».

١٦. في (بخ، بف) والوافي والتهذيب: دوقال).

أَنَّهَا قَدْ ۚ أَفْضَتْ ۚ بِذٰلِكَ إِلَيْكَ ۚ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَحَلَالٌ ۖ طَيْبٌ ۗ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ۚ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ \_ جَلَّ اسْمُهُ \_ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ﴾ ٧. ^

٢/٨٦٣٠ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيٰ ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ ، قَالَ : سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَمَّا يَجِلُّ لِلْمَزَأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ ۚ بِهِ مِنْ بَيْتِ ۚ ` زَوْجِهَا بِغَيْرِ اذٰنه ؟

قَالَ: «الْمَأْدُومُ ١٣. هـ"

# ٤٩ \_بَابُ اللُّقَطَةِ ١٣ وَالضَّالَّةِ

٨٦٣١ / ١ . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلِّى بْنِ مُحَمَّدٍ؟

٢. في التهذيب: ﴿أُوصِتُ ٩.

۱. فی دبف: - دقده.

٣. في الوافي: وقد أفضت بذلك إليك: سلَّمت أمره إليك. ٤. في (بخ، بف) والوافي: + (لك).

٥. في حاشية دجن، (لك).

٦. في (جن): - (ثم).

٧. النساء (٤): ٤.

٨. التهذيب، ج٦، ص ٣٤٦، ح ٩٧١، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. تفسير العيّاشي، ج١، ص ٢١٩، ح١١، عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٧٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٢٤٩١ .

٩. في دبخ ، بف، : دأن يتصدَّق، . وفي دجن، : دأن تصدَّق، .

١٠. في وط، بخ، بف، جت، وحاشية وبح، والوافي والتهذيب: (مال،

١١. والمأدوم»: الخبر المخلوط بالإدام، وهو ما يؤكل مع الخبر، مثل اللحم والخلُّ والدهن. راجع: لسان العرب،

١٢. التهذيب، ج٦، ص ٣٤٦، ح ٩٧٣، معلَّقاً عن أحمد بن محمّد. قرب الإسناد، ص ١٧٢، ح ٦٣٣، بسنده عن عبد الله بن بكير . فقه الرضائلة ، ص ٢٥٥، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه، ح ١١٥٩٨؛ والتهذيب، ج ٩، ص ٩٦، ح ٤١٧؛ والمحاسن، ص ٤١٦، كتاب المآكل، ح ١٧٤ ، الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٧٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٢٢٤٩٦ .

١٣. قال ابن الأثير : «اللقطة بضمّ اللام وفتح القاف: اسم المال الملقوط، أي المـوجود، والالتـقاط: أن يـعثر مه

وَعَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ '، عَنْ صَالِحٍ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَانِذٍ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ: ﴿ كَانَ النَّاسُ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَيْئاً فَأَخَذُوهُ ، احْتَبَسَ ۗ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْطُوٓ ۗ حَتَّىٰ يَرْمِيَ بِهِ ، فَيَجِيءَ طَالِبُهُ ۚ مِنْ بَعْدِهِ ، فَــيَأُخُذَهُ ؛ وَإِنَّ النَّـاسَ قَـدِ اجْـتَرَوُّوا عَـلَىٰ مَـا هُـوَ أَكْـثُرُ ۗ مِـنْ ذَٰلِكَ ، وَسَـيَعُودٌ آ

حه على الشيء من غير قصد وطلب، وقال الفيّومي: وقال الأزهري: اللقطة ، بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذّاق النحويّين، النهابة، ج ٤، ص ٢٦٤؛ المصباح المنير، ص ٥٥٧ (لقط).

١. هكذا في وط، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل. وفي وى: + والقاساني، وفي المطبوع: +
 والقاشاني،

والصواب ما أثبتناه؛ فقد روى الكليني عن عليّ بن محمّد [الكليني] عن صالح بن أبي حمّاد في أسنادٍ عديدة، وليس عليّ بن محمّد القاساني من مشايخه بل يروي عنه بـتوسّط عـليّ بـن إبـراهـيم. راجـع: مـعجم رجـال الحديث، ج ١١، ص ٤٤٧ـ٤٤٤ ج ١٢، ص ١٧٥ و ص ٣٢١ ٣٢.

٢. في وي،: + وفي ذلك المكان، وفي الوسائل: (احتسبوا».

٣. في هامش العطبوع: «كذا، أي احتبس الآخذ في مكانه ولم يقدر أن يخطو؛ ليتجاوز من المكان الذي احتبس فيه هامش الوافي: في هامش الوافي اختص ويدمي به ، فإذا رمى به صار قادراً على الخطوة والتجاوز». وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: فلم يستطع أن يخطو؛ يعني كان شدة تمسّكهم بالدين وحرصهم على أداء أموال الناس وحقوقهم إليهم بحيث لم يتجرّ ؤوا أن يتحرّ كوا عن مقامهم دون أن يصل العال إلى صاحبه، وضعفوا بعد ذلك فاجتر ؤوا على مخالفة التكاليف. وقال صاحب الجواهر ما حاصله أن الملتقط ضامن بعد الالتقاط فلا يجوز له الرمي، وأرى أن هذا حكاية حال الناس قبل الإسلام في بعض الأمم.

ولا يبعد أن يلتزم بأنّ العادة إذا قضت في بعض البلاد وبعض الأزمنة بأن لا يؤخذ اللقطة أصبارً حتّى يجيء صاحبها، وهذا صاحبها، وهذا صاحبها، وهذا أفتى في الإيصال الله عند المنتقط رميها بعد الأخذ؛ لأنّ الغرض من التعريف إيصالها إلى صاحبها، وهذا أقوى في الإيصال. وأمّا في مثل هذه الأزمنة التي غلبت الخيانة، فالأفضل للأمناء التقاط اللقطات للحفظ والتعريف، وهو إحسان إلى مالكها. وسيأتي حديث أخذ الباقر ع خاتماً من السيل، ولو كان أخذه مكروهاً لم يكن أخذه ها والمنافقة على المنافقة على

٤. في (بف) وحاشية (بح): (صاحبه). ٥ . في (بخ) والوافي: (أكبر).

٦ . في دطع: وفسيعود، وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٠٨ : وقوله على: أكثر من ذلك، أي لمّا أخر الله معاقبتهم إلى
 الآخرة لشدة الامتحان، اجترؤوا على الأمور العظام، وسيعود، أي في زمن القائم عليه.

كَمَا كَانَ ٢٠٠١

٢/٨٦٣٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْن سِرْحَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ فِي اللَّقَطَةِ: «يُعَرِّفُهَا سَنَةً ۗ ، ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ ۖ . °

٨٦٣٣ / ٣. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : رَّجُلُّ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ ۗ دِينَاراً.

قَالَ: دِيَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ كَثِيرٌ ، قَالَ: دهٰذَا الْقَطَةُ ، .

قُلْتُ: فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً.

قَالَ: رَيُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ^ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ، أَوْ يَضَعُ ۚ فِيهِ شَيْئاً ؟، قُلْتُ: لَا، قَالَ:

١. في دى: + دفى زمن القائم على ١

۲. الوافي، ج ۱۷، ص ۲۳۱، ح ۱۷۳۱؛ الوسائل، ج ۲۰، ص ٤٤٠، ح ۲۲۳۰۱.

٣. في المرأة: «قولهﷺ: يعرّفها سنة، حمل على ما إذا ينقص عن الدرهم؛ فإنّه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه، وفي قدر الدرهم خلاف. وفي ما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب ردّه على الأشهر، وفي وجوب عرضه مع تلفه قولانه.

في الوافي: «كسائر ماله، أي في جواز التصرّف فيها وإن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها، كما دل عليه الحبر المتقدّم ـ وهو الحادي عشر هاهنا ـ والأخبار الآتية».

وفي المرآة: «قولهﷺ: هي كسائر ماله، ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره ونيّته، كما اختاره جماعة. وقيل: لا يملك إلا بالثيّة. وقيل: لا بدّ من التلفّظ».

التهذيب، ج ٦، ص ٣٨٩، ح ١١٦١؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧٧، ح ٢٥٠، معلقاً عن الكليني. وفي الشهذيب، ج ٦، ص ٣٨٥، ح ٣٨٩، ح ١١٦١؛ والاستبصار، ص ٨٦، ح ٣٢٧، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة في أؤله وآخره.
 قرب الإسناد، ص ٣٦٩، ح ٢٠٠٠، بسند آخر عن موسى بن جعفر ١٠٤٠ مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.
 الوافي، ج ١٧، ص ٣٣٤، ح ٢٧٣١، الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٤٤، ح ٣٣٢١٦.

أي دط، بخ، بف، والوافي والفقيه والتهذيب: «بيته».

٧. في (بخ، بف) والوافي: (هذه). ٨. في (ي، جد): (يديه).

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع: + وغيره، وفي حه

دفَهُوَ لَهُ ٢٠ a¹

٤/٨٦٣٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ بَعْض أَصْحَابِنَا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَالَّ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقَطَةِ ؟

قَالَ: «تُعَرَّفُ" سَنَةً ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً».

قَالَ: «وَمَا ۚ كَانَ ° دُونَ الدُّرْهَمِ ، فَلَا يُعَرَّفُ ۗ ، . ٧

٨٦٣٥ / ٥. عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَذِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ١٣٨/٥

مَسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ<sup>^</sup>؟

فَ قَالَ: ﴿إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً، فِيهَا أَهْلُهَا، فَهُوَ لَهُمْ؛ وَإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا، فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ \* ....... جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا، فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ \* ......

مه التهذيب: «يصنع».

 ١. في المرآة: وقوله ٤: فهو له، عليه فتوى الأصحاب، وقال الشهيد ٥: هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، وإلاكان لقطة، وراجع: مسالك الأفهام، ج١٢، ص ٥٢٩.

 ۲. الفقیه، ج ۳، ص ۲۹۳، ح ۶۰۵۰؛ والتهذیب، ج ٦، ص ۳۹۰، ح ۱۱٦۸، معلقاً عن ابن محبوب الوافي، ج ۱۷، ص ۱۳۲۵، ح ۱۳۲۷؛ الوسائل، ج ۲۵، ص ٤٤٦، ح ۳۲۳۱.

٣. في (بخ) والوافي: (يعرّف). وفي (بس، بف): (يعرف).

في الوافي: وفماء.
 في الاستبصار: + ومنء.

٦. في المرآة: ديدلُ على وجوب تعريف قدر الدراهم».

٧. التهذيب، ج ٦، ص ٣٨٩، ح ١١٦٢؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٨٦، ح ٢٢٦، معلّقاً عن الكليني الوافي، ج ١٧،
 ص ٣٣٤، ح ١٣٣٨؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٤٦، ح ٢٣٣٢.

٨. قال الجوهري: «الورق: الدراهم المضروبة». وقال ابن الأثير: «الورق ـ بكسر الراه ـ: الفضة، وقد تسكّن».
 الصحاح، ج ٤، ص ١٩٦٤ ؛ النهاية، ج ٥، ص ١٧٥ (ورق).

٩. هكذا في وط، بع، بغ، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب، ح ١١٦٩. وفي وى،
 والمطبوع: + وفهو،

أُحَقُّ بِهِ ٢. ٣

٨٦٣٦ / ٦. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ،
 عَنْ نَعْلَبَةَ بْن مَيْمُونِ ٢، عَنْ سَعِيدِ بْن عَمْرو الْجُعْفِئ ٤، قَالَ:

خَرَجْتُ إِلَىٰ مَكَّةً وَأَنَا مِنْ أَشَدُ النَّاسِ حَالًا، فَشَكَوْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، وَجَدْتُ عَلَىٰ بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذٰلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ.

فَقَالَ: ‹يَا سَعِيدُ ، اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَرَّفْهُ فِي الْمَشَاهِدِهِ .

وَكُنْتُ رَجَـوْتُ أَنْ يُـرَخُصَ لِـي فِـيهِ، فَـخَرَجْتُ وَأَــا مُغْتَمٌّ، فَأَتَيْتُ مِنْى، فَــتَنَحَّيْتُ مِنْيَتُ الْـمَوْقُوفَةً ^، فَـنَزَلْتُ فِـي فَــتَنَحَّيْتُ الْـمَوْقُوفَةً ^، فَـنَزَلْتُ فِـي

في المرآة: ويدل على ما هو المشهور من أنّ ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده، وكذا قالوا في ما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها. وإطلاق الخبر يشمل ما إذا كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن، وقيّده جماعة من العتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلّاكان لقطة جمعاً بين الروايات.

التهذيب، ج ٦، ص ٣٩٠، ح ١٦١٩، معلقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه، ذيل ح ١٦١٥، بسنده عن العلاه، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما هيء مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٣٣٥، ح ١٧٣٦، الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٤٤، ح ٢٣٣٤.
 قي وطه: - فين ميمون».

ورد الخبر في النهذيب، ج ٦، ص ٢٩٠، ح ١١٧٠، عن أحمد بن محمد بنفس السند عن سعيد بن عمرو الخثعمي، والمذكور في رجال الطوسي، ص ٢١٣، الرقم ٢٨٨١ هو سعيد بن عمرو الجعفي الكوفي.

٥. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: ووتنحيت،

٦. وفتنخيت عن الناس، أي تجنبت عنهم وصرت في ناحية منهم، أو ابتعدت عنهم. راجع: لسان العرب، ج ١٥، ص ٣١١ و ٣١٢ (نحا).

٧. في وط، بف، والوافي: وثم تقضيت، ووتقضيت، أي صرت في الأقصى عنهم، يقال: تقضيت الطريق، أي
صرت في أقصاها، وهو غايتها؛ من القَصْو، وهو البعد. وفي الوافي: وتنخيت: بعدت، ثم تقضيت: ازددت في
البعد، وراجع: النهاية، ج ٤، ص ٧٥ (قصا).

٨. في وى، بس، جن، والوسائل والبحار: والماورقة، وفي وط، بف، : والمافوقة، وفي حاشية وجت، جن،
 والتهذيب: والماقوفة، وفي الوافي: والماء فوقه، وفي الموآة: وقوله: حتى أتيت الموقوفة، وفي بعض

بَيْتٍ ' مُتَنَحِّياً عَن ' النَّاسِ ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَعْرِفُ الْكِيسَ ؟ قَالَ ": فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُه ، إِذَا ' رَجُلُ عَلَىٰ رَأْسِي يَقُولُ: أَنَا صَاحِبُ الْكِيسِ، قَالَ ": فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: أَنْتَ فَلَا كُنْتَ"، قُلْتُ: مَا عَلَامَةُ الْكِيسِ؟ فَأَخْبَرَنِي بِعَلَامَتِهِ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ.

قَالَ لا فَتَنَحَىٰ نَاحِيَةً، فَعَدَّهَا، فَإِذَا الدُّنَانِيرُ عَلَىٰ حَالِهَا، ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً، فَقَالَ: خُذْهَا حَلَالًا ^ خَيْرٌ \* مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً ١٠، فَأَخَذْتَهَا.

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ ، وَكَيْفَ صَنَعْتُ ، فَقَالَ : أَمَا إنَّكَ حِينَ '' شَكَوْتَ إِلَىَّ، أَمَرْنَا لَكَ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً، يَا"' جَارِيَةُ هَاتِيهَا، فَأَخَذْتُهَا وَأَنَا"'

حه النسخ: الماقوفة، وعلى التقادير الظاهر أنَّه اسم موضع غير معروف الآن».

وفي هامش الكافي المطبوع: «قد جاءت هذه اللفظة بصور مختلفة في كثير من النسخ، وقد جاءت في بعضها بصورة المأفوقة، وفي بعض آخر: الماروقة، والماورقة، والماقوقة، وقد أفاد بعض الأفاضل في تصحيح هذه الكلمة في حاشيته على الكتاب، حيث قال: وأظنَّ أنَّ الكلِّ تصحيف، والصواب: الماقوفة، بتقديم القاف على الفاء اسم مفعول من الوقف على غير القياس، والمراد المنازل الموقوفة بمنى لمن لا فسطاط له، وذلك نحو قوله # : اذهبين مأجورات غير مأزورات ؛ حيث كان القياس : موزورات . انتهي . وأنا أقول : وفي نسخة صحيحة عندي: الموقوفة ، فلا حاجة إلى هذه التكلُّفات. فضل الله الإلهيَّ.

وفي هامش الوافي: عبارة «الماء فوقه»، اختلفت في النسخ المخطوطة والمطبوعة، فـفي الكـافي المطبوع: الموقوفة، وفي التهذيب المطبوع: الماقوفة، وفي الكافي المخطوط «فت»: المافوقة، وفي المخطوط «مج»: الماورقة ، الماقوفة \_خ ل ، وفي حاشيته كتب: الماء فوقه ، كذا صحّحه العكامة المولى ميرزاه .

٢. في البحار: «من».

١. في الوافي: - دفي بيت، .

٣. في الوسائل والتهذيب: - دقال، .

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع: دفإذا.

في الوسائل والتهذيب: - «قال».

٦. في المرآة: «قوله: أنت فلاكنت، على الاستفهام، أي أنت صاحب الكيس؟ فلاكنت موجوداً، دعاء عليه بأن تكون نامّة ، أو لاكنت صاحبه ، دعاء ، أو ماكنت حاضراً فكيف حضرت وسمعت؟ أو لعلك لا تكون صاحبه » . ٧. في دطه: - دقاله. ٨. في (جت): + (لك).

٩. في (بح، بخ، بف، جن) والوافي والتهذيب: + (لك).

١٠. في دبخه: + دقال، ١١. في (بخ): (جئت). وفي الوافي: (حيث).

١٢. في الوافي: دفيا،. ۱۳. في دجن، دفأنا».

مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي ' حَالًا. '

٧/٨٦٣٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدً "، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: قَالَ ۚ رَجُلَّ: إِنِّي قَدْ ۚ أَصَبْتُ مَالًا، وَإِنِّي قَدْ ۚ خِفْتُ فِيهِ عَلَىٰ نَفْسِى، فَلَوْ ۚ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَتَخَلَّضْتُ ^ مِنْهُ.

قَالَ: فَقَالَ لَهُ \* أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿ : وَاللَّهِ إِنْ \* لَوْ أَصَبْتَهُ \* كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ؟ ه.

قَالَ ١٠: إِي وَاللَّهِ .

قَالَ: ﴿فَأَنَّا ۗ وَاللَّهِ، مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي ١٤.

قَــالَ ١٠: فَـاسْتَحْلَفَهُ ٢٦ أَنْ يَــدْفَعَهُ إلىٰ مَــنْ يَــأُمُرُهُ، قَــالَ: فَــحَلَفَ،

189/0

١. في (ط، بخ، بف، وحاشية (جت، والوافي: (الناس،

 ۲۱. التهذیب، ج ۲، ص ۳۹۰، ح ۱۱۷۰، معلقاً عن أحمد بن محمّد، مع اختلاف یسیر الوافي، ج ۱۷، ص ۳۳۳، ح ۱۷۳۷۰؛ الوسائل، ج ۲۵، ص 8٤٩، ح ۳۳۲۳۰؛ البحاد، ج ۷٤، ص ۳۸۵، ح ۱۰۸.

٣. في الوسائل: «أحمد بن محمّد»، وهو سهو، لاحظ ما قدّمناه في الكافي، ذيل ح٧١٧.

-٤. في حاشية (جن»: + «لي». وفي حاشية (بح» والفقيه: + «له».

٥. في دطه: – دقده. ٦. في دبخه: – دقده.

٧. في دي، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل: دولوه.

٨. في دي: (فتخلّصت). وفي (جن): (لخلّصت).

٩. في دبخ، بف، والوافي: - دله، . ١٠ . في دبخ، بف، والوافي: - دوالله إن، .

١١. في دَبِخ، وأصبت، ١٢. في الوافي: دفقال،

في وط، بف، والوافى والفقيه: وفلا.

31. قال السلطان في هامش الوافي: وقوله: ما له صاحب غيري، كأنّ المصنف أي صاحب الغفيه على حمل المال على اللسلطان في هامش الوافي: وقوله: ما له صاحب غيري، على كونه أولى بالتصرّف في أموال الغائبين. ويحتمل أنّ المال له ضاع منه الله فلا حاجة إلى اعتبار ما اعتبره المصنف من تعريف السنة. هذا على تقدير كون المال لقطة، ولا تصريح في الحديث، فيحتمل أنّ المراد أنّه اكتسب مالاً حراماً لم يعرف صاحبه، فأمره الله بالتصدّق من حيث إنّه الله وليّ الغيب المجاهيل».

١٦. في (بخ): (فاستحلفته). وفي (بف): فاستخلفته).

قَالَ ': دَفَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي ۖ إِخْوَانِكَ، وَلَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ ۗ ٩٠. قَالَ: فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي ۖ ٤٠.

٨٦٣٨ / ٨. عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَغضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿: رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا، فَعَرَّفَهُ حَتَّىٰ إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ، اشْتَرَىٰ ۗ بِهِ خَادِماً، فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ، فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِم هِيَ ابْنَتَهُ.

قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ، وَلَيْسَتْ ۖ لَهُ الاِبْنَةُ ۗ ، إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ، وَإِنَّمَا ۗ كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةً ۚ ' قَوْم ' ' ، ' ،''

الثاني : أن يكون لقطة من غيره ، وقوله ﷺ : ماله صاحب غيري ، أي أنا أولى بالحكم والتصرّف فيه . وعلى هذا الوجه حمله الصدوق، في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر :كان ذلك بعد تعريفه سنة .

الثالث: أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان، وكان ذلك ممّا يختصّ به، أو من الأموال الذي له التصرّف فيه. ولعلّ هذا أظهر وإنكان خلاف ما فهمه الكليني».

٥. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٦، ح ٣٠ ٤٠، معلَقاً عن الحجال الواضي، ج ١٧، ص ٣٣٧، ح ١٧٣٧١؛ الوسائل، ج ٢٥،
 ص ٤٥٠ ح ٣٣٣٦١.

 ٧. هكذا في وى، بع، بغ، بز، بس، بظ، بي، جت، جد، جز، جش، جن، والوسائل. وفي وط، جي، والمطبوع والوافي والتهذيب والفقيه: (وليس).
 ٨. في التهذيب: (البنت).

٩. في «بح، بخ، بف، والفقيه والتهذيب: «إنَّما» بدون الواو.

۱. في دي، جد، جن، والوسائل: «فقال». ٢. في «بس»: «بين».

٣. في وط، ي، بس، والفقيه: - ومنه،

في دط، بح، بس، جت، جد، وحاشية دى، والوافي والفقيه: دفقسمه بين إخوانه، بدل دفقسمته بين إخواني، وفي حاشية دجن): دفقسمته بين إخوانه.

وفي المرآة: «الخبر يحتمل وجوهاً:

الأوّل: أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله عله ، فأمر ، بالصدقة على الإخوان تطوّعاً .

١٠. في اجن، الامملوكة».

١١. في العرآة: وقوله على : معلوكة قوم، حاصله أنه كما كانت قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه، فكذا في هذا الوقت معلوكة للملتقط. أو المراد بالقوم الملتقط بعد التملك، أو على الشراء، وعلى التقادير إمّا مبنيّ على أنّ اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط، أو محمول على الشراء في الذمّة، أو مبنيّ على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكاً له وإن اشتريت بعين مال».

١٢. التهذيب، ج٦، ص ٣٩١، ح ١١٧٣، معلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج٣، ص ٢٩٤، ح ٤٠٥٣، معلَقاً عن حه

٨٦٣٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ۚ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرىٰ جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً ۗ لِلْأَضَاحِيِّ ۗ، فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِير ۖ أَوْ جَوْهَرَةٌ ۖ ، لِمَنْ يَكُونُ ذٰلِكَ ؟

فَوَقَّعَ ﷺ: «عَرِّفْهَا الْبَائِعَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ۚ يَعْرِفُهَا ۚ فَالشَّيْءُ لَكَ ۗ ۚ ؛ رَزَقَكَ اللّٰهُ إِيَّاهُ ۗ ١٠. ``

حه أبي العلاء الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٨، ح ١٧٣٧٢؛ الوسائل ، ج ٢٥، ص ٤٥١، ح ٣٢٣٣٤.

٢. في (جن): (وبقرة). وفي الفقيه: + دأو شاة أو غيرها).

۱. **في د**ط، بخ»: درجل). .

٠. في وجن، ووبعره، وفي العقيه. + واو ساه. ٤. في وجن: (ودنانير).

٣. في الفقيه : + (أو غيرها) .

٥. في وجن٤: ووجوهرة٤. وفي وبخ، بف، والتهذيب: وأو جوهر، وفي الفقيه: + وأو غير ذلك من المنافع،.

٦. في وط ، بخ ، بف، والوافي والفقيه : - ويكن، وفي وبس، وتكن،

٧. في دي، بح، جد، جن، وحاشية (جت، : «يعرفه.

٨. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي:

«قوله فإن لم يعرفها فالشيء لك المال الموجود في جوف الدابة لا يجري عليه حكم اللقطة ، سواء وجد عليه أثر الإسلام أو لا ، وإنّما يعرّف البائع لاحتمال كونه ملكاً له ابتلعته الدابة عند العلفة ، فيد البائع جرت عليه ، وإذا إذّ على الإسلام أو لا ، وإنّما يعرّف البائع لاحتمال كونه ملكاً له ابتلعته الدابة عند العلفة ، فيد البائع و بين وقع كان لقطة أو مالاً مجهول المالك . والفرق بينه و بين اللقطة في التعريف سنة وفي نيّة التملّك بعد التعريف ، فإن جوّزنا في كلّ مال معيّن مجهول المالك أن يمتلّك مع الضمان ، كما يجوز أن يتصدّق به فهو ، وإلّا فهذا المال الموجود في جوف الدابّة وغيرها خارج عن حكم مجهول المالك بالنصّ ؛ إذ يجوز تملّكه .

والظاهر أنَّ حكم اللقطة ثابت لكلَّ مال معين لا يعلم مالكه أنَّه عندك وفي يدك و لا تعلم أنت أيضاً مالكه عيناً وإن أخذته من لصّ وسارق أو غاصب وظالم، ومقتضى ذلك أن يعرَّف ما وجد في جوف الدابّة بعد إنكار البائع سنة . وصرَّح به العكرمة في المختلف مع وجدان أثر الإسلام، ولا ينافي الخبر . والصحيح الفرق بين ما يوجد في جوف الدابّة والدرّة الموجودة في جوف السمكة ؛ فإنَّ الصيّاد لا يعلم بها و لا يقصد حيازتها و تملّكها، فإن احتمل كونها ملكاً للصيّاد بأن يعلفها في حوض محصور كان كالذي يوجد في جوف الدابّة ، وإلا فهو من المباحات التي يجوز لمن حازها تملكهاه .

٩. في وبحه: - وإيّاه، وفي المرأة: وقوله علا: رزقك الله إيّاه، قد فرّق الأصحاب بين السمكة وغيرها في الحكم، وعلّوا بأنّ الصائد للسمكة تكون في ماء وعلّلوا بأنّ الصائد للسمكة تكون في ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها. وبعضهم أيضاً فرّقوا بين ما يكون عليه أثر سكة الإسلام أم لا، وألحقوا الأوّل باللقطة في التعريف، ولكن عموم الخبر يدفعه، نعم مورد النصّ الدوابّ المملوكة بالأصل لا بالحيازة).

١٠. التهذيب، ج٦، ص ٣٩٢، ح ١١٧٤، معلَقاً عن الكليني. الفقيه، ج٣، ص ٢٩٦، ح ٤٠٦٢، معلَقاً عن حه

١٠ / ٨٦٤٠ . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ‹مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ، فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ ' حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ ' طَالِبُهُ''، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ ۖ إِلَيْهِ . °

١١٠ / ١١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﷺ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقَطَةِ ؟

فَقَالَ<sup>١</sup>: «لَا تَرْفَعْهَا، فَإِنِ التَّلِيتَ بِهَا \* فَعَرُّفْهَا سَنَةً \*،..............

حه عبد الله بن جعفر الحدميري، من دون التـصريح بـاسم المـعصوم 報 الوافي، ج ١٧، ص ٣٣٨، ح ١٧٣٧٢؟ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٥٢، ح ٣٢٣٣.

١. في المرآة: وقوله على: فليتمتّع به، حمل على ما بعد التعريف، فيدل على وجوب الردّ مع بقاء العين وإن نـوى التملّك، والأكثر على أنّه مخيّر بين ردّه، أو ردّ مثله أو قيمته.

۳. فی دی: (صاحبه).

٢. في ابخ، بف: (حتى يأتى).

٤. في ديف: دردًه.

٥. التهذيب، ج٦، ص ٣٩٢، ح ١١٧٥، معلَقاً عن الكليني. الوافي، ج ١٧، ص ٣٣٩، ح ١٧٣٧٤؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٤٧، ح ٣٢٢٣.

٦. في وط، ي، بح، بس، جد، جن، والتهذيب والاستبصار: وقال، .

في «بف» والتهذيب والاستبصار: - «بها».

٧. في دبخ، بف، والوافي: دفإذا،.

<sup>9.</sup> قال المعتقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: فعزفها سنة، قال الشيخ الله في المبسوط: التعريف شسرط للتملك لا واجب، فإن أواد حفظها لمالكها لا يلزمه أن يعزف، هذا حاصل كلامه. وظاهر المشهور أنه واجب مطلقاً لإيصال المال إلى صاحبه؛ إذ لا يعرف المالك حالها حتى يطلبه، ولذلك يعزف لقطة الحرم مع عدم جواز تملكها. ولكن وجوب التعريف وجوب مقدّمي لإيصال المال إلى صاحبه، فإن لم يرج وجدان المالك، أو لم يمكن حفظ المال سنة، كالفواكه واللحوم، أو كان وسيلة لإيصالها إليه أسهل من التعريف، لم يجب قطعاً. وكذلك إن لم يمكن التعريف سنة، مثل أن وجد المال في قافلة أو سفينة تفرّق أهلها في بلاد متفرّقة شاسعة ولم يجد المالك فيمن عرّفه، فإنّه لا يجب عليه الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة، والتعريف الواجب في أمثال تلك الموارد الاجتهاد والسعي في وجدان المالك بقدر القدرة، والصبر سنة إن احتمل مجيء صاحبها، أمثال تلجوز التملك والصدة والحفظ أمّا بناءً على عدم جواز ذلك في كلّ مالٍ مجهول مالكه مطلقاً فواضح، وإلاً فيجوز التملك والصدقة والحفظ أمّا بناءً على عدم جواز ذلك في كلّ مالٍ مجهول مالكه مطلقاً فواضح،

### ٥/١٤٠ فَإِنْ جَاءَ لَ طَالِبُهَا ، وَإِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ ،.....

حه وأمّا بناءً على عدم جوازه فيه ، فهذا لقطة اختلَ العمل ببعض شرائطها لعدم القدرة . ثمّ اعلم أنّ كلّ مال عيني ـ لا دين ـ لا يعلم مالكه واشتبه بين الموجودين في جماعة غير محصورة هو لقطة أو في حكم اللقطة ، ومن ذلك ما يدعه اللصّ عندك وتعلم أنّه من السرقة على ما صرّح به كثير من العلماء ـ فيجب عليك التعريف سنة ويجوز لك تملكه . أمّا الدين فلا يصدق عليه اللقطة ، وكذلك ما علم مالكه عيناً أو اسماً ونسباً وفقد بحيث لا يعلم مكانه ، وعقد المصنّف له باب المال المفقود صاحبه يجيء حكمه إن شاء الله .

واعتبر كثيرً من علماننا أن يكون ضائعه من مالكها، ومعنى الضياع أنْ لا يكون يده عليه فعلاً ولا يعلم مكانه، وأمّا كيفيّة خروجها من يده أكان بالسقوط منه ولم يلتفت إليه ؟ أو نسبه عند أحدٍ ؟ أو اشتبه عليه فأخذ بدلها وتركها ؟ أو سرقت وبيعت ؟ وغير ذلك، فهذه غير معتبرة عند الفقهاء في مفهوم اللقطة ؛ فيأتها من اللقط ويصدق على كلّ منبوذ ومطروح، بل جعلوها أعمّ منه أيضاً كالمأخوذ من اللصّ والكنز الذي عليه أثر الإسلام، وكلّ ما يبدّل من النعل والثياب في المساجد والحمّامات، وما تركه بظنّ أنه لا يأخذه أحد، وما أخذ منه جبراً وطرح في مكان لا يمكنه أخذه، وأمثال ذلك كلّه لقطة، وأخرج كثيراً من ذلك بعض المتأخرين عنهاه. و راجع: المبسوط، ج ٢، ص ٣٣٢.

۲. في (ط): (طالب).

۱. في «ط»: + «لها».

 ٣. قال ابن الأثير: «العُرْض -بالضمّ -: الجانب والناحية في كلّ شيء ... ومنه حديث ابن الحنفيّة: كل الجبن عُرْضاً، أي اشتره ممّن وجدته ولا تسأل عمّن عمله من مسلم أو غيره؛ مأخوذ من عُرْض الشيء، وهو ناحيته، النهاية، ج٣، ص ٢١٠ (عرض).

وفي الوافي: وفي عرض مالك، أي في جملته وفي ما بينه من غير مبالاة بترك عزلها عنه؛ فبإنَّ هذه اللفظة تستعمل في مثل هذا المعنى، يقال: يضربون الناس في عرض، أي لا يبالون من ضربوا. وفي حديث ابن الحنفيّة: كل الجبن عُرْضاً، أي اعترضه واشتره ولا تسأل عمّن عمله.

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني: وقوله: في عرض مالك، لعلّ العراد أنّ اللقطة لا تصير ملكاً طلقاً، ومعنى وفاجعلها في عرض مالك، أنّها نظيره وفي حكمه؛ والملك مفهوم تصوّري ينزع من أحكام تكليفيّة يحصل من مجموعها معنى جعل لها في العرف واللغة لفظ الملك، ليس حكماً تصديقيّاً وضعيّاً، كما توهمه بعضهم، ولا من مقولة الجدة، كما زعم من لا بصيرة له في اصطلاحات العلوم، مثلاً جواز التصرّف في المال حكم يشترك بين الملك والإباحة والإجارة، وجواز إتلافه مشترك بين الإباحة والولاية والملك، وهكذا.

وإذا اجتمع أحكام مختلفة من هذا النوع انتزع معنى الملك، والملك له أنواع باختلاف هذه الأحكام، مثلاً مالكيّة الإنسان للوقف الخاص نوع، وللملك الطلق نوع. وملك الإمام للأنفال نوع، وللخمس نوع، ولسائر أمواله نوع؛ إذ الأنفال لا تقسم بين جميع الورثة، والخمس الذي ملكه يقسم بين جميعهم، وما لم يتصرّف فيه، بل بقي في ذمّة أصحابه يسلم إلى الآيام بعده، لا إلى جميع ورثة الإمام. ومالكيّة الشركاء في الدار نوع، تُجْرِي ' عَلَيْهَا ' مَا تُجْرِي ' عَلَىٰ مَالِكَ حَتَّىٰ يَجِيءَ لَهَا طَالِبَ، فَإِنْ لَمْ يَجِىٰ لَهَا ْ طَالِبَ، فَإِنْ لَمْ يَجِىٰ لَهَا ْ طَالِبَ، فَإِنْ لَمْ يَجِىٰ لَهَا ْ طَالِبَ، فَأَوْصِ بِهَا ۚ فِي وَصِيَّتِكَ ١٠. '

١٩ / ٨٦٤ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَالِمٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ: ﴿ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ ^ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ٩ ، أَوْ لِلذِّفْبِ ١ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ

و للطريق المرفوع نوع؛ إذ يمنع أحد الشركاء غيره من التصرّف في الدار ولا يمنع من التصرّف في الطرق المرفوعة. وملك المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة نوع، ومالكيّتهم للطرق والشرارع نوع، وكلّ ذلك لاختلاف الأحكام التي ينتزع مفهوم الملك من مجموعها. وأمّا مالكيّة الإنسان للقطة بعد التعريف فهو نظير مالكتته لسائر أمواله من القدرة على البيع والتصرّف والإتلاف والهبة إلّا في شيء واحد، وهو أنّ مالكه إذا جاء وادّعاها وكانت العين باقية يجب تسليمها إليه، فهو ملك مطلق إلى عدم ظهور مالكه، ونظيره بدل الحيلولة؛ فإنّه ملك إلى أن يظهر أصل المال فيسلم إلى صاحبه ويرجع البدل مع بقائه. ويمكن أن يقال: إنّ اللقطة لواجدها ملك متزلزل، نظير المبيع في زمان خيار البائع؛ هذا على مذهب بعض علمائنا. وأمّا على مذهب من قال: ليس لمالك اللقطة حتى في العين وإن كانت باقية، وإنّما له مطالبة القيمة فقط، فتكون اللقطة لواجدها ملكا غير متزلزل انتقل إليه فهراً في مقابل القيمة. ولكنّ الأوّل أظهر من الأدلّة؛ لأنّها ظاهرة في ردّ العين، وهو الذي غير متزلزل انتقل إليه فهراً في مقابل القيمة. ولكنّ الأوّل أظهر من الأدلّة؛ لأنّها ظاهرة في ردّ العين، وهو الذي اختاره صاحب الجواهر ونسب القول الآخر إلى الأكثر، وراجع: جواهر الكلام، ج ٢٨، ص ٢٧٧.

١. في دى، بح، بس، جت، جن، والوافي والوسائل والتهذيب: ديجري،

۲. في (ط، ي، بح، بس، جد، جن): (عليه).

٣. في دى، بح، بس، بف، جت، والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار: ديجري،

٤. في (جن: - الهاء. ٥. في ربس: - ديهاه.

قي التهذيب والاستبصار: - وفإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّتك. وفي المرآة: وظاهره حفظه أمانة، ويحتمل التملّك أيضاًه.

۷. التهذیب، ج ۲، ص ۳۹، صدر ح ۱۱۲۵؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۲۸، ح ۲۲۹، بسندهما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ي ۳۲۲۱۵ م

٨. هكذا في وطنى، بس، بف، جت، جد، جن، والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع: + وله.
 ٩. في وجد، وولاخيك.

١٠. في «بخ»: – دفقال له: يا رسول الله -إلى -أو للذئب، . وفي الوافي: دهي لك، أي إن أخذتها ولم تجد صاحبها

## اللهِ ، إِنِّي وَجَدْتُ ' بَعِيراً ، فَقَالَ : مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَسِقَاؤُهُ ' ؛ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ ، وَسِقَاؤُهُ كَرِشُهُ " ، فَلَا

حه بعد التعريف، أو لأخيك إن وجدت صاحبها وسلّمتها إليه ، أو تركتها حتّى يأخذها صاحبها أو غيره ، أو للذنب إن تركتها حتّى يأكلها الذئب» . وفي العمرآة: «قوله ﷺ : هي لك ، أو لأخيك ، الغرض إمّا بيان التسوية والتخيير ، أو هو تحريص على الأخذ ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب ، وإن أخذته ووجدت مالكه أعطيته ، وإلّا تـملكته ، فالأخذ أولى من الترك» .

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني: «قوله: أو للذئب، تجويز لتملّك الشاة وأمثالها من الحيوانات الصغار، أمّا البعير وأمثالها من الكبار، فلا يجوز التقاطها.

قال في التذكرة: إنّ الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها متا ينحفظ بنفسه، ملحقة بالإبل في تحريم أخذه، بل هو أولئ منه؛ لأنّ الإبل في معرض التلف، إمّا بالأسد أو بالجوع أو العطش أو غير ذلك، وهذه بخلاف تلك، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها، بخلاف الحيوان، فإذا حُرّم أخذ الحيوان فهذه أولئ، وكذا السفن المربوطة في الشراع المعهودة لا يجوز أخذها والأخشاب الموضوعة على الأرض، أمّا السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير مكانها أقطة إذا لم يعرف مالكها. انتهى.

وذلك لأنّ التصرّف في مال الغير غير جائز، وأجيز الالتقاط في ما يضيع ويفقد، وبقي الباقي على عدم الجواز. والظاهر أنّ هذه الأموال الثقيلة متروكة عمداً من جهة مالكه، واللقطة متروكة نسياناً أوّ قهراً بغير اختيار، وعلم من ذلك أنّ مثل الحمار والبقرة ملحق بالبعير في عدم الجواز وإن لم يكن فيها نصّ. هذا كله في الالتقاط، أي الأخذ ببية التعريف والتملك، وأمّا بئية الحفظ لمالكها فالظاهر الجواز في جميع هذه الأشياء، ومنع صاحب الجواهر منه أيضاً، وينبغي الحكم بجوازه إذا خيف الخطر حتى على مثل البعير والبقرة. وراجع: تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٦٨. وفي هامش الكافي المطبوع: وأي ينبغي أن تأخذه وتعرفه حتى لا يأخذها أخوك؛ يعني رجل آخر، أو يأخذها الذئب،.

- ٢. في التهذيب، ص ٣٩٤: ومعه حذاؤه وسقاؤه. والسقاء: ظرف الماء من الجلد. النهاية، ج ٢، ص ٣٨١
   (سقا).
- ٣. في وى، بح، جد، جن، والتهذيب، ص ٣٩٢: وو كرشه سقاؤه، وفي وطه: وو كرشه سقاه، وفي المسحاح، جن، ص ١٠١٧ (كرش): والكرش: لكل مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان، تؤنّها العرب، وفيها لغتان: كُرِش وكِرْش، مثل كَبِد وكِبْد، والمجترّ: الحيوان الذي أعاد المأكول من بطنه فمضغه ثانية، من الجِرّة، وهو ما يخرجه البعير من بطنه ؛ ليمضغه، ثمّ يبتلعه.

وفي هامش الكافي المطبوع: «الكرش، ككتف: لكلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان، أي ليس له محلّ مخصوص للطعام وآخر للماء، كما في الشاة، بل محلّهما واحد، وهي الكرش، حتّى أنّا سمعنا من جمّال يقول: أرويسنا بعيراً فسرنا بعد منازل حتّى بلغنا بيداء قفر لم يوجد فيه شيء أصلاً، فنحرنا البعير، فإذا في كرشه وأمعاثه الماء قد امتلاً، ومنه الحديث: البغل كرشه سقاؤه».

#### تَهِجْهُ ١٠ ٢

١٣/٨٦٤٣ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سِنَانِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ: «مَنْ أَصَابَ مَالاً ۗ أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ ۚ مِنَ الأَرْضِ قَـْ كَلَّتْ ۚ وَقَامَتْ ۚ ، وَسَيَّبَهَا ۖ صَاحِبُهَا مِـمًا ۚ لَمْ يَـتْبَعْهُ ۚ ، فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا ،

١. في هامش الكافي المطبوع: وقوله: فبالا تبهجه، أي لا تبحر كه من موضعه ولا تتعرّض بحاله، بل دعه حتى يسير ويشرب ويأكل ؛ لأنّ معه حذاءه وسقاءه. وهذه كناية عن عدم احتياجه إلى شخص حتى يوصله إلى مكانه».

٢. التهذيب، ج ٦، ص ٩٩٦، ص ١٩٧٦، معلقاً عن الكليني. وفيه، ص ٩٩٤، ح ١١٨٤ و ١١٨٥، بسند آخر، مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٥، ح ٢٠٥٧، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ١٩٤٠. فقه الرضائك، ص ٢٦٦، مع اختلاف يسير. وراجع: قرب الإسناد، ص ٢٧٢، ح ١٠٨٦، الوافي، ج ١٧، ص ٣٥٣، ح ١٧٤٠٤ الوسائل، ج ٢٥، ص ٢٥٥، ح ٢٣٣٤.

٣. في العرآة: وقوله # : مالاً، الظاهر أنّ العراد به ماكان من الدوابّ التي تحمل ونحوها بقرينة قوله : كـلَت، إلى آخره».

الفلاة: القفر من الأرض؛ لأنّها قُليت عن كلّ خير، أي فُطمت وعُـزلت، أو هـي التي لا مـاء فيها، أو هـي الصحراء الواسعة، أو هي التي لا ماء بها ولا أنيس، وإن كانت مُكُـلئة. راجع: لمسان العرب، ج ١٥، ص ١٦٤ (فلا).

٥ دكلت، أي أعيت وعجزت؛ من الكُل والكلال بمعنى العجز والإعياء والنقل والنعب والوهن. راجع: لمسان العرب،ج ٢١،ص ٩٩٠ و ٩٩٤ (كلل).

٦. في الوافي: فقامت، أي وقفت. يقال: قام به داتته، أي وقفت. راجع: النهاية، ج ٤، ص ١٢٥ (قوم).

٧. كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر، أو بُرّه من مرض، أو غير ذلك قال: ناقتي سائبة، فبلا تُسمنع من ماه ولا مرعى، ولا تُحلّب، ولا تُركب ... وأصله من تسييب الدواب، وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت. النهاية، ج١٠ ص ٤٣١ (سيب).

وفي الوافي: «سيّبها: تركها لا تركب، والسائبة: المهملة، والناقة كانت تسيّب في الجاهليّة لنذور ونحوه، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلّهنّ أناث سيّبته.

٨. في دى: (عمّا). وفي التهذيب: (لما).

٩. في (بس) والتهذيب: (تتبعه). وفي (جت) بالتاء والياء معاً.

وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّىٰ أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَمِنَ الْمَوْتِ، فَهِيَ لَهُ، وَ'لَا سَبِيلَ لَهُ' عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ'َ، <sup>؛</sup>

٨٦٤٤ / ١٤ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ : ﴿ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ \_ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ \_ قَضَىٰ فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ، قَالَ: إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَلٍ ۗ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا، وَإِنْ كَانَ ۗ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلَىٰ غَيْرِ مَاءٍ وَلَا ۖ كَلَرٍ، فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا، ^

٥٦٨٤ / ١٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ \*، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ۗ ، قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِلْقَطَةِ \* الْعَصَا وَالشَّظَاظِ \* ( وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ

١. في وبف: - وله و». ٢. في الوافي: وولا سبيل له، أي لصاحبه».

٣. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: إنّما هي مثل الشيء المباح، حيث شهدت القرائن بإعراض صاحبها عن ملكها فيجوز تملكها لكلّ أحد، وإنّما لا يجوز التقاط البعير وأمثالها؛ حيث لم يدلّ القرائن على الإعراض، ولا ضمان حينتلٍ ، كاللقطات، ولا لصاحبها إن جاء أن يطالبها، بخلاف الحيوانات الصغيرة التي أجيز التقاطها؛ إذ لم يعلم إعراض أصحابها عنها».

التهذيب، ج ٦، ص ٣٩٢، ح ١١٧٧، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٧، ص ٣٥٣، ح ١٧٤٠٨؛
 الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٥٨، ح ٣٢٣٤٨.

٥. الكلأ: النبات والعشب، وسواء رطبه و يابسه. النهاية، ج ٤، ص ١٩٤ (كلأ).

٦. في دى، بح، بس، جد، جن، والوسائل والفقيه: - دكان.

٧. في (بخ، بف): - (لا).

٨. التهذيب، ج ٦، ص ٣٩٣، ح ١١٧٨، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٦، ح ٤٠٥٩، معلقاً عن السكوني،
 عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنين هي المقنعة، ص ٢٤٦، من دون الإسناد إلى المعصوم ، المحمد اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٣٥٥٠ - ٢٠٥٩؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٥٨، ح ٣٢٢٥٠.

٩. في الوسائل: - ٤عن أبيه، وهو سهو؛ فإن المراد من حمّاد، هو حمّاد بن عيسى، ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عنه مباشرة، وقد تكرّرت في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [بن عيسى].
 راجع: معجم رجال الحديث، ج ١، ص ٥١٠ـ٥١٧.

١٠. قد مضى معنى اللقطة أوّل الباب.

١١. والشظاظ»: خشبة محدّدة الطرف تُدْخَل في عروتي الجواليق؛ لتجمع بينهما عند حملهما عـلي البـعير، حه

وَالْمِقَالِ ۚ وَأَشْبَاهِهِهِ. قَالَ ۖ: «وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ ۞: لَيْسَ لِهٰذَا طَالِبٌ ۗ"، . ً 181/0

١٦/٨٦٤٦ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ ذِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَن الأَصَمَّ، عَنْ مِسْمَع:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ ° : ﴿ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ: إِذَا سَرَّحَهَا ۚ أَهْلُهَا، أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا، فَهِيَ لِلَّذِي أَخْيَاهَا،

قَالَ: وَقَضَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ذَابَّتَهُ ۗ بِمَضِيعَةٍ ۗ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ ۗ تَرَكَهَا فِي كَلَرٍ وَلَا تَرَكَهَا فِي كَلَرٍ وَلَا تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَرٍ وَلَا شَاءَ، وَإِنْ ١٣ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَرٍ وَلَا مَاءٍ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا، ١٣.

والجمع: أشظة. النهاية، ج ٢، ص ٤٧٦ (شظظ).

في (بف): (والنعال). والعقال: الحبل الذي يشـد بـ فراعـي البـعير. راجـع: لسـان العـرب، ج ١١، ص ٤٥٩ (عقل).

 <sup>&</sup>quot;. في المرأة: «المشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء وأشباهها مـمّا ثـقل قـيمتها وتـعظم مـنفعتها؛
 لورود النهي عنها في بعض الأخبار، وإنّما حكموا بالكراهة جمعاً، وقال أبو الصلاح وجماعة: يحرم التـقاط النعلين والإداوة والسوط؛ لرواية عبد الرحمن، وربما يعلّل بكونها في حكم الميتة؛ لكونها من الجلله.

التهذیب، ج ٦، ص ٣٩٣، ح ١١٧٩، معلّقاً عن الكلیني. الفقیه، ج ٣، ص ٢٩٥، ح ٢٥،٥ مرسارٌ من دون التصریح باسم المعصوم ١٤٤، إلى قوله: «العقال وأشباهه» الوافي، ج ١٧، ص ٣٤٠، ح ١٧٣٧٦؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٥٥٦، ح ٢٣٣٤.
 ٥٥ في وطه: – وقال».

٦. التسريح: الإرسال والإطلاق. راجع: لسان العرب، ج ٢، ص ٤٧٩ (سرح).

٧. في الوسائل: (دابَّة).

٨. هكذا في وطنى، بع، بغ، بس، جد، جن، والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع: وفي مضيعة».
 وقال في الوافي: وبمضيعة: محل تلف وهلاك، وفي التهذيب: - وبمضيعة».

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع: - دكان،

١٢. في الوسائل: + دكان،

۱۳. التهذيب، ج٦، ص ٣٩٣، ح ١١٨١، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي، ج١٧، ص ٣٥٥، ح ١٧٤٠٩؛ الوسائل، ح ٢٥، ص ٤٥٨، ح ٢٣٣٤.

١٧ / ٨٦٤٧ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ١ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ٢ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: مَنْ وَجَدَ ضَالَةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ۗ ، ثُمَّ وَجِدَتْ عِنْدَهُ، فَإِنَّهَا لِرَبُّهَا، وَمِثْلَهَا ۚ مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا ۗ ٩٠. ۚ

### • ٥ - بَابُ الْهَدِيَّةِ

٨٦٤٨ / ١ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْ فَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : الْهَدِيَّةُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ وَجُوهٍ ' : هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ ^ ، وَهَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ ^ ، وَهَدِيَّةٌ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ` ` '

١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد، عدَّة من أصحابنا.

ورد الخبر في الفقيه، ج ٣، ص ٣٩٣، ح ٤٠٥١، عن الحسن بن محبوب عن صفوان بن يحيى الجمّال. وهـو
 سهو واضح؛ فإنَّ صفوان الجمّال هو ابن مهران. وأمّا «بن يحيى» فهو إمّا أن يكون مصحّفاً من «بن مهران»، أو
 يكون زيادة تفسيرية أدرجت في المتن سهواً. راجع: رجال النجاشي، ص ١٩٨، الرقم ٥٢٥.

٣. في «بخ، بف، جت» والوافي: «ولم يعرّفها».
 ٤. في الوسائل: «أو مثلها».

٥. في الوافي: وأو مثلها من مال الذي كتمها؛ يعني تلفت عنده. وفي الكافي: ومثلها، وفيه بعده. وفي المرأة: وأو
 مثلها. وهو أظهر. وفي الفقيه كما هنا فالواو بمعنى وأوه، أو هو كفّارة استحبابيّة، أو تعزير شرعي».

٦. التهذيب، ج ٦، ص ٣٩٣، ح ١١٨٠، معلقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٣، ح ٤٠٥٢، معلقاً
 عن الحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى الجمّال، عن أبي عبد الله ١٠٤٠ الوافي، ج ١٧، ص ٣٥٥٠ ح ١٧٤١؛ الوسائل، ج ٢٥، ص ٤٦٥٠ ح ٣٣٢٥٤.

٧. هكذا في دط، ى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والجعفريّات والخصال وتحف العقول. وفي سائر النسخ والمطبوع: وأوجه».

م. في الوافي : «هديّة مكافأة : ما يكون في مقابلة إحسان سابق».

وفي مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٦٦: وقوله على : هديّة مكافأة، قيل: أي مكافأة لما أهدي إليك، والأظهر أنّ المراد ما تهديه إلى غيرك؛ ليكافئك أزيد ممّا أهديت إليه.

<sup>9.</sup> في الوافي: «هديّة المصانعة: ما يبتدئ به لتوقّع إحسان؛ فإنّ المصانعة أن تصنع له شيئاً ليصنع لك شيئاً آخر». وراجع: النهاية، ج ٣، ص ٥٦ (صنع). وفي المرآة: «المصانعة: الرشوة».

١٠. التهذيب، ج٦، ص ٣٧٨، ح ١١٠٧، معلَّقاً عن الكليني. الجعفريات، ص ١٥٣، بسند أخر عن جعفر بـن 🐟

٨٦٤٩ / ٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ
 مَحْبُوبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيُّ، قَالَ:

سَأَلُتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ ' لَهُ الضَّيْعَةُ ' الْكَبِيرَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ اللَّهْيُرُوزِ ۚ ، أَهْدَوْا إِلَيْهِ الشَّيْءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ، يَتَقَرَّبُونَ بِذَٰلِكَ إِلَيْهِ ؟

فَقَالَ ۚ؛ أَ لَيْسَ ۚ هُمْ مُصَلِّينَ؟، قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: افَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَلْيُكَافِهِمْ ۖ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ ۖ لَقَبِلْتُ، وَكَانَ ذٰلِكَ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْ أَنَّ ^كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَىٰ إِلَيَّ وَسُقاً ۚ ` مَا ` فَبِلْتُ، وَكَانَ ذٰلِكَ مِنَ الدِّينِ؛ أَبَى اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِي زَبْدَ ۗ ١ / ٤٢/٥ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَطَعَامَهُمْ، . " الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَطَعَامَهُمْ، . " \

حه محمّد، عن آبائه هيم عن رسول الدﷺ. الخصال، ص ۸۹، باب الثلاثة، ح ۲٦، بسند آخر عن أبي عبد الله 寒. الغقيه، ج ٣، ص ٣٠٠، ح ٤٠٧٧، مرسلاً عن الصادق ؛، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى النبئﷺ. تحف العقول، ص ٤٩، عن النبئﷺ. الوافي، ج ١٧، ص ٣٦٥، ح ١٧٤٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٥٥٠، ح ٢٥٥٣.

١. في دي، بخ، بف، جن، والفقيه والتهذيب: ديكون، وفي دبس، بالتاء والياء معاً.

والضيعة ع: الأرض المغلّة ، والعِقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكّرْم والأرض . القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ (ضيم).

قال الطريحي «المهرجان»: عيد الفرس، كلمتان مركبتان من «مهر» وزان حمل، و «جان»، و معناه: محبة
الروح». وفي معاجم اللغة الفارسيّة أنّ مهرجان معرّب «مهركان»، وهو عيد مخصوص غير عيد النيروز، وهو
من يوم السادس عشر إلى الواحد والعشرين من شهر «مهر». راجع: مجمع البحرين، ج ٣، ص ٤٨٦ (مهر).

٤. في دى، بح، بس، جت، جد، جن، والوسائل والتهذيب: «النوروز».

٥. في (طء: (قال). ٦. في (بح، جت، جن): (ليس) بدون همزة الاستفهام.

٧. في (بف): (وليكافيهم).

٨. الكراع من الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعب، ومن الدوات: ما دون الكعب. أو هو من البقر والغنم بسمنزلة الوظيف من الخيل والإبل والحمر، و هو مستدق الساق العاري من اللحم. لمسان العوب، ج ٨، ص ٣٠٦ (كرع).
 ٩. في وجن، وأن كان،

١٠. في الوافي : «الوسق: حمل بعير» أو ستّون صاعاً . راجع : القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٣٠ (وسق).

۱۱. في دبس»: دلما».

١٢. الزُّبْدُ: الرُّفْد والعطاء . راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ (زبد) .

١٢. الكافي، كتاب الأطعمة، باب إجابة دعوة المسلم، ح ١١٥٨٢، بسنده عن أحمد بن محمَّد، عن مه

٨٦٥٠ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ ١، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ: «كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَىٰ فِرْقَتَيْنِ: الْحُلِّ، وَالْحُمْسِ \* ، فَكَانَتِ الْحُلُّ سَائِرَ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ وَالْحُمْسِ \* ، فَكَانَتِ الْحُلُّ سَائِرَ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنَ الْحُمْسِ \* ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْمِيٍّ مِنَ الْحُمْسِ \* ، يَتُرُكُ أَنْ مُ يَكُنْ لَهُ حِرْمِيًّ لِعِيَاضِ بْنِ يُتُرَكُ أَنْ \* يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلَّا عُرْيَاناً \* ، وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِرْمِيًا لِعِيَاضِ بْنِ

- ١. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب، عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمَّد.
- ٢. والحُلُّ بالضم : جمع الأحل من الخيل والإبل والذئاب، والأحل : الذي في رجله استرحاء، وهو مذموم في
   كل شيء إلا في الذئب. وقا. قرأه العلامة الفيض بالكسر، حيث قال في الوافي : والحل ، بالكسر : الحلال».
   وراجع : الصحاح، ج ٤، ص ١٦٧٦ ؛ تاج العروس، ج ١٤، ص ١٦٥ (حلل).
- ٣. في وبخ، بف»: «الخمس». وكذا فيما بعد «الحُمْس»: جمع الأحمس، وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة ويش وكنانة وجئيلة قيس، سقوا خُمْساً لأنّهم تحمّسوا في دينهم، أي تشدّدوا، والحماسة: الشجاعة، كان إذا حجّ أحدهم لا يأكل إلا طعام رجل من الحرم، ولم يطف إلّا في ثيابه، وكانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، و يقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها، وهم محرمون. راجع: المهاية، ج ١٠ ص ٤٤٠ (حمس).
  - ٥. في (بخ، بف): «قريش).
- ٦. كان أشراف العرب الذين كانوا يتحمّسون في دينهم، أي يتشدّدون، إذا حيج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم، ولم يطف إلا في ثيابه، فكان لكلّ شريف من أشرافهم رجل من قريش، فيكون كلّ واحد منهما جرّميّ صاحبه، كما يقال: كري للمُكري والمكتري. والنسب في الناس إلى الحرم: حرميّ، بكسر الحاء وسكون الراء، يقال: رجل حِرْميّ، فإذا كان في غير الناس قالوا: ثوب حَرّميّ. كذا في النهاية، ج ١، ص ٢٧٤ (حرم). وفي الوافي أيضاً: والحرميّ، بكسر الحاء وسكون الراء: المنسوب إلى الحرم، كذلك يقال للنسبة في الناس، وفي غير الناس بفتحتين».
  - ٨. في «جد» والبحار: «أن».
- ٩. في هامش الكافي المطبوع: «والحاصل أنّ كلّ من يريد أن يطوف بالبيت من خارج الكعبة كان اللازم عليه حه

جه ابن محبوب. المحاسن، ص ٤١١، كتاب المأكل، ح ١٤٣، عن ابن محبوب، وفيهما من قوله: ولو أهدى إلىّ كراع مع اختلاف يسير. الفقيه، ج ٣، ص ٣٠٠، ح ٤٠٨، معلقاً عن الحسن بن محبوب، إلى قوله: وفليقبل هديّتهم وليكافهم ٤؛ التهذيب، ج ٦، ص ٢٧٨، ح ١١٠٨، معلقاً عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ١٧، ص ١٦٥، ح ٢٥، من قوله: ولو ص ١٦٥، ح ٢٨، من قوله: ولو أهدى إلىّ كراع».

حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيُ - وَكَانَ عِيَاضٌ رَجُلًا عَظِيمَ الْخَطَرِ ، وَكَانَ قَاضِياً لِأَهْلِ عُكَاظٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَكَانَ عَيَاضٌ إِذَا دَخَلَ مَكَّةً ، أَلَقىٰ عَنْهُ ثِيَابَ الذُّنُوبِ وَالرَّجَاسَةِ ، وَأَخَذَ ثِيَابَ رَسُولِ اللَّهِ الْمُلْفِيةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ فَيَابَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٨٦٥١ / ٤. عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْـنِ مِـهْرَانَ، عَـنْ
 أَبِي جَرِيرِ الْقَمِّيُّ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الهَدِيَّةَ ۚ إِلَىٰ ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَهُوَ سُلْطَانٌ، فَقَالَ: «مَا كَانَ لِلَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا ۖ ۖ إِذَا

حه أن يكون واحد من أهل الحرم رفيقاً ومصاحباً له؛ ليطوف ساتراً باللباس من غير عريان، ومن لم يكن له ذلك الرفيق لم يترك بطواف البيت إلا عرياناً.

١. في اط، بخ، بف، جد، والوافي: (حماد، وفي دى، بح، جن، دجمّاز، وفي دبس، (خماز،

۲. في (ي): - (رجلاً).

٣. والخَطَرَ : الحظّ والنصيب، والقدر والمنزلة، ولا يقال إلّا في الشيء الذي له قدر و مزيّة. راجع : النهاية، ج ٢، ص ٤٦ (خطر).

٥. في دى، بس، جد، جن، والبحار: وفطاف، ٦٠. في دبخ، بف، دو أتاه،

٧. في دى، بخ، بف): دوأحسن).

٨. الوافي، ج ١٧، ص ٣٦٦، ح ١٧٤٣٢؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩٠، ح ٢٢٥٥٦، من قوله: «فسلمًا أن ظهر رسول الشكلة» البحار، ج ٢٢، ص ٢٩٤، ح ٤.

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع: «بالهديّة».

١٠. في العرآة: «قوله ﷺ: ماكان لله ، الظاهر أنّ السؤال كان عن الإهداء بقصد العوض فأذنﷺ بكراهة ذلك ؛ حيث خصّ أوّ لا الجواز بماكان لله ولصلة الرحم، ثمّ بيّن جوازه في ضمن بيان جواز أخذ المهدى إليه ؛ إذ لو لم يكن

### كَانَ ' لِلثَّوَابِ'، "

٨٦٥٢ / ٥ . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ﴿ ، قَالَ : قَالَ لَهُ ° مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ۚ الْقُمِّيُّ : إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً فِيهَا بُيُوتُ النِّيرَانِ ، تُهْدِي ۖ إِلَيْهَا الْمَجُوسُ ^ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالدَّرَاهِمَ ، فَهَلْ ^ لِأَرْبَابِ الْقَرَىٰ ` أَنْ ٥/١٤٣ يَأْخُذُوا ' ا ذٰلِكَ ، وَلِبَيُوتِ نِيرَانِهِمْ قُوَّامٌ ' ا يَقُومُونَ عَلَيْهَا ؟

حه الإعطاء جائزاً لم يكن الأخذ أيضاً جائزاً. مع أنّه يمكن المناقشة فيه أيضاً، ويمكن أن يكون الضمير في هلهه راجعاً إلى المهدي ويقرأ ويقبضها، بصيغة الإفعال. ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالثواب في الموضعين الثواب الأخروي، فالتقييد بالثواب أخيراً للاحتراز عن الرشوة».

ا. في «جن» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب: «كانت».

دالثواب.

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٩، ح ١١١١، معلَّقاً عن سهل بن زياد الوافي، ج ١٧، ص ٣٦٧، ح ١٧٤٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩٢، ح ٢٢٥٦.

٤. في لاط ، ي ، بح ، بس ، جد»: - لبن زياد».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروى عن سهل بن زياد، عدّة من أصحابنا.

٥. فى «بف»: - «له».

٦. في (ط، ي، بس، جد) وحاشية (جت): (عبيد الله). وفي (ط): (عبيد).

٧. في دط، ي، بح، بخ، جت، جد، والوافي والوسائل: «يهدي،

- ٨. «المجوس»: هم القاتلون بالأصلين، يسمون أحدهما النور وبالفارسيّة ينزدان، والآخر الظلمة وبالفارسيّة أهرمن، يزعمون أنّ الخير والنفع والصلاح من النور، والشرّ والفيرّ والفساد من الظلمة. وعن ابن سيده: «هو معرّب، أصله: مِنْح كُوش، وكان رجلاً صغير الأذنين، كان أوّل من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه، فعرّبته العرب فقال: مجوس، ونزل القرآن به، راجع: الملل والنحل للشهرستاني، ج ١، ص ٢٣٢ وما بعدها؛ لمسان العرب، ج ٦، ص ٢٣٦ وما بعدها؛ لمسان العرب، ج ٦، ص ٢٣٦ وما بعدها؛ لمسان العرب، ج ٦، ص ٢٦٥ وما بعدها؛ لمسان العرب، ج ٦، ص ٢٥٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، ج ٦، ص ٢٣٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، ج ١٠ ص ٢٥٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، ج ٦، ص ٢٥٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، ج ٦، ص ٢٥٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، ج ٦، ص ٢٥٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، وما ١٠٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، وما ١٠٠ وما ١٠٠ وما بعدها؛ لمسان العرب العرب، وما ١٠٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، وما ١٠٠ وما ١٠٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، وما ١٠٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، وما ١٠٠ وما ١٠٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، وما ١٠٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، وما ١٠٠ وما بعدها؛ لمسان العرب، وما ١٠٠ وما ١٠٠
- ١٠. في المرآة: «قوله: فهل لأرباب القرى، السؤال إمّا عن جواز الأخذ منهم قهراً أو برضاهم، فعلى الأوّل عدم المأوّل عدم المأس؛ لعدم عملهم يومنذ بشرائط الذمّة، وعلى الثاني لعلّه مبنيّ على أنّه يجوز أخذ أموالهم على وجعه يرضون به، وإن كان ذلك الوجه فاسداً كما في الربا. والتقييد بقوله: ولبيوت نيرانهم، على الأوّل مؤيّد لعدم الجواز، وعلى الثاني للجواز، وربما يحمل الخبر على عدم العلم بكونه مثا أهدي إلى تلك البيوت، بل يظنّ ذلك».

١٢. في التهذيب: «قوم».

قَالَ: ﴿لِيَأْخُذُهُ ۚ صَاحِبُ ۚ الْقُرِىٰ ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، ۗ ۗ

٨٦٥٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى ثَبْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 جَبَلَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ، يَتَعَرَّضُ ۗ لِمَا ۚ عِنْدِي ۗ ، فَآخُذُهَا وَلا أَعْطِيهِ شَيْئاً، أَ يَحِلُ ^ لِي ؟

١. في اط، ي، بح، بس، جد، والتهذيب: البأخذ، وفي ابخ، جن، البأخذوا،.

۲. فی دطه: داصحاب،

٣. التهذيب، ج ٦، ص ٢٧٨، ح ١٠١٩، معلّقاً عن الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. الغقيه، ج ٦، ص ٢٠١، ح ٢٠٨٤، وفيه: «وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضائظ، قال: سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد الله القمّي الأشعري فقال: لنا ضياع ... ع مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٢٦٧، ح ٢٥٠٥.

٤. في التهذيب: - (يحيى).

٥. في وطه: «متعرّضاً». و «يتعرّض» أي يتصدّى ويطلب. راجع: المصباح المنير، ص ٤٠٤ (عرض).

٦. في التهذيب: (لها).

٧. قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي: «قوله: يتعرّض لما عندي؛ قال الشيخ في الخلاف: الهبة على ثـلاثة أقسام: هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله، وكلّها يقتضي الثواب عندنا. انتهى.

ومراده بالاقتضاء دخول الثواب في مفهوم الهبة في الجملة ؛ لأنّ المعاملات قسمان : أحدها ما يقتضي العوض بمفهومه ، كالبيع والإجارة ، وثانيهما ما لا يقتضيه ، كالصدقة والوقف ، والهبة من القسم الأوّل ، لكن لا بحيث يلزم من ترك العوض نفي ماهيّتها أصلاً كالبيع ، بل عدم لزومها و تماميّتها ، فإذا وهب أو أهدى شيئاً لغير ذي رحم ، فيتوقّع عوضاً بحيث إذا لم يحصل ما يتوقّعه كأنّه لم يتمّ عرضه ، فله أن يفسخ ويرجع في هبة .

وقال الشيخ أيضاً في المبسوط: الهبة تقتضي النواب على ما يقتضيه مذهبنا، ثمة قال: فسمن قال: لا يقتضي النواب قال: إيضار النواب قال: إنه التسليم، وإن أثابه النواب قال: إذا وهب لم يحلّ، إمّا أن يطلق، أو يشترط النواب، فإن أطلق فإنّها يسلتزم بالتسليم، وإن أثابه المعرهوب له كان ذلك ابتداء هبة، ولا يكون بدلاً حقيقة، ولا يتعلّق إحدى الهبتين بالأخرى، فإن أطلق فأيّ ثواب يقتضي؟ قبل: يشبه حتّى يرضى الواهب، وقبل: قدر قيمة الهبة أو مثلها، وقبل: قدر ما يكون ثواباً لمثله في المادة، قال: وهذا هو المعتمد عليه، إلى آخر ما قال. وفي المختلف: شرط النواب لا يقتضي إيجابه عيناً، بل إمّا إبجابه، أو ردّ العين، ولو كانت العين تالفة كان لها ردّ قيمتها، وراجع: الخلاف، ج ٣، ص ٥٦٨، المسألة بل إلماء الشبسوط، ج ٣، ص ٥٣٨، المسألة

٨. في دبس: دأتحلُّه.

قَالَ: ﴿نَعَمْ ، هِيَ لَكَ حَلَالٌ ، وَلَكِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَهُ ﴿ ٢٠ ـ أَ

٧/٨٦٥٤. عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ۗ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَـأْكُلُ ّ الصَّـدَقَةَ، وَيَقُولُ: تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ ۖ السَّخَائِمَ ۚ ، وَتُخلِي ضَغَائِنَ ۚ الْعَدَاوَةِ وَ الأَحْقَادِ ۗ ٨٠. ^

٨٦٥٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِﷺ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّٰهِﷺ؛ مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ ۗ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ ١٠، وَيُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ، وَلَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً، ١١.

١. في المرآة: وظاهره عدم وجوب العوض، ويمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض، أو على أنَّ المراد أنَّ الهديّة حلال والعوض واجب، فعدم إعطاء العوض لا يصير صبباً لحرمة الهديّة وإنكان بعيداً».

۲. التهذيب، ج ٦، ص ٣٧٩، ح ١١١١، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٣٠١، ح ٤٠٨١، معلقاً عن إسحاق بن عمار الوافي، ج ١٧، ص ٣٦٨، ح ٣٤١١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩٦، ح ٢٢٥٦٢.

٣. في (بح): (ولا يقبل).

٤. السُّلُّ: انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق. القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٣٤٢ (سلل).

٥. والسخائمة: جمع السخيمة بمعنى الحقد والضغينة والمَوْجِدة في النفس. راجع: لسان العرب، ج١٢، ص ٢٨٧ (سخم).

٦. الضغائن: جمع الضغينة، وهو الحقد والعداوة والبغضاء. راجع: النهاية، ج ٣، ص ٩١ (ضغن).

٧. الحقد: إمساك العداوة في القلب والتربّص لفرصتها. والحقد: الضغن، والجمع: أحقاد وحقود. لسانا العرب، ج ٣، ص ١٥٤ (حقد).

٨. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٩، ح ٢٠٦٨، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم 45، وتمام الرواية حكفا: «الهدئية تسلّ السخائم». وراجع: كمال الدين، ص ١٦٤، ح ٢١-الوافي، ج ١٧، ص ٣٦٩، ح ١٧٤٣٧؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٨٧، ح ٢٢٥٤٠.

٩. في الكافي، ح ١١٥٩٠ والمحاسن والجعفريّات: - «المسلم».

١٠. في الجعفريّات: + دأو صحفته.

١١. الكافي، كتاب الأطعمة، باب أنس الرجل في منزل أخيه، ح ١١٥٩٠. وفي المحاسن، ص ٤١٥، كتاب المآكل،

٨٦٥٦ . وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ ١:

هَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ؛ لَوْ أُهْدِيَ ۖ إِلَيَّ كُرَاعٌ ۗ لَقَبِلْتُهُ» · ۖ

١٠ / ٨٦٥٧ علِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، قَالَ ":

جُلَسَاءُ الرَّجُلِ ۚ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ ۗ^.^

122/0

٨٦٥٨ / ١١. أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٩، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسىٰ رَفَعَهُ، قَالَ:

إِذَا أَهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ' ﴿ هَدِيَّةُ ١ ﴿ طَعَامٍ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَهُمْ شُرَكَاوُهُ

ه ح ١٦٨، عن النوفلي، عن السكوني، بإسناده عن رسول الذي في ، وفيهما مع زيادة في آخره. الجعفريات، ص ١٩٣، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن النبي ﷺ الوافي، ج ١٧، ص ٣٦٩، ح ١٧٤٣٨؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٨٦، ح ٢٢٥٣.

١. الضمير المستتر في «قال» راجع إلى أبي عبد الله ١٤٤، والمراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم إليه ١٤٤.

٢. في الجعفريّات، ص ٢٥٠: «دعيت».

٣. قد مضى معنى الكراع ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

الفقيه، ج ٣، ص ٢٦٦، ضمن الحديث الطويل ٢٥٧٦؛ والجعفريّات، ص ١٥٩، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه 經 عن النبيّ 瓣، وفي الأخير مع زيادة في أوله. وفيه، ص ٢٥٠، بسند آخر عن النبيّ 瓣. الفقيه، ج ٣، الاختصاص، ص ٥٥، ضمن الحديث الطويل، بسند آخر عن موسى بن جعفر 磐 عن النبيّ 瓣. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٩، ح ٢٠٥٣، ح ٢٣٩، ح ٢٢٥٣ عن رسول الفيّة، مع زيادة في أوّله الوافي، ج ١٧، ص ٢٦٩، ح ٢٣٩، ح ٢٢٥٣ عالوسائل، ج ١٧، ص ٢٨٥، ح ٢٢٥، ح ٢٢٥٠ البحار، ج ١١، ص ٢٧٥، ح ١١٣.

٥. في وط، بخ، جت، والوسائل: + وقال، ٦. في وط،: والمرء،

٧. في المرآة: «قال الوالد العكرمة قدّس الله روحه: أي يستحبّ له أن يعرض عليهم ليأكلوا، ولو كان قليلاً لا يكنيهم فالظاهر تخصيص البعض بها. ويظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم والمأكول. وقال في الدوس: يستحبّ المكافأة على الهديّة ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاماً، فاكهة أو غيرها، راجع: الدوس الشرعيّة، ج٣، ص ١٨٥، الدرس ٢٣٧.

٨٠ التهذيب، ج ٦، ص ١٧٩، ح ١١١٣، معلقاً عن أحمد بن محمد الوافي، ج ١٧، ص ٣٦٩، ح ١٧٤٤٠؛ الوسائل،
 ح ٢٧، ص ٢٩٦، ح ٢٢٥٦٤.

٩. السند معلَّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمَّد، عليِّ بن محمَّد.

۱۰. في اطه: درجل، ١٠. في دع، بس، وحاشية اجت، + دمن،

فِيهَا ': الْفَاكِهَةُ وَغَيْرُهَا. '

٨٦٥٩ / ١٢ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيُّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ؛ لَأَنْ أَهْدِيَ لِأَخِي ۗ الْـمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ۖ أَنْ أَتَصَدَّقَ ° بِمِثْلِهَا». ۚ ۚ

١٣/٨٦٦٠ الْحُسَيْنُ الْمُومَى مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُ ^، عَن الْحُسَيْن ' بْن زَيْدٍ ' ':

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ''، تَحْيَا الْمَوَدَّةُ وَالْمُوَالَاةُ». ً''

٨٦٦١ / 18. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيُّ، عَنِ السَّكُونِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: تَهَادَوْا ۥ تَحَابُّوا ۥ تَـهَادَوْا ؛ فَإِنَّهَا

١. في دبخ، بف، جت: دفي الهديّة).

۲. التهذیب، ج ٦، ص ٢٧٩، ح ۱۱۱٤، معلقاً عن أحمد بن محمد. الفقیه، ج ٣، ص ٣٠١، ح ٤٠٧٩، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم الشمالواني، ج ١٧، ص ٢٧٠، ح ١٧٤٤١؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٩٤، ح ٢٢٥٦٥.

٣. في وط، جن: وإلى أخي، ٤ . في وطه: - ومنه.

ه. في المرآة: وقولهﷺ: من أن أتصدّق، الظاهر أنّه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ، وأن يكون العطاء لوجه الله تعالى. ولعلّ العراد هنا انتفاء الأوّل، ويحتمل الأعمّ.

<sup>7.</sup> التهذيب، ج 7، ص ٣٨٠، ح ١١١٥، معلَقاً عن عليٌ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧، ص ٣٧٠، ح ١٧٤٤٣؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٨٦، ح ٢٧٥٧.

٧. في «ط، ي، بح، جد»: «الحسن». وهو سهو، كما تقدّم ذيل ح ٨٩١.

<sup>.</sup> ٨. في وبخ، بف، وحاشية وجن، والكرخي، . ٩. في وط، بح، بس، جن، وحسين،

١٠. في وبح، وحاشية وجت، والوافي: ويزيد. والظاهر أنّ الحسين هذا، هو الحسين بن زبد بن عليّ ذو الدمعة.
 راجع : رجال النجاشي، ص ٥٦، الرقم ١١٥.

١١. «النبق» \_ بفتح النون وكسر الباء وقد تسكّن \_: حَمْل السدر وشمره. راجع: لسان العرب، ج ١٠، ص ٣٥٠ (نبق). وفي العرآة: «قوله ﷺ: بالنبق: أي ولو كان بالنبق؛ فإنّه أخسّ الثمار».

١٢. الوافي، ج ١٧، ص ٣٧٠، ح ١٧٤٤٤؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٨٧، ح ٢٢٥٤١.

### تَذْهَبُ بِالضَّغَائِن ٢. ٩

#### ٥١\_بَابُ الرِّبَا"

١ / ٨٦٦٢ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ سَالِم:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ ۚ مِنْ سَبْعِينَ ۚ زَنْيَةً ۚ كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ ٚ٨. ^

١. في وبخ، بف، والضغائن،

الخصال، ص ٧٧، باب الواحد، ح ٩٧، بسنده عن السكوني، عن أبي عبد الله \$ ، من دون الإسناد إلى النبي \$ ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. الفقيه، ج ٣، ص ٢٩٩، ح ٢٠٩٠، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم \$ ، و تسام الرواية فيه: (تهادوا تحابّوا» الوافي، ج ١٧، ص ٢٧٠، ح ١٧٤٤٥؛ الوسائل، ج ١٧، ص ٢٨٦، ح ٢٢٥٣.

 <sup>&</sup>quot;. في الوافي: «الربا: معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة، في أحدهما وإن كانت حكميّة، كحالً
 بمؤجّل، أو مع إبهام قدره وإن كان باختلافهما رطباً ويابساً، وأكثر إطلاقه على تلك الزيادة. وقد مضى أنّه من
 السحت، ويأتي شرائطه وأحكامه في أبواب التجارة إن شاء الله تعالى.

٤. في الفقيه، ح ٣٩٩١: + (عند الله عزّ وجلّ). وفي الفقيه، ح ٥٧٦٢ والتهذيب، ح ٦٣ وتفسير القـمَي والأمـالي للصدوق: «أعظم عندالله عزّ وجلّ) بدل وأشدَه. وفي الخصال: «أعظم» بدله.

٥. في الفقيه، ح ٣٩٩١ والتهذيب، ح ٢٦، والأمالي للصدوق: «ثلاثين». وفي التهذيب، ح ٦٣: «عشرين».

٦ . الزينة -بكسر الزاي و فتحها والفتح أفصح ـ: الزنا، و هو نقيض الرِّشدة. راجع: النهاية، ج ٢، ص ٣١٧ (زنا).

٧. في الفقيه، ح ٧٦٢٥ وتفسير القمّي والخصال: + وفي بيت الله الحرام، وفي الفقيه، ح ٣٩٩١ والتهذيب، ح ٦٢ والأمالي للصدوق: + ومثل خاله وعمّه.

٨. التهذيب، ج ٧، ص ١٤، ح ٢١، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٤ - ٣٩٩٣، معلقاً عن هشام بن سالم. وفي الفقيه، ج ٣، ص ١٢٤ و ٣٦ و ٣٦؛ والأمالي للصدوق، سالم. وفي الفقيه، ج ٣، ص ١٤ و ١٥، ح ٢٢ و ٣٣؛ والأمالي للصدوق، ص ١٨١، المجلس ٣٤، ح ٧، بسند آخر . تفسير القميّ، ج ١، ص ٣٣، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . وفي الفقيه، ج ٤، ص ٣٥٥، أبواب السبمين وما فوقه، ذيل ح ٨، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ها عن رسول الله على الذوادر للأشعري، ص ١٦٢، ح ١٤٤ عن رسول الله على ١٤٢ .

٢/٨٦٦٣ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ: ﴿ قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : آكِلُ الرَّبَا وَمُؤْكِلُهُ ﴿ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ ۗ فِيهِ ۗ سَوَاءً ، . أَ

٣/٨٦٦٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مِنْصام بْنِ سَالِم ":

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ﴿ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَهُوَ يَرِىٰ أَنَّهُ لَهُ ۗ حَلَالٌ ٧؟ قَالَ : «لَا يَضُرُّهُ حَتَىٰ يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً، فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ ٩

120/0

حه مرسلاً، وتمام الرواية فيه: «درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم»؛ وفيه، ح ٤١٦، مرسلاً عن أبي جعفر ﷺ، وتمام الرواية: «درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية» الوافي، ج ١٧، ص ٣٧٥، ح ١٧٤٥٨؟ الوسائل، ج ١٨، ص ١١٧، ح ٢٣٢٧.

١. في وجن): + وو آكله، وفي الوافي: ومؤكله: مطعمه من الإيكال، أو التأكيل بمعنى الإطعام.

٢. في وط، ي، بح، بخ، بف، جد، جن، وحاشية وجت، والوافي والوسائل والفقيه: (وشاهداه».

٣. في الفقيه: دفي الوزر.

الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٤، ح ٣٩٩٣، مرسلاً عن رسول الشقية. راجع: الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٤، ح ٣٩٩٤؛ وج ٤، ص ٢٧٦، ح ٣٩٤٠؛ وج ٤، ص ٢٧٦، ح ١٧٤٥١؛ المسجلس ٢٦، ح ١٠ الوافعي، ج ١٧، ص ٢٧٦، ح ١٧٤٥١؛ الوسائل، ج ٨١، ص ٢٧٦، ح ٢٧٩، ص ٢٧٦، ح ١٧٤٥٠؛

٦. في (بح): (له أنَّه). وفي (بف): -(له).

٧. قال المحقق الشعراني في هامش الوافي: وقوله: يأكل الربا، وهو يرى أنّه حلال، كأنّه يشير إلى أفراد من الربا اختلف فيها الأنظار والاجتهادات، حكى في المختلف عن ابن الجنيد: من اشتبه عليه الربالم يكن له أن يقدم عليه إلا بعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال، فإن قلّد غيره، أو استدلّ فأخطأ، ثمّ تبيّن له أنّ ذلك ربا لايحلّ، فإن كان معروفاً ردّه على صاحبه وتاب إلى الله تعالى؛ وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه، أو ورث مالأكان يعلم أنّ صاحبه يربي، ولا يعلم الربا بعينه فيعزله، جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا . انتهى.

والخبر يدلُّ على معذوريَّة الجاهل، لا على عدم الضمان بعد العلمه. وراجع: مختلف الشيعة، ج ٥، ص ٧٨.

٨. في دجت: دفإن،

٩. في وبح ، بس ، جن، والوسائل: وبالمنزل، وفي وي، : «المنزلة، وفي التهذيب: «بمنزلة،

# الَّتِي ۚ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ٢٠،٢

٥٦٦٥ / ٤ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : «كُلُّ رِبًا أَكْلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ، فَإِنَّهُ يُفْبَلُ <sup>٦</sup> مِنْهُمْ إِذَا

قَالَ أَبُو عَبُدِ اللهِ ﷺ: وَكُلَّ رِبًّا أَكُلُهُ النَّاسُ بِجَهَالَهُ ثُمَّ تَابُوا، فَإِنَّهُ يَعْبُلُ مِـنَهُمْ إِدْ عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ».

وَقَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَقَدْ عَرَفَ النَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَالِ رِبَّا وَلَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ ^، كَانَ حَلَالًا طَيِّباً ، فَلْيَأْكُلُهُ ، وَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئا ۗ أَنَّهُ رِبًا، فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ، وَلْيَرُدَّ الرِّبَا ' ؛ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ ' ا مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ

١. في وبح، بس، جن، وحاشية وجت، والوسائل والتهذيب: «الذي،.

٢. في مرآة العقول، ج ١٩، ص ١٩٣: ويدل على أنّ الجاهل في الربا معذور، قال العكرمة في التذكرة: يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه، ولو لم يعرف المالك تصدّق عنه؛ لأنّه مجهول المالك، ولو وجد المالك قد مات سلّم إلى الورثة، فإن جهلهم تصدّق به إن لم يتمكّن من استعلامهم، ولو يعرف المقدار وعرف المالك قد مات سلّم إلى الورثة، فإن جهلهم تصدّق به إن لم يتمكّن من استعلامهم، ولو يعرف المقدار وعرف المالك أخرج خمسه وحلّ له الباقي. هذا إذا فعل الربا متعمّداً، أمّا إذا فعله جاهلاً بتحريمه فالأقوى أنّه أيضاً كذلك، وقيل: لا يجب عليه ردّه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظةٌ مَن رُبّةٍ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَقَ﴾ [البقرة (٢): ٢٧٥] وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا، أو لما روي عن الصادق علاه انتهى، أقول: ومن قال بوجوب ردّها حمل الآية على حطّ الذنب بعد التوبة، أو اختصاصه بزمن الجاهليّة». وراجع: تذكرة الفقهاد، ج ١٠م ٢٠٥، المسألة ٢٠٠.

التهذیب، ج ۷، ص ۱۵، ح ٦٦، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر، ص ۱٤٧، بسند آخر عن موسى بن جعفر عله ، م ۱۲۷، ح ۱۲۳۰۱ . الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۲۳۰ .

٤. السندمعلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، محمَّد بن يحيى.

 <sup>6.</sup> في الوسائل: - وعن الحلبي، وهو سهو ظاهراً؛ لما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية أبي المغراء عن الحلبي،
 ولثبوتِ وعن الحلبي، في جميع النسخ. راجع: معجم رجال الحديث، ج ٢٢، ص ٢٢٠. ٢٢١.

٦. في حاشية (جت): + (الله).

٧. في الفقيه، ح ٣٩٩٧: دعلم).

٨. في ابخ، بف، جن، وحاشية وبح، والوافي: دحلالًا، وفي الفقيه، ح ٣٩٩٧ والتهذيب: - دحلال،

٩. في الفقيه، ح ٣٩٩٧ والتهذيب: + دمعزولاً».

١٠. في التهذيب: «الزيادة».

١١. في الفقيه، ح ٣٩٩٨: وأدار،. وفي الوافي: وأفاد بمعنى استفاده. وراجع: الصحاح، ج ٢، ص ٥٢١ (فيد).

الرِّبَا، فَجَهِلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا ' مَضَىٰ، فَلَهُ، وَيَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنُفُ". "

٨٦٦٦ / ٥ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ﴿ ، قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ أَبِي ، فَقَالَ: إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي ۚ ، وَقَدْ أَعْرِفُ ۗ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَأَسْتَنِقِنُ ذٰلِكَ ۖ ، وَلَيْسَ يَطِيبُ ۗ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ ، وَقَدْ ^ سَأَلْتُ فَقَهَاءَ \* أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ ، فَقَالُوا: لاَ يَحِلُ أَكْلُهُ \* '

فَ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ الْفِيهِ مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا، وَتَعْرِفُ أَهُ اللهُ مَعْرُوفاً رِبًا، وَتَعْرِفُ أَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

في «ط، ي، بح، بس، جد، جن» والوسائل والتهذيب: «فما».

٢. في المرآة: «ثمّ اعلم أنّه عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب وقبال: إذا ورث مالأكان يعلم أنّ صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعزله، جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا. وحمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورّث جاهلاً، فيكون الردّ في آخر الخبر محمولاً على الاستحباب. وبعضهم حمل العلم على الظنّ الضعيف الذي لا يعتبر شرعاً بأنّه كان يعلم أنّه يربي ولا يعلم أنّ الآن ذمّته مشغولة بها. ولا يخفى أنّه يمكن حمل كلام ابن الجنيد الله أيضاً عليه، بل هو أظهره.

٣. التهذيب، ج٧، ص ١٦، ح ٦٩، بسنده عن الحلبي . الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٥، ح ٣٩٩٧، مرساد من دون التصريح باسم المعصوم عليه ، وفيهما إلى قوله: وفليأخذ رأس ماله وليرد الرباه. وفيه، ص ٢٧٦، ح ٣٩٩٨، مرساد من دون التصريح باسم المعصوم عليه ، من قوله: وأيما رجل أفاد مالاً كثيراً ١٠ الوافي ، ج ١٧، ص ٢٧٧، ح ١٧٤٦٣ الوسائل ، ج ١٨، ص ١٧٧، ح ٢٣٣٠٢.

٤. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع: (يربو).

<sup>0.</sup> في «بخ، بف»: «اعترف». وفي التهذيب: «عرفت».

٦. في (جت): - (ذلك). ٧. في (بخ): (بطيّب).

ي . ٨. في «جد»: «فقد». ٩. في «بخ، بف، جت»: «الفقهاء».

١٠. في الفقيه والتهذيب: +ومن أجل ما فيه،.

١١. في وط، بس، جد، جن، - وبأنَّه. وفي الفقيه والتهذيب: وأنَّه.

١٢. في دبخ، بف: دفكل».

هَنِيئاً المَّرِيثاً ! فَإِنَّ الْمَالَ مَالُك ، وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُقُوبَةُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَىٰ يَعْرِفَهُ ، وَضَعَ مَا مَضَىٰ مِنَ الرِّبَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَىٰ يَعْرِفَهُ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ ، كَمَا يَجِبُ \* عَلَىٰ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ، وَوَجَبَتْ " عَلَيْهِ فِيهِ الْمُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ ، كَمَا يَجِبُ \* عَلَىٰ مَنْ يَأْكُلُ الرَّبَه. "

٨٦٦٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسىٰ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُـمَرَ الْبَمَانِيُّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ۗ قَالَ: «الرِّبَا رِبَاءَانِ: رِبًا يُؤْكَلُ، وَرِبًا لَا يُؤْكَلُ؛ فَأَمَّا ۗ الَّذِي يُؤْكُلُ، فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا، فَذٰلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤكُلُ، وَهُوَ ^ قَوْلُ اللّٰهِ ٩ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوۤا فِي أَمْوَالِ النَّسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ ١٤٦/٥

١. كلِّ أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء . النهاية ، ج ٥، ص ٢٧٧ (هنأ).

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : وقوله : وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، هذا الخبر مع تكرّر مضمونه لم يعمل به الأكثر ، وعمل به ابن الجنيد ، كما مرّ والصدوق والشيخ في النهاية رحمهم الله . ومقتضى القواعد أن يردّ الربا إلى أصحابها بعد العلم ، فإن اختلط فالواجب الخمس . وممّا يضعّف الخبر الاستدلال بالآية ، وهي لا تدلّ عليه ، فيحتمل أن يكون الراوي وهم فيه ، ولولا أنّ القول المشهور أوفق للاحتياط لكان العمل بهذا الخبر متّجهاً ، ولكنّ احتجاجه بالآية الشريفة ومخالفته للاحتياط وندرة القول به أوجبت الترديده .

٢. في دط، بس، بف، جد، والوافي والوسائل والتهذيب: - دمريثاً، والمسريء: الهينيء؛ من قولهم: مرأني الطعام وأمرأني، إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيّباً. راجع: النهاية، ج ٤، ص ٣٦٣ (هناً).

٣. في (بخ، بف، والتهذيب: (ووجب). ٤. في (بخ، بف، والوافي: (ارتكبه،

٥. في (جت»: (تجب». وفي العرآة: (قوله ٤٤: كما يجب، قبل: أي على قدر يجب على آكل الربا. هذا بيان لقدر العقوبة، لا تشبيه للوجوب بالوجوب. والأظهر أنّه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيماً للسائل، كما هو الشائع في الأخبار، أي كما أنّ الجهل بالحكم يحلّل، كذلك الجهل بالعين أيضاً، وما فهمه بعض من أنّ هذا مؤيّد للحمل على جهل المورّث، فلا يخفى وهنه.

٦. التهذيب، ج٧، ص ١٦، ح ٧٠، بسنده عن ابن أبي عمير .الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٦، ح ٣٩٩٩، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم \$ .الوافي ، ج ١٧، ص ٢٧٨، ح ٤٧٤٦٤ الوسائل ، ج ١٨، ص ٢١٩٥ - ٢٣٣٠٣.

٧. في هبخه: + «الربوا». وفي الوافي: + «الربا». ٨. في حاشية «جت» والفقيه، ح ٤٠٣١: «وذلك».

٩. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: وقوله،

اللَّهِ﴾ ' ؛ وَأُمَّا ۚ الَّذِي لَا يُوْكَلُ ، فَهُوٓ ۗ الَّذِي نَهَى اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ ۚ ، وَأَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَه . °

٧ / ٨٦٦٨ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسىٰ، عَن سَمَاعَةَ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِﷺ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَكَرَرَهُ ۚ. فَقَالَ ٰ ۚ: ﴿ وَ تَدْرِي ۗ لِمَ ذَاكَ ۚ ؟﴾ قُلْتُ: لَا ۚ قَالَ: ﴿لِئَلَا ۖ لَا مُثَنِعَ النَّاسُ مِن اصْطِنَاع

١. الروم (٣٠): ٣٩. وفي الوافي: «المستفاد من هذا الحديث أنّ معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَاتَيْتُم مِّن رَبِّا﴾ أنّ من أهدى هديّة يتوقّع بها مزيد مكافأة ﴿ لِيَرْبُوا فِي ٓ أَهُوْلِ ٱلنَّاسِ ﴾ ؛ أي ليزيد ويزكو في أموالهم ؛ يعني ينمو فيها، ثمّ يرجع إليه ﴿ فَكَوْرُ بُوا عِنْدَ ٱللّهِ ﴾ ؛ يعني ينمو فيها، ثمّ
 يرجع إليه ﴿ فَكَوْرُ بُوا عِنْدَ ٱللّهِ ﴾ ؛ يعني فلا يزكو عنده ؛ يعني لا يثاب عليه من عندالله » .

وفي المرآة: وقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَانَيْتُمْ مِن رِّبَا﴾ ، قال الزمخشري: ما أعطيتم آكلة الربا من رباً ﴿ لَيَرْبُوا فِيَ أَهُوْلِ التَّاسِ ﴾ ليزبدوا ويزكوا في أموالهم فلا يزكوا عند الله . وقيل: المراد أن يهب الرجل للرجل ويهدي إليه ؟ ليعرضه أكثر ممّا وهب له ، أو أهدى إليه فليست تلك الزيادة بحرام ، ولكنّ المعوض لا يثاب على تلك الزيادة . انتهى .

أقول: بل الظاهر على هذا أنّ المراد به أنّه لا ثواب لمن أهدى للعوض في الآخرة، كما هو ظاهر الآية والخبر». وراجم: الكشّاف، ج٣، ص ٢٣٣، ذيل الآية المذكورة.

د في «بخ، بف»: + «الربوا». وفي الوافي: + «الربا».

٣. هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع: + «الربا». وفي الفقيه، ح ٤٠٣١: + وأن
 يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها، فهذا الربا».

٤. في (بف): - (عنه).

٥. التهذيب، ج٧، ص ١٧، ح ٧٧، معلقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه، ص ١٥، ح ١٧، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الغقيه، ج٣، ص ١٧٥، ح ١٩٥٩، معلقاً عن إبراهيم بن عمر، وفيهما إلى قوله: وفذلك الربا الذي يؤكل. تفسير الغقيه، ج٣، ص ١٥٥، ح ١٩٥، معلقاً عن إبراهيم الأخيرة مع اختلاف يسير. الجعفويات، ص ١٨٠، بسند آخر، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ١٨٠٤، مع اختلاف. الفقيه، ج٣، ص ٢٨٦، ضمن ح ٢٣٠١، سند آخر عن أمير المؤمنين ١٨٠ فه الرضائلة، ص ٢٥٧، مع اختلاف يسير والوافي، ج١٧، ص ١٧٨، مم ١٧٤، عر ١٧٠، ص ١٧٤،

٦. في التهذيب: ﴿وكبره،

في (جن) والوسائل: «قال».

٨. في دبح): دأتدري).

٩. في وط، بخ، بف، والتهذيب: وذلك،

١٠. في (بخ، بف) وحاشية (بح) والوافي: (كيلا).

الْمَعْرُوفِ ٢٠٥١

٨٦٦٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الرِّبَا لِكَيْلَا ۖ يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ، . '

٩ / ٨٦٧ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ، فَالَ:

فَقَالَ<sup>٧</sup>: أَمَّا مَا مَضىٰ فَلَهُ، وَلْيَتْرُكُهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ<sup>٨</sup>،

ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلًا أَتِىٰ أَبًا جَعْفَرِ ﴿ ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يُرْبِي \*، وَقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءً أَهْلِ الْعِرَاقِ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ

١. في الوافي: «كأنَّه أريد باصطناع المعروف القرض الحسن».

٢٠ التهذيب، ج ٧، ص ١٧، ح ١٧، معلقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي، ج ١٧، ص ١٣٧٩، ح ١٧٤٦٧؛ الوسائل،
 ج ١٨، ص ١١، ح ١٣٢٧٢.

٣. في (بخ، بف) والوافي: (كيلا). وفي (ط) والتهذيب والعلل: (لنلا).

التهذيب، ج٧، ص ١٧، ح ٧٧، معلّفاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع، ص ٤٨٦، ح ٢، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي، ج ١٨، ص ١٦٨، ح ٢٣٢٧٢.

٥. في المرآة: وقوله: أربى، أي أخذ الربا، قال الجوهري: قال الفرّاء في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُ رُابِيتُهُ [الحاقة (٢٩): ١٠]: أي زائدة، كقولك: أربيت، إذا أخذت أكثر ممّا أعطيت، ويدلَ على معذوريّة الجاهل، كما مرّ. قال في الثافع: ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء. وقال في المهذّب: هذا قول الشيخ والصدوق. وقال ابن إدريس وأبو عليّ والعكلامة: بل يجب عليه ردّ المال. وأجمع الكلّ على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة؛ لأنّه من الكبائرة. وراجع: الصحاح، ج ٦، ص ٢٣٥٠ (ربا)؛ المختصر النافع، ص ١٢٧؛ المهذّب البارع، ج ٢، ص ٤٢٠.

٦. في (ط): (عن ماله) بدل (بجهالة).

٧. في دى، بح، بس، جد، جن، (قال). ٨. في (جن): (يستقبله).

٩. هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع: «يَربو».

لا يَجِلُّ أَكُلُهُ. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ ﴿ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولًا تَعْرِفُ أَهْلَهُ وَتَعْرِفُ أَنَّهُ رِبّا ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَدَعْ مَا سِوَاهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً ، فَكُلْهُ هَنِيعاً مَرِيئاً ؟ فَإِنَّ الْمَالُ مُخْتَلِطاً ، فَكُلْهُ هَنِيعاً مَرِيئاً ؟ فَإِنَّ الْمَالُ مَالُكَ ، وَاجْتَنِبُ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُكَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ وَضَعَ مَا مَضَىٰ فَإِنَّ الْمَالُ مَالُكَ ، وَاجْتَنِبُ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُك ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ وَضَعَ مَا مَضَىٰ مِنَ الرِّبًا ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ أَكُلُهُ ، فَإِذَا عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكُلُهُ ، فَإِنْ أَكَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَى وَالرَّبًا ، فَإِنْ أَكُلُهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَى وَحَبَ عَلَى وَجَبَ عَلَى الرَّبًا ، فَكُنْ أَكِلُهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ

١٠/٨٦٧١ . عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَتِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْن زُرَارَةً ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُّ ۗ ٢٠٠

٨٦٧٧ / أ. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ ٢، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ٨، قَالَ:

184/0

١. في (ط): - (معزولاً).

نى (ط، بخ، بس، بف) والوافى: «وتعرف». وفى (جن) بالتاء والياء معاً.

٣. تقدّم معنى الهنيء والمرئ ذيل الحديث الخامس من هذا الباب.

الوافسي، ج ١٧، ص ١٣٨، ح ١٧٤٦٩؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٣٠، ح ٢٣٣٠٤، إلى قوله: وفقال: إنّي ورثت مالاًه.

٥. في المرآة: ويدلّ على أنّه لا ربا في المعدود، وقال في الدروس: وفي ثبوت الربا في المعدود قولان، أشهرهما الكراهية؛ لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد، ولم نقف لهم على قاطع. ولو تفاضل المعدودان نسية ففيه الخلاف، والأقرب الكراهية، وبالغ في الخلاف، حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسية متماثلاً ومتفاضلاًه. راجع: الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢٩٤، ذيل الدرس ٢٦٠.

٦. الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٥، ح ٢٩٩٦؛ والتهذيب، ج ٧، ص ١٧، ح ٧٤، معلقاً عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٩٤، ح ٧٤، علقاً عن أحمد بن محمد. وفيه، ص ٩٤، ح ٢٩٧؛ و ص ١١٨، ح ١٥٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ١٠١، ح ٢٥٠، بسند آخر عن ابن بكير. وفي الشهذيب، ج ٧، ص ١٩٠، ح ١٨، ح ١٨، ح ١٨، عن زارة، عن أبي عبد الله ١٤٤٠ الوافي، ج ١٨، ص ١٥٥، ح ١٧٩١٢؛ الوساتل، ج ١٨، ص ١٦٣٠ ح ٢٣٣٠، عن زرارة، عن أبي عبد الله ١٤٤٠ الوافي، ج ١٨، ص ١٥٨، ح ٢٧٩١١؛ الوساتل، ج ١٨، ص ١٣٣٠. ح ٢٣٣١،

٧. السند معلَّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمَّد، عدَّة من أصحابنا.

٨. هكذا في ١ط، ى، بح، بخ، بس، بف، جت، جد، جن، والوسائل. وفي المطبوع والوافي: + ١عن حه

بَلَغَ أَبًا عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا، وَيُسَمِّيهِ اللَّبَأُ '. فَقَالَ: «لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَهُ». '

١٢/٨٦٧٣ . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ "، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرﷺ ، قَالَ : الْحَبَثُ ۖ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَاءِ . "

## ٥٧ \_ بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ ۗ وَلَدِهِ وَمَا يَعْلِكُهُ رِبًا

٨٦٧٤ / ١. حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْخَشَّابِ، عَنِ ابْنِ بَقَّامٍ ٢، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ، عَـنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْع:

مه عبيد بن زرارة،

ومنشأ زيادة دعن عبيد بن زرارة، في السند إمّا جواز النظر إلى دابن بكير، في السند السابق حين الاستنساخ، أو توجّم سقوطها من السند بقرينة السند السابق.

١. في العرأة: «اللبأ - بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها -: أوّل لبن الأمّ، وكان لعنه الله يبالغ في حلّيته بالتشبيه بأوّل لبن الأمّ، كما هو الشائع بين العرب والعجم . ويدلّ على أنّ تحريم الربا من ضروريّات الدين وأنّ منكر الضروريّ يجب قتله، وراجع : النهاية، ج ٤، ص ٢٢١ (لبأ) .

۲. الوافي، ج ۱۷، ص ۱۲۸، ح ۱۷٤۷؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۲۵، ح ۲۳۲۹۶.

٣. في (ط): - (بن محمّد). والسند معلّق، كسابقه.

٤. في حاشية (بح): (أخيب).

الكافي، كتاب الروضة، ضمن ح ١٤٨٥٤، بسند آخر عن أبي عبد الشال عن النبيّ ، وفي الفقيه، ج ٤، ص ٢٠٤، ضمن ح ٢٨، بسند آخر عن أبي عبد ص ٢٠٤، ضمن ح ٢١، بسند آخر عن أبي عبد الشاق الزهد، ص ٧٤، ضمن ح ٢٨، بسند آخر عن النبيّ ، وفي كلّها: «شر الكسب كسب الرباه، وفي الفقيه، ج ٤، ص ٣٧١، ح ٥٧٧٥، وتفسير القمّي، ج ١، ص ٢٩١، ضمن الحديث؛ والاختصاص، ص ٣٤٢، مرسلاً عن النبيّ ، هكذا: «شر المكاسب كسب الرباه الوافي، ج ١٧، ص ٢٦١، ح ١٧٤٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١١٨، ح ١٣٤٧،
 ح ١٢٢٧٠.
 ح ١٣٢٧٠.

٧. في التهذيب: «ابن رباح». والمذكور في بعض نسخه هو أبن بقّاح، وهو الصواب؛ فقد روى الحسن بن عليّ بن يوسف المعروف بابن بقّاح كتاب معاذ بن ثابت، ووردت رواية ابن بقّاح عن معاذ [بن ثابت الجوهري] في بعض الأسناد. راجع: الفهرست للطوسي، ص ٤٧٢، الرقم ٤٧٥؛ معجم رجال الحديث، ج ٢٢، ص ٣٦٣.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ : لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ رِباً ' ، وَلَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ ۖ رَبَّاهِ . "

٨٦٧٥ / ٢ . وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ ٤:

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا ۚ رِبًا ۚ ، نَأْخُذُ ۗ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ، وَتَأْخُذُ مِنْهُمْ ۗ وَلَا تَعْطِيهِمْ ۗ ، . ' ا

١. فسي المرآة، ج ١٩، ص ١٩٧: وبدل على أنه ليس بين الرجل وولده رباً مطلقاً، كما هو المشهور بين
الأصحاب ... وحكم السبّد المرتضى في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد، والعولى ومعلوكه، وبين
الزوجين، وحمل الخبر على النفي، كقوله تعالى: ﴿فَلَارْفَفَ وَلاَ فَسُوقَ﴾ [البقرة (٢): ١٩٧]، ثمّ رجع ووافق
المشهور وادّعى الإجماع عليه. ونحوه عن المحقق الشعراني في هامش الوافي.

۲. في (ط، بخ، بف): (وبين عبده).

٣. التهذيب، ج ٧، ص ١٨، ح ٧، معلقاً عن الكليني. الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٧، ح ٤٠٠١، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم ١٤٤. مو ١٧٤، عن ١٧٤، مع اختلاف يسير الوافي، ج ١٧، ص ٣٨٥، ح ١٧٤٨٢؛ الوسائل، ج ١٨، من ١٨٥، ح ١٣٣٩، العرسائل، ج ١٨، من ١٨٥، ح ١٣٣٩.

الظاهر رجوع الضمير المستتر في وقال؛ إلى أمير المؤمنين 数، والمراد من وبهذا الإسناد؛، هو السند المتقدم إله 報.

٥. في الجعفريّات: «خدمنا» بدل «أهل حربنا».

٦. في التهذيب والاستبصار: + «فإناً». وفي العرآة: «بدل على جواز أخذ الربا من الحربيّ وعدم جواز إعطائه، كما هو المشهور بين الأصحاب، وقال في المسالك: لا فرق في الحربيّ بين المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب ودار الإسلام. وأطلق جماعة نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة والحربيّ، والتفصيل أقوى. وقال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذئي خلاف، أقربه المنع، ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعاً». وراجع: الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢٩٩، ذيل الدرس ٢٦١؛ مسالك الأفهام، ج ٣، ص ٣٢٨.

٧. في (بخ، بف): (فأخذ).

٨. في الفقيه: - وألف درهم بدرهم ونأخذ منهم، وفي الجعفريّات: - وبدرهم ونأخذ منهمه.

٩. في (بخ): (ولا يعطيهم).

التهذيب، ج ٧، ص ١٨، ح ٧٧؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧٠، ح ٢٥، معلَقاً عن الكليني . الجعفريات، ص ٨١، بسند آخر عن جعفر بن محمد، عن آبائه 總 عن رسول الد 識 . الفقيه، ج ٣، ص ٢٧٧، ح ٤٠٠٠، مرسلاً عن رسول الله 總 . الوافي، ج ١٧، ص ٢٥٥، ح ٤٠٠٠، الوسائل، ج ١٨، ص ١٦٥، ح ٢٣٣٢.

٣/٨٦٧٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرير، عَنْ حَريز، عَنْ زُرَارَةً ؟:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﴿ ، قَالَ : رَئَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ۗ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ ۚ ، وَلَا بَيْنَهُ ۗ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًّا ۚ ؛ إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ لَا .

قُلْتُ: فَالْمُشْرِكُونَ ^ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ رِبًا ؟

قَالَ: ﴿نَعَمْهُ ٩.

قُلْتُ ١٠: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ.

فَـقَالَ: ﴿إِنَّكَ لَسْتَ تَـمْلِكُهُمْ ، إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ ' ، أَنْتَ ' ا وَغَيْرُكَ فِيهِمْ

ورد الخبر في التهذيب، ج ٧، ص ١٧، ح ٧٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧١، ح ٢٣٦، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير. لكن تقدّم ذيل ح ٧٤٣٦، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير. فعليه الظاهر وقوع التحريف في عنوان التهذيبين.

٢. في وبخ، بف، وحاشية وجت، : + وعن محمّد بن مسلم، لكن في التهذيب: + وو محمّد بن مسلم، و في الوافي : + وعن محمّد، و في الوافي : + وعن محمّد، و أمّا الاستبصار وإن ورد في مطبوعه وعن محمّد بن مسلم، بعد وزرارة، لكنّ المذكور في بعض نسخه ومحمّد بن مسلم.

٣. في (بخ ، بف ، جت): (وبين ولده).

٤. في (بخ، بف) والوافي: (مملوكه).

٥. في وط، بس، جد، والوسائل والتهذيب والاستبصار: - وو بينه».

قي العرآة: ويدل على عدم ثبوت الربابين الزوجين، كما هو المشهور، وفي التذكرة خص الزوجة بالدائم،
 والأشهر عدم الفرق بينها وبين المتعة. وراجع: تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٢٠٩، ذيل المسألة ١٠٥.

٧. في العرآة: وقوله #: وبين ما لا تملك، أي أمره واختياره ومن لا حكم لك عليه. ولعل فيه إشعاراً بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد».

٨. في «جن»: «فالمشركين».

٩. في وط، بح، بخ، بس، جت، جد، جن، والوسائل والاستبصار: + وقال،

۱۰. في دجت: دفقلت).

١١. في الوافق: «إنّما يملكهم مع غيره؛ لأنّه ما لم يسترقَهم شاركه فيهم سائر المسلمين. وهذا الحديث غير معمول به. وفي الاستبصار حمل المشركين فيه على أهل الذمّة تارة، وأخرى خصّ المنع بالإعطاء دون الأخذ، ولا يخفى ما فيه».

سَوَاءً، فَالَّذِي ' بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَٰلِكَ ' الأَنَّ عَبْدَكَ الْيْسَ مِـثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَه. °

> [تَمُّ الْمُجَلَّدُ التَّاسِعُ مِنْ هٰذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرِ] [وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ الْمَعِيشَةِ وَكِتَابُ النَّكَاحِ]

١. في «بخ، بف، جت، والوافي والتهذيب والاستبصار: «والذي،

۲. في دبح، بس، جت، جن، دذاك،

 <sup>&</sup>quot; في الموآة: «قوله # : لأن عبدك، يدل على ثبوت الربابين المولى والعبد المشترك، وعلى ثبوته بين المسلم والمشرك، وحمل على الذمي، أو على ما إذا كان الآخذ مشركاً».

في «بخ، بف» والاستبصار: - «عبدك و».

٥. التهذيب، ج ٧، ص ١٧، ح ٧٥؛ والاستبصار، ج ٣، ص ٧١، ح ١٣٦، معلقاً عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر الله الوافي، ج ١٧، ص ٣٨٦،
ح ١٧٤٨٥؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٣٥٥، ح ٢٢٣٢٢.

#### فهرس الموضوعات

| الأحاديث<br>الضمنية | عدد<br>الأحاديث | رقم<br>الصفحة |                                                                |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|                     |                 | ٧             | ( ١٥) تتمَّة كتاب الحجّ                                        |
| •                   | ٦               | Y             | ١٥٧ ـ باب الإحرام يوم التروية                                  |
| •                   | Y               | 11            | ١٥٨ ـ باب الحجّ ماشياً و انقطاع مشي الماشي                     |
| •                   | ٥               | ۱٦            | ١٥٩ ـ باب تقديم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلى مني         |
| •                   | ٣               | 19            | ١٦٠ ـ باب تقديم الطواف للمفرد                                  |
| •                   | ٤               | *1            | ١٦١ ـ باب الخروج إلى منى                                       |
| •                   | ١               | 22            | ۱٦٢ ـ باب نزول منى و حدودها                                    |
| •                   | ٦               | 78            | ١٦٣ ـ باب الغدوّ إلى عرفات وحدودها                             |
| •                   | ۲               | 44            | ١٦٤ ـ باب قطع تلبية الحاج                                      |
| •                   | 11              | 79            | ١٦٥ ـ باب الوقوف بعرفة و حدّ الموقف                            |
| •                   | ٦               | ۳۸            | ١٦٦ ـ باب الإفاضة من عرفات                                     |
| •                   | ٦               | ٤٣            | ١٦٧ ـ باب ليلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر و الإفاضة منه و حدوده |
| •                   | ٨               | ٤A            | ١٦٨ ـ باب السعي في وادي محسّر                                  |
| •                   | ٦               | 70            | ١٦٩ ـ باب من جهل أن يقف بالمشعر                                |
| •                   | ٨               | ۲٥            | ١٧٠ ـ باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر                       |
| •                   | ٦               | 11            | ١٧١ ـ باب من فاته الحج                                         |
| •                   | ٩               | ٦٥            | ١٧٢ ـ باب حصى الجمار من أين تؤخذ و مقدارها                     |

| • | Y  | ٧.  | ١٧٣ ـ باب يوم النحر و مبتدإ الرمي و فضله                      |
|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|
|   | ١. | ۷٥  | ١٧٤ ـ باب رمي الجمار في أيّام التشريق                         |
|   | ٥  | ٨٠  | ١٧٥ ـ باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص                         |
|   | ٥  | ٨٤  | ١٧٦ ـ باب من نسي رمي الجمار أو جهل                            |
|   | ٦  | AY  | ١٧٧ ـ باب الرمي عن العليل و الصبيان و الرمي راكباً            |
| • | ۲  | ٩.  | ۱۷۸ ـ باب أيّام النحر                                         |
| • | ۲  | 91  | ١٧٩ ـ باب أدنى ما يجزئ من الهدي                               |
|   | ٦  | 97  | ۱۸۰ ـ باب من يجب عليه الهدي و أين يذبحه                       |
| ١ | ۱۷ | 90  | ۱۸۱ ـ باب ما يستحبّ من الهدي و ما يجوز منه و ما لا يجوز       |
| • | ٣  | ١٠٨ | ١٨٢ ـ باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب                          |
| • | ٩  | 11. | ١٨٣ ـ باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلَّه و الأكل منه   |
| • | ٥  | 110 | ١٨٤ ـ باب البدنة و البقرة عن كم تجزئ                          |
| • | ٨  | 119 | ١٨٥ ـ باب الذبح                                               |
| ١ | 1. | 371 | ١٨٦ ـ باب الأكل من الهدي الواجب و الصدقة منها و إخراجه من منى |
| • | ۲  | 177 | ۱۸۷ ـ باب جلود الهدي                                          |
| • | ۱۳ | 177 | ۱۸۸ ـ باب الحلق و التقصير                                     |
| • | ٤  | 18. | ١٨٩ ـ باب من قدّم شيئاً أو أخّره من مناسكه                    |
| ١ | ٥  | 188 | ١٩٠ ـ باب ما يحلّ للرجل من اللباس و الطيب إذا حلق قبل أن يزور |
| • | ۱٦ | 187 | ١٩١ ـ باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي                        |
| • | ٥  | 100 | ١٩٢ ـ باب الزيارة و الغسل فيها                                |
| • | Y  | 109 | ۱۹۳ ـ باب طواف النساء                                         |
| • | ٦  | 177 | ١٩٤ ـ باب من بات عن منى في لياليها                            |
| • | ۲  | ١٦٥ | ١٩٥ ـ باب إتيان مكّة بعد الزيارة للطّواف                      |

فهرس الموضوعات 11

| •   | ٥   | 177 | ١٩٦ ـ باب التكبير أيّام التشريق                          |
|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|
| •   | ٦   | 14. | ١٩٧ ـ باب الصلاة في مسجد منى و من يجب عليه التقصير و     |
| , , | ١٢  | ۱۷٤ | ١٩٨ ـ باب النفر من منَّى الأوَّل و الآخر                 |
| ٠   | ١   | ١٨٣ | ١٩٩ ـ باب نزول الحصبة                                    |
| •   | ٨   | 381 | ٢٠٠ باب إتمام الصلاة في الحرمين                          |
| . 1 | ١٢٠ | 144 | ٢٠١ ـ باب فضل الصلاة في المسجد الحرام و أفضل بقعة فيه    |
| . 1 | 11  | 198 | ٢٠٢ ـ باب دخول الكعبة                                    |
| •   | ٥   | ۲   | ٢٠٣ ـ باب وداع البيت                                     |
| •   | ۲   | ۲٠٥ | ٢٠٤_باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكَّة          |
| •   | ۲   | 7.7 | ٢٠٥ ـ باب ما يجزئ من العمرة المفروضة                     |
| •   | ٣   | 7.7 | ٢٠٦ ـ باب العمرة المبتولة                                |
| •   | ٤   | 7.9 | ٢٠٧ ـ باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ                  |
| •   | Y   | 711 | ٢٠٨ ـ باب الشهور الّتي تستحبّ فيها العمرة ، و من أحرم في |
| •   | ٩   | 710 | ٢٠٩ ـ باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل            |
| •   | ٥   | *11 | ٢١٠ ـ باب المعتمر يطأ أهله و هو محرم و الكفّارة في ذلك   |
| •   | ٤   | ۲۲. | ٢١١ ـ باب الرجل يبعث بالهدي تطوّعاً و يقيم في أهله       |
| . , | ۳۷  | 777 | ۲۱۲ ـ باب النوادر                                        |
|     |     |     |                                                          |
|     |     | 728 | أبواب الزيارات                                           |
| •   | ٥   | 737 | ٢١٣ ـ باب زيارة النبي ﷺ                                  |
| •   | ٤   | 787 | ٢١٤ ـ باب إتباع الحج بالزيارة                            |
| •   | ۲   | 789 | ٢١٥ ـ باب فضل الرجوع إلى المدينة                         |
| •   | ٨   | 789 | ٢١٦ ـ باب دخول المدينة و زيارة النبي ﷺ و الدعاء عند قبره |

| • | ١٤ | YoY        | ٢١٧ ـ باب المنبر و الروضة و مقام النبيَ ﷺ                     |
|---|----|------------|---------------------------------------------------------------|
|   | ١  | 770        | ۲۱۸ ـ باب مقام جبرئيل ً                                       |
| • | ٥  | דרץ        | ٢١٩ ـ باب فضل المقام بالمدينة و الصوم و الاعتكاف عند الأساطين |
| • | ١  | ۲٧٠        | ۲۲۰ ـ باب زيارة من بالبقيع                                    |
| ١ | ٦  | 777        | ۲۲۱ ـ باب إتيان المشاهد و قبور الشهداء                        |
| • | ۲  | ۲۸.        | ٢٢٢ ـ باب وداع قبر النبيﷺ                                     |
| • | ٦  | 7.11       | ٢٢٣ ـ باب تحريم المدينة                                       |
| • | ٤  | ۲۸٦        | ٢٢٤ ـ باب معرّس النبيّ ﷺ                                      |
| • | ٣  | PAY        | ۲۲۵ ـ باب مسجد غدير خمَّ                                      |
| • | ٣  | 791        | ۲۲٦ ـ باب                                                     |
| ١ | ۲  | 790        | ٢٢٧ ـ باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين 變                     |
| • | ۲  | 191        | ۲۲۸ ـ باب موضع رأس الحسين                                     |
| ١ | ٤  | ٣          | ٢٢٩ ـ باب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي 🕮              |
| • | ۲  | <b>T1Y</b> | ٢٣٠ ـ باب القول عند قبر أبي الحسن و أبي جعفر الثاني و ما      |
| • | ٣  | ***        | ۲۳۱ ـ باب فضل الزيارات و ثوابها                               |
| • | 11 | ***        | ٢٣٢ ـ باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين 🕮                     |
| • | ٣  | ***        | ٢٣٣ ـ باب فضل زيارة أبي الحسن موسى ﷺ                          |
| • | ٥  | 377        | ٢٣٤ ـ باب فضل زيارة أبي الحسن الرضا؛                          |
| • | ٦  | 78.        | ٢٣٥ ـ باب فضل الصلاة في الحرمين و إتمام الصلاة في             |
| ١ | ٩  | 337        | ۲۳٦ ـ باب النوادر                                             |

عدد أحاديث الكتاب: ١٤٩٤ عدد الأحاديث الضمئيّة في الكتاب: ٢٦ جمع كلّ الأحاديث في الكتاب: ١٥٢٠

|   |    | ۳00         | (١٦) كتاب الجهاد                                      |
|---|----|-------------|-------------------------------------------------------|
| • | ١٥ | <b>T</b> 00 | ١ ـ باب فضل الجهاد                                    |
|   | ۲  | ۳٧٠         | ٢ ـ باب جهاد الرجل والمرأة                            |
| • | ٣  | 441         | ٣ ـ باب وجوه الجهاد                                   |
|   | ۲  | ***         | ٤ ـ باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب                 |
| 1 | ۲  | 797         | ٥ ـ باب الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام            |
| • | ٣  | 790         | ٦ ـ باب الجهاد الواجب مع من يكون                      |
|   | ۲  | 799         | ٧ ـ باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله؛ |
| • | ١. | ٤٠٨         | ٨ ـ باب وصيّة رسول اللهﷺ وأمير المؤمنين؛ 地 في السرايا |
| • | ٥  | ٤١٦         | ٩ ـ باب إعطاء الأمان                                  |
| • | ٥  | ٤٢٠         | ۱۰ ـ باب                                              |
| • | ٣  | 670         | ۱۱ ـ باب                                              |
| • | ۲  | ٤٢٦         | ١٢ ـ باب طلب المبارزة                                 |
| • | ٤  | 873         | ١٣ ـ باب الرفق بالأسير وإطعامه                        |
| • | ۲  | 879         | ١٤ ـ باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال                |
| ١ | ٥  | ٤٣١         | ١٥ ـ باب ما كان يوصي أمير المؤمنين ﷺ به عند القتال    |
| • | ۲  | ٤٤٦         | ١٦ ـ باب                                              |
|   | ١  | 888         | ١٧ ـ باب أنّه لا يحلّ للمسلم أن ينزل دار الحرب        |
| • | ٨  | 888         | ١٨ ـ باب قسمة الغنيمة                                 |
|   | ٣  | ٤٥٥         | ۱۹ ـ باب                                              |
|   | ١  | ٤٥٧         | ۲۰ ـ باب                                              |
| • | ٣  | ٤٥٩         | ۲۱ ـ باب الشعار                                       |
| ١ | ۱٦ | ٤٦٠         | ٢٢ ـ باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي             |

| /ج ٩ (الفروع) | الكافي |
|---------------|--------|
|---------------|--------|

| v | ٦ ( |
|---|-----|
| • | ٧.  |

| • | ٤  | 143 | ٢٣ ـ باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ        |
|---|----|-----|------------------------------------------|
| • | ٥  | ٤٧٣ | ۲٤ ـ باب من قتل دون مظلمته               |
|   | Y  | ٤٧٦ | ٢٥ ـ باب فضل الشهادة                     |
| • | ٣  | ٤٨٠ | ۲٦ ـ باب                                 |
|   | ١  | 443 | ۲۷ ـ باب                                 |
|   | ۱٦ | 143 | ٢٨ ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| • | ٥  | ٤٩٦ | ٢٩ ـ باب إنكار المنكر بالقلب             |
| • | ٣  | ٤٩٩ | ٣٠_باب                                   |
| • | ٣  | 0-1 | ٣١ ـ باب من أسخط الخالق في مرضاة المخلوق |
| • | ٦  | ٥٠٢ | ٣٢ ـ باب كراهة التعرّض لما لا يطيق       |
|   |    |     | هدد أحادث الكتاب: ١٥٢                    |

عدد الأحاديث الضمئيّة في الكتاب: ٣ جمع كلّ الأحاديث في الكتاب: ١٥٥

|   |    | 0.9 | ١٧)كتاب المعيشة                                        |
|---|----|-----|--------------------------------------------------------|
| • | ١  | ٥٠٩ | ١ ـ باب دخول الصوفيّة على أبي عبد اللهﷺ واحتجاجهم عليه |
| • | ٣  | ٥٢١ | ۲ ـ باب معنى الزهد                                     |
| • | ١٥ | ٥٢٢ | ٣ ـ باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة                   |
| • | ١٦ | ۸۲۵ | ٤ ـ باب ما يجب من الاقتداء بالأثمّة عليهم السلام في    |
| • | 11 | 079 | ه ـ باب الحثّ على الطلب والتعرّض للرّزق                |
| • | ۲  | 080 | ٦ ـ باب الإبلاء في طلب الرزق                           |
| • | 11 | 730 | ٧ ـ باب الإجمال في الطلب                               |
| • | ٥  | 000 | ٨ ـ باب الرزق من حيث لا يحتسب                          |
| • | ٣  | 004 | ٩ ـ باب كراهية النوم والفراغ                           |

| ١ ـ باب كراهية الكسل                           | 009 | ٩  | • |
|------------------------------------------------|-----|----|---|
| ١ ـ باب عمل الرجل في بيته                      | 750 | ۲  | • |
| ١٠ ـ باب إصلاح المال وتقدير المعيشة            | ۳۲٥ | ٦  | • |
| ۱ ـ باب من كذ على عياله                        | ٦٦٥ | ٣  | ٠ |
| ١ ـ باب الكسب الحلال                           | ۷۲٥ | ۲  | • |
| ١ ـ باب إحراز القوت                            | ०२१ | ٣  | • |
| ١ ـ باب كراهية إجارة الرجل نفسه                | ۰۲۰ | ٣  | ١ |
| ١ ـ باب مباشرة الأشياء بنفسه                   | ٥٧٢ | ۲  | • |
| ١ ـ باب شراء العقارات وبيعها                   | ٥٧٣ | ٨  | • |
| ١ ـ باب الدين                                  | ۸۷۵ | 11 | • |
| ٢ ـ باب قضاء الدين                             | 7.0 | ٩  |   |
| ٢ ـ باب قصاص الدين                             | ٥٩٥ | ٣  |   |
| ٢ ـ باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه            | 097 | ۲  |   |
| ٢ ـ باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضاءه     | ۸۶٥ | ۲  |   |
| ٢ ـ باب بيع الدين بالدين                       | ٥٩٩ | ٣  |   |
| ٢ ـ باب في آداب اقتضاء الدين                   | ٦٠٢ | ٦  |   |
| ٢ ـ باب إذا التوى الّذي عليه الدين على الغرماء | ٦٠٦ | ۲  | • |
| ٢ ـ باب النزول على الغريم                      | ٦٠٨ | ۲  |   |
| ٢ ـ باب هديّة الغريم                           | ٦٠٩ | ٣  |   |
| ٢ ـ باب الكفالة والحوالة                       | ٦١١ | ٦  | ١ |
| ٣- باب عمل السلطان وجوائزهم                    | רור | ١٦ | • |
| ٣-باب شرط من أذن له في أعمالهم                 | ۱۳۲ | Y  |   |
| ٣- باب بيع السلاح منهم                         | ٦٣٨ | ٤  |   |
|                                                |     |    |   |

|   | ٨  | 788 | ٣٣ ـ باب الصناعات                                           |
|---|----|-----|-------------------------------------------------------------|
| • | ٥  | 789 | ٣٤ ـ باب كسب الحجّام                                        |
|   | ٤  | 707 | ٣٥ ـ باب كسب النائحة                                        |
| • | ٤  | ٦٥٦ | ٣٦ ـ باب كسب الماشطة والخافضة                               |
| • | Y  | 77. | ٣٧ ـ باب كسب المغنّية وشرائها                               |
|   | ۲  | דדד | ٣٨ ـ باب كسب المعلّم                                        |
| • | ٤  | ٦٦٧ | ٣٩ ـ باب بيع المصاحف                                        |
| • | ١. | ٦٧٢ | ٤٠ ـ باب القمار والنهبة                                     |
| • | ١. | ۸۷۶ | ٤١ ـ باب المكاسب الحرام                                     |
| • | ٨  | ٥٨٦ | ٤٢ ـ باب السحت                                              |
| • | ٥  | 797 | ٤٣ ـ باب أكل مال اليتيم                                     |
| • | ٦  | 797 | ٤٤ ـ باب ما يحلّ لقيّم مال اليتيم منه                       |
| • | ٨  | 7.4 | ٤٥ ـ باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه                   |
| • | ٩  | ٧٠٨ | ٤٦ ـ باب أداء الأمانة                                       |
| • | ٦  | 717 | ٤٧ ـ باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه     |
| • | ۲  | 771 | ٤٨ ـ باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها |
| • | 14 | 777 | ٤٩ ـ باب اللقطة والضالّة                                    |
| • | 18 | ٧٣٨ | ٥٠ ـ باب الهديّة                                            |
| • | ۱۲ | 787 | ۵۱ ـ باب الربا                                              |
|   | ٣  | Yoo | ٥٢ ـ باب أنّه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربأ         |
|   |    |     |                                                             |